# الرئثيال فيعسها فى تفسير القرآن الكريم

محمد محمد إبراهيم العسال

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين حامعة الأز هر

أستاذ العقيدة بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى- سابقاً

أ.د.على أحمد السالوس

النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

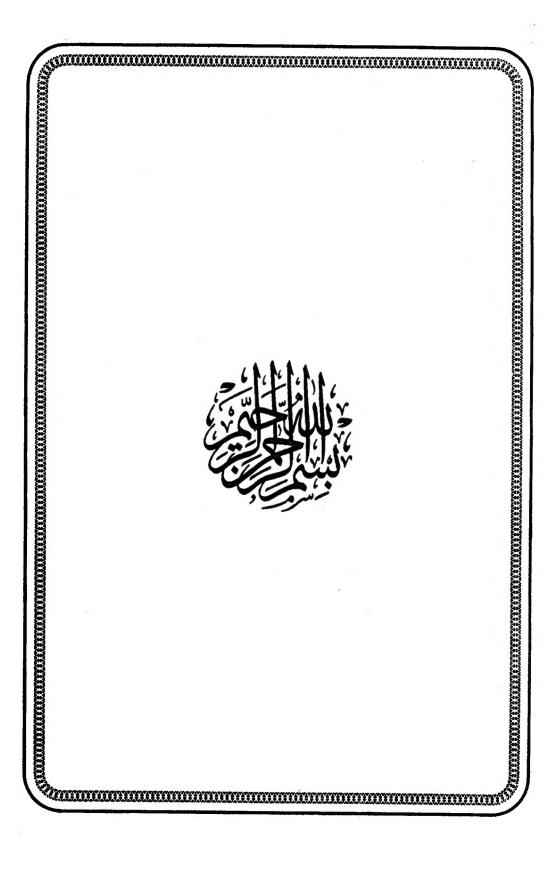

الشَّيمةُ الأثنى مشريحٌ ومنفجهم في تفسير القرآن الكريم

جميع (لممترة معنوظ الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ

## بِسْمِ أَنَّهِ ٱلْأَكْنِ ٱلرِّجَكِمِ

### تقكيم

الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على هادي البشرية إلى الصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد اطلعت على الرسالة العلمية التي نال بها الأستاذ الدكتور: محمد محمد إبراهيم العسال درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بمصر، ثم عمل بكلية أصول الدين بعد ذلك أستاذًا للتفسير وعلوم القرآن، ثم وافته المنية قبل عدة سنوات، فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة على ما بذله من جهد عظيم في هذه الرسالة.

### وقد تضمنت هذه الرسالة مقدمة وأربعة أبواب:

### أما المقدمة:

فقد تحدث فيها عن نشأة الخلاف في الأمة الإسلامية ومراحله التي مر بها وما نتج عنه من ضعف، وأشار خلال ذلك إلى الفتنة التي تزعمها: «عبد الله بن سبأ» الذي كان يهوديًّا وأظهر الإسلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان في المناه ا

ثم سعى في الأمة لإثارة الفتنة وإفساد الدين كما فعل سلفه اليهودي: «بولس» الذي تظاهر بالدخول في النصرانية ثم أفسد على النصارى دينهم، فادعى ابن سبإ في علي رفيه أنه هو الله وأنكر موته، وزعم أنه الوصي بعد النبي رفيه وزعم أنه لم يمت وأنه سيرجع إلى الدنيا . . . إلى غير ذلك من الأكاذيب التي انطلت على كثير من الجهال وصادفت أهواء وأحقادًا على الإسلام وانطلقت منها المخططات والمؤامرات لتقسيم الأمة الواحدة .

## ثم نبه إلى مسألة هي في غاية الأهمية وهي:

أن الفرق التي نشأت في أول الإسلام كالخوارج والمعتزلة والمرجئة قد اندثرت كفرق ولم يبق إلا بعض عقائدها. أما الشيعة وخاصة الإمامية فقد استمرت إلى اليوم، وعلَّل ذلك بأنهم دعموا مذاهبهم بكثرة المؤلفات التي تقوم على التأويل لكتاب اللَّه على وتأويل ما صح عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- وبوضع أحاديث مكذوبة على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وآل بيته تُهوِّل من هذه العقائد وتعظم أصحابها وتعدهم بمجرد الانتماء إليها بأعظم الثواب ولو لم يعبدوا اللَّه على طرفة عين، وتُهدد من لم يؤمن بها ولو عبد اللَّه على ما دامت السموات والأرض، فكان تعظيم اللَّه على بدون تلك العقائد لا قيمة له عندهم.

وقد اعتمد الباحث خطة علمية دقيقة في رسالته هذه تتلخص فيما يلي:

١- الاعتماد في بيان عقائد الطائفة على مراجعهم.

٧- عدم إلزامهم بقولٍ لم يجمعوا عليه أو يقول به أكثرهم.

٣- عرض ما لديهم من عقائد على القرآن الكريم وصحيح السنة.

٤- قبول الحق الذي لديهم -إن كان-.

وأنهى المقدمة بذكر خطة بحثه في هذه الرسالة.

وقد عقد الباب الأول لعرض الجانب التاريخي لهذه الطائفة مبينًا فرق الشيعة التي تفرقت بعد كل إمام والأشخاص الذين جعلوهم أئمة من أهل البيت وأهم عقائدهم مع إيراد جملة من المسائل الفقهية عندهم.

وأورد أهم مصادرهم في العقائد والأحكام والتفسير.

وعقد الباب الثاني لبيان زعم الشيعة أن الأئمة هم وحدهم تراجمة القرآن الكريم.

وأورد كلام جملة من المفسرين في مقدمات تفاسيرهم تزعم أن عليًا عليه وآل بيته وحدهم العارفون بما في القرآن الكريم.

والمطلع على هذه الروايات التي نسبوها إلى أهل البيت يرى عجبًا. روايات تطفح بالغلو ودعوى إحاطة العلم بعلم الوجود كله منذ أوجده اللَّه ﷺ إلى ما لا نهاية وهذه دعوى لم تصح للأنبياء بل ولا لنبينا محمد ﷺ.

قال اللَّه ﷺ لنبيه ﷺ: ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكُثُرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَاۤ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ ۚ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنْفَكَّرُونَ ۞﴾ [الانعام: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ؞ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا ۞ لِيَعْلَرَ أَن فَدْ أَبْلَغُواْ رِسَائَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۞ ﴾ [الجن: ٢٦- ٢٨].

هذه الآيات القطعية الدلالة تسدكل باب للدعاوى الكاذبة التي يزعم أصحابها أن أحدًا غير الرسل يشاركون الرسل في علم الغيب، وإذا كانت هذه الآيات بهذه الدلالة لا تدل على أن الغيب من خصائص الخالق فليس هناك دلالة قطعية في كتاب الله كان .

أما الغلو في دعوى علوم لم يعرفها البشر فاستمع إلى أحد النماذج التي أوردها الباحث من تفاسير القوم.

فقد نقل الباحث عن المفسر الكاشاني في تفسيره "الصافي" عن الصادق كَفُلْلهُ أنه قال: "في الكافي عن الصادق: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي. . . . . الخبر، وعن الباقر قال: عهد إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا، وإنما سموا أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والممهدي وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كائن كذلك، فأخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين، وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعًا وكرمًا، قالوا: أقررنا يا رب وشهدنا، ولم يجحد آدم ولم يقر، فثبت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به وهو قوله: : ﴿وَلَقَدَ

عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَنْرَمًا ﴾ الآية [طه: ١١٥]، [انظر: (ص١٧٧)].

ونقل عن البحراني في تفسيره «البرهان» أنه عزا إلى علي والله أنه تحدث عن تفسير «الباء» في «بسم الله الرحمن الرحيم» ليلة كاملة ثم قال: «لو زادنا الليل لزدنا» وهكذا على هذا النمط الذي أرادوا به إيهام الناس بأن الأئمة لديهم علوم فوق إدراك البشر.

فنعم لا نشك في فضل علي ﷺ وما أوتيه من العلم لكنه بريء من هذه الدعاوى الباطنية.

وقد أورد نماذج من تلك التفاسير التي تنحى بالقرآن إلى التفسير الباطني الذي يفسد معناه ويحيله إلى ألغاز وطلاسم على خلاف حقيقته وما وصفه الله ﷺ به.

قال تعالى: ﴿وَلِنَّهُ لَنَهْ ِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَقِةٍ تُمْبِينِ ۞﴾ [الشعراء: ١٩٥-].

وقال: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾ البراميم: ١٤.

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِنِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فلم يعد القرآن هدى للناس بهذا التفسير الباطني وإنما أصبح (إضلالًا) للناس، نعوذ بالله من الخذلان.

وختم هذا الباب بذكر نماذج مما اشتملت عليه كتب الأثنى عشرية من الروايات التي تزعم أن القرآن الذي بين أيدينا التي تزعم أن القرآن تعرض للتحريف والزيادة والنقصان وأن القرآن الذي بين أيدينا اليوم ليس كما أنزله الله كان ولا يكاد يخلو من هذه الفرية كتاب من كتب تفاسيرهم إما تصريحًا وإما تلويحًا.

واللَّه ﷺ يكذبهم فيقول: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴾ [العجر: ٩].

فأي فرية أعظم من اتهام الله كال بعدم الوفاء بوعده نعوذ بالله من الزندقة الملبسة بثوب الدين.

ثم عقد الباحث بعد ذلك الباب الثالث وأبان فيه عن تطويع هذه الطائفة القرآن الكريم لعقائدهم الضالة وفي مقدمتها: الإمامة والطعن في خيار الأمة الذين اختارهم الله على لله لصحبة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وامتدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بجنات النعيم في عشرات الآيات الذي قد نصروا هذا الدين بأموالهم وسيوفهم في حياة النبي عليه وبعد مماته.

فإن لم يكن هؤلاء الذين نصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- ورووا دينَه هم أولياء الله ﷺ فمن هم إذن أولياؤه؟!

هات طائفة غير هؤلاء حفظوا القرآن ورووا السن وفتحوا الأرض!

إن طعن الاثنى عشرية فيهم يترتب عليه مفاسد عظيمة من أهمها:

٢- أن الله ﷺ قد علم منهم ذلك ولم يكشفهم لنبيه -صلوات الله وسلامه عليه- وهذا فيه تغرير من الله ﷺ أستغفر الله العظيم- به عليه السلام.

٣- أن النبي ﷺ إن كان علم بذلك وأبقاهم حوله يخرج معهم ويدخل معهم ويغزو معهم ويصلي بهم الصلوات الخمس ويزوجهم من بناته ويتزوج من بناتهم ويستشيرهم ويثني عليهم ويفعل ذلك كله والناش يشاهدون ذلك منه فيعتقدون فضلهم وخيرتهم وهو يعلم أنهم على خلاف ذلك لا شك أن هذا طعن فيه عليه السلام.

وإن كان لا يعلم بهم فذلك كذلك طعن فيه -صلوات اللَّه وسلامه عليه-.

٤ - ثم إن الدين الذي نقلوه من قرآن وسنة لا يوثق به لأنهم إن لم يكونوا مؤمنين
 فكيف يوثق بهم؟

٥- ثم إن الأرض التي فتحوها ليست دار إسلام فإن جميع البلدان الإسلامية اليوم بما فيها البلدان التي يقطنها الشيعة لم يفتحها إلا أصحاب النبي عليه أو من

أسلم على أيديهم أو على الدين الذي رووه من كتاب وسنة.

7- ثم إننا لا نستطيع أن نؤكد إسلام أحد منهم لأننا إنما عرفنا إسلامهم من خلال شهادتهم لبعضهم فإذا طعنا فيهم لم نستطع أن نثبت إسلام أحد من الصحابة لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي في ولا غيرهم وهذا يجعلنا نفقد الثقة فيهم جميعًا وهذا مراد الذين وضعوا هذه العقيدة أن نعود إلى الوثنية مرة أخرى لعدم قدرتنا على معرفة الدين الذي أنزله الله كال لعدم ثقتنا فيمن روى لنا الدين ولكن الله كال خيب ظنهم فالأمة لم تنخدع بهذه الأكاذيب وهي تعرف لهذا الجيل العظيم الذي حطم دول الكفر ورفع راية الدين في أرجاء المعمورة حقهم وتثني عليهم وتعتقد فضلهم ولم ينخدع بهذه الترهات إلا طائفة لا يتجاوز عددها عشرة في المائة من الأمة وظننا أنهم إذا اكتشفوا الحقيقة أنهم سيعودون وسيندمون وما ذلك على الله كالله بعزيز وقد رأينا كثيرًا من أعلامهم يكتشفون الحقيقة ويعلنونها على الملأ.

٧- إن كان الصحابة قد اجتمعوا بقضهم وقضيضهم على منع علي ظليه الإمامة وهي حق له أمر بها الله كان ورسوله على وهم يعدون بالآلاف ولم يتعاطف معه كان أحدٌ من بين عشرة آلاف إذن هذا الكره الجماعي لشخصه دلالة على عدم صلاحه وحاشاه من ذلك.

٨- ثم لِم يَبقَ عليٌ رَفِيهُ بينهم يصلي خلفهم ويأكل من غنائمهم ويتزوج من سبيهم ويسمي أولاده بأسمائهم وهم قد اغتصبوا حقه ومنعوه من الإمامة وهي ركن من أركان الدين فلِمَ لم يهاجر باحثًا عن ناصر له لإقامة دين اللَّه ﷺ.

إن عليًا وَ الله أول من يتحمل وزر ذلك الخطأ الفادح- على حسب زعمهم-لسكوته عنه وبقائه بينهم.

هذه بعض المفاسد المترتبة على اتهام الصحابة رهي .

ثم ختم الباحث هذا الفصل ببيان فضل الصحابة من خلال القرآن الكريم وخصَّ الخلفاء الراشدين وطلحة والزبير وعائشة بذكر بعض فضائلهم لأنهم قد تعرضوا للأذى أكثر من غيرهم.

ثم تحديث الباحث عن بقية عقائدهم الأخرى وأورد نماذج من أثر عقائدهم على

جملة من فروع الشريعة.

وختم الأبواب بالباب الرابع الذي عرض فيه جملة من التفاسير الاثنى عشرية الغالية.

وختم الرسالة بخاتمة ذكر فيها أهم ما اشتملت من القضايا التي عرضها في رسالته.

وأخيرًا...

فإن الباحث له جلد كبير في قراءة كتب هذه الطائفة واستخراج النماذج الغالية وتحليلها ومناقشتها والرد عليها بأسلوب علمي رصين.

وقد ظهر التزامه بمنهجه الذي أورده أول الرسالة واضحًا جليًّا ولم يعز إليهم قولًا من كتب المخالفين إلا إذا كان مؤكدًا لما لديهم أو مفسرًا له.

ولا أظن أن أحدًا يقرأ هذه الرسالة من أتباع هذه الطائفة إلا ويحدث لديه هزة عنيفة تدفعه لمراجعة عقيدته.

وأخيرًا.. فهناك بعض المسائل العقدية ناقشها الباحث على غير منهج أهل السنة والجماعة ونحن قد نخالفه في ذلك لأننا نعتقد أن منهج السلف هو المذهب الحق ولكن ذلك.

لا ينقص من قيمة الرسالة فقد أجاد فيها وأفاد ونسأل الله ﷺ أن يثيبه على عمله ذلك وأن يرفع درجاته في جنات النعيم وأن يعفو عنا وعنه وإنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وسلم.

### كتبه:

أ.د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي أستاذ العقيدة بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى- سابقًا ١٢/١١/١ هـ.

### بِسْمِ أَلَّهِ ٱلنَّفَيْنِ ٱلرَّجَيْمِ إِ

# تقديم أ.د. علي أحمد السالوس

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المبرئين مما ينسبه لهم رافضة الأمس واليوم؛ أتباع عبد الله بن سبأ، وعلى صحابته الكرام البررة، الذين شهد لهم ربهم فلله ، وكفى به شهيدًا، وشهد لهم خير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبعده عمر الفاروق، اللذين شهد لهما الرسول فلله كما ثبت بالتواتر عن على بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا وأرضاهم.

أما بعد: فقد قرأت التقديم الذي كتبه أخونا الفاضل الدكتور/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي لهذا الكتاب الذي ألفه ونال به درجة الدكتوراه الدكتور/ محمد العسال، يرحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدمه للمسلمين من خير عظيم في هذه الرسالة المباركة، وعنوانها: «الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم».

وصاحب التقديم حفظه اللَّه أسهب في تناوله للمقدمة، وثلاثة أبواب بعدها، وهذا قد لا يحتاج إلى المزيد، وقال بعد الباب الثالث: «ختم- أي الباحث- الأبواب بالباب الرابع الذي عرض فيه جملة من التفاسير الغالية» لذا نظرت نظرة سريعة للأبواب، ووقفت وقفة متأنية مع الباب الرابع، وما يتصل به في الأبواب السابقة، مثل الباب الثاني، وأحب أولًا أن أسجل تقديري للسيد الدكتور يرحمه اللَّه لهذا الجهد الكبير الذي بذله في هذه الرسالة، حيث رجع إلى أكثر من عشرين ومائة مرجع، كان موفقًا في اختيارها والاستعارة منها.

كما أسجل تقديري لمنهج المؤلف، وهو المنهج الذي أرتضيه لنفسي عند كتابتي عن الشيعة الاثنى عشرية، حيث لم يعتمد على ما كُتب عنهم، وإنما اعتمد على كتبهم هم أنفسهم، واختار منها ما يعبر عن آرائهم، ويعتمدونه ويثقون به، وما يُجمِعون عليه أو يرجحه جمهورهم.

فلننظر إلى ما جاء في الباب الرابع:

قسم المؤلف -يرحمه الله- كتب التفسير عند الاثنى عشرية إلى تفاسير الغلاة، وتفاسير المعتدلين.

واعتبر كتب الغلو هي ما كان فيها تكفير الصحابة، وتحريف القرآن، والتفسير الباطني، وذكر منها سبعة كتب، أولها: تفسير الحسن العسكري، وقد أحسن المؤلف حيث رجح عدم صحة نسبة التفسير إلى الإمام.

وفي تفاسير المعتدلين ذكر سبعة تفاسير، والاعتدال هنا يعتبر نسبيًا، وقد ذكر بعض هذه التفاسير في الباب الثاني: الفصل الثالث عندما تحدث عن فرية الشيعة في تحريف القرآن، فذكر منها كتابين ذكرهما هنا، وهما تفسير شبر، وتفسير مجمع البيان للطبرسي، وقال: لم يقع لي تفسير الطوسي، ويبدو أنه يرحمه لم يطلع على كتابي «مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع»، حيث جمعتُ بين تفسير الطوسي وتفسير الطبرسي، فهما متقاربان، وإن كان تفسير الطوسي يفضل تفسير الطبرسي.

وأضاف المؤلف ثمانية كتب أخرى قال أصحابها بالتحريف.

وفي الباب الثاني أيضًا جعل الفصل الأول لبيان كتب الغلاة القائلين بأن أثمتهم هم وحدهم تراجمة القرآن، وذكر هنا ثلاثة تفاسير، ثم تحدث في الفصل الثاني عن التفسير الباطني.

وهكذا نجد المؤلف -يرحمه الله- تحدث عن معظم كتب التفسير عند الاثنى عشرية من القرن الثالث إلى العصر الحديث، وتتبع ما في هذه الكتب تتبعًا دقيقًا عميقًا، بصبر وأناة، حيث استطاع إعطاء صورة واضحة جلية للقارئ عن كتب التفسير عند هذه الفرقة.

وهذه الصورة تتفق مع ما رأيناه في أيامنا من تصرف هؤلاء الشيعة في العراق،

وإعدامهم صدام حسين في يوم النحر والاحتفال بالعيد وفرحته عند المسلمين الذي أثار استياء المسلمين في العالم كله.

أسأل اللَّه تعالى أن يجزي المؤلف -يرحمه اللَّه- خير الجزاء، وأن يجعل هذا العلم الباقي في ميزان حسناته.

وأن يجزي كل من ساعد على نشر هذا البحث القيم.

ولعله يجد موقعه الذي يستحقه عند جمهور المسلمين، والله المستعان، وهو نعم النصير.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

كتبه أ.د. علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع نقهاء الشريعة بأمريكا

# الأثنى في تفسير القرآن الكريم

أ.د. محمد محمد إبراهيم العسال

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

أ.د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي

أستاذ العقيدة بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى - سابقًا

أ.د.على أحمد السالوس

النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

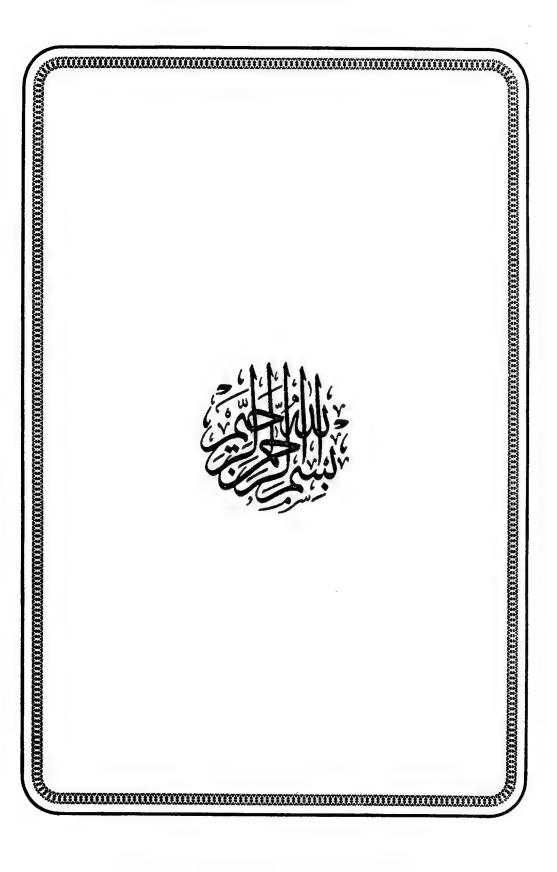

الشَّمَةُ الأثنى مشريَّةً ومنفجهم في تنسير القرآن الكريم

جميع (لجمئرة جميع الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ

### وعجمه

### بِسْمِ أَنَّهُ الْتُعْنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْ

الحمد للَّه الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدِّ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا﴾ [الكهف:١٧].

لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

سبحانك أنت القائل في محكم كتابك: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فأنت القائل: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي شرفه ربه وكرمه، وخاطبه بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ ﴾ [الاحزاب:٤٥، ٤٦].

وعلى آله وعترته الذين كرمت أرومتهم، وعز شرفهم، وعلى جميع صحبه الذين مدحهم الله على التنزيل فقال: ﴿وَالسَّنِهِ قُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ مَدحهم الله عَلَى في التنزيل فقال: ﴿وَالسَّنِهِ قُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمُ جَنَّنتِ تَجَـّدِي تَحَتّهَا ٱلْأَنْهَارُ التَّافِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة: ١٠٠]،

ولقد اتسع كتاب اللَّه لنوع من الاختلاف هو من باب الرحمة بالأمة وعدم

الحرج، ذلك هو الاختلاف في وجهات النظر في الأمور الاجتهادية التي تحتملها النصوص القرآنية، التي جاءت عامة مرنة كضرب من الإعجاز في القرآن ليساير اختلاف الأزمنة والأمكنة، والبيئات والأجيال المختلفة، وهذا النوع أشبه باختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية، التي لم يورث الاختلاف فيها تفريقًا في الدين، ولم تتعارض مع أصل من أصوله الصريحة.

أما ما كان من الاختلاف الذي يتعارض مع النصوص القرآنية الصريحة، ومع الأصول الثابتة التي جاء القرآن لإرساء بنائها، وترسيخ أصولها في العقيدة، فهذا ما قد ندد القرآن به في أكثر من آية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِالنَّهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وكما في قوله ﷺ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَشُهُمُمْ إِلَىٰ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَضْعَلُونَ ﴿ ﴾ [الانعام: ١٥٩].

أما المختلفون في مسائل الاجتهاد من الفروع الفقهية، من الحلال والحرام، فالناس فيهم على قولين:

أحدهما: قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه، وفرق الفقه كلها عندهم مصيبون.

وثانيهما: قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه، وتخطئة الباقين من غير تضليل منه للمخطئ فيه (١).

ومن هذا النوع من الاختلاف ما وقع للصحابة -رضوان الله عليهم- بعد وفاة الرسول على فقد وقع لهم عدة اختلافات لم يترتب على أحدها تجريح أحدهم ولا تفسيقه فضلًا عن الطعن في دينه، وسرعان ما كان يرجع المختلف منهم إلى الحق عندما تتضح دلالته، من غير تعنيف ولا إنكار عليه.

وكان أول خلاف وقع لهم حين اشتد الوجع برسول اللَّه ﷺ فقد أخرج البخاري

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٦٠.

بسنده عن ابن عباس قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول اللَّه ﷺ وجعه، وقال: «اثتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا» فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر؟ استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه» وأوصاهم بثلاث: قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها (۱).

ولما أذيع نعي النبي على المخبر بعض أصحابه حتى غيب عقولهم، فاختلفوا: أمات الرسول على أم لم يمت؟، حتى قال عمر بن الخطاب- وهو الشديد القوي- من قال إن الرسول على قد مات ضربته بالسيف، لولا أن تدارك الموقف أبو بكر ظله، فوقف وأعلن: أن الرسول على قد لحق بربه، وأن شأنه في هذا شأن غيره من الناس، وتلا قول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ﴾ والزمر: ٣١) ومن نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْكُ ٱلنَّفُلَدُ أَنَا يُن مِتَ فَهُمُ اللَّهُ ويقول: واللّه لكأني لم أسمع هذه الآية من قبل من قبل ".

وفي رواية البخاري أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي قله قد مات (٣).

واختلف الصحابة في الموضع الذي يدفن فيه الرسول على: هل يذهبون به إلى مكة حيث بيت الله الحرام، ومقام أبيه إسماعيل على أو يذهبون به إلى بيت المقدس، قبلة الأنبياء، ومقام الخليل إبراهيم على أو يدفن في البقيع مع أولاده وأصحابه حيث المدينة دار مهاجره، وقد اختارها على سواها من البلدان، وقد قال

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري ج٣ ص٩١ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ج٣ ص٩٥ باب مرض النبي ﷺ ووفاته

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب: دراسات في عصر الخلفاء الراشدين ج١ ص٩ د . عبد الفتاح شحاته .

# ﷺ للأنصار: «بل المحيا محياكم والممات مماتكم»(١)؟

فحسم أبو بكر هذا الخلاف بقوله: سمعت النبي على يقول: «إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون»(٢) فتجتمع الكلمة على دفن جثمانه الطاهر في حجرة عائشة بجوار مسجده حيث فاضت روحه الطاهرة.

واختلف الصحابة كذلك فيمن يتولى أمر المسلمين بعد النبي ﷺ: أهو رجل من السابقين الأولين من المهاجرين؟ أم هو من الأنصار الذين آووا ونصروا؟

أم هو رجل من أهل بيت النبي الأقربين؟ وقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون سعد بن عبادة زعيم الخزرج، واجتمع المهاجرون على أبي بكر الصديق، واجتمع علي والزبير ومن كان معهما في بيت فاطمة اللها.

أما الخلاف بين المهاجرين والأنصار فقد حسمه أبو بكر الصديق بذهابه مع عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة حيث مجتمع الأنصار، وخطبته فيهم التي قال فيها لسعد بن عبادة بعد أن أثنى على الأنصار فلم يترك شيئًا أنزله الله في شأنهم، ولا قاله رسول الله في فيهم إلا قاله—: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله في قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم» فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء "".

فانتهى الخلاف وتمت البيعة لأبي بكر شيخ المهاجرين، وثاني اثنين إذا هما في الغار، وخليفة الرسول على الصلاة، ثم بويع بيعة العامة، ولم يتخلف عنها سوى على كرم الله وجهه، وانحاز له عمه العباس والزبير بن العوام، مجاملة لزوجته السيدة فاطمة في الأمر كانت تعتبه على أبي بكر، ثم لما توفيت بعد ستة أشهر من موت أبيها ذهب على فبايع أبا بكر، وتم الإجماع على خلافة الصديق في الهيه.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ج٢ ص٩٦ باب فتح مكة

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي بنحوه ج٢ ص٢٤٢ أبواب الجنائز

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص١٢٩ ذكر بيعة أبي بكر

واختلف الصحابة كذلك في ميراث النبي على حيث جاءت فاطمة والعباس على أبي بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله على مما أفاء الله عليه من (فدك<sup>(۱)</sup> وخمس (خيبر) فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله على يقول: «لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال<sup>(۲)</sup> قال أبو بكر: والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله على يصنعه فيه إلا صنعته، قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت (۳).

وقيل: إن أبا بكر ﷺ ذهب إليها لإقناعها واسترضائها فرضيت بعد أن تعهد لها أن يصنع فيه ما كان أبوها يصنعه في حياته، وسيأتي في رواية الشيعة الإمامية ما يؤيد ذلك، وهذا هو اللائق بحاله وحالها ﷺ.

وقد اختلف الصحابة كذلك في إنفاذ بعث أسامة بن زيد، حيث جهز الرسول جيشًا إلى الشام جعل أسامة على رأسه، ولما اشتد الوجع برسول الله على توقف الجيش، فقال الرسول على: «أنفذوا بعث أسامة»(٤).

ومع ذلك اختلفوا بعد موت النبي ﷺ: هل ينفذون بعث أسامة إيذانًا للعرب ولغيرهم بأن موت النبي ﷺ لم يثن من عزائم أصحابه؟

أو يرقبون ما يكون من العرب وقد رمتهم عن قوس واحدة؟ . . .

فتدارك أبو بكر الموقف وأصر على إنفاذ بعث أسامة كما أوصى رسول اللَّه ﷺ وقد كان... (فإن ثقة من الصديق أن الخير والبركة في اتباع أمر رسول اللَّه ﷺ وقد كان... (فإن العرب قد قالت: لولا أن بهؤلاء قوة وثقة من أنفسهم ما جرءوا على حرب الشام، ولقد كانت سنة حسنة من أبي بكر ﷺ حتى لا يتجاسر أحد على مخالفة أمر

<sup>(</sup>١) فدك بالتحريك قرية بينها وبين المدينة يومان أفاءها اللَّه على رسوله صلحًا معجم البلدان ج٤ص٢٣٨ لياقوت الحموى .

<sup>(</sup>٢) آخرجه البخاري في عدة مواضع انظر مثلًا ج٢ ص١٨٦ باب فرض الخمس

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع انظر مثلًا ج٢ ص١٨٦ باب فرض الخمس .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٣٧ سرية أسامة بن زيد.

وقد اختلف الصحابة كذلك في حرب مانعي الزكاة والمرتدين عن الإسلام.

أيقاتلونهم كما كان النبي يقاتل المشركين؟ أم يتركونهم مخافة ألا يقووا على قتالهم فتضيع هيبتهم ولقد كان عمر بن الخطاب ممن يروا عدم الحرب، وعارض أبا بكر في ذلك ولكن اللَّه حسم الخلاف بموقف الصديق في حيث قال (٢): «واللَّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه على لقاتلتهم على منعها» ويذعن عمر والمخالفون لأمر القتال، ويكون النصر المبين، وتعود الجزيرة العربية بأسرها إلى حوذة الإسلام.

واختلفوا في مسائل أخرى كثيرة، مثل جمع القرآن، ثم اتفقوا على وجوب جمعه، بعد أن استحر القتل بالقراء في موقعة اليمامة وغيرها، ومثل اختلافهم في ميراث الجد والأخوة والأخوات، وفي العول والكلالة، وغير ذلك من مسائل الفروع.

والملاحظ إجمالًا: أن هذا الاختلاف لم يورث تفرقة، ولا جعله بعضهم سببًا في تضليل بعض ولا تفسيقه، فضلًا عن خروجه من الملة، لأنها مسائل لا تمس العقيدة من قريب ولا بعيد، إذ هي مسائل فرعية لم ترد فيها نصوص صريحة في كتاب اللَّه تعالى، أو أن النصوص في شأنها محتملة لوجوه لا يتعارض أخذها مع نص صريح، وأما الوارد عن الرسول فكذلك، أو لم يبلغ الجميع أمره، والمهم أنهم عندما يذكر لهم النص عن الرسول على أو يستبين لهم وجه الدلالة تجدهم أسرع ما يكونون إلى الوئام والاتفاق، على وجه لا نظير له في أمة من الأمم، ومرجع ذلك إلى أمرين أساسيين هما:

الأول: أن الإسلام كان لا يزال غضًا في قلوبهم، لم تعكر صفوه كدورة الفلسفات الأجنبية، التي تورث الخصومات والمجادلات لشهوة الانتصار للرأي

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات في عصر الخلفاء الراشدين ج١ ص٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ج ١ ص ٢٤٣ كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة

بصرف النظر عن الحق والصواب، فلقد كان الحق رائدهم، والوصول إلى الصواب هدفهم، وكان شعارهم: «الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل».

الثاني: أنهم كانوا يعلمون أن هذه الخلافات إنما هي خلافات في أمور فرعية للرأي فيها مجال، حيث لا نص صريح يرفع الخلاف ويدفعه، فإذا ذكر نص عن رسول الله على فلا مجال للرأي والاجتهاد، بل كان الإجماع دون معارضة، مراعين في ذلك احترام النص ووحدة الأمة واجتماع كلمتها.

كما يلاحظ أيضًا من النماذج السابقة أنه كان غرض كل واحد من المختلفين هو إقامة مراسم الدين، وإدامة مناهج الشرع القويم، لا حزبية ولا عصبية.

وهكذا انقضى عصر الخليفتين، وصدر من خلافة ذي النورين عثمان بن عفان وهكذا انقضى عصر الخليفتين، وصدر من خلافة ذي النورين عثمان بن عفان وهيء ميث كانت الأمة بأسرها على عقيدة واحدة، وطريق واحد، لم يختلف أحدهم مع الآخر إلا في فهم أوتية في كتاب الله أو سنة رسوله، يعرضه على أخيه، فإن لم يكن عنده ما يدفعه من سنة رسول الله على أو فهم في كتاب أو سنة، رجع إلى قول أخيه وتقبله أحسن القبول، إما اقتناعًا بما استدل به أخوه، وإما إبقاء على وحدة الأمة واستمساكًا بالإيلاف الذي امتن الله تعالى به عليهم، مادام هذا الرأي لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة صريحة، وهم بذلك يضربون أبرع المثل لفناء الفرد في بناء الجماعة الصالحة.

ثم جاء- بعد ذلك- قوم لم يستضيئوا بنور النبوة، ولم يشرفوا برؤية النبي الله فاستغلوا- أحيانًا- اختلاف الصحابة في بعض المسائل، واتخذوا من هذا الخلاف سبيلًا يسلكونه إلى تفريق كلمة هذه الأمة، حقّدا وحسدًا لهذا الدين الحنيف خاصة أولئك الذين دخلوا فيه بقصد إفساده وتقويض صرحه، مثل: ابن سبأ، وأضرابه، الذين لم يقنعوا بتأليب الأمة على إمامها العادل عثمان بن عفان حتى ثاروا عليه وقتلوه مظلومًا، وهنا فكان أول ثلم في الإسلام!!

بل لما بويع على كرم اللَّه وجهه، جعل ابن سبأ يدعي الوصاية لعلي بالخلافة من رسول اللَّه ﷺ، وأن عليًّا فيه جزء إلهي، وأخذ ابن سبأ ينفث سمومه في جسم الأمة،

كما اتخذ أتباعه ومن هم على شاكلته بعض مسائل الاختلاف بين الصحابة تكأة، إما للطعن في بعض الصحابة، وإما جعلوها أساسًا لنحلتهم، وشعارًا لهم بعد ذلك، حتى لقد ظل هذا اختلافا بين الناس إلى اليوم.

وكان ذلك أواخر حرب صفين التي كانت بين شيعة علي بالعراق وبين شيعة معاوية بالشام كما لا يخفي على دارس التاريخ.

وكان لهذه الفرقة آراء في أصول الدين وفروعه خالفت بها جماهير المسلمين، ثم ظهر الجهم بن صفوان الذي أورد على أهل الإسلام شكوكًا أثرت في عقيدة كثير من أهل الإسلام آثارًا قبيحة، وتولد عنها بلاء كبير، فانتشرت أقواله التي تئول إلى التعطيل، وكثر أتباعه ومريدوه (۱).

ثم في أوائل القرن الثاني ظهرت المعتزلة بقيادة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بأصولها المعروفة، وقويت شوكتهم في عصر الدولة العباسية حيث كانت ميول خلفائها إلى هذه الطائفة، فأوقعوا بمخالفيهم في الرأي، كما حدث في فتنة الإمام الصابر أحمد بن حنبل في فيه وغيره (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعري ج١ ص٢١٤ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين للأشعري ج١ ص٢٣٥ .

وهكذا تفرقت الأمة إلى شيعة وخوارج وجهمية نفاة قدر، ومعتزلة. وتفرقت كل فرقة إلى فرق شتى، كل فرقة تكفر الأخرى ويلعن بعضهم بعضًا، وأصبحوا شيعًا وأحزابًا، وكل حزب بما لديهم فرحون، وتحقق ما أخبر به الرسول على بقوله: «لتتبعن سَنَن الذين من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم»، قلنا: يا رسول الله! آليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»(١).

إلا أن أهل الحديث والفقهاء والقراء والمفسرين وأهل العربية، والعلماء والزهاد وعامة الأمة، لزموا جادة الطريق، وتمسكوا بما كان عليه سلف الأمة من صحابة رسول اللَّه على والتابعين لهم بإحسان، وأمسكوا عن الخوض فيما خاض فيه الناس، وبهذا انطبق على الأمة تمام الانطباق حديث رسول اللَّه على: "إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة» قيل من هي يا رسول اللَّه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(٢).

وأيًّا ما كان الأمر، فإن هذه الفرق أخذت تحارب بعضها بعضًا، ويفنى بعضها بعضًا، وتوقفت حينئذ حركة المد الإسلامي التي كانت قد بهرت العالم في مبدئها، من جراء ما وقع بين الأمة من تنازع وانشقاق، وبعد أن كانوا يدًا واحدة على من سواهم أصبح - بكل أسى وأسف - بأسهم بينهم، وأمست الأمة التي دوخت كسرى وقيصر، وبددت شمل القوتين الأعظم في ذاك الأوان يفت بعضهم في عضد بعض، فوهنت قوتها، وشغلتها الخلافات الداخلية - الناجمة عن اختلاف الأهواء عن رسالة الأمة من إعلاء كلمة الله ونشر دينه لأمم الأرض قاطبة.

وفي هذا يقول الرسول ﷺ: «سألت اللَّه ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ج٢ ص٤٦٢ كتاب العلم . باب اتباع سنن اليهود والنصاري .

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي ج ٤ ص ٣٥ أبواب الإيمان: باب افتراق هذه الأمة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ج٣ ص ٣١٩: أبواب الفتن: باب سؤال النبي ثلاثًا في أمته.

إذًا فالأمة محفوظة من عذاب يجتثها من أصلها، ومن عدو يستأصل شأفتها، أما ما عدا ذلك فلا إذ مفهوم الأولتين: أنه لا مانع من عذاب لا يعم، ولا من عدو لا يستأصلهم، ومنطوق الثالثة صريح في وقوع التنازع، والتخاصم فيما بينهم ولهذا تفرقت الأمة بعد أن تجمعت، وتمزقت بعد أن توحدت، وأصبحت دولًا لأمم متباينة متناحرة، كأنها دول لأمم من ملل شتى، فأصبحوا طعمة للمستعمرين، وألعوبة للغزاة الغادرين، للمغول تارة، وللصليبين أخرى ثم الاستعمار الحديث الذي جثم على صدر الأمة ردحا من الزمن أفسد فيه من أخلاق الأمة ما أفسد، وبث من سمومه الفكرية ما أصبح به أبناء البيت الواحد ذوي نزعات مختلفة وأهواء متباينة ، ولكل وجهة هو موليها ، حتى بعدأن انحسر الاستعمار العسكري بقي الاستعمار الفكري يطالعنا بين الفينة والفينة بنوع جديد من الإلحاد، قصد به الفرقة بين أبناء الأمة لمحو ما تبقى لها من رسم دينها، وآثار مجدها ، مستغلَّا في ذلك زخارف نهضته ، وبهارج حضارته ، مدعيًّا أنه ما رقى إلى ذلك إلا بعد أن تخلص من قيود الدين، وقد انطلى هذا الباطل على الأغرار من أبناء أمتنا، وأصبحت نظرتهم إلى الدين نظرة استخفاف وأنه علامة للضعف والتقهقر، ونسوا أن حضارة المسلمين التي كانت سببًا مباشرًا في حضارة أمم الاستعمار اليوم إنما قامت أساسًا على الدين الإسلامي، ولولاها لما تمتع الناس بشمس حضارة اليوم.

وساعد الاستعمار على ذلك تفرق الأمة إلى نحل شتى ومذاهب متباينة كما ذكرنا، ففطن لذلك لفيف من علماء الأمة الغيورين فهبوا لإصلاح شأنها بدعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وقامت الدعوات هنا وهناك، وظهرت المقالات في الصحف والمجلات، والندوات والمحاضرات، وألفت الكتب العديدة تدعو إلى أمل المسلمين من قرون متباعدة، لكي تنفض الأمة عن وجهها غبار العار الذي لحقها بسب الفرقة والخصام، فهل يا ترى سيسمع قول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ هَا يَرِي الله من مخلصين!! لكن يظهر أن هذا الأمل سيتبخر، وسيكون مصيره مصير دعوة السيف من مخلصين!! لكن يظهر أن هذا الأمل سيتبخر، وسيكون مصيره مصير دعوة السيف من قبل في لم شعث الأمة، إذا سرعان ما تبين أن كل فريق يريد نصرة مذهبه بصرف النظر عن كونه محقًا، أو أن الحق مع غيره، وحسب كل منهم أن الفرصة قد حانت لترويج

معتقداته، كما يظهر هذا الإحساس جليًا في مؤلفات الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالذات، والظاهر أن الخلاف في المعتقدات أعمق من أن تمحوه دعوة، فقد اتسع الخرق على الراقع، كما في الأمثال!!

أيًّا ما كان من أمر، فلقد لفت نظري دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى عدة ملاحظات كانت سببًا مباشرًا لاختيار موضوع رسالتي لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في التفسير وعلوم القرآن الكريم.

### وهذه الملاحظات هي:

١- انقراض أغلب الفرق الإسلامية الكبرى حيث أصبحت أثرًا بعد عين، مثل:
 المعتزلة والخوارج والمرجئة وما تفرع عن هذه من فرق، حيث لم يبق لهم ذكر إلا في
 الكتب(١).

۲- بقاء الشيعة، وبخاصة الإمامية الاثنى عشرية منهم إلى اليوم، مع كثرة الاثنى عشرية كثرةً تلفت النظر، إذ هم يبلغون عشرات الملايين، أو هم الذين يشكلون العدد بعد أهل السنة والجماعة، حيث يكونون سكان إيران كلها، ونصف سكان العراق<sup>(۲)</sup> تقريبًا، وبعض بلاد الشام، وبعض بلاد المشرق مع أنهم كانوا قلة لا تكاد تذكر، وقد كانت الزيدية أكثر منهم عددًا، فأصبحوا اليوم قلة في اليمن، وهم أقرب اعتدالًا منهم، وما أثر عن الزيدية من خلاف يوجب الطعن في الدين مع أهل السنة والجماعة، بخلاف وما أثر عن الزيدية من خلاف يوجب الطعن في الدين مع أهل السنة والجماعة، بخلاف الاثنى عشرية، فهل يا ترى كثرة عدد هذه الفرقة دليل على صحة معتقداتها؟

أو أن كثرة العدد ترجع إلى أسباب أخرى وليست العبرة بالعدد؟

٣- كثرة مؤلفات هذه الطائفة حول عقيدتهم ومحاولة ترويجها من خلال كتبهم بشكل
 يلفت النظر ويلتبس على كثيرين ممن لا معرفة لهم بأصول الأحكام وما تحتمله نصوص

<sup>(</sup>١) أما المعتزلة فقد بقي فكرها وإن فنت كطائفة، وأما الخوارج فبقي من طوائفها الإباضية، وأما المرجئة فهو داء يسري في الأمة، وهناك من ينظر ولا أصل له فلينتبه.

<sup>(</sup>٢) أما إيران ففيها كثير من أهل السنة لكنهم مقموعون مقهورون، وأما العراق فلا يبلغون نصفها وإنما هي دعوة عريضة يروجون لها .

القرآن والسنة الصحيحة مع ما يوردونه من أحاديث وردت عن طريقهم خاصة تظهر عليها سمة الوضع واضحة تدعو إلى بدعتهم، وتروج لما اختاروه لأنفسهم من نحلتهم.

في حين أن أهل السنة والجماعة قل من تنبه منهم لذلك، حيث أنهم- كعادتهم-يكرهون التعصب ويمقتون ما من شأنه أن يوسع هوة الخلاف بين المسلمين.

3- كثرة إنتاج الاثنى عشرية في تفسير القرآن كثرة تلفت النظر وتفوق نسبة عددهم بالنسبة لغيرهم من الفرق، مع ما حوت هذه التفاسير من ميول بالنص القرآني إلى أصول مذهبهم حتى ليخيل للمرء أن المراد من النص هو ما ذكروه، في حين أن المراد غيره، ولقد تأثرت جميع تفاسيرهم بمعتقداتهم تأثرًا واضحًا، غير أنها تتنوع غلوًا واعتدالًا حسب تعصب مؤلفها أو اعتداله.

وهذا إنما يعطي صورة للإسلام يحسبها صحيحة من لا دراية له باختلاف فرق المسلمين، وسيتضح انحراف هذه التفاسير عن الخط الإسلامي خلال هذه الرسالة إن شاء اللَّه تعالى.

٥- تطلع الشيعة الإمامية عمومًا إلى مصر بالذات من بين سائر بلاد الإسلام
 ولعل ذلك راجع إلى أمور.

أ- نظرًا لما كانت عليه مصر من تشيع في عهد الدولة الفاطمية حيث كانت شيعية باطنية إسماعيلية مغالبة - أعني حكامها في ذلك العصر - .

ب- نظرًا لوجود الأزهر الشريف حصن العلم والأمين على نشر الدعوة على
 منهج أهل السنة والجماعة والحفيظ على تراث سلفنا الصالح وحامي حمى الإسلام.

ج- كثرة عدد العرب المسلمين في مصر أكثر من أي بلد عربي آخر وللعرب ثقلهم في تزعم الدعوات الإسلامية عن غيرهم.

د- كثرة مشاهد أهل البيت بمصر أكثر من غيرها من البلدان الإسلامية ، وذلك من آثار الدولة الفاطمية حيث تركت بصماتها واضحة في هذه المشاهد ، يضاف إلى ذلك ما امتازت به مصر من عاطفة دينية جياشة ، خصوصًا فيما يتعلق بآل البيت الكرام .

لذا كان اهتمام الشيعة عمومًا بمصر واتجاهاتهم دائمًا إليها ، حيث نجد مثلًا :

أغا خان يوصي بأن يدفن فيها، وقد كان، ويهدي رئيس طائفة البهرة بالهند مقصورات إلى مشاهد أهل البيت بها، ونجد كذلك الاثنى عشرية بالذات قد ملئوا مكتباتها بمؤلفاتهم وأنشئوا بها دار التقريب بين المذاهب، كما أنهم يهاجمون بعنف كل من ذكر عهد الدولة الفاطمية في مصر بسوء، مع أنهم يختلفون مع الفاطميين في المذاهب كما أنهم يهاجمون بضراوة كل من نبه على شيء من أغاليطهم، أو حتى تعرض لمؤلفاتهم بالنقد والفحص والدراسة، وكأنهم لا هَمَّ لهم إلا مصر وعلماءها، إذ يرون فيها تربة صالحة لنشر معتقداتهم ومبادئهم، ويفهم من هذا أنه لا هم لهم إلا نشر مذهبهم والترويج لأفكارهم فحسب.

لهذه الملاحظات مجتمعة كانت رغبتي في دراسة هذه الفرقة ومعرفة موقفهم من تفسير القرآن الكريم وجعل ذلك في رسالة علمية عنوانها:

«الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ومنهجهم في التفسير».

التى أرجو الله مخلصًا أن يجنبى الزلل فيها وأن يعصمني من الخطأ إنه نعم المجيب، وقد التزمت منهجًا في البحث يتلخص في الآتى:

١- أن لا أنسب إليهم إلا الثابت عندهم من نفس مصادرهم المعتمدة، وأن
 لا أعتمد في ذلك على ما ينسب إليهم من غيرهم ولا يوجد عندهم.

٢- لا ألزمهم برأي أو قول إلا إذا كان مجمعًا عليه عندهم، أو كان رأي جمهورهم أو قول أهل الرأي والاعتبار فيهم.

٣- مناقشة أفكارهم على ضوء من كتاب اللّه تعالى وما صح من حديث رسوله على غير من على أو بعدهم عن الحق، في حيدة تامة عن الخلافات الطائفية، طلبًا للحق ورغبة في الوصول إلى الصواب.

إذا اتفق ما رواه الإمامية مع ما صح من رواية أهل السنة والجماعة كان لا مناص من قبوله، إذا لا يسع منصفًا رده بصرف النظر عن سنده، فإن اختلف المروي: فإما أن يتعارض ما رووه مع الكتاب والسنة الصحيحة ويؤدي الأخذ به إلى الطعن في

17

الدين، فهذا بلا ريب مردود مقطوع بكذبه بلا روية، وإما أن لا يتعارض مع الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة ولم يكن عندهم أيضًا ما يعارضه فإني أقبله ولا أرده، إذ ليس عندي ما أرده به، ولا رد بمجرد الشك بحجة الطعن في الأسانيد بل لابد من اليقين أو الظن الغالب، ولا مجال لأحدهما فلا يسعني إلا القبول وإن جاءت الروايات عنهم متخالفة وكان في بعضها ما يوافق رواية أهل السنة أخذت به أيضًا إذ هو شبه مجمع عليه من الأمة.

وإن لم تتفق مع الروايات عند أهل السنة ولم تتعارض مع الكتاب والسنة أو أصل من أصول الدين فإني أقبله ولا أرده إذ يمكن حمله على الاجتهاد المطلوب في الدين، خاصة على رأي من يرى تصويب المختلفين في الاجتهاد، وليس عندي رواية أو حجة أو دليل ينقض أو يؤيد إحدى الروايتين المتخالفتين ما دامت إحداهما لم تتعارض مع الكتاب والسنة أو الأصول وقضايا العقول.

وقد وضعت هذا الميزان نظرًا لأن رجال أسانيدهم غير رجال الرواية عند أهل السنة والجماعة ولهم في تجريحهم وتعديلهم قوانين تختلف عن قوانين أهل السنة والجماعة، فمدار التوثيق عندهم يدور على كون الراوي إماميًّا، بصرف النظر عن عدالته، بينما يرى أهل السنة أن العدالة هي الدعامة الأولى في قبول الخبر من الراوي، هذا فضلًا عن رجال أغلبهم مجاهيل لا يعرفهم أهل السنة إلا النادر القليل ممن ذكرت لهم تراجم في كتب الرجال عند أهل السنة وكلهم ساقطوا الرواية، أصحاب بدع تصل أحيانًا إلى حد المروق عن الملة مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، والميثمي، والنعمان محمد بن علي شيطان الطاق، وجابر الجعفي، وزرارة بن أعين، والكلبي، وغيرهم ممن لا يخفى حالهم على من طالع كتب الرجال أو كتب الفرق عند أهل السنة، بينما نجد هؤلاء المذكورين من أوثق الموثقين عند الاثنى عشرية وعليهم مدار أغلب مروياتهم.

٥- عند مخالفتهم لفرق الأمة فيما لم يرد فيه نص معتبر أرجع إلى اتفاق الأمة قبل ظهور الخلاف فيكون هو الحجة على الجميع، ولا معنى لعدم احتجاج الاثنى عشرية بالإجماع إذ من غير المعقول أن تجمع خير أمة أخرجت للناس على خطأ، وأمة قد ارتضاها رب العباد شهداء على الأمم يوم القيامة فمن غير المعقول أن

يرفض أبناؤها الاحتجاج بما اتفقت عليه كلمتها قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوهُ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُوهُ أَلَنَاكُمْ اللَّهُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقر: ١٤٣].

٦- عند الاتفاق على النص والاختلاف على تأويله وبيان المراد منه يكون الرجوع فيه إلى فهم الصحابة وتأويلهم له، إذ هم أدرى من غيرهم بالمراد من النصوص لأنهم سمعوها مشافهة من الرسول على وشاهدوا التنزيل وعاصروا ملابساته ووقفوا على أسبابه بل بعضهم كانت أفعاله وأقواله سببًا في النزول، وقد نزل كثير من القرآن جوابًا لأسئلتهم وحلَّا لمشكلاتهم، ولو التبس عليهم معنى أو اشتبه عليهم أمر لسألوا الرسول عليه يضاف إلى ذلك أنهم عرب خلص وقد نزل القرآن بلغتهم وهذا مع ما امتازوا به من صفاء القريحة وذكاء متوقد مع وجود البواعث الداعية على فهم المراد من النصوص التي كانوا هم أول من شوفهوا بها، وقد كانوا جميعًا وقافين على حدود ما أنزل الله كلل مسارعين إلى الاستجابة لما يوجهه إليهم الرسول ﷺ هذا والصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة ببيان فضلهم والثناء عليهم فلا يقبل من أحد قدح فيهم، لأنه يناقض صريح الكتاب- والسنة فلا عبرة به ولا بمن رواه كائنًا من كان، فإن صح عنهم اختلاف في تأويل نص فالكل صحيح، ومن أخذ بأحد التأويلين فقد أصاب، ولا يجوز تخطئة المخالف إذ ليس أحدهما أولي بالصواب من الآخر وإن أجمعوا على تأويل نص بمعنى من المعاني وجب الأخذ به ولا يصح العدول عنه.

وإن لم يرد عن الصحابة تأويل كان الأخذ بأقوال التابعين والأئمة المجتهدين، خصوصًا من كان تأويله أولي بموافقة مبادئ الشريعة ومقاصدها.

فإن لم يكن فالمسألة إذًا اجتهادية مما يصح الاختلاف فيها ولا يجوز تخطئة أحد من المجتهدين، مادام اجتهاده في حدود الشريعة بقصد الوصول إلى الصواب، ويلزم كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده، ولا يكون اجتهاده ملزمًا للغير، إذ إني أؤيد رأي من يرى تصويب المجتهدين كلهم (۱) في الفروع والمسائل الاجتهادية حيث أن ذلك هو

<sup>(</sup>١) هذا القول مرجوح، والراجح أن المصيب واحد، إلا أن يراد بالإصابة عدم الإثم فصحيح لكن اللفظ لا يساعده.

الموافق لروح الشريعة من باب توسعة اللَّه على هذه الأمة كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى إللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

هذا وقد قسمت البحث إلى أربعة أبواب تشتمل على فصول ومباحث على النحو التالي:

«الباب الأول»: «الشيعة ونشأتهم وأهم عقائلهم):

وتحته فصول ومباحث:

الفصل الأول: الشيعة ومن يشايعون.

المبحث الأول: تعريف الشيعة.

المبحث الثاني: من هم الذين يشايعهم الشيعة.

الفصل الثاني: نشأة الشيعة وطبقاتهم وأهم فرقهم.

المبحث الأول: نشأة الشيعة.

المبحث الثاني: طبقات الشيعة.

المبحث الثالث: فرق الشيعة والأئمة الاثني عشر

الفصل الثالث: أهم عقائد الشيعة ومصادرهم

المبحث الأول: أصول الشيعة الاثنى عشرية في العقيدة.

المبحث الثاني: الفروع الفقهية عند الاثني عشرية.

المبحث الثالث: مصادر الشيعة في العقائد والأحكام.

ثم أهم كتب التفسير إجمالًا عند الاثنى عشرية

«الباب الثاني»: «موقف الشيعة من تفسير القرآن ونظرتهم إليه):

وتحته فصول ومباحث:

الفصل الأول: الشيعة الاثنى عشرية وتفسير القرآن ومرجعهم في ذلك.

المبحث الأول: الأئمة من آل البيت هم تراجمة القرآن وحدهم عند الشيعة .

المبحث الثاني: القرآن وآل البيت في تفاسير الشيعة.

المبحث الثالث: اللغة والبلاغة والمناسبات بين السور والآيات في تفسير الشيعة:

المبحث الرابع: موقف الشيعة من القراءات وأثر ذلك في تفسيرهم.

المبحث الخامس: الإسرائيليات والموضوعات وأثرها في التفسير عند الشيعة.

المبحث السادس: أسباب النزول عند الشيعة وتأثرها بعقائدهم.

المبحث السابع: مبهمات القرآن وتفسيرها عند الشيعة.

الفصل الثاني: التفسير الباطني عند الشيعة وأثره في تلاعبهم بنصوص القرآن الكريم.

الفصل الثالث: فرية الشيعة في تحريف القرآن وأثرها في تفاسيرهم، مع بيان بطلانها.

«الباب الثالث»: «عقائد الشيعة الاثنى عشرية وأثرها في التفسير):

وتحته فصول ومباحث هي:

الفصل الأول: عقيدة الإمامية والولاية وأثرها في التفسير عند الشيعة.

المبحث الأول: عقيدتهم في وجوب تنصيب الإمام على وأثر ذلك في تفاسيرهم.

المبحث الثاني: النص على ولاية علي من القرآن في عقيدتهم وأثر ذلك في تفسيرهم.

المبحث الثالث: عقيدتهم في ولاية الاثنى عشر والمهدي المنتظر وأثرها في تفسيرهم.

المبحث الرابع: عصمة الأئمة في عقيدتهم وأثرها في التفسير.

المبحث الخامس: إمامة الأفضل عندهم وتفضيلهم الأئمة على المرسلين وأثر ذلك في تفسيرهم.

المبحث السادس: علم الأئمة في عقيدة الشيعة وأثره في تفاسيرهم.

المبحث السابع: عقيدة الرجعة عندهم وأثرها في تفاسيرهم.

المبحث الثامن: التقية في عقيدة الشيعة وأثرها في التفسير.

الفصل الثاني: عقيدة الشيعة في الصحابة وفي الأمة وأثر ذلك في تفاسيرهم.

المبحث الأول: عقيدتهم في الصحابة وأثرها على تفاسيرهم.

المبحث الثاني: عقيدتهم في أمة محمد ﷺ وأثرها في تفسيرهم.

الفصل الثالث: عقائد انفردوا بها في الإلهيات والنبوات وأثرها في تفسيرهم.

المبحث الأول: ما انفردوا به في الإلهيات وأثره في التفسير.

المبحث الثاني: مبالغة الشيعة في عصمة الأنبياء وهدفهم من ذلك وأثره في التفسير.

الفصل الرابع: تأثر الشيعة بالمعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم:

الأصل الأول: التوحيد وما ترتب عليه وأثره في التفسير.

الأصل الثاني: العدل الإلهي وما يتعلق به وأثر ذلك في تفسيرهم.

الفصل الخامس: الفروع الفقهية وتأثرها بعقائدهم وأثر ذلك في التفسير عندهم.

«الباب الرابع»: «تفاسير الشيعة بين الغلو والاعتدال):

وتحته نوعان هما:

النوع الأول: تفاسير الغلاة وبيان منهجهم مع ضوابط الغلو في التفسير.

النوع الثاني: تفاسير المعتدلين وبيان منهجهم وبعدهم نسبيًّا عن الغلو.

خاتمة البحث:

وتتضمن نتائجه وثمرته مع توجيه الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية ومدى إمكانها ، ورسم الطريق في بعض النقاط لذلك.

واللَّه ولي التوفيق، ومنه العون والسداد، وعليه التكلان

# الباب الأول

# الشيعة ونشأتهم وأهم عقائدهم

## وفصوله هي:

الفصل الأول: الشيعة ومن يشايعون.

الفصل الثاني: نشأة الشيعة وطبقاتهم وأهم فرقهم.

الفصل الثالث: أهم عقائد الشيعة ومصادرهم



## الفصل الأول: الشيعة ومن يشايعون؟

#### المبحث الأول

#### تعريف الشيعة

١- يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله في تعريف الشيعة:

«وإنما قيل لهم الشيعة: لأنهم شايعوا عليًّا رضوان اللَّه عليه، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اللَّه ﷺ»(١)

#### ٧- ويقول الشهرستاني:

"الشيعة هم الذين شايعوا عليًّا في على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية، إما جليًّا وإما خفيًّا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم، أو بتقية من عندهم، وقالوا: ليست الإمام قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل علي إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولًا وفعلًا وعقدًا، إلا في حال التقية.

ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخيط»(٢)

٣- ويقول ابن خلدون:

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين ج ا ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١٤٦٠٠.

«اعلم أن الشيعة لغة: هم الصحب والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع على وبنيه في (١).

٤ ويقول الشيخ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي صاحب كتاب فرق
 الشعة:

«الشيعة هم فرقة على بن أبي طالب على المسمون بشيعة على في زمن النبي الشيعة هم المقداد بن الأسود الكندى، وسلمان الفارسى، وأبو ذر جندب بن جنادة، وعمار بن ياسر، ومن وافق مودته مودة علي، وهم أول من سمي باسم التشيع في هذه الأمة»(٢)

٥- ويقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء:

"إن عددا ليس بالقليل اختصوا في حياة النبي بعلي ولازموه وجعلوه إمامًا كمبلِّغ عن الرسول وشارح ومفسر لتعاليمه وأسراره وأحكامه وصاروا يعرفون بأنهم شيعة علي كعلم خاص بهم، فإن صرف محبة شخص لآخر أو عدم بغضه لا يكفي في كونه شيعة له بل لابد هناك من خصوصية زائدة وهي الاقتداء- والمتابعة له بل ومع الالتزام أبضًا»(٣)

٦- ويقول السيد أمير محمد الكاظمي القزويني:

«الشيعة في أصل معناها اللغوي، أتباع الرجل وأنصاره، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليًّا وأهل بيته حتى صار اسمًا خاصًا لهم فالشيعة كما جاء التنصيص عليه في معاجم اللغة وقواميسها: هم الذين تابعوا عليًّا عليه وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصاية من النبي عليه واعتقدوا أن الإمامة من بعده في ولديه الحسن والحسين والتسعة من أولاد الحسين، فانقطعوا إليهم في جميع شئون حياتهم الاعتقادية والعملية»(3).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن خلدون ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: فرق الشيعة للنوبختي ص١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصل الشيعة وأصولها للمؤلف ص١١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم .

وفي نظري أن هذه التعريفات لا تنطبق على الشيعة تمام الانطباق، بل فيها تجوز كثير، وإن ميزت هذه الطائفة عن سواها، وذلك لوجهين:

الأول: أنها كلها تجمع على أن الشيعة هم أتباع على وبنيه، وهذا يلزمه أن يكون على شيعيًا يرى ما يراه الشيعة، وقد أجمعت الأمة – عدا الشيعة – على أن عليًا في بيء بريء مما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه، بل إن هذا لازم للشيعة أنفسهم لأنهم فرق كثيرة كل فرقة منها تخالف الأخرى لا سيما في أخص خصائص التشيع وهي الإمامة وكل فرقة تحكم على غيرها بالكفر فلو كان علي يرى ما يراه جميع فرق الشيعة لكانت عقائده متناقضة.

فقولهم في التعريف هم أتباع على. . إلخ كلام موهم لما ذكرت، وأرى أنه محتاج إلى قيد لابد منه لرفع هذا الإيهام وهو «هم الذين يزعمون أنهم أتباع علي بن أبي طالب» إلخ

ثانيًا: أنها لا تشمل شيعة على في المعاصرين له، كما أن بعضها لم يشمل جميع فرق الشيعة بل هو مقصور على فرقة خاصة، وبيان ذلك:

# \*\* أن الشيعة المعاصرين لعلي كرم اللَّه وجهه كانوا ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: ترى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن غيَّر عثمان السيرة وأحدث الأحداث بزعمهم وذلك إلى ست سنوات من خلافته، وهم الجمهور الأعظم من الشيعة في عهد على الله ومنهم الخوارج الذين كانوا في الأصل شيعة فانشقوا على على خله بعد قصة التحكيم بصفين، يقول الإمام الشيخ أبو الحسن الأشعري عنهم: "والخوارج بأسرهم يثبتون إمامة أبي بكر وعمر، وينكرون إمامة عثمان -رضوان الله عليه من أجلها، ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم، وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم المناه علي قبل أن يحكم، وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم (1).

ومن العجيب أن الخوارج ثبتوا على عقيدتهم الأولى في أبي بكر وعمر وعثمان

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١ ص ٢٠٤.

كما كانوا عليه مع على فرانه إلى مدة التحكيم!!

بل لقد ذكر الإمام ابن تيمية ولله اتفاق الشيعة في عهد على مع السلف على تقديم أبي بكر وعمر كما هو الثابت المنقول عن على نفسه، قال ابن تيمية:

«كان السلف متفقين على تقديم أبي بكر وعمر حتى شيعة على وهيه، وروى ابن بطة عن شخيه المعروف بأبي العباس بن مسروق حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبد اللَّه بن زياد بن جرير قال: قدم أبو إسحاق السبيعى الكوفة قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه فجلسنا إليه، فتحدثوا، فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ولا واللَّه ما أدري ما يقولون؟

وعن ضمرة عن سعيد بن حسن قال: سمعت ليث بن أبي سليم يقول: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر ولله أحدًا، ثم قال ابن تيمية، وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ ثمانين طريقًا، وقد روى البخاري عنه من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلى حتى كان يقول:

ولو كنت بوابًا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام فقد رواه البخاري<sup>(۱)</sup> من حديث سفيان الثوري- وهو همداني- عن منذر- وهو همداني- عن محمد ابن الحنفية قال قلت لأبي: «يا أبت من خير الناس بعد رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا: قال: أبو بكر، فقلت: ثم من؟ قال: عمر»(۲).

ثم قال ابن تيمية: وهذا بقوله لابنه وبينه وبينه ليس هو مما يقوله تقية، ويرويه عن

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري ج٢ ص٢٩١ - باب فضل أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٣٦٠.

أبيه خاصة وقاله على المنبر، وعنه أنه كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدَّ المفترى» اهر(١).

وهذه النصوص التي ذكرها الإمام ابن تيمية صريحة في أن شيعة على كانوا على تقديم أبي بكر وعمر وولائهما ومعرفة فضلهما.

الفرقة الثانية: كانت ترى أن الإمام بعد رسول الله على أبو بكر ثم عمر ثم على، ولا يرون لعثمان إمامة ويقدمون عليًا على عثمان في الفضل، قال ابن تيمية: «ولكن كانت طائفة من شيعة على تقدمه على عثمان، إلى أن قال وكانت طائفة من الكوفيين يقدمون عليًا»(٢)

وقال أيمن بن خريم:

له في رقاب الناس عهد وبيعة كعهد أبي حفص وعهد أبي بكر وحكى الجاحظ أنه كان في الصدد الأول لا يسمى شيعيًا إلا من قدم عليًا على عثمان ولذلك قيل شيعي وعثماني، فالشيعي من قدم عليًا على عثمان، والعثماني من قدم عثمان على على، وكان واصل بن عطاء ينسب إلى التشيع لأنه كان يقدم عليًا على عثمان».

وهذه الفرقة كانت أقل بكثير من سابقتها.

الفرقة الثالثة: كانت ترى أن إمامة أبي بكر وعمر كانت من الناس على وجه الرأي والمشورة، ويصوبونهم في رأيهم ولا يخطئونهم، إلا أنهم يقولون إن إمامة على كانت أصوب وأصلح وأنه أفضل منهما، وهذه الفرقة هي أقل الفرق عددا وهي التي كان أمير المؤمنين علي ينكر عليها ذلك كما في الآثار المذكورة التي تقدمت في كلام ابن تيمية.

ومن هذا نعلم أن أكثر الشيعة في عهد على على الله لا يقدمون عليًا على سائر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٧٥، ٧٦ من المنتقى لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) انظر: هامش مقالات الإسلاميين لمحيي الدين عبد الحميد ص ٦٥.

الصحابة وإنما يفضلونه على عثمان وليس تفضيلهم إياه على عثمان مطلقًا مجمعًا عليه، بل إن أكثرهم يرونه أفضل من عثمان بعد أن غيَّر عثمان السيرة وأحدث الأحداث التي نقموها عليه، وليس من بين الشيعة في عهده من كان يعتقد إمامته بعد الرسول مباشرة بنص جلي أو خفي هذا بصرف النظر عما ادعاه ابن سبأ من وصاية علي كما سيأتي، فابن سبأ ليس من المسلمين، وعليه فشيعة عليّ لم يوجد من بينهم من كان يقول بإمامته بنص جلي أو خفي وإنما كانوا يعتقدون إمامته بالبيعة التي تمت له بعد مقتل عثمان في المنه عليه المنه المنه

فقول الأشعري في التعريف وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليًا رضوان اللَّه عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اللَّه ﷺ، غير مسلم لما قد علمت.

وقول الشهرستاني: الشيعة هم (الذين شايعوا عليًا ﷺ على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية إما جليًا وإما خفيًّا.... إلخ فهو أبعد عن الشيعة من السماء في زمن عليّ لما مر أيضًا.

\* وأما تعريف ابن خلدون: يطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع على وبنيه، فإنه يحتاج إلى قيد لكي يصبح صالحًا وهم يزعمون أنهم أتباع على وبنيه، وهذا القيد لازم كما تقدم سواء في تعريف ابن خلدون أو في تعريف غيره أما إضافة تفضيل الشيعة لعلى على سائر الصحابة فإنما ينطبق ذلك على متأخري الشيعة بعد زمن على في المنهجة.

\* وأما تعريف النوبختي: الشيعة هم فرق علي بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمن النبي على . إلخ، وقول الشيخ كاشف الغطاء، أن عددًا ليس بالقليل اختصوا في حياة النبي على بعلي ولزموه وجعلوه إمامًا... إلخ فلا يخفى أنه تعريف مذهبي متأثر بعقيدة الشيعة في علي واعتقاد إمامته في حياة الرسول على وهذا ما لا يعرفه التاريخ ولا أثر في حديث ولا ذكره كتاب معتبر.

\* وأما تعريف القزويني: بأن الشيعة هم الذين تابعوا عليًّا وقالوا بإمامته وخلافته

نصًا ووصاية واعتقدوا أن الإمامة من بعده في ولديه الحسن والحسين والتسعة من أولاد الحسين فانقطعوا إليهم في جميع شئون حياتهم الاعتقادية والعملية، فواضح أنه لا ينطبق إلا على الاثنى عشرية بالذات كأنه حصر التشيع في حظيرة الاثنى عشرية ولا مزيد، غير أنه يحتاج أيضًا إلى كلمة (يزعمون) في أول الكلام حتى ينطبق على الاثنى عشرية أيضًا.

وعليه فالشيعة في اللغة: هم الصحب والأتباع والأنصار(١)

وفي الاصطلاح: هم الذين يزعمون أنهم أتباع علي بن أبي طالب وأنصاره.

فإذا أريد تعريف فرقة معينة منهم يضاف إلى هذا التعريف أخص خصائص هذه الفرقة فالاثنى عشرية مثلًا هم الذين يزعمون أنهم أتباع علي ويعتقدون إمامته بنص جلي وعصمته وكذا أحد عشر من بنيه الحسن ثم الحسين ثم تسعة من بنيه آخرهم محمد بن الحسن العسكري (المهدي المنتظر).



<sup>(</sup>١) انظر: مختار الصحاح.

#### الهبحث الثاني

## من هم الذين يشايعهم الشيعة

عرفنا أن الشيعة يزعمون أنهم يشايعون أهل البيت الكرام وهذا مبدأ يبدو أنه محمود في حد ذاته فأهل بيت النبوة أهل لكل خير وكرامة وأولي الناس بأن يقتدى بهم وهذا الأمر عام في كل من تشرف بالانتساب إلى هذا النسل الطاهر حيث لا فرق بين أحد منهم ولا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى وصالح العمل شأنهم في ذلك شأن سائر المسلمين وعليه فمن زعم أنه يواليهم أو يتودد إليهم أو يقفو آثارهم فلا يصح أن يفرق بين أحد منهم إلا إذا ثبت انحراف أحدهم عن جادة الصواب وغالب ظني أنهم أبعد من ذلك، فهل يا ترى موالاة الشيعة لهم في زعمهم من هذا القبيار؟

الواقع أن الشيعة لا تلتزم بهذا بل يختلفون في ولائهم لهم اختلافًا لا حدله:

فالسبائية منهم مثلًا: يعتقدون إمامة على بن أبي طالب فقط، بل يقولون بألوهيته وأنه لم يمت وهو حي في السحاب وسينزل إلى الأرض وهو المهدي المنتظر.

والمختارية منهم- وهم أتباع المختار الثقفي الكذاب- يوالون محمد ابن الحنفية ويرون إمامته بعد أبيه علي بن أبي طالب، وقد تبرأ منهم محمد بن الحنفية ومن مقالتهم.

والهشامية: يقولون بانتقال الإمامة بعد محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم ثم انقسموا بعد موت أبي هاشم إلى فرق:

- ١- فرقة قالت بانتقال الإمامة بعده إلى محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس.
  - ٧- وفرقة قالت بانتقالها بعده إلى الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية .
    - ٣- وفرقة قالت بانتقالها إلى على بن محمد بن الحنفية.

٤- وفرقة قالت بانتقالها إلى عبد اللَّه بن عمر بن حرب الكندي.

٥ و فرقة قالت بانتقالها إلى عبد اللَّه بن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر بن أبي
 لب.

والبيانية: يقولون بانتقال الإمامة من أبي هاشم إلى بيان بن سمعان.

والرزامية: يقولون بانتقال الإمامة من أبي هاشم إلى علي بن عبد الله بن عباس ثم إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه إبراهيم وهو صاحب أبي مسلم الخراساني.

والزيدية: يقولون بانتقال الإمامة من علي بن أبي طالب إلى ابنه الحسن ثم إلى أخيه الحسين (۱) إلى ابنه علي زين العابدين ثم إلى ابنه يحيى بن زيد، ثم إلى ابن عمه محمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن السبط المعروف بالنفس الزكية - ثم إلى أخيه إبراهيم، فزيد قتل بكناسة الكوفة في عهد هشام بن عبد الملك، ويحيى قتل بخراسان ومحمد المسمى بالنفس الزكية قتل بالمدينة، وإبراهيم قتل بالبصرة.

والباقرية: يقولون بانتقال الإمامة من علي إلى الحسن إلى الحسين إلى علي زين العابدين إلى ابنه محمد الباقر وقالوا برجعته وهو المهدي المنتظر عندهم.

والناووسية، والجعفرية: قالوا بانتقال الإمامة بعد الباقر في الترتيب المتقدم إلى ابنه جعفر الصادق وهو حي ولن يموت حتى يظهر وهو المهدي.

والأفطحية: يقولون بانتقالها من الصادق إلى ابنه عبد اللَّه الأفطح لأنه أسن ولده.

والشمطية: قالوا بانتقال الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه محمد وهو القائم المنتظر.

والإسماعيلية: قالوا بانتقالها من الصادق إلى ابنه إسماعيل مع أنه مات في حياة أبيه.

<sup>(</sup>١) انظر: في ذلك كله الملل والنحل للشهرستاني ج١ من ص١٤٧ إلى ص١٧٤.

والموسوية، والمفضلية: قالوا بل انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم وهو القائم عندهم.

والاثنى عشرية: قالوا بانتقالها من موسى الكاظم إلى ابنه على إلى ابنه محمد بن علي إلى ابنه على بن محمد إلى ابنه الحسن بن علي العسكري، واختلفوا على إحدى عشرة فرقة فمنهم من يقول بإمامة أخيه جعفر بعده ومنهم من يقول بل جعفر هو الإمام دون الحسن، ومنهم من يقول إنها انتقلت إلى محمد بن الحسن العسكري الذي ولد قبل وفاة أبيه بأربع سنين ثم دخل سردابًا في دار أبيه بمدينة سامراء بالعراق ولا يزال حيًا إلى الأن وهو المهدي المنتظر الذي سيخرج فيملأ الأرض عدلًا، بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا، وهم على انتظاره إلى اليوم وكان دخوله السرداب سنة ٢٦٠ه، ومنهم من يقول بل ولد بعد وفاة أبيه من جارية تسمى صقيل، أو نرجس، وبعضهم يقول إن الحسن العسكري مات ولم ينجب إذ لو أنجب لما أمكن مكابرة العيان، وهذا هو الصواب كما سنتعرض له بالتفصيل حيث تؤيده الحقائق التاريخية الثابتة كما سيأتي بإذن اللَّه تعالى.

إلا أن فرق الاثنى عشرية المتكاثرة هذه لم يبق منها الآن غير الفرقة التي تقول بأن الإمام الثاني عشر هو محمد بن الحسن العسكري الذي ولد في حياة أبيه على النحو المتقدم وهؤلاء هم غالبية شيعة اليوم وهم على انتظار خروج ساكن السرداب(١). هؤلاء هم الذين قالت الشيعة بإمامتهم ووجوب مشايعتهم وولائهم من العترة من ولد على فلينه ، ويلاحظ على ذلك أمران:

الأول: دخول فريق من غير العترة في هذه الإمامة مثل المختار الثقفي، وعبد اللّه بن عمر بن حرب الكندي وبيان بن سمعان، ودخول غير نسل علي أيضًا مثل عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب، ومثل علي بن عبد اللّه بن عباس وابنه محمد، بل ودخول غير نسل فاطمة الزهراء مثل محمد بن

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ في الموضع المشار إليه سابقًا .

الحنفية وابنه أبي هاشم.

الثاني: ليس بالضرورة هذا هو كل النسل المبارك الذين كان من الواجب ألا يحرم من هذا الولاء وهذا الشرف العظيم بل كثير من العترة لم يوالهم أحد من الشيعة ولا أدري ما السر في اختصاص هؤلاء بالإمامة دون غيرهم؟ قد تدعي الشيعة نصًا في سوق الإمامية، وهنا يقال إن كل فرقة قد ادعت ذلك وقد علمنا تباين الفرق في سوق الإمامة، وليس فرقة أولي بالتصديق من غيرها خصوصًا إذا علمنا أن كل فرقة تدعي نصًا وتبطل ما عداه وتدعي أخذ علومها وعقائدها من سلسلة معينة من آل البيت وتكذب ما عداها من الفرق وتضللهم مع ما بينهم من التناقض في الاعتقادات وهذا أوضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك الفرق كلها، لأن الأخبار المتناقضة لا أوضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك الفرق كلها، لأن الأخبار المتناقضة لا

ولذلك ناقش الإمام ابن حزم الظاهري الاثنى عشرية في سوق الإمامة عندهم فقال: «ثم نسألهم فنقول لهم إن عمدة احتجاجكم في إيجاب إمامتكم التي تدعيها جميع فرقكم إنما هي وجهان: أحدهما النص عليه باسمه، والثاني شدة الفاقة إليه في بيان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غيره ولا مزيد، فأخبروني بأي شيء صار محمد بن علي بن الحسين أولي بالإمامة من إخواته زيد، وعمر، وعبد الله، وعلى، والحسين؟

فإن ادعوا نصًّا من أبيه عليه أو من النبي على أنه الباقر لم يكن ذلك ببدع من كذبهم، ولم يكونوا أولي بتلك الدعوة من الكيسانية في دعواهم النص على ابن الدعنفية، وإن ادعوا أنه كان ما فضل من إخوانه كانت أيضًا دعوى بلا برهان، والفضل لا يقطع على ما عند الله على فيه بما يبدو من الإنسان فقد يكون باطنه خلاف ظاهره.

وكذلك يسألون: ما الذي جعل موسى بن جعفر أولي بالإمامة من أخيه محمد أو إسحاق أو علي؟ فلا يجدون إلى غير الدعوى سبيلًا!!

وكذلك يسألون ما الذي خص علي بن موسى بالإمامة دون أخوته وهم سبعة

عشر ذكرًا؟ وما الذي جعل محمد بن علي أولي من أخيه علي بن علي، وما الذي جعل علي بن محمد أولي من أخيه موسى بن محمد، وما الذي جعل الحسن بن علي أولي من أخيه جعفر بن علي؟ فهل هاهنا شيء غير الدعوى الكاذبة التي لا حياء لصاحبها، والتي لو ادعى مثلها مدع للحسن بن الحسن أو لعبد الله بن الحسن أو لمحمد بن عبد الله القائم بالمدينة أو لرجل من ولد العباس أو من بني أمية أو من أي قوم من الناس كان، لساواهم في الحماقة، فبطل وجه النص.

وأما وجه الحاجة إليه في بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أئمتهم بيان لشيء مما اختلف فيه الناس وما بأيديهم من ذلك شيء إلا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضًا فيها كما اختلف غيرهم من الفرق سواء بسواء، إلا أنهم أسوأ حالًا من غيرهم (١).

هذا عن اختلاف فرق الشيعة في سوق الإمامة وفي دعوى الولاء لطائفة معينة من آل البيت أو من غيرهم، أما فيما يتعلق بطعن فرق الشيعة بعضهم على بعض فيقول عبد القاهر البغدادي: «ثم افترقت الرافضة بعد زمان على أربعة أصناف: زيدية، وإمامية، وكيسانية، وغلاة وافترقت الزيدية فرقًا والإمامية فرقًا والغلاة فرقًا كل فرقة منها تكفر سائرها»(٢)

إذًا فالشيعة لا يشايعون جميع أولاد على ظلم بل ولا جميع أولاد فاطمة الزهراء وإنما يشايعون فريقا دون فريق بل ويشايعون أناسًا من غير العترة، والفريق الذي تشايعه الشيعة يختلفون في تعيينه اختلافًا متباينًا يؤدي إلى تكفير جميعهم من جميعهم.

وليت الأمر اقتصر على تكفير الشيعة بعضهم بعضًا ولكن شدة الغلو والتعصب دفعت بعضهم إلى حد تكفير الأئمة من آل البيت أنفسهم مثل ما فعلت الرافضة مع زيد بن علي حين طلبوا منه أن يبرأ ويطعن على أبي بكر وعمر وجعلوا ذلك ثمنًا للحرب معه فامتنع وقال إنهما وزيرا جدي وأثنى عليهما وقال ما أدركت أحدًا من

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ص١٥٠.

آبائي إلا وجدته يثني عليهما ويتولاهما فتفرق عنه أتباعه ورفضوه ونابذوه وكفروه فقال لهما رفضتموني اذهبوا فأنتم الرافضة(١).

فصار ذلك نبزًا يعرفون به إلى اليوم !!

بل وصل الأمر بالشيعة إلى تكفير علي أبي الأئمة عندهم، فقد كفرته الكاملية من الشيعة بترك قتاله للصحابة كما كفروا الصحابة بترك البيعة لعلي<sup>(٢)</sup> فانظروا إلى هذا التناقض العجيب!!



<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ص٣٧ .

# الفصل الثاني: نشأة الشيعة وطبقاتهم وأهم فرقهم

#### المبحث الأول

### نشأة الشيعة

لما ولى عثمان ﴿ الخلافة كثر المال في عهده بسبب اتساع الفتوحات الإسلامية وما درته هذه الأمصار من خيرات فانغمس الناس في الترف وانصرفوا عن الجهاد شأن المترفين من كل زمن، وهنا أصبح الجو مهيأ للحاقدين على الإسلام أن يبثوا سمومهم ويلقوا طعومهم الخبيثة لمحاولة صدع بنيانه الشامخ من أمثال ابن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام متظاهرًا ليكيد له ولأهله، فطاف باليمن والعراق، والشام ومصر يبعث الفتن ويلقي الشكوك ويشيع الشائعات على عثمان في أمور كان يحدث مثلها من الخلفاء قبله فوجد أوباش الناس وأهل الفتن أذنًا صاغية خاصة هؤلاء الذين لم يكونوا من أهل السابقة في الإسلام فنجح ابن سبأ في إشعال نار الفتنة حيث خرج الثوار على عثمان من أهل الكوفة وما جاورها ومن أهل مصر فالتقوا على ميعاد بالمدينة واجتمع بهم عثمان فالله فوعظهم وذكرهم وأزال شكوكهم فاقتنعوا وكروا راجعين، غير رجلين كانت سموم ابن سبأ قد أثرت فيهم تأثيرًا بالغًا وهما حكيم بن جيلة العبدي، والأشتر مالك بن الحارث النخعي حيث تخلفا بالمدينة ودبرا مكيدة لرجوع الثوار، فزورا كتابين أحدهما على عثمان وجها به إلى ثوار مصر والآخر على علي بن أبي طالب وجها به إلى ثوار الكوفة وقد استأجرا رجلين لحبك خيوط هذه المآمرة الدنيئة وأوصاهم بأن يمثلًا دورًا معينًا لتنطلي هذه الحلة الماكرة على الثوار.

\* يقول أبو بكر بن العربي: «فبينما هم كذلك- أي: الثوار في طريقهم إلى

العودة والمسافة تزداد بُعدًا بينهما - إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارًا قالوا: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليًّا فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا؟ وقد أحل الله دمه، قالوا له فقم معنا إليه، قال والله لا أقوم معكم، قالوا فلم كتبت إلينا قال والله ما كتبت إليكم، فنظر بعضهم إلى بعض»(۱).

\* وقال الطبري: "فقال لهم علي: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقى أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا واللّه أمر أبرم بالمدينة قال الثوار العراقيون بلسان رؤسائهم فضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا إلى هذا الرجل لتعتزلنا"(٢)

وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتابين مفتعلة وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان أو سفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسول الله على وقد تم لهم ما أرادوا، وتلوثت أيديهم بدمه فقتل مظلومًا صابرًا محتسبًا وتحققت فيه بشارة الصادق المصدوق كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: "إن النبي على الصادق المصدوق كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: "ائذن له وبشره بالجنة» دخل بستانًا وأمرني بحفظ بابه فجاء رجل يستأذن فقال على: "ائذن له وبشره بالجنة» فإذا عمر، ثم جاء فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: "ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه" آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: "ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه"

وروى أحمد في مسنده من حديث مسلم أبي سعيد مولى عثمان قال: "إن عثمان أعتق عشرين مملوكًا، ودعا بسراويل فشدها عليه لم يلبسها في جاهلية ولا إسلام وقال: إني رأيت رسول اللَّه ﷺ البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وأنهم قالوالى: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه»(٤)

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم من القواصم ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ج٥ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري ج٢ص٢٩٦- باب مناقب عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>٤) انظر: مسند الإمام أحمد ج١ص٧٠ مسند عثمان.

وجاءت قصة البيعة لعلى ضُّهُ ويحكيها لنا الطبري كما جاءت في تاريخه- (عن الشعبي قال: أتى الناس عليًّا وهو في سوق المدينة وقالوا له: ابسط يدك نبايعك قال: لا تعجلوا فإن عمر كان رجلًا مباركًا وقد أوصى بها شورى، فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورن فارتد الناس عن علي ثم قال بعضهم: إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة فعادوا إلى عليِّ فأخذ- الأشتر بيده فقبضها على فقال: أبعد ثلاثة؟ أما واللَّه لئن تركتها لتعصرن عينيك عليها جنبًا فبايعته العامة، وأهل الكوفة يقولون أول من بايعه الأشتر وروى سيف عن أبي حارثة محرز العبشمي قال لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان جمع الثوار أهل المدينة فوجدوا سعدًا والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط له، فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشوري وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلًا تنصبونه ونحن لكم تبع، فقال الجمهور: علي بن أبي طالب نحن به راضون، فقال علي: دعوني والتمسوا غيري، فقالوا: ننشدك اللَّه ألا تخاف الفتنة ألا تخاف اللَّه؟ فقال: إن أجبتكم ركبت بكم ما لا أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا، ثم افترقوا فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على حتى صعد المنبر فقال: أيها الناس عن ملإ وأذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد، فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس»(١)

والغرض من هذا أن البيعة قد تمت لأمير المؤمنين على وسط هذا الجو الكئيب من هؤلاء الثوار ومن بقي في المدينة من الصحابة، وقد علمت أن الأشتر النخعي زعيم ثوار الكوفيين هو أول من بايع عليًا كما قال ذلك الكوفيون، وقد قبل علي تلك البيعة تحت ضغط الحاجة والظروف ولم يدع نصًا عليه بالخلافة أو الولاية ولاحقًا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٥ص١٥٦ .

سابقا فيها بل اعترف على المنبر بأنها حق للأمة، وقد أقام بالمدينة إلى أواخر شهر ربيع الآخر سنة ٣٦ هـ ثم خرج بمن معه إلى الكوفة وكان منهم جماعة من الثوار وعلى رأسهم الأشتر النخعي فكانت موقعة الجمل التي أجج نارها الأشتر ومن معه ثم حرب صفين مع معاوية ثم حروب النهروان مع الخوارج وفي كل ذلك كان هؤلاء الثوار من وراء تلك الحروب ولم يكن لعلي من شيعة ولا تبع ولا اختص بموالاته أحد قبل بيعته البتة. فما هي العناصر التي تكون منها الثوار على عثمان؟

يقول الشيخ محب الدين الخطيب: «الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب: فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين، فأكبروا الهنات وارتكبوا في إنكارها الموبقات، وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يمنية على شيوخ الصحابة من قريش ولم تكن لهم في الإسلام سابقة فحسدوا أهل السابقة من قريش فأرادوا أن يكون لهم مثلهم بلا سابقة ولا جهاد، وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم فأضغنوا في قلوبهم الإحنة والحقد لأجلها، وفيهم الحمقي الذين استغل السبئيون ضعف قلوبهم فدعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة فأجابوهم، وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسة والتقدم، وفيهم من أصابه من عثمان شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو أنهم قد نالهم من عمر أشد منه لرضوا به طائعين، وفيهم المتعجلون بالرئاسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارًا بما لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تعتريها الحكمة فثاروا متعجلين بالأمر إبانه»(١) هؤلاء هم العناصر التي تكون منها الثوار الذين قتلوا عثمان فثلموا بذلك أول ثلم في الإسلام، وإذا علمنا أنهم جميعًا تلامذة ابن سبأ اليهودي الذي بث فيهم سمومه حتى ألبهم على عثمان ثم أخذ بعد ذلك يدعي الوصاية لعلي فلما استجاب له هؤلاء الأغرار ادعى ألوهيته فانطلى ذلك عليهم كما سيأتي وإذا علمنا كذلك أن هؤلاء الذين ما برحوا المدينة حتى بايعوا عليًّا عَيُّكُمْ اللَّهُ عَلَّمُهُ

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم من القواصم هامش ص٥٨٠.

وخرجوا معه من المدينة إلى الكوفة، وإذا علمنا كذلك أنهم كانوا يكونون اللبنات الأولى في جيشه فحارب بهم في موقعة الجمل وصفين وغيرهما، نستطيع أن نقول إن هؤلاء هم النواة الأولى للشيعة وأول بادرة ظهرت في الوجود لهذه الطائفة والدليل على ذلك أمور:

1- أن معسكر على والله قد احتوى قتلة عثمان، ولما انتقل إلى الكوفة حيث عشائر الثوار قد امتنعوا بعشائرهم عليه، وهذا لا يشك فيه أحد، فإن خروج أهل الجمل ثم صفين عليه إنما كان بسبب ذلك، أي: من أجل مطالبته بالثأر من قتلة عثمان الذين هم في معسكره، وقد اعتذر عن ذلك بأنهم امتنعوا بعشائرهم وطلب إمهاله حتى يتمكن من ذلك كما جاء في نهج البلاغة:

«يا إخوتاه! إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون على حد شوكتهم، يملكوننا ولا نملكهم، وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتف إليهم أعرابكم وهم خلالكم، يسومونكم ما شاءوا، وهل ترون قدرة على شيء يريدونه؟

إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة إن الناس من هذا الأمر على أمور:

فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك، فاصبروا حتى يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها وتأخذ الحقوق مسحة، فاهدءوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم به أمري، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة، وتسقط منة وتورث وهنًا وذلة، وسأمسك الأمر ما استمسك، وإذا لم أجد بدًّا فآخر الدواء الكي»(١)

٢- مما يدل على أن قتلة عثمان كانوا في جيش على خطبة على ظلجة التي خطبها في الكوفة قبل ذهابه إلى البصرة لمقابلة أصحاب الجمل لإتمام الاتفاق على التفاهم والصلح، فأراد أن لا يصحبه أحد من أصحابه ممن أعان على قتل عثمان أو اشترك

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده عدد ٣ص١٩٥ خطبة رقم ١٦٦٠.

فيه فقد روى الطبري: «أن عليًّا خطب فذكر إنعام اللَّه على الأمة بالجماعة وبالخليفة بعد رسول اللَّه ﷺ ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقال على مسمع من قتلة عثمان: ثم حدث هذا الحادث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاء اللَّه على الفضيلة، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، ثم ذكر أنه راحل غدًا إلى عليه على الفضيلة، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، ثم ذكر أنه راحل غدًا إلى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين وبأخويه طلحة والزبير، وقال: ألا ولا يرتحلن غدًا أحد أعان على عثمان رفي شيء من أمور الناس وليغن السفهاء عني أنفسهم (۱).

فهذا نص صريح في أنهم كانوا في معسكره وأنه كان يود أن يبعدوا عنه ويكفوا أنفسهم عنه.

٣- أن هؤلاء الثوار هم الذين أثاروا حرب الجمل بين علي وأخويه طلحة والزبير، بل جهزوا لها وبيتوا النية لإشعالها قبل ارتحالهم من الكوفة إلى البصرة، فقد نقل الطبري: «أن الأشتر النخعي- زعيم الثوار على عثمان- كان في مؤتمر السبأ الذي عقدوه قبل ارتحال علي من الكوفة إلى البصرة للتفاهم مع طلحة والزبير وعائشة فقرر السبئيون في مؤتمرهم هذا أن- ينشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن يصطلحا عليهم»(٢).

وعليه فقد كان قتلة عثمان حريصين على الذهاب مع علي رغم نهيه عن ذهابهم مع معه لما كانوا قد قرروه في هذا المؤتمر، وبالفعل فإن عليًا لما تم له التفاهم مع أصحاب الجمل بوساطة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو، أزعجت هذه النتيجة قتلة عثمان فعزموا على إنشاب الحرب سرًّا بين الفريقين تحت جنح الظلام فقد قال ابن كثير: «فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين فلما أمسوا بعث على إليهم عبد اللَّه بن عباس، وبعثوا محمد بن طلحة السجاد إلى على، وعولوا جميعًا على الصلح وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية، وبات الذين أثاروا

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ج٥ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ج٥ص١٩٤ .

أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، قد أشرفوا على الهلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها، حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر، واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشر، فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم، انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالًا $\chi^{(1)}$  وهكذا أنشبوا الحرب بين علي وأخويه فظن أصحاب الجمل أن عليًا غدر بهم وظن علي أن إخوانه غدروا به، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية فكيف بعد أن بلغوا على المنازل من أخلاق القرآن؟

والذين قاموا بهذه الخيانة هم قتلة عثمان، كما هي حقائق التاريخ وهم أسلاف الشيعة ونواتها الأولى، ولذلك نرى للشيعة اليوم دفاعًا عنهم وعطفًا عليهم.

٤- أن هؤلاء الثوار لم يكونوا مخلصين في حب علي، ولا كان علي يود أحدًا منهم بل كانت صحبتهم لعلي طمعًا في الدنيا وحطامها الفاني لا إخلاصًا لأمير المؤمنين فقد نقل الطبري «أن عليًا لما فرغ من البيعة بعد وقعة الجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الأشتر النخعي الخبر باستعمال علي ابن عباس فغضب وقال:

علام قتلنا الشيخ إذًا ? يريد عثمان - اليمن لعبيد اللَّه - يعني ابن عباس والحجاز لقثم - أي: ابن عباس والبصرة لعبد اللَّه ، والكوفة لعلي ، ثم دعا بدابته فركب راجعًا ، وبلغ ذلك عليًا فنادى الرحيل ثم أجد السير فلحق به فلم ير أنه بلغه عنه ، وقال: ما هذا السير ؟ سبقتنا ، وخشي إن ترك الخروج أن يوقع في نفس الناس شرًا (7)

ثم إن الأشتر اشترك في حرب صفين وولاه علي إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عبادة عنها، فلما وصل القلزم (السويس) شرب شربة عسل فمات فقيل إنها كانت مسمومة وكان ذلك في سنة ٣٧هـ(٣)

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج٧ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ج٥ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصابة ج٣ ص ٤٨٢.

ومن هذا يتبين أن الإمام (۱) علي كان يعرف أطماع هؤلاء الثوار وكان يعاملهم على حسب ما يعلمه من نواياهم ولم يكن راضيًا بما صنعوه مع الخليفة العادل بل كان يلعنهم في مواقف كثيرة فقد روى الخافظ ابن عساكر «أن أم المؤمنين عائشة قالت يوم الجمل أيها الناس: العنوا قتلة عثمان وأشياعهم وأقبلت تدعو، وضج أهل البصرة بالدعاء وسمع علي الدعاء فقال: اللَّهم العن قتلة عثمان وأشياعهم، وفي رواية عن بالدعاء وسمع علي الدعاء فقال: اللَّهم العن قتلة عثمان في السهل والجبل» (۱) محمد ابن الحنفية أن عليًا قال يوم الجمل: لعن اللَّه قتلة عثمان في السهل والجبل» (۱)

لقب به أتباع على وهم يومئذ أهل الكوفة الذين يتكونون من قتلة عثمان وعشائرهم، ومن أتباع ابن سبأ، ولا يمكن لأي مدع أن يدعي ظهور طائفة اختصت بمشايعة على قبل هؤلاء، إذ من المعروف أن أمير المؤمنين كان في عهد إخوانه الثلاثة من قبله خير عون لهم على أمر الله، يبذل النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم، ولم تحم حوله الشبهات في أنه كان له شيعة ظاهرون أو مستترون فضلا عن أن يكون له شيعة معروفون في عهد النبي على اختصوا بمشايعته وموالاته، هذا هو واقع التاريخ وبه ينهار ما ادعاه الشيعة من أن التشيع نشأ في عهد الرسول مع الإسلام جنبًا إلى جنب، ويستدلون على ذلك بأخبار مكذوبة لا يصح منها حديث واحد.

يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء شيخ الشيعة: «إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية، يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبًا إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته، وشاهدي على ذلك نفس أحاديثه الشريفة لا من طريق الشيعة ورواة الإمامية حتى يقال: إنهم ساقطون لأنهم يقولون بالرجعة، أو أن راويتهم يجر إلى قرصه، بل من

<sup>(</sup>١) لا شك أن الإمام على ﷺ إمام حق، وكذلك إمامة إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان، ولذا ينبغي أن يقال الإمام أبو بكر، والإمام عمر، والإمام عثمان، رضي الله عنهم جميعًا.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ ابن عساکر ج٧ص٨٠.(۳) انظر: مختصر التحفة الاثنی عشریة ص٥.

نفس أحاديث علماء السنة وأعلامهم ومن طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع (١) وأنا أذكر جملة مما علق بذهني من المراجع فمنها: ما رواه السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله: ﴿ أُولَكِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ قال: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «كنا عند النبي على فأقبل على في فقال النبي: والذي نفسى بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَكِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ ﴾ (٢)

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ اَمَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ قال رسول اللَّه ﷺ لعلي: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين (٣٠٠).

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: «ألم تسمع قول اللَّه : «ألم تسمع قول اللَّه : «إلى أَلَيْنِ اللَّه عَلَيْ وموعدى ومودعكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرَّا محجلين (أ). اهد حديث السيوطي. وروى بعض هذه الأحاديث ابن حجر في صواعقه عن الدارقطني وحدث أيضًا عن أم سلمة أن النبي على قال: «يا على أنت وأصحابك في الجنة (أ).

وفي نهاية ابن الأثير ما نصه في مادة (قمح) قال النبي ﷺ لعلي: «ستقدم على اللَّه أنت وشيعتك راضين مرضيين ويقدم عليه عدوك غضابًا مقمحين (٢٠٠٠).

وفي ربيع الأنوار للزمخشري: يُروى عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة اللَّه تعالى وأخذت أنت بحجزتي وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيعة ولدك بحجزهم فترى أين يؤمر بنا »(٧).

ثم قال: وإذا كان نفس صاحب الشريعة يكرر ذكر شيعة على وينوه بأنهم هم

<sup>(</sup>١) سترى أن ما أتى به إنما هو من الموضوعات وبهذا ثبت تمويهه وتدليسه!

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ج١ص. ٣٤٩ وانظر الفوائد المجموعة ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) (٤) انظر الموضوعات لان الجوزي ج١ ص٤٩ من وانظر الفوائد المجموعة ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الجوزي ج١ ص٣٩٧، والفُّوائد المجموعة ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) إن صح الخبر فالمراد بشيعته الذين كانوا يفضلون أبا بكر وعمر ولا يطعنون فيهما جمعًا بين الأدلة .

<sup>(</sup>٧) انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٩٧.

الآمنون يوم القيامة وهم الفائزون والراضون، ولا شك أن كل معتقد لنبوته يصدقه في كل ما يقول، فإذا لم يصِر كل أصحاب النبي على شيعة لعلي فالطبع والضرورة تلفت تلك الكلمات نظر جماعة منهم أن يكونوا ممن ينطبق عليه ذلك الوصف بحقيقة معناه لا بضرب من التوسع والتأويل، نعم وهكذا كان الأمر فإن عددًا ليس بالقليل اختصوا في حياة النبي بعلي ولازموه وجعلوه إماما كمبلغ عن الرسول على . إلخ(١)

ولا يخفى أن هذا كلام ساقط لأنه مبني على أحاديث كلها موضوعة مع أن كاشف الغطاء ذكر في أول كلامه أن سيورد من كتب أهل السنة الوثيقة، وهذا كذب ظاهر لأنها قد تبين حالها إنها كلها موضوعات لا تحل روايتها فضلًا عن أن تبنى عليها حقائق علمية تهدم بها شهادة التاريخ، كما ذكرناه بالتفصيل.

وعليه فالتاريخ لا يعرف شيعة لعلي إلا بعد صفين سنة ٣٧ه أي: بعد عامين من خلافته وبعض الصحابة الذين لازموا عليًّا في تلك الفترة لا يصح وصفهم بأنهم شيعة بالمعنى الاصطلاحي التي تعرف به الشيعة اليوم، أما المعنى اللغوي فيصح اطلاقه على معنى التبع والأنصار.



<sup>(</sup>١) انظر: أصل الشيعة وأصولها ص١٠٩.

### الهبحث الثاني

### طبقات الشيعة

الطبقة الأولى: تبين مما سبق أن أول ما ظهرت الشيعة كان ذلك سنة ٣٧ه، وذلك حينما انقسم الناس إلى شيعة وخوارج بعد التحكيم في معركة صفين وثبت مع علي جماعة من أصحابه عرفوا بأنهم شيعته، وكان من بينهم كما تقدم أصحاب ابن سبأ، والذين شاركوا في الثورة على عثمان يوم الدار، هذا بالإضافة إلى غيرهم من أهل الكوفة والبصرة والأعراب وغيرهم وقد تقدم أن بعض أصحاب على كانوا يقدمون أبا بكر وعمر عليه بل وبعضهم يقدم عثمان أيضًا والقليل منهم كان يقدم عليًا على أبي بكر وعمر وهؤلاء هم الذين كان يعنيهم في بخطبه الكثيرة التي يعلن فيها فضل أبى بكر وعمر وتقديمهما.

هؤلاء هم الطبقة الأولى من الشيعة، وهم الذين صحبوا الإمام على فلله، وقد عرفنا حالهم فما هو موقف الإمام علي من شيعته الذين هم أصل الشيعة ومادتها الأولى؟

أما بالنسبة لأتباعه عامة فيوضح لنا موقفه منهم خطبه العديدة، وهاك نماذج منها كما جاءت في نهج البلاغة أوثق كتب الشيعة بعد القرآن الكريم قال علي عليه المناهاة :

«أحمد اللَّه على ما قضى من أمر، وقدر من فعل، وعلى ابتلائى بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع وإذا دعوت لم تجب، إن أمهلتم خضتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن ألجئتم إلى مشاقة تكعكعتم، لا أبا لغيركم، ما تنتظرون بنصركم ربكم والجهاد على حقكم الموت أو الذل لكم، فواللَّه لئن جاء يومي – وليأتيني – ليفرقن بيني وبينكم وأنا لصحبتكم قالٍ وبكم غير كثير، للَّه أنتم، أما دين يجمعكم ولا حمية تشحذكم. . . إلخ»(۱)

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ١٧٨ ج ٣ ص٢٠٨ شرح الشيخ محمد عبده .

ومنها في ذم أصحابه من أهل البصرة: «أخلاقكم دقاق، وعهدكم شقاق، ودينكم نفاق، وماؤكم ذعاق، والمقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه»(١)

ومنها في أصحابه: «فيا عجبًا عجبًا واللَّه يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، فقيحًا لكم وطرحًا، يغار عليكم ولا تغيرون بأشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم!! معرفة واللَّه جرت ندمًا، وأغضبت سدمًا، قاتلكم اللَّه!! لقد ملأتم قلبي قيحًا وشحنتم صدري غيظًا وأفسدتم على رأيي بالعصيان والخذلان»(٢)

ومنها في أصحابه: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيكم الأعداء، تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد، ما عزت دعوة من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم أعاليل بأضاليل، دفاع ذي الدين المطول، لا يمنع القيم الذليل ولا يدرك الحق إلا بالجد أي: دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدى تقاتلون؟

المغرور واللَّه من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب، أصبحت واللَّه لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم»(٣)

ومنها في أصحابه: «أف لكم لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضًا، وبالذل من العز خلفًا، إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة ومن الأهوال في سكرة. . . إلخ . . »(١٤)

ومنها في أصحابه: «منيت بمن لا يطيع إذا أمرت، ولا يجيب إذا دعوت، لا أبا لكم، ماذا تنتظرون بنصركم ربكم؟ أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم أقوم فيكم مستصرخًا فأناديكم متغوثا فلا تسمعون لى قولًا ولا تطيعون لى أمرًا يدرك بكم ثأر ولا

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ١٣ ج ١ ص٤١ شرح الشيخ محمد عبده .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ٢٧ ج ١ ص٥٣ شرح الشيخ محمد عبده .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ٢٩ ج ١ ص٥٥ شرح الشيخ محمد عبده .

<sup>(</sup>٤) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ٣٤ ج ١ ص١٠ شرح الشيخ محمد عبده .

يبلغ بكم مرام»(١)

ومنها في أصحابه «إنكم واللَّه لكثير في الباحات، قليل تحت الرايات، وإني العالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي، أضرع اللَّه خدودكم وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق»(٢)

هذا قليل من كثير من خطبه ظيئه في نهج البلاغة الذي جمعته الشيعة من خطبه وكلامه ويعتزون به ويحتفظون به كأوثق مصدر بعد القرآن عندهم، وهذه الخطب توضح لنا بجلاء موقف أمير المؤمنين من شيعته فهو يلعنهم ويتبرأ منهم ويتمنى بجدع الأنف أن لم يكن رآهم قبل ذلك وبطلب الموت ليستريح منهم، قال المتنبي:

كفى بك داء أن ترى الموت شافيًا وحسب المنايا أن يكن أمانيا وإذا كان هذا هو حال أول طبقة من طبقات الشيعة، والصدر الأول منهم والسلف الأمثل لمن أتى بعدهم فما الظن بالخلف؟

هذا ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نبين موقف الإمام على ولله من السبأيين في عهده حيث ادعى ابن سبأ أن لكل نبي وصيًا، وأن عليًا وصي محمد فلما سمع ذلك منه شيعة على قالوا لعلى: إنه من محبيك فرفع قدره وأجلسه تحت درجة منبره ثم ادعى ابن سبأ ألوهية على فلما بلغ على غلوه فيه هم بقتله، فنهاه ابن عباس مخافة اختلاف أصحابه عليه، فاكتفى بنفيه إلى المدائن، فافتتن به الرعاع، فلما شعر بذلك على حفر لهم حفرتين وأضرمهما نارًا عليهم (٢) وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

لترم بى الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين (٤) وهذه الحقيقة – أعني: دعوى الوصاية لعلي والغلو فيه من ابن سبأ وأتباعه –

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ٣٩ ج ١ ص٦٤ شرح الشيخ محمد عبده .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهج البلاغة خطبة رقم ٦٧ ج ١ ص٧٨ شرح الشيخ محمد عبده .

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج البخاري قصة حرق هؤلاء الزنادقة في صحيحة ج ٤ ص١٩٦ كتاب استتابة المرتدين باب المرتد والمرتدة .

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٢٣.

تعترف بها الشيعة وترويها أوثق الكتب عندهم فقد رواها ألكش أكبر علمائهم في المجرح والتعديل والمامقاني في كتابه تنقيح المقال في أحوال الرجال، والنوبختي في كتابه فرق الشيعة ذكروا جميعًا: «أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون: وصيّ موسى، فقال في إسلامه في على مثل ذلك»(١)

فهذا نص صريح في اعتراف الشيعة بأن ابن سبأ هو مخترع الوصاية لعلي وقد علمنا موقف علي منه ومن أتباعه كما علمنا موقفه من شيعته عموما من الخطب السابقة.

# الطبقة الثانية: شيعة الإمام الحسن بن علي رضي اللَّه تعالى عنه.

وذلك أنه بعد مقتل أبيه على يد عبد الرحمن بن ملجم- أحد الخوارج الذين كانوا في الأصل من شيعة علي- بايع الحسن زهاء أربعين ألفًا على الموت. ورغبوا في القتال، فما زالوا به حتى أخرجوه إلى حرب معاوية، وخرجوا إلى خارج الكوفة وكان قصدهم إيقاعه في ورطة الهلاك، وقد أزعجوه في أثناء الطريق لطلب وظائفهم منه، وظهر منهم في حقه من سوء الأدب ما ظهر كما فعل المختار الثقفي من جر مصلاه من تحت قدمه الشريفة، وهو الذي كان يعد نفسه من خواص شيعته وشيعة أبيه، ومثل ما فعله سنان الجعفي من طعن فخذ الإمام وتحققت المقاتلة، رغبوا إلى معاوية لدنياه، وتركوا نصرة الإمام، مع أنهم هم الذين أخرجوه، وكانوا يدعون أنه من شيعته المخصوصين وشيعة أبيه المقربين، وأنهم هم الذين أحدثوا مذهب التشيع وأسسوه، والشيعة تعترف بهذا ولا تنكره وهو ثابت في أمهات كتبهم فقد ذكر ذلك السبب الشريف المرتضى في كتابه "تنزيه الأنبياء والأئمة" عند ذكر الإمام الحسن عن صلح معاوية وخلع نفسه من الخلافة وتفويضها إليه، وذكر أيضًا نقلًا عن كتاب (الفصول) للإمامية أن رؤساء هذه الجماعة كانوا يكاتبون معاوية سرًا على الخروج (الفصول) للإمامية أن رؤساء هذه الجماعة كانوا يكاتبون معاوية سرًا على الخروج

<sup>(</sup>١) انظر: تنقيح المقال للمامقاني ج ٢ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق ص٢٦٠.

للمحاربة مع الإمام، بل بعضهم أراد الفتك به وظليه، فلما تحققت هذه الأمور عنده رضي بالصلح مع معاوية وخلع الخلافة عن نفسه (١).

ولا شك أن ما فعله الحسن من الصلح كان من أعظم مناقبه والله عليه المرين:

الأمر الأول: أنه حقن دماء المسلمين فتحققت بذلك نبوءة الرسول عَلَيْ فيه حيث قال عَلِيْ : «إن ابني هذا سيد ولعل اللَّه أن يصلح به بين فئتين من المسلمين (٢)

الأمر الثاني: أن صلحه هذا جاء صفعة لهؤلاء الأوباش الخائنين الذين ادعوا حبه وحب أبيه وهم في الحقيقة ذووا أطماع باردة وعقائد فاسدة، خرجوا لطلب الدنيا، ولم يكن لهم عاصم من دين أو خلق يحمون به إمامهم، أو يدافعون عن مبادئهم، وهؤلاء-أيضًا هم أسلاف الشيعة، وشيعة اليوم يعترفون بأنهم كانوا كذلك.

الطبقة الثالثة: شيعة الإمام الحسين عظيمه.

وهم أكثر أهل الكوفة الذين كاتبوه وبايعوه وطلبوا إليه التوجه إليهم فلما قرب من ديارهم مع أهل بيته تركوه وتقاعدوا عن نصرته، بل انضموا إلى جيش أعدائه خوفا وطمعًا، وحملوا عليه فقتلوه مع أهل بيته، فكانوا أشد الناس عداوة له ولأهل بيته، وهذه الحقيقة قد سجلها التاريخ وقد سجل فيما سجل أيضًا أن نساء الكوفة قد خرجن حاسرات الرءوس يتقبلن زينب بنت علي، وزين العابدين بن الحسين ومن معهما فأخذن يندبن وقد شققن الجيوب فتعجب أهل البيت الكرام وفاجئوهم بالحقيقة، حيث قال زين العابدين في وكان طفلًا صغيرًا، قد أعفاه المرض والهزال من القتل هيا أهل الكوفة: إنكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟!!».

بل وصارحتهم بهذه الحقيقة عقيلة بني هاشم زينب بنت على والله حيث قالت: «يا أهل الكوفة يا أهل الخنز والخذل، فلا رقأت العبرة، ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا تتخذون أيمانكم دخلًا بينكم، الا وهل

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية للدهلوي ص٦١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ج ٢ ص٣٠٦ باب مناقب الحسن والحسين .

فيكم إلا الصلف والشنق، وملق الإماء وغمز الأعداء؟ وهل أنتم إلا كمرعى على دمنة، أو كغضة على ملحودة؟ ألا ساء ما قدمت أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون؟ أي والله فابكوا، وإنكم والله أحرياء بالبكاء فابكوا كثيرًا واضحكوا قليلًا، فلقد فزتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدًا، وقد نقل هذا علامة الشيعة هبة الدين الشهرستاني عن الجاحظ عن خزية الأسدي(١).

حيث قال: دخلت الكوفة فصادفت منصرف علي بن الحسين بالذرية من كربلاء إلى ابن زياد، ورأيت نساء الكوفة يومئذ قيامًا بندبن متهتكات الجيوب وسمعت علي بن الحسين وهو يقول... إلخ، ورأيت زينب بنت علي عليه فلم أر والله خفرة أنطق منها بيانًا، قالت... إلخ ما تقدم.

وعليه فالحسين قتل بأيدي شيعته في بيئة التشيع، وشيعة اليوم يعترفون بذلك ولا يمهلونه فقد قال الأستاذ موسى اليعقوبي النجفي أحد أدباء الشيعة المعاصرين:

قد كاتبته أولوا الخيانة أنها جند وليس لها سواه إمام لكنهم خانوا الذمام ولم يقوا أني وما للخائنين ذمام(٢)

وهكذا أجرى الله الحقيقة على لسان هذا الشاعر، ولو أن الشيعة عرفوا أقدار أنفسهم لقبعوا من أول الأمر في بيوتهم، وما علت صيحاتهم ولا ارتفعت نبراتهم بدعوى حب آل البيت والتشيع لهم!!

الطبقة الرابعة: وهم الشيعة الذين كانوا من أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي زمن استيلائه على العراق، فقد ادعى المختار أنه يدعو لمحمد ابن الحنفية، وأنه على ولائه وأخذ يقتل الناس في العراق، بحجة أنه يقتص من قتلة الحسين، ثم أغراه غلاة الروافض بادعاء النبوة فادعاها، وأخذ يسجع كسجع الكهان، وكانت له مخاريق وترهات وعقائد فاسدة مثل القول بالبداء على الله، ومثل القول برجعة الأئمة، وغير ذلك وقد حدث أن ابن الحنفية علم بأن المختار إنما يرتكب هذه الجرائم

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية للدهلوى.

<sup>(</sup>٢) انظر: هامش المنتقى من منهاج الاعتدال بتعليق محب الدين الخطيب ص٢٢٧.

باسمه فهم بالذهاب إليه في الكوفة لتكذيبه، فعلم المختار بذلك، فقال أنا على بيعة المهدي ومن علامته أن يضرب بالسيف ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي، فبلغ قوله ابن الحنفية فأقام بمكة خوفا من أن يقتله المختار بالكوفة (١).

هؤلاء هم الشيعة، وهذا هو حالهم في عهد المختار الثقفي الذي ورد بشأنه حديث عن أسماء بنت أبي بكر بأنه كذاب ثقيف فقد قالت للحجاج بن يوسف الثقفي أما أن رسول الله على: «حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه»(٢).

ومن أراد الوقوف على جرائم المختار والكذاب الثقفي فليرجع إلى كتب الملل والفرق ونحوها فهي مليئة بما أحدثه هذا الزنديق في الأمة من فساد بحجة التشيع لآل البيت الكرام.

الطبقة الخامسة: وهم الذين حملوا زيد بن علي بن الحسين عمر الثقفي عامل وتعهدوا بنصرته وإعانته فخرج بهم على والي العراق يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك على العراقين فلما استحر القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي قالوا له: إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيرًا، وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرًا، وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي الحسين، وأغاروا على المدينة يوم الحرة، ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار، ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم: رفضتموني؟ ومن يومئذ سموا رافضة فتركوه وحيدًا حتى قتل وصلب ودفن بكناسة الكوفة ثم نبش قبره ثم أحرق جسده الطاهر، وصنعوا مثل ذلك بابنه يحيى حينما خرج بناحية الجوزجان فقتل ودفن هناك ومشهده بجوزجان معروف(٣).

وهكذا كنا بواحدة برزء الحسين فعدنا باثنتين !!

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح مسلم ج ٢ ص٤١٦ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها كتاب فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٣) انظر الفرق بين الفرق ص٢٥، ومقالات الإسلاميين ج١ ص١٣٦، والملل والنحل ج١ ص١٥٥.

الطبقة السادسة: وهم الذين كانوا يدَّعون صحبة الأئمة والأخذ عنهم، وأغلب مرويات الشيعة عن الأئمة جاءت عن طريقهم، مع أن الأئمة كانوا يكفرونهم ويكذبونهم ويقصونهم عن مجالسهم، ونذكر في ذلك ما جاء في كتاب تنقيح المقال للمامقاني في ترجمة سدير بن حكيم الصيرفي عن آخر كتاب الروضة من الكافي عن المعلى قال: ذهبت بكتاب عبد السليم بن نعيم وسدير وغير واحد أي: من الشيعة الى أبي عبد الله وهو جعفر الصادق - فضرب بالكتاب الأرض ثم قال: «أف، أف، ما أنا لهؤلاء بإمام»(١)

ولنذكر ترجمات موجزة لبعض أفراد هذه الطبقة ، لأن عليهم مدار الروايات في أخبار الشيعة عن أثمتهم فنقول:

١- هشام بن الحكم: الذي كان يزعم أنه من أصحاب الصادق، وكان يزعم أن معبوده جسم ذو أبعاد ثلاثة وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل عرضه مثل عمقه، وأنه ذو طعم ولون ورائحة، وروى عنه أيضًا أن معبوده كسبيكة الفضة وكاللؤلؤة المستديرة، وروي عنه أيضًا أنه أشار إلى أن جبل أبي قبيس أعظم منه، تعالى اللَّه عن ذلك، وكان يجيز المعاصي على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة (٢).

وقد ثبت أن الصادق تبرأ منه ومن مقالته فقد روى الكليني عن علي بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوراني معرفته ضرورية يمن بها على من يشاء من عباده، فقال: «سبحان من لا يعلم أحد كيف هو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى يُّ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ لا يحد ولا يحس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد»(٣)، ومع ذلك فالشيعة تجمع على وثاقته ويعدونه من مفاخرهم ويروون عن الصادق أنه قال فيه: أنه رائد

<sup>(</sup>١) انظر: تنقيح المقال للمامقاني ج٢ ص٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق ص٤٨ ، ص٢١٦ ، مقالات الإسلاميين ج١ ص١٠٦ والملل والنحل ج١ ص١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب النهي عن الجسم والصورة ج١ ص١٠٢٠.

حقنا وسائق قولنا المؤيد لصدقنا. . إلخ ثم يروون أيضًا طعن الأئمة فيه ويقولون: على أنه قد يطعن فيه الإمام نفسه ليدفع بذلك عنه السوء، (١) وظنوا أن ذلك كاف في توجيه ما ورد فيه من طعن!! هذا وقد توفي سنة ١٩٩هـ.

Y - هشام بن سالم الجواليقى: وهو معاصر لهشام بن الحكم، وقد كان يزعم «أن معبوده على صورة إنسان وأن له حواسا خمس، وأن نصفه الأعلى مجوف والأسفل مصمت وأن له وفرة سوداء وأنها نور أسود وباقيه نور أبيض ساطع وأن إرادته حركة إذا أراد شيئًا تحرك فكان ما أراد وغلا في علي حتى قال إنه إله واجب الطاعة»(٢)

وقد روى الكليني عن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا فقلنا: إن هشام بن سالم والميتمي وصاحب الطاق يقولون إن الله تعالى أجوف من الرأس إلى السرة والباقي مصمت، فخر لله ساجدًا ثم قال: «سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك»(٣)

ومع ذلك فالشيعة تعده من مفاخرهم ومن أوثق رواة أخبارهم ويقولون كان من المجلين في الكلام الذين أشرقوا أعدائهم بالريق وألزموهم الحجة، وممن سمح لهم بالمناظرة والكلام من الأئمة (3). وهشام هذا هو الذي روى عنه الكليني عن أبي عبد الله الصادق أن القرآن الذي جاء به جبريل سبعة عشر ألف آية، يعني بذلك أن القرآن الذي بأيدينا محرف قد نقص منه الكثير كما سيأتي في محله.

رَ سَوَّهِ ٣- شَيَطَانِ الطاق: وهو محمد بن علي بن النعمان الأحول، والشيعة تسميه مؤمن الطاق، ومؤمن آل محمد، وقد كان معاصرًا للباقر والصادق وكان يشارك هشام بن سالم، وهشام بن الحكم في قولهما، وكان يزعم أيضًا أن اللَّه تعالى إنما

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإمام الصادق لمؤلفه الشيعي محمد الحسيني المظفر ج٢ ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق ص٥٣ ، ص٢١٦ ، والملل والنحلُّ ج١ ص١٨٥ ، ومقالات الإسلاميين ج١ ص١٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه ج ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الإمام الصادق للمظفر ج٢ ص١٧٧.

يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها، ولا يكون قبل ذلك عالمًا بها، وذكروا عنه أنه قال في كتابه (الإمامة): إن اللَّه لم يقل: ﴿ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ﴾ (١) وهذا الشيطان هو أول من قال بأن في آل محمد إمامًا مفترض الطاعة معروفًا بعينه وقد روى ذلك عنه أصحاب كتب الجرح والتعديل عند الشيعة فقد نقل المامقاني في كتابه المقال: أن إمامهم الكشي نقل في ترجمة شيطان الطاق أن هذا الشيطان قال: كنت عند أبي عبد اللَّه جعفر الصادق- فدخل زيد بن علي- عم جعفر الصادق- فقال الإمام زيد لشيطان الطاق: يا محمد بن علي، أنت الذي تزعم أن في آل محمد إمامًا مفترض الطاعة معروفا بعينه؟ قال شيطان الطاق: قلت نعم، أبوك أحدهم، قال له زيد: ويحك!! وما يمنعه أن يقول لي؟ فواللَّه لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها، أفتراه كان يشفق على من حر الطعام ولا يشفق على من حر النار؟ قال شيطان الطاق: قلت: كره أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد، ولا يكون له فيك شفاعة، فتركك مرجًّا للَّه فيك المسألة، وله فيك الشفاعة(٢) وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة إمام مفترض الطاعة معروف بعينه من آل محمد، واتهم الإمام على زين العابدين بأنه كتم هذا عن ابنه زيد مع أنهم- أي الشيعة يعدون الإمامة أساس الدين، كما اتهم الإمام زيد بأنه لم يبلغ درجة أخس الروافض في قابليته للإيمان بإمامة أبيه، والشيعة يعدون هذا الشيطان من مفاخرهم ويقولون: «شأنه أرفع من أن يطنب في إطرائه، وأعرف من أن يكثر الكلام في تعريفه، ويروون في مدحه عن الصادق (زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن معاوية العجلي، والأحول وأحب الناس إلى أحياء وأمواتا» $^{(7)}$ 

٤- زرارة بن أعين الكوفي: ادعى أنه صحب الباقر والصادق، وروى عنهما،
 وكان يقول إن اللَّه لم يكن حيًّا ولا قادرًا ولا سميعًا ولا بصيرًا ولا عالمًا ولا مريدًا

<sup>(</sup>١) انظر الفصل لابن حزمج ٤ ص ١٨١ ، الفرق بين الفرق ص٥٣ ، مقالات الإسلاميين ج ١ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تنقيح المقال للمامقاني ج١ ص٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإمام الصادق للمظفر ج٢ ص١٧١.

حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلمًا . . . إلخ(١)

وقد جاء في ترجمته في ميزان الاعتدال أن ابن السماك قال: حججت فلقيني زرارة بن أعين بالقادسية فقال: إن لى إليك حاجة وعظمها، فقلت ما هي؟ فقال إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام، وسله أن يخبرني: أنا من أهل النار أم من أهل النار أم من أهل الجنة؟ فأنكرت ذلك عليه، فقال لى إنه يعلم ذلك، ولم يزل بى حتى أجبته، فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منه، فقال لى: «هو من أهل النار»، فوقع في نفسى مما قال جعفر، فقلت: ومن أين علمت ذاك؟ فقال: من ادعى على علم هذا فهو من أهل النار، فلما رجعت لقيني زرارة فأخبرته بأنه قال لي إنه من أهل النار، فقال: كال لك من جراب النورة قلت وما جراب النورة؟ قال: عمل معك بالتقية. وذكر الذهبي عن سفيان الثوري أن زرارة لم ير أبا جعفر (٢)

فانظر إلى عقيدة هؤلاء في آل البيت ومع أن أهل البيت يتبرءون منهم ويطعنون فيهم لما يعلمونه من فساد عقيدتهم إلا أنهم يحملون طعن الأثمة فيهم على التقية، ولا شك أن هذا رأى فاسد وتأويل بارد.

o جابر بن يزيد الجعفي: وكان على مذهب المغيرة بن سعيد، وكان من أصحابه ولما مات المغيرة قام جابر الجعفي بإمامة الطائفة بعده، وكانت مقالة المغيرة بن سعيد أنه نبي وأنه يعلم اسم الله الأكبر، وأن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل وأن حروف «أبي جاد» على عدد أعضائه، وزعم المغيرة أنه يحيى الموتى بالاسم الأعظم، وكانوا يدعون إلى انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن (المسمى بالنفس الزكية) حيث أنه في زعمهم المهدي المنتظر، وكان جابر بن يزيد الجعفي على هذا المذهب وكان يقول برجعة الأموات إلى الدنيا قبل القيامة (٣)، وقد أخرج الأمام مسلم في صحيحه أن جابر الجعفي كان

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق ص٥٢، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ج٢ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق ص٤٤، وانظر مقالات الإسلاميين ج١ ص٧٣٠.

يقول إن عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء، ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من الخمسين ألفًا، وأخرج أيضًا من سفيان قال سمعت رجلًا سأل جابرا عن قوله عَلَىٰ: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِى آئِي آئِ يَحَكُمُ ٱللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْمَرَكِمِينَ ﴾ فقال عن قوله علىٰ: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِى آئِي آئِي يَحْكُمُ ٱللهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْمَرَكِمِينَ ﴾ فقال جابر لم يجئ تأويل هذه، قال سفيان: كذب، فقيل لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليًا في السحاب فلا تخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليًا أنه ينادي: اخرجوا مع فلان، يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب، كانت في أخوة يوسف عَلِي وأخرج أيضًا عن سفيان قال: سمعت جابرًا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئًا وأن لي كذا وكذا (١٠) وانظر ترجمة جابر في ميزان الاعتدال فهي مستفيضة في ذكر مساوئه وبدعته،

وانظر ترجمة جابر في ميزان الاعتدال فهي مستفيضة في ذكر مساوئه وبدعته، ومع ذلك فالشيعة يعدونه من مفاخرهم وعليه مدار الآلاف من أخبارهم.

7- أصبغ بن نباتة الحنظلي المجاشعي الكوفي صاحب شرطة علي ﷺ: جاءت ترجمته في ميزان الاعتدال: «قال أبو بكر بن عياش: كذاب، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائي وابن حبان: متروك. وقال ابن عدي: بين الضعف، وقال العقيلي: كان يقول بالرجعة. وقال ابن حبان: فُتِن بحب علي فأتى بالطامات فاستحق من أجلها الترك»(٢) ومع ذلك فهو من رجال الشيعة المعدودين ومن أصحاب على المشهورين وعليه مدار كثير من مروياتهم عن علي نهيه.

٧- أبو بصير: ليث بن البختري المرادي الكوفي: روى عن الباقر والصادق، وفيما يرويه عن الصادق (وإن عندنا لمصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد» (٣)، ويعتمد الكليني على رواية أبي بصير هذا اعتمادًا كبيرًا، ومع أن علماء الجرح والتعديل عندهم يعرفون بأنه

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ج١ ص١٢، ص١٣ المقدمة باب الكشف عن معايب رواة الحديث، وميزان الاعتدال ج١ ص٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال ج١ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي ج١ ص١١٥ للكليني .

مطعون في دينه لكنهم قالوا: إنه ثقة والطعن في دينه لا يوجب الطعن، لأن علماء المجرح والتعديل عند الشيعة إذا قالوا في رجل منهم: (إنه ثقة) لا يريدون من هذا الوصف أنه صادق من أهل العدالة بقدر ما يريدون منه أنه متعصب لاتجاهاتهم مبغض للصحابة مجتهد في النيل منهم كما سيأتي.

والشيعة تعد أبا بصير هذا من مفاخرهم بل ويروون عن الصادق أنه قال فيه: «أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة، وعد منهم أبا بصير»، وقال: «بشر المخبتين بالجنة وعده منهم»(١) مع أنه أقر بكذبه وكان الإمام جعفر الصادق يتضجر منه ويتبرم(١)

وإذا تتبعنا تراجم أعلام الشيعة في زمن الأئمة رأيناهم بين كذابين وملاحدة، وشعوبيين وفاسدي عقيدة، ومذمومين من أئمتهم مثل الميثمي: الذي أثبت للّه تعالى صورة، ومثل من طرده الإمام جعفر الصادق من مجلسه ثم لم يجوز له مجيئه إليه كعبد اللّه بن مسكان الكوفي، ومنهم من قال في حقهم الإمام جعفر الصادق «يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت»، كالتبان المكنى بأبي أحمد وهو بنان التبان الذي كان يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الّذِي فِي اَلشَهَا اللهُ وَفِي اَلأَرْضِ إِللهُ ﴾ الذي كان يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُو الّذِي فِي اَلشَهَا إِللهُ وَفِي اَلأَرْضِ إِللهُ ﴾ النان النان النان المكنى أبه الأرض غير إله السماء (٣٠).

ورجال هذا حالهم فكيف يوثق بهم، ويقبل ما يلصقونه بآل البيت من أخبار؟ خاصة فيما يتعلق بأمور تمس العقيدة وتناقض في غالبها صريح القرآن وأصول الإسلام، وسيمر بنا كثيرًا أخبار يعتمد الشيعة في نقلها على هؤلاء، وسيرى القارئ أنها تحمل بطلانها في طياتها.



<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإمام الصادق للمظفر ج٢ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك كله: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٦٣ ، ص٦٤ .

#### الهبحث الثالث

# فرق الشيعة والأئمة الاثنى عشر

من العسير حصر فرق من الشيعة في عدد معين، بل إن الشيعة أنفسهم يزعمون أن خبر افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، هو في الشيعة خاصة، نعم يمكن تقسيم الشيعة إلى خمس فرق رئيسية ترجع إليهم باقي الفرق المتشيعة ولو بوجه ما، وتنقسم بالطبع كل فرقة من هذه الخمس إلى عدد من الفرق لا حصر لها، وكل فرقة لها في سوق الإمامة التي هي أخص خصائص الشيعة نظام يغاير سائر الفرق، وعقائد تباين بها غيرها مما يجعل الوفاق بين جميعها محالًا، وهذه الفرق الخمس هى:

1 – الكيسانية: أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي، وخلف كيسان في رئاسة هذه الفرقة المختار الثقفي، ويجمعهم القول (بأن الدين طاعة رجل) حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية على رجال من آل البيت، وهم يوالون محمد ابن الحنفية وولده أبا هاشم، وقد افترقوا بعده فرقًا شتى، ولهم غلو ظاهر(۱).

Y- الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين، وقد ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة وشرط الإمام عندهم أن يكون فاطميًا عالمًا شجاعًا سخيًّا خرج يطلب الإمامة، سواء كان من ولد الحسن أو من ولد الحسين وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل، وعلى ذلك حكموا بصحة إمامة أبي بكر وعمر مع وجود علي وهو أفضل منهما عندهم (٢).

٣- الإسماعيلية: وهم الذين تميزوا عن سائر الفرق بالقول بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وإن مات في حياة أبيه إلا أن فائدة النص عليه هي انتقال الإمامة إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٥٤ .

عقبه، وأشهر ألقابهم الباطنية: لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنًا، ولكل تنزيل تأويلًا، وحملوا معنى القرآن على المعاني الباطنية، وأوجبوا الإيمان بهذا الباطن، وكفروا من آمن بالظاهر، وقالوا إنه غير مراد، ومن ألقابهم أيضًا القرامطة، نسبة إلى رجل منهم، اسمه قرمط والمزدكية، نسبة إلى مزدك، صاحب المذهب الانحلالي المعروف لأنهم أخذوا كثير من تعاليمه، ويقال لهم التعليمية والملحدة، وقالوا لن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور.

وهؤلاء خارجون عن الإسلام بإجماع الأمة، وضررهم على الإسلام أعظم من ضرر اليهود والنصارى، والدهرية، وسائر أصناف الكفرة، فقد ضل بسببهم جم غفير، وفضائحهم أكثر من عدد الرمل والقطر(١).

٤- الغالية: وهؤلاء هم الذين غلوا في حق الأئمة حتى أخرجوهم من حدود الخليقة، وحكموا فيهم بأحكام إلهية، فربما شبهوا واحد من الأئمة بالإله، وربما شبهوا الإله بواحد من الأئمة، وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية، ومذاهب التناسخية، – ومذاهب اليهود والنصارى، وهم إحدى عشرة فرقة، كل فرقة هي ألعن من أختها، (٢) ونعوذ بالله من الخزلان.

٥- الإمامية: وهم القائلون بإمامة علي بعد النبي ﷺ بلا فضل بنص جلي على التعيين، قالوا وليس في الدين أمر أهم من تعيين الإمام، وتعيينه واجب على الله لرفع الخلاف وتقرير الوفاق، وقد طعنوا في كبار الصحابة إلى حد التكفير بتركهم البيعة لعلي (٦) وهم يعتقدون أن كل إمام ينص على الذي يليه، وأن الأئمة كلهم معصومون، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم يرجعون إلى الدنيا بعد موتهم ليدال لهم من أعدائهم، وقد ساقوا الإمامة بعد على في ابنه الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، ثم جعفر الصادق

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٩١ ، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ولذلك أطلق على هذه الفرقة (الرافضة) لأنهم يرفضون الشيخين ويتبرءون منهما ، فصار هذا نبزًا لهم .

ابن الباقر، وإلى هنا اختلفوا في سوق الإمامة أكثر من اختلاف الفرق كلها(۱)، والذي يهمني ذكره من هؤلاء هم (الاثنى عشرية) فقط حيث ساقوا الإمامة بعد جعفر إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه علي الملقب بالرضا، ثم إلى ابنه محمد بن علي الملقب بالجواد ثم إلى ابنه علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم إلى ابنه الحسن بن علي بالجواد ثم إلى ابنه علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم إلى ابنه الحسن بن علي الملقب بالعسكري ثم إلى ابنه محمد بن الحسن الذي دخل سردابًا في دار أبيه وهو صغير فلم يخرج إلى الآن وهو الإمام صاحب الزمان والمهدي المنتظر في عقيدتهم.

ولنذكر لهؤ لاء الأعلام من آل البيت تراجم موجزة للتعريف بهم. فنقول: ١ - علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:

هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أمير المؤمنين رفح العشرة الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين حصر عمر بن الخطاب الخلافة فيهم بعده وأخبر أن الرسول على مات وهو عنهم راض.

ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فربي في حجر النبي على، وكان أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم، ولازم النبي على ولم يفارقه، وبات على فراشه وتسجى ببردته ليلة الهجرة فعرض بذلك نفسه للخطر فداء لرسول الله على، وحضر المشاهد كلها إلا تبوك فقد استخلفه النبي على المدينة وقال له: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدي»(٢)

ودفع النبي ﷺ إليه الراية يوم خيبر وقال: «لأعطين الراية رجلًا يحبه الله ورسوله» أو قال: «يحب الله ورسوله يفتح الله عليه»، فأعطاه الراية ففتح الله عليه» (۳).

وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، ولما آخي النبي ﷺ بين أصحابه قال لعلي:

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم ج٢ ص٣٦٠ باب فضائل على .

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري ج٢ ص٠٠٥ مناقب علي .

«أنت أخي»، وزوجه النبي على صغرى بناته فاطمة الزهراء على أحب أولاده إليه فرزقه الله منها حسنًا وحسينًا ومحسنًا وزينب وأم كلثوم.

وكناه النبي على أبا تراب، وذلك، حينما غاضبته فاطمة فخرج فاضطجع في المسجد فجاء النبي على يسأل عنه فأخبر بمكانه فإذا الرداء قد سقط عن ظهره فجعل النبي على يسل عن ظهره ويقول: «اجلس يا أبا تراب»(١) مرتين.

وقد بعثه النبي عَلَيْهِ إلى اليمن غازيًا وواليًا فوافي النبي عَلَيْهِ في حجة الوداع، ولما تكلم فيه بعض أصحابه. قال النبي عَلَيْهُ: «ما تريدون من علي- مرتين- إن عليًا مني وأنا منه»، وقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه»(٢).

وكان وكان المعاهدات الوحي للنبي الله وكان هو الذي يتولى كتابة المعاهدات للنبي الله فهو الذي كتابة المعاهدات اللنبي الله فهو الذي بعثه النبي الله بصدر سورة براءة ليقرأها على الناس في موسم الحج سنة أن حج أبي بكر بالناس لتسع من الهجرة.

ولما توفي النبي على كان يرى أنه أحق بالخلافة بعده لقرابته من رسول الله على فلما ولى أبو بكر اعتزله فترة مقام فاطمة بعد أبيها لأنها كانت تعتب على أبي بكر في أمر ميراثها من أبيها فلما توفيت بعده بأشهر قلائل أرسل علي إلى أبي بكر فاعتذر إليه وبايعه وكان نعم العون له ولعمر وعثمان من بعده وكان هؤلاء السادة يعرفون لعلي قدره ولا يقطعون أمرًا دون علي ؟ بل اشتهر عن عمر أنه كان يتعوذ من قضية ليس لها أبو الحسن.

ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان خمس سنين ما بين سنة ٣٥وسنة ٤٠ه حيث مات شهيدًا على يد أحد الخوارج عبد الرحمن بن ملجم عليه لعنة اللَّه وذلك في رمضان سنة ٤٠ه وخاض في مدة خلافته حروبًا كلها مع أهل الإسلام ولذلك كان يقول: «ابتليت بقتال أهل القبلة» فخاض حرب الجمل وصفين اللتين أثيرتا ضده بسبب مطالبته بالثأر من قتلة عثمان، وكان من رأيه أن يصبر الناس حتى تهدأ الأمور

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري ج٢ ص٠٠٠ مناقب عليّ.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي ج٥ ص٢٩٧ مناقب علي .

ويدخل معاوية في الطاعة له، ثم يقوم ولي دم عثمان فيدعى به عنده فيعمل معه ما يوجه حكم الشريعة، وكان يرى من خالفه أن يقتلوا أولًا، ثم خاض حرب النهروان مع الخوارج وهم الذين خرجوا عليه وانشقوا عنه، فقضى مدة خلافته في حروب إلى أن استشهد على يد أحد الخوارج بالكوفة ودفن بها(۱).

#### ٢- الحسن صفيحة:

هو أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي أطالب، سبط رسول اللَّه على وريحانته وأحد سيدى شباب أهل الجنة، وأحب آل البيت إلى النبي على وأشبه الناس برسول اللَّه على وأمه فاطمة الزهراء ولدته في رمضان سنة ثلاث وقيل أربع من الهجرة فلما ولد جاء رسول اللَّه على دار على فقال: «أروني ابني، ما سميتوه؟» قال على: سميته حربًا قال النبي على: «بل هو حسن»، وكان النبي على يكثر تقبيله ويقول: «اللَّهم إني أحبه فأحبه»(٢)، وقد خرج أبو بكر من المسجد يوما فرأى الحسن يلعب فحمله فقبله وهو يقول:

بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلى وعليٌ يضحك»(٣).

وقال النبي ﷺ: «فيه وفي أخيه حسين هما ريحانتاي من الدنيا» (٤٠٠).

روى الحديث عن جده ﷺ، وأبيه علي، وأخيه حسين، وخاله هند بن أبي هالة، وروى عنه، ابنه الحسن، وعائشة أم المؤمنين وجماعة.

وقال رسول اللَّه ﷺ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (٥٠).

وعن أبي بكرة قال سمعت النبي ﷺ على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى

70

<sup>(</sup>١) ما لا يسند إلى مراجع من هذه الترجمة فهو مستفاد من الإصابة في تمييز الصحابة ج٢ ص٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ج٢ ص٣٠٦ باب مناقب الحسن والحسين.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري ج٢ ص٣٠٦ باب مناقب الحسن والحسين .

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن الترمذي ج٥ ص٣٢١ باب مناقب الحسن والحسين، وقال: حديث صحيح حسن.

الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين من المسلمين» (۱) ولي الخلافة بعد مقتل أبيه ، فعز عليه ما يراق من دماء المسلمين فمال إلى الصلح حقنًا لدمائهم فتحققت فيه نبوءة جده والله فتنازل عن الخلافة لمعاوية بعد سبعة أشهر من تقليده إياها ، ومما شجعه على ذلك عدم إخلاص شيعته وشيعة أبيه حيث ضايقوه بطلب الإمارة والحوائج ، فمال إلى الصلح وترك الكوفة وعاد إلى المدينة ، وعاش إلى أن مات بها – قيل مسموما – سنة خمسين على الأصح ودفن بالبقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه (۱).

## ٣- الحسين صفحه:

هو الحسين بن علي بن أبي طالب، ريحانة الرسول على، وأحد سيدى شباب أهل الجنة ولد في رمضان سنة أربع، وقيل خمس أي بعد أخيه بعام، وهو صنو أخيه في الفضل وفي حب النبي على لهما، وأكثر الوارد في فضلهما بما يجمع بينهما في الفضل وقد ورد أن النبي على كان يحملهما ويقبل هذا مرة وهذا مرة ويقول: «اللّهم إني أحبهما فأحبهما»(")، وقد أدار النبي الكساء على على وفاطمة وحسن وحسين وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللّهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا»(أ) وعده عمر بأن يأتيه يومًا فجاء فصادف عبد اللّه بن عمر راجعًا لم يؤذن له من أهل أبيه فعاد، فقابله عمر فسأله عن غيابه فأخبره بأنه لم يؤذن لعبد اللّه ابنه فرجعت فقال عمر وهل أنت عندي مثله؟ أنت أحق بالإذن من ابن عمر وهل أنبت ما ترى على الرأس غيركم؟!!

ورآه مرة عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند الكعبة فقال: «هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، صحب أباه وأخاه وبعد موت أخيه أقام بالمدينة إلى

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري في الموضع المشار إليه في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصابة ج١ ص٣٢٨ ، وانظر تهذيب التهذيب ج٢ ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب التهذيب ج٢ ص٢٩٧ .

أن مات معاوية فأبي أن يبايع ليزيد فأتاه رسل أهل الكوفة: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي فأقدم علينا، فأرسل إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب فبايعه منهم اثنا عشر ألفًا فأرسل يزيد بن معاوية، عبيد الله بن زياد إلى مسلم بن عقيل فقتله، وكان مسلم قد أرسل إلى الحسين يستقدمه الكوفة، فقتل مسلم قبل وصول الحسين، فلما وصل الكوفة انفض عنه الذين كاتبوه وبايعوه وانضموا إلى جيش ابن زياد فقاتلوه معه حتى قتل شهيدًا في هو وجمع من أهل بيته، ففازوا بعارها وشنارها إلى الأبد!!

ومما هو جدير بالذكر أن قبره بكربلاء لم يكن معروفًا في أي: موضع بها لأن المشهد المقام اليوم لم يكن على قبره على التحقيق، كما أن مشهد الإمام على المقام اليوم في مدينة النجف بالعراق لم يكن على قبره لأن الثابت أنه مدفون بمدينة الكوفة كما تقدم وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في موضع أنسب.

# ٤- الإمام على بن الحسين رفيها:

وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين، لقب بذلك لعبادته فلقد قال مالك بن أنس بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات وعن ابن عيينة أن علي بن الحسين حج فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض وأخذته الرعدة ولم يستطع أن يلبي فقيل له ما لك لا تلبي؟ فقال أخشى أن أقول لبيك فيقال لي: لا لبيك!! فقيل له لا بد من هذا، فلما لبي غشي عليه وسقط من راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه، وعن ابنه أبي جعفر أن أباه قاسَم الله ما

<sup>(</sup>١) انظر: الإصابة لابن حجرج١ ص٣٣٢ تحت رقم ١٧٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٤٣ من الرسالة .

له مرتين وأم زين العابدين أم ولد وقد ولدته في شعبان سنة ٣٨هـ في أصح الأقوال، ونشأ في المدينة، وحضر مع أبيه موقعة كربلاء وكانت سنه يومها ثلاث وعشرين سنة، وكان مريضًا هزيلًا يومها فكان بقية السيف من ولد الحسين، وهو الذي صارح شيعة الكوفة بأنهم هم الذين قتلوا أباه وأهل بيته وعاد إلى المدينة فأقام بها ولم يخرج منها إلا حاجاً أو معتمرًا وتلقى العلم عن أبيه، وعمه الحسن، وروى عن جده مرسلًا، وروي عن ابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وعائشة وصفية وأم سلمة، وروى عنه أولاده محمد وزيد وعبد اللَّه وخلق كثير وكان من أجل التابعين ثقة مأمونا فاضلا ورعًا تقيًّا قال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها: الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على، وكان يجل أبا بكر وعمر فقد سئل: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول اللَّه ﷺ؛ فأشار بيده إلى القبر وقال: «منزلتهما منه الساعة»، وعاش حياته كلها بين العلم والعبادة لم يدخل في شيء مما دخل فيه الناس حتى توفي بالمدينة سنة ٩٤ هـ على الأصح ودفن بالبقيع(١) هذا وقد كان عظيم رفيع القدر موفور الكرامة يحترمه الناس ويجلونه قد جنب نفسه متاهة الرأي وعثرات السياسة ولم تكن له دعوة خاصة لا سرية ولا علنية مما زاد احترام الناس له، فقد ذهب ليطوف بالبيت يوما فأخلى الناس المطاف احتراما وتوقيرًا له، فشاهد ذلك الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان فسأل عنه متجاهلًا بقوله: من هذا؟ فاجاب الفرزدق ىقولە:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا ابن خير عباد الله كلهم إذا رأته قريش قال قائلها هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله فليس قولك من هذا بضائره

والبيت يعرفه والحل والحرم هذا التقي النقي الطاهر العلم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم بجده أنبياء الله قد ختموا العرب تعرف من أنكرت والعجم

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ج٧ ص٣٠٤.

#### ٥- محمد بن على:

هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، - (أبو جعفر الباقر) وأمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عالمًا فقيهًا إمامًا ثقة، وكان من أجل التابعين روى عن أبيه، وعن سمرة بن جندب وابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة كما روى عن جديه الحسن والحسين، وجد أبيه مرسلًا، وروى عنه ابنه جعفر، وأبي إسحاق السبيعي والزهري والأوزاعي والأعمش وغيرهم ويعد من فقهاء أهل المدينة الأعلام وكان يقال له باقر العلم، وما كان أحد يفضل عليه وعن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقالا لي: "يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى"، وعنه قال: "ما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما"، وظل مقيمًا بالمدينة لم يخرج منها إلا لحج أو لعمرة منذ مولده سنة ٥٨ إلى أن توفي سنة مقيمًا بالمدينة لم يخرج منها إلا لحج أو لعمرة منذ مولده سنة ٥٨ إلى أن توفي سنة المنورة (١٠).

ولم يثبت عنه على الله أنه كانت له دعوة خاصة سرية أو علنية أو عقائد تخالف ما عليه عامة المسلمين.

#### ٦- جعفر الصادق:

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي، أبو عبد اللَّه كنيته والصادق لقبه، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أيضًا ولذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، وعن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارًا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال جعفر: "برئ اللَّه من جارك، واللَّه إني لأرجو أن ينفعني اللَّه من قرابتي من أبي بكر»، وقال حفص بن غياث سمعت جعفر بن محمد يقول: "ما أرجو من شفاعة علي شيئًا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ج٩ ص٠٥٥ وما بعدها .

بكر مثله» تلقي العلم عن أبيه وجده لأمة القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة كما روي عن نافع والزهري وغيرهم، وعنه أخذ شعبة والسفيانان ومالك وأبو حنيفة وابنه موسى وخلق كثير، وكان إمامًا ثقة صالحًا ورعًا قضى حياته مثل أبيه وجده بين العلم والعبادة قال مالك بن أنس: اختلفت إليه زمانًا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مُصَلِّ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث إلا على طهارة، وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبين، وهكذا قضى حياته في المدينة على هذا النحو منذ ولد سنة ٨٠ه إلى أن توفي سنة ١٤٨ه ودفن بالبقيع في المدينة المنورة (١٠).

وكانت تحوم حوله الشبهات أحيانًا بما كانت تلصقه الشيعة به فكان يختبر من خلفاء بنى العباس بنى عمومته فكان يخرج كالذهب الإبريز فيعرفون أنه ابتلي بالكذب عليه رضي الله عنهم وأرضاهم.

## ٧- موسى الكاظم:

هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو الحسين المدنى الملقب بالكاظم، وكان عالمًا ورعًا إمامًا من أئمة المسلمين قال يحيى بن الحسن النسابة: كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده روى عن أبيه وعبد الله بن دينار وعبد الملك بن قدامة، وعنه أخذ أخواه على ومحمد وأولاده إبراهيم وحسين وإسماعيل وعلي الرضا، وغيرهم، وقد ذكر الخطيب أن الخليفة المهدي أقدمه من المدينة إلى بغداد ثم رده إلى المدينة إلى أن حج الرشيد فحمله معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه، وكانت ولادته بالمدينة سنة ١٨٨ه وتوفي سنة ١٨٣ه وتوفي سنة ١٨٣ه ودفن بالكاظمية وله مشهد فخم يزار إلى اليوم (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ج٢ ص١٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) (٣) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ج١٠ ص٣٣٩ .

## ٨- على الرضا:

هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي (الملقب بالرضى) روى عن أبيه وعبيد الله ابن أرطأة، وروى عنه ابنه محمد وأبو عثمان المازني، وعلي بن علي الدعبلي وأيوب بن منصور النيسابوري، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح والمأمون بن الرشيد، وأبو جعفر التمار وغيرهم، وكان المأمون يعزه ويقربه، وقد وضعت عليه عدة نسخ ليست من حديثه بل هي كذب عليه وعلى آبائه وقد نبه عليها الحفاظ وقالوا الخلل في رواياته عن رواته فإنه ما روى عنه إلا متروك، والمشهور من روايته (صحيفة) وراويها عنه مطعون فيه، وكان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب، وكان يفتي في مسجد رسول الله عليه وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد ولد بالمدينة سنة ١٥٣ه معروف يزار(۱).

#### ٩- محمد الجواد:

هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر الهاشمي القرشي الملقب بالجواد، ولد في عشرة من رجب سنة ١٩٥ هـ وتوفي في ذي القعدة عام ٢٢٠هـ ببغداد ودفن في الكاظمية بجوار ضريح جده موسى بن جعفر (٢).

## ١٠ – على الهادي:

هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق العلوي الهاشمي الملقب بالهادي، ويقال العسكري نسبة إلى مدينة العسكر وهي مدينة (سر من رأى) لأن المعتصم العباسي لما بناها وانتقل إليها بعسكره قيل لها العسكر، وقد أشخصه إليها المتوكل وأقام بها مدة طويلة فنسب إليها ")، وكانت ولادته سنة ٢١٤ه ووفاته سنة

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب التهذيب ج٧ ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للمظفر من ص٤٩ حتى ص٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب وفيات الأعيان ج١ ص٢٣٩ .

٢٥٤ه في سر من رأى بالعراق ودفن بها وله بها مشهد مشهور(١١).

## ١١- الحسن العسكري:

هوالحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق العلوي الهاشمي الملقب بالعسكري، نسبة أيضًا إلى مدينة العسكر حيث قد صحب أباه بها وكانت إقامته فيها منذ ولد في ربيع الثاني سنة ٢٣٢ه إلى أن توفي في ربيع الأول سنة ٢٣٠ه ودفن إلى جنب أبيه بمدينة العسكر التي سميت فيما بعد بسامرا بالعراق وله بها مشهد مشهور(٢).

## ١٢ - محمد بن الحسن بن على العسكري:

الذي ولد سنة ٢٥٦ه كما تزعم الشيعة، ويزعمون أيضًا أنه دخل سردابًا في دار أبيه عند وفاة أبيه سنة ٢٦٠ه وغاب فلم يخرج إلى اليوم، وهو حي قائم ولن يموت حتى يخرج فيملأ الأرض عدلًا بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا وقد غاب غيبتين الأولى عند وفاة أبيه وكان يظهر فيها للسفراء ويصدر التواقيع إليهم وهم أربعة عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان، والحسين بن روح، ومحمد بن علي السمري، وأما الغيبة الكبرى فكانت عام ٣٢٩ه وفيها انقطعت السفارة وخروج التواقيع وأمرهم بالرجوع في غيبته إلى القرآن وإلى ما يرويه الشيعة عن الأثمة من آل البيت ويعتقدون أن الناس تنقع بغيبته كما تنتفع الأرض وأهلها بالشمس إذا حجبها الغمام ويزعمون أنه قد اجتمع به الكثير من علمائهم في هذه الفترة حتى لقد زعم الزنجاتي أن عدد من اجتمعوا به يبلغ اربعمائة وهو المهدي المنتظر عندهم فهم على انتظاره إلى اليوم (٣).

وهذا الثاني عشر إنما تعرفه الشيعة الاثنى عشرية خاصة ويزعمون أنه سيخرج من السرداب بعد هذه الغيبة ولم يتجاوز سنه الأربعين بعد، أما باقي الأمة فلا تعرف للحسن العسكري نسلًا البتة، لأنه مات من غير عقب وهذا هو الثابت في كتب

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب أعيان الشيعة ج٤ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب أعيان الشيعة ج٤ ص٢٨٨ إلى ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم من ص٤٩ إلى ص٥٦٠.

التاريخ والفرق والملل وغيرها، باعتراف آل البيت أنفسهم، وقد أرجأت تحقيق القول في ذلك إلى محله من الرسالة.

وهذه التراجم قد ذكرتها من مصادر أهل السنة مع ذكر أهم ما يشتهر به كل واحد، من هؤلاء الأئمة ابتداء من رقم (١) إلى رقم (٨) نظرًا لما اشتهر به هؤلاء من علم عرفوا به، أما باقي التراجم فلم أعثر لأصحابها على أثر من علم، فالظاهر أنهم لم يشتغلوا به ولم يؤثر عنهم شيء فيه، بل قد صرح بذلك ابن حزم واعتبر موسى الكاظم ومن بعده ممن لم يعرف عنهم علم أصلا حيث قال: «وأما من بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم علمًا أصلًا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا، ولو كان عندهم شيء لعرف كما عرف عن محمد بن علي – الباقر – وابنه جعفر وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنهم» (١).

هذا ومما هو جدير بالذكر أني ذكرت ترجمة أمير المؤمنين علي، وابنيه الحسن والحسين، بالصورة المشرقة هم ومن بعدهم، التي ينظر بها إليهم أهل السنة والجماعة، وفضائل على ومناقبه كثيرة لا تخفى، بل هو أكثر الصحابة حظًا من ذلك، لكن الشيعة لا تقنع فوضعت له ما يضع ولا يرفع كما قال ابن الجوزي وابن حجر(٢) وغيرهما، فقد أساءوا إليه من حيث أرادوا رفعة شأنه، وهو في غنى عن ذلك، وسنرى الكثير في الرسالة مما يشهد العقل والنقل ببطلانه، وسيناقش ما ورد من ذلك- بعون الله- على ضوء من كتاب الله وسنة نبيه على الله وسنة نبيه المناهد ال



<sup>(</sup>١) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ج١ ص ٣٣٨ ، والإصابة لابن حجر ج٢ ص٥٠٨ .

# الفصل الثالث: أهم عقائد الشيعة ومصادرهم

## المبحث الأول

# أصول الشيعة الاثنى عشرية في العقيدة

كان أسلاف الشيعة من المتكلمين أغلبهم مجسمة بل قال عبد القاهر البغدادي «أول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة»(۱) وقد مر بنا في الطبقة السادسة ممن صحبوا الأئمة في تراجم أعلام الشيعة الاثنى عشرية وتبين أنهم كانوا مجسمة يعتقدون أن معبودهم على صورة إنسان، أو أنه طويل عريض عميق، أو أنه على شكل سبيكة الفضة وذلك مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، والميثمي، وجابر الجعفي وغيرهم، (۲) هذا هو ما سجلته كتب العقائد عن أسلاف الشيعة، ولم تسجل هذه الكتب عن أحد متكلميهم القدامي أنه كان منزهًا للباري الشيعة، ولم تعالى من تنزيه.

ولكن طرأ على عقيدة الشيعة اتجاه آخر فيما بعد هو: الأخذ بأصول المعتزلة في الإلهيات بالذات، ويرجع ذلك إلى اختلاط الشيعة بالمعتزلة في دولة بنى بويه، والصفويين وهو الذي استقرت عليه عقيدة الاثنى عشرية اليوم، فأحكيها على أحدث ما استقرت عليه في الأصول فأقول:

\*\* تتكون أصول العقيدة عندهم من خمسة أصول هي:

الأصل الأول: التوحيد:

يعتقد الاثنى عشرية بوجود اللَّه تعالى وأنه واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة ص٤٧ وما بعدها .

يكن له كفوا أحد ويستدلون على ذلك بوجود هذه العوالم والموجودات التي نراها بباصرة العين، فإنها تنادي صراحة بأن لها خالقًا خلقها وموجودًا أوجدها وأنه متصف بالكمال المطلق الذي لا يليق إلا به، والعقل عندهم هو العمدة في هذه المعرفة، وأما القرآن فقد أرشد إلى الدليل العقلى وأما صفاته تعالى فقسمان:

الأول: صفات ثبوتية: وهي ثمان: كونه عالمًا قادرًا حيًّا مريدًا مدركًا قديمًا متكلمًا بمعنى يخلق الكلام في غيره، باقيًا، وينفون معنى هذه الصفات عنه لأنهم يعتقدون أن صفاته ليست زائدة على ذاته ويرجعون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية، فمعنى قادر ليس بعاجز، ومعنى عالم ليس بجاهل، وعليه فصفاته هي نفس ذاته، فهو عالم لا يعلم، قادر لا يقدر، حي لا بحياة، مريد لا بإرادة، وإنما هو حياة كله قدرة كله علم كله، وهو تعالى واحد في ذاته وصفاته فهو قادر بما هو عالم وعالم بما هو سميع، وسميع بما هو بصير من غير تعدد ويستدلون على ذلك أي على أن الصفات هي عين الذات بأنه لو كانت تلك الصفات لا هو ولا غيره لزم الخلو المحال وعدم تعقل الذات إطلاقًا.

الثاني: صفات سلبية: وهي ما يجب سلبها عنه وهي سبع: ليس بمركب، ليس بجسم ليس بمرئي، ليس له مكان، ليس له شريك في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس بمحتاج، نفي معنى الصفات عنه، وينكرون كونه يظهر لأهل الجنة أو يتراءى لهم ومن اعتقد ذلك فهو كافر عندهم كما يعتقدون بأن له صفات أفعال كالخالق والرازق والمحيي والمميت، والفرق بينها وبين صفات الذات هو أن صفات الذات لا يدخلها التخصيص ولا يمكن سلبها عنه، وصفات الأفعال يدخلها التخصيص ويمكن سلبها عنه في بعض الأحوال فمثال صفات الذات العلم والقدرة والحياة فإنه لا يمكن أن يقال، إن الله عالم وليس بعالم، وقادر، ومثال صفات الأفعال: خالق ورازق فإنه يمكن أن يقال: أن الله رزق زيدًا ولم يرزق بكرًا، وخلق خالدًا وأمات عمرًا. . إلخ.

وهناك نوع ثالث: وهي الصفات التي تطلق على ذاته مجازًا ولا يراد بها حقيقة

معناها كالغضب والرضا والحب والبغض، فلا يوصف بها إلا مجازًا واتساعًا لأن حقيقة معناها لا تكون إلا في المخلوقين فيراد ببغضه عقابه، وبحبه ثوابه وبإرادته أمره ونهيه تعالى، وإرادته تعالى لا توجد عندهم إلا عند إيجاد الفعل وإحداثه، وهي مرادفة للمحبة والرضا والأمر.

كما يعتقدون أن كلام الله حادث ومخلوق لأن الكلام لا يكون إلا مؤلفا من الحروف والأصوات وهي حادثة ومخلوقة، ولا يقوم الحادث بالقديم وعليه فمعنى كونه متكلمًا هو أنه خالق الكلام في غيره، فهو تعالى لم يكلم موسى وإنما أسند الكلام إليه لأنه خلق الكلام في الشجرة فكلمته.

كما يعتقدون أن اللَّه هو الرازق ولا شيء من الحرام يرزق وإلا لوجب الإنفاق من الحرام ولا يوصف فعله تعالى بالحل والحرمة.

كما يعتقدون أن الأجل مقدر من الله، وأجل الموت غير أجل القتل فالموت من فعل الله وخلقه وأحد صفاته الفعلية ولا يقدر عليه سواه، أما القتل فهو من مقدور الإنسان والحيوان وفعله، ولا يصح نسبته إليه تعالى إلا على سبيل التشريع. ويعتقدون جواز البداء عليه تعالى ويقولون إن البداء في الأفعال كالنسخ في الأحكام وبما أن النسخ جائز فالبداء مثله، ومعنى البداء إظهار شيء بعد خفائه يعني أنه قد يظهر شيئًا ثم يمحوه لأمر يبدو له، ويجعلونه من مطلق المشيئة (۱).

كما أنهم يعتقدون أنه يجب توحيده بالعبادة ومن أشرك في عبادته أحدًا فهو مشرك حكمه حكم عابد الوثن، ويجوز الاستعانة والاستغاثة بغيره من الأئمة وذلك لا يتنافى مع التوحيد عندهم كما أن تعظيم الأئمة إنما هو لتعظيم شعائر اللَّه فيهم وكذا التوسل به والصلاة عند مراقدهم هي عبادة من أعظم العبادات، وليست هي من نوع عبادة الأئمة وإنما هي تجديد لذكراهم وإحياء لأمرهم ولا يتنافى كل ذلك عندهم مع

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم من ص٢٦ إلى ص٣٦ ، كتاب عقائد الإمامية للمظفر من ص٥٤ إلى ص٦٣ ، وكتاب أصل الشيعة وأصولها كاشف الغطاء ص١٢٩ وما بعدها ، كتاب عقائد الإمامية للزنجاني ج١ من ص٢٧ إلى ص٣٦ .

إخلاص العبادة لله(١).

الأصل الثاني: العدل الإلهي.

ويراد به عندهم أن الله لا يظلم أحدًا ولا يفعل ما يستقبحه العقل، فهم يعتقدون بأنه تعالى منزه عن الظلم وفعل القبيح في نظر العقل، كالكذب والتكليف بغير المقدور والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل إلا عن حكمة ومصلحة تعود على عباده، وأنه ما أضل أحدًا من عباده، بل هداهم جميعًا مؤمنهم وكافرهم، لأن معنى الهداية عندهم هو البيان للناس جميعًا.

ويقولون لو جاز عليه فعل القبيح في نظر العقل لجاز أن يظهر المعجزة على يد الكاذب، ولجاز أن يعذب المطيع ويثيب العاصي، وكل ذلك قبيح يرتفع معه الخوف والرجاء ويعتقدون أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض والغايات لتقدسه عن العبث، ويعتقدون أنه تعالى لم يخلق الكفر إذ لو خلقه لكان قبيحًا لا يجوز نسبته إليه ولبطل بعث الأنبياء والأمر والنهي ولبطل خلق الجنة والنار.

ويعتقدون أن الكفر والمعاصي من فعل الإنسان وخلقه وهو مخير غير مجبور على اختيار شيء من ذلك والله لم يقدر عليه شيئًا من ذلك ولا خلقه، إذ لو كان من خلقه -في نظرهم- لما أمكن للإنسان أن يكون مهديًّا وهذا هو الجبر بعينه وبه تبطل حجة الله على عباده، ومن جوز عليه تعالى عقاب الطائع وثواب العاصي أو تكليف ما لا يطاق أو الفعل بلا حكمة وغرض فهو كافر عندهم.

والحسن والقبح لا سبيل إلى معرفتهما غير العقل استقلالًا، أما الشرع فهو مؤكد ومرشد إلى دليل العقل، ولو كان الشرع هو المستقل بذلك للزم الدور المحال في نظرهم وبناء على قاعدة الحسن والقبح العقليين فإنه تعالى يجب عليه فعل الصلاح لعباده، ولابد أن يكلفهم بالشرائع ليدلهم على طريق الخير والسعادة، ويزجرهم عما

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٣٥٥، وأصل الشيعة وأصولها ص١٢٩، وعقائد الإمامية للمظفر ص٢٠٠.

فيه هلاكهم وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة يجب عليه وإن تمردوا على طاعته.

ويعتقدون أن التكاليف جاءت طبقًا لمصالح العباد، فما كانت مصلحته لازمة جعله تعالى حرامًا، وما كانت مصلحته راجحة كان مندوبًا وهكذا، وللَّه تعالى في كل واقعة حكم ولا يخلو شيء من حكم واقع للَّه فيه.

ويعتقدون في القضاء والقدر أن اللَّه تعالى لا يقضى إلا ما كان عدلًا وحكمة وحسنا، فلا شيء من القبائح والرذائل والظلم والعدوان والكفر والمعاصي من قضائه وقدره لأنه تعالى قد حرمه وتوعد عليه وحكم بقبحه فلا يكون من قضائه وقدره.

ويعتقدون أن القضاء والقدر إذا تعلقا بالذوات فإنه يراد بهما الخلق، وإذا تعلقا بأفعال المكلفين فإنه يراد بهما الأمر والنهى دون الخلق لأنه يوجب الجبر في نظرهم.

ويعتقدون بأن من قال إن الله فاعل لأفعال العباد فقد نسب الظلم إليه تعالى، ويعتقدون وجوب الأعواض على الآلام عليه تعالى، فإن أصاب عبدًا بألم أو نقص في ماله وبدنه وولده وجب عليه تعالى أن يعطيه نفعا بدله يزيد عليه بحيث لو عرض عليه الألم والعوض لاختار الألم لضخامة العوض لأنه لو كان مساو له لزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل(1).

هذه هي عقيدة الشيعة في هذين الأصلين ، ومن له إلمام بدراسة العقائد يرى بوضوح أنها هي عقيدة المعتزلة في هذين الأصليين بعينها ، حذوا فيها حذوهم ، ونسجوا على منوالهم وهي كما أشرت مخالفة لعقيدة أسلاف الشيعة من المجسمة إلا أنها أفضل منها على كل حال وقد سرت عدوى الإعتزال إلى الشيعة كما ذكرت لما خالطوهم أيام دولة بني بويه والصفويين ، إلا أنهم لم يأخذوا من المعتزلة غير هذين الأصلين أما باقي الأصول فبعضها انفردوا بها وبعضها موافق لما عليه جمهور الأمة .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب أصل الشيعة وأصولها ص١٤١ وما بعدها، والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٣٦ . وما بعدها، عقائد الإمامية للمظفر ص٧٥ وما بعدها، عقائد الإمامية للزنجاتي ج١ ص٣٦ .

وقد حكيت هنا العقيدة من غير مناقشة لها إذ الغرض الآن بيان معتقداتهم، وسيأتي دور المناقشة عند تطبيق الشيعة هذه العقيدة على التفسير وسيتضح حينئذ مخالفة هذه العقيدة للكتاب والسنة وأخبار العترة من آل البيت الله المعتمدة للكتاب والسنة وأخبار العترة من آل البيت

## الأصل الثالث النبوة:

يعتقد الشيعة أن النبوة وظيفة إلهية، وسفارة ربانية لمن يختاره الله من عباده فيرسلهم إلى الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه صلاحهم، وهذا الإرسال واجب على الله تعالى بمقتضى قاعدة اللطف، ويعللون وجوب اللطف عليه بأن اللطف من كماله المطلق فإذا كان المحل قابلاً ومستعدًا لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لابد أن يفيض لطفه لفيض جوده وكرمه ومعنى الوجوب عليه تعالى هو الوجوب العقلي كقولك أنه واجب الوجود، أي: اللزوم استحالة الانفكاك، وليس معنى الوجوب أن أحدًا يأمره بذلك فيجيب، كما يوجبون عليه تعالى أن يعرف الناس بالرسل على وجه التعيين، بأن يجعل لهم دلالة قاطعة عليهم وهذه الدلالة هي المعجزة الدالة على صدق الرسول، ولابد أن تكون ظاهرة الإعجاز، خارقة للعادة، مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة.

كما يعتقدون أن الأنبياء كلهم معصومون، بمعنى أنهم منزهون عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها وعن الخطأ والنسيان وعما ينافي المروءة كالتبذل والأكل في الطريق أو الضحك بصوت عال، وكل ما يستهجن فعله عرفًا، وأن يكونوا متصفين بصفات الكمال طاهري المولد أمناء صادقين منزهين عن كفر الآباء والأمهات، وهذه العصمة ثابتة لهم قبل البعثة وبعدها(۱).

هذا وقد كان فريق من أسلافهم يجوز المعاصي على الأنبياء ولا يجوزها على الأئمة بحجة أن النبي يوحى إليه فإذا أخطأ نزل الوحي بتصحيح خطئه بخلاف الإمام. ومن هؤلاء هشام بن الحكم: أحد متكلمي الشيعة القدامي(٢)، أما الأن فقد تم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب عقائد الإمامية للمظفر ص٧٣ ، وعقائد الإمامية للزنجاني ج١ ص٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري ج١ ص١٢١ .

الإجماع على ما حكيته عنهم أولا، كما يعتقدون أيضًا بأن اللَّه أرسل رسلًا كثيرين ختمهم بمحمد على وهو أفضلهم وخاتمهم ولا نبي بعده، وقد كان يقرأ ويكتب بعد ما نزل عليه الوحي لأن ذلك صفة كمال لا يجوز أن يخلّى عنها، كما يعتقدون بأنه الله يكن متعبدًا بشريعة غيره قبل البعثة، لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين، فلما بلغ الأربعين صار رسولا للدعوة، يستدلون على ذلك بقولهم: لو لم يكن نبيًا أي: قبل نزول الوحي عليه للدعوة، يستدلون على ذلك بقولهم ولزم أن يكون مفضولًا وهو أفضلهم، وكذا الحال بالنسبة إلى النبي الذي يعمل بشريعته، وهو أفضل منه ومن أفضلهم، وكذا الحال بالنسبة إلى النبي الذي يعمل بشريعته، وهو أفضل منه ومن غيره من الأنبياء، كما يعتقدون أن الرسل أفضل من سائر البشر ما عدا الأثمة من آل البيت، فإنهم -أي الأئمة - أفضل من سائر الرسل خلا خاتم الأنبياء فإنه أفضل منهم وسيد البشر أجمعين المنهم وسيد البشر أجمعين المنهم المنهم وسيد البشر أجمعين المنهم المنهم وسيد البشر أجمعين المنهم المنهم

ولا يخفى أن القول بوجوب بعثة الرسل مبنى على قاعدة اللطف والصلاح والأصلح وهي من آثار الاعتزال، والله على لا يجب عليه شيء، وأما تنزيه الأنبياء عن كفر الآباء والأمهات فهذا ما يدحضه صريح القرآن، وكذا كون النبي كان كاتبًا قارقًا.

وأما تفضيل الأثمة من آل البيت على الرسل ما عدا خاتمهم فهذا ما لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، بل الدليل على خلافه، وقد أرجأت مناقشة هذه المسائل إلى تطبيق هذه العقيدة على تفسير الشيعة للقرآن.

## الأصل الرابع: الإمامة

والشيعة دائمًا يعبرون عنها بأنها الأصل الأصيل والركن الركين. . إلخ، ولعل ذلك راجع إلى أن هذا الأصل انفردوا به عن سائر الأمة وبه سميت الشيعة (الإمامية) ولهم فيها مباحث كثيرة واهتمام بالغ.

إذ إن الإسلام عندهم نوعان: إسلام بالمعنى الأعم، ويقوم على ثلاثة أصول، التوحيد والنبوة، والمعاد الأخروى، فيسمون ذلك إسلامًا بالمعنى الأعم.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٣٩ .

وأما الإسلام بالمعنى الأخص فبإضافة أصلين هما: العدل الإلهي على ما سبق بيانه، وإمامة الأثمة الاثنى عشر من أهل البيت، ويسمون الإسلام بالمعنى الأخص بالإيمان، والإيمان أفضل من الإسلام وأخص عندهم، ومن أدلتهم على هذا المعنى: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيمِنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن لَلْسَبِينِ فَقَد المعنى: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيمِن فَقَدْ حَبِط عَمَلُمُ وَهُو فِي ٱلآخِرَةِ مِن لَلْسَبِينِ فَقد أسقط الإيمان من حسابه (١) فالإيمان عندهم لا يتم إلا بالاعتقاد بالإمامة، ولا يجوز فيها التقليد بل يجب النظر فيها كالتوحيد والنبوة، وهي لطف كالنبوة واجب عليه تعالى عقلا، ويزعمون أن الدليل الذي يوجب النبوة هو نفسه الذي يوجب نصب الإمام إذ هي نيابة عن الرسول في حفظ الشريعة وإقامة الحدود ودرء ودرء المفاسد لئلا يضيع أمر دينه، ولا يجوز أن تخلو الأرض من حجة على العباد من نبي أو وصى ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة، منصوب من اللَّه تعالى رضي البشر أم أبوا، ناصروه أم خذلوه.

فالإمامة كالنبوة من المناصب الإلهية التي تحتاج إلى النصب من الله تعالى ولا يصح تفويض ذلك إلى أحد من الناس، ويعتقدون أن لكل نبي اثنى عشر وصيًا من لدن أدم إلى خاتم الرسل، وأوصياء خاتم الرسل أولهم على بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظر الغائب في السرداب على ما سبق بيانه، ولهم على ذلك أدلة من القرآن نرجئها إلى محلها، وأدلة من السنة يزعمون لها التواتر، منها مثلا: يروون عن النبي الله قال: «أنا سيد النبيين، وإن أوصيائي بعدي اثنى عشر أولهم على وآخرهم المهدي» ومثل ما يروونه بطرقهم أيضًا أنه الله قال: «وصيي على بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين، فإذا مضى الحسين فابنه على، فإذا مضى على فابنه محمد، فإذا مضى موسى فابنه على، فإذا مضى على فابنه معمد، فإذا مضى على فابنه معمد، فإذا مضى على فابنه معمد، فإذا مضى على فابنه محمد، فإذا مضى على فابنه الحسن،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٢٣ وما بعدها .

فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي، فهؤ لاء اثني عشر».

ويعتقدون أنه لا غرابة في غيبة الثاني عشر هذه المئات من السنين، ويستدلون على ذلك بأن نوحًا عمَّر أكثر من ثلاث آلاف سنة، وأما ما قصه القرآن من عمره فذلك في نظرهم مدة لبثه في قومه، ويستدلون على ذلك أيضًا ببقاء الخضر وإلياس موجودين إلى الآن مع أن ولادة الخضر في زعمهم كانت في زمن إبراهيم ﷺ، فبقاء المهدي في غيبته هذه المدة لا غرابة فيها لأنها معجزة من المعجزات، وأخباره متواترة- كما يزعمون- فلا يصح إنكارها، ويزعمون أن الحكمة من ذلك لا يصح السؤال عنها، لأنه متى قامت البراهين على وجوب الإمام في كل عصر وأن الأرض لا تخلو من حجة إما ظاهر وإما مستور، وأن وجوده لطف، وتمكينه وتصرفه لطف آخر فالسؤال عن الحكمة ساقط، هذا وسيظهر في اليوم الموعود الذي هو سر من أسرار الله تعالى(١) كما يعتقدون أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والمعاصى ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت، سواء كانت عمدًا أو سهوًا أوخطأ، ويزعمون أن الدليل على ذلك هو الدليل على عصمة الأنبياء لأن الأئمة حجج الله على خلقه وخلفاء الأنبياء على شرعه فيجب لهم ما يجب للأنبياء سواء بسواء، لأن الناس غير معصومين ولابد لهم من حجة معصوم $^{(Y)}$ . كما تعتقد الشيعة أن الله يجب عليه عقلًا إظهار المعجزات على أيدي الأئمة كما هو للأنبياء، وحجتهم في ذلك أن اللَّه قد أيد رسله بالمعجزات مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى فلماذا يجوز هذا لعيسى ولا يجوز للأئمة من آل محمد وهم أفضل من عسم ، (۳) .

ومن عقيدتهم في الأئمة أنهم أخذوا علمهم من طريقين، الأول: أنهم تلقوا المعلومات عن النبي ﷺ ميراتًا، إمامًا عن إمام، والثاني: طريق الإلهام، وهو قوة

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب عقائد الإمامية من ص٩٣ ، وانظر كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٢٣، وكتاب أصول الشيعة ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨٢.

قدسية أودعها اللَّه في الإمام بها يعلم علم ما كان وما يكون وما هو كائن، فإذا توجه إليه شيء، وشاء أن يعلمه علمه من غير أن يشتبه عليه شيء فيه، فقوة الإلهام عند الإمام أبلغ وأعلى درجات الكمال حيث تتجلى في نفسه المعلومات كما تتجلى المرئيات في المرآة الصافية، فعلم الأئمة لم يكن كسبيًا ولا أخذًا من أفواه الرجال حتى يطلب التثبت فيه، وإنما هو: إما وراثة عن جدهم عن جبريل عن اللَّه تعالى، وإما هو علم إلهامى صونًا لهم عن الوقوع في الخطأ، وعليه فلم يجلس أحدهم إلى معلم ولا توقف في مسألة أو شك فيها مهما صغر سنه في نظرهم (۱).

كما تعتقد الشيعة وجوب طاعة الأئمة حيث أن أمرهم هو أمر اللَّه ونهيهم نهيه، وطاعتهم هي طاعته ومعصيتهم معصيته، ولا يجوز الرد عليهم لأن الراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول راد على اللَّه، لذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا منهم ولا تفرغ ذمة المكلف إلا بالرجوع إليهم لا إلى غيرهم (٢).

كما يعتقدون أن الأثمة أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين بما فيهم أولوا العزم من الرسل إلا خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما كانوا أفضل من الأنبياء والمرسلين لأن الإمامة فوق مقام النبوة ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذِ اَبْنَكَ إِبْرَهِيمَ رَيُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا البوة: ١٢٤]، فإبراهيم في نظرهم لم ينل مرتبة الإمامة إلا بعد النبوة فدل ذلك على أن الأمامة أفضل من النبوة كما يزعمون (٣). وإنما لم يكونوا أفضل من خاتم الرسل مع أن الإمامة أفضل من النبوة كما زعموا لأن إمامتهم متفرعة عن إمامته على أن المرسلين قبله، فضلهم بالإمامة لا بالنبوة فقد كان إمامًا نبيًا، وإنما فضلوا على سائر المرسلين قبله، مع أن فيهم أئمة كإبراهيم، لأن أئمة آل البيت خلفاء أفضل الأئمة وخاتمهم محمد على العزم من حمد المرسلين قبله، الرسل، ويستدلون على ذلك بحديث عن النبي على أنه قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم الرسل، ويستدلون على ذلك بحديث عن النبي على أنه قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب عقائد الإمامية ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب عقائد الإمامية ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨١.

في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في حكمه، ويحيى في زهده، وموسى في بطشه فلينظر إلى على بن أبي طالب (١) فقد جمع له النبي فضائل الأنبياء من قبله فدل ذلك على فضله عليهم (٢).

ويعتقدون كذلك بالرجعة إلى الدنيا لأئمتهم وأشياعهم من جانب، ولأعدائهم ومخالفيهم من جانب آخر، ومعناها: أن الله يعيد قومًا من الأموات إلى الدنيا فيعز فريقًا ويذل فريقًا آخر، ويديل المحقين من المبطلين، وذلك عند قيام المهدي وظهوره، فيرجع النبي والأئمة من آل البيت وخواص شيعتهم، كما يرجع الذين غصبوا الإمامة والخلافة من آل البيت وظلموهم حقهم، كأبي بكر وعمر وعثمان ومن يتولاهم، فلا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو بلغ الغاية من الفساد فيقتص لهؤلاء ثم يموت بعد ذلك فيصيرون إلى النشور وما يستحقونه من الثواب والعقاب، ولهم أدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأخبار الأئمة زعموا تواترها(٣).

كما يعتقدون وجوب العمل بالتقية، وهي المداراة والمصانعة بأن يظهروا طاعة من بيده الأمر مع اعتقاد طاعة أئمتهم في الخفاء، سترًا على معتقداتهم، ويعتبرون ذلك من دين الأئمة من آل البيت ويروون في ذلك عن الصادق (التقية ديني ودين آبائي) وقوله (من لا تقية له لا دين له) ويعتبرونها سمة تعرف بها الإمامية، ويعتقدون أنها مما تقتضيه فطر العقول، ويعملون بها في أقوالهم وأفعالهم خاصة فيما يتعلق بالإمامة وتوابعها، ويستدلون على ذلك بأن النبي كان يعمل بالتقية مع الكفار والمنافقين وسفهاء أصحابه بزعمهم (أ)، بل إنهم يعللون التعارض في أخبار الأئمة عندهم بالتقية، ويجعلون من أوجه الترجيح عند التعارض مخالفة العامة – أي: أهل السنة كما يسمونهم بذلك – على اعتبار أن الأئمة كانت تفتي بما يوافق العامة وذلك منهم على سبيل التقية ثم يفتون خواص أصحابهم بما هو الصواب، ويروون عن

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة حيث حكم بوضعه ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع .

الصادق في ذلك قوله: «إن أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكًا فأفتيتهم بالتقية»(١) ونتج عن عقيدة الشيعة في الإمامة أمور كثيرة لها خطرها على العقيدة نذكر منها:

اعتقاد كفر الصحابة وردتهم جميعًا إلا أربعة: سلمان الفارسي، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، هؤلاء محل إجماع عند الشيعة، ومنهم من يضيف إليهم حذيفة بن اليمان، وجابر بن عبد اللَّه، وأبا الهيثم بن التيهاني، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأبا أيوب الأنصاري، وخزيمة بن ثابت، وأبا سعيد الخدري، لكن المجمع عليه هم الأربعة الأول وباقى الصحابة بما فيهم أزواج النبي ﷺ قد كفروا- والعياذ باللَّه- بعد موت النبي ﷺ مباشرة في عقيدة الاثنى عشرية وذلك لإنكارهم ولاية علي وجحدها وإخفاء النصوص الدالة عليها- بزعمهم-من الكتاب والسنة فهم يعتقدون أن ولاية علي قد نزل بها قرآن في أكثر من آية ، بل كان ذكر علي وأولاده الأئمة صريحًا في التنزيل فأخفاه الصحابة وحذفوه من القرآن عند جمعه، وجحدوا ما تبقى دالًا على ولايته من القرآن، وبعضهم يبالغ فيزعم أن الصحابة كانوا كفرة منافقين من أول يوم في الإسلام، وأن الرسول كان يعلم ذلك ويداهنهم ويتعامل معهم بالتقية، وأن عليًا عليه قد بايع لأبي بكر وعمر وعثمان من باب التقية ، ويعتبرون الطعن على الصحابة وسبهم قربة من القربات ودليل على صدق الشيعي عندهم وإخلاصه وعليه فقد ردوا جميع الأخبار التي رويت عن الرسول عن طريق الصحابة ورفضوا الأخذ بما روي عنهم لذلك لأنهم تظاهروا على بغض على وجحده وبعضهم حاربه في موقعة الجمل وصفين مثل طلحة والزبير وعائشة وغيرهم، وبعضهم روى أخبارًا في فضائل الخلفاء الثلاثة مع أنه لا فضل لهم في نظرهم، وأنكروا كل فضل أو منقبة جاءت في أحد من الصحابة، وصرفوا ما جاء من ذلك في القرآن عن ظاهره، وكتب عقائدهم وأخبارهم وتفاسيرهم مليئة من ذلك(٢).

كما يعتقدون أن رقية وأم كلثوم وزينب ليسوا أولاد النبي ﷺ بل هم أولاد

<sup>(</sup>١) انظر: تعارض الإدلة الشرعية للإمام الصدر ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب عقائد الإمامية للزنجاني ج٣ ص١٥ إلى ص٨٥.

خديجة من رجل آخر (١) وفي نظري أن ذلك راجع إلى نفي شرف مصاهرة النبي ﷺ عن غير على .

كما يعتقدون أنهم وحدهم الفرقة الناجية (٢) وماعداهم فعلى باطل، وبعضهم يسمى أمة محمد الأمة الملعونة، كما يعتقدون أن أبا طالب كان مؤمنًا يخفى إيمانه لأن الأئمة عندهم منزهون عن كفر الآباء والآمهات كالأنبياء (٣) ولهم عدة اعتقادات أخرى ضربت عنها صفحًا مخافة أن أظهر متحاملًا عليهم مع أنها تمتلئ بها كتبهم، وسأحاول بيان أثر هذه العقيدة على التفسير، وهناك تتم مناقشتها على ضوء الكتاب والسنة بعون الله.

## الأصل الخامس: المعاد

وهو الوجود الثاني للإنسان وإعادته للحساب بعد موته وفنائه وتلاشي أعضائه والشيعة تعتقد أنه واجب عليه تعالى وجوبًا عقليًّا ضروريًّا، ومن حجتهم في ذلك أنه لولا المعاد لبطلت فائدة التكليف وكان عبثًا ولغوًا، فضرورة التكليف عندهم تقتضي ضرورة المكافأة فيجب المعاد ليجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وذلك لأنه ليس في هذه الحياة الدنيا ما يصلح للمكافأة والجزاء.

ويعتقدون أن الأجسام سوف تعاد بهياكلها اللحمية والعظمية حاملة نفوسها وأرواحها الأولى فتقف يوم القيامة بين يدي الله تعالى فيحاسبها على أعمالها الصغيرة والكبيرة والظاهرة والمستورة فيجزى كل بما قدمت يداه.

كما يؤمنون بكل ما نزل به القرآن في هذا الشأن وجاءت به السنة القطعية عن أثمتهم، مثل الصراط والميزان والجنة والنيران، ونعيم البرزخ وعذابه، ونطق الجوارح وتطاير الكتب وكتابة الأعمال فيها والحوض وغير ذلك<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق ج١ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٣ ص٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ج١ ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٨٤.

ولا شك أن هذا كله حق وصدق ولابد من الإيمان بذلك، ولا ملاحظة لي إلا فيما يتعلق بكون ذلك واجبًا عليه تعالى، إذ لا واجب على الله تعالى.

نعم يمكن أن يقال إن البعث واجب الوقوع بحسب وعد الله تعالى والله لا يخلف الميعاد.



## الهبحث الثاني

# الفروع الفقهية عند الاثنى عشرية

للاثنى عشرية كتب كثيرة في الفقه تقوم أساسًا على ما يسندونه لآل البيت من أخبار ولعل من أجمعها وأوسعها في ذلك كتاب وسائل الشيعة، ومستدرك الوسائل حيث ذكرت فيها المسائل الفقهية مرتبة على أبواب الفقه مسندة إلى الائمة من آل البيت حسب ورودها في كتب الأخبار عندهم، كما ألف في الفروع الفقهية عدد كبير منهم وقد راجعت بعضًا من هذه الكتب فلفت نظري في هذه الكتب أن الكثير من مسائلها يوافق فقه أهل السنة والجماعة، إمًّا ما عليه المذاهب الأربعة المشهورة وإما يوافق بعضها، كما وجدت بعضًا من هذه المسائل يخالف المعروف عند أهل السنة، وبالطبع لفت نظري هذا النوع من المسائل فتأملت فيه كثيرًا، فلاح لى منه أن بعضه متأثر بأحد أصولهم والدليل من الكتاب والسنة على خلافه، والبعض غير متأثر بأصل من أصولهم وفي هذه الحالة تارة أجد ما يؤيده من السنة الصحيحة، وتارة أجد ما يعارضه وعلى كل حال فإني سأذكر بعض نماذج لهذا النوع الذي خالفوا فيه أهل السنة سواء وافقه الدليل أم خالفه على أن يكون من سمة هذا النوع تأثر تفاسيرهم اللقرآن به على أن أرجئ المناقشة لحين بيان أثر هذه الفروع في التفسير.

## \*\* فمن هذه المسائل مثلًا: ما جاء في:

## كتاب الطهارة:

١- أركان الإسلام خمس روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر قال: "بنى الإسلام على خمسة أشياء: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل? فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والولي هو الدليل عليهن "(١) ولا أدري لماذا عُدَّت الولاية أحد أركان الإسلام مع أنها أحد

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب وسائل الشيعة: كتاب الطهارة: باب وجوب العبادات الخمس ج١ ص٥.

أصول العقيدة كما تقدم؟

٢- نجاسة سؤر الكافر وولد الزنا والناصب وهو من يتولى أبا بكر وعمر، فعن أبي عبد الله الصادق: «أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب»(١).

٣- أن الصدغين وأسفل الذقن ليسا من حد الوجه في الوضوء، ويجب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه، وفي اليدين بالمرفقين حيث كان التنزيل في مصحف علي (وأيديكم من المرافق) بدلًا من: ﴿وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾، كما أن الواجب أيضًا في الوضوء مسح الرجلين من أعلى القدمين ببل اليد من أثر غسل اليدين، وذلك بقدر ثلاثة أصابع، حيث نزل جبريل بالمسح ولا يجوز غسل الأرجل إلا في حالة التقية، كما لا يجوز المسح على الخفين (٢).

ويلاحظ هنا أن الشيعة قد بنوا حكمًا على ما يعتقدونه من مصحف أمير المؤمنين ويتركون ما عليه مصحف الأمة من قراءة: ﴿ وَأَيّدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المالاة: آبة ٢] كما أن معركتهم مشهورة مع أهل السنة في فرض الرجلين مسحًا وغسلًا بناء على أنه قرئ «فامسحوا برءوسكم وأرجلكم» بالنصب والجركما أن إنكار المسح على الخفين مع تواتر حديثه راجع إلى مسح الأرجل حيث حملوا الوارد في المسح على مسح الأرجل لا على المسح على الخفين، وستأتى مناقشة كل ذلك.

٤- جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء، والجنب إلا سور العزائم الأربع وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، والسجدة، وحم السجدة، ولا تجوز قراءة هذه السور في الفرائض لأنها تفسد الصلاة (٣) ووجهة نظر الشيعة هي أن السجود عند تلاوة هذه الصور واجب، وهم يعتبرون أن سجدة التلاوة مخلة بهيئة الصلاة، ولا يعترفون بأن النبي كان يصلي بها ويسجد فيها.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب وسائل الشيعة: كتاب الطهارة: أبواب الأسآر ج١ ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب وسائل الشيعة أبواب الوضوء ج٢ ص٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) كتاب وسائل الشيعة أبواب الجنابة ج٣ ص٢٩٦.

٥- أن التيمم مسح الجبهة موضع السجود، أي: فوق الحاجبين وطرف الأنف وليس كل الوجه، ومسح الكعبين إلى موضع القطع في السرقة ويستدلون على ذلك بقوله: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم مِّنَةً ﴾ [المالاة: الآبة ٦] حيث قالوا: إن الباء للتبعيض (١).

#### كتاب الصلاة:

7- صلاة السفر ركعتين لا يجوز فيها التمام، ووقت الظهر والعصر سفرا وحضرًا من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر بمقدار صلاته في أول الوقت، ويختص العصر بمقدار صلاته من آخر الوقت، وما بين هذين الوقتين مشترك بينهما، ووقت المغرب والعشاء معًا من وقت الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بمقدار صلاته من أوله، والعشاء بمقدار صلاتها من آخره، فوقت الصلوات المخمس ثلاث فقط، وأول وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية بعد غروب الشمس وارتفاع الظلمة قدر قامة إنسان، أو ظهور نجم في السماء، ومن صلى أو أفطر قبل ذلك وجب عليه إعادة ما أداه (٢).

٧- أن الصلاة الواجبة تسع صلوات: الخمس اليومية، والجمعة، والعيدان ويشترط للجمعة والعيدين حضور الإمام المعصوم أو من نصبه الإمام لها، صلاة الآيات مثل الكسوف والخسوف والريح السوداء، والصفراء والزلازل ونحوها، صلاة الطواف، صلاة الميت، ما وجب بنذر أو عهد أو يمين، الفائتة على الوالدين، قضاء الفوائت<sup>(٦)</sup>.

٨- إن قول (آمين) ووضع اليمين على الشمال مبطل الصلاة<sup>(١)</sup>.

٩- أن صلاة التراويح ليست من السنة وإنما ابتدعها عمر بن الخطاب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب وسائل الشيعة كتاب الطهارة: أبواب التيمم ج٤ ص٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم من ص١١٢ ، إلى ص١١٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب وسائل الشيعة: كتاب الصلاة: أبواب المواقيت ج٥ ص١٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص١٢٦ ، ص١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص١١٨.

• ١ - زيادة (وأشهد أن عليًّا ولى اللَّه) في الأذان بعد الشهادتين، وزيادة (حى على خير العمل) بعد الحيعلتين (١٠).

١١- عدم جواز السجود على الثياب والفرش وغيرها من كل ما يلبس أويؤكل، واستحباب السجود على التربة الحسينية لتيقن طهارتها بخلاف غيرها من أجزاء الأرض<sup>(٢)</sup>.

11- أن الصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، ولا تسليم فيها، ولا يشترط لها الطهارة بل تجوز صلاة الحائض والجنب، ولا صلاة إلا على من بلغ ست سنين فصاعدًا (٣).

## كتاب الزكاة والخمس:

١٣ - لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء فقط: هي الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويروون عن الباقر والصادق قالا:
 «أنزل الله الزكاة في كتابه فجعلها رسول الله في تسعة وعفى عما عدا ذلك»(٤).

١٤ - الخمس: وهو أحد الواجبات المالية وشرط في ثبوت الإيمان فمن منعه فهو من الظالمين لآل محمد والغاصبين لحقهم، وهو فرض في سبعة أشياء:

- ١- ما يؤخذ من الكافر الحربي قهرًا بإذن المعصوم.
- ٢ ما يستخرج من معادن الأرض كالذهب والفضة والنفط.
- ٣- الكنز وهو ما يوجد في جوف الأرض من الدراهم والدنانير إن بلغ عشرين
   دينارًا.
  - ٥- الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي.
  - ٦- المال الممتزج بالحرام ولم يمكن تميزه ولا معرفة صاحبه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : أبواب الجنائز ج٣ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كنز العرفان للمقداد الحلى ص١٠٧.

٧- ما زاد على مؤنة السنة للإنسان وعياله من حرفة أو صناعة أو زراعة أو نحوها، ويقسم كالتالي:

١ – سهم للَّه .

٧- سهم للرسول

٣- سهم لذي قرابة الرسول

٤- سهم لليتامى من بني هاشم.
 ٦- سهم لأبناء السبيل منهم.

٥- سهم للمساكين منهم

Orient , or a least

والثلاثة الأولى للإمام المعصوم، وفي زمن غيبته هي لنائبه(١).

10- الأنفال: ويستحقها النبي ثم الإمام المعصوم من بعده، وهي في تسعة أشياء:

١- كل أرض سلمها أهلها من غير قتال.

٢ كل أرض خربة لا ينتفع بها وقد باد أهلها .

٣- سيف البحار وشطوط الأنهار وكل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتًا.

٤- رءوس الجبال وما بها من الأشجار وبطون الأودية والآجام.

٥- صفايا الملوك وقطائعهم.

٦- الغنائم التي تؤخذ بغير إذن المعصوم.

٧- صفو الغنيمة وكل شيء فاخر.

٨- إرث من لا وارث له.

٩- المعادن التي ليست لمالك خاص تبعًا للأرض أو بالإحياء (٢).

#### كتاب الصيام:

17- فرض المريض والمسافر الفطر، ولا يصح صومهما، والصائم في السفر كالمفطر في الحضر (٣).

١٧ - الصوم الواجب ثمانية أنواع:

(٣) المرجع السابق ص١٤٦.

<sup>(</sup>١) كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص١٤٤.

١- صوم رمضان. ٢- صوم قضاء مافات. ٣- صوم الكفارات،

٤- صوم بدل الهدى في الحج. ٥- صوم النذر.

٦- صوم الإجارة وهو أن يستأجره أحد للصيام بدله.

V- صوم يوم الثالث للمعتكف. A- صوم الولد الأكبر عن أبيه (1).

#### ١٨- الصيام المستحب:

١- صوم يوم النيروز (وهو في الأصل عيد مجوسي).

٢- صوم يوم الغدير (وهو اليوم الذي نصب فيه النبي عليًا وليًا بعده بزعمهم)
 ٣- صوم يوم عاشوراء إلى ما قبل الغروب(٢).

١٩ من أصبح جنبًا وجب عليه القضاء والكفارة (٣).

ولا أدري كيف تجوز الإجارة في الصيام؟ وما ذنب الولد الأكبر في الصيام عن أبيه؟ وكيف يتخذ عيد مجوسي مناسبة دينية في الإسلام؟ وهل يستحق يوم الغدير كل هذا التعظيم؟ وما فائدة الصيام إلى ما قبل الغروب في عاشوراء؟ لا شك أن ذلك انحراف ظاهر لا دليل عليه.

## كتاب الحج:

• ٢- حج التمتع هو فرض من بعد عن مكة ستة وثمانين كيلومترا فأكثر، وعمرته مقدمة على حجه وجوبًا، أما القران، وهو جمع الحج مع العمرة، والإفراد وهو تقديم الحج على العمرة هما فرض من نقص عن المسافة المذكورة لا يجوز له غيرهما، كما أن أركان الحج فيها زيادة أعمال غير ما عليه فقهاء الجمهور، مثل طواف النساء مثلًا(٤).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص١٥٣.

#### كتاب الجهاد:

٢١- يشترط لوجوبه وجود الإمام المعصوم وأمره به وأن يدعو إليه (١).

## كتاب النكاح:

٢٢ جواز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها بشرط إذنها ورضاها، وعدم جواز
 نكاح الكتابيات وقيل يجوز في المتعة لا في النكاح الدائم (٢).

٣٣- جواز نكاح المتعة: وهو عبارة عن: النكاح إلى أجل معلوم بأجر معلوم،
 وهو عندهم من الطيبات المحللة إلى يوم القيامة ولم يحرمه الرسول حتى قبض، وإنما
 المحرم له هو عمر بن الخطاب في زعمهم وهو يفترق عن النكاح الدائم في الآتى:

١- أنه محدد المدة ينفسخ بانقضائها. ٢- لا توارث بين الزوجين به.

٣- لا نفقة للزوجة و لا سكنى.
 ٤- يجوز التمتع بالكتابية والمجوسية.

٥- لا يلحق الزوجة طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا خلع ولا مباراة ولا لعان
 في المتعة.

٦- يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع من غير حصر.

٧- أن الولد لا يلحقه إلا إذا اعترف الوالد بأنه منه.

 $\Lambda$  - V يعتبر نكاح المتعة في صحة المحلل في الطلاق الثلاث V

7٤- يقع الطلاق على زوجة بنكاح دائم بشرط أن تكون خالية من الحيض والنفاس وأن يكونا في بلد واحد وأن تكون الزوجة في طهر لم يطأها فيه أو تكون حاملًا أو يائسًا وأن يكون الطلاق بحضور عدلين يسمعان إنشاء صيغة الطلاق، والطلاق الثلاث يقع واحدة وإنما الذي أمضاه ثلاثًا هو عمر فخالف السنة والإجماع، وحطم القرآن- في زعمهم- ولا يقع الطلاق على المعتدة والطلاق

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص٢١١ .

الرجعي هو الأول والثاني بشرط أن يراجع في العدة وأن يطأها بعد الرجعة، فإذا انقضت العدة ولم يراجع ثم عقد عليها فهو استثناف نكاح جديد لا تحسب عليه الطلقة السابقة وإن تكرر ذلك مائة مرة (١٠).

٢٥ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي أبعد الأجلين من الوضع أو تربص أربعة أشهر وعشرا وعدة المتمتع بها حيضتان أو خمسة وأربعون يومًا، والصغيرة واليائسة لا عدة عليهما(٢).

#### كتاب الفرائض:

٢٦- الأنبياء يُورّثون كغيرهم وأبو بكر ظلم الزهراء وأزواج النبي- بزعمهم- في ميراثهم من تركة النبي ﷺ: «من فَدَك وخيبر» ويزعموا أن القرآن صريح في ذلك (٣).

٢٧- شرط حجب الأم من الثلث إلى السدس وجود الأب مع اثنين من الإخوة
 ذكور أو ذكر مع أختين أو أربع من الأخوات الإناث مع وجود الأب في كل ذلك لأن
 الأم تحجب الإخوة من الميراث شأنها شأن الأب في ذلك(٤).

٢٨- لا ميراث للإخوة ولا الأخوات مع وجود بنت للميت أو بنت ابن، كما لا ميراث للأخ من أخته إذا كانت لها بنت، وكذا الأخت من أخيها إذا كان له بنت (٥).

79- لا عول في الفرائض: وأول من أعال هو عمر فقدم من أخر اللَّه وأخر من قدم اللَّه ويروون عن ابن عباس (إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول) فإذا عالت الفريضة دخل النقص على من ينتقل من الميراث بالفرض إلى العصوبة أما من أنزله اللَّه من فرض إلى فرض فلا يدخل عليه العول والضابط في ذلك عندهم: أن كل من أنزله اللَّه من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم فلا يدخل عليهم النقص، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كالبنت وبنت الابن والأخت كان عليه النقص وله الرد، فلو ترك أبوين وبنتًا، فللأب السدس وللأم السدس

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) (٤) (٥) نفس المرجع ص٢٢٥ ، وأصل الشيعة وأصولها ص٢٠٥ وما بعدها .

وللبنت النصف فرضًا والباقي ردًّا، ولو كان في المسألة زوج لكان للأبوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت وهو أقل من النصف لأن النقص لا يدخل إلا عليها(١٠).
• ٣- أولاد الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا يقومون مقام الأولاد عند فقدهم.

٣١- لا ترث الزوجة من العقار والرباع عينًا بل ترث من القيمة بخلاف المنقولات فإنها ترث منها عينًا، والحبوة للولد الأكبر يختص بثياب أبيه ومصحفه وخاتمه وسيفه وعمامته وفرسه بدون عوض (٢).

#### كتاب الحدود:

٣٢- لا يعتبر محصنًا في حد الزنا من لم يكن له زوجة بالعقد الدائم تصل إليه ويصل إليها ويغدو إليها ويروح وإذا ادعى أنه لم يطأ زوجته قُبل قوله واعتبر غير محصن ولو كان له منها أولاد وكذا الحال بالنسبة للزوجة وفي كل ذلك الجلد لا الرجم (٣٠).

٣٣- القطع في السرقة إنما هو أصابع اليمنى الأربع، أما الإبهام والراحة فلا تقطع، زعموا أنها من المساجد المرادة في قوله: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨]، فلها حرمتها فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى من مقدم القدم ويترك العقب يعتمد عليها إذا مشى فإن سرق ثالثًا خلد في السجن، فإن سرق في السجن قتل، ولا قطع ما لم يطالب صاحب المال بذلك. فإن تاب السارق قبل القطع وكذا الزاني وغيرهما سقط الحد إذا كان عن إقرار مرتين، أما الإقرار مرة فإنه يلزم بالمال ولا قطع، وإن كان عن شهود وتاب قبل الحد قيل يسقط وقيل يتخير الحاكم بين الحد والعفو(٤٠).

٣٤- من أقر بالقتل ثم جاء آخر فأقر بأنه القاتل سقط الحد عنهما (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع

<sup>(</sup>٣) (٤) (٥) نفس المرجع ص٢٦٧ وما بعدها .

#### كتاب الصيد والذبائح:

٣٥ يحرم من الذبيح أمور: الطحال، الخصيتان، المثانة، النخاع، الغدد، المشيمة، العصب، خرزة وسط الدماغ، حدقة العين، ويشترط في المذكي أن يكون مسلمًا فلا تحل ذبيحة الكتابي، ويجوز للمضطر الأكل من الميتة إلا إذا كان باغيًا على المعصوم (١).

٣٦- زكاة السمك إخراجه من الماء حيًّا وموته خارجه بيد مسلم، وحيوان البحر لا يؤكل إلا إذا كان له فلس كالسمك، ويحرم من أنواع الأسماك الجري، والمارماهي والزمار لأنها لم تسلم على أمير المؤمنين علي حينما سلمت عليه الحيتان وحكموا بنجاستها(٢).

هذا هو أهم ما لفت نظري في المسائل الفقهية عند الاثنى عشرية وهي كما يرى البصير أغلبها متأثر بعقائد الشيعة، كما أنه يلوح عليها مخالفتها للكتاب والسنة وإن كان القليل منها يمكن اعتباره من باب الاجتهاد السائغ، والإنصاف يقتضي أن أذكر أن أغلب المسائل الفقهية حق وصواب، ولكن ذكرت بعض نماذج، مما شذوا به في نظري وربما كان لبعضها وجه من القبول، وقد أرجأت المناقشة إلى حين ذكر تطبيق الفروع الفقهية على تفسير الشيعة لتكون المناقشة من خلال التفسير.



<sup>(</sup>١) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب أعيان الشيعة ج٣ ص ٤٧ .

#### المبحث الثالث

# مصادر الشيعة في العقائد والأحكام

هناك اتفاق وافتراق بين مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الاثنى عشرية فبينما يرى أهل السنة أن مصادر التشريع هي القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، والقياس الذي هو عبارة عن: إلحاق أمر لم يرد فيه نص بأمر ورد فيه نص في الحكم لأمر جامع بينهما، ويعتمد أهل السنة في فهم القرآن على ما صح من حديث رسول الله على أو أحد أصحابه أو ما تعطيه نصوص الكتاب العزيز من معنى إذا لم يرد فيه نص بتعيين المراد، كما يعتمدون في السنة على ما رواه الأثبات بسند معتبر عن الصحابة موقوفًا أو مرفوعًا إلى الرسول على الاثنى عشرية تعتمد في مصادرها على القرآن أيضًا وعمدتهم في فهمه أخبار الأئمة من آل البيت ولهم في نظرتهم إليه أمور ستتضح، ويعتمدون على السنة أيضًا وكذا الإجماع ولهما مفهومان خاصان عندهم، ويرفضون القياس ويجعلون بدله دلالة العقل، ولتوضيح ذلك أقول:

## المصدر الأول: القرآن:

يعتبر الاثنى عشرية القرآن هو المصدر الأول الذي تؤخذ منه الأحكام من أصول وفروع، إلا أنهم يختلفون في فهم معانيه عن سائر الفرق ويرجعون ذلك إلى الأئمة من آل البيت، ويوردون عنهم من الأخبار ما يتمسكون به في فهم المراد من القرآن، وذلك لأنهم يعتقدون أن القرآن قرين العترة من آل البيت فالقرآن إمام صامت والإمام من آل البيت إمام ناطق وقد خص الأئمة من آل البيت وحدهم بعلم جميع القرآن محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه، ويعتقدون أن فهم الائمة من آل البيت للقرآن هو الفهم الصحيح وحده لأنهم أهل البيت وفي بيتهم كان ينزل جبريل، وأهل البيت أدرى بما فيه، كما أن العقول قاصرة عن إدراك معانيه فلابد من الرجوع في فهمه إلى معصوم وذلك ليس إلا للأئمة من آل

محمد، كما يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو تمام ما نزل على محمد على الله وقع فيه تغيير وتحريف قصدًا من الصحابة عند جمعه لإخفاء ما ورد صريحًا في ولاية الأثمة من آل البيت، كما يعتقدون أن للقرآن ظهرًا وبطنًا، ظاهره في التوحيد والنبوة وباطنه في الولاية والإمامة، وأن الإيمان بالباطن لابد منه كالإيمان بالظاهر، ومن كفر بأحدهما فقد كفر به كله، هذا والاثنى عشرية يستخرجون جميع عقائدهم السابقة من القرآن، ويعتقدون أنه صريح فيها ويسندون ذلك إلى أخبارهم عن أهل البيت ويتيهون فخرًا على غيرهم بأنهم أخذوا دينهم وتفسير القرآن عن تراجمة القرآن من آل البيت، هذا وموضوع الرسالة كله بيان لفهم الاثنى عشرية للقرآن ففيه الغناء عن التدليل والتمثيل، وسأذكر بعد الفراغ من المصادر أهم تفاسيرهم إجمالًا.

## المصدر الثاني: السنة:

وهى عبارة عن مجموع ما ورد عن النبي ﷺ بطرقهم وما ورد عن الأئمة من آل البيت إذ هو كالوارد عن الرسول ﷺ (١).

# \*\* وهم يقسمون الأخبار الواردة عندهم إلى أربعة أقسام:

١- الصحيح: وهو ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي (أي: اثنى عشري) وهو أقوى الأقسام عندهم وأعلاها، وهم لا يراعون هذه الشروط في رواتهم، بل المهم عندهم أن يكون الراوي إماميًّا وإن ثبت أنه كذاب أو صاحب بدعة مكفرة أو ثبت أن الأئمة لعنته أو طردته، فكل ذلك لا يضر مادام الراوي يرى ما يراه الإمامية في الإمامة.

٢- الحسن: وهو ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة إمامى من غير نص على
 عدالته، والمعتبر فيه أيضًا أن يكون معروفًا بالولاء للأئمة.

٣- الموثق: ويقال له (القوي) وهو ما دخل في طريقة من نصوا على توثيقه مع

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨٦.

فساد عقيدته وسلامة باقى الطريق عن الضعف.

٤- الضعيف: وهو كل ما اشتمل طريقه على مجروح مجاهر بالفسق ونحوه (١٠).
 ويلاحظ على ذلك أمور:

الأول: أنهم لا يقبلون أحاديث أهل السنة التي تتصل بالنبي مباشرة وإن صح سندها لأنها لا تتوسط إمامًا من الأئمة عند الشيعة، ولأن رواتها غير إماميين.

الثاني: أن الصحابة لو أجمعت على نقل خبر عن الرسول على ولم يشاركهم إمام من الأثمة الاثنى عشر فهذا الخبر لغو لا عبرة له.

الثالث: أن المهم أن يتصل الخبر بإمام من الأثمة رفعه إلى النبي أو لم يرفعه. الرابع: أن الإمام هو قطب الرحا في الرواية عليه مدار الأخبار عندهم.

الخامس: أن العدالة لا عبرة بها عندهم مادام الراوي إماميًّا يوالي الأئمة ولو لم يكن متينا، بل ولو كان مطعونا في دينه.

السادس: لا يشترط اتصال السند من الإمام إلى الرسول لأن الإمام في حد ذاته كلامه في قوة كلام الرسول وقدسيته ووجوب العمل به وهذه أمور لا تسلم للشيعة سواء قلنا بعصمة الأئمة ووجوب طاعتهم أم لا.

## \*\* هذا وأهم كتب الأخبار عندهم عن الأئمة أربعة:

الأول: الكافي: لمؤلفه أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الملقب عندهم (بثقة الإسلام) ويعد عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة. وكتابه أقدم كتب الأخبار عندهم وأوثقها وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية القديمة مطبوع في طهران في ثلاثة أجزاء، واحد في الأصول، واثنان في الفروع، وقد احتوى على (١٦٠٩٩) خبرًا، معظمها عن الصادق ثم عن الباقر والقليل منها عن أمير المؤمنين علي وأقل منه إلى باقي الأثمة والنادر جدًّا مرفوع إلى الرسول على وقد نص صاحبه في مقدمته على

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٤٧ وما بعدها.

أنه لا يخرج إلا الصحيح مع أن فيه المتصل والمرسل، وأغلب ما فيه لا يمكن صدوره عن الأثمة من آل البيت، وسنرى الكثير في خلال الرسالة من هذه الأخبار، هذا وقد توفي مؤلفه سنة ٣٢٩هـ كما هو في مقدمة كتابه.

الثاني: كتاب من لا يحضره الفقيه: لمؤلفه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ويلقب بالصدوق وقد كان من أكبر علمائهم بخراسان قدم بغداد سنة ٥٥٦ه ومات بالري سنة ٣٨١ هـ وصاحبه أوثق عندهم من الكليني مع أنهم يعتبرون كتابه في المرتبة الثانية. بعد الكافي، وعدد أحاديث كتابه (٤٤٤) حديثًا وهو موجود بدار الكتب المصرية الحديثة تحت (رقم ٢٩١٥٨/ب) وقد اشتمل على الأحكام والسنن من طريق آل البيت، ومراسيله كمسانيده في الصحة والاعتبار كما أن أكثر ما فيه بطريق الإجازة، وقد اعتذر صاحبه عن عدم ذكر الإسناد لئلا تكثر طرق الإخبار فيه ثم قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، لكنه لم يذكرها ولم يعرفها أحد.

الثالث والرابع: التهذيب والاستبصار: وهما لشيخ الطائفة عندهم محمد بن الحسن الطوسي وكتاباه بدار الكتب المصرية الحديثة تحت رقم (٢١٤٥٨) مطبوع، وقد ولد الطوسي في رمضان سنة ٣٨٥ه وقدم العراق سنة ٤٠٨ ه وتتلمذ على المرتضى وتوفي بالعراق سنة ٤٦٠ه وكتاب التهذيب يحتوى على (١٣٠٩٥) خبرا، ويحتوي الاستبصار على (٥٥١١) خبرا والاستبصار داخل فيما اشتمل عليه التهذيب، إذ أن التهذيب يشتمل على الأصول والفروع في العلم الإمامي، والاستبصار مشتمل على الفروع الفقهية فحسب فهو اختصار للتهذيب في الفروع، والعالب على حال الرواية فيهما الإرسال وعدم اتصال السند رغم فارق الزمن بينه وبين الإمام الصادق الذي ترجع جل مروياتهم عنه، وكذا عدم تمحيصه لرجال أسانيده، ومخالفته لغيره في مروياته من الكتب السابقة عليه، وكذا روايته فيه عن غير الإمامين كما أنه يعتمد اعتمادًا كثيرًا على الإجازة في مروياته.

هذه هي أمهات كتب الأخبار عند الاثنى عشرية، وليست بالطبع كل أخبارهم بل

لهم كتب أخرى لا تكاد تحصى، خصوصا إذا علمنا أن الذين رووا عن الصادق وحده أكثر من أربعة ألاف كل واحد منهم روى عدة آلاف، مثل: أبان بن تغلب الذي روى ثلاثين ألف حديث. ومثل: محمد بن مسلم الذي روى ستة عشر ألف حديث عن الصادق وحده، وثلاثين ألف حديث عن الباقر، ولا تقل عن مقدار ما رواه جابر الجعفي (۱) فهل يحصى إذًا عدد الرواية عن الأثمة؟ لذا نجد أن لهم بعض كتب أخرى منها:

١- كتاب الوافي: ملا محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة ١٠٩١ هـ صاحب تفسير الصافي حيث قد جمع الأصول الأربعة المتقدمة وزاد عليها أشياء كثيرة لم ترد فيها(٢).

٧- كتاب تفصيل وسائل الشيعة: حيث ضم فيه مؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة ١١٠٤ه في كتابه الكتب المتقدمة وزاد عليها كثيرًا جدًا حيث ذكر في مقدمته أن كتابه روى بواسطة سبعين كتابا وبغير واسطة ثمانين كتابا، وعندي خمسة أجزاء ضخام منه.

٣- المستدرك على الوسائل: لمؤلفه الميرزا حسين النوري المتوفى سنة
 ١٣٢٠هـ وهو مع كتاب تفصيل الوسائل في النسخة الموجودة عندي وفية ما لا يحصيه عدًّا إلا اللَّه، ولكن الأصول الأربعة المتقدمة هي العمدة في الأخبار عندهم.

# المصدر الثالث: الإجماع:

وعرفوه بأنه: اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأى المعصوم (٣):

فالعبرة في حجيته عندهم أن يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم، أو يكون المعصوم داخلًا في جملة المجتمعين، يعني أن الإجماع دال على رأي المعصوم بالتضمن، سواء أكانوا كثيرين أم قليلين، فالعبرة به أي: الإمام المعصوم لا

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: كتاب الإمام الصادق للمظفر ج١ ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨٦ وما بعدها .

بكثرة المجتمعين، وما عدا ذلك من الإجماع فلا يعتبر به مهما كان نوعه لجواز الخطأ في زعمهم على غير المعصوم وإن كثروا فلا يصاب بهم الواقع أما حديث: «لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلالة» فعلى فرض صحته فإن الأمة كما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد، كما في القرآن: ﴿إِنَّ إِيرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠] فلا محالة أن المراد بالأمة في الحديث على بن أبي طالب والأئمة من ولده، لا سيما بقرينة حديث الثقلين، وحديث سفينة نوح وغيرهما التي تدل على عصمتهم وأنهم لا يجتمعون على ضلال إطلاقًا، هكذا يقررون في المراد من الإجماع ودلالته على الأحكام الشرعية عندهم (۱).

#### \*\* ويتضح من ذلك أمور:

١- أن الإجماع هو اتفاق جماعة تؤمن بوجود معصوم لا يخلو منه عصر من العصور.

٢- أن الإجماع بهذا المعنى مقصور على الإمامية، فاتفاق غيرهم إن لم يكونوا
 فيه لا يعد إجماعًا.

٣- الظاهر أن الإجماع يكون حجة في غيبة الإمام أما في حضوره فإنه وحده
 يكشف عن قوله فلا يكون الإجماع حينئذ كاشفًا عن رأي الإمام.

٤- أن الإمام هو قطب الرحا في الإجماع كما أنه القطب في فهم القرآن وفي نقل السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا وإلا فقوله في قوة قول الرسول سواء .

0- كما يمكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى إمكان تعارض الإجماع، بأن يجمع أصحاب أصحاب إمام منهم على رأي فيكون ذلك كاشفًا عن رأي إمام، ثم يجمع أصحاب إمام آخر على رأي آخر فيكون كاشفًا عن رأي إمامهم، والأثمة معصومون عندهم فيتعارض حينئذ ما جاء عن المعصومين.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨٦ وما بعدها .

المصدر الرابع: العقل

ودليله القواعد القطعية التي يرجع إليها العقل عند فقد النص أو تعارض الأدلة مع فقد المرجح مطلقًا، وهذه القواعد قسمان:

الأول: يبحث في القواعد الأصولية اللفظية كالعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها.

الثاني: يبحث في أدلة العقل المتبعة في الاستنتاج وهي أربعة:

١- البراءة. ٢- الاستيعاب. ٣- الاشتغال.

٤- التخيير والتعادل والترجيح.

فما حكم العقل بحسنه أو قبحه فهو حكم الشرع ومراد الله ومطلوبه، إذ ما من أمر إلا وللشرع فيه حكم، لكن بعض الأحكام جاءت في القرآن وبعضها في السنة، بيّنها الرسول أو الأئمة وبعضها لم يرد فيه بيان وهو مخزون عند الأئمة يعرف بما يكشفه العقل لنا، فالعقل دال على الحكم الشرعي المخزون عند الأئمة وكاشف عن رأي المعصوم فيه.

وما دام كذلك فإنهم قد نفوا العمل بالقياس وينقلون عن أثمتهم بالتواتر (أن الشريعة إذا قيست محق الدين) ولهم على ذلك استدلالات على فساد القياس كثيرة، كما يرون أن باب الاجتهاد مفتوح لمن زاول الأدلة ومارسها وتوفرت فيه شروط الاجتهاد ويكون ذلك نائبًا عامًا عن الإمام المعصوم في غيبته ويعبرون عنه بالحاكم الشرعي(۱).

ويلاحظ على هذا المصدر أيضًا أن مداره على الإمام حيث أن دلالة العقل كاشفة عن رأي الإمام ومخزون علمه، فكل ما توصل إليه العقل فهو عند الأثمة.

فرجعت المصادر الأربعة إلى الإمام، فهو قطب الرحا وعليه المدار في مصادر التشريع عند الاثنى عشرية.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشبعة في عقائدهم وأحكامهم ص٨٧ إلى ص٩٦، وكتاب أصل الشبعة وأصولها صـ ١٤٩، وكتاب أصل الشبعة وأصولها

### \*\* أهم كتب التفسير عند الاثنى عشرية

١- تفسير الحسن العسكري- وهو الإمام الحادي عشر في سلسلة الاثنى
 عشرية- المتوفى سنة ٢٦٠هـ وهو تفسير لم يتم، مطبوع في مجلد واحد ومنه نسخة
 بدار الكتب المصرية (تحت رقم ١٩٢٣٨ب).

Y- تفسير محمد بن مسعود بن عياش السلمى الكوفي المعروف بالعياشي من علماء القرن الثالث الهجري وهو من أمهات كتب التفسير عند الشيعة وتعول عليه كتب التفسير كثيرًا. ولم يقع هذا التفسير لي وغالب ظني أنه مفقود ولي على ذلك شواهد ستأتي.

٣- تفسير علي بن إبراهيم القمي في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري
 وهو تفسير مختصر في مجلد واحد يعتمد الشيعة عليه كثيرًا، ومنه نسخة بدار الكتب
 المصرية (تحت رقم ٥٣١) تفسير.

٤- التبيان لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠هـ
 وهو صاحب كتاب التهذيب والاستبصار، وهذا التفسير استمد منه الطبرسي تفسيره
 ويذكرون أنه يقع في عشرين مجلدا، ولم أعثر عليه.

٥- مجمع البيان لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى سنة ٥٤٨ه وهو مطبوع ومتداول وموجود بدار الكتب المصرية وعندي نسخة منه في سنة مجلدات طبع دار مكتبة الحياة ببيروت وهو تفسير قيم في بابه، فريد من بين مؤلفات الشيعة في التفسير.

٦- جوامع الجامع للطبرسي السابق لخصه من مجمع البيان للمؤلف والكشاف
 للزمخشري وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٦٦٧) مخطوط في أربع
 مجلدات.

٧- تفسير الصافي: لمحمد بن مرتضى الشهير بملا محسن الكاشاني توفي سنة
 ١٩٩١هـ) وهو صاحب كتاب الوافي في الأخبار، وكتابه موجود بدار الكتب تحت
 رقم (٢٨٠٨٤ب) مطبوع.

- ٨- الأصفى: للمؤلف السابق وهو مختصر من الصافي ومطبوع في مجلد واحد
   كبير. كما أن له طبعة على هامش الصافى بدار الكتب المصرية.
- ٩- البرهان: لهاشم بن سليمان الحسيني البحراني أحد حفاظ الأخبار عندهم
   توفي سنة ١١٠٧هـ وهو مطبوع وموجود بدار الكتب المصرية في أربعة أجزاء تحت
   رقم (١٩٢٧٥ب).
- ١٠ تفسير محمد حسين الأصفهاني النجفي أحد علماء القرن الثالث عشر الهجري وكتابه موجود بدار الكتب المصرية في مجلد واحد تحت رقم (١٩٣١٩ب) ط طهران.
- 11- مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني والموجود منه بدار الكتب مقدمته والظاهر أنه لم يتم وهي تغني عنه على كل حال (ورقمه ١٩٢٩٩ب) مطبوع.
- 17- تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوي الشهير بشبر والمتوفى سنة ١٧٤٢هـ، وتوجد منه نسخة بدار الكتاب، وهو مطبوع ومتداول وعندي نسخة منه، وهو موجز كتفسير الجلالين.
- 17- بيان السعادة في مقامات العبادة، لسلطان بن محمد بن حيدر الخراساني أحد علماء الاثنى عشرية في القرن الرابع عشر الهجري وتفسيره موجودًا بدار الكتب المصرية في جزئين (تحت رقم ٧٨٧) تفسير.
- ١٤ كنز العرفان في فقه القرآن. لمؤلفة المقداد بن عبد الله الحلي الأسدي وهو تفسير لآيات الأحكام فقط وهو موجود بدار الكتب المصرية في مجلد واحد (تحت رقم ٥٥٥) تفسير.
- ١٥ كتاب تفسير بعض آيات الأحكام. لحسن نجفي توني ومنهجه كسابقه
   وموجود في مجلد صغير بدار الكتب المصرية (تحت رقم ٨١٦) تفسير مخطوط
- 17- آلاء الرحمن. لمحمد جواد البلاغي النجفي المتوفى سنة ١٣٥٢هـ صدر منه الجزء الأول والثاني وينتهي عند الآية رقم ٥٦ من سورة النساء، وهو موجود بدار

الكتب المصرية وعندي نسخة منه.

۱۷ - تفسير القرآن المبين لمؤلفه محمد جواد مغنية وهو من المعاصرين فرغ منه
 سنة ۱۳۹۸هـ وعندي نسخة منه وهو في مجلد واحد.

هذا هو أهم ما عرف من كتب التفسير عند الاثنى عشرية وقد اطلعت على الموجود منها عندي أو بدار الكتب المصرية وأطلت النظر فيها فاحصًا ودارسًا فخرجت منها بما سجلته في هذه الرسالة مما يأتي من أبواب وفصول بعد أن وقفت على مشارب أصحابها في التفسير واتجاهاتهم في فهم كتاب اللَّه تعالى وسأفرد في نهاية الرسالة بابًا خاصًا لهذه التفاسير أتناول فيه بيان منهج كل كتاب وطريقة التأليف فيه مع بيان نوعه من حيث الغلو والاعتدال.

لتكون لدى من أراد معرفة تفاسير الشيعة صورة واضحة عن وضع كل كتاب واتجاهه وقيمته العلمية كأنه اطلع عليه بنفسه فإن كثيرًا من أهل السنة قد عزفوا عن مطالعة أي: كتاب شيعي جملة، نظرًا لما تميل به الشيعة ميلًا شديدًا إلى عقائدهم في مؤلفاتهم والحق أن هذه التفاسير منها ما لا يستحق القراءة فعلا ومنها ما فيه أفكار قابلة للنقاش. جديرة بالبحث فلا يصح رفضها جملة وسأحاول عند الحديث عنها إلى إعطاء صورة صادقة واضحة للقارئ عنها حتى يكون على بينة.

والآن يأتي دور النظر في هذه التفاسير بعد أن فرغت من الحديث عن الشيعة ونشأتهم وفرقهم، وأثمتهم، وأهم عقائدهم من أصول وفروع، ومصادرهم وأهم كتب أخبارهم وتفاسيرهم.

# واللَّه المستعان



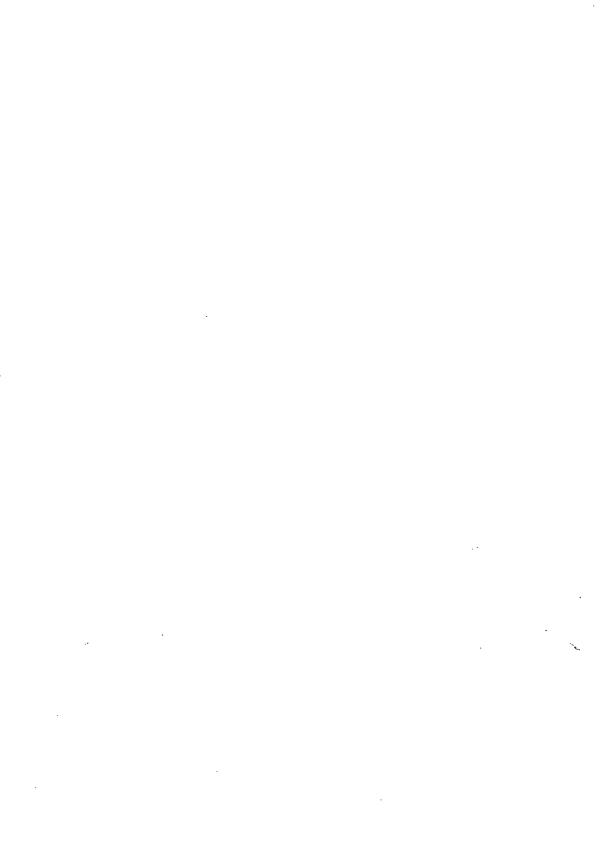

# الباب الثاني

# موقف الشيعة من تفسير القرآن ونظرتهم إليه وفصوله هي

الفصل الأول: الشيعة وتفسير القرآن ومرجعهم فيه الفصل الثاني: التفسير الباطني عند الشيعة وأثره في تلاعبهم بنصوص القرآن الكريم.

الفصل الثالث: فرية الشيعة في تحريف القرآن وأثرها في تفاسيرهم.





# الفصل الأول: الشيعة الاثنى عشرية وتفسير القرآن ومرجعهم في ذلك

أنزل اللَّه ﷺ القرآن الكريم هداية للناس ودستورًا إلهيًّا لتنظيم شئون الناس بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وكان من الطبيعي أن ينزل بلغة القوم الذين أنزل عليهم لتقوم الحجة وتنقطع المحجة، ولذلك يقول اللَّه تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرَّءَانًا أَعَجِيبًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْكُهُ ۚ ءَاجْمَعِيٌّ وَعَرَبَيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞﴾ [نصلت: ٤٤] يضاف إلى ذلك أن القرآن نزل الكثير منه جوابًا لأسئلتهم، وحلَّا لإشكالاتهم، وقد حضروا كثيرا من أحوال نزوله وملابساته، كما يضاف إلى ذلك ما امتاز به القرآن من سمو عباراته وبليغ آياته، وقد كان العرب أهل ألسن وبلاغة صناعتهم الكلام، وهوايتهم البيان فوجدوا في القرآن نهمتهم، وفي بلاغته ضالتهم لذلك كان فهمه ميسورًا عليهم، وما خفي عليهم من معانيه فقد رجعوا فيه إلى الرسول ﷺ ليبينه لهم فقد أنزل عليه القرآن وبيانه فهو القائل ﷺ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثلَهُ معه»(١١) وقد خاطبه اللَّه بقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٤] يضاف إلى ذلك أن تلاوة القرآن عبادة من أعظم العبادات وجد الصحابة لذتهم فيها فكانوا يقومون به بالليل خاشعين مع ما امتازوا به من صفة التقوى والورع حتى تفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم وفاضت العلوم والمعارف الربانية على عقولهم ورزقهم الله العلم والفهم كما قال تعالى: ﴿وَأَتَّـهُواْ اللَّهُ لَهُ لَكُمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ البقرة: ٢٨٢].

ونخلص من هذا إلى أن مصدر الصحابة في تفسير القرآن كان يقوم على أمور:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ج٢ ص٥٠٥ كتاب السنة: باب لزوم السنة .

الأول: الأخذ من رسول الله ﷺ الذي كان ينزل عليه جبريل بالقرآن ومعانيه من قبل الله ﷺ.

الثاني: اعتمادهم على ما فهموه بقرائحهم وهم العرب الخلص الذين نزل القرآن بلغتهم وقد حضروا أسبابه وملابساته، وكان الكثير منه ينزل جوابا لأسئلتهم أو بيانًا لأحداثهم.

ثالثًا: ما ألهمهم الله من الفهم في كتابه لصفاء نفوسهم ونقاء قلوبهم وورعهم وتقواهم لذا كان من الطبيعي لأي مفسر أتى بعد ذلك أن يرجع في تفسيره إلى المأثور عن الرسول على أو الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة فيما يتعلق بأسباب النزول التي يتوقف عليها منهم الكثير من معاني الآيات، وبيان مجمل القرآن، وتقييد مطلقه، وتخصيص عامه، وبيان المبهمات وغير ذلك من العموميات الأولية التي لابد منها في ذلك.

ومع ذلك فإنه لما ظهرت الفتن وانشقت الأمة إلى فرق كل فرقة تناهض الأخرى وتحاول الإنتصار عليها وتحاول إيجاد ما يؤيدها من الكتاب والسنة فظهر الوضع في الحديث والانحراف في فهم القرآن فنسب الشيعة إلى النبي على الله على وبنيه أقوالا في التفسير تشهد لمذهبهم، وبالمثل صنع الخوارج والمعتزلة وغيرهم كل ذلك بقصد الترويج للمذهب والانتصار له.

والذي يعنيني في هذا الفصل هو بيان موقف الشيعة إجمالًا من التفسير، وما مرجعهم في هذا التفسير؟، وما قيمة اللغة التي نزل بها القرآن في تفسيره، وموقفهم من القراءات الواردة التي يترتب عليها فهم بعض الآيات أو تعطي مفهومًا جديدًا في الآية، وبيان موقفهم من الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ومدى اعتبارها في تفسيرهم، وأسباب النزول ونوعها ومرجعهم فيها، وتفسير المبهمات وتعيينها، كل هذه الأمور دائمًا يضعها الباحث في اعتباره عند النظر في التفسير، وقد بدأت بالنظر في تفسير الشيعة متتبعًا هذه الأمور لمعرفة موقف مفسري الشيعة منها وتحديد وضعهم معها وقد أفردت لكل من هذه المسائل مبحثًا أوضّح فيه ما لاحظته منها في تفسيرهم معذكر نصوص توضح مسلك الشيعة في هذا الاتجاه مع إبداء رأيي فيها.

## المبحث الأول

# الأئمة من آل البيت هم تراجمة القرآن وحدهم عند الشيعة

يعتقد الشيعة الاثني عشرية أن الأئمة من آل البيت مفوضون من قبل الله تعالى في بيان أحكام اللَّه، وإليهم المرجع وحدهم في فهم القرآن، حيث كان ينزل في بيتهم جبريل، وأهل البيت أدري بما فيه، فمنهم يؤخذ التفسير والتأويل، وأقوالهم في ذلك لها من القدسية ما لأقوال الرسول سواء بسواء، بحكم أنهم معصومون مثله، وهم نواب عنه في تبليغ الشريعة وبيانها، يعلمون علمه فوق ما خصوا به من العلم الإلهامي، وهم مكلفون بحفظ الشريعة وبيانها، فهم أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، والإمام عندهم فوق أن يحكم عليه، وفوق الناس في طينته وتصرفاته، حيث أن له صلة روحية باللَّه، لا تقل عن صلة الأنبياء والمرسلين، فهو مشرع ومنفذ، وكما أن اللَّه قد فوض النبي في الدين، فقد فوض الإمام كذلك، ويروون عن الإمام الصادق في ذلك أنه قال: «إن اللَّه خلق نبيه على أحسن أدب، وأرشد عقل، ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] ثم أثنى عليه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ ﴾ [القلم:٤] ثم فوض إليه دينه، وفوض إليه التشريع فقال: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنَّهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النماء: ٨٠] اللَّه فوض دينه إلى نبيه ثم إن نبي اللَّه فوض كل ذلك إلى على وأولاده سلمتم وجحده الناس، فواللُّه لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين اللَّه، وما جعل اللَّه لأحد خيرًا في خلاف أمرنا»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الوشيعة ص٨٧ لموسى جاد الله .

إذًا فالأئمة مفوضون من اللَّه تعالى في بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن وتأويلها حسب ما يرون، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا، ولهم فوق ذلك القول بالتقية على حسب الأحوال والمصلحة، والتفويض بهذا المعنى حق ثابت أجمعت عليه كتب التفسير والأخبار وتشهد له الأدلة العقلية عند القوم.

ففي الكافي للكليني: «سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب»(١) أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة في مسألة واحدة، واختلاف الأجوبة في آية واحدة كان يقع إما على سبيل التقية، وإما على سعة التفويض، كان للإمام أن يبين معنى الآية على حسب ما يراه، فالتفويض ثابت في تفسير الآيات للإمام.

كما تعتقد الشيعة أن الأئمة - فوق ما خصوا به من علم الإلهام - قد استقوا معرفتهم بتفسير القرآن وتأويله من جملة مصادر هي لا تعدو في نظري أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التي لا وجود لها إلا في عقول أصحابها فقط، ومع ذلك يزعمون أن فيها جميع ما يحتاجون إليه من علم القرآن بما في ذلك تفسيره وتأويله، فمن ذلك الذي يعتمدون عليه:

١ - كتاب جمع القرآن وتأويله: يزعمون أنه كتاب جمع فيه على رفي القرآن على ترتيب النزول.

٢- كتاب أملى فيه أمير المؤمنين علي على ستين نوعًا من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالًا يخصه ويعتقدون أنه الأصل لكل ما كتب في أنواع علوم القرآن، وهم يروون عن علي هذا الكتاب بطرق عدة، ويزعمون أنه في أيديهم إلى اليوم ويبلغ ثلاث عشرة ورقة إلا ربعا بالقطع الكبير الكامل، كل صفحة منها سبعة وعشرون سطرًا.

٣- الجامعة: وهو كتاب طوله سبعون ذراعًا من إملاء رسول اللَّه ﷺ وخط على

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي في المقدمة الرابعة ج١ ص١٧.

والله على الجلد المسمى بالرق في عرض الجلد، جمعت الجلود بعضها إلى بعض حتى بلغ طولها سبعين ذراعًا، ويعدونه من مؤلفات على باعتبار أنه كتبها من قول رسول الله والملائه، ويزعمون أن فيه كل حلال وحرام حتى الأرش في الخدش.

٤- الجفر: وهو كتاب أملاه رسول الله ﷺ أيضًا، وقد تضاربت الأقوال فيه وفي موضوعه، ويرجح صاحب أعيان الشيعة أنه كتاب فيه العلوم النبوية من حلال وحرام وأحكام وأصول لكل ما يحتاج إليه الناس في أحكام دينهم، وفيه الإخبار عن بعض الحوادث التي ستقع، وفيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد.

أما مصحف فاطمة فإنهم يزعمون أن فيه مثل القرآن ثلاث مرات وسيأتي الحديث عنه وعن مصحف علي في مناسبة أخرى وإن كانت كل هذه المصادر لاتعدو أن تكون كلها من قبيل الأوهام والخرافات وكانت موضع سخرية الناس من الشيعة ورميهم بالجهل وتصديق الأوهام والخرافات حتى من خواص الشيعة أنفسهم فقد نقل ابن قتيبة «عن هارون بن سعيد العجلي وكان رافضيًا غاليًا يدعي أنه هو الذي روى كتاب الجفر عن الصادق ثم تحول زيديًا ورجع عن الرفض فقال:

فكلهم في جعفر قال منكرا طوائف سمته النبي المطهرا برئت إلى الرحمن ممن تجفرا

ألم تر أن الرافضين تفرقوا فطائفة قالوا إمام ومنهم ومن عجيب لم أفضه جلد جفرهم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب أعيان الشيعة ج١ من ص١٥٤ إلى ص١٨٨.

برئت إلى الرحمن من كل رافض إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا وأخلف من بول البعير فأنه فقبح أقوام رموه بفرية

يصير بباب الكفر في الدين أعورا عليها وإن لم يمضوا على الحق قصرا ولو قال زنجى تحول أحمرا إذا همو للإقبال وجه أدبرا كما قال في عيسى الفراة تنصرا

ثم قال ابن قتيبة وهو جلد (۱) جفر ادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه، وكل ما يكون إلى يوم القيامة، فمن ذلك قولهم في قول الله على: ﴿وَوَرِتَ سُلَبَعَنُ دَاوُرَدَ ﴾ [النمل: ۱۱]، إنه الإمام ورث النبي عليه علمه، وقولهم في قول الله على: ﴿فَقُلْنَا ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُم أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [البنر: ۲۷] إنها عائشة في الخمر والميسر إنهما أبو بكر أضربُوهُ بِبَعْضِما ﴾ [البنر: ۲۷] إنه طلحة والزبير، وقولهم في الخمر والميسر إنهما أبو بكر وعمر في الخمر والميسر إنهما أبو بكر وعمر في الخمر والميسر إنهما أبو بكر عمر في الخمر والميسر إنهما أبو بكر أضب وعمر في المناعوب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها (۱) وقال فيه ابن خلدون: «واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي وهو على رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص، ثم قال وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل (۱).

هذه هي مصادر الشيعة الاثنى عشرية في التفسير وهذا هو اعتمادهم على الأئمة من آل البيت فيه ولنقل أقوال المفسرين منهم في ذلك فأقول:

١- جاء في مقدمة تفسير الصافي للكاشاني ما نصه: «المقدمة الثانية في نبذ ما
 جاء في أن علم القرآن كله عند أهل البيت: روى الكافي بإسناده عن سليم بن قيس
 الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين عليه يقول: «. . . ما نزلت آية على رسول الله إلا

<sup>(</sup>١) الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر، (مختار الصحاح).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن خلدون ص٢٨٧ .

أقرأنيها وأملاها على فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه على فكتبته منذ دعا لي الخبر وبإسناده عن أبي عبد الله الصادق قال قد ولدنى رسول الله على: «وأنا أعلم كتاب الله تعالى وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة والنار وخبر ما كان وما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفى الخبر.

وعنه قال: «إنا أهل البيت لم يزل اللَّه يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره وإن عندنا من حلال اللَّه وحرامه ما يسعنا كتمانه ما نستطيع أن نحدث به أحدًا) وفي رواية (إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه لو وجدنا أوعية أو مستراحًا لقلنا واللَّه المستعان»(١)

٢- وفي تفسير الحسن العسكري: «أتدرون من المتمسك بالقرآن الذي له الشرف العظيم؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس القايسين»(٢)

وجاء في مشكاة الأنوار للكازراني في الفصل الخامس من المقالة الأولى والتى عقدها في بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأئمة حيث قال: «اعلم أنه لا ريب في اطلاع النبي والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها ظواهرها وبواطنها تنزيلها وتأويلها وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله، كما أنزله الله في بيتهم، فإن أهل البيت أدرى بما في البيت، وقد دلت على هذا أخبار متواترة، فمنها ما في البصائر بسند صحيح عن أبي الصباح عن جعفر بن محمد قال: «إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلم رسول الله عليًا وعلمنا. . . » الخبر، وفيه أيضًا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن بمكة فقال له رجل إنك لتفسر من كتاب الله ما لم نسمع به فقال أبو الحسن: فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ص١٢ ج١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الحسن العسكري ص٣.

ومنسوخه وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت من آية، وفيمن نزلت، وفيم أنزلت. الخبر، ثم قال الكازراني معقبًا وأما غيرهم فلا شبهة في قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل فضلًا عن البواطن والتأويل بلا إنساد من الأئمة العاملين، ولهذا ورد المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليه فقد روى العياشي عن الصادق قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء»(١).

٤- وجاء في تفسير البرهان للبحراني ما نصه: «.. لهذا اختلف في تأويله الناس، وصاروا في تأويله على أنفاس وانعكاس، قد فسروه على مقتضى أديانهم، وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر (ع) أهل التنزيل والتأويل، القائل فيهم عَلَيْهُ: ﴿ وَمَا يَعْـَلُمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِيخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧] لا غيرهم وهم الذين أوتوا العلم، وأولو الأمر، وأهل الاستنباط، وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإمامية، ومن ذا الذي يحوي القرآن غيرهم، ويحيط تأويله وتنزيله سواهم، ففي الحديث عن باقر العلم أبي جعفر محمد بن على (ع) قال: ما يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء وفي الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤمنين على بن أبي طالب أن عبد اللَّه بن عباس جاءه يسأله عن تفسير القرآن فوعده بالليل فلما حضر قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة قال: وما أول الفاتحة؟ قال: باسم الله، قال: وما أول باسم اللَّه؟ قال: باسم، قال: وما أول باسم؟ قال: الباء، فجعل عليه يتكلم في الباء طول الليل فلما قرب الفجر قال: لو زادنا الليل لزدنا، وفي حديث آخر (لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا في تفسير فاتحة الكتاب) وقال الباقر في تفسير سورة الإخلاص (لو وجدت لعلمي الذي آتاني اللَّه عَلَىٰ جلسة لنشرت التوحيد والإسلام والدين من (الصمد. . . الخبر ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج١ ص١.

0- وجاء في مقدمة تفسير الأصفهاني النجفي تحت عنوان: المقدمة الثانية في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو عند الأئمة، ما نصه «في الكافي عن أحدهما- أي: الصادق والباقر- رسول اللَّه أفضل الراسخين في العلم قد علمه اللَّه جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان اللَّه لينزل عليه شيئًا لا يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه. . . الخبر وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه قال: «نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله» وفي رواية: «الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة ﷺ». وفي رواية: «وعندنا واللَّه علم الكتاب.

وجاء فيه في المقدمة الرابعة عن العياشي والبرقي عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثم سألته فأجابني ثانية بجواب آخر... الخبر.

وعن أبي عبد اللَّه قال: إن للقرآن تأويلًا فمنه ما جاء ومنه ما لم يجئ، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان، وعن أبي جعفر قال: تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد يعرفه الأئمة على الله الم الم يكن بعد يعرفه الأئمة الم

7- وجاء في مقدمة التفسير المسمى: بيان السعادة في مقامات العبادة للخراساني ما نصه: «الفصل العاشر من أن علم القرآن بتمامه منحصر في محمد وأوصيائه الاثنى عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه: قد مضى أن بطون القرآن وحقائقه كثيرة متعددة وأن بطنه الأعلى وحقيقته العليا هو محمدية محمد وعلوية علي وهو مقام المشيئة التي هي فرق الإمكان، وكل نبي ووصي كان لا يتجاوز مقامه الإمكان سوى محمد وأوصيائه، ومن لم يبلغ إلى مقام المشيئة لا يعلم ما فيه ولا يبين من ذلك المقام شيئًا لأن المفسر لا يتجاوز في تفسيره حد نفسه، فكل من علم من القرآن شيئًا أو فسر منه شيئًا وإن بلغ ما بلغ من المقامات لا يكون علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرآن التي هي حقيقة النرآن التي هي حقيقة بالنسبة إلى علم القرآن التي هي حقيقة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهاني النجفي ص٣٠، وص٣١ .

محمد وعلي هي مقام الإطلاق الذي لا نهاية له، والممكن وإن كان، كان أشرف. الممكنات الذي هو العقل الكلي يكون محدودًا ولا يتصور النسبة بين المحدود وغير المتناهي الغير محدود، فعلم كل عالم ومفسر للقرآن بالنسبة إلى علم القرآن كقطرة إلى البحار، ولما كان مقام محمد وعلي وأولاده المعصومين مقام المشيئة كان علم القرآن كله عندهم، وكان على هو «من عنده علم الكتاب» كما في الآية بإضافة العلم للكتاب المفيد للاستغراق، وكان آصف هو الذي عنده علم من الكتاب وكان إبراهيم قد ابتلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكتاب، مع أنه كان أكمل الأنبياء بعد نبينا، وكان محمد يؤمن بالله وكلماته جميعًا كما في قوله: ﴿فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأَبِيّ الْأَبِيّ اللّبِيّ اللّبِي وَلِن الكلمات جمع مضاف مفيد الاستغراق، وليس المراد به الإيمان الإجمالي وإلا لشاركه غيره فيه بل الإيمان التفصيلي، والإيمان التفصيلي لا يكون إلا بإدراك المؤمن به شهودًا وعيانًا»(١)

٧- وجاء في تفسير القرآن لشُبّر في المقدمة ما نصه: «هذه كلمات شريفة وتحقيقات منيفة وبيانات شافية وإشارات وافية تتعلق ببعض مشكلات الآيات القرآنية وغرائب الفقرات الفرقانية وتتحرى غالبًا ما ورد عن خزان أسرار الوحي والتنزيل، ومعادن جواهر العلم والتاويل، الذين نزل في بيوتهم جبريل.... إلخ

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران:٧] قال أي الثابتون فيه ومن لا يختلف في علمه، عن الصادق: «نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله»، وعند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمٌ ﴾ [النساء: ٨٣] قال هم آل محمد يستخرجون تدبيره بأفكارهم »(٢)

هذا وإذا تتبعنا تفاسير الشيعة وجدنا أنها تكاد تجمع على هذه العقيدة في اختصاص الأئمة بتفسير القرآن وأن علمه كله منحصر فيهم لا يتعداهم إلى غيرهم، فليس لغيرهم أن يفسر شيئًا من القرآن بل الخلق كلهم قاصرون عن إدراك معانيه،

<sup>(</sup>١) انظر: بيان السعادة في مقامات العبادة للخراساني ص١٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن لشبر ص٣٨ ، وص٨٦ وص١٢٠ .

والأئمة وحدهم هم الذين أحاطوا به علمًا وقد فوضوا في تفسيره، يتصرفون فيه كيفما شاءوا من الأوجه المتعددة فيجيبون هذا بجواب ويجيبون آخر بجواب آخر وهكذا إلى ما لا نهاية للنص الواحد حيث أن مقامهم فوق مقام الإمكان، وتصوراتهم ومداركهم في مقام المشيئة التي هي فوق الإمكان وعليه فلا يعزب عن علمهم منه شيء من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومجمل ومفصل ومطلق ومقيد وظاهر وباطن وغير ذلك من أنواع الخطابات، بل لهم التفويض في تقييد المطلق وتخصيص العام بالسلطة المخولة لهم، وأما المتشابه في القرآن فإنما هو متشابه بالنسبة لغيرهم أما الأثمة فلا متشابه عندهم ولا مبهمات لديهم في القرآن.

ولنذكر نمطًا مما ينقله المفسرون عن الائمة في تفسير نوع من المتشابه وهو الحروف المقطعة في أوائل السور فنقول:

ا - جاء في تفسير الأصفهاني عند تفسير قوله تعالى: ﴿الَّمْ ﴿ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ المقطع في نصه ﴿ في المعافي عن الصادق: ﴿ هو حرف من حروف اسم اللّه الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي والإمام فإذا دعى به أجيب وروى العياشي عن أبي لبيد المخزومي قال: قال أبو جعفر: ﴿ يا أبا لبيد إنه من يملك من ولد العباس اثنا عشر ، يقتل بعد الثامن منهم أربعة تصيب أحدهم الذبحة فتذبحه ، هم فئة قصيرة أعمارهم خبيثة سيرتهم منهم الفويسق الملقب بالهادي والناطق والغاوي ، يا أبا لبيد إن لى في حروف القرآن المقطعة لعلمًا جمًا ، إن اللّه تعالى أنزل: ﴿ المّر ﴿ وَ لَكَ الْكِنْبُ ﴾ فقام محمد حتى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مائة وثلاث سنين ، ثم قال وتبيانه في كتاب اللّه في الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار ، وليس من حروف مقطعة حرف تنقضي أيامه إلا وقام قائم من بني هاشم عند انقضائها ثم قال الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فذلك عند انقضائها ﴿ الّمَ كَانَ بدو خروج الحسين بن علي : : ﴿ الْمَ كَانَ بدو خروج الحسين بن علي : : ﴿ الْمَ كَانَ عَلَى ويقوم قائمنا عند انقضائها ﴿ الّمَ كَانَ بدو خروج الحسين بن علي : : ﴿ الْمَ عَلَى النص بعينه عند انقضائها ﴿ الّمَ كَانَ بدو خروج الحسين بن علي : : ﴿ الْمَ عَلَمَ النص بعينه عند انقضائها ﴿ الّمَ كَانَ بدو خروج الحسين بن علي : : ﴿ الْمَ عَلَى النص بعينه عند انقضائها ﴿ الّمَ عَلَى اللّه واكتمه ﴾ (الله واكتمه و الكتمه عند انقضائها ﴿ اللّهُ و الله و الكتمه و الكتمه و الكتماني هذا النص بعينه عند انقضائها ﴿ المّه و المه و الكتمه و الكتمه و الكتمه و المنافق و المنافق و المنافق و الكتمه و المنافق و المنافق و المنافق و الله و الكتمه و الكتمه و المنافق و الكتمة و المنافق و ا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهاني النجفي ص١٧٠.

عند تفسير أول البقرة(١).

٢- وجاء في مرآة الأنوار للكازراني في الفصل الأول من الخاتمة تحت عنوان نبذ مما ورد من تأويلات الحروف المقطعة التي في أوائل السور قال: «اعلم أن اصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ما تكرر منها أربعة عشر بعدد المعصومين الأربعة عشر، النبي وفاطمة والأئمة الاثني عشر، والسور هي: الم، الر، المر، كهيعص، طه، طسم، طس، يس، ص، حم، حم عسق، ق، ن ثم قال: وفي معاني الأخبار بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد اللَّه قال آلم حروف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي والإمام فإذا دعى به أجيب قال بعض الأفاضل في هذا الحديث دلالة على أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه ورموز لم يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذريته، ثم قال وسنشير فيما ورد في (ص) إلى ما يدل على أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبي والإمام ولنذكر بعض ما يتعلق بتأويلها على ترتيبها. وأخذ يذكر من معاني هذه الحروف على النحو الشيعي فكان فيما ذكر في : ﴿كَهيمَصّ ۞﴾ عن أبي عبد اللَّه قال: أي كاف لشيعتنا، هاد لهم ولى لهم، وعده حق يبلغ بهم المنزلة التي وعدهم إياها في باطن القرآن وعن الحجة القائم أنه قال فيها الكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين، والعين عطشه والصاد صبره (٢).

ولا شك أنه لو صحت هذه الأخبار عن الأئمة في تفسير هذه الأحرف فتلك أكبر شهادة على أنهم لا علم لهم بالقرآن ولا شيء عندهم من أسراره فما نزل كتاب الله بالرموز والألغاز ولا علاقة له بحساب الجمل في حروف (أبي جاد) التي هي عنوان للجهل يضرب بها المثل في الخرافة، والشيعة قد أساءوا بذلك إلى الأئمة من آل محمد إذ ألصقوا بهم أمثال هذه الخرافات.

لكن الشيعة يصرون على ذلك ومنهم من يفسر كتاب اللَّه بنسبة هذه الخرافات

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص٢٣١ .

إلى الأئمة تصريحًا وتلميحًا ومنهم من يشير إجمالًا إلى اختصاص الأئمة بمعرفتها ويذكرون أنها أسرار لم يقصد بها غير النبي والراسخين في العلم من ذريته ويموهون بأنها سنة الأحباب في سنن المحاب، فهو سر الحبيب بحيث لا يطلع عليه الرقيب، وعليه فإدراك المتشابه في طاقة الأصفياء الأوصياء وليس في طاقة أحد سواهم، وعليه فعلم القرآن كله عند الأوصياء دون غيرهم وكل إمام منهم في عصره كان هوالمرجع في بيانه يبين منه ما يرى بيانه ويكتم ما يرى كتمانه ومرجع الشيعة في تفسيرهم إلى ما ينسبونه إليهم من أخبار.

وعليه فلا يجوز لأحد التهجم على التفسير والتأويل إلا بما ورد عنهم في ذلك وإلا كان كحاطب ليل يجمع الأفعى مع الأعشاب، ولهذا نجد الشيعة يمنعون التفسير بالرأي ويشددون النكير على من فسر القرآن برأيه ويعقدون الفصول في مقدمات تفاسيرهم للتنبيه على ذلك ويروون عن الأئمة أخبارًا منها:

# ما جاء في تفسير الأصفهاني:

«المقدمة الثانية في ذكر جملة مما جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي، وساق من الأخبار: روى عن النبي وعن الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، وعن الشيخ الطوسي عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا (ع) يقول يا أيها الناس اتقوا اللَّه ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإن رسول اللَّه قد قال قولا آل منه إلى غيره، وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم فقالوا يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا في المصحف؟ فقال يسأل عن ذلك علماء آل محمد على المصحف؟

# وجاء في تفسير الكاشاني في المقدمة الخامسة:

«في نبذ مما جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي والسر فيه: عن الأئمة القائمين مقام الرسول أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، وفي تفسير

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن لمحمد حسين الأصفهاني ص١٨٠.

العياشي عن أبي عبد الله قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء(1).

# وفي البرهان للبحراني:

«باب في النهي عن تفسير القرآن بالرأي: عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين قال الله على: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما علم ديني من استعمل القياس في ديني (٢).

وعلى هذا النمط أكثر تفاسير الشيعة خاصة أولئك الغلاة الذين التزموا في تفسيرهم بالوارد عندهم من أخبار الأئمة فلا تكاد تخلو آية من خبر عن الأئمة في معناها على المنهج الشيعي مثل تفسير القمي والكازراني وغيرهما من الغلاة فلا يكاد الإنسان يعثر على تفسير عند الاثنى عشرية يقوم على معاني الألفاظ ومراميها، ذلك لأنهم حصروا أنفسهم في دائرة مغلقة، زعموا أنهم تحصنوا بها عن الخطأ، وهو أخذهم التفسير عن المعصومين، الذين كان ينزل بالوحي في بيتهم جبريل، وأهل البيت بما في البيت أدرى، ومن له غيرهم؟ ومن لحل مشكلاته ومعضلاته سواهم؟ البيت أدرى، ومن له غيرهم ومن الفهم في القرآن أكثر مما يعطى للأنبياء، ويروون عن الصادق رفيه في ذلك: "كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء» وقد علق الأصفهاني على هذا النص بقوله: لعل المراد بالأولياء خواص الشيعة والكاملين منهم وإلا فالأثمة أعلم من سائر الأنبياء على ما يستفاد من أحاديثهم (ع)»(٣)

أي: أن هذا المفسر جعل فهم الأئمة أعلى مرتبة من فهم الأنبياء من هذا النص، وعليه فهم يفهمون ما فوق الحقائق التي وقف عندها الأنبياء.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن الصافى للكاشانى ج١ ص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج١ ص١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الأصفهاني ص ٣٠.

ونحن إذا صرفنا النظر عن فهم هذا المفسر فإن كلام الصادق والله عن مريح في هدم ما تدعيه الشيعة للأئمة من اختصاصهم بفهم القرآن فضلًا عن إدراكهم ما لا تدركه الأنبياء فإنه يفهم منه الآتى:

أُولًا: فهم العبارة: وهذه للعامة كما هو صريح كلامه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُّذَّكِرِ ۞ ﴾ [القمر:١٥].

ثانيًا: فهم الإشارات ومرامى الألفاظ البعيدة: وهذه المرتبة للخاصة من العلماء الذين يستبحرون في دراسة الألفاظ ومراميها وإشاراتها، وهي جزء أيضًا من دلالات الألفاظ، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُلُ نَضْرِبُهُكَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُكَا إِلَّا الْمُكْلِمُونَ ﴾ [المنكبوت: ٤٣].

ثالثًا: إدراك اللطائف الدقيقة التي تكون وراء الألفاظ وتكون كأطيافها: وهذه للأولياء الذين أخلصوا دينهم لله وصلحت سرائرهم وتخلصوا من علائق الدنيا، حتى استوى عندهم ذهبها وترابها وحجرها ومدرها فأصبحوا كما قيل عنهم: لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر، هؤلاء يفيض الله عليهم من معاني كتابه ما لا يصل إليه العلماء بعلمهم ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَاتَدْقُواْ اللهُ وَيُعْكِمُ اللهُ وَاللهُ مِنْ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ البغرة: ٢٨٢].

وهؤلاء يدخل فيهم العترة من آل البيت كافة فقد كانوا رضوان الله عليهم أهلا لكل خير، وأهلًا لكل كرامة، سواء منهم من اعتقد الشيعة له إمامة وولاية أم لا، وهذا بالطبع ليس خاصًا بهم، بل يشاركهم فيه من بلغ تلك المنزلة من غيرهم، فإنه لا حرج على فضل الله، وليست السعادة وقفًا على قوم، أو على أهل بيت بعينه.

رابعًا: إدراك الحقائق ومراد الله على التعيين: وهذه ليست إلا للأنبياء كما هو صريح كلام الصادق وليس في كلامه ما يدل -ولو بالإشارة على كون الأوصياء عند الشيعة لهم من الفهم مرتبة تعلو مرتبة الأنبياء بل دلالة كلامه على دخولهم في المراتب الثلاث الأولى كسائر الناس، وهذا الفهم لكلام الصادق متعين وهو صريح في نفي ما ادعاه الشيعة من اختصاص الأثمة بفهم القرآن، وهذا هو الحق الذي تؤيده

النصوص الصريحة ، فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب اللَّه أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر »(١).

فهو صريح في عدم اختصاص الأئمة من آل البيت بشيء من العلم سوى الناس كافة، كما أنه صريح في أن فهم القرآن منحة من الله متاحة لمن وفقه الله لذلك من الناس، وذلك قوله أو فهم أعطيه رجل مسلم.

هذا والأمة لم تر عند أهل البيت علما امتازوا به عن غيرهم، بل هو صريح خبر الإمام علي المتقدم بل المأثور عن ابن عباس في التفسير أكثر مما أثر عن علي نفسه، والمأثور عن علماء الأمة عشرات الأضعاف عن المأثور عن آل البيت في ولقد ألمحت في الترجمة لهم إلى أن عددًا من الأئمة لم يشتغلوا بالعلم فضلًا عن أن يشتهروا به، فلم يؤثر عنهم فيه شيء عند العلماء، والمأثور عمن اشتغل بالعلم منهم لم يخالفوا فيه علماء الأمة قيد أنملة وما شذوا في شيء من ذلك، فثبت أن ما تلصقه بهم الشيعة كذب وافتراء، لا يصح نسبته إلى آل البيت الأطهار، لما يلوح عليه من

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري ج١ ص٣٢ كتاب العلم باب كتابة العلم .

علامة الوضع، فإن آل البيت لا يحجرون على عقول الناس، وإنما أراد الشيعة أن يروجوا لهذه الأخبار مستغلين في ذلك عواطف الناس من جهة آل البيت وحبهم لهم فادعوا لهم تلك الدعوى وزعموا أن عقول الناس قاصرة عن الفهم لا يجوز لها أن تأخذ التفسير إلا من طريق الأئمة، أهل التفسير والتأويل الذين كان ينزل في بيتهم جبريل، وآل البيت بما فيه أدرى. . . . إلخ بهذا الأسلوب العاطفي، الذي يبدو كأنه صحيح فيؤثرون به على السذج وضعاف العقول فيقع في حبائل الشيعة مسلمًا قياده لهم، فيلقنونه حينئذ تلك الأكاذيب التي تهدم معاني القرآن وشرائع الإسلام فيصل بذلك الشيعة إلى ما يريدون. وقد تبين أن هذه دعوى قام الدليل على بطلانها من العقل والقرآن والثابت الصحيح عن علي بهي فلا يصح أن نلغي عقولنا، ونقبل الحجر عليها ونأخذ بهذه المفاهيم السقيمة من أفواه الشيعة التي ينحرفون بها عن الحجر عليها ونأخذ بهذه المفاهيم السقيمة من أفواه الشيعة التي ينحرفون بها عن جادة الصواب وعن مسلمات العقول والثابت المنقول إلى خدمة غرض من الأغراض لم يقم عليه دليل من عقل أو نقل.

إن من أعظم نعم اللَّه على عباده نعمة العقل، بها امتاز الإنسان، وبها رفعه اللَّه وفضله على كثير من خلقه، وبها ناط التكليف، وأرسلت الرسل لمخاطبة الناس بما يعقلون ورفع التكليف عن فاقد العقل، وأنزلت الكتب ليتدبرها الإنسان بعقله، فهل يصح بعد ذلك أن ندعي أن عقولنا قاصرة عن فهم ما خاطبنا اللَّه به، وكلفنا العمل بمعناه؟ ألا يعد ذلك عبثا، وتكليفا بما لا يطاق؟

نعم ما صح عن رسول اللَّه ﷺ من تفسير فلا يعدل به على أن العقل لا يمنع إذا جاء تفسير عن الرسول في آية وكان النص القرآني أعم مما ورد في التفسير، فإن العقل لا يمنع من شمول النص القرآني لما يمكن أن يحتمله من أوجه، ويكون ما فسر به النبي محمولًا على أحد المصاديق الداخلة في النص دخولًا أوليًا ومن هنا قال العلماء (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) فإنه لو ثبت أن آية نزلت في سبب خاص وكان لفظها عامًا فالعبرة بهذا العموم في تفسيرها، مع دخول السبب فيها دخولًا أوليًا، وكذا الحال فيما ورد عن الصحابة من تفسير اتفقوا عليه، فإن اختلفوا تخيرنا

ما كان أنسب لمعاني القرآن ومعطيات الألفاظ ثم بعد ذلك ففي كتاب الله متسع للفهم والاستنباط ولا يصح الحجر على العقول بحجة تهدم ولا تخدم، ودعوى يشم منها رائحة التعصب المذهبي، والهوى المتبع، وتعارض صريح الكتاب والسنة، هذا كما أن حصر الشيعة العلم والرواية في الأئمة، ورفضهم الأخذ برواية الأمة وما نقله الصحابة عن النبي على فهي دعوى على خلاف الدليل قطعًا وسيأتي لها مزيد بيان في محله بعون الله تعالى.

والإنصاف يقتضيني أن أذكر أنه وجد من بين مفسري الشيعة من خرج عن هذه النظرة السقيمة وهذه الدائرة المغلقة، وتحرر من هذا القيد إلى حد ما، ففسر كتاب الله على النهج الذي سلكته الأمة ذلك هو الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي. حيث نجده في تفسيره لا يحصر نفسه في هذا النطاق الضيق بل يأخذ بمفاهيم الأمة من السلف والخلف وبأقوال الصحابة والتابعين وبما رواه أهل السنة عن الرسول ﷺ، وإن كان لا يغفل ما رواه الشيعة عن الأئمة في معنى الآية فيذكره وكثيرًا ما يرجحه ويميل إليه، لكنه يعرض في معني الآية ما قيل فيها عن المفسرين، كما أنه يتجنب ما تذكره تفاسير الشيعة من غلو في حق الأئمة وأعدائهم بزعمهم -وهذا النمط من التفسير مفقود البنية في تفاسير الشيعة، وهذا ما جعل الطبرسي أعدل وعن الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، وروت العامة أيضًا عن النبي عليه أنه قال: «من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ »(١) قالوا وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ونافع وسالم بن عبد اللَّه وغيرهم، والقول في ذلك أن اللَّه سبحانه ندب إلى الاستنباط وأوضح السبيل إليه ومدح أقوامًا عليه فقال: ﴿لَمَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا عِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣] وذم آخرين على ترك تدبره والاضطراب عن التفكير فيه فقال: ﴿ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۞ ﴿ [محمد: ٢٤] وذكر أن القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داودكتاب العلم: باب الكلام في كتاب اللَّه بغير علم ج٢ ص٢٨٧، وإسناده ضعيف.

منزل بلسان العرب فقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣] وقال النبي ﷺ: ﴿ إِذَا جَاءِكُم عني حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط (١) فبين أن الكتاب حجة .

ومعروض عليه، وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى فهذا وأمثاله يدل على أن الخبر متروك الظاهر فيكون معناه إن صح أن من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل.

وقد روي عن النبي على أنه قال: «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه» (۲) وروى عن عبد الله بن عباس أنه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسر تعرفه العرب بكلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله على أنها الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن وجمل دلائل التوحيد، وأما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابة وفروع الأحكام، وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة (۲).

وهكذا نرى الطبرسي قد لفظ عقيدة الشيعة في حصر التفسير في الأثمة، وهذا هو الحق الذي لا محيض عنه، كما تقدم.



<sup>(</sup>١) الحديث موضوع حيث نص على ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: منتخب كنز العمال ج١ ص٣٦٧، حيث ذكر أنه أخرجه أبو نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع البيان للطبرسي المقدمة ج١ ص٢٧.

#### المبحث الثاني

# القرآن وآل البيت في تفاسير الشيعة

لم تقف نظرة الشيعة على هذا الحد الذي سبق بيانه في أخذ التفسير عن الأئمة من آل البيت ونسبته إليهم وحصره فيهم، ودعوى أنهم خزان وحي الله وعلمه، بل تجاوزوا هذا الحد إلى تفسير جانب من القرآن بالأئمة أنفسهم، وتفسير جانب آخر بأعدائهم ومخالفتهم في زعمهم فجعلوا القرآن نفسه يدور في فلك الولاية والإمامة التي يدعونها للأئمة من آل البيت، فالقرآن في نظر الشيعة نزل بتمامه في الأئمة الاثنى عشر بل كل الشرائع الإلهية وجميع الكتب السماوية نزلت فيهم وفي توجيه أنظار الخلق إليهم، بل ما من آية مدح إلا فيهم وفي أوليائهم نزلت، وما من آية قدح إلا في مخالفيهم وفي أعدائهم وردت، والقرآن لا يعدو هذين القسمين في نظرهم، وعلى هذا الأساس يفسرونه، وينسبون إلى الأئمة ما يستدلون به على هذا المعنى، ويذكرونه في مقدمة تفاسيرهم تنبيها على هذا، فمن ذلك:

1- ما جاء في مقدمة تفسير البحراني باب فيما عنى به الأئمة في القرآن جاء فيه "عن العياشي قال أبو عبد اللّه (ع): "من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن) وعن أبي جعفر (ع) قال: "إذا سمعت اللّه ذكر أحدًا من هذه الأمة بخير فهم نحن، وإذا سمعت اللّه ذكر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا" وذكر تحت باب فيما نزل عليه القرآن من أقسام (عن الأصبغ بن نباتة "قال: سمعت أمير المؤمنين يقول نزل القرآن أثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام" وعن العياشي عن أبي جعفر قال: "نزل القرآن على أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع فرائض وأحكام وربع سنن وأمثال، ولنا كرائم القرآن" (۱)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج١ ص١٣، ١٤ المقدمة .

٢- وجاء في تفسير الصافي للكاشاني في المقدمة الثانية «عن العياشي عن أبي عبدالله قال: «إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب) وعقد المقدمة الثالثة في نبذ مما جاء في أن جل القرآن إنما نزل فيهم وفي أوليائهم وبيان أعدائهم وسر ذلك، ذكر فيه خبر الكافي وما جاء في تفسير العياشي عن أبي جعفر: «نزل القرآن على أربعة أرباع...» الخبر المتقدم. ثم ذكر خبر الأصبغ بن نباتة المتقدم أيضًا...

ثم قال إنه قد وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من أيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم حتى إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبًا في تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيه ما ورد عنهم (ع) في تأويله آية آية إما بهم أو بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن وقد روى في الكافي وتفسير العياشي وعلي بن إبراهيم القمي والتغير المسموع من الإمام أبي محمد الزكي - يقصد الحسن العسكري - أخبار كثيرة من هذا القبيل وذلك مثل ما في الكافي عن أبي جعفر (ع) قال في قوله تعالى: ﴿نَزُلَ بِهِ النَّمِ الْعَيْثُ اللَّمِينُ ﴿ وَلَى السَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المؤمنين، وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم - أحد رواة الشيعة - عن أبي جعفر قال: «يا أبا محمد إذا عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه وقد سأله عن قوله تعالى: ﴿قُلُ كَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه وقد سأله عن قوله تعالى: ﴿قُلُ كَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الكتاب قال: علما رآني أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك. كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الكتاب قال: حسبك. كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الكتاب قال: عنوا به (۲).

٣- وجاء في مقدمة تفسير الأصفهاني: «المقدمة الخامسة فيما نزل عليه القرآن
 من الأقسام الكلية وما يتعلق بذلك ونقل خبر الكافي وما جاء في تفسر العياشي عن
 أبي جعفر (ع) قال: «نزل القرآن على أربعة أرباع. . . الخبر» وأورد عدة أخبار» (٣)

<sup>(</sup>١) أحب أن أشير أن الكاشاني أحد أولئك الذين صنفوا تفسيرهم على النحو الذي ذكره .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الأصفهاني ص٤٥.

 ٤- وجاء في تفسير سلطان الخراساني ما نصه: «الفصل الرابع عشر في أن القرآن نزل تمامه في الأثمة الاثنى عشر بوجه ونزل فيهم وفي أعدائهم بوجه، ونزل أثلاثًا ثلث فيهم وفي أعدائهم وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام بوجه، وثلث فيهم وفي أحبائهم وثلث في أعدائهم وثلث سنة ومثل بوجه، ونزل أرباعًا ربع فيهم وربع في عدوهم وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام بوجه، وقد ورد الإشعار بكل في الأخبار ثم قال: اعلم أن اللَّه تعالى شأنه العزيز كان غيبًا محضًا ومجهولًا مطلقا، وكان لا اسم له ولا رسم، ولا خبر عنه ولذا كان يسمى (بالعمى) فأحب أن يعرف فخلق الخلق لكي يعرف كما في الحديث القدسي المعروف، فكان أول ظهوره فعله الذي يسمى بنفس الرحمن، والإضافة الإشراقية ومقام المعروفية، والحقيقة المحمدية واللطيفة العلوية، ويسمى بالمشيئة باعتبار كون إضافة اللَّه إلى الخلق، وبالولاية المطلقة باعتبار كونه إضافة الخلق إلى اللَّه. . . إلى أن قال: ولما كانت جميع الشرائع الإلهية والكتب السماوية لتصحيح الطريق الإنسانية، وتوجيه الخلق إلى الولاية وكان أصل المتحققين بالطريق الإنسانية والولاية، والمتحقق بالولاية المطلقة محمدًا وعليًّا وأولادهما صح أن يقال جملة الشرائع الإلهية وجميع الكتب السماوية نزلت فيهم وفي توجيه الخلق إليهم وهو وصف وتبجيل لهم، ولما كان كثير من آيات القرآن نزلت فيهم تصريحًا أو تعريضًا أو تورية، وما كان في أعدائهم لم يكن المقصود منه إلا الاعتبار بمخالفيهم، والإنزجار عن مخالفتهم ليكون سببًا للتوجيه إليهم، لمعرفة قدرهم وعظمة شأنهم وكان سائر آيات الأمر والنهى والقصص والأخبار لتأكيد السير على الطريق الإنسانية إلى الولاية، صح أن يقال جميع القرآن نزل فيهم.

ولما كان القرآن مفصلًا، يكون بعض آياته فيهم وفي محبيهم، وبعضها في أعدائهم ومخالفيهم وبعضها سننًا وأمثالًا، وبعضها فرائض وأحكامًا، صح أن يقال نزل القرآن فيهم وفي أعدائهم، ونزل أثلاثًا أو أرباعًا، والآيات الدالة على أخبار الأخيار والأشرار الماضين كلها تعريض بالأئمة وأخيار الأمة وأشرارهم مع قطع النظر عن رجوعها إليهم وإلى أعدائهم، بسبب كونهم أصلًا في الخير وكون أعدائهم

أصلًا في الشر.

بل نقول كل آية ذكر فيها خير كان المراد بها أخيار الأمة وكل آية ذكر فيها شركان المراد بها أشرار الأمة، لكون الآية فيهم أو تعريضا بهم، ولكونهم وكون أعدائهم أصلًا في الخير والشر.

وفي الزيارة الجامعة إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، وهكذا الحال في حال أعدائهم بحكم المقابلة، فإن ذكر الشر كانوا أوله وآخره واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه»(۱).

٥- وجاء في تفسير الكازراني الفصل الأول من المقالة الأولى في هذا المعنى ما نصه: «روى الكليني بإسناده إلى أبي بصير قال: قال الصادق (ع) يا أبا محمد: ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتنا، وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنا.

وفي الكليني عن الباقر (ع): قال النبي على في خطبته يوم الغدير (٢): «معاشر الناس: هذا على أحقكم بى وأقربكم إلى، والله وأنا عنه راضيان، وما نزلت أية رضا إلا فيه، وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به، وما نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه، معاشر الناس إن فضائل على عند الله الله الذي وقد أنزلها على في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد، فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه (٣)

ومع أن هذا الخبر الأخير موضوع لا يشك أحد في وضعه كسابقه من الأخبار إلا أنه على كل حال أوضح لنا السر في نسبة الشيعة هذه الأخبار إلى الأثمة فإنه صريح في تصديق الشيعة لأي خبر يأتي يحمل مدحًا للأئمة عندهم ولو كان كاذبًا، فمعيار الصدق عندهم. . . أن تحمل مدحًا للأئمة أو قدحًا لأعدائهم – بزعمهم – ، وذلك قوله: «فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه» وأخذ الشيعة في الكذب على الأئمة من ولد

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص١٢، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) هو اليوم الذي تزعم الشيعة أن النبي نصب فيه عليًّا واليًّا من بعده، وهو يوم ١٨ ذي الحجة سنة ١٠هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى الكازراني ص٥.

على، وامتلأت كتب التفسير بهذه الأكاذيب فما من آية جاءت تحمل مدحًا لشيء ما، أو تخاطب جماعة المؤمنين إلا صرفوها إلى الأئمة، وما من آية تحمل ذمًّا لشيء ما، أو تتحدث عن الكافرين أو المنافقين أو الفاسقين أو الظالمين. . . إلخ إلا حملوها على خيرة أصحاب رسول اللَّه على اعتبار أنهم أعداء الأثمة الألداء، حيث إنهم اغتصبوا الخلافة منهم- بزعم الشيعة- وعلى هذا النحو جرت تفاسير الأكثرين من الاثنى عشرية مثل تفسير الحسن العسكري أحد الأئمة المعصومين- عندهم- وجرى على النمط تفسير القمي والكازراني والكاشاني والبحراني والأصفهاني ففي القمي مثلًا: "في قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:٧]، هو طريق علي بن أبي طالب، ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ﴾ [ننس السورة]، هم النصاب-يعني: الذين يعتقدون صحة خلافة أبي بكر وعمر- والضَّلال والشكاك الذين لا يعرفون الإمام(١)، والمراد بالمتقين في قوله: ﴿ هُـدِّى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [البنرة: ٢] هم الشيعة، أي بيان لشيعتنا(٢)، والذي يهلك الحرث والنسل، هو عمر أو معاوية، والذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللَّه: هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب(٢)، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِيكِ ءَامَنُوا﴾ [البغرة:٢٥٧] هو أمير المؤمنين والائمة من بعده، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيـَآوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ ﴾ [ننس الآية]: هم الظالمون آل محمد حقهم والذين اتبعوا من غصبهم (٤)، والذين تبيض وجوههم: هم الأئمة وشيعتهم، وبالمقابل في الذين تسود وجوههم: هم الخلفاء الثلاثة وأصحابهم ومن شايعهم(٥) وذلك في قوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَذُ وُجُوُّهُ ﴾ [آل عمران:١٠٦]، والذين يشترون الضلالة: هم الذين ضلوا في أمير المؤمنين(٢) والذين كفروا هم دائمًا من لم يقروا بالولاية لأمير المؤمنين(٧)، والذين ظلموا دائمًا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص٦١ .

<sup>(</sup>٤) ص٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ص ۹۸

<sup>(</sup>٦) ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٧) ص٥٤٥ .

هم الذين ظلموا آل محمد حقهم (۱)، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الذين نقضوا البيعة التي أخذت عليهم لأمير المؤمنين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات: هم الأئمة وشيعتهم دائمًا (۲)، وهذه ظاهرة في تفاسير الشيعة طبيعية قل من يشذ عليها، فإني قد تتبعت تفاسيرهم فيها فوجدتها على هذا النمط من التفسير، خاصة أولئك الذين مر ذكرهم، ولم يخفف من غلوائه منهم إلا النزر اليسير مثل: شبر، ومحمد جواد البلاغي، أما الطبرسي ومغنية فقد خلا تفسيرهما من هذه الحماقات إلا في النادر القليل جدًّا.

والمهم الآن ليس هو مناقشة هذه العقيدة، لما أن مجاله سيأتي باستفاضة، وإنما المهم هو: هل ورد شيء من القرآن فعلا في شأن الأثمة من آل البيت أو لا؟

فإنه لعل الشيعة اعتمدت على نص صريح في الأثمة، يخدم مدعاهم فعممت هذا الاتجاه في التفسير بناء عليه،

ونحن إذا تصفحنا القرآن من أوله إلى آخره لم نعثر على أثر البيعة لهؤلاء الأئمة، ولا على ما يؤيد الشيعة في مدعاهم، والدليل على ذلك: أن الشيعة أنفسهم إنما يعتمدون أساسًا على ما ينسبونه لآل البيت من أخبار فقط، في أن القرآن نزل أثلاثًا أو أرباعًا ولم تأت الشيعة بنص من القرآن في ذلك. ولا يمكن أن يأتوا في ذلك بنص البتة، بل إن الوارد في القرآن في شأن آل البيت عامة محدود ولا دليل فيه إطلاقًا للشيعة.

فقد ورد: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطُهِرَكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣] وهي صريحة في أزواج النبي ﷺ، ومن قرأ الآيات قبل وبعد يدرك ذلك بداهة لكن إن أخذنا بقاعدة (عموم اللفظ) دخل فيها جميع آل البيت الأطهار، وآل البيت هم: بنو هاشم وبنو المطلب جميعًا كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة، وأي دلالة في ذلك للشيعة في اختصاصها بالأئمة الاثنى عشر دون سواهم من بقية آل البيت

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۵

<sup>(</sup>٢) ص ٣٤١ والنسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٥٣١) تفسير .

الكرام، وورد أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابِّنِ السَّبِيلِ ﴾ [الانفال: ٤١]، وهذه في بيان حق قرابة الرسول في خمس الغنائم، ومثلها في ذلك: ﴿ قَالَا أَنّاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ كَا فَلِيّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللّهُ رَبُّ وَالْمَسَكِينِ وَأَبِّنِ السَّبِيلِ ﴾ [العشر: ٧]، في حق قرابة الرسول في الفي، بدون قتال، وهو بإجماع المسلمين حق لقرابة الرسول من بنى هاشم وبني المطلب وهم الذين حرموا الصدقة فعوضهم الله عنها، خمس الفيء، وخمس خمس الغنيمة، ولا دلالة أيضًا في الآيتين على اختصاصها بالأئمة الاثنى عشر فضلًا عن دلالتها بأن القرآن كله يدور في فلكهم، مدحًا لهم، وذمًّا لأعدائهم، كأنه كتاب حزبي شيعي ألف على مذهب الشيعة في الأئمة وأوليائهم، ومخالفيهم وأعدائهم كما يزعمون.

هذا هو الوارد في القرآن في شأن آل البيت وقرابة الرسول، وهذا المراد به لا يحتمل النص غير ما ذكرت، أما ما تدعية الشيعة فهي دعوى بينة البطلان، تهدم معاني القرآن وتحجب ضياءه عن القلوب، وتذهب بهداياته وتعاليمه مذهب اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لا والله ما وجدنا في اليهود والنصارى من يغالون في أهل بيت بعينه هذه المغالاة، ويطعنون في أمثل الأجيال عندهم ممن صحبوا أنبياءهم كما فعل الروافض بأصحاب رسول الله، وحرفوا معاني القرآن، فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.



#### الهبحث الثالث

# اللغة والبلاغة والمناسبات بين السور والآيات في تفسير الشيعة

التفسير نوعان: تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي والاجتهاد.

وهذا الأخير دعامته الأولى اللغة العربية ومعرفة أسلوبها، وطرق مخاطباتها وإحكامها وتصريف كلماتها ومعرفة فنون البلاغة من بيان ومعان وبديع وما تشتمل عليه من مباحث، هذا أمر لا يختلف عليه، بل لابد للمفسر من بلوغه الغاية القصوى في هذه الفنون وإحاطته بها فإنه مهما قيل في أوجه الإعجاز في القرآن فإنه من المتفق عليه أنه بلغ مبلغ الإعجاز في نظمه ولفظه وأسلوبه بحيث لو أدرنا لفظة منه على لسان العرب لما وجدنا لفظة تحل محلها وتؤدي معناها في موضعها من آيتها.

ولذلك كانت ألفاظه يتعذر فهم بعضها على البعض من الصحابة أنفسهم، لأن الواحد منهم مع أنه عربي رضع ألبان العربية في جزيرة العرب لم يكن محيطًا بكل لغة العرب التي نزل القرآن بأفصح ما فيها وفي هذا يروى عن الشافعي عليه أنه قال: «لا يحيط باللغة إلا نبي»(١).

ويروون عن ابن عباس أنه قال: «الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه»(٢)

ويروون عنه أيضًا أنه لم يعرف معنى (فاطر) حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها، وأشكل عليه معنى (فاتح) حتى اختصمت إليه امرأة وزوجها فقالت: جئناك لتفتح بيننا، أي: لتحكم بيننا وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن ج٢ ص١٢٦ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن ج٢ ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقان للسيوطي ج٢ ص٤ النوع السادس والثلاثون.

والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وإذا كانت الأحوال والمقامات متعددة ومتنوعة ومتفاوتة تفاوتا لا حد له، فإن الكلام يتفاضل سموًّا ودنوًا بنسبة مراعاته لهذه المقامات، ولا يزال يترقى من هذه الحيثية حتى يبلغ حد الإعجاز الذي يخرج عن طوق الخلق أجمعين، وهذا هو ما بلغه القرآن قال تعالى: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨٨] وقد تحدى الله العرب بالقرآن في هذا الميدان، حيث تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وأن يدعوا شهداءهم من دون الله ليعاونوهم في ذلك فعجزوا فثبت أنه بلغ الغاية القصوى في هذا الميدان بل وشهد له أساطين البلاغة والبيان من أعدائه بذلك وهو الوليد بن المغيرة شيخ قريش وأسنها حينما ذهب يفاوض الرسول فيما جاء به ويتوسط بينه وبين قريش فاستمع إلى بعض آيات من الرسول ثم عاد إلى قريش بغير الوجه الذي ذهب به فتلقاه أبو جهل فقال له والله ما ترضى قريش منك بهذا، فقال وما أقول؟ قال: قل في القرآن قولًا يبلغ قومك أنك منكر له، فواللَّه ما يرضون منك بغير هذا فقال الوليد: وماذا أقول؟ فواللَّه ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، ووالله ما يشبه هذا الذي يقول شيئًا من هذا، وواللَّه إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. . (١١).

فتلك شهادة عدو للقرآن، والفضل ما شهدت به الأعداء!!

والسر في ذلك: أنه جرت حكمة الله الله الله الله الله الله عجزة كل نبي من جنس ما اشتهر به قومه، والعرب قد اشتهرت قبيل الإسلام بالفصاحة والبيان، حتى لقد كانت تعقد الأسواق والأعياد للمبارات في هذا الميدان، فجاءت معجزة خاتم المرسلين من هذا النوع لتقوم الحجة وتنقطع المحجة، فكان القرآن هو الرسالة، وهو الدليل

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ج٢ ص.٥٠٦ تفسير سورة المدثر.

عليها، وذلك من عجيب المعجزات، وفي هذا يقول على: «ما من رسول إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا يتلى، فأنا أكثرهم تابعًا وأنا خاتم النبيين»(١)

لذا نجد كتب المفسرين تتبارى في هذا الميدان أيتهم يسبق إلى كشف سر من هذه الأسرار، أو التنبيه على لفتة من هذه اللفتات أو تلمس مناسبة من المناسبات، بين السور والآيات أو كشف إيماءة من الإيماءات، أو إشارة من الإشارات، وقد اعتنى بهذا الجانب عدد كثير من مفسري أهل السنة والجماعة، وكذا مفسري المعتزلة قديمًا مثل الزمخشري، والقاضي عن عبد الجبار وغيرهما، فماذا يا ترى في كتب التفسير عند الاثنى عشرية في هذا الجانب؟

والجواب: هو أن تفاسير الشيعة الاثنى عشرية قسمان:

الأول: تفاسير اعتمدت على المأثور من الأخبار التي ينسبونها إلى الأئمة من آل البيت مثل التفسير المنسوب للحسن العسكري وتفسير علي بن إبراهيم القمي والكازراني والكاشاني والأصفهاني والخراساني والبحراني، فهؤلاء عماد تفسيرهم الأخبار المروية عن الأئمة بحيث لا تكاد تخلو آية عن أثر وارد في معناها فيفسرونها به، وسماتها البارزة هي:

١- الغلو في التشيع إلى حد لا يستساغ عقلًا ، حيث يحملون آيات القرآن كلها إما
 على الأثمة من آل البيت إن كانت تحمل مدحا ، أو على مخالفيهم إن كانت تحمل قدحًا ،
 ولا تخلو آية عندهم عن هذا ، فالقرآن كله في نظرهم يدور في فلك الولاية والإمامة .

٢- خلو هذه التفاسير عن الأبحاث اللفظية ومفردات اللغة العربية، والتراكيب
 النحوية، ونحو ذلك.

٣- كما قد خلت كذلك عن بيان المحاسن البلاغية، وبيان أوجه الإعجاز البياني
 وغير البياني في القرآن، ولا عناية لها البتة بذكر مناسبة، أو بيان اتصال آية بأخرى أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم وانظر صحيح مسلم ج١ ص٧٥ كتاب الإيمان .

تعانق المعاني وتآخي المجمل والألفاظ ونحو ذلك.

قد يقال إن هذا المنهج المذكور هو أشبه بالتفسير المأثور، والتفسير بالمأثور لا عناية له بهذه الجوانب، والجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن التفسير مهما اعتمد على المأثور فإنه لا يمكن استغناؤه عن الرأي والاجتهاد، وذلك بمراعاة هذه الجوانب وغيرها مما يعتمد عليه التفسير بالرأي المحمود، لأنه الوارد في التفسير لا يغطي كل معاني القرآن، بل إن ابن عباس المسمى بترجمان القرآن والحبر والبحر والذي دعا له الرسول على بقوله: «اللهم علمه الكتاب»(۱) قال عنه الشافعي شيء لم يصح عن ابن عباس في التفسير إلا مائة حديث أو زهاءها(۲). ولذلك نجد مفسري الأثر عند أهل السنة يعتمدون كذلك على توجيه الآيات وشرحها على ضوء العربية وذكر بعض المحاسن البلاغية، وذكر بعض المناسبات ونحو ذلك.

الوجه الثاني: أن تفاسير الشيعة التي اعتمدت على التفسير بالأخبار لم تغفل الجوانب المذكورة فحسب، بل برز فيها جانب مضاد على النقيض من ذلك تمامًا، لما تحمله هذه الآثار من هدم للعربية وتفكك في السياق، بل تبدو الآية الواحدة فيها قد تناولت موضوعين من الحديث لا علاقة لأحدهما بالآخر ويروون في ذلك عن الأثمة أنهم قالوا: "إن الآية ليكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه" ويروون عن أبي عبد الله أنه قال: "نزل القرآن بإياك أعني واسمعى يا جارة"

ومن هنا كانت تفاسيرهم مجافية لألفاظ القرآن بعيدة عنه كل البعد وإليك بعض الأمثلة في قوله تعالى: ﴿ فَدَ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [بوسف: ٣٠] يذكر السياري عن أبي عبد اللَّه أنها

<sup>(</sup>أ) انظر: صحيح البخاري ج٤ ص٢٥٦ باب الاعتصام بالكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطى ج٤ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الصافى ج١ ص١٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق : ج١ ص١٧ .

بالعين «قَدَّ شَعَفَهَا حُبُّاً»، ويذكر كذلك عنه في قوله تعالى: ﴿ آحَيلُ فَنَ رَأْسِي غُبُرًا﴾ [بوسف: ٢٦] أن صحتها «أحمل فوق رأسي جفنة فيها خبزًا»، وقوله تعالى: ﴿ يَأْكُنْ مَا فَدَعَتُمْ لَمُنَّ ﴾ [بوسف: ٤٤] صحتها في نظرهم: «يأكلن ما قربتم لهن» (١) ويذكر القمي بسنده عن الصادق: قرأ رجل على أمير المؤمنين: ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ [بوسف: ٤٤] فقال: ويحك أي شيء يعصرون، يعصرون الخمر؟ وإنما نزلت يُعصرون (بالبناء للمجهول) أي: يمطرون بعد سنين المجاعة ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلمُعْمِرَتِ مَا مُ ثَمَّا مُكَا النبا:

بل يفسرون الكلمات بغير مدلولاتها العربية فمثلاً: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞﴾ [الرحمن:١٩] هما علي وفاطمة: ﴿يَنَهُمَا بَرَزَخُ ﴾ رسول اللّه: ﴿لَا يَبَغِيَانِ ۞ يَغَرُجُ مِنْهُمَا اللَّهُوْنُ ﴾ الحسن: ﴿وَالْمَرْجَاتُ ﴾ الحسين (٣).

وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ لَا نَنْخِذُوۤا إِلَاهِ بِن اَتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَبَودُ فَإِلَىٰ وَلَودُ فَإِلّهُ وَبَودُ فَإِلَاهُ وَبَودُ فَإِلَاهُ وَبَودُ فَإِلَاهُ وَاللّم وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

بل نجدهم كثيرًا ما يتعذر عليهم فهم بعض التراكيب فيدعون أن الصحابة لما جمعوا القرآن قدموا بعض الكلمات عن محلها فأفسدوا المعنى بذلك، ونذكر من هذا النمط من تفاسيرهم عند قوله تعالى: ﴿ يَكُمُرْيَمُ اَقْنُتِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِعِي مَعَ الساجدين (٥)، الرَّكِعِينَ ﴿ الله عمران: ٤٣] يقولون: إنما هي: اركعي واسجدي مع الساجدين (٥)،

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب للنوري ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص ٢١٠، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مرآة الأنوار ص٦٥ ، والقمى ص٦٥٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير مرآة الأنوار ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القمى ص٩.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَانُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا﴾ [الجائية: ٢٤] إنما هي: نحيا ونموت (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَلُكُ بَنَخِعٌ نَفْسَكُ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦] إنما هو: فلعلك باخع نفسك على آثارهم أسفًا إن لم يؤمنوا (٢) وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبِلهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [مود: ١٧] ، يروون عن الصادق: إنما نزلت: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى، ويذكرون أن الذين ألفوا القرآن نكسوا الآيات فقدموا وأخروا وليس هذا من ترتيب اللَّه ﷺ (٣٤) بل يرون كذلك أن هناك آيات قد حادث عن موضعها فقدمت وكان حقها التأخير فيذكر القمي أن آية عدة النساء لوفاة الزوج أربعة أشهر وعشرًا قدمت على آية عدة سنة، وكان يجب أولًا أن تقرأ المنسوخة التي نزلت قبل، ثم الناسخة التي نزلت بعد (١٤)

بل يرون أن بعض الآيات قد ضلت مكانها الصحيح في سورتها فوضعت في غير سورتها مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرُ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَا الْسُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ قَالَتُهُمْ قَرْتُ السَاء:١٠٤ فيذكرون أنه معطوف على قوله تعالى: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْتُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ فَتَرْجُ مِّشَالُهُ ﴿ الله عمران: ١٤٠ (٥) مع أن قبل هذه الآية الأخيرة: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ ﴾.

ويرون أن آية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِ يُرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

قد ضلت وضعها الطبيعي لأنها خاصة بالأئمة من آل محمد وليست في الأزواج الذين انقطعت مخاطبة النساء قبلها مباشرة ثم عطف عليه قوله: ﴿ وَالذَّكُرُنَ ﴾ الخ(١٠).

كما أن قوله تعالى: ﴿وَتُتُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾ [الاحزاب:٥١] وضعها الطبيعي في نظرهم قبل قوله تعالى: ﴿قُل لِإَزْوَكِيكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ اَلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾.

<sup>(</sup>١) (٢) (٣) (٤) انظر: تفسير القمى ص٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القمى ص١٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القمى ص٥٣١ .

بل يرى الشيعة أنه يبدو على القرآن أن بعض الآية منه ذكر في سورة، وبعضها الآخر ذكر في سورة أخرى فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ الآخر ذكر في سورة أخرى فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَخِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُغْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ ﴾ إلى قوله: ﴿الْهَبِطُواْ مِصْلًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] تمامها بعد النص المذكور -بزعمهم-: ﴿قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِنَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ وَالمائدة: ٢٢] فنصف الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة (٢٠).

ولا أدري كيف يستقيم هذا مع أن قول بني إسرائيل في المائدة: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِينَ مقصود به الأرض المقدسة المذكورة في الآية قبلها: ﴿يَنَقُوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ المُقَدَّسَةَ وهي فلسطين، وكيف يكون المقصود بها مصر وقد شاهدوا غرق جبابرتها بأنفسهم؟ وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمَالَى عَلَيْهِ بُكَرَةً بأنفسهم؟ والفرتان: ٥] المفروض في نظرهم أن يتلوه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن فَيْلِهِ مِن كَنْكِ وَلاَ تَخُلُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَازَيَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ المنكبوت: ١٤٨] فآية العنكبوت متممة لآية الفرقان (٣).

وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعِ ﴾ [النساء: ٣] حقه أن يذكر بعد نصف آية: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي النِساء: ١٢٧] ٱلْكِتَكِ فِي يَتَلَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلنِّي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧] أي وترغبون أن تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم . . . إلخ فنصف الآية في أول السورة ونصفها على رأس رقم ١٢٧ منها (٤٠).

بل يرون أن آيات أقحمت بين آيات أخرى فقطعت السياق وما ذلك إلا من صنع من جمعوا القرآن، فيذكرون من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْزَهِيـمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٥٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمي ص١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القمى ص ١١٩٠.

وَاتَقُوهُ ذَالِكُ مَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُوا اَقْتَلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَنهُ اللّهُ مِن النّارِ إِنّ مِباشرة: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُوا اَقْتَلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَنهُ اللّهُ مِن النّارِ إِنّ فِي ذَالِكَ لَاّيَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِثُونَ ﴿ وَالسنكبوت: ٢٤] وما بينهما مقحم غريب على السياق ضل موضعه (۱). ويذكرون أن قوله تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِنّا عَلَى وَهُونِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كما استغلق عليهم فهم بعض الأحرف فيه، فزعموا أنه وضع فيه حرف مكان حرف، وذلك مثلًا في قوله تعالى: ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهم، وقوله مِنهُمْ ﴾ [البغرة: ١٥٠] فيزعمون أن المفروض أن تكون «ولا الذين ظلموا منهم»، وقوله تعالى: ﴿يَمُوسَىٰ لاَ تَحَفّ إِنِي لاَ يَحَانُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوّهِ ﴾ [النمل: ١٠، ١١] ، يزعمون أن المفروض: «ولا من ظلم»، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَئًا ﴾ [النساء: ١٦] يزعمون أنها «ولا خطأ» وقوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُهُ مُلِيهُ مُ وَلَقَهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞ يَرَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلّا أَن تَقَطّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ النربة: ١١٠] فالمفروض كما يزعمون أن تكون «حتى تقطع قلوبهم» (٣)

وهذا النمط من التفسير سمة بارزة في تفسير جمهور الاثنى عشرية قد فتح لهم بابه القمي والعياشي فنسجوا على منوالهما وحذوا حذوهما، فنجدهم ينقلون جميعًا عنهما وعن التفسير المنسوب للحسن العسكري ومن كتب أخبارهم، وممن جرى على ذلك البحراني في البرهان والكاشاني في الصافي والكازراني في مرآة الأنوار والخراساني في بيان السعادة في مقامات العبارة والأصفهاني في تفسيره، فلا نجد من بينهم من يتغاضى عن هذه الخرافات أو يحاول دفعها وإبطالها بل يذكرون أن المستفاد من الأخبار المروية عن أهل البيت أن القرآن ليس على الترتيب المرضي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمي ص١٠.

عند الله وعند رسوله(١)

وهو تفسير كما يرى البصير قد هدم مبدأ اللغة العربية، وما تعطيه العبارات من معان لغوية، كما أنه شوه جمال القرآن وحسن ترتيبه، وما فيه من تعانق وتآلف بين فقراته وآياته، وما فيه من جمال البيان، وبعد أن كان القرآن حجة على فصحاء العرب بلفظه ونظمه وعلى حكماء العجم بحكمه وعلمه، ولو كان فيه خلل لكان للطاعنين عليه مقال وللمعرضين عليه مجال، لكنه بدا في أعين هؤلاء بأنه مفكك مشتت لا ترابط فيه ولا انسجام ونظراتهم للقرآن هذه تخلو إما أن تكون من عقيدتهم في تحريفه وإما أن تكون من الباطن الذي يؤمنون به وكلا الأمرين تحريف الكلم عن مواضعه، ولكثرة كلام الشيعة فيه، حيث شحنت به تفاسيرهم، فقد أفردت لكل منهما فصلًا يخصه تأتي المناقشة من خلاله بعون الله.

القسم الثاني: تفاسير اعتمدت على معطيات اللغة ومدلولاتها، مثل تفسير الطبرسي في مجمع البيان، وفي جوامع الجامع، وتفسير شبر، وآلاء الرحمن للبلاغي، والتفسير المبين لمغنية، وقد اتسمت هذه التفاسير بما يأتي:

١- الحد من الغلو في التشيع، والاقتصاد في أخبارهم عن الأئمة في تفسير
 الآيات.

٢- بروز جانب التفسير بالرأي اعتمادًا على معطيات الألفاظ من حيث معانيها
 اللغوية فلا يكاد تفسيرهم يخرج عن حدود ما تعطيه العربية من معان في الألفاظ.

٣- يهتم بعضهم بالجانب البلاغي والإعجاز البياني والمحسنات البديعية في التفسير ويهتم بعضهم ببيان المناسبات بين الجمل والآيات وما فيها من تعانق وتآخى، وإن كانت بقدر محدود ضئيل، وهذا لا يمنع من حنين بعضهم أحيانًا وتأثره بتفسير القسم الأول في بعض المواطن، فيبدو أن هناك انقطاعًا في السياق في بعض المواطن.

وذلك مثل ما ذكره شبّر في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٣٢ .

فَأَنكِحُوا الساء: ٦] حيث يذكر أنه روي عندهم أنه أسقط المنافقون بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن (١).

ومثل ما ذكره البلاغي عند قوله تعالى: ﴿ هَا اللهُ عَجُبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩] قال: إن الجهل بترتيب النزول ضيع علينا كثيرًا مما نزل قبل هذه الآية في التحذير من موالاة هؤلاء فضلًا عن اتخاذهم بطانة، ولعل من ذلك ما في سورة الممتحنة والمجادلة والنساء وغيرها (٢).

وقد التزم الرجل هذا المنهج واعتنى به في تفسيره حيث نراه في كل آية يعقد عنوانا للغة يبين فيه معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان من حيث العربية ويأتي لها بالشواهد من النثر والشعر من كلام العرب بما يوضح معناها، ثم يعقد عنوانا آخر للإعراب يبين فيه المسائل النحوية التي يرى أنها في حاجة إلى بيان، كتركيب غريب أو نحو ذلك مما يتوقف عليه عادة المعنى المراد ثم يأخذ في بيان المعنى على ما تعطيه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير شبّر ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير آلاء الرحمن ج١ ص٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير حيث ذكر السيوطي أنه أخرجه الحاكم ج١ ص٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج١ ص٢٧ .

الألفاظ من دلالة من حيث معانيها اللغوية، كما يهتم كذلك بالربط بين الآيات ويعقد له عنوانا يسميه (النظم) وذلك كلما لزم الأمر يذكر فيه وجه المناسبة بإيجاز أذكر من ذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ ﴾ [البقرة: ١١] قال: «لما عدد سبحانه فيما قبل ما أسداه إليهم من النعم والإحسان، ذكر ما قابلوا به تلك النعم من الكفران، وسوء الاختيار لنفوسهم بالعصيان (١) وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَمْ إِنَّى جَاعِلٌ فِي اللَّرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] قال: «واتصال هذه الآية بما قبلها أن اللّه تعالى ذكر أول النعم علينا وهي نعمة الحياة ثم ذكر بعده إنعامه علينا بخلق الأرض وما فيها وبخلق السماء ثم أراد أن يذكر نعمته علينا بخلق أبينا آدم علينا وما أعطاه من الفضيلة، فكأنه قال اذكر لهم كيف تكفرون باللّه وقد فعل بكم كذا وكذا، وأنعم عليكم بكذا وكذا» (٢)

والطبرسي نمط فريد من بين مفسري الشيعة في هذا الميدان، بصرف النظر عما فيه من نزعات التشيع، فتلك خاصية الشيعة لا تفسير لهم إلا بها، هذا وإن كان الطبرسي لم يتعرض للنواحى البلاغية والإعجاز البياني ونحو ذلك في التفسير.

أما تفسير شبر فإنه على وجازته وشبهه بتفسير الجلالين فهو يفسر القرآن على مجارى اللغة مع الإشارة بين الحين والآخر إلى ما في القرآن من جزالة في التعبير وملح بلاغية وإيثار التعبير بألفاظ دون غيرها وبيان السر في ذلك، فكل ذلك بإيجاز لا يدركه إلا من كان له اهتمام بهذا النوع وشغف فيه فاسمعه يقول عند قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج١ ص٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج١ ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ج٢ ص٢٠ .

البلاغة بحسن نظمها وجزالة لفظها وبيان الحال بإيجاز بلا إخلال، وبينت الأفعال للمفعول لتعظيم الفاعل وتعيينه إذ لا يقدر على هذه الأمور سوى الله. »(١)

وعند قوله تعالى: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَ إِلَىٰ نِسَآبِكُمُ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَٱنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُم لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُم لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال: «استئناف بين سبب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن لشدة الملابسة والمخالطة التي هي وجه تمثيل كل منهما باللباس لصاحبه أو بستر كل منهما حال صاحبه ومنعه من الفجور» (٢)

أما البلاغي في تفسيره آلاء الرحمن فإنه يبدي اهتمامًا ببلاغة القرآن في تفسيره بل وينبه على ذلك في مقدمته حيث يقول: «لا يخفى أن القرآن مبني على أرقى أنحاء البلاغة العربية وتفننها بمحاسن المجاز والاستعارة والكناية والإشارة والتلميح وغير ذلك من مزايا الكلام الراقي ببلاغته مما كان مأنوس الفهم في عصر النزول ورواج الأدب العربي وقيام سوقه، وكان بحيث يفهم المراد منه ومزاياه بأن الطبع ومرتكز الغريزة كل سامع عربي، ولكن بعد اشتراك الأمم في بركة الإسلام وامتلاء جزيرة العرب من الأمم وتفرق العرب بالتجنيد في غير البلاد العربية تغير أسلوب الكلام العربي في عامة الناس وتبدلت مزايا الكلام وأساليب المحاورات، فعاد ذلك الطبيع في الغريزي يحتاج في معرفته إلى ممارسة الطبع وكلفة التعلم والتدريب في اللغة العربية وأدبها على النهج السوي من دون الطبع وكلفة التعلم والتدريب في اللغة العربية وأدبها على النهج السوي من دون تقليد معرقل ولا وقوف عند الأسماء ولا جمود على قشور القواعد. . . . . . . . . . إلخ»(٢)

ثم حمل على الزمخشري في قوله بزيادة (لا) قبل القسم حيث قال البلاغي: «ليته لم يخلط بين دخول (لا) على فعل القسم وبين دخلوها على حرف القسم مما لا يقع جوابه إلا منفيًّا فإنه واضح الظهور في أن (لا) فيه نافية موطئة لنفي الجواب وتأكيده مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَكَر بَيَّنَهُم فَهُ وَلِه تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَكَر بَيَّنَهُم فَي النساه: ١٥]، وحمل عليه أيضًا في قوله بأن (لا) في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا نَسَجُدَ إِذَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير شبر ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير شبر ص٦٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: آلاء الرحمن ج1 ص٣٧، ٣٨.

أَمْنَكُ الاعراف: ١٦] صلة زائدة حيث قال البلاغي: إن التدبر في آية الأعراف وآية (ص) يشهد بأن (لا) غير زائدة بل جيء بها في الأعراف للإشارة إلى أمر قد صرح به في سورة (ص)، وذلك أن الفعل قد يكون له مانع من ضد أو غفلة أو عجز أو كسل، وقد يكون له سببا داع وحامل على تركه فسأل الله إنكارا وتوبيخا في سورة (ص) عن المانع بقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَّجُدَ وعن السبب والحامل على المخالفة بقوله: ﴿أَسَّتَكَبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ وأشار في سورة الأعراف بوجود (لا) إلى السؤال عن السبب الحامل على المعصية بعد السؤال عن المانع، فكأنه قال ما منعك من أن تسجد وما حملك على أن لا تسجد، ولذا وقع الجواب من إبليس في كلا المقامين بيان السبب الحامل له على أن لا يسجد، لا التعليل بالمانع فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَيْ

ثم قال: "وكذا الكلام في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ كَأَيْهُمْ صَهُوا ۖ ﴾ المنع قوله: ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ المه: ٩٢، ٩٣] فإن التقريع في قوله: ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ يدل على أنه قد سبق السؤال عن المانع عن الاتباع وعن السبب الحامل على المعصية بتركه وأشير إليه بإدخال (لا). ثم حمل على فريق من المفسرين الذين لم يدركوا ما في القرآن من أسلوب بليغ حتى بدا لهم أنه مخالف لقواعد العربية حيث قال: إن جماعة وقفوا عن الوصول إلى بعض ما في القرآن من فرائض البراعة وفوائد البلاغة حتى صار يلوح من ترددهم أن ذلك مخالف لقواعد العربية فاغتنم أعداء القرآن من ذلك فرصة الاعتراض، فقد ساعد التوفيق على التعرض لتلك الاعتراضات وبيان خطئها بإيضاح براعة القرآن الكريم في مواردها بأسرار البلاغة ولباب الأدب العربي وبواهر أساليبه "(۲)

هذا وقد التزم البلاغي الإفصاح عن أوجه البلاغة ومدى الترابط والانسجام بين فقرات القرآن وآياته، كما لا يفوته أن ينبه على أغاليط قومه في هذا الميدان، وذلك في بعض الأحيان وإن لم يصرح بأنها من أغاليطهم، بل ينسب ذلك إلى المفسرين

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج١ ص٣٩ .

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج١ ص٤١ .

عامة، وهي إنما لقومه فقط، وذلك مثل ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا لَقُسِطُوا فِي ٱلنَّبَكَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ النساء: ١٣ حيث قال: «قد اضطربت الأوهام في هذه الآية وتعسفت في الاعتراض والتفسير وشذت الأفهام عن الوصول إلى حقيقة الربط بين قوله: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنَكَينَ ﴾ وبين قوله: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ فلماذا يغيب عن الأفهام أن لفظ اليتيم واليتامي قد تقتضي المناسبات ومحاسن الكلام. أن يستعمل فيمن انقضى عنه اليتم لغرض يدعو إلى ذلك. ومحصله: أنه بعد أن جرى التعرض لأموال اليتامي جرى التعرض ليتامي النساء في المعاملة معهن في ذواتهن بالقسط. . . إلخ الله وهذا لا يمنع من أنه يعاوده الحنين أحيانًا إلى نظرة الطائفة إلى القرآن. فنراه ينعي باللائمة على ضياع ترتيب النزول لأنه كان سيحل إشكال بعض الآيات، ويبدو فيه القرآن متناسق متعاضد، كما سقت عنه مثالًا في ذلك (٢) فيبدو الرجل متناقضًا.

هذا هو ما عند الشيعة في هذا الجانب. جمهورهم على هدم المبدأ اللغوي والبلاغي، والنظرة إلى القرآن على أنه مفكك مشتت ولو عثروا على مصحف على الذي على ترتيب النزول لما بدا لهم ذلك، والقلة منهم يرون أن لا خلل في القرآن، ويفسرونه على معطيات اللغة مع مراعاة ضروريات المذهب الشيعي، والحنين أحيانًا إلى رأي جمهورهم في القرآن.



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج٢ ص٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٢٦ من الرسالة .

### المبحث الرابع

## موقف الشيعة من القراءات وأثر ذلك في تفسيرهم

كثيرًا ما يختلف المعنى بحسب اختلاف القراءات الواردة في الآية، بل ربما يختلف الحكم الفقهي المترتب على ذلك، بل وأيضًا أحيانًا ما يتوقف بيان المراد من الآية على اختلاف القراءات فيها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱللِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرِّنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإنه قرئ «يطهرن» بإسكان الطاء وضم الياء، وقرئ بتشديد هاء مفتوحتين معًا، ومفاد الأولى: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها ومفاد الثانية: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تتطهر بالاغتسال، ويفهم منهما معًا أنه لا يقربها حتى تغتسل بعد انقضاء حيضها، وهذا النوع من الإيجاز ضرب من الإعجاز في القرآن، فإن كل قراءة مع الأخرى، بمنزلة الآية مع الأية، لأن تنوع اللفظ واختلاف دلالته يقوم مقام آيات ومثلًا: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ ﴿ [المالدة: ٦] قرئ بخفض "أرجلِكم ال ونصبه ، وقراءة الخفض تقتضى مسح الأرجل، وقراءة النصب تقتضي الغسل، إذ هي في الأولى عطفا على «برءوسكم»، وفي الثانية عطفًا على «وأيديكم إلى المرفق»، وقد بين الرسول ﷺ بفعله أن كلَّا منهما في حالة خاصة، فالمسح للابس الخف، والغسل لغيره، فهنا اختلف الحكم باختلاف القراءات، حيث أعطيت كل واحدة حكمًا خاصًا في حالة معينة.

من أجل ذلك نجد العناية قد توفرت في تفاسير أهل السنة بمراعاة هذه القراءات في بيان المعنى المراد، خاصة ما تواتر منها مثل القراءات الورادة عن القراء السبعة هذا كما قد ورد أن القرآن نزل على سبعة أحرف، بأحاديث كادت أن تكون متواترة، ولا نزاع بين أحد من أهل السنة في أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع

المشهورة، ولكن الشيعة دائمًا يخلطون بينهما وينكرون هذا وذاك، ويهاجمون القرآء السبعة ويطعنون عليهم، ويطعنون على حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، ويروون في تفاسيرهم عن الأئمة من آل البيت أخبارًا كثيرة في ذلك، كما يروون عنهم قراءات مخالفة للوارد، ومخالفة لرسم المصحف تحمل في طياتها ما تعتقده الشيعة في أئمتهم وما تعتقده الشيعة كذلك في تحريف القرآن والطعن عليه، على هذا المنوال جمهور مفسريهم وإليك أقوالهم في ذلك:

#### ١- يقول البلاغي في مقدمة تفسيره ما نصه:

«الفصل الثالث في قراءته: ومن أجل تواتر القرآن بين عامة المسلمين جيلًا بعد جيل استمرت مادته وصوته وقراءته المتداولة على نحو واحد فلم يؤثر شيئًا على مادته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم فلم تسيطر على صورته قراءة أحدهم اتباعًا له ولو في بعض النسخ، ولم يسيطر عليه أيضًا ما روي من كثرة القراءات المخالفة له مما انتشر في روايات في الكتب كجامع البخاري ومستدرك الحاكم عن النبي ﷺ وعلى (ع) وابن عباس وعمر، وأبي وابن مسعود وغيرهم، نعم ربما اتبع مصحف عثمان على ما في مجرد رسم الكتابة في بعض المصاحف في كلمات معدودة ، وأن القراءات السبع فضلًا عن العشر وإنما هي في صورة بعض الكلمات، لا بزيادة كلمة أو نقصها، ومع ذلك ما هي إلا روايات آحاد عن آحاد لا توجب اطمئنانًا ولا وثوقًا، فضلًا عن وهمها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة، وأن كلا من القراء هو واحد لم تثبت عدالته ولا ثقته يروي عن آحاد حال غالبهم مثل حاله، ويروى عنه آحاد مثله، وكثيرًا ما يختلفون في الرواية عنه، مع أن أسانيد هذه القراءات لا يتصف واحد منها بالصحة في مصطلح أهل السنة في الإسناد فضلًا عن الإمامية، كما لا يخفى ذلك على من جاس خلال الديار، فيا للعجب ممن يصف هذه القراءات السبع بأنها متواترة، هذا وكل واحد من هؤلاء القراء يوافق بقراءته في الغالب ما هو المرسوم المتداول بين المسلمين، وربما يشذ عنه عاصم في رواية شعبة، إذًا فلا يحسن أن يعدل في القراءة عما هو المتداول في الرسم والمعمول عليه بين عامة المسلمين إلى خصوصيات هذه القراءات مضافًا إلى أنا معاشر الشيعة الإمامية قد أمرنا أن نقرأ كما يقرأ الناس أي: نوع المسلمين وعامتهم "(1).

ما هذا التناقض فمرة يذكر أن القراءات السبع تخالف الرسم في صورة بعض الكلمات، ومرة يذكر أنها تعتمد على ما في رسم مصحف عثمان، وهلا اعترض على ما ترويه الشيعة من قراءة منسوبة لآل البيت تخالف الرسم مخالفة فاحشة ستأتي لها نماذج بعد قليل، وما احتج به مما جاء في البخاري والمستدرك، فليست بقراءة عند أهل السنة، إذ ليس هذان كتابي قراءات، ومادام الشيعة قد أمروا أن يقرءوا كما يقرأ الناس، أي: نوع المسلمين وعامتهم كما ذكر فلماذا يعترض على قراءة الناس التي تلقوها بالقبول، ثم أليس هذا اعتراف من الأثمة بصحة القراءات حيث أمروا شيعتهم أن يقرءوا بها، وأما ما ذكره من الطعن على القراء فقد ثبت عند أهل السنة شيعتهم وأمانتهم في القراءة وتواترت لديهم قراءاتهم، والتواتر سبيل قويم فلا التفات لسماع طعن فيه، وسيأتي تحقيق ذلك.

ثم حمل البلاغي بعد ذلك على حديث نزول القرآن على سبعة أحرف وذكر أنه خرافة واهى الأسانيد مضطرب لفظًا ومعنى لما يؤدي إليه من اختلاف في القراءات، وأن قراءة المهاجرين والأنصار كانت واحدة وذكر في مجال الرد على نزول القرآن على سبعة أحرف ما رواه الشيعة عن أثمتهم ما جاء في الكافي عن أبي جعفر الباقر: «أن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الروايات» وما جاء مرسلا عن الصدوق في اعتقاداته عن الصادق، وفي الكافي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله: إن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: كذبوا، نزل على حرف واحد من عند الواحد (٢) والعجب من هذا المفسر كيف يرد متواترًا عن الرسول على في نزول القرآن على سبعة أحرف ويحكم عليه بأنه خرافة متواترًا عن الرسول على نزول القرآن على سبعة أحرف ويحكم عليه بأنه خرافة اعتمادًا على أخبار عن الأثمة بعضها مرسل والبعض الآخر معارض بما روي عندهم

<sup>(</sup>١) انظر: الاء الرحمن ج١ ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: آلاء الرحمن البلاغي ج١ ص٣١٠.

عن الأئمة المذكورين أيضًا بأن القرآن نزل على سبعة أحرف ستأتي بعد قليل في كلام مفسريهم، كما نراه أيضًا قد خلط بين القراءات ونزول القرآن على سبعة أحرف وشتان ما بينها!!

٢- وجاء في تفسير بيان السعادة للخراساني في المقدمة ما نصه:

«الفصل الثاني عشر في جواز نزول القرآن بوجوه مختلفة في ألفاظه: اعلم أن القرآن الذي نزل به جبريل من طريق الباطن على بشرية نبينا لكن من جهة مداركه الأخروية لا من جهة مداركه الدنيوية، والمدارك الدنيوية لضيقها لا سعة لها بأن تدرك إلا وجهًا واحدًا وهيئة واحدة من اللفظ المسموع، واللسان الدنيوي لا يجري عليه إلا وجه واحد من اللفظ، وأما اللسان والسمع الأخرويان فيجوز أن يجري ويسمع في إجراء واحد وسماع واحد ووجوهًا عديدة من اللفظ لسعتها وعدم ضيقها عن تزاحم الكثرات، ولجواز النزول بالوجوه المختلفة، أو للتوسعة بعد النزول ورد عنهم قراءات مختلفة مخالفة لقراءات العامة، وورد عنهم تصويب القراءتين المختلفتين ولولا ذلك لكان بعض قراءاتهم مخالفة لما نزل على محمد من غير تقية، فقد نسب إلى النبي أنه قال: «أتاني آت من الله على فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: يا رب وسع على أمتى، فقال: إن اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» وما ورد عن أبي جعفر: أن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، وما ورد عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: كذبوا أعداء اللَّه ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، فيجوز أن يراد به أن القرآن نزل من عند واحد أحد حقيقي بنحو الوحدة الظلية والبساطة الجمعية وبعد تنزله إلى الكثرات جاءت الكثرة والتفصيل فيه من جهة تعلقه بالكثرات المتعددة المتخالفة ويكون التكذيب راجعًا إلى وهمهم الكاسد من أنه صدر من مقام الوحدة الحقيقية بنحو التفصيل والكثرة في ألفاظه وقراءاته، والحاصل: أنه يجوز أن يكون اختلاف القراءات والوجوه المروية بحسب الألفاظ من القراء أنفسهم، ويجوز أن يكون

توسعة من اللَّه حين النزول أو بعد النزول»(١)

هذا وبصرف النظر عن خلطه بين الأحرف السبعة والقراءات فإنه قد أثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف بناء على طلب الرسول التوسعة من الله على أمته، وما دام كذلك فلا يصح معارضته بأخبار الأثمة لأنه لا تقوى على معارضة قول من نزل عليه القرآن واتفقت عليه رواية الأمة، وأما توجيهه لأخبار الأثمة فهو توجيه بارد إذ لا احتمال لأن يقرأ أحد شيئًا من القرآن من قبل نفسه من غير أن يكون واردًا عن الرسول بدليل أنه قد وجه القراءات الواردة عن الأثمة المختلفة المخالفة لقراءة العامة بأنها واردة عن الرسول بانها واردة عن الرسول بانها واردة عن الرسول بانها واردة عن الرسول

وأما ما ذكره عن المدارك الأخروية والدنيوية فهي شطحات أوهام لا وجود لها إلا في خياله.

٣- وجاء في تفسير الصافي للكاشاني: «المقدمة الثامنة في نبذ مما جاء في أقسام الآيات واشتمالها على البطون والتأويلات وأنواع اللغات والقراءات: قد اشتهرت الروايات من طريق العامة عن النبي ﷺ: «أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف»(٢)

وقد ادعى بعضهم تواترها إلا أنهم اختلفوا في معناها على ما يقرب من أربعين قولًا، والمستفاد من هذه الروايات أن الأحرف إشارة إلى أقسامه وأنواعه، ويؤيده ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (ع) قال: إن اللّه أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف، أمر وزجر وترهيب وترغيب وجدل ومثل وقصص، ومن طريق الخاصة عن حماد قال: قلت لأبي عبد اللّه: إن الأحاديث تختلف عنكم فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى، للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، ثم أورد أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما قيل فيها ثم قال: والتوفيق بين الروايات أحاديث نزول القرآن سبعة أقسام من الآيات وسبعة بطون لكل آية ونزل على سبع

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص١٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب مناهل العرفان أنه رواه للحافظ أبو يعلى في مسنده أن عثمان قاله على المنبر وصدقه الصحابة والحديث وارد في هذا المعنى في الكتب الستة يبلغ التواتر .

وأما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات كما نقل الطبرسي في مجمع البيان فلا وجه له، مع أنه يكذبه ما في الكافي عند زرارة عن أبي جعفر أن القرآن واحد نزل من عند واحد. الخبر وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله: إن الناس يقولون: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، ثم قال الكاشاني: ومعنى هذا الحديث والذي قبله: أن القراءة الصحيحة واحدة إلا أنه عليه لما علم أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعًا مع اختلافها كذبهم وعلى هذا فلا تنافي. ثم حمل على القراء السبعة وجزم بعدم تواتر قراءاتهم، وزعم أن المتواتر هو القدر المشترك بين القراءات جميعًا حيث قال: وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج على القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها، والحق أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراء جميعًا دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك، فإن المتواتر لا يشتبه بغيره، ثم بين ما سيلزمه من ذلك فقال: وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت، كالأخف على اللسان، والأوضح في البيان والآنس للطبع السليم، والأبلغ لذي الفهم القويم، والأبعد عن التكلف في إفادة المراد، والأوفق لأخبار المعصومين، ولا نتعرض لغير ذلك إلا ما يتغير به المعنى المراد تغييرًا يعتد بها(١)

ويلاحظ هنا أن الكاشاني كالخراساني قبله قد أيدا نزول القرآن على سبعة أحرف وفي هذا ردًّا على البلاغي الذي زعم أن حديثه خرافة، مضطرب متدافع وإن كان الكاشاني قد اعترض على العامة - أي: أهل السنة - في بيان المراد منه، وعلى اختلافهم في تأويله، ورجح أن المراد منه سبعة أقسام وسبعة بطون وسبع لغات، ولا يخفى أن ذلك اضطراب منه أيضًا في بيان المراد من نزول القرآن على سبعة أحرف كما هو ظاهر، كما أن استشهاده بخبر أبى عبد اللَّه على بطلان القراءات

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٣٨ إلى ص٤٠.

الواردة وأن القراءة الصحيحة واحدة ليس في محله، إذ السؤال لأبي عبد الله: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد فهو صريح في نفي الأحرف السبعة، كما أنه صريح المناقضة لخبر أبي عبد الله أيضًا السابق في كلامه (أن القرآن نزل على سبعة أحرف) فهما في غاية التنافي فضلًا عن بعدهما معًا عن القراءات السبع.

ومن هنا ندرك مدى الاضطراب والتناقض والخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبع كما أن ما اختاره الكاشاني في تفسيره عن القراءات جعل المعيار في صحته راجع إلى ذوقه والموافقة لأخبار المعصومين عندهم، أما التواتر فقد ضرب به عرض الحائط بل لقد طعن في تواتر القراءات السبع وجعل ما استحسنه بذوقه أولى وأوفق من هذه القراءات كلها.

٤- وفي تفسير الأصفهاني المقدمة الثامنة فيما ورد من نزول القرآن على سبعة أحرف وبيانه واختلاف القراءات والمعتبر منها... إلخ نظير ما تقدم عند الكاشاني<sup>(۱)</sup>.

هذا نمط جرى عليه الجمهور الأعظم من مفسري الاثنى عشرية، كما أن هناك نمط آخر لم يتعرض لهذا الموضوع بالمرة، وإنما التزم أن يورد القراءة التي ينسبونها لآل البيت فقط ويصوبون بها- يزعمهم نص المصحف المتداول بين المسلمين وستأتي أمثلة لهذه القراءة وممن نهج هذا المنهج القمي والبحراني والكازراني في تفاسيرهم.

كما أن هناك نمطًا ثالثًا يعتبر في منزلة وسطى بين الفريقين السابقين ويمثله مفسران هما:

١- الطبرسي في مجمع البيان: حيث ذكر في الفن الثاني من المقدمة القراء العشرة المشهورين ومن أخذوا عنه ومن أخذ منهم بالتفصيل ثم قال: «وإنما اجتمع

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهاني النجفي ص٦٨٠.

الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم فيها لسبين:

أحدهما: أنهم تجردوا لقراءة القرآن واشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم ومن كان قبلهم أو في أزمنتهم ممن نسب إلى القراءة من العلماء، وعدت قراءتهم في الشواذ لم يتجردوا لذلك تجردهم، وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم.

والآخر: أن قراءاتهم وجدت مسندة لفظًا أو سماعًا حرفًا حرفًا من أول القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم لوجوه القرآن (١)

ولا شك أن ما ذكره الطبرسي رد مفحم لمن سبق ذكرهم في طعنهم على القراء حيث أبي على الطبرسي دينه ومروءته أن يذكر إلا الحق المطابق للواقع في معرفة الفضل والجميل لأصحابه من القراء الذين وهبوا حياتهم لخدمة كتاب الله ﷺ، وإني أشكر للطبرسي إنصافه لهم.

ثم قال في بيان اختيار الشيعة من القراءة «إذا تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد (٢)، وما روته العامة عن النبي ولله أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» أختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره ثم حملوه على وجهين، أحدهما: أن المراد سبع لغات مما لا يغير حكمًا في تحليل ولا تحريم مثل: هلم وأقبل وتعال، وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام أن يقرءوا بما جاءوا منها ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة فصار ما أجمعوا عليه مانعًا ما أعرضوا عنه، والآخر: أن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه:

<sup>(</sup>١) بل الشائع عنهم أيضًا نزوله على سبعة أحرف، فيوافق رواية العامة (كما يسمونهم).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مجمع البيان ج١ ص٢٥ .

أحدها: اختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة ولا يغير معناها نحو قوله: ﴿ فَيُعُمِّنُو عَلَى الرافع والنصب، والثاني الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْتَهُ ﴾ بفتح اللام وتشديد القاف مع إسكان اللام وتخفيف القاف والثالث: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مما يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله: ﴿ كَيْفُ نُنشِرُهُا ﴾ وننشرها بالراء، والرابع: الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناها نحو قوله: ﴿ إِن كَانَتُ نَحو "طلح منضود» والخامس: الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو «طلح منضود» والمخامس: الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرُهُ الْمَوْتِ بِالمَوْتِ، والسابع الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: ﴿ وَمَا عَمِلتَهُ أَيدِيهِمْ ﴾ وما عملت أيديهم، ثم قال بالزيادة والنقصان نحو قوله: ﴿ وَمَا عَمِلتَهُ أَيدِيهِمْ ﴾ وما عملت أيديهم، ثم قال معقبًا: وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي: هذا الوجه أملح لما روي عنهم (ع) من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه (۱)

ويلاحظ هنا أيضًا أن الشيعة دائمًا يخلطون بين الأحرف السبعة والقراءات، كما أنهم يجيزون القراءة بكل وارد من غير تمييز بين صحيح وسقيم بدليل ما ذكره عن الطوسي من أنه استملح هذا الوجه الأخير الذي ذكره في توجيه حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، واستدلاله له بما روي عن أثمتهم من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه، مع ما نراه من القراءات التي ذكرها في هذا الوجه وأغلبها شواذ لا تحل القراءة به كما لا يخفى، مثل: «تلقونه» بإسكان اللام وفتح القاف، ومثل: «وطلع» بدل «طلح»، ومثل: «إن كانت إلا زقية» بدل «صيحة» ومثل: «وجاءت سكرة الحق بالموت» بدل ﴿وَجَاءَتُ سَكَرَةُ ٱلمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾، فإن هذه القراءات وإن فسر بها حديث نزول القرآن على سبعة أحرف لكنه لا يحل أن يقرأ بها لعدم ثبوتها قرآنًا، إذ القرآن ما تواتر، وهي لم تتواتر وما لم يتواتر فليس بقرآن، ومفاد كلام الطبرسي أن الشيعة بناء على أخبار الأئمة يجيزون القراءة بها.

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج١ ص٢٦٠.

هذا مع أن الطبرسي لم يلتزم بما ذكره عن الشيعة من جواز القراءة بكل وارد في تفسيره بل نراه يعقد عنوانًا في تفسير كل آية أو آيات يذكر فيه القراءات منسوبة إلى أصحابها فيبدأ بالقراء السبعة، ثم يتلوها بالشواذ ثم بما ورد عند الشيعة من قراءات منسوبة إلى آل البيت، ثم يعقد عنوانًا يتلوه باسم (الحجة) فيوجه المعنى المترتب على اختلاف القراءات أما في بيان معنى الآية فإنه يلتزم بالمعنى المترتب على القراءات المتواترة فحسب، والطبرسي في هذا نمط فريد من بين مفسري الشيعة يشهد له تفسيره بطول الباع في هذا المجال حيث استدرك ما فاتهم وكأنه أغناهم جميعًا عما قصروا فيه في هذا الجانب.

7- تفسير السيد عبد اللَّه العلوي (شبر) وقد تعرض لذكر القراءات في تفسيره لكن ليس على نمط الطبرسي بل يسير في تفسيره للآيات على رواية حفص عن عاصم، وهي الأساس عادة في تفاسير الشيعة ومن أراد أن يشذ عنها جنح إلى القراءات المروية عن آل البيت عندهم ثم يذكر شبر بالهامش في أسفل الصحيفة ما جاء من قراءات مخالفة لرواية حفص التي التزم بها في الأصل، لكن بدون نسبة أي قراءة إلى صاحبها، كما أنه لا يميز في ذلك بين المتواتر والشواذ مما من شأنه أن يوقع في الخطأ، وهو إذ يذكر ذلك في الهامش نراه في الوقت نفسه يذكر في صلب التفسير القراءة التي ينسبونها لآل البيت مما يترجح معه اعتماده لها عن غيرها من القراءات، وخاصة وأنه يوجه معنى الآية على مقتضاها غالبًا، فمثلًا: عند تفسيره لقوله تعالى: وخاصة وأنه يوجه معنى الآية على مقتضاها غالبًا، فمثلًا: وعنهم عليه نحن ألأمة الوسط وايانا عنى، وفي قراءاتهم أثمة»(١)

وعند قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] قال: وهم آل محمد عَلِي وقرئ: «كنتم خير أئمة» (٢) وهي القراءة التي ينسبونها لآل البيت وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ لَهُم مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِّفِهِ. يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]

<sup>(</sup>١) تفسير شبر ص٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٩٧.

قال: «وفي قراءاتهم عليه: «له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اللّه»(١) ومثال ما ذكره من القراءات الشاذة ولم ينبه عليه كعادته مما يجعله يشتبه بالمتواتر ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] قال: وقرئ بفتح الياء وهذه قراءة مروية في الشواذ عن على والشيئه كما نص على ذلك الطبرسي في مجمع البيان(٢) هذه هي خلاصة ما في تفاسير الشيعة حول هذا الموضوع ويتركز في الآتي:

١- أن الشيعة يجيزون القراءة بكل وارد من غير التزام بقراءة إمام معين ولو كانت هذا القراءة الواردة من الشواذ أو الموضوعات، مع أن ما يذكرونه من قراءات من هذا النوع يخالف رسم المصحف مخالفة فاحشة.

 ٢- الطعن من جمهورهم في القراء السبعة وفي قراءاتهم، وأنها غير متواترة ولا صحيحة.

٣- طعن جمهورهم كذلك في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف والخلط من جميعهم بين القراءات والأحرف السبعة سواء منهم من رفض القراءات ومن قبلها واهتم بها.

١٤ - الإجماع على نقل القراءة التي ينسبونها لآل البيت من طرقهم الخاصة وحيث لا يخلو منها تفسير عندهم مع اعتماد جمهورهم عليها في توجيه معنى الآية ونحن إذا تأملنا أدلة الشيعة على هذه الأمور، مما يستدلون به من أخبارهم عن الأئمة من آل البيت وجدناها هي الرد على الشيعة فيما ذهبوا إليه، حيث نجدها لا تخالف الأمة قيد أنملة، ومنه يستبين أن الشيعة قد خرجوا بذلك عن دين الأمة والأئمة معًا وبيان ذلك:

أنهم يستدلون على جواز القراءة بكل وارد صحت القراءة أم لم تصح بما رواه الكافي بسنده أنه قيل لأبي الحسن (ع): «إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال: لا اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم» وفي الكافي أيضًا بإسناده عن سالم بن سلمة قال:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان ج٢ ص ٢٤٨.

قرأ رجل على أبي عبد اللَّه وأنا أستمع حروفًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال أبو عبد اللَّه (ع): «كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام قرأ كتاب اللَّه على حده»(١) ومفاد الخبرين الأمر بالقراءة كما يقرأ الناس والنهي عن سواها ومفهوم أن الناس لم يجيزوا القراءة إلا بما صح كونه قرآنًا، وما لم تثبت قرآنيته فلا يجوز القراءة به عند أحد لكن الشيعة فهموا من الخبرين جواز القراءة بما يقرأ الناس وإن لم تصح القراءة به، وحاشا للإمامين الجليلين من آل البيت أن يقصدا ذلك وأن يأمرا به على هذا الوجه، بل المفهوم صراحة الأمر بالقراءة بما يقرأ الناس مما أجازوا القراءة به بأن تواتر بينهم كونه قرآنا، أو صح واشتهر بين القراء ولم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، ولا يصح الحمل هنا على التقية لأن السائل في الخبرين شيعي خاص يسأل: هل يجوز أن يقرأ بما يبلغه عن الثمة أو لا؟ فكان الجواب كما سمعت.

أما الطعن في القراء السبعة، فيكفي ما ذكره الطبرسي توثيقًا لهم وثناء عليهم، كما يكفي فيه أيضًا الخبران السابقان عن أبي الحسن وأبي عبد الله حيث أمرا شيعتهما أن يقرءوا كما يقرأ الناس ونهاهم أن يقرءوا بسوى ذلك فلو كان في القراء السبعة مطعون فيه لنبه الأثمة شيعتهم على ذلك، يضاف إلى ذلك أن أربعة من القراء السبعة أخذوا قراءتهم عن علي بن أبي طالب في وهو أبو الأثمة المعصومين عند الشيعة، وطرق هذه القراء إليه كلها متواتر، حيث أخذ عنه أبو عمرو بن العلاء من ستة طرق وأخذ عنه عاصم بطريقتين وأخذ عنه الكسائي من خمسة طرق، وأخذ عنه الشيعة من آل البيت، حيث أخذ عن حمران بن أعين، وهو شيعي موثق عند الشيعة وعند أهل السنة معًا، وأخذ حمران عن جعفر الصادق وأخذ جعفر عن أبيه محمد الباقر، وأخذ الباقر عن أبيه علي زين العابدين، وأخذ علي عن أبيه الحسين بن علي وأخذ الحسين عن أبيه على بن أبي طالب، فيطعن الشيعة في أئمتهم المعصومين إن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٢٤ .

شاءوا !! مع ملاحظة أن هذا الطريق لا يختلف عما جاء في بقية الطرق(١١).

أما الطعن على حديث نزول القرآن على سبعة أحرف وأنه خرافة مضطرب متداع في كفي في إبطال ذلك ما مر ذكره في كلام الخراساني من رواية الشيعة عن النبي على أنه قال: «أتاني آت من الله على إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على أمتى فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف»(٢)

وما ذكره الكاشاني من رواية أصحابهم عن أمير المؤمنين علي قال: "إن اللّه أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف) وما رواه أيضًا عن أبي عبد اللّه الصادق قال: "إن القرآن نزل على سبعة أحرف وموافقة لما يرويه أهل السنة تواترًا عن في إثبات أن القرآن نزل على سبعة أحرف وموافقة لما يرويه أهل السنة تواترًا عن النبي على هذا الشأن، وقد ذكرت في المقدمة أنه إذا وافقت رواية الأثمة عند الشيعة رواية أهل السنة كان ذلك إجماعًا لا يقبل غيره من رواية مخالفة، فإذا أراد البلاغي أن يجعل حديث السبعة أحرف بعد ذلك خرافة فله ذلك، وأما ما ادعاه من الاضطراب فإن ذلك يلزم لو أن خبرًا من هذه الأخبار ذكر أن القرآن نزل على حرفين، وخبرًا آخر يذكر أنه نزل على خمسة مثلًا، أما وأن جميع الأخبار اتفقت على نزوله على سبعة أحرف فأي اضطراب في هذا؟ لا أرى اضطرابًا إلا في رأس البلاغي ولا مزيد!!

أما أسانيد هذا الحديث فيكفي أنه مخرج عند أهل السنة في الصحيحين فضلًا عن باقي الكتب، فضلًا عن تواتره حيث رواه من الصحابة واحد وعشرون صحابيا، وله محل سيأتي فيه.

وأما الخلط بين الأحرف السبعة والقراءات فقد قال فيه أبو شامة: «وظن قوم أن

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب فصل الخطاب في سلامة القرآن للدكتور أحمد الكومي، والدكتور محمد أحمد القاسم ص١١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٣٤ من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص١٣٥ من الرسالة.

القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث- أي: حديث نزول القرآن على سبعة أحرف- وهو خلاف اجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل(١).

وقد وجه الخراساني خبر أبي جعفر أن القرآن واحد نزل من عند واحد...
الخبر، وخبر الصادق: نزل القرآن على حرف واحد، بعدم الخلط بين الأحرف
السبعة والقراءات واستدل على جواز اختلاف القراءات بما روي عن الأئمة أنفسهم
من اختلافات في القراءة، وما روي عنهم من تصويب لقراءة المختلفين<sup>(۲)</sup> فبان الفرق
بين الأحرف السبعة والقراءات أما إجماعهم على نقل القراءات التي ينسبونها لآل
البيت وتوجيه جمهورهم معنى الآية على هذه القراءة، فهو عبارة عن اعتقادهم في
أن القرآن محرف وما ورد عن الأئمة من ذلك تصويب لهذا التحريف، ولطول
الكلام فيه فقد أفردت له فصلًا خاصًا من الرسالة.



<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان للسيوطي ج١ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٣٣ من الرسالة .

### المبحث الخامس

# الإسرائيليات والموضوعات وأثرها في التفسير عند الشبعة

(الإسرائيليات) جمع اسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، والنسبة في مثل هذا تكون لعجز المركب لا لصدره، وإسرائيل هو يعقوب نبي الله عليه، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ومن تناسل منهم، وعرفوا قديمًا (باليهود) أما من آمن منهم بعيسى فعرفوا (بالنصارى) ومن دخل في الإسلام منهم عرفوا (بمسلمة أهل الكتاب).

وأشهر كتب اليهود (التوراة) وهي الآن ليست هي التوراة التي تحدث عنها القرآن فإن اللّه نزلها على موسى نورا وهداية، بل الذي استقر بأيدى اليهود إلى اليوم هي التوراة المحرفة المبدلة بنص القرآن على ذلك في أكثر من آية منه، ويشهد لذلك العقل والتاريخ معا، يضاف إلى هذه التوراة الزبور المنسوب إلى داود عليه، وهم يسمونه (المزامير) وليس هو أيضًا المنزل على داود عليه، يضاف إلى ذلك الأسفار التي ينسبونها إلى أنبيائهم وملوكهم، ومن هذا وذاك يتكون كتاب (العهد القديم) كما يسمى اليوم، يضاف إليها (التلمود)، وهو مجموع قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنية وشروح وتفاسير وروايات كانت تتناقلها اليهود شفهيًا، من حين إلى آخر.

ومن هذه الخرافات تكونت ثقافة اليهود ومعارفهم، وسرت عدواها إلى كتب التفسير الإسلامي عن طريق مسلمة أهل الكتاب.

وقد يتوسع البعض فيضيف إلى ذلك معارف النصارى من الأناجيل المفتراة أيضًا وشروحها لأن غالبها من ثقافة بني إسرائيل وأساطيرهم، والحق أن ما في التفسير عند المسلمين من النصرانيات قليل جدًّا بالنسبة إلى ما فيها من إسرائيليات، وليس له من الخطر مثلها، وقد جاء التحذير مشددًا في الإسلام ومحذرًا من الاعتماد على شيء من ذلك لبطلانه فقد روى البخارى بسنده عن ابن عباس في قال: «كيف تسألون أهل

الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله على أحدث تقرءونه محضًا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلًا يسألكم عن الذي أنزل عليكم "(1)

وهذا هو الأحوط والأسلم فإن الإسلام أغنى الأديان كلها بثقافته ومعارفه وسلامته عن التحريف والتبديل وبعده عن الخرافات والأباطيل.

ومع هذا الوضوح التام في موقف الإسلام من هذه الإسرائيليات فقد تسرب

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري ج٤ ص٢٧١ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي لا تسألوا أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي ج١ ص١٣٦ باب البلاغ وتعليم السنن عن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ج٤ ص٠٢٧.

الكثير منها إلى كتب التفسير مما أخذه الرواة عن مسلمة أهل الكتاب وفسر بها كتاب الله وأغلبها كذب وخرافات يستحيل تطبيقه ومما زاد الطين بلة أن بعض هذه الخرافات رفعها قوم إلى النبي على بقصد أو بغير قصد فكانت الطامة الكبرى أن اختلط الحابل بالنابل مما مكن لأعداء الإسلام، من الطعن فيه بوجود هذه الخرافات منسوبة إلى النبي على ومفسرًا بهذا كتاب الله على وأقول بكل ثقة إن هذه الأباطيل، مهما بلغ سندها من الصحة، يجب تبرئة ساحة النبي على عنها، حيث أن اتهام رواتها بالوهم أهون من نسبة ذلك إلى الرسول على المسول المله المناس من نسبة ذلك إلى الرسول المله المله

أيًّا ما كان فقد امتلأت كتب التفسير بهذه الأباطيل، لكنا لم نعدم من بين المفسرين من نبه على بطلان البعض على كل حال، وفاته البعض الآخر، ولابن كثير الحظ الأوفى من ذلك، أما كتب التفسير الشيعي فقد امتلأت بهذه الإسرائيليات وانعدم من عندهم من ينقدها أو ينبه عليها، بل أحيانًا ينسبونها إلى الأئمة من آل البيت مما يضفى عليها نوعا من الثقة بها ويفيد تصديقهم لها، ومن أمثلة ذلك:

ا - جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جُأَةً مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِفِى آنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَينِي وَلَاكِنِ آنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرّ مَكَانَامُ فَسَوّفَ تَرَينِي الْفَرقِ آلِكُ الله الحجاب ونظر إلى الجبل فساخ في البحر فهو يهوى حتى الساعة ونزلت الملائكة وفتحت أبواب السماء فأوحى الله إلى الملائكة أدركوا موسى لا يهرب، فأحاطت بموسى وقالوا: تب يابن عمران فقد سألت الله عظيمًا فلما نظر موسى إلى الجبل قد ساخ والملائكة قد نزلت وقع على وجهه فمات من خشية الله وهول ما رأى، فرد الله عليه روحه، ورفع رأسه وأفاق وجهه فمات من خشية الله وهول ما رأى، فرد الله عليه روحه، ورفع رأسه وأفاق وهذا : ﴿ قَالَ سُبْحَنَكُ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: أول من صدق أنك لا تُرى » (١)

واضحة إذ لا معنى لهروب موسى ولا معنى لحراسة الملائكة له، ولا خبر صحيح

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٢٣٣.

فيها ولا ضعيف أن الجبل قد ساخ في البحر فهو يهوى فيه حتى الساعة، وقوله فيها أي: أول من صدق أنك لا ترى، اعتزال مكشوف، ومعنى الآية واضح في غنى عن هذه الخرافات(١) وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَنَا لَقَبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَنَا لَقَبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴿ البَعْرَة: ١٢٧].

قال القمي في تفسيره: «حدثني أبي عن النضر بن سويد عن هشام عن الصادق قال. . . وذكر قصة طويلة لهاجر وابنها إسماعيل إلى أن قال: فلما بلغ مبلغ الرجال أمر اللَّه إبراهيم أن يبني البيت، فقال يا رب في أي بقعة؟ قال في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاءت الحرم، قال: ولم تزل القبة التي أنزلها اللَّه على آدم قائمة حتى كان أيام الطوفان في زمن نوح فلما غرقت الدنيا رفع اللَّه تلك القبة وغرقت الدنيا ولم تغرق مكة، فسميت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق فلما أمر اللَّه إبراهيم أن يبنى البيت لم يدر في أي مكان يبنيه فبعث اللَّه جبريل فخط له موضع البيت ونزَّل عليه القواعد من الجنة، وكان الحجر الذي أنزله اللَّه على آدم أشد بياضًا من الثلج، فلما مسته أيدي الكفار اسود، فبني إبراهيم البيت وإسماعيل ينقل الحجر من ذي طوى فرفعه في السماء تسعة أذرع. . . إلخ "(٢) وقد نقل مفسرو الشيعة هذه القصة عن القمي وفيمن نقلها منهم: الطبرسي في مجمع البيان (٣) والقصة طويلة وفيها خرافات كثيرة والأشبه بها أن تكون مما أصاب الناس من كتب أهل الكتاب، وقد قال عنها ابن كثير: «ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه، ومن تمسك في هذا بقوله: ﴿مَكَانَ ٱلْبَيْتِ﴾ [العج: ٢٦] فليس بناهض ولا ظاهر، لأن مراده مكانه المقدر في علم اللَّه المقرر في قدرته»(٤) ومن ذلك أيضًا ما ذكره القمي عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ مُ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ [بوسف: ٢٤] قال: «فقامت امرأة العزيز وغلقت الأبواب فلما هم رأى صورة يعقوب في ناحية

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١ ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ج١ ص١٦٣ .

البيت عاضًا على أصبعيه يقول: يا يوسف أنت في السماء مكتوب في النبيين وتريد أن تكون في الأرض من الزناة؟ فعلم أنه قد أخطأ وتعدى (() ولا شك أن هذه من الإسرائيليات التي لا يصح تصديقها إذ لولا صورة يعقوب لفعل يوسف الفاحشة، وكيف وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم؟ وأي فضل ليوسف على ما جاء في هذه الخرافة؟ فأين عصمة الأنبياء، وأين قول امرأة العزيز فيما قصه الله علينا في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ رَوَدنَّهُمُ عَن نَفَسِهِ عَلَى السَّمَعُمَمُ الوسف: ٣٢] (٢).

٧- جاء في تفسير شبر والطبرسي عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِينَهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلَكِهِ اَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ الآية [البقرة: ٢٤٨] ذكر عدة قصص في هذا التابوت مرة أنه الذي أنزله اللَّه على أم موسى فوضعته فيه وألقته في اليم، ومرة أنه أنزله اللَّه على آدم فيه صور الأنبياء فتوارثه أولاده، وكان في بنى إسرائيل يستفتحون به على عدوهم، وكان من خشب الشمشار مصفحًا بالذهب، يقدمونه في الحروب فإن سمعوا له أنينًا وسار أمامهم تقدموا، وإذا سكن وتوقف توقفوا، أما السكينة فهي ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان ولها رأسان، ويسند ذلك إلى أمير المؤمنين على ﷺ... إلخ (٢٠).

وذكر نحو ذلك غيرهم من مفسري الشيعة، ولا شك أن هذه خرافات إسرائيلية، يجب تنزيه كتاب اللَّه عنها، فالسكينة لا تحتمل أكثر من الطمأنينة التي كانت تحصل لهم بوجود التابوت الذي كان موسى يحفظ فيه ألواح التوراة ووصايا الرب لهم، ولا داعي لكل هذه الخرافات فأي عقل يصدق أن الريح لها رأسان، ووجه كوجه الإنسان؟ (٤) وعلى كل حال فتتبع هذا الضرب يطول، وذلك مثل ما ذكره الحسن العسكري في شأن الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها، ومثل ما ذكره عند مجاوزة

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإسرائيليات لأبي شهبة ص٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الإسرائيليات لأبي شهبة ص٢٤٥.

بنى إسرائيل البحر مع موسى (۱) ومثل ما ذكره في قصة هاروت وماروت، وفي قصة بقرة بنى إسرائيل وتوسل صاحبها بآل محمد فباعها بملء جلدها ذهبًا (۲۲) وفي قصة قتل داود جالوت، وابني آدم لما قتل أحدهما الآخر لما نفس عليه الولاية والوصاية لأبيه بزعمهم (۲۳) وسفينة نوح وشجرة طوبى (۱۶) وأهل الكهف ويأجوج ومأجوج وبلقيس ملكة سبأ، وفي قصة إلياس وأنه موجود إلى الآن في الفيافي والقفار، كما أن الخضر كذلك وقد وكل بالبحار وفي قصة داود وسليمان وأيوب في سورة (ص) وفي قصة أصحاب الأخدود وإرم ذات العماد، وغمر الدنيا، وتفسير بعض الآيات بحساب الجمل، و(ق) وما جاء فيها والحوت الذي يحمل الأرض عند سورة (ن) (۱۵)، كل ذلك قد امتلأت به كتب التفسير الشيعي، وتتبعه يحتاج إلى رسالة مستقلة، لكن والحق يقال: إن هذه لم تكن سقطة المفسرين من الشيعة فحسب بل هي سقطة معظم أهل السنة والشيعة على سواء، والفارق بين مفسري أهل السنة والشيعة في ذلك أمران:

الأول: أن الشيعة يشربون هذه الإسرائيليات بنوع من التشيع بإسنادها إلى الأئمة من آل البيت مع ليها إلى ما يخدم مدعاهم في موالاة الأئمة، كأن يعللوا سبب هلاك قوم أو معاتبة نبي أو ابتلاءه بعدم موالاتهم للأئمة من آل البيت وعدم عزمهم على ولاية علي بن أبي طالب مثلا، ويعللوا ما حصل من المكرمات والفتوحات للأمم السابقة أو ارتفاع شأن نبي منهم بسبب العزم على ولاية الأئمة من آل البيت فيبررون كذب الإسرائيليات بكذب أشد منه.

الثاني: سيطرة هذه الإسرائيليات على تفسير الشيعة سيطرة بارزة من غير أن يوجد من بينهم من ينتقدها أو يستنكرها كما هو صنيع مفسري أهل السنة، فإن الإسرائيليات على قلتها نسبيًا في تفاسير أهل السنة قد انتقدها الكثير منهم، أما

<sup>(</sup>١) تفسير الحسن العسكري ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج١ ص٥٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) القمى ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير شبر ص٥٢٧ .

الشيعة فلم يجرؤ أحدهم على نقدها لأنها -كما ذكرت- قد أشربت نوعًا من التشيع وأسند معظمها إلى الأئمة من آل البيت ولا يجرؤ شيعي أن ينتقد شيئًا أسند إلى الأئمة مهما كان مضمونه وفحواه، وهذا هو السر في عدم نقدها عندهم في نظري.

لكن الإنصاف يقتضيني أن أذكر أن الطبرسي- مع ما سجلته عنده من إسرائيليات فإنه مع ذلك قد نبه في موضوعين من تفسيرهم على عدم صحة قصة داود وامرأة أوريا في سورة (ص) بالصورة التي يذكرها القصاص حيث قال بعد سردها:

"هذا مما لا شبهة في فساده، فإن ذلك مما يقدح في العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء اللَّه الذين هم أمناؤه على وحيه، وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تُقبل شهادته وعلى حال تنفر من الاستماع إليه والقبول منه جل أنبياء اللَّه عن ذلك، وقد روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين، حدًّا للنبوة وحدًّا للإسلام»(١)

ونبه كذلك على عدم صحة ما قيل في فتنة سليمان وما ألقي على كرسيه من جسد، حيث ذكر المعنى الصحيح كما جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي على الله الله الله على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه قال النبي على الخرافية في الآية مما يتنافى سبيل الله أجمعين (٢) ثم أورد الطبرسي بعض القصص الخرافية في الآية مما يتنافى مع العصمة للأنبياء ثم قال «فإن جميع ذلك مما لا يعول عليه لأن النبوة لا تكون في خاتم، ولا يجوز أن يسلبها الله لنبي ولا أن يمكن الشيطان لصورة النبي والقعود على سريره والحكم بين عبادة وبالله التوفيق (٣)

هذا هو ما جاء في تفاسير الشيعة عن الإسرائيليات ولونها وأثرها في التفسير.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٢٣ ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٢٣ ص١١٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج٢ ص٢٥١ كتاب بدء الخلق- باب ﴿ وَوَهِبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيَمَنَّ ﴾ .

### أما الموضوعات:

فهي الأحاديث المختلقة المصنوعة المكذوبة على رسول اللَّه ﷺ، أو على أحد أصحابه لكن يقيد الموضوع على فلان، والموضوع نوعان:

١- أن يضع الواضع كلامًا من عند نفسه ثم ينسبه إلى النبي ﷺ أو إلى أحد أصحابه.

٢- أن يأخذ الواضع كلامًا لبعض الصحابة أو غيرهم أو يروي من الإسرائيليات فينسبه إلى الرسول ليروج وينال القبول.

وكلا النوعين من الخطورة على الدين بمكان ولذلك جاء الوعيد الشديد على من كذب على رسول الله على في أحاديث متواترة من مثل قوله على: «إن كذبًا علَيَّ ليس كذب على أحد فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١) وما جاء عن على ابن أبي طالب قال النبي على : «لا تكذبوا على فإنه من كذب على فليلج النار»(٢)

وهذا أمر طبيعي، فإن الكذب في حد ذاته كبيرة فما بالنا بالكذب على رسول اللّه ولهذا رأى بعض العلماء أن تعمد الكذب على النبي كفر، ولعل ما يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ وَأُولَتبِكَ هُمُ الْكَذِبَ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ وَأُولَتبِكَ هُمُ الْكَذِب، ولهذا رد جمهور النحل:١١٥]. فقد نفت الآية الإيمان عمن يفتري الكذب، ولهذا رد جمهور المحدثين رواية من ثبت كذبه ولو في حديث واحد وإن تاب وحسنت توبته ومع ذلك فقد كثر الوضع في الحديث لأسباب شتى ذكرها العلماء في مظانها وكان للشيعة النصيب الأوفى من ذلك يدل عليه ما أخرجه مسلم بسنده عن أبي إسحاق قال: "لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي في قال رجل من أصحاب على: قاتلهم اللّه أي علم أفسدوا" وما أخرجه أيضًا بسنده: أن ابن عباس دعا بقضاء على فجعل يكتب منه

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ج١ ص٦ باب في التحذير من الكذب على رسول الله .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج١ ص٣١ كتاب العلم .

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم ج١ ص٨ باب في الضعفاء والكذابين .

أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا على إلا أن يكون ضل (() وفي رواية: «أوتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء على شائه فمحاه إلا قدر ذراع (() وما أخرجه أيضًا بسنده عن أبي بكر بن عياش قال: سمعت المغيرة يقول: «لم يكن يصدق على علي شائه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود (())

ونحن إذا تصفحنا كتب التفسير عند الشيعة لوجدناها قد غصت بأخبار لا يصدقها العقل فضلًا عن معارضتها الصريحة للقرآن العظيم والسنة المطهرة، ولأخبارهم ألوان ثلاثة:

الأول: أخبار تنسب إلى الأئمة اختص الشيعة بنقلها في كتبهم ولم تعرفها الأمة.

الثاني: أخبار نقلتها الأمة عن جماعة من الوضاعين للتنبيه على وضعها والتحذير منها فأخذها الشيعة- رغم ذلك- وفسروا بها بعض آيات من القرآن.

الثالث: أخبار صحيحة نقلتها الأمة عن الرسول على فأخذها الشيعة وزادوا فيها عبارات تخدم مدعاهم وهذه العبارات لا تصح لفظًا ولا معنى.

أما الأول: فهو الأغلب الأعم والكثرة الكاثرة في التفسير عندهم وأسوق له بعض النماذج من الأخبار التي تحمل بطلانها في طياتها فأقول:

1- عند قوله تعالى في: ﴿ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾. [آل عمران:١٠٦] يقول القمي في تفسيره حدثني أبي وساق السند إلى أبي ذر الغفاري قال رسول الله: «يرد عليّ أمتي يوم القيامة على خمس رايات فراية مع عجل هذه الأمة فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه فأقول: ردوا النار ظمأى مظمئين مسودة وجوههم، ثم ترد عليّ راية مع فرعون هذه الأمة فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي (فذكر نحو الأول) ثم ترد علي راية مع سامري هذه الأمة فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين بعدي

<sup>(</sup>١) (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ج١ ص٨ باب الضعفاء والكذابين .

(فذكر نحوه) ثم ترد على راية أمير المؤمنين وإمام الغر المحجلين فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه أصحابه فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي، فيقولون: تبعنا الأكبر وصدقناه ووازرنا الأصغر ونصرناه، وقاتلنا معه، فأقول: ردوا رواء مرويين فيشربون شربة لا يظمئون بعدها أبدًا»(١)

ولا أظن عاقلًا يتردد في الحكم بأنه كذب مفترى لا يصدر عن مسلم فضلًا عن رسول اللَّه ﷺ.

7- عند قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ الصّادق قال: كان رسول اللّه الله السادق قال: كان رسول اللّه الله الله الرعد: ٢٩] ذكر الطبرسي "عن أبي عبد اللّه الصادق قال: كان رسول اللّه الله يكثر تقبيل فاطمة (ع) فأنكرت عليه بعض نسائه ذلك فقال على: "إنه لما أسري بي المي السماء دخلت الجنة وأدناني جبريل من شجرة طوبي وناولني منها تفاحة فأكلتها فحول اللّه ذلك في ظهري ماء فهبطت إلى الأرض وواقعت خديجة فحملت بفاطمة فكلما استقت إلى الجنة قبلتها وما قبلتها إلى وجدت رائحة شجرة طوبي فهي حوراء إنسية"، وذكر خبرًا آخر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه الصادق، وبسند آخر عن موسى بن جعفر قال: سئل رسول اللّه على عن طوبي قال: "شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة، مم سئل عنها مرة أخرى فقال: "في دار علي (ع)" فقيل في ذلك فقال: "إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد" وذكره القمي بروايته عن أبي عبد اللّه "ب وبصرف النظر عن الخطأ في كون طوبي شجرة في الجنة، فإن المسلمين، وكانت فاطمة وقتئذ جارية ناهد.

٣- عند قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَبَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِينَ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْرَنَ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ الآية ثانِين إذ هُما فِي الفراساني: «في الحديث عن الباقر أن رسول الله ﷺ أقبل [النوبة: ٤٠]. . . ، يقول الخراساني: «في الحديث عن الباقر أن رسول الله ﷺ أقبل

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج١٣ ص١٧٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ص٣٤١ .

على أبي بكر يقول له: «اسكن فإن اللَّه معنا» وهما في الغار، وهو لا يسكن، فلما رأى رسول اللَّه حاله قال لأبي بكر: «أتريد أن اريك أصحابي من الأنصار محتبين في أفنيتهم، وأريك سفينة جعفر وأصحابه في البحر يغوصون؟» فقال: وتراهم يا رسول اللَّه؟ قال: «نعم»، قال: فأرنيهم فمسح على عينيه فرآهم فقال في نفسه: الآن صدقت أنك ساحر، فقال له رسول اللَّه: «أنت الصديق»(۱) ونفس الخبر رواه القمي في تفسيره عن أبيه عن بعض رجاله. رفعه إلى أبي عبد اللَّه الصادق»(۱)

وأعتقد أن هذا كذب لا يحتاج في بطلانه إلى دليل، فإن الآية واضحة الظهور في أنها تاج كرامة من مناقب الصديق انفرد بها دون الصحابة أجمعين.

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمَانِي فِي تَفْسِيرِه عِن أُميرِ المؤمنين علي (ع) العدل شهادة أن لا الكاشاني: «قال العياشي في تفسيره عن أمير المؤمنين علي (ع) العدل شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإحسان أمير المؤمنين، والفحشاء الأول - يعني أبا بكر - والمنكر الثاني - عمر - والبغي الثالث - يعني عثمان» (٣) وبنفس النص فسرها القمي (١٤).

وغنى عن البيان أن هذه سفاهة مجافية للأدب فوق أنها تحريف للكلم عن مواضعه كما هو ظاهر.

0- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْكَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ (الحديد: ٣] يقول البحراني في تفسيرها: «عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال القيت عمارا في بعض سكك المدينة فسألته عن النبي فأخبرني أنه لما صلى الغداة قبل عليًا بين عينيه وأجلسه إلى جنبه ثم قال: يا عليّ قم للشمس فكلمها فإنها تكلمك فقال

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج١ ص٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الصافي ج١ ص٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) وانظر تفسير القمى ص٢٥٤ .

على للشمس: كيف أصبحت يا خلق الله؟ فقالت: بخير يا أخا رسول الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، فرجع إلى النبي فقال له النبي: تخبرني أو أخبرك؟ فقال: منك أحسن يا رسول الله، فقال رسول الله: أما قولها لك: يا أول فأنت أول من آمن بالله، وقولها لك: يا آخر، فأنت آخر من تعاينني على مغسلي، وقولها لك: يا ظاهر، فأنت أول من يظهر على مخزون سري، وقولها: يا باطن؛ فأنت المستبطن لعلمي، وأما العليم بكل شيء: فما أنزل الله علمًا من الحلال والحرام والفرائض والأحكام والتنزيل والتأويل، إلا وأنت به عليم، ولولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالًا لا تمر بملأ إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستسقون به . . . . إلخ(1)

ولا أدري كيف ساغ الشيعة أن يأخذوا الصفات التي هي من أخص صفات الله تعالى والآية صريحة في اختصاصها بالله تكل فجعلوها صفات لعلي، مع ما فيه من كلام الشمس ومغالاة لعلي لا تجوز لنبي مرسل أو ملك مقرب، ألا قاتل الله التعصب والهوى فإنه يركب بالإنسان كل صعب!!

7- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ يُخَالِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ ﴾ [البغر: ٩] جاء في تفسير الإمام الحسن العسكري، وفي تفسير النجفي أيضًا: «عن موسى الكاظم (ع) قال لما دعاهم رسول اللّه وعاتبهم فاجتهدوا في الإيمان وقال أولهم (يعني أبا بكر): ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة (يعني لعلي في غدير خم بزعمهم) ولقد رجوت أن يفسح اللّه بها لى في قصور الجنان ويجعلني فيها من أفضل النزال والسكان، وقال الثاني (يعني عمر) بأبي أنت يا رسول اللّه ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من النار إلا بهذه البيعة، واللّه ما يسرني إن نقضتها أو نكثت بها ما أعطيت من نفسي ما أعطيت وأن لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش، وقال ثالثهم (يعني عثمان): واللّه يا رسول اللّه لقد صرت من الفرح بهذه البيعة من السرور في رضوان اللّه فأيقنت أنه لو كان عليّ ذنوب أهل الأرض كلها البيعة من السرور في رضوان اللّه فأيقنت أنه لو كان عليّ ذنوب أهل الأرض كلها

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان للبحراني ج٤ ص١٠٨٣.

لمحيت عنى بهذه البيعة وحلف على ما قال من ذلك ولعن من بلغ عنه رسول الله خلاف ذلك، ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار بعدهم من الجبابرة المتمردين، فقال الله على للمحمد: يخادعون الله، يعني يخادعون رسول الله بإيمانهم بخلاف ما في جوانحهم، والذين آمنوا كذلك، الذين سيدهم وفاضلهم على بن أبي طالب»(١)

ولا شك أن هذا مبني على عقيدتهم في أن عليًا بويع له بإمرة المؤمنين في حياة النبي وأن الصحابة جحدوا بيعته وكفروا ونافقوا . . . . إلخ كما هي عقيدة الشيعة ، فلا يدع أن تحملهم هذه العقيدة الفاسدة على هذا الافتراء والأكاذيب ويفسروا بها كتاب الله ، وإن كانت الآيات بمئات عن ذلك كما لا يخفى .

ولا شك أن هذه خرافة مبناها على عرض ولاية الأئمة على الأنبياء والمرسلين في عالم الذر قبل خلق الأكوان وهو خيال جامح في الافتتان بولاية الأئمة لا يتصوره إنسان.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الحسن العسكري ص٤١ وانظر تفسير الأصفهاني ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي للكاشاني ج٢ ص٢٥ .

٨- وعند قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللهن: ١٨] يقول الكازراني: «عن العياشي عن الصادق أنه الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إمامًا، وعن الكاظم ﴿ إلى غيرهم الأوصياء والأئمة واحدًا واحدًا فلا تدعوا إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع اللَّه أحدًا» (١)

9- وعند قوله تعالى: ﴿وَانَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ إِسْمَعِيلًا إِنْهُم كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَيْبَا ﴿ الله الله الكازراني: «ورد عن الأئمة (ع) أنه إسماعيل بن حزقيل وعد رجلًا فانتظره سنة وقد سلخ قومه فروة رأسه ووجهه فأتاه ملك وقال له مرنى بما تريد فقال: لى أسوة بالحسين ﷺ (٢)

•١- وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَهِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّا إِلْلِيسَ أَبَنَ وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَالْبَرَةَ اللهِ الكازراني: ﴿ إِبليس يؤول بالثاني (يعني عمر بن الخطاب) فعن الأصبغ بن نباتة أن عليًا (ع) أخرجه مع جمع فيهم حليفة بن اليمان وذكر معجزة عنهم فقال علي: يا ملائكة ربي أثتوني الساعة بإبليس الأبالسة وفرعون الفراعنة، قال: فوالله ما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضروه عنده فلما جروه بين يديه قام وقال: واويلاه من ظلم آل محمد، واويلاه من اجتراثي عليهم، ثم قال: يا سيدي ارحمني فإني لا أحتمل هذا العذاب فقال علي (ع): لا رحمك الله ولا غفر لك أيها الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان، ثم التفت إلينا فقال: سلوه حتى يخبركم من هو، فقلنا له: من أنت؟ فقال: أنا إبليس الأبالسة وفرعون هذه الأمة، أنا الذي جحدت سيدي ومولاي أمير المؤمنين (ع) وخليفة رب العالمين، وأنكرت آياته ومعجزاته. . . الخبر» (٣)

وأستغفر اللَّه من حكاية هذه الكفريات، فإن حاكي الكفر ليس بكافر كما هو مقرر ويكفيني هذا تمثيلًا لما في تفاسير الشيعة من أخبارهم عن الأئمة في تفسيرها،

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار للكازراني ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار للكازراني ص٦٧ .

فإن تتبع مثله يطول فما من آية، بل ما من فقرة إلا وفيها من أخبارهم مثل ذلك، وأظن أن القارئ يشاركنى الحكم بكل تأكيد على هذه الأخبار بالبطلان والكذب والافتراء، على الله وكتابه ورسوله والأئمة من آل البيت في . نعم خفت حدة هذه الأخبار قليلا في تفسير المعتدلين منهم مثل الطبرسي والبلاغي وكادت أن تتوارى في تفسير مغنية، وهذا لا يمنع أنهم يشاركون في نقل البعض منها كما مر في الأمثلة من الطبرسي، وأما الكازراني والخراساني والقمي والكاشاني والأصفهاني والبحراني، فلا تكاد تخلو فقرة من آية من خبر على نحو ما مر.

## النوع الثاني: من الموضوعات في تفسير الشيعة:

هو الأخبار التي حكم عليها أهل السنة بوضعها وكذبها لما تبين لهم من كذب رواتها، أو لمخالفتها لأصل من الأصول المقررة في الدين، أو لأمر مجمع عليه، أو نحو ذلك، فإن الوضع لا يشترط في واضعه تعمد الكذب، بل بعض الموضعات جاءت بحسن نية من أصحابها، بقصد الترغيب والترهيب، ومن هذا النوع مثلًا: أحاديث فضائل السور في القرآن مثل الحديث الذي ينسب إلى أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، فهو موضوع باتفاق أهل العلم، وقد نبه العلماء على هذه الموضوعات كلها، وألفت الكتب عند أهل السنة للتنبيه على هذه الموضوعات حتى لا يغتر بها إنسان، فلم يبق بعد ذلك حجة لمتنطع أن يحتج بمثل هذه الأكاذيب ويفسر بها كتاب اللَّه، وله في الوارد الصحيح غنية عن ذلك إلا أن الشيعة لما وجدوا في هذه الموضوعات ما يخدم مدعاهم في كثير منها، نجدهم قد تلقفوه وفسروا به القرآن، واحتجوا به على أهل السنة والجماعة، على اعتبار أنه وارد في كتب أهل السنة وليت أنهم أخذوه ونبهوا على أن أهل السنة حكموا عليه بالوضع، بل سكتوا عنه تمويهًا للحقائق، بل زادوا في التمويه والكذب والتدليس حينما يصرحون بأنه صحيح في معيار أهل السنة في الرواية، وكأن الكذب أبي أن يفارق الشيعة لحظة من حياتهم، وإليك بعض النماذج من هذه الأنواع في تفسير الشيعة:

١ - عند قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ ۚ قُلَّ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ

البرُ بِأَن تَأْتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُودِهَا وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا البُيُوتَ مِن أَبُوابِها وَالبَوتِ والأبوابِ اللّهَ لَعَلَّكُم نُفْلِحُونَ ﴿ وَهُ البَوتِ المَالِيةِ قد استعملت لفظ البيوت والأبواب في معناها الحقيقي الظاهري لم يختلف على ذلك اثنان من المسلمين، ولكن الشيعة يفسرونها على نحو آخر بناء على حديث موضوع، يقول البلاغي: «ومن هذا الباب ما اتفقت عليه رواية الفريقين - يريد الشيعة وأهل السنة - من قول النبي على الله الما مدينة العلم وعلى بابها (۱) وأورده الكازراني في تفسيره كذلك (۱)، والطبرسي في تفسيره وأقول: نعم جاء هذا الخبر عند أهل السنة بعدة طرق تبين لهم أن جميعها باطل فلذلك حكموا عليه بأنه موضوع (۱) فما الحجة في ذلك؟

٢- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٤٢] يقول البلاغي «وفي اللآلئ المصنوعة عن ابن عدى مسندًا برجال الصحة عندهم - يقصد أهل السنة - عن محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: «كانت راية رسول اللَّه ﷺ يوم أحد مع علي وراية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة، فذكر خبرًا طويلًا وفيه: وحمل راية المشركين سبعة ويقتلهم علي (ع) فقال جبريل: يا محمد هذه المواساة!! فقال النبي ﷺ: «أنا منه وهو مني»، ثم سمعنا صائحًا في السماء يقول: لا سيف إلا فقار ولا فتى إلا على»(٥)

ولا أدري كيف يفهم هذا المفسر؟ إنه نقل الخبر كما ذكر من كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وهو كتاب موضوعات فكيف يكون هذا الخبر مسندًا برجال الصحة عند أهل السنة مع أن السيوطي في اللآلئ أكد بطلان الخبر وتابع

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن ج١ ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج٢ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٤٨ بتحقيق عبد الرحمن اليماني، وعبد الوهاب عبد اللطيف.

<sup>(</sup>٥) آلاء الرحمن ج١ ص٣٤٨ .

ابن الجوزي فيه، وكذا الشوكاني في الفوائد المجموعة (١) فانظر إلى هذا التمويه والتدليس والكذب حتى في النقل من الكتب؟.

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ ٱلْمَاءَ وَلَيْسَاءَ كُمْ وَٱلْفُسَنَا وَٱلْفُسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٦] يقول البلاغي: «وفي اللآلئ المصنوعة: «على النفس فمن رأيته يقول في نفسه شيئًا» مرفوعًا إلى النبي وأورد الطبرسي فيها خبرًا نحو ذلك، وخبر آخر: «إن الناس خلقوا من شجر شتى وخلقت أنا وعلى من شجرة واحدة (٣). كما أورد خبر جبريل المتقدم: «إن هذه لهى المواساة» (٤) والأخبار كلها موضوعة والبلاغي نقل الخبر من اللآلئ المصنوعة وهو يعلم أنه كتاب موضوعات، فما الحجة في ذلك أيضًا؟.

٤- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلَوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾ . . [النساء: ٤٣].

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج١ ص٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجموعة حيث حكم بوضعه ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج٣ ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) آلاء الرحمن ج٢ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الفوائد المجموعة ص ٢٤٤.

إسماعيل - يعني البخاري - مني هذا الحديث واستغربه (() وأما بقية الطرق ففي إسناد البزار مجهولان، والحديث موضوع بجميع طرقه (٢). وقد نقله البلاغي من كتاب الموضوعات وهو يعلم ذلك، وأما الحديث الثاني: «سد الأبواب إلا باب علي» فكذلك وقد ذكر ابن الجوزي أنه من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح (٢).

٥- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلُ لا السَّوْلَ عَلَيْهِ الْجَرّا إِلّا الْمَوَدّةَ فِي الْفُرْقَ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدٌ لَمُ فِيهَا حُسْنًا إِنّا اللّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٣]. ذكر الطبرسي في معناها أقوالا ثلاثة، ورجح الثالث وأورد له الآثار حيث قال «وثالثها أن معناه: إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم. عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول اللّه ﷺ: "إن اللّه تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبدًا عبد اللّه بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشن البالي، ثم لم يدرك محبتنا كبه اللّه على منخريه في النار» ثم تلا الآية (الخبر موضوع باتفاق الحفاظ من أهل السنة وعلامة الوضع فيه ظاهرة (٥٠).

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُرًا
 ١ [الإنسان:٥] الآيات. يقول الطبرسي: وقد روى الخاص والعام أن الآيات من هذه السورة وهي قوله: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ﴾ نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وجارية لهم تسمى فضة وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح، وساق قصة مرض الحسن والحسين ونذر علي وفاطمة عباس ومجاهد وأبي صالح، وساق قصة مرض الحسن والحسين ونذر علي وفاطمة

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ج٥ ص٣٠٣ مناقب علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) الفوائد المجموعة ص٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الموضوعات لابن الجوزي ج١ ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي ج٢٥ ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) الفوائد المجموعة ص٣٧٩ والموضوعات لابن الجوزي ج١ ص٣٩٧ .

صيام ثلاثة أيام إن شفاهما اللَّه... إلى آخر القصة المعروفة، ورغم أنه عنوان للسورة بقوله «سورة الإنسان مكية» إلا أنه عند ذكر القصة هاجم من قال بمكيتها، وحمل عليه حملة شعواء، وجزم بأنها مدنية»(١)

وقال شبر: «المراد بهم علي وفاطمة وابناهما بإجماع أهل البيت وشيعتهم وتضافر روايات العامة والخاصة»(٢)

والقصة موضوعة بجميع طرقها (٣). بصرف النظر عن كون السورة مكية أو مدنية والآيات فيها عامة، ولم يصح فيها سبب نزول.

٧- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَنَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْمٌ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِمُ [البقرة: ٣٧] تجمع كتب الشيعة قاطبة على أن هذه الكلمات التي تلاقاها آدم من ربه أنه سأل بحق محمد وعلي وفاطمة إلا تبت علي فتاب عليه (٤) وهو حديث موضوع باتفاق الحفاظ (٥).

٨- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ [الرعد:٧]. ففي تفاسير الشيعة أن رسول الله هو المنذر وعلي هو الهاد(٢) وهذا مبني على حديث موضوع باتفاق أهل العلم(٧).

٩- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَقِيبُآ أَذُنُ وَعِيَةٌ ﴾ [الحانة: ١٢] فالأذن الواعية هي على في تفاسير الشيعة (٨) وهو مبنى على حديث موضوع باتفاق أهل العلم (٩).

ومن تتبع هذا الضرب من الموضوعات في كتب التفسير عند الشيعة لا يكاد

<sup>(</sup>١) (٢) مجمع البيان ج٢٩ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجموعة ص٣٧٦ والموضوعات لابن الجوزي ج١ ص٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الصافي للكاشاني ج١ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الفوائد المجموعة ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) البرهان ج٢ ص١٧٥.

<sup>(</sup>٧) الفوائد المجموعة ص٣١٦ .

<sup>(</sup>٨) مرآة الأنوار ص٧٥.

<sup>(</sup>٩) الفوائد المجموعة ص ٣١٧ .

ينتهى، وقد رأينا كيف أنهم يدلسون ويموهون ويغالطون حيث يذكرون أنه حديث رواه الفريقان، بل وينقلونه من كتب الموضوعات نفسها عند أهل السنة ويحتجون به عليهم، وتبلغ البجاحة ببعضهم حين يذكر أن أهل السنة أخرجوه برجال موثقون مع أن الشيعة نقلوه من كتب الموضوعات، حيث حكم عليه أصحابها بأنه موضوع، وليس هذا بأول كذب وتمويه وتضليل تدعية الشيعة على أهل السنة، فكثيرًا ما يأخذون حديثًا صحيحًا عند أهل السنة، ويضيفون له زيادة تخدم مدعاهم، بأن يكون الحديث واردا بطريق صحيح في فضائل آل البيت -مثلًا فيزيد الشيعة عليهم زيادة يثبتون بها مثلًا عقيدة من عقائدهم في آل البيت مثل حديث النبي لعلي حينما خرج إلى غزوة تبوك وخلفه على المدينة فقال علي: تخلفني مع النساء والصبيان فأحب النبي أن يطيب خاطره فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى» (١) وهو حديث صحيح، لكن الشيعة لم تقنع بهذا الفضل لعلي، فزادوا في بعدى (١) وهو حديث صحيح، لكن الشيعة لم تقنع بهذا الفضل لعلي، فزادوا في بعدى حتى صار على هذا النمط: «إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي».

وهذه الزيادات قطعًا باطلة وموضوعة (٢) ولا تستقيم بحال، فكم خرج النبي ﷺ من المدينة وعلي معه!! وكم استخلف عليها علي

وبهذه المناسبة أحب أن أنبه في إيجاز عن نوع من تدليس الشيعة في التمويه في رواياتهم بذكر أسماء رجال يشتبه أسماؤهم بأسماء رجال عند أهل السنة موثقون، فيظن القارئ أن راوي الخبر من أئمة أهل السنة المعتبرين، ونوع آخر وهو أن يدَّعوا لرجل من رجالهم أنه من أهل السنة مع أنه رافضي كذاب مشهور بالكذب والوضع في الأخماد:

فمثال النوع الأول: السدي، فإنه رجلان: السدي الكبير وهو من ثقات أهل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج٢ ص٣٦٠ باب من فضائل على ظليه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد المجموعة ص٢٥٦.

السنة، والسدي الصغير وهو وضاع كذاب رافضي غال محترق، انظر ترجمته في الميزان وقد ذكر له الذهبي: «عن نصر بن مزاحم- وهو منهم- حدثنا محمد بن مروان- وهو السدي- الصغير- عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: ﴿قُلَّ بِفَضِّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ [بونس: ٥٥] فضل اللَّه محمد، ورحمته علي (١) وهذا هو التفسير لهذه الآية عند الشيعة (٢) ومثل: عبد اللَّه بن قتيبة فإنه رجلان، عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة وهو من ثقات أهل السنة وهو صاحب التصانيف مثل مشكل القرآن، وتأويل مختلف الحديث وغيرهما توفي سنة ٢٧٦ه (٣) وعبد اللَّه بن قتيبة وهو رافضي غال، وقد ألف الأول كتابًا سماه: (المعارف) أيضًا قصدًا للإضلال.

ومثل: محمد بن جرير الطبري فإنه رجلان، محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر الإمام الجليل المفسر صاحب التصانيف وهو من ثقات أهل السنة وأثمتهم توفى سنة ٣١٠هـ.

والثاني: محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري وهو رافضي غال محترق له كتاب الرواة عن أهل البيت(1) وكتاب الإيضاح للمسترشد في الإمامة(٥).

ومثل: محمد بن إدريس فإنه رجلان: محمد بن إدريس الشافعي الإمام الحجة الفقيه المشهور أشهر من أن يعرف، ومحمد بن إدريس الرافضي الكذاب.

ومثل محمد بن مسلم فإنه رجلان: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام الحجة المعروف، ومحمد بن مسلم الطحان الرافضي المحترق الذي كان يعتقد أنه تعالى لم يكن عالمًا في الأزل، وقد تقدمت ترجمته.

ومثال النوع الثاني: أخطب خوارزم وهو الموفق بن أحمد بن إسحاق له ترجمة

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج٤ ص٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ج٢ ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ج٣ ص٤٩٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير المنارج٦ ص١٩٢.

في روضات الجنات عند الشيعة (١) وهذا الشيعي قد افترى للشيعة حديث: «يا على لو أن عبدًا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله وحج ألف حجة على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها «وهذا خبر موضوع من غير شك (٢) وقد فسر به حسن توني أحد مفسري الشيعة قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكَفُرُ بِالْإِينِينِ فَقَد حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ السنة المائد: ٥] (١) وقد ألصق البلاغي هذا الرجل (أخطب خوارزم) بأهل السنة واحتج بروايته عليهم في تفسيره (٤).

ومثل: هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبيه وهما رافضيان غاليان مشهوران (٥٠)، والشيعة تحتج بمروياتهما على أنهما من أهل السنة فقد ذكر الطبرسي عند قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ [المائدة: ٢٧] (عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال أمر الله محمدًا أن ينصب عليًا للناس فيخبرهم بولايته فتخوف رسول اللَّه أن يقال حاب ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى اللَّه هذه الآية» (١٠).

وتتبع هذا الضرب يطول فإن من استحل الكذب لا يبعد عليه شيء لذلك نجد تفاسير الشيعة قد قام أغلبها على هذا النسيج السقيم من الأكاذيب والمفتريات التي سيطرت عليها وحجبت جلال القرآن وجماله عن القلوب، وقد سقت نماذج قليلة لبيان نوع هذه الموضوعات وما تهدف إليه وأنبه الأذهان على أن هذا النمط يجري في تفسير جميع الآيات عند جمهرة المفسرين من الشيعة مثل تفسير الحسن العسكري، والقمي، والكازراني، والكاشاني، والخراساني، والأصفهاني،

<sup>(</sup>١) روضات الجنات ج١ ص٧٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المنتقى من منهاج الاعتدال ص٣١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير بعض آيات الأحكام ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) آلاء الرحمن ج١ ص٤٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: ميزان الاعتدال ج٣ ص٥٦٥٥ ، ج٤ ص٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ج٥ ص١٥٢ .

والبحراني وتخف حد هذه الأخبار قليلًا في تفسير الطبرسي وشبر والبلاغي ومغنية والذين اقتصر تفسيرهم على آيات الأحكام فقط مثل كنز العرفان للمقداد الحلي وحسن توني، لا إلى حد العدم بل كلما لاحت لهم فرصة من آية يستأنسون منها احتمال مطاوعتها لهم- بحسب وهمهم- ذكروا من هذه الأخبار ما يريدون به حمل الآية على عقيدتهم، وهذه الأخبار التي مرت يتضح منها أمور:

1- هذه الآثار هدم صريح للإسلام ولمعاني القرآن الذي يجب تنزيهه عن مؤثرات العقيدة، وحيث هدم الإسلام ومعاني القرآن فلا إسلام ولا قرآن وبالتالي لا شرف لأهل البيت ولا حرمة لأنهم إنما استمدوا هذا الشرف من الإسلام والقرآن ولو صح من هذه الأخبار خبرًا لذهبت كرامة أهل البيت أدراج الرياح، وعليه فهذه الأخبار تهدم ولا تخدم.

٢ هذه الآثار لا تعرفها الأمة واختصاص الشيعة بنقلها يفقد الثقة بها لأنها رواية مبتدع له ميوله المعروفة وقد روى ما يخدم بدعته، وهو داعية لبدعته، ولم يكن شيء من ذلك معروفًا قبل ظهور الخلاف في الأمة.

٣- هذه الآثار طابعها العام معارض لصريح القرآن ولما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موضوعة، سمات الوضع عليها بارزة ولا يصح أن يبنى دين على أمثال هذه الأباطيل.

٤- لا نص في الدين من قريب أو بعيد يلزم الناس بالأخذ بهذه الآثار إذ لا معصوم إلا صاحب الشرع على هو الذي ورد النص القرآني بالأخذ منه فقط قال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواً ﴾ [الحشر:٧] وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الرسالة على فإن وافقت رواية الأئمة من آل البيت الكتاب والسنة الصحيحة فعلى العين والرأس وإلا فلا.

٥- هذه المرويات اعتمادها على جماعة كانوا معروفين بالكذب وبالطعن في دينهم وكان الأئمة من آل البيت يتبرءون منهم ويطردونهم من مجالسهم لكذبهم عليهم وقد مرت تراجم البعض منهم مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم

الجواليقي، وجابر الجعفي، والأصبغ بن نباتة، وزرارة بن أعين وأبو بصير (١) ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب رجال الشيعة أنفسهم مثل رجال الكشي ومثل تنقيح المقال للمامقاني ليشاهد بنفسه أقوال الأئمة من آل البيت في كبار رجال الأخبار عندهم.

7- دلت هذه الأخبار على صدق قول أهل السنة في الشيعة إنهم قوم يضعون الأحاديث ويتخذونها دينًا، وأنهم وضعوا على أهل البيت أكثر من ثلاثمائة ألف حديث ولو أحصينا ما في تفاسيرهم فقط لتجاوزت هذا العدد بكثير، مع أن كثيرًا من هذه الأخبار يحط من شأن أهل البيت ولا يرفعهم، مع أنهم في غنى عن هذا كله، فقد صحت في فضلهم ومناقبهم أخبار كثيرة ولذلك قال ابن الجوزي «فضائل علي الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع ولا يرفع»(٢)

ولذا نجد الجهابذة من أهل السنة قد لفظوا هذه المرويات عند الشيعة لما وجدوهم يتعمدون الكذب لترويج معتقداتهم، يقول الإمام الحجة شيخ الإسلام ابن تيمية «والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، والكفار والمرتدة بطريقهم وصلوا فاستولوا على بلاد الإسلام، وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرام، والرافضة قد شابهوا اليهود في الخبث والهوى، وشابهوا النصارى في الغلو والجهل، فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة، وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم جهلة بالمنقولات، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب فيعتمدون على نقل أبى مخنف لوط بن يحيى وهشام بن الكلبي وغيرهم.

قال يونس بن عبد الأعلى قال أشهب: سئل مالك عظيم عن الرافضة فقال: «لا

<sup>(</sup>١) انظر: ص٤٧ وما بعدها من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب ابن الجوزي في الموضوعات ج١ ص٣٣٨٠.

تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون»، وقال حرملة سمعت الشافعي فلي يقول: «لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة وقال مؤمل بن إهاب سمعت يزيد بن هارون يقول: «يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون»، وقال محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكًا يقول: «احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينًا».

وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول: «أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين» يعني أصحاب المغيرة بن سعيد ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه.

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث، والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية، وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم كما قيل: رمتني بدائها وانسلت»(۱) وكلام شيخ الإسلام حق لا ريب فيه وقد مر مصداقه في أخبار الشيعة، وفيما يعتمدون عليه من رجال في نقل هذه الأخبار، ونسبتها إلى آل البيت الأطهار، وهم منها براء.

والآيات التي فسروها بهذه الأخبار غنية بوضوحها عن البيان، كما أن أخبار الشيعة في تفسيرها واضحة البطلان، لمجافاتها لمعاني الآيات ولاشتمالها على الكذابين والوضاعين ولما تحمله هذه الأخبار من طعن قبيح وكفر صريح لخيرة أصحاب رسول الله، وقد تقدم ثناء الأئمة عليهم. فضلًا عن القرآن.



<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال من ص١٩ إلى ص٢٣.

### المبحث السادس

# أسباب النزول عند الشيعة وتأثرها بعقائدهم

من المعلوم أن كثيرًا من آيات الكتاب العزيز نزلت على حسب الحوادث والأحوال التي كانت تجري أيام نزول القرآن، فكان القرآن ينزل جوابًا لسؤال، أو حلًا لإشكال، أو بيانًا لحكم وقع أو أمر حدث، ولذلك فوائد جمة ذكرها العلماء في محلها.

ومن المعلوم أيضًا أن الكثير من الآيات نزل ابتداء من غير سبب خاص أو حدث معين.

والمهم أن العلماء قد اتفقوا على أنه لا يجوز القول في أسباب النزول إلا بالنقل الصحيح والنص الصريح عمن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على معرفة الأسباب من الصحابة، يقول الواحدي «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار، في هذا العلم بالنار، – وأورد خبرًا – عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «اتقوا الحديث إلا ما علمتم فإنه من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار،

وأورد خبرًا آخر عن محمد بن سيرين قال: «سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق اللَّه وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن»(١)

وقال السيوطي: «معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا كما قال

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي ص ٤ .

الزبير في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيّنَهُمْ ثُمّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيّتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴿ النساء: ٦٥]. وقال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، وقال ابن تيمية: قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عنى بهذه الآية كذا، وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟

فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، ثم قال السيوطي: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الأخبار عن الوقائع الماضية»(١)

أن المعول عليه في معرفة أسباب النزول هو قول الصحابة الذين شاهدوا التنزيل بشرط صحة السند وأن يصرح بالسبب، فإن قال: نزلت هذه الآية في كذا، فإن كان ما ذكره قد نزلت عقبه الآية فهو سبب لنزولها، وإن لم يكن فحمله على دخوله في حكمها أولي من دخوله في بيان السبب، ويكون حينئذ من باب التفسير لا من باب أسباب النزول، هذا مع ملاحظة أن العبرة في معنى الآية هو عموم اللفظ لا خصوص السبب، نعم يدخل السبب فيها دخولًا أوليًا.

هذا هو ما عند أهل السنة في القول في أسباب النزول، فما عند الشيعة يا ترى؟ الشيعة لا يعنيهم هذا المبحث بهذه الصورة وذلك لا يعتمدون على ما ينقل عن

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للسيوطي ص٥ إلى ص٨.

الصحابة ولا حتى ما ينقله الصحابة عن الرسول على وذلك لعقيدتهم المعروفة في الصحابة لذلك كان لابد من بحثهم عن أسباب نزول توافق مشاربهم، فنقلوا أخبارًا نسبوها إلى آل البيت وزعموا صحتها مع أنها تبدو مجافية لمعاني الآيات مناقضة لظاهر القرآن، ليحمل غالبها طعنًا صريحًا في الصحابة، ومغالطة ظاهرة للحقائق التاريخية، وإليك نماذج منها.

ومراده أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن كانوا حول الرسول قد وعدوا إبليس أن ينقضوا بيعة علي وأن لا يمكنوه من الولاية أبدًا، فانظر إلى هذه الخرافة كيف سيطرت على عقول الشيعة والذي بعث عليها هو افتتانهم بعلى وولايته، فأعماهم ذلك عن الحقائق التاريخية الثابتة، وهو أن الآية مكية نزلت قبل الهجرة، وغدير خم المزعوم كان يوم ١٨ ذي الحجة سنة ١٠همن الهجرة، وهذا يصرف النظر عما في الخبر من طعن قبيح على خيرة أصحاب رسول الله عليه، والآية واردة في معرض قصة سبأ كما لا يخفى، ونحن ننزه أبا عبد الله الصادق قطعًا عن هذه الخرافة، وأظن أن الذي حدث بها القمي هو إبليس الأبالسة نفسه.

٢ عند قول اللّه ﷺ نَوْلَتُ اللّهِ عَلَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُونَ لَا تَصْبَبُوهُ شَرًا لَكُمّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمي ص٥٣٨.

النور:١١] تجمع أكثر تفاسير الشيعة على أنها نزلت في مارية القبطية وتبرئتها مما رمتها به عائشة من الزنا وينسبون ذلك إلى الأثمة من آل البيت يقول القمي: «عن أبي جعفر الباقر قال: لما أهلك الله إبراهيم ابن رسول الله عليه حزن عليه حزنا شديدًا، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريج القبطي فبعث رسول الله عليه وأمره بقتله فذهب علي إليه ومعه السيف، وكان جريج القبطي في حائط، فضرب علي باب البستان فأقبل جريج ليفتح الباب فلما رأى عليه عرف في وجهه الشر، فأدبر راجعًا ولم يفتح الباب، فوثب علي على الحائط ونزل إلى البستان وأتبعه وولى جريج مدبرًا، فلما خشي أن يرهقه صعد في نخل وصعد علي في إثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فانصرف علي بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فانصرف علي الوبر أم أثبت؟ قال: يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر أم أثبت؟ قال: «بل اثبت»، فقال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء، فقال: «المحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت» (١)

وقد نقل هذه القصة في سبب نزول الآية أغلب مفسريهم حتى المعتدلين منهم مثل شبر (٢).

بل وذكرها الطبرسي أيضًا لكن ليس في موضعها عند تفسير الآية بل ذكرها بمناسبة آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا إِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَلَة فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۞ [الحجرات: ٦]. حيث جعل الفاسق فيها هو عائشة، والنبأ هو القصة المتقدمة لمارية مع جريج (٣).

فانظر إلى هذه المغالطات الواضحة وما تحمله من طعن قبيح على الصديقة بنت الصديق أحب أزواج النبي إليه، مع قلب آيات المدح والثناء قدحا، فالآيات بإجماع الأمة نزلت في تبرئة ساحة السيدة أم المؤمنين عائشة مما رماها به المنافقون من

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن لشبر ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج٢٦ ص٨٧.

الفاحشة في غزوة بني المصطلق سنة ست من الهجرة حيث سجل اللّه ذلك قرآنا يتلى على مسامع الزمن إلى يوم القيامة وتوج القصة بقوله تعالى: ﴿ الْخَيِئُنُ لِلْخَيِئُنُ لِلْخَيِئُنُ لِلْخَيِئُنُ لِلْخَيِئُنُ لِلْطَيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبِينَ أَوْلَئِكَ مُبَرَّهُونَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُم وَالْخَيِئُونَ لِلْخَيِئُونَ لِلْخَيِئُونَ لِلْطَيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ الطَّيِبُونَ الطَّيِبُونَ الطَّيِبُونَ أَوْلَئِكَ مُبَرَّهُونَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ صَكِيعٌ فَالسو ولا يجهلها حتى الصبيان، لكن ذنب عائشة مع الشيعة هي أنها خرجت في موقعة الجمل وحاربت عليًّا فكان جزاؤها أن يخترع لها قصة تقلب ما مدحت به في القرآن قدحًا، ومارية القبطية أقل شأنًا من أن ينزل في شأنها قرآن يتلى، ولم تأت إلى النبي إلا سنة ثمان من الهجرة ولم يمت ولدها إلا سنة عشر والآيات كانت قد نزلت في سنة ست كما مر هذا مع ما فيه من الطعن في النبي نفسه وعلى كرم اللّه وجهه، ألا قاتل اللّه الهوى!

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَدُّواْ رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُواْ المقداد ازَوَجَمُ مِنْ بَعْدِهِ أَبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٠] يقول المقداد الحلي: «سبب نزولها أنه لما نزلت آية الحجاب قال طلحة بن عبيد اللّه: أنهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب؟ لئن مات لأتزوجن فلانة (١٠) وقد وضح هذا المعنى أكثر القمي حيث قال: «كان سبب نزولها أنه لما أنزل: ﴿ النّبي أُولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْفَجُهُ أُم اللهُ أَم اللهُ اللهُ الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج نساءنا؟ لئن أمات الله محمدًا لنركضن بين خلاخيل نسائنا فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ الآية نزلت للتشريع العام، وما نظن أن أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجرؤ أن يقول ذلك، فضلًا عن أن يكون طلحة بن عبيد اللّه أحد العشرة المبشرين بجرؤ أن يقول ذلك، وكيف وقد نزل فيه: ﴿ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللّهَ عَلَيْ فَعَنْهُم مَن قَضَى غَبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَذَلُواْ بَلْدِيلًا ﴿ وَالاحزاب: ٢٢] لكن ذنب عَلَيْ الله مَن قَضَى غَبَهُم وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدُلُواْ بَلْدِيلًا ﴾ الاحزاب: ٢٢] لكن ذنب

<sup>(</sup>١) انظر: كنز العرفان في فقه القرآن ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص٥٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص٤٧٥ .

طلحة مع الشيعة معروف: وهو أنه ممن حارب عليًا في موقعة الجمل، فلا أقل من أن يخترعوا له قصة تحمل له ذمًّا في القرآن!

ولا يخفى أن موقعة الجمل كانت سنة ست وثلاثين من الهجرة والآية نزلت سنة تسع حيث هي في صدر سورة براءة التي ذهب بها علي ليقرأها على الناس في موسم الحج عام أن حج أبو بكر بالناس نيابة عن رسول الله على، فكيف يكون ما نزل سنة تسع سببا فيما سيحصل سنة ست وثلاثين؟ وهل طلحة والزبير أئمة في الكفر ناكثين للعهود كرؤوس الشيعة؟

٥- وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلرَّمَيَا ٱلرَّمَيَا وَيَعْرَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَنَا كَبِيرًا ﴿ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعُوْدَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَنَا كَبِيرًا ﴿ ﴾
 [الإسراه: ٦٠] يقول الشيعة في تفسيرها: «نزلت لما رأى النبي في نومه كأن قرودًا تصعد منبره فساءه ذلك وقد غمه غما شديدا ويفسرون الشجرة المعلونة ببني أمية» (٣)

والرؤيا في الآية هي رؤيا عين التي أريها رسول الله ﷺ ليلة أسرى به كما جاء في البخاري وغيره والشجرة المعلونة هي شجرة الزقوم (١) وقد أوضحتها آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ۞ إِنَا جَعَلْنَهَا فِتَنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ والصافات: ٢٦، ٢٣] وليس بعد بيان اللَّه بيان.

٦- وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج٢ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمي ص٢٥٩ ، وأنظر كنز العرفان في فقه القرآن للحلي ص٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن لشبر ص ٢٨٤ ، القمي ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري ج٣ ص١٥١ تفسير سورة بني إسرائيل .

[الإسراء: ٢٧] تروي الشيعة: «عن علي بن أبي طالب أنها نزلت في ابن عباس وأبيه» (١) والآية عامة في الكفار، وليس لها سبب نزول معين، وما ذنب عم النبي وقد أسلم؟ وما ذنب ابنه ترجمان القرآن والحبر والبحر الذي دعا له النبي بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، والآية نزلت بمكة وابن عباس فيما أحسب كان ضميرًا مستترًا في صلب أبيه فإن كان قد ولد وقت نزولها فهو كان مازال طفلا يحبو، إذ مات النبي وابن عباس غلام لم يبلغ الحلم، ألا أعمى الله بصائر الشيعة! لقد لازم ابن عباس عليًا في حياته ولم يفارقه في خلافته وكان واليه على البصرة، الا يشفع له ذلك عند الشيعة؟ وذنبه في نظري عند الشيعة أنه حد الخلفاء من بني العباس وعلي فرض أنهم كانوا مدينين في نظر الشيعة، فهل يؤخذ الآباء بذنب الأبناء؟

٧- قوله تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُم وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبَذِرْ تَبْذِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٦] تجمع كتب التفسير الشيعي على أنها نزلت في حق فاطمة وما أفاء الله على النبي من فدك بأن يدفعه إلى فاطمة حسب رواية عندهم في الكافي عن الصادق والباقر (٢).

والخبر أورده ابن كثير في تفسيره عن البزار بسنده عن عطية عن أبي سعيد، وقال ابن كثير: «وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذًا حديث منكر والأشبه أنه من وضع الرافضة»(٣)

وأقول: بل السند لم يصح بكل تأكيد، إذ فيه عطية عن أبي سعيد، وهو عطية العوفى الذي كنى الكلبي الكذاب بأبي سعيد مدلسًا بذلك على أبي سعيد الخدري كما تقدم في الموضوعات وقد نبه على ذلك الحفاظ وعلماء الجرح والتعديل<sup>(1)</sup>. وعليه فالحديث ساقط سندًا ومتنًا، والآية عامة في ذوى قرابة الإنسان كما هو واضح، وإلا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى ص٥٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الصافي ج٢ ص٢٩٥ وانظر مجمع البيان ج١٥ ص٤٠، القمي ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: ميزان الاعتدال ج٣ ص٧٩، من الرسالة .

فأي حق لفاطمة في فدك حتى ينزل في ذلك قرآن يأمر النبي بدفع حقها إليها؟ وبحسب ظني أن الشيعة اخترعت هذه القصة لتطعن بها على الصديق رفي و تظهيره بصورة من اغتصب الزهراء حقها!

٨- قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَمَّالُوا عَبْدُ الْمَعْمَا عَلَيْهِ عَلَمْ اَلَّهُ مَنَا خَيْرُ اَمْ هُو وَلَا عَرَدُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنّ هُو إِلّا عَبْدُ اَنْعَمَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَهُ مَثَلًا لَبَنِي إِلَيْنِ إِسْرَبُويلَ ﴾ [الزخرف: ٥٥، ٥٥، ٥٥] يذكر مفسرو الشيعة في سبب نزولها: «أن النبي ﷺ قال لعلي (ع): «لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالته النصارى في عيسى لقلت فيك قولًا، لا تمر بملإ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون البركة ويستسقون به»، فغضب من سمع ذلك من قريش وقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلا إلا عيسى بن مريم؟ فأنزل اللَّه علي نبيه: ﴿ وَلَو نَشَاهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَيْكُم في الرَّضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَلَو نَشَاهُ لَحَكُمانا مِنكُم مَلَيْكُم مَلَيْكُم مَلَيْكُم مَلَيْكُم مَلَيْكُم مَلَيْكُم مَلَيْكُم في الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَلَو نَشَاهُ لَمْ يَعْلَى مِن عمرو الفهرى وقال: اللَّهم إن الزخرف: ١٦٠. يعني من بنى هاشم، فغضب الحارث بن عمرو الفهرى وقال: اللَّهم إن كان هذا هو الحق من عندك أن بنى هاشم يتوارثون هرقلًا بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . . . الخبر (١٠٠٠).

ولا أدري كيف يستقيم هذا مع: ﴿ وَقَالُواْ ءَالِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرَ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾؟ فالضارب للمثل هم المشركون بنص الآية، وفي سبب نزول الشيعة هو النبي، والمضروب له المثل هم الآلهة كما هو نص الآية والمضروب له في سبب النزول المذكور هو علي، ثم ما معنى قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾؟ إن كان في عيسى، فما هو محله من السبب المذكور؟ وإن كان في علي فما معنى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي ٓ إِسْرَويلَ ﴾؟

وأصح ما ورد في سبب نزول الآية ما ذكره السيوطي قال: «أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج٤ ص١١٤٦.

دون اللَّه فيه خير، فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيًّا وعبدًا صالحًا وقد عبد من دون اللَّه؟ فأنزل اللَّه: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيكَ مَثَلًا ﴾ . . (١) . الآية ومن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير ابن كثير في الآية، وفي قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الانبياء: ٩٨] (٢)

9- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴿﴾
[البینة:٧] قال البحراني والطبرسي: «عن علي قال: قبض رسول اللَّه وأنا مسنده إلى صدري فقال: يا علي ألم تسمع قول اللَّه تعالى، وتلا الآية، هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذ اجتمعت الأمم للحساب يدعون غرَّا محجلين شياعًا مقربين، وعن ابن عباس قال: نزلت في على وأهل بيته (٣)

والآية عامة، ولم يرد فيها سبب نزول خاص، كما لا يخفى ذلك على بصير والخبر واضح البطلان تجر الشيعة به الآية إلى غرضها جرًّا، بل ولا يصح حملها على علي وحده كذلك وما ورد في ذلك فهو خبر موضوع باتفاق الحفاظ (١٠)، بل ولا يجوز إطلاق لفظ: «خير البرية» على علي لما ورد عن النبي ﷺ وهو خير البرية أن رجلًا جاء إليه فقال لرسول اللَّه ﷺ: يا خير البرية فقال رسول اللَّه ﷺ: «ذاك إبراهيم ﷺ»(٥).

هذا مع ما في القصة من الكذب الواضح فإن النبي لم يقبض وهو على صدر علي وإنما قبض وهو مسند إلى صدر عائشة والله كما هو ثابت الكن الشيعة نفت هذا الفضل على عائشة فأرادوه لعلي بن أبي طالب دونها، ولا يجوز تكذيب الحقائق بأمثال هذه المفتريات.

هذا هو نوع أسباب النزول في تفاسير الشيعة، وتتبعه يطول، وهي كما يرى

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للسيوطي ص١٥١.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۱۹۸

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للبحراني ج٤ ص١٢٠٨ ، ومجمع البيان ج٣٠ ص٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الفوائد المجموعة ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم ج٢ ص٣٤٢ باب من فضائل إبراهيم الخليل .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ج٢ ص ٣٧٣ باب في فضائل عائشة رها

البصير مجافية لمعاني الآيات، فوق أنها مغالطة للحقائق الثابتة، والوقائع التاريخية، فضلًا عما تحمله من حقد دفين وطعن مشين لخيرة الصحابة، فرضت بها الشيعة عقيدتها الزائفة على القرآن الكريم، فحملوه ما يجب تنزيهه عنه، بل أفسدوا به معناه، وجعلوه كتابًا شيعيًّا، بدل أن يكون نورًا ربانيًّا.



#### الهبحث السابع

## مبهمات القرآن وتفسيرها عند الشيعة

المبهم في اللغة: هو الأمر الذي لم يدر الإنسان ما هو، يقال استبهم الأمر أي: استعجم واستغلق ولم يكن له وجه يعرف به، أو اشتبه فلا يعرف وجيهه (١١).

وقد جاء في القرآن شيء من هذه المبهمات وقد ذكر العلماء للمبهمات في القرآن أسبابًا منها، الاستغناء ببيانه في موضع آخر، ومنها قصد الستر على صاحبه ليكون أبلغ في استعطافه، ومنها اشتهاره، ومنها أن لا يكون في تعيينه كثير فائدة وهو الغالب، ومنها التنبيه على التعميم وأنه غير خاص بخلاف ما لو عين، ومنها تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم ومنها تحقيره بالوصف الناقص. . . الخ(٢) ومن أراد المزيد فليطلبه في مظانه.

والمرجع في تعيين المبهم هو النقل الصحيح حيث لا مجال للرأي فيه قال السيوطي: «اعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه» (٣) كما ذكر الزركشي: «أنه لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه، كقوله: ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ نَعْلَمُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ الله الله الله الله المنتثاره بعلمه، وقال إنهم قريظة وقيل: من الجن» (١٤)

والحق أن كثيرًا مما عين من هذه المبهمات، هو من قبيل التكلف الذي يبعث عليه فضول العلم أحيانًا، وبعضه مأخوذ من الإسرائيليات، وأكثره لم يصح فيه خبر، والأولى في مثل هذا أن يحمل على العموميات التي لا يراد بها شخص معين، إذ أن

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: لسان العرب لابن منظور ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ج٤ ص٩٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان للزركشي ج١ ص١٥٥.

تعيينه لا يتعلق به كبير فائدة، والمقصود من الكلام يتحقق بدونه، فلا داعي لهذا التكلف حيث لا ثمرة تجنى من ورائه ما دام لم يصح فيه خبر يعتمد عليه.

هذا ولقد كانت المبهمات مجالًا رحبًا للشيعة في التفسير حيث يجدون فيها بغيتهم فيما يريدون إقحامه في القرآن من معان تخدمهم في معتقداتهم، واستعانوا على ذلك بأخبار نسبوها إلى الأئمة من آل البيت لتحقيق هذا الغرض وحملوا الكثير من كتاب الله على ذلك، مع أن طابع هذه الأخبار البعد عن معاني الآيات، والمناقضة الصريحة بما صح من أخبار، وإليك بعض نماذج من هذا النوع في تفاسير الشيعة.

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٨] تفسر الشيعة هذا الإبهام بأبي بكر وعمر وعثمان (١١).

والآية ليست من باب المبهمات في شيء والمقصود بها المنافقون، حيث تحدثت الآيات قبلها عن المؤمنين وصفاتهم، ثم عن الكافرين، ثم عن المنافقين وأمرهم أشهر من أن يذكر وتفسير الشيعة لها بالخلفاء الثلاثة مبني على عقيدتهم الفاسدة.

٢- قوله تعالى: ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتَ كَيْ فَقَالَ أَنْبِتُونِي إِلَّسْمَآءِ هَا فَي تفسير الحسن العسكري «هي أَسْمَآءِ هَـُ وُلَامِهِ إِن كُنتُمْ صَدِوقِينَ ﴿ إِلَيْهِ إِلَامِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عشر من آل محمد» (٢٠).

وأقول: ولشيعي من غير الاثنى عشرية أن يدعى أنها في أسماء أثمته من غير الاثنى عشر، فيصبح القرآن غرضا لكل صاحب هوى حينئذ، وليس في ذلك تعجيز للملائكة ولا إظهار لفضل آدم، ولا يتأتى ذلك إلا بتعليمه أسماء المخلوقات والأشياء وخواصها.

<sup>(</sup>١) تفسير الحسن العسكري ص٤١، تفسير الأصفهاني ص٢٢٦، تفسير الصافي ج١ ص٦١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الحسن العسكري ص٨٧ ، آلاء الرحمن ج١ ص٨٤ .

٣- قوله تعالى: ﴿ فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمُنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧] هي في تفسير الشيعة أسماء الخمسة النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين (()) وقد تقدم أن هذا مبناه على حديث موضوع، وأيضًا فإن ما أبهم هنا بين في آية أخرى فلا داعي لهذه المغالطة، قال تعالى حكاية عن ذلك: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آ أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمَّنَا لَنكُونَ مِن الْخَلِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْمِهُ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِهُ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِهُ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي تَفْسِيرِ الشَّيعة (٢٠).

وبصرف النظر عما في ذلك من سوء أدب الشيعة مع وزيري النبي على الآية نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، أقبل إلى النبي على فأعلن إسلامه متظاهرًا ثم خرج فمر بزرع للمسلمين فأحرقه وعقر لهم حمرًا، وفر هاربًا إلى قومه، ولكنه أسلم بعد وحسن إسلامه (۳).

٥- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ البقرة: ٢٠٧] فذاك علي بن أبي طالب في تفسير الشيعة (١٠) ، وطبعا جئ به من قبيل المقابلة لما ذكروه في سابقتها ، ولكن الوارد الصحيح يكذب ذلك ، فإنها في صهيب بن سنان الرومي ، أسلم وأراد أن يهاجر وكان ذا مال فلم تتركه قريش حتى افتدى نفسه منهم بماله ، فنزلت الآية فلما قدم على النبي على قال له: «أبا يحيى ربح البيع ربح البيع» (٥)

٦- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظُلّمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى ٱللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج١ ص٢٧ ، القمي ص٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للبحراني ج١ ص١٢٧ ، والقمي ص٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أسباب النزول للسيوطي ص٣٨، والواحدي ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) القمى ص٣١، وآلاء الرحمن ج١ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول للسيوطي ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) القمى ص١٢٨.

مع أن الآية نزلت في رجال من اليهود كانوا يزعمون أن لا ذنوب عليهم، والسياق يؤيد ذلك(١).

٧- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّنْوُتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُلَاءَ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٥] فالحبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر في تفسير الشيعة (٢٠)، مع أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف حينما خرج في سبعين راكبًا من اليهود إلى مكة لتأليب قريش على الرسول، فسألتهم قريش: أديننا خير أم دين محمد ؟ فقالوا لهم أنتم أهدى منهم سبيلًا ؟ (٣) والسياق يؤيد ذلك إذ أنه من أهل الكتاب.

٨- قوله تعالى: ﴿ فَأَذَنَ مُوَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٤]، المؤذن هو على في تفسير الشيعة، ففي مرآة الأنوار: «ورد في أخبار عديدة أن المؤذن والأذان هو علي، فقد ورد عنه قال أنا المؤذن في الدنيا والآخرة، قال اللّه تعالى: ﴿ وَأَذَن نُمُ وَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَرَبُ مُو الدينَ التوبَد عَلَى الدّنا والآخرة الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ المُؤذِن ، وقال تعالى: ﴿ وَأَذَن نُمْ وَلَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ المُؤخِن ، وقال تعالى : ﴿ وَأَذَن نُمْ وَلَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ المُؤخِن ، وقال آله الله الأذان ...

وأقول: ما شأن علي والأذان يوم فصل الخطاب هل له دور يومها كما تعتقد النصارى في المسيح؟ وكيف يكون هو الأذان يوم الحج الأكبر؟ نعم هو الذي تلا هذه الآيات على مسامع الناس نيابة عن الرسول- أعني صدر براءة- سنة تسع في عرفات، وأبو بكر أمير الحج يومئذ.

9- قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّيِّهِ وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [مود:١٧]، تروى الشيعة عن أمير المؤمنين والباقر والرضا أن الشاهد منه علي بن أبي طالب يشهد للنبي وآله وهو منه (٥). مع أن الوارد فيه أن

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للسيوطي ص٥٤ والواحدي ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) القمي ص١٢٨ ، ومرآة الأنوار ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للسيوطي ص٥٤ والواحدي ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٥٧ ، والقمي ص٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) الصافي ج٢ ص٢٤٣.

جبريل أو الرسول أو القرآن وما ورد أنه علي فقد قال عنه ابن كثير هو ضعيف لا يثبت له قائل(١).

• 1 - قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ [الرعد: ٤٣] والذي عنده علم الكتاب هو علي في تفسير الشيعة حسب مروياتهم عن الأثمة (٢).

مع أن الآية قيل إنها نزلت في عبد اللَّه بن سلام أحد أحبار اليهود الذي أسلم وقد اختار ابن كثير أن (مَن) اسم جنس يشمل جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما يجدونه في كتبهم من صفة نبينا (٣).

١١ - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا
 إلى يَوْيَلَتَى لَيْتَنِي لَوْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِلْ اللهُ الله

وبصرف النظر عن هذا الإلحاد فإن الظالم هو عقبة بن أبي معيط، (وفلانا) هو أمية بن خلف، وقيل أبيّ فقد روى أن أبي بن خلف كان يجالس النبي ويستمع إليه فزجره عقبة بن أبى معيط عن ذلك(٥).

11- قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ ٱن يَحْمِلْنَهَا وَآشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّاحِزَابِ: ٢٧]، فالأمانة في تفسير الشيعة هي الولاية لآل البيت عرضت على السموات والأرض والجبال كما في خبر عن الباقر عندهم، والإنسان الذي حملها هو أبو بكر<sup>(1)</sup>.

والمعنى الصحيح للآية أن الأمانة هي التكاليف الشرعية، أما الإنسان فقد قيل

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ج۲ ص ۶۶ .

<sup>(</sup>٢) القمى ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن کثير ج٢ ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) القمى ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٥) الإتقان ج٤ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٦) مرآة الأنوار ص٥٨.

إنه آدم (١) وفي النفس من ذلك شيء، إذ كيف يوصف بأنه كان ظلومًا جهولًا، وقد قال الله تعالى فيه: ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ ٱمْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَاهِيــمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، ولم لا يكون المراد بالإنسان اسم جنس؟

١٣ - قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَعْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ ﴾ [غانه: ٧]،
 هم في تفاسير الشيعة رسول اللَّه والأوصياء الاثنى عشر في عقيدتهم من بعده (٢).

والآية صريحة في حملة العرش من الملائكة، وليس فيها إبهام، وما شأن الأئمة والعرش؟

18 - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسُوسُ بِدِ نَفْسُمُ ﴾ [ق: ١٦ - ٢٠] في تفسير الشيعة منسوبًا إلى آل البيت أن الإنسان هو أبو بكر، والقرين في قوله: ﴿ قَالَ فَيِنُهُ ﴾ هو عمر، ويعبرون عنه بزفر، وأن هذه الآيات إلى قوله: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ فيهما وكانوا أحق بها وأهلها، وأما قوله: ﴿ أَلْقِياَ فِي جَهَمَّ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ فهما النبي وعلي يلقيان في جنهم أبا بكر وعمر وأصحابهما ويذكرون في ذلك حديثًا موضوعًا عن النبي على أنه قال: ﴿ إِذَا كَانَ يُوم القيامة قال اللَّه لي ولعلي بن أبي طالب أدخلا الجنة من أحبكما وأدخلا النار من أبغضكما وذلك قوله: : ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَمَّ كُلُّ كُفًا عِنْهِ إِنْ ﴾ (٣).

ولا أظن أن بغض الشيعة لأبي بكر وعمر كان سيبلغ إلى هذا الحد الذي أجروا عليه كل آيات القرآن الواردة في شأن الكفار والمشركين، ألا لعنة اللّه على الظالمين.

10− قوله تعالى: ﴿النَّخْزِ ۚ ۞ عَلَمَ الْقُـرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ الْمُرَعَانَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ هو علي (³³)، ولا يخفى أن الْبَيَانَ ۞ (الرحمن: ١- ٤] في تفسير الشيعة الإنسان هو علي (³³)، ولا يخفى أن المراد به الجنس وليس في الآية إبهام، وأي آية في خلق علي وتعليمه البيان دون

<sup>(</sup>١) الإتقان ج٤ ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص٥٨٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ج٤ ص١٠٣٧، شبر ص٤٨٥ وانظر الموضوعات لابن الجوزي ج١ ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) القمي ص٦٥٨ .

١٦ - قوله تعالى: ﴿مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَنْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَتِفِيَانِ ۞ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ يَعْنِهُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ ۞ [الرحمن: ١٩- ٢٢] في تفسير الشيعة "مرج ألبحرين علي وفاطمة والبرزخ رسول اللَّه واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين" (١)

مع أن الآية واضحة ولا إبهام فيها والألفاظ فيها على ظاهرها، ولا معنى لها سوى ذلك وتفسير الشيعة هو الذي أبهمها.

1V - قوله تعالى: ﴿إِن نَنُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ تُلُوبُكُما وَإِن تَظَهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينُ وَالْمَالَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ [التحريم: ٤] وصالح المؤمنين في تفسير الشيعة هو علي بن أبي طالب(٢) مع أنه أبو بكر وعمر والقصة والروايات تشهد لذلك وما ورد من أنه علي فقد قال عنه ابن كثير سنده ضعيف وهو منكر جدًا(٣).

وبعد، فهذا هو ما في تفسير الشيعة من هذه المسائل، ويتلخص في الآتي:

1 - حرص الشيعة على تصحيح مدعاهم في التفسير، وذلك بنسبة ما أخذوه إلى الأثمة من آل البيت الذين هم أدرى بما في البيت، فهم أهل التأويل والتنزيل، الذين كان ينزل في بيتهم جبريل، فلا يجوز أخذ التفسير إلا عنهم، لأنهم خزان علم الله وأمناء وحيه، فهم وحدهم يعلمونه كله، أما غيرهم فهم قاصرون عن أدراك محكمة فكيف بمتشابهه، وعليه فلا يجوز الخوض في التفسر بالرأي، لم يشذ عن ذلك منهم إلا القليل، وليت ما أسندوه إلى الأثمة في ذلك كان معقولا بل قد رأينا أن طابعه العام هدم لمعاني القرآن وشرائع الإسلام.

٢- لقد برهنت الأخبار التي فسروا بها القرآن على أنها إن صحت نسبتها إلى
 الأئمة فإنه لا علم عند الأئمة ولا يعلمون من معاني القرآن شيئا فضلًا عن
 اختصاصهم بمعرفة تفسيره.

<sup>(</sup>١) القمي ص٦٦٠ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان للطبرسي ج٢٨ ص١٢٣ وشبر ص٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن کثير ج ٤ ص٣٨٩ .

- ٣- دعوى اختصاص الأئمة بعلم القرآن مناقضة صريحة لنصوص القرآن وما صح عن الأئمة أنفسهم عليه ولذا نجد بعضهم قد تحرر من هذا القيد، فأعمل الرأي في التفسير.
- ٤- أدارت الشيعة القرآن في فلك الولاية بحمل آيات المدح على الأئمة وشيعتهم، وآيات القدح على مخالفيهم، مع أن الوارد في شأن آل البيت عامة لا يتجاوز ثلاث آيات، وليس في واحدة منها، ما يخدم الشيعة في مدعاهم في قليل ولا كثير.
- ٥ يقوم تفسير الشيعة على هدم معاني الآيات المفهومة منه بحسب اللغة ، ويبدو القرآن لهم مفكك السياق مشتت الآيات ، غير مترابط ولا متناسق ، بخلاف بعض المعتدلين منهم .
- 7- طعنهم على القراء السبعة وعلى قراءاتهم والطعن على نزول القرآن على سبعة أحرف والخلط بين القراءات وبين نزوله على سبعة أحرف، وتجويزهم القراءة بكل وارد وإن لم يصح سنده مع أن الوارد عندهم على نقيض ذلك كله، وأربعة من السبعة أخذوا قراءاتهم عن آل البيت.
- ٧- كثرة الإسرائيليات مع نسبتها لآل البيت أعطاها حصانة من النقد إلا ما سجل عن الطبرسي في مواضع، واعتماد تفسيرهم على الموضوعات حيث يجدون فيها بغيتهم، ويغالط بعضهم فيدعى أنها موثقة عند أهل السنة، مع تدليسهم في أسماء الرواة قصد للتضليل كأن تفسيرهم لا يقوم إلا على هذه الأباطيل.
- ٨- مغالطة أسباب النزول عندهم للحقائق التاريخية الثابتة، ومعارضتها الصريحة لظاهر القرآن وما صح من أسباب النزول، فضلًا عما تحمله من طعن صريح وكفر قبيح للصحابة.
- ٩- كانت مبهمات القرآن مجالًا رحبًا للشيعة حاولوا من خلاله دس ما يمكن دسه من عقائدهم اعتمادًا على ما في بعض الألفاظ من عموم أو إبهام، لم يكن هناك ضرورة لتعيينه أو بيانه.

• 1- أساء الشيعة بتفسيرهم هذا إلى القرآن والإسلام وإلى الأئمة من آل البيت في ولو أنهم كفوا أنفسهم عن تسويد هذه الصفحات لأحسنوا إلى أنفسهم وإلى القرآن وإلى آل البيت الكرام!



# الفصل الثاني: التفسير الباطني عند الشيعة وأثره في تلاعبهم بنصوص القرآن

يؤمن الشيعة الاثنى عشرية بأن للقرآن ظهرا وبطنا، بل يؤمنون بأن لكل آية سبعة أبطن وبعضهم يبالغ فيزعم أن لها سبعة وسبعين بطنا، ويجمعون على أن الإيمان بهذا الباطن واجب كالإيمان بالظاهر على حد سواء، وكما أن من كفر بالظاهر فقد خرج عن الإسلام فكذلك من كفر بالباطن، كما يؤمنون بأن الظاهر وارد في التوحيد والنبوة، أما الباطن فكله وارد في الولاية والإمامة، وهم بذلك قد التقوا بالباطنية من الإسماعيلية في هذه الدعوى تمامًا بل سنرى أن الباطن الذي يؤولون به الآيات هو بعينه الباطن الذي تقول به ملاحدة الباطنية، غير أن الفارق بين هؤلاء وهؤلاء هو أن الاثنى عشرية يوجبون الإيمان بالظاهر والباطن معا بحيث لا يكفي الإيمان بأحدهما عن الآخر، أما الباطنية فإنهم قالوا: المطلوب هو الإيمان بالباطن فقط، أما الظاهر فغير مراد ولا مطلوب.

وحرصًا من الشيعة على تسليم المسلمين لهم بما يدعون في ذلك زعموا أن جميع معاني القرآن لا سيما المعنى الباطني اختص بها النبي والأئمة من بعده، أما من عداهم فلا شبهة في قصور علمهم بالظاهر فضلًا عن الباطن وعليه فلا يجوز الأخذ بهذا الباطن إلا من طريق الأئمة، كما لا يجوز الرد على الأئمة في شيء من ذلك، لأن الرد عليهم كالرد على الرسول، والرد على الرسول رد على الله كان، وبهذه المقدمات ظن الشيعة أن ادعاءهم هذا قد حاز القبول ولكن من اطلع على شيء من هذا التفسير الباطني لا يتردد في الحكم ببطلانه لأنه هدم صريح لمعاني القرآن ولشرائع الإسلام والأمة لا تعرف للقرآن معان غير ما يفهم منه صراحة أو بخبر صحيح عمن أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم.

ولأهمية هذا الموضوع، ولتعويل الشيعة عليه كثيرا في تفاسيرهم، قد يتطلب

4.4

الأمر الإسهاب في ذكر أقوالهم، ونماذج من تفاسيرهم لبيان أهميتها عند الشيعة وغرضهم منها وأثرها على تفسير كتاب الله، وتلاعبهم بمعانيه، وبيان محاولتهم الفاشلة في تركيز عقيدتهم من خلال التفسير وسأبدأ بنقل آراء مفسريهم تعبيرًا عن هذه العقيدة ثم بنماذج من هذا النوع من التفسير ثم أردفه ببيان رأيي في هذا التفسير ومدى خطورته على معاني القرآن فأقول:

١- يقول الكازراني في مقدمة تفسيره:

«إن من أبين الأشياء وأظهرها، وأوضح الأمور وأشهرها أن لكل آية من كتاب اللَّه المجيد، وكل فقرة من كتاب اللَّه الحميد، ظهرًا وبطنًا وتفسيرًا وتأويلًا، بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة- سبعة بُطون وسبعون بطنا وقد دلت أحاديث متكاثرة، كادت أن تكون متواترة، على أن بطونها وتأويلها، بل كثيرًا من تنزيلها وتفسيرها، في فضل شأن السادة الأطهار، وإظهار جلالة حال القادة الأخيار أعني النبي المختار، وآله الأئمة الأبرار، عليهم صلوات اللَّه الملك الغفار، بل الحق المتين والصدق المبين كما لا يخفى على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير، المرتوي من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير، أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد بل جملتها في مخالفيهم وفي أعداثهم وردت، بل التحقيق الحقيق أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم والإعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم وأن اللَّه جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية، كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة(١) ثم ذكر أن الهدف من تأليف تفسيره هو أنه جعله يدور على ما يتعلق بالباطن لخلو كثير من التفاسير عنه وجعل مقدمة تفسيره تقوم على ثلاث مقدمات، الأولى منها في بيان ما يوضح حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة، وأن الأصل في تنزيل آيات القرآن إنما هو الإرشاد إلى الولاية إعلامًا بشأن الأئمة وعقد المقدمة الأولى على فصول:

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص٢.

الفصل الأول: «في بيان نبذ مما يدل على أن للقرآن بطونًا ولآياته تأويلات وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد بل لكل منها تأويل يجري على أهل كل زمان، وأورد من الآثار نذكر منها:

ما رواه العياشي عن جابر الجعفي (۱) قال: سألت أبا جعفر الباقر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلت فداك كيف أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال: لي يا جابر إن للقرآن بطنًا وللبطن بطنًا وظهرًا يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية ليكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه، ثم عقب الكازراني بقوله دلالة مبدأ هذا الخبر على وجود تأويل له باطن وظاهر وعلى تعدد تأويل آية واحدة وعلى عدم تنافي تأويل أول آية في شيء وآخرها في آخر، بل عدم تنافى التفسير بالظاهر في أولها والباطن في آخرها أو بالعكس فإذا سمعت شيئًا عدم تنافى التفسير بالظاهر في أولها والباطن في آخرها أو بالعكس فإذا سمعت شيئًا

ثم أورد خبرًا آخر عن أبي عبد اللّه الصادق قال: "بينما أمير المؤمنين (ع) مارًا بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل يصلي فاستحسن صلاته فقال: يا هذا الرجل إن اللّه ما بعث نبيه بأمر من الأمور إلا وله متشابه وتأويل وتنزيل فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته خداج». وفسر الكازراني هذا الخبر بقوله: والمعنى أن كل ما جاء به النبي وأمر به في الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به في الباطن ويلزم الإيمان بهما جميعًا، فمن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذي هو الإمام وإطاعته فصلاته الظاهرية ناقصة (٢).

ولعل القارئ يلمس مدى التطابق بين مذهب الباطنية ومذهب الاثنى عشرية في أن المراد بالصلاة هو الإمام وطاعته كما أشرت إلى ذلك في التمهيد فإن الباطنية يفسرون الصلاة بذلك أي: بموالاة الإمام (٢). وسيتضح أكثر مدى التطابق فيما ذكره الكازراني فيما يأتى.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في كيار الشيعة الذين صحبوا الأئمة فارجع إليها في ص٥٠ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الأنوار ص٣، ص٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي ج٢ ص٢٤١ في تفسير الباطنية .

قال: «الفصل الثاني: في أن بطن القرآن وتأويله إنما هو في الأئمة وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك، وأورد فيه أخبارًا كثيرة نذكر منها:

ما نقله عن الكافي وتفسير العياشي عن محمد بن ميمون عن الكاظم (ع) في قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّما حَرَّم رَبّي الْفَوْكِينَ مَا ظَهَر مِنّها وَمَا بَطَنَ ﴾ [الاعراف: ٣٣] قال: القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم اللَّه في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل اللَّه في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق وما رواه بسنده عن زريح المحاربي قال: سألت أبا عبد اللَّه يعني الصادق عن قوله تعالى: ﴿ ثُمّ الله عنها وَلَيْ مَنْ فَلُهُ مَنْ الله بن سنان فسأله عنها عنها فقال: أخذ الشارب وقص الأظافر وما أشبه ذلك، ثم سأله عن كلام زريح فيها عنها فقال: صدق زريح وصدقت: إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا ومن يحتمل ما يحتمل زريح؟ ثم عقب الكازراني بقوله: الكلام من الإمام صريح في أنهم (ع) كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس حتى عن ابن سنان الذي كان من فضلاء أصحابه (۱).

ولعل القارئ يلحظ مدى التوافق لمذهب الباطنية فإنهم يجعلون المحرمات أسماء رجال أمروا بموالاتهم، ولقد بدا أسماء رجال أمروا باجتنابهم والطاعات أسماء رجال أمروا بموالاتهم، ولقد بدا القرآن في نظر الشيعة من الاثنى عشرية بهذه النظرة على أنه عبارة عن رموز وألغاز لهذه المعاني التي يذكرونها، ونحن نجل الأئمة من آل البيت عن هذه الأقوال التي يذكرها الشيعة عنهم.

ثم ذكر الكازراني الفصل الثالث «في نماذج مما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع الباطن ومن وجوه خمسة وأورد فيها من الأخبار عن الأثمة منها: عن نصر بن قابوس قال سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه عَلَىٰ: ﴿وَطِلْلِ مَمَدُودِ ۞ وَمَآءِ مَسَكُوبِ ۞ وَفَكِكَهَ وَ كُنْ مَقُوعَ وَلا مَمْنُوعَة وَلا مَمْنُوعَة وَلا مَمْنُوعة وَلا مَمْنُوعة والمالم وما يخرج منه، ثم فسر الكازراني قول الإمام جيث يذهب الناس إنما هو العالم وما يخرج منه، ثم فسر الكازراني قول الإمام بقوله: لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من انحصار جنة المؤمنين في الجنة بقوله: لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من انحصار جنة المؤمنين في الجنة

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ص٥.

الصورية الأخروية، بل لهم في الدنيا أيضًا ببركة أئمتهم (ع) جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم المحدود في الدنيا والآخرة وماء مسكوب من علومهم الممتعة التي بها تحيل النفوس والأرواح، وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التي لا تنقطع عن شيعتهم وفرش مرفوعة مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم، بل لا يتلذذ المقربون في الآخرة في الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التي كانوا يتنعمون بها في الدنيا كما تشهد به الأخبار، وكذا كل ما ورد ظاهره في العذاب والمسخ والهلاك والموت البدني ونحو ذلك، فباطنه في الهلاك المعنوى بضلالاتهم وحرمانهم من العلم، وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن إدارك الحق، وكذا كل ما كان في القرآن مما ظاهره في النهى عن القبائح الصورية وتحريم الخبائث الظاهرية كالزنا والسرقة والخمر والميتة والدم ونحوها، فبطنه في النهي عن القبائح الباطنة التي هي معاداة الأئمة (ع) والزجر عن الخبائث المعنوية التي هي أعداء الأئمة ومنكروا ولايتهم، وبالجملة فالمدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية، ولاخفاء في كون النبي والأئمة (ع) وسائط معرفة العبادات والمأمورات وأنهم الأصل في قبولها، فلا بعد إن أريدوا بها في بطن القرآن وكذا لا بعد في كون أعدائهم من حيث مضادتهم لهم من المراد بالخبائث والمنهيات(١)، ولا شك أن ما ذكره الكازراني هو باطن الباطنية من الملاحدة بعينه وكتاب اللَّه أنزه من هذه المهاترات وما ذكره من الجنان المعنوية والنعيم الروحي هو وهم وسراب وشطحات أوهام ثم علل الكازراني ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته، ومخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه ونحوها بمعرفة الإمام وإطاعته ومخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه، وكذا تأويل الإمام بيد الله وعينه وجنبه وقلبه وكل ما نسبه اللَّه إلى نفسه يؤول بالإمام بل لقد ورد عندهم من أخبار بتأويل روح اللَّه ونفسه ولفظ الجلالة والإله والرب بالإمام، قال الكازراني: «جرى من عادة الأعاظم والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم تجوزًا وكذا قد ينسب مجازًا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم، إظهار الجلالة حال أولئك الخدم عندهم، وإشعارًا بأنهم في لزوم

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص٨.

المراعاة والإطاعة ودفع الضرعنهم وجلب النفع إليهم بمنزلة مخاديمهم وفي حكمهم بحيث إن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى المخاديم، وأورد الكازراني من الأخبار عندهم دلالة على ذلك عن الصادق قال: "إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا، ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه» وفي رواية أخرى: "ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه . . . » الخبر ثم قال الكازراني: وهكذا كثيرًا ما يطلق تجوزًا على مقربي الرجل وأعوانه أسامي جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به في النفع، كما يقال اللوزير أنه يد السلطان وسيفه ويمينه، بل ربما يقال إنه السلطان تجوزًا» (١)

وهذه دعوى من الكازراني ينقضها الدليل فضلًا عما فيها من قياس الرب على المربوب والخالق على المخلوق، فإن ذلك لا يجوز لنبي مرسل فضلًا عن ملك مقرب فضلًا عن إمام لم يقم دليل واحد على إمامته، وأي ضرورة تدعو أن يطلق لفظ الجلالة أو الرب والإله على الإمام؟

وأي مجاز هذا في اللغة يبيح ذلك؟

ثم ذكر الكازراني: «الفصل الرابع: في بيان على أن الواجب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه وتنزيله وتأويله كما أن الواجب أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه تفصيلًا وإجمالًا إن لم يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت، وأن من أنكر الظاهر فهو كافر وإن أقر بالباطن، كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية، وكذا بالعكس أي: إنكار الباطن وإن أقر بالظاهر وهو كفر، وعلى كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكار ما نقل عن الأئمة تفسيرًا أو تأويلًا وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه»(٢)

ولا أدري ما دام قد حكم بالكفر والإلحاد على الباطنية، فلماذا يقول هو بهذا

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص٩ .

الباطن الذي هو عين ما ألحدت به الباطنية؟ أليست هذه مغالطة وضلال واضح؟ .

ثم ساق الكازراني من أخبارهم في ذلك: «ما روي عن الباقر (ع) قال: «إن اللّه قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله فمن كذب أو كذب بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك وما روي عن الهيتم التميمي عن أبي عبد اللّه قال: «يا هيتم: إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئًا وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئًا لا إيمان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن ولا بباطن إلا بظاهر (۱).

وخبر الباقر لا دلالة للكازراني فيه، وهو مسلم إذا صح عن الرسول شيئًا من ذلك، وأما خبر أبي عبد اللَّه فغير مسلم لأن الباطنية إنما كفرت لقولهم بالباطن، آمنوا بالظاهر أم لم يؤمنوا، ولا يخفى أن الباطن الذي تقول به الاثنى عشرية هو بعينه باطن الملاحدة من الإسماعيلية، الذين حكم بكفرهم الكازراني آنفًا ثم قال الكازراني: «إنه من باب لطف اللَّه أن جعل باطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة وأن ذلك أبلغ في الإعجاز وأجمل للإيجاز وقد جاءت الإشارة في الظاهر دلالة على هذه البطون حسب أخبار الأثمة فمن ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن علي (ع) قال في قوله تعالى: ﴿ لَتَرَّكُنُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴿ ﴾ [الإنشقاق:١٩] «أي: لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء» وما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) في الآية قال: "يا زرارة أي لتركبن هذه الأمة بعد نبيها طبقًا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان) وفسر ذلك الكازراني بقوله أي: كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة في ترك الخليفة واتباع العجل السامري، وأشباه ذلك، ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور في الشدة والفساد(٢) ونحن إذا سلمنا صحة هذه الأخبار فإنها لا تنطبق إلا على الشيعة فإنهم هم الذين غدروا بالأئمة من آل البيت، فغدروا بعلى

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص٢٣.

ونلان، وهم أبو بكر، وعمر وعثمان الذين عبر عنهم الكازراني بقوله العجل وفلان والسامري، فلم يغدر بهم أحد فعلى نفسها جنت براقش.

وأبو جعفر أتقى للَّه من أن يذكر الصديق والفاروق بسوء، كيف وهو القائل فيهما: ما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا ويتولاهما، وقد كان أيضًا زوجًا لبنت الصديق والماهمة المعاني الباطنية الواردة في الأئمة وشيعتهم، أو في أعدائهم ومخالفيهم عبَّر الله عنهما بطريق المجاز أو الكناية أو بطريق العموم كما في التعبير بالكافرين وإرادة من كفر بالولاية، والمنافقين وإرادة من نافق فيهما وهكذا، أو بالتعبير عن وصف صادق على الماضين وإرادة من صدق عليهم الوصف من هذه الأمة بالنظر إلى أمر الولاية والإمامة وأورد من الشواهد ما جاء في تفسير العياشي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه في قوله تعالى: ﴿وَمِن عَبْدِ مُوسَى هُمُ أُمِن أَمْ الطاهر أن مراده أن نظيره جار فيهم، وإنما ذكر في الإسلام) وفسره الكازراني بقوله: الظاهر أن مراده أن نظيره جار فيهم، وإنما ذكر في الآية تمثيلًا لحال هذه الأمة، ولا ينافي هذا ما هو الظاهر من وجود جماعة من قوم موسى هادين إلى الحق كما يظهر من بعض الأخبار» (٢).

وأقول: ولماذا يحمل الكازراني كلام أبي عبد اللَّه على أن الشيعة هم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون دون سواهم؟ أليس أهل السنة أولي بذلك لأنهم هم الذين لزموا ما كان عليه الرسول وأصحابه والأئمة من آل بيته، وقد جعل اللَّه علامة صدق إيمان التابعين الاستغفار للمهاجرين والأنصار في قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَانِ الصدر ١٠٠] أما الشيعة فهم

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمة الباقر ص٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص٣٧.

أبعد عن ذلك حيث يتبرءون منهم ويطعنون فيهم.

ثم قال الكازراني: "إن اللَّه قد يريد بحسب الباطن غير ما يفهم من الظاهر ففي الكافي عن أبي عبد اللَّه قال: "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة" وفيه عنه أيضًا: "ما خاطب اللَّه به فهو يعني به من قد مضى ذكره في القرآن مثل قوله: ﴿وَلَوْلاَ أَن ثَبَنْناك لَقَد كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ الإسراء: ٤٧] عنى بذلك غيره " قال الكازراني لعل المراد من مضى ذكره في القرآن من الذين اسقط أسماءهم الملحدون، وفي كنز الفوائد عن الأعمش عن عطاء قال سئل رسول اللَّه ﷺ عن قوله: ﴿ أَلْقِا فِ جَهَنَم كُلُ مَن عادنا " (أنا وعلى نلقى في جهنم كل من عادنا " (أ.

وأقول: لا يصح حمل كتاب اللَّه على هذه الأمثال والموضوعات، وما هي الأسماء التي أسقطها الملحدون بزعمه من القرآن؟ إن الملحد هو من يزعم أن في القرآن سقطًا.

ثم قال الكازراني: «إنه قد يرجع الضمير إلى غير مذكور أو من لم يسبق له ذكر بالمرة، وذلك بحسب التأويل الباطني يعتبر معهودًا تأويلًا ولا غضاضة في ذلك، ففي الكافي عن المفضل قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلَّهُ عَن المفضل قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلَّهُ عَن المُفْضِلُ قَالَ سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أُو بدل عليًّا » (٢)

وأقول: أبو عبد اللَّه أعقل من أن يرجع الضمير إلى غير مذكور ومرجع الضمير هنا مذكور قبله مباشرة، فهو أعلم من أن يقع في هذه المخالفة التي لا يقع فيها أجهل جاهل.

ثم قال الكازراني: «وورد في كنز الفوائد من تأويل أهل البيت قالوا: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ أي: شكر النعمة التي رزقكم وما مَنَّ عليكم بمحمد وآله: ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ بوصيته: ﴿فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ لَلْمُلْقُومُ ﷺ وَأَنتُمَّ حِينَإِنْ نَظْرُونَ ﷺ إلى وصية علي (ع)،

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الأنوار للكازراني ص٣٨.

يبشر وليه بالجنة: ﴿وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ يعني أقرب إلى أمير المؤمنين علي منكم: ﴿وَلَكِن لَّا نُبْصِرُونَ﴾ أي: لا تعرفون فضيلته، [الواتعة: ٨٢- ٨٥](١).

وأقول: سبحان واهب العقول. حيث جعلوا عليًا بدل الميت، والنظر إلى وصيته بدل النظر إلى الميت، والكلام راجعًا إلى النظر إلى الميت، وجعلوا الضمير الراجع إلى المذكور في الكلام راجعًا إلى ما لم يجر له ذكر في القرآن كله فضلًا عن الآيات.

ولا يخفى أن السياق في المحتضر الذي بلغت روحه الحلقوم والناس من حوله ينظرون، فلا يملكون له حيلة واللَّه أقرب إليه منهم ولكن الناس لا يبصرون ذلك.

ثم قال الكازراني: «وفي تفسير القمي عن أبي جعفر في قوله: ﴿إِنَّهَا لَإِخْدَى ٱلْكُبَرِ فَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر:٣٥، ٣٦] قال: «يعني فاطمة وكذا الضمائر التي في السورة»(٢٠).

وأقول: أبو جعفر أعقل من أن يجعل الضمير الراجع إلى جهنم راجعًا إلى فاطمة

ثم قال الكازراني: "إن صيغة الجمع المسندة إلى الله مراد بها إدخال النبي والأئمة فيها، بل إنهم المقصودون وحدهم في كثير منهما مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمّا ءَاسَفُونَا انْفَمّنَا مِنْهُم فَى الزخرف:٥٥]، ومثل: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم فَى أُمّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فَى الْنَقَمّنَا مِنْهُم فَى الزخرف:٥٥]، ومثل: ﴿إِنَ اللّه لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق الغاشية: ٢٥، ٢٦] ففي الكافي عن أبي عبد اللّه قال: إن اللّه لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون. . . » الخبر ثم ذكر أن هذا ليس بمستبعد ففي الكافي عن زرارة عن أبي جعفر في قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَذِينَ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظُلِمُونَ ﴾ قال: إن اللّه أعظم وأعز وأجل من أن يظلم، ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول: ﴿إِنّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المائدة:٥٥]، يعنى الأئمة منا(٣).

وأقول: هذه مهاترات فوق أنها مغالطة، فآية الأسف تتحدث عن فرعون وقومه وأين ذلك من الأئمة، ثم ما شأن الأئمة بالحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين؟

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: مرآة الأنوار للكازراني ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مرآة الأنوار للكازراني ص٣٩.

وهل هناك من حد فاصل بين الإمام والرب في اختصاص كل، أم لا فرق؟ ثم قال الكازراني: «إنه قد يطلق لفظ الجلالة والإله والرب ويراد به بحسب الباطن الإمام، بل كذلك حال بعض الضمائر الراجعة بحسب الظاهر إليه تعالى، يراد بها الإمام بحسب الباطن وذلك من قبيل المجاز العقلي والتجوز في الإسناد، بل من قبيل المجاز اللغوي أو التشبيه حسب روايات الأئمة، فعن على (ع) في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ [الزخرف: ٨٤]، وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ ﴾ [الحديد:٤] وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه وأن فعلهم فعله. . . الخبر وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير(١) قال سمعت أبا عبد اللَّه يقول في قوله اللَّه تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوۤا ۚ إِلَىٰهَيْنِ ٱثَّنَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَخِيْدٌ فَإِيِّنَى فَأَرَّهَبُونِ ۞﴾ [النحل:٥١] يعني بذلك: لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد، وعن أبي الجارود عن أبي عبد اللَّه قال في قوله تعالى: ﴿ أَءِلَٰهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكَّـٰكُمُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٦١] قال: إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد؟، وفي كنز الفوائد عن أمير المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُم ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لُكُرًا ﴾ [الكهف: ٨٧] قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين (ع) فيعذبه عذابًا نكرًا، ثم يقول: يا ليتني كنت ترابًا أي: من شيعة أبي تراب $^{(\Upsilon)}$ .

وأقول: لقد برهن الشيعة بذلك على أنهم أخذوا دينهم من بولس، أما الأئمة من آل البيت فعقيدتنا فيهم أنهم أعقل وأدين لله كان من أن يتفوهوا بهذا الكفر الصريح، حيث لا محمل لهذا الكلام على حقيقة ولا على مجاز، وماذا بقى لله كان من اسم أو صفة أو فعل يختص به تعالى؟ وهل بقي لملاحدة الباطنية من معنى لم يقل بمثله الاثنى عشرية؟ وماذا بقى من جلال لله كان يختص به لم يشاركه فيه ذلك الإمام الموهوم.

٧- التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري الإمام الحادي عشر في عقيدة الاثنى

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته ص٥٢ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص٤١ .

عشرية وهذا التفسير قد نهج نفس المنهج بل هو الأصل فيه باعتباره أقدم تفسير عندهم ومنسوب إلى إمام من الأئمة المعصومين المفوضين في تفسير القرآن عند الشيعة وهو تفسير كله خرافات يكفي أن أذكر بعض النماذج لما جاء فيه لأنه كله تفسير باطني أغرق في الضلال عما ذكره الكازراني:

فمثلًا عند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ البقرة: ٨] قال العالم موسى بن جعفر إن رسول اللَّه لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال: يا عباد الله انسبوني، فقالوا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثم قال: ألست أولي بكم من أنفسكم؟ قالوا بلي يا رسول الله، فنظر إلى السماء وقال اللَّهم اشهد بقول هؤلاء- ثلاث مرات- ثم قال: ألا فمن كنت مولاه وأولي به فهذا على مولاه وأولى، اللَّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام وبايع له، ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام وبايع له، ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم، فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق، ثم إن قوما من متمرديهم وجبابرتهم تواطئوا بينهم لئن كانت بمحمد كائنة ليدفعن هذا الأمر من على ولا يتركونه، فعرف الله ذلك من قبلهم وكانوا يأتون رسول اللَّه ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق اللَّه إلى اللَّه وإليك وإلينا فكفيتنا مؤنة الظلُّمة والمتجبرين في سياستنا، فعلم اللَّه من قلوبهم خلاف ذلك فاخبر اللَّه محمدا عنهم فقال: يا محمد ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ ﴾ الذي أمرك بنصب على إمامًا وسايسًا لأمتك ومدبرًا: ﴿وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بذلك، ولكنهم يتواطئون على إهلاكك وإهلاكه، ويوطنون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بك كائنة(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الحسن العسكري ص ٤١ .

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ النَّاسُ ﴿ البقرة: ١٣] يقول ﴿ قال موسى بن جعفر: إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة ، قال لهم خيار المؤمنين ، سلمان ، والمقداد ، وأبو ذر ، وعمار ، آمنوا برسول اللّه وعلي الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به ، وآمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا الإمام في ظاهر الأمر وباطنه ، كما آمن المؤمنين سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ كُما ءَامَنَ الشّفَهَا أَهُ يعنون سلمان وأصحابه ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا أَهُ حيث لم ينظروا في أمر الشّفها أنه يعنون سلمان وأصحابه ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا أَهُ حيث لم ينظروا في أمر محمد فيعرفوا نبوته ويعرفوا صحة ما ناطه بعلي من أمر الدين والدنيا ﴿ وَلَنكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن اللّه يطلع نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم ويسقطهم (١٠).

وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدُىٰ ﴾ [البقرة: ١٥٩] يقول: «أى من صفة محمد وصفة على وحليته، والذي أنزله من البينات هو ما أظهره من الآيات على فضلهم، كالغمامة تظل الرسول في أسفاره والمياه الأجاجة التي كانت تعذب بريقه، وكالآيات التي ظهرت على علي من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة يا ولي الله ويا خليفة رسول الله، وكالسموم التي تناولها من تسمى باسمه ولم يصبه بلاؤها. . إلخ(٢).

وعند قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةُ فَكَكُونًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥] يقول: «شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم اللَّه به دون سائر خلقه، فإنها لهم خاصة ولا يتناول منها بأمر اللَّه إلا هم، فكان النبي يتناول منها وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب. . إلخ (٣).

ولا يخفى أن هذه خرافات يتنزه كتاب اللَّه عنها، ولو صحت نسبتها إلى الحسن العسكري لكانت أكبر دليل على أنه لا علم له، لأنها لا تصدر عن مسلم فضلًا عن

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٤٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الحسن العسكري ص ٨٩ .

رجل من آل البيت تعتقد الشيعة إمامته وعصمته، وتدعي أن عنده علم الكتاب كله، وإن لم تصح نسبتها إليه فتلك أكبر شهادة على أن الشيعة أكذب خلق الله على الله ورسوله والأئمة من آل البيت ولا مناص من واحدة من الاثنين.

ولحسن ظني بالحسن العسكري، ولما ثبت أن الرجل لم يؤثر عنه علم ولا اشتغل به قط فإني أرجح الثانية، خاصة وقد صرح بعض مفسريهم بأنه تفسير مكذوب على الحسن العسكري(١).

## ٣- تفسير علي بن إبراهيم القمي:

وهذا التفسير رائد في المعاني الباطنية، فهو كسابقيه لم يعن بمعنى غير الباطن إطلاقًا، فلا التوحيد له مجال فيه، ولا النبوة، ولا شيء من حلال وحرام، ولا هداية ولا أحكام، وإنما القرآن كله عنده نوعان: إما مدح فهو في الأثمة وشيعتهم، وإما قدح في مخالفيهم وأعدائهم- بزعمهم- ولا مزيد، هذا مع حمل ألفاظ منه على أحد النوعين ولا يمكن أن يكون لها علاقة بوجه بمدح ولا ذم وإليك أمثلة منه: قوله تعالى: ﴿ الَّمْ ١ وَالِّكَ ٱلْكِنْابُ ﴾ الكتاب على: ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ لا شك في إمامته: ﴿ هُدُى لِلنُّنَّقِينَ ﴾ بيان لشيعتنا (٢) [البقرة:١، ٢] وعلى هذا النمط كل القرآن، وإنما أذكر مجرد أمثلة فقط فعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البغر::٢٦]، يقول: «حدثني أبي بسنده عن أبي عبد اللَّه قال: إن هذا المثل ضربه اللَّه لأمير المؤمنين على بن أبي طالب، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقه رسول اللَّه، والدليل على ذلك قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن تَبِهِمُّ ﴾ إلى قوله: ﴿كَثِيرًا ﴾ فدل اللَّه عليهم فقال: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ﴾ في علي: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِ أَن يُوصَلَكِ . يعني من صلة أمير المؤمنين والأئمة (ع)»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٤٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمي ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمى ص٣١ .

وأقول: ونحن نجل أمير المؤمنين عن أن يكون بعوضة ونجل الرسول ﷺ عن أن يكون ما فوقها.

وعند قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّيِيلَ ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ فَي أَمير المؤمنين: ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّيِيلَ ﴾ [النساء: ٤٤] «قال: يعني: ضلوا في أمير المؤمنين وهو الصراط المستقيم (١٠) السَّيِيلَ ﴾ يعني: أخرجوا الناس من ولاية أمير المؤمنين وهو الصراط المستقيم (١٠)

ولا أدري ما علاقة أهل الكتاب بأمير المؤمنين؟ وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَمّت طَابَهِ عَلَيْكُ مِنْهُم آن يُضِلُوكَ [النساء:١١٣] قال: «الفضل رسول اللّه والرحمة أمير المؤمنين "(٢) وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوّا أَوْفُوا بِاللّهُ وَالرحمة أمير المؤمنين "(١) وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوّا أَوْفُوا بِاللّهُ وَالرحمة أمير المؤمنين "(١) وكأنه لا عقد إلا بِاللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم الللّهُ عَلَم اللّهُولُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم الللّهُ ع

وعند قوله تعالى: ﴿ هُ وَيَسْتَنَانُونُكَ آحَقُ هُو قُلْ إِى وَرَبِيّ إِنَّامُ لَحَقُّ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ

﴿ وَهِ اللّهِ وَمِسْتَبِعُونَكَ يَا محمد أَهِلَ مَكَة في على أَمِام هو، قل إِي وربي إِنه إِمام، (٤) وقوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللّهِ وَرِحَمْتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيَضَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ الله ورحمته أمير المؤمنين فبذلك فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطي أعداؤنا من الذهب والفضة » (٥)

وعند قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا آُنُولَ إِلَيْكُ ﴾ [الرعد: ٣٦] قال: «فرحوا بكتاب اللَّه إذا تلي عليهم وإذا تلوه تفيض أعينهم دمعا من الفزع والحزن وهو علي بن أبي طالب وفي قراءة ابن مسعود والذي أنزلنا إليك الكتاب هو الحق فمن يؤمن به علي بن أبي طالب يؤمن به "(٢) ولا أدري ما هذه الرطانة؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمي ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى ص٣٤٢.

وعند قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ تَمْبِينِ ﴾ [بس:١٦] قال: «عن أمير المؤمنين واللَّه أنا الإمام المبين أبين الحق من الباطل ورثته من رسول اللَّه »(٢)

ولعل القارئ يلمس أن هذا ليس تفسير كتاب الله على الغنى بآياته البينات عن كل بيان بل هذه المهاترات أشبه بأن تسمى كتابًا حزبيًّا شيعيًّا لأناس نظروا إلى القرآن

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ص٨١٥.

على أنه كذلك.

٤- وجاء في بيان السعادة: في مقامات العبادة للخراساني ما يلي: في المقدمة «الفصل الثامن في الفرق بين الظهر والبطن والتنزيل والتأويل والمحكم والمتشابه، اعلم أن القرآن كلام الحق الأول وقد ظهر أول ما ظهر مطلقًا عن جميع التعيينات الإمكانية، وبهذا الاعتبار يسمى بنفس الرحمن، ولجواز اتصافه بجميع التعيينات لكونه لا يشرط شيء ولا يشترط لا شيء يسمى بإضافته الإشرافية. . . . . .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مصاديقه المحسوسة الطبيعية ظهوره، ومصاديقه الروحانية بطونه، وباعتبار تعدد المراتب الروحانية كلياتها وجزئياتها ذكر تعدد البطون في الأخبار إلى سبعين ألفا، ولما كان المنزل فيه جميعًا مصاديقها ورد أن لكل ظهر ظهرًا، ولما كان كل مرتبة من الروحانيات بالنسبة إلى دانيتها بطنًا ورد أن لكل بطن بطنًا»(۱)

وأقول: لقد طاشت البطون هذه المرة من غير حد، فبعد أن كنا لا نصدق القول ببطن واحد فقد فوجئنا بمن يدعي سبعين ألف بطن، وإليك بعض الأمثلة من شطحاته:

عند قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّنَةً وَسَطًا لِنَكُونُ شُهَداءً عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البغرة: ١٤٣] قال: «لا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسل، أما الأمة فغير جائز أن يستشهدها اللّه وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل، كذا قال الباقر وقال الباقر أيضًا: وايم اللّه لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد علينا ولنشهد على شيعتنا، وليشهد شيعتنا على الناس (٢) ولا أدري كيف خص الشهادة بالأئمة والرسل ونفاها عن الأمة في الخبر الأول، ثم أثبتها للشيعة في الخبر الثاني، فهل معنى ذلك أن الشيعة ليسوا من الأمة؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ص٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير بيان السعادة ص ٨٢ .

وعند قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُورَ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْسُتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآهِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ۞ ﴿ النساء: ٥٧] يقول: «القرية مكة وكل قرية لا يجد الشيعة فيها وليًّا من الإمام ومشايخهم، وكل قرية وقع بها الأئمة بين منافقي الأمة . . . إلخ (١)

وعند قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٧٤] قال (ورد في الأخبار أن هذه الآية من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة، وورد أنها من فرية الملحدين (٢) وبنفس التفسير ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَإَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم ﴾ [الكهف: ٢٨] (٣).

#### ٥- وجاء في تفسير الصافي للكاشاني:

في المقدمة الرابعة في نبذ مما جاء في معاني وجوه الآيات وتأويلها روى العياشي بإسناده عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر... وفيه فقال لي: يا جابر إن للقرآن بطنًا وللبطن بطنًا وظهرا وللظهر ظهرًا... الخبر»(٤)

وجاء في المقدمة الثامنة «في نبذ مما جاء في أقسام الآيات واشتمالها على البطون والتأويلات. إلخ وأورد من الأخبار: «جاء عن النبي الله في رواية أصحابنا أن للقرآن ظهرًا وبطنًا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن. . . إلخ» وقد أورد عددًا كبيرًا من الأخبار مر بنا كثير منها، وقد جرى في تفسيره على هذا النمط أيضًا كالذين سبقوه وإليك بعض النماذج من ذلك.

عند قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ [الفاتحة: ٦] قال: «الصراط المستقيم من عرفه في المستقيم هو الإمام المفترض الطاعة ومعرفته معرفة الصراط المستقيم من عرفه في

<sup>(</sup>١) تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٢١١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٤٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص٣٨ ج١.

الدنيا واقتدى به مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على الصراط في الآخرة، وفي الرواية أن الصراط هو أمير المؤمنين (۱) ومن ذلك ما نقله عن الكافي عن أبي جعفر قال في قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلِّكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٣، ١٩٣] قال: هي الولاية لأمير المؤمنين (ع) (٢)

وما نقله عن الكافي أيضًا: «قال دخل قتادة على أبي جعفر (ع) فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة قال هكذا يزعمون، فقال له: فأخبرني عن قوله تعالى: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرُ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيّامًا ءَامِنِينَ الباداع قال قتادة: من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت كان آمنًا حتى يرجع إلى أهله، قال: ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يؤم هذا البيت عارفًا بحقنا يهوانا قلبه كما قال: ﴿فَالجُمَلُ أَفْدُدَهُ مِنَ النّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمُ البراهيم: ٢٧] فمن هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنًا من عذاب جهنم يوم القيامة ""

وأقول والآية في قوم سبأ وقصتهم ولا علاقة لها بالحج، ومن راجع السياق تبين له ذلك وعليه فلا يستقيم تفسير قتادة ولا أبي جعفر فيها.

وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْبَلَتِهِكَةِ اَسْجُدُواً لِآدَمَ فَسَجَدُواً ﴾ [البقر: ٢٤] قال: «وذلك لما كان في صلبه من أنوار نبينا وأهل بيته المعصومين، وقد كانوا فضلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى في جنب الله، فكان السجود لهم تعظيمًا وإكرامًا ولله عبودية ولآدم طاعة، قال علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله على قال: «يا عباد الله آدم لما رأى النور ساطعًا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم يتبين الأشباح فقال: يا رب ما هذه الأنوار، فقال: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح ثم أراهم لآدم مطبوعة صورهم على العرش بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح ثم أراهم لآدم مطبوعة صورهم على العرش بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح ثم أراهم لآدم مطبوعة صورهم على العرش

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٥٤ ج١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج١ ص٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٦.

كانطباع الصورة في المرآة وسماهم لآدم فقال هذا محمد وأنا الحميد المحمود شققت له اسمًا من اسمي، وهذا علي وأنا العالي شققت له اسمًا من اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عما يعيرهم ويشينهم فشققت لها اسمًا من اسمي وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت لهما أسما من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي . . . الخبر»(١)

7- وجاء في تفسير البرهان للبحراني: «باب في أن القرآن له ظهر وبطن وعام وخاص ومحكم ومتشابه، والنبي وآل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون في العلم وأورد فيه آثارا كثيرة منها: عن جابر قال أبو عبد الله: إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا... إلخ وعن محمد بن يعقوب (يعني: الكليني) بسنده عن أبي عبد الله قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة»(٢) هذا ولقد جرى البحراني في تفسيره على هذا النمط الباطني في التفسير كله كسابقيه، وقد مر بنا ما ذكره في علي من تسليم الشمس عليه وقولها له يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن... إلخ(٣)

وإليك بعض الأمثلة أيضًا. عند قوله تعالى: ﴿ وَهَ صَمّرَكَ عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ اللّهِ ﴾ [الزم: ٥٦] قال «قال الإمام الصادق نحن جنب اللّه، وفي الكافي عن موسى بن جعفر قال: جنب اللّه أمير المؤمنين (ع) وعن أمير المؤمنين قال: أنا عين اللّه وأنا جنب اللّه وأنا باب اللّه وأنا الهادي وأنا المهدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة وأنا حبل اللّه المتين وأنا عروة اللّه الوثقى وكلمة التقوى وأنا عين الله ولسانه الصادق، ويده المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة وأنا جنب اللّه وأنا باب حطة من عرفنى وعرف حقى فقد عرف ربه لأني وصيّ نبيه في أرضه وحجته على خلقه لا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافى للكاشاني ج١ ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج١ ص١٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج١ ص١٣٠

ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله ١١٥١)

وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُو الَّذِى آيَدُكَ بِنَصْرِهِ. وَوَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

وعند قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْتَنَنِى كُنُتُ تُرَبَّا﴾ [النبا:٣٠] قال: «أي علويًّا وقال: رسول اللَّه المكني أمير المؤمنين أبا تراب، وعن أبي عبد اللَّه قال: يعني علويًّا يوالي أبا تراب، وفي رواية أخرى عنه قال: أي: من شيعة أبي تراب»(٣)

٧- وجاء في تفسير الأصفهاني في المقدمة الرابعة «في جملة مما جاء في معاني. وجوه الآيات والتنزيل والتأويل والظهر والبطن والحد والمطلع واشتمال الآيات على البطون والتأويلات وغير ذلك وأورد فيه عدة آثار منها عن حمران بن أعين عن أبي جعفر قال جعفر قال ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين بمثل أعمالهم، وعن أبي جعفر قال تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد يعرفه الأثمة وساق أمثلة لتفسير الظاهر والباطن فقال: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّلِ السلاء وفي ظاهر الظاهر النفوس معروف وفي الباطن آل محمد وفي التأويل نفوس العلماء وفي ظاهر الظاهر النفوس التي لها قدرة على الانتحال أي: الاختيار الحسن كما في قوله: ﴿فَيَسَبِعُونَ أَحْسَنَكُمُ اللهِ الظاهر أن الجبال جمع جبلة وهي الطبيعة، وفي تفسير التأويل الجبال الأجساد ظاهر الظاهر أن الجبال جمع جبلة وهي الطبيعة، وفي تفسير التأويل الجبال الأجساد الحيوانية من الإنسان وغيرها، ومثال آخر عن الصادق في قوله تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى الذِينَ المحيوانية من الإنسان وغيرها، ومثال آخر عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الدِينَ المحيوانية من الإنسان وغيرها، ومثال آخر عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الدِينَ المحيوانية من الإنسان وغيرها، ومثال آخر عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَلَ إِلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِي المحيوانية عن القتال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج٤ ص٩٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج٢ ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج٤ ص١١٧٠.

والصلح، وقوله: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهِ قال: هو الحسين بن علي كتب عليه القتل واللَّه لو برز معه أهل الأرض لقتلوا، فانظر هذا المعنى فإنه تأويل باطل، ومثال آخر في قوله: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ [العنكبوت: ٨] قال: إن الإنسان رسول اللّه وإن الوالدين الحسن والحسين، وفي قوله: ﴿ وَالسَّمْآءِ ذَاتِ ٱلْمَبُكِ ﴾ [الداربات: ٧] قال عن أحدهم: السماء رسول اللّه والحبك علي، فعلي ذات رسول اللّه (١) وعلى هذا النمط من تشويه كتاب اللّه جرى في تفسيره: وإليك مثالًا منه.

عند قوله تعالى: ﴿ يَنَاأَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَالبَهْرَةِ: ٢١] قال في تفسير الإمام عن السجاد قال: أي: اعبدوا بتعظيم محمد وعلي بن أبي طالب، فتعظيم الرسول والإمام من حيث كونهما رسولًا له تعالى وإمامًا من قبله كما إن مطلق تعظيم شعائر اللَّه تعظيم له جل وعز " (٢).

ولا أدري ما مراده، هل يريد التوجه بالعبادة لمحمد وعلمي؟ هذا هو ظاهر كلامه.

وعلى كل حال فقد جرت هذه التفاسير السبعة على هذا النحو في تفسير كتاب الله بمعان باطنية أبعد ما تكون عن معاني الآيات وهداية القرآن وتعاليم الإسلام، حتى ليبدو كأن القرآن نزل لخدمة غرض الشيعة فحسب وذلك بما فسروه به من هذه المعاني التافهة والعقيدة الفاسدة في الافتتان بحب آل البيت إلى حد يفوق كل تصور مع أنه حب كاذب قد ثبت زيفه في أكثر من مناسبة على مر التاريخ، وفيه بغض لخيرة أصحاب رسول الله على الحد المعقول أيضًا من غير استحياء ولا أدب، مع أن كثيرًا من آيات الكتاب العزيز تثني عليهم وتشيد بفضلهم كما أن هناك فريقا من المفسرين وصفوا بالاعتدال تقل هذه النبرة في تفسيرهم إلى حد كبير، وتبرز معاني الآيات على حقيقتها المرادة منها ولا يميلون إلى هذا اللون المتقدم من التفسير بل بعضهم صرح بفساد التفسير الباطني عندهم حيث قال «وأما الذين تهاجموا بآرائهم بل بعضهم صرح بفساد التفسير الباطني عندهم حيث قال «وأما الذين تهاجموا بآرائهم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهاني من ص٣١ إلى ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن للأصفهاني ص٣١٢٠.

على تفسير القرآن بما يسمونه تفسير الباطن ركونًا بآرائهم إلى مزاعم المكاشفة والوصول ونزعات التفلسف أو التجدد أو حب الانفراد والشهرة بالقول الجديد، وإن كان فيها ما فيها فقد آثروا متاهة الرأي على المنهج السوي عن أصول العلم وفارقوه من أول خطوة (١) وذلك المفسر هو:

٨- محمد جواد البلاغي: في تفسيره آلاء الرحمن، ومع ما صرح به من هجوم على التفسير الباطني ومع أنه معتدل في تفسيره نوعًا، فإنه كذلك لم يخل تفسيره بين الحين والآخر من هذه المعاني الباطنية ولا أدري ما هذا الخبط في اتجاه القوم في هذا الجانب، وإليك بعض النماذج التي جنح فيها إلى التفسير الباطني فعند قول الله هذا الجانب، وإليك بعض النماذج التي جنح فيها إلى التفسير الباطني فعند قول الله عن : ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴿ إِللهَ الله الفاتحة: ٦] يقول: «وفي تفسير البرهان عن تفسير وكيع بن الجراح مسندا عن ابن عباس قال: قولوا يا معاشر العباد ارشدنا إلى حب محمد وأهل بيته قال في معنى الآية، وفي تفسير التعليمي مسندًا عن أبي بردة قال:

صراط محمد وأهل بيته، وفي روايات الإمامية أنه أمير المؤمنين، أو أنه الأئمة، وكلما صح من ذلك فهو من باب النص على أحد المصاديق أو أظهرها»(٢)

وعند قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَهَمُهُمْ عَلَى الْمُلَتِهِ كَافِي. [البقرة: ٣١] قال: «أى أسماء الأئمة، روى الصدوق بسندين معتبرين عن الصادق أن اللّه تبارك وتعالى علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة ليعرفوا فضلهم الفائق ويظهر لهم شيء من وجه الحكمة في خلق اللّه الذين تشرق الأرض بنورهم وتقوم بهم الحجة على الملائكة، ثم أخذ يدلل على أن المراد كذلك ويبطل ما عداه بمغالطات لا يتسع لها المقام» (٣٠).

وعند قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى أُونِ بِمَهْدِكُمُ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠] ومع وضوح

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير آلاء الرحمن ج١ ص٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ج١ ص٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ج ١ ص ٨٣ .

الكلام وأن الخطاب مع بنى إسرائيل وقد فسر الآية بذلك أيضًا ومع ذلك قال «ومن مصاديق الآية ما جاء في الكافي عن الصادق ورواية ابن بابوبه هو ما عقد رسول الله لأمير المؤمنين في غد يرخم كما تواتر به الحديث بين المسلمين (١)

وعند قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] قال: «هي الولاية كما في الكافي عن الباقر (٢) وعند قوله: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءً ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: «في الكافي عن الصادق هي طاعة اللَّه ومعرفة الإمام» (٣)

وعند قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] قال: "عن الصادق في مقام الإنكار والتهكم: خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين (ئ)، يعني أن الآية لم تنزل في الأمة وإنما نزلت في الأئمة من آل البيت. ولا شك أن هذا تفسير باطني بعيد عن معاني القرآن وهو بعينه نفس التفسير الذي التزمه الغلاة المتقدمون من الشيعة قائم على مروياتهم التي ينسبونها إلى الأئمة في هذا الشأن كما هو واضح.

#### ٩- مجمع البيان للطبرسي:

والطبرسي رأس المعتدلين من مفسري الشيعة ومع ذلك فإنه وقع في بعض الأحيان فيما غرق فيه غيره من مفسري الشيعة في هذه المعاني الباطنية المنحرفة، لكن والحق يقال أنها قليلة جدًّا في تفسيره، نذكر من ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿اللّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالدّرْضِ النور:٥٥]. قال «نور على نور، أي: نبي من نسل نبي عن محمد بن كعب، وقيل إن المشكاة عبد المطلب، والزجاجة عبد اله، والمصباح هو النبي على لا شرقية ولا غربية بل مكية لان مكة وسط الدنيا عن الضحاك، وروى على الرضا (ع) أنه قال نحن المشكاة فها، والمصباح محمد الضحاك، وروى على الرضا (ع) أنه قال نحن المشكاة فها، والمصباح محمد

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير آلاء الرحمن ج١ ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج١ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج١ ص٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٠٣٠.

يهدى اللَّه لولايتنا من أحب، وفي كتاب التوحيد لابن بابويه عن أبي جعفر الباقر في قوله: ﴿ كَيِشْكُوٰوۡ فِيهَا مِصْبَاحً ﴾ قال: نور العلم في صدر النبي، والزجاجة صدر على، سار علم النبي إلى صدر على، علم النبي عليًّا: ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةِ ﴾ نور العلم: ﴿ لَا شَرْقِيَةِ وَلَا غَرْبِيَةِ ﴾ لا يهودية ولا نصرانية : ﴿ يَكَادُ زَيُّهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ ﴾ يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل: ﴿ زُرِّ عَلَى نُورٍ ﴾ أي: إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فهؤلاء أوصياء الذين جعلهم اللَّه خلفاء في أرضه وحججه على خلقه لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم، ثم أورد شعرًا نسبه إلى أبي طالب في هذا المعنى ثم قال: وهذا يقتضي أن الشجرة المباركة هي دوجة التقى والرضوان وعترة الهدى والإيمان، شجرة أصلها النبوة وفرعها الإمامة وأغصانها التنزيل وأوراقها التأويل وخدمها جبرائيل وميكائيل(١) وإذا كان الطبرسي قد نفى أن تكون الشجرة لا يهودية ولا نصرانية فإني أرى أنه بهذا التأويل قد جعلها سبئية أخذت من ابن سبأ اليهودي الذي اخترع لهم الوصاية لعلى كما أثبت ذلك علماؤهم وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۖ ۖ ﴾ [النمل: ٨٦] قال «عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في كتاب اللَّه أفسدت قلبي، قال عمار: وأية آية هي؟ قال: هذه الآية فأي دابة الأرض هذه؟ قال عمار: واللَّه ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها، فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي وهو يأكل تمرًا وزبدًا، فقال: يا أبا اليقظان هلم فجلس يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل سبحان الله، حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها، قال عمار: أريتكها إن كنت تعقل،  $(3)^{(Y)}$ يريد أنها أمير المؤمنين  $(3)^{(Y)}$ .

وأقول: وحاشا لأمير المؤمنين من أن يكون دابة، حتى ولو كانت آية من آيات الله فإنه إنسان فضلًا عن أنه من خيرة الصحابة والله يقول: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مجمع البيان ج١٨ ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ٢٠ ص ٢٥١ .

اَدُمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] وعلى كل حال فهذا النوع قليل نادر في تفسير الطبرسي وإنما أردت بإثبات ذلك أنه لا يخلو تفسير شيعي من هذا الاتجاه المنحرف الذي يسمونه تفسيرًا باطنيًا ويعتقدون أنه مراد للَّه تعالى.

• ١ - وفي تفسير القرآن الكريم لشُبَّر:

نوع كثير من هذا أيضًا مع أنه تفسير معتدل نسبيًّا قد اعتنى بالجانب البلاغي واللغوي وإظهار نوع من الإعجاز البياني في القرآن إلا أن هذا لا يمنع من حنينه أحيانًا إلى هذه المعانى الباطنية، فمن ذلك مثلًا:

عند قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَنذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﷺ [البقرة: ٣٥] قال: «وهي شجرة علم محمد وآل محمد» (١)

وقوله تعالى: ﴿ فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [البغر::٢٧] قال "وهي التوسل في دعائه بمحمد وآله الطيبين (٢) وذكر نحوه عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَائَى إِبْرَهِ عِمْ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ [البغر:: ١٢٤] (٣).

وعند قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آل عمران:١٠٣] قال «بدينه أو كتابه وعنهم ﷺ نحن حبل اللَّه، وروى: القرآن والولاية فإنهما جميعًا لا يفترقان (٤٠).

وعند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرُوۤ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ﷺ البراهيم: ٢٤] قال: «عن الباقر أنها النبي وفرعها علي وغصنها فاطمة وثمرها أولادها وورقها شيعتنا: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِشَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِشَةٍ ﴾ [براهيم: ٢٦] قال: وعن الباقر أنها بنو أمية (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن لشبر ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٩٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن لشبر ص٢٥٩ .

وعند قوله تعالى: ﴿ وَعَلَامَاتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ﴾ [النحل:١٦] قال: «عن الصادق (ع) قال: نحن العلامات والنجم رسول اللَّه(١).

وعند قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِنَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ ﴾ [النمل: ٨٦]. قال: «وتضافرت الأخبار أن الدابة أمير المؤمنين ومعه عصا موسى وخاتم سليمان يسم المؤمن والكافر»(٢)

هذا والذي أحب أن ألفت إليه النظر ولكي أكون منصفًا، أن تفاسير الشيعة في هذا الجانب نوعان:

الأول: تفاسير قامت أساسًا على هذا التفسير الباطني من أولها إلى آخرها فلا تكاد تعتني بمعاني الآيات الظاهرة إلا في النادر القليل جدًّا، وهي تعتمد في هذا التفسير الباطني على الأخبار التي ينسبونها لآل البيت، وهم في الحقيقة منها براء، وهي التفاسير السبعة الأول.

الثاني: باقي التفاسير وقد قل فيها جانب التفسير الباطني إلى حد كبير، فلا يكاد يذكر إلا نادرًا، وعمادها أساسًا على المعاني الظاهرة للآيات، ولم يخل تمامًا من التفسير الباطني إلا تفسير مغنية.



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٣٦٩.

# نماذج من تلاعب الشيعة بألفاظ القرآن واحتيالهم على تركيز عقائدهم من خلال التفسير الباطني

وأسوق فيه بين يدي القارئ ألفاظًا فسرها الشيعة بغير معانيها التي وضعت لها الألفاظ في اللغة، قد أجراها الشيعة على غير هذه المعاني حيثما وقعت في القرآن كله مما يدل على تلاعبهم بألفاظ القرآن واحتيالًا منهم على تركيز عقيدتهم من خلال التفسير، ضاربين بذلك معاني الألفاظ اللغوية عرض الحائط، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على استهتار الشيعة بمعاني القرآن استهتارًا لا يصدر مثله عن مسلم حيث قد حجبوا بذلك نور القرآن وهدايته وبشاشته التي إذا مست شغاف القلوب وجد لها المؤمن بردًا وسلامًا، وقد رتبت هذه الكلمات ترتيبًا أبجديًّا مع ذكر بعض المراجع التي وردت فيها هذه المفتريات من تفاسيرهم، وإني أستغفر الله من حكايتها، ثم أتبعها بإبداء الرأي في هذا النوع من التفسير في الفصل كله ومدى ما يترتب عليه من خطر.

## \*\* وإليك نماذج من هذه الكلمات:

# حرف الألف

١- لفظ (الأب) يراد به عند الشيعة النبي وعلي حيث يروون عن علي بن أبي طالب أنه قال: «سمعت رسول الله يقول: أنا وعلي أبوا هذه الأمة»(١) وقد يراد به الإمام فقط حيث يروون عن علي أيضًا أنه قال: «الإمام الأب الشفيق»(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي ج١ ص٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مرآة الأنوار ص ٦٠ .

ولا أدري هل يستقيم هذا مع قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب:١٤٠].

٢- لفظ (الأثر) الإمام و(الآثار) الأئمة، فعن الصادق اتبعوا آثار الهدى يعني الأئمة (۱).

٣- لفظ (الأثل) هي في اللغة شجرة الطرفاء، وقد صنع رسول الله على منها منبره (٢). ومع ذلك فالشيعة تفسرها بأنها من الأشجار الملعونة التي لم تقبل الولاية (٣).

٤- لفظ (أجاج) في سورة الفرقان وفاطر والواقعة يقال بحر أجاج أو ماء أجاج،
 أي: ملح مر<sup>(۱)</sup> والشيعة تفسره بما جاء في الكافي عن الحسنين قالا: (إن اللَّه عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولايتنا جعله اللَّه مرَّا وملحًا أحاحًا»<sup>(٥)</sup>

ولا أدري ما السر في ملوحة البحار قبل خلق الأئمة وولايتهم.

٥- لفظ (الأذن) هي الجارحة والمعروفة، والشيعة تفسرها بالأئمة أو بعلي بالذات فيروون عن الأئمة أنهم أذن الله، وعن النبي أن عليًا أذن الله السامعة، وأذنه الواعية (٦)

7- لفظ (الأرض): تؤول بالأئمة أو بالشيعة في تفسيرهم، ويستدلون على ذلك بما ينسبونه إلى الباقر (ع) قال في قوله تعالى: ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، يعني بالأرض: الأوصياء، أمر اللَّه بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسول على وطاعة أمير المؤمنين، كنى اللَّه في ذلك عن أسمائهم فسماهم بالأرض (٧)

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح ص٦.

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) مرآة الأنوار ص٧٥.

<sup>(</sup>٧) مرآة الأنوار ص٥٢ .

٧- لفظ (الآزفة) جاء في سورة النجم في قوله: ﴿أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞﴾ [النجم: ٥٧] ومقصود بها الساعة وقربها، من غير مراجعة تفاسير، وهي في التفسير الباطني عند الشيعة، الرجعة أي: رجعة الأثمة إلى الدنيا وخواص أصحابهم وكذا أعداؤهم- بزعمهم لقصاص منهم (١).

٨- لفظ (إسرائيل): ومعلوم أنه نبي اللَّه يعقوب ﷺ، والشيعة تفسره بأمير المؤمنين وتستدل على ذلك بما جاء عندهم في الزيارات من قول صفوان لعلي (علي إسرائيل اللَّه»(٢)

٩- لفظ (آسن): ورد في سورة محمد: ﴿مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ﴾ وفي اللغة أسن الماء تغير وهو الذي لا يشربه أحد من نتنه، فماء غير آسن أي: غير متغير (٣) والشيعة تفسره بما غير متغير أي: بعلي (٤)

• ١- لفظ (الإفك، والمؤتفكة): الإفك: الكذب، والمؤتفكة: مدائن لوط على الشيعة تفسر الإفك بصنمي قريش - يقصدون أبا بكر وعمر - وفي الكافي عن أبي عبد الله وقد سئل عن قوله: ﴿ وَالْمُؤْنَفِكَةَ آهْوَىٰ ﴾ [النجم: ٥٦] قال: هم أهل البصرة هي المؤتفكة (٢) يعنون بذلك أنهم حاربوا عليًا في موقعة الجمل المشهورة فهزموا.

11- لفظ (إله والله): أشهر من أن يعرف، والشيعة تفسر الإله بالإمام ولفظ الجلالة بالإمام الحق (٧) ولا أدري ماذا بقي لله من أسماء يختص بها، تعالى الله عن ذلك.

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٥٢ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٥٨ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ص ٩٧.

<sup>(</sup>٦) مرآة الأنوار ص٥٣ .

<sup>(</sup>٧) مرآة الأنوار ص٦٠ .

17- لفظ (إمام، أئمة): يطلق على علي وبنيه ويروون عن الباقر لما نزلت: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ قام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا قالا فهو القرآن؟ قال لا، فأقبل أمير المؤمنين فقال رسول الله: هو هذا إنه الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل شيء، ويروون عن أمير المؤمنين قال: «أنا والله الإمام المبين» الخبر(۱).

17 - لفظ (أمة): هي الجماعة كما لا يخفى، والشيعة تفسرها حيثما وقعت في القرآن بالأئمة بل يزعمون أنهم (ع) كانوا يقرءونها (أئمة) ويروون عنهم أن عليًّا كان أمة وحده (٢).

18- لفظ (أمر) وما يشتق منه يفسر دائمًا عندهم ويروون عن أمير المؤمنين أن الإمام روح قدس وأمر آلهى وهذا معنى قوله: ﴿ كُلُّ أَمْرٍ لَكِيمٍ ﴾ فهم الأئمة، ويروون عن القائم وأبي عبد اللّه: ﴿ أَنَا اللّه عن القائم وأبي عبد اللّه: ﴿ أَنَا اللّه عنه اللّه عنه اللّه عنه الله عبد الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه اله

10- لفظ (الأمانة): تفسرها الشيعة بعلى أو بالأئمة أو بولايتهم، فيزعمون أن النبي قال في مرض موته (إن عليًا أمينى على أمتي) وفي أخبارهم عن الأئمة: «الائمة الأمانة المستودعة» وفي تفسير فرات بن إبراهيم عن الباقر قال: نحن الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال(1).

17- لفظ (أنثى وإناث): تؤولها الشيعة في التفسير بفاطمة والله ويروون عن الباقر في قوله: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَٱلْأَنْنَ ﴾ [الليل: ٣] قال الذكر أمير المؤمنين والأنثى فاطمة، وكذا في قوله: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوُ أَنْنَا اللهُ عَمِل عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوُ أَنْنَا اللهُ عَمِل عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوُ أَنْنَا اللهُ عَمِل عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَا اللهُ عَمِل عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَا اللهُ عَمِل عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ص٥٤٨ ، الصافي ج٢ ص٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص٠٥.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٥٨ .

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص٤٨.

1V - لفظ (الآلاء): وهي في اللغة النعم (١)، والشيعة تفسرها بالأئمة وولايتهم ويروون عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ لَقُلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٩] قال: هي ولايتنا ولا يخفى أن ذلك من قول هود ﷺ لقومه، وفي تفسير القمي: ﴿ فَبِأَي ءَالاّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هُ مِن سورة الرحمن قال: يعني فبأي النعمتين تكفران بمحمد أم بعلي (٢).

# حرف الباء

19 - لفظ (باب) هو معروف لا يحتاج إلى بيان والشيعة تفسره بعلي والأئمة من ولده، ويروون عنهم أنهم أبواب اللَّه وبابه الذي يؤتى منه، ويروون أن النبي قال: «أن عليًّا باب اللَّه الأكبر فمن أراد اللَّه فليدخل من الباب»، وقال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» وهو حديث موضوع (1) وروى الكليني عن سلمان الفارسي قال: «أن عليًّا باب فتحه اللَّه من دخله كان آمنا ومن خرج عنه كان كافرًا» وعن علي قال: «أنا

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مرآة الأنوار ص٦١، والقمى ص٢٨٣، ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) الفوائد المجموعة ص٣٤٣.

باب اللّه الذي يؤتى منه». وعنه قال: «أنا باب حطة» وقوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابُكُ [الحديد: ١٣] وقوله: ﴿ إِنَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَنَابٍ شَدِيدٍ ﴾ هو علي، وقد أوجب اللّه الاستكانة لعلي بقوله: ﴿ وَالدَّخُلُوا ٱلبّابَ سُحَدًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَسَنَزِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الذين لا يرتابون في فضل الباب وعلو قدره (١٠).

وأقول: ومن هذا الباب الذي فتحته الشيعة دخلت البابية والبهائية والقاديانية فمتى يغلق هذا الباب، فكم جر على الإسلام والمسلمين ما جر؟

• ٢- لفظ (بئر): هو معروف، والشيعة تفسره بعلى وولايته، ومرة بالإمام الغائب ومرة بفاطمة وولدها المعطلين من الملك ويفسرون به قوله تعالى: ﴿فَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ فَن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ فَن قَرْيَةٍ الله المعالمة والمع المعالمة والمع المعالمة والمعالمة والمعا

٢١ – لفظ (بحر): وهو واضح معروف، والشيعة تفسره في القرآن بالأئمة ويروون عن الباقر: «الأئمة هي البحار السائغة للشاربين» وعن علي قال: «الإمام البحر الذي لا ينزف» وفي رواية: «الإمام البحر العجاج» وفي بعض الزيارات أنه قيل لعلي: «أشهد أنك بحر العلم المسجور» وفي بعضها: «السلام عليك يا بحر العلوم»(٣).

وعن الصادق والرضا قالا: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ الرحمن:١٩] علي وفاطمة: ﴿يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْفِيَانِ ﴿ يَغْفِهُ وَسُولُ اللّه : ﴿يَخْرُ مُ مِنْهُمَا ٱللَّقْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ الحسن والحسين أما قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرٍ لَجِيّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ مَعْمَانُ وطلحة والزبير ﴿ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ فهي معاوية وفتن بنى أمية: ﴿وَبَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا ﴾ يعني إماما من ولد فاطمة: ﴿فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ يعني: فما له من إمام يمشي بنوره يوم القيامة (٤٠).

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٦٢ ، والبرهان ج٤ ص٩٣٩ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص٦٥.

<sup>(</sup>٤) القمى ص٦٥٨ .

٢٢ - لفظ (بر، وأبرار): البر ضد العقوق ورجل بار أي: يطبع خالقه (۱) والشيعة يقصرون هذا المعنى في القرآن على الأئمة ويروون عن الباقر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ ﴿ ﴾ [الإنفطار: ١٦، ١٦] قال: الأبرار نحن هم والفجار هم أعداؤها، وعن الحسن بن علي قال: كلما كان في كتاب الله: ﴿إِنَّ ٱلأَبْرَارَ ﴾ فوالله ما أراد به إلا عليًا وفاطمة وأنا والحسين (۱).

٢٣ – لفظ (البروج): في اللغة البرج الحصن، ومنه: ﴿ وَلَوْ كُنُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً ﴾: ﴿ وَالسّمَلَةِ ذَاتِ اللّبُرُوجِ ۚ ۞ ﴾ (٣) والشيعة تفسره بالأئمة الاثنى عشر ويروون عن أمير المؤمنين قال سئل النبي وأنا عنده عن الأئمة فقال: ﴿ وَالسّمَلَةِ ذَاتِ اللّبُرُوجِ ۞ ﴾ إن عددهم عدد البروج وعدد الشهور ورب الأيام والشهور (٤).

٢٤ - لفظ (البطش، والبطشة): هي في اللغة، الأخذ القوي الشديد والسطوة، والأخذ بالعنف (٥) والشيعة تفسرها في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوًا بِالنَّذُرِ
 الفر: ٣٦] بعلي (ع) مع أن الآية تتحدث عن لوط ﷺ، وكذا في قوله: ﴿ إِنَّ بَطِشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴿ إِنَّ مُنفِيمُونَ ﴾ [البروج: ١٦] هو علي في تفسير الشيعة، أما قوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْطَشَةَ الْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنفَقِعُونَ ﴾ [الدخان: ١٦] فهي بقيام القائم في تفسير الشيعة (١٥).

٢٥ - لفظ (البعل): ورد في قوله تعالى: ﴿ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ آَصْنَ الْخَالِقِينَ
 إلصافات: ١٢٥] وهو من كلام نبي الله إلياس يستنكر على قومه عبادتهم لصنمهم الأكبر (بعل "(٧) والشيعة تفسره بزعماء أعداء الأئمة بزعمهم (٨).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص٤٧ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ص ٣،١ م

<sup>(</sup>٦) مرآة الأنوار ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) مختار الصحاح ص٥٨ .

<sup>(</sup>٨) مرآة الأنوار ص٧٠ .

٢٦ لفظ (بعوضة): هي الحشرة المعروفة ضرب الله بها مثلًا في الزلة والحقارة ومع ذلك فالشيعة يقولون أن المراد بها أمير المؤمنين علي الله (١٠).

٣٧- لفظ (بقعة): ورد في القرآن في نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا أَتَنَهَا نُودِكَ مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْلُقَعَةِ ٱلْلُبَارَكَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]، ومن المعروف أنها كانت في طور سيناء ينص القرآن في الآية التي قبلها: ﴿ مِن جَانِ ٱلطُّورِ ﴾ ومع ذالك فالشيعة تفسرها بكربلاء حيث استشهد الحسين بن على ﷺ (٢).

٢٨- لفظ (بيت) تفسره الشيعة بالأئمة ففي تفسير فرات بن إبراهيم عن الباقر قال: «نحن بيوت الله والبيت العتيق وبيت الرحمة وأهل بيت النبوة) وعن الصادق قال: «نحن والله أهل بيت الرحمة وأهل البيت المعمور»(٣).

٢٩ – لفظ (البيع والبيعة): أما البيع في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيّعَ ﴾ [الجمعة: ٩]. وكذا في سورة النور آية ٣٧، والبقرة آية ٢٧٥ فهو أبو بكر في تفسير الشيعة، أما البيعة فهي عندهم ما أخذ لعلي في غدير خم من البيعة للولاية ويروون عن الباقر قال: «كان في خطبة الغدير: معاشر الناس من بايع عليًّا فإنما يبايع اللَّه يد اللَّه فوق أيديهم فاتقوا اللَّه وبايعوا عليًّا ومن نكث فإنما ينكث على نفسه يهلك اللَّه من غدر ويرحم من وفي »(٤).

ولا يخفى أن تلك الآيات نزلت في بيعة الحديبية تحت الشجرة وكانت من أجل عثمان بن عفان كما هو ثابت رغم أنف الشيعة.

٣٠ لفظ (البينة والبينات): هم الأئمة في تفسير الشيعة كما عن الصادق قال: «نحن الصلاة والزكاة..... نحن الآيات ونحن البينات) وفي تفسير القمي: ﴿أَفَهُن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَبِّهِ.﴾ [هود: ١٧] بعلى (٥) ولا يخفى ما في هذا كله من

<sup>(</sup>١) القمى ص٣١، البرهان ج١ ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان ج٣ ص٧٩١، والصافي ج٢ ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص٦٣ .

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٦٥ .

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص٧١ ، والقمي ص٣٠٥ .

التوافق لتفسير الباطنية من الملاحدة.

#### حرف التاء

٣١- لفظ (التبذير) تفسره الشيعة بمن بذر في ولاية على ففي تفسير العياشي عن الصادق في قوله تعالى: ﴿وَلَا نُبُذِر تَبَذِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٦] قال لا تبذر في ولاية علي (ع)»(١).

٣٢- لفظ (التبرج): وهو في اللغة: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال<sup>(٢)</sup>. وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحَنِ تَبَرُّجَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰلَ﴾

[الاحزاب: ٣٣] والشيعة تفسره في الآية وفي قوله تعالى: ﴿عَيْرَ مُتَكَبِّرَكَتِ بِزِينَةً ﴾ [الاحزاب: ٣٦]، بخروج عائشة يوم الجمل على أمير المؤمنين (٣).

٣٣- لفظ (التجارة): تفسر الشيعة التجارة النافعة بالإمام ويروون عن جعفر عن على قال: «أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم» كما قال سبحانه: ﴿ مَلَ اللَّهُ عَلَى تِحَرَةِ لَنْجِكُم مِّنَ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف: ١٠] وفي رواية عنه: «الإمام المتجر الرابح» أما التجارة غير النافعة فهي تؤول بأعداء الأئمة بزعمهم، ويروون عن الباقر قال: ﴿ وَإِذَا رَبَّكُرَةً أَوْ لَمُوا ﴾ [الجمعة: ١١] قال: تجارة يعني: الأول، أو لهوًا يعني الثاني (٤) والمقصد معروف الأول أبو بكر والثاني عمر.

٣٤- لفظ (التراب): هو معروف والشيعة تفسره بعلي في قوله: ﴿ يَلْيَتَنِي كُنْتُ لَكُنْتُ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله والمراد على (ع) (٥).

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٧٤ .

<sup>(</sup>٥) البرهان ج ٤ ص ١١٧٠ ، مرآة الأنوار ص٧٣٠ .

- ٣٥ - لفظ (التوبة): معروفة وهي الرجوع عن المعاصي إلى طاعة الله والشيعة تفسرها بمن تاب عن ولاية الطواغيت أعداء الأئمة - كما يزعمون - ويروون عن الباقر قال: ﴿فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [غانر: ٧] يعني: تابوا من ولاية بنى أمية، وفي رواية أخرى، تابوا من ولاية الطواغيت الثلاثة ومن ولاية بني أمية: ﴿وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ يعني: اتبعوا عليًا (١).

ولا أدري، كأن الشيعة بهذا تجعل أن من والى الأئمة ليس عليه من ذنوب تستوجب التوبة والإنابة إلى الله، أما من تولى أبا بكر وعمر فلو كان عليه مثل قراب الأرض خطايا فإنها لا تبلغ مثل ذنب توليه وعليه أن يتوب من ولايتهما إلى ولاية الأئمة من آل البيت الذين تتولاهم الاثنى عشرية بالذات، ولا عليه من ذنب بعد ذلك.

#### حرف الثاء

٣٦ - لفظ (ثاقب): ورد في قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَٱنْبَعَهُم شِهَابٌ ثَافِبٌ ۞ ﴾ [الطارق: ٢، ٣] والشيعة الصانات: ١٠] وفي قوله: ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ التَّاقِبُ ۞ ﴾ [الطارق: ٢، ٣] والشيعة تفسره بعلى والأثمة من ولده ويقولون المراد به نفوذ علمهم ونورهم (٢).

٣٧- لفظ (الثقل): ورد في قوله: ﴿ سَنَفْعُ لَكُمُ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ الرحمن: ١٣] والمراد بهما الإنس والجن كما لا يخفى بدليل قوله بعد ذلك: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ ﴾ [الرحمن: ٣٣] والشيعة تفسرها بالكتاب والأثمة، أما قوله: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُكُم ۗ ﴾ [الفارعة: ٦] فإنهم يفسرونه بعلي وشيعته والميزان هو الإمام (٣).

٣٨- لفظ (ثلاث): ورد في قوله تعالى: ﴿ أَنَطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ۞ ﴾ [المرسلات: ٣٠] وهو في جهنم نعوذ باللَّه منها كما هو واضح من السياق، والشيعة تفسره بالخلفاء الثلاثة يزعمون كما ورد عن الأئمة ذلك، وكذلك في قوله: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠] وهي واضحة في أصنام اللَّكَ وَالْعُرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠] وهي واضحة في أصنام

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٧٤ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص٧٦ والقمي ص٨٥٨.

العرب قبل الإسلام والشيعة تفسر اللات بأبي بكر والعزى بعمر ومناة الثالثة الأخرى بعثمان (١).

٣٩ – لفظ (ثمود): وهم قوم صالح ﷺ والشيعة تفسرها بغير ذلك فيروون عن الصادق في تأويل قوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ۚ ﴾ [الشس:١١] قال: ثمود رهط من الشيعة، ووجه الكازراني الخبر بقوله ولا يخفى أن المراد رهط الشيعة هنا غير الإمامية كما هو واضح، ولعل المراد بهم طائفة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، ومنهم ابن ملجم قرين عاقر الناقة، ويحتمل أن يكون المراد مطلق أهل الكوفة وقتلة الحسين والزيدية وأشباههم (٢).

وأقول: إن ما عددهم الكازراني أخف وطأة من الروافض الإمامية الذي نفى الخبر عنهم على فرض تسليم الخبر وصحة التأويل عليه.

# حرف الجيم

• 3 - لفظ (الجبت): جاء مقرونًا في القرآن بالطاغوت في أكثر من آية وهما كل ما عبد من دون اللَّه أوالشيطان (٢) والشيعة تطلقهما على أبي بكر وعمر في القرآن دائمًا، ويروون عن الباقر في قوله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ وَٱلطَّلْغُوتِ ﴾ [الساء:١٥] قال: إن المراد فلان، فلان، فلان- يعني: الخلفاء الثلاثة - وفي دعاء صنمي قريش (يعني: أبا بكر وعمر) وجبتهما وطاغوتهما وإفكهما، وفي بعض الروايات: اللَّهم العن جوابيت هذه الأمة وطواغيتها وفراعنتها (٤).

ودعاء صنمي قريش الذي تذكره الشيعة هو عبارة عن دعاء يتضمن لعن أبي بكر وعمر تستفتح به الشيعة الخطب والمواعظ والعبادات وكل أمر ذي بال، ألا لعنة الله على الظالمين.

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص٧٦ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ص٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) القمي ص١٢٨ ومرآة الأنوار ص٧٧.

13- لفظ (الجبل): معروف والشيعة تفسره بما يروونه عن الباقر قال: قال النبي: "إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي ذر الأرض- يعني: أوتادها وجبالها- بنا أوتد الله الأرض بأهلها فإذا ذهبنا ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا» وفي تفسير فرات بن إبراهيم عن أبي ذر قال: "إن أهل بيت النبي فينا كالجبال المنصوبة) وفي تفسير القمي سنده عن أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْفَلِ أَنِ الْقَلِي مِنَ لَلِبَالِ بُيُونًا ﴾ [النحل: ١٦] قال: أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة : ﴿وَمِنَ الشَّجِرِ ﴾ أي: من العجم : ﴿وَمِمَّا يَمْرِشُونَ ﴾ أي: من الموالي (١٠).

٤٢ - لفظ (الجنب): تفسر بالأئمة أو بعلى حيث يروون عنهم نحن جنب الله،
 وعن علي أنا جنب الله، أما الجنب بضمتين فيئول بعدم معرفة الإمام (٢).

٤٣ - لفظ (الجند): تؤول الشيعة الجنود المذمومة في نحو قوله: ﴿وَيَحْنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَهَا الْجنود الممدوحة أَمَّا الشعراء: ١٩٥، منهم أتباع أعداء الأثمة - بزعمهم - أما الجنود الممدوحة فهم الشيعة حيث يروون عن الباقر في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١] قال: هم الشيعة وهم شهداء اللَّه في الأرض (٣).

والآية تتحدث عن أصحاب النار وخزنتها وهم الملائكة، ولا أدري هل الشيعة هم خزنة النار؟

\$3- لفظ (الجودي): ورد في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَوَتَ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَفِيلَ بُعُدًا لِلْفَوْمِ الطَّلِلِمِينَ المود: ٤٤] هو جبل بالموصل في أكثر التفاسير، والشيعة تقول هو نجف الكوفة (٤٤) وهدف الشيعة من ذلك تعظيم مدينة النجف كما اخترعوا آية سابقة لكربلاء وذلك لأنهم يزعمون أن عليًّا مدفون بمدينة النجف حيث أقاموا له مشهدًا فخمًا فيها، ويزعمون أن نوحًا عَلِيًّ مدفون بجوار علي بن أبي طالب بها، هذه مغالطات للحقائق

<sup>(</sup>١) القمي ص٣٦٢ ومرآة الأنوار ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) البرهان ج ع ص٩٣٩ ومرآة الأنوار ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار صـ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) القمي ص٨٠٨، ومرآة الأنوار ص٧٨.

التاريخية، لها مناسبة سيأتي تحقيقها فيها.

#### حرف الحاء

20 - لفظ (الحبك): وردت في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ۞﴾ [الذاربات: ٧] في كتب اللغة يعني: طرائق النجوم أو ذات الطرائق الحسنة والخلق الحسن (١) والشيعة تفسر السماء برسول الله، والحبك بعلي، فعلي ذات رسول الله، وهكذا كما يروونه عن الأثمة (٢).

27- لفظ (الحبل): تفسره الشيعة بعلي ويروون عن الأئمة أن عليًا هو حبل اللَّه المتين وعن الصادق قال: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا المتين وعن الصادق قال: نحن حبل اللَّه الذي قال: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا يَفَرَقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣] وقد سئل الرسول في هذه الآية فقال: هو قول اللَّه: ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران:١١٢] الأول كتاب اللَّه والثاني على (ع))(٣) ولا يخفى أن الآية في اليهود قبل ولاية على بآلاف السنين.

٤٧ - لفظ (الحدود): وردت في نحو قوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾
 [البنر::١٨٧] ويراد بها شرائعه وأحكامه أما الشيعة فيفسرونها بالأئمة ويروون عن الصادق: «نحن حدود اللّه» (٤٠).

28 - لفظ (الحرام): تفسر بالأئمة حيثما وقعت في تفاسير الشيعة، في البيت الحرام والمسجد الحرام والأربعة الحرم، وفي تفسير فرات بن إبراهيم عن الباقر قال: نحن حرم الله الأكبر والنفس التي حرم الله هي الحسين وأصحابه (٥).

٤٩- لفظ (الحق) يفسرها الشيعة بالولاية وحق آل محمد فيها أو بعلى أو بالمهدي المنتظر عندهم وقيامه، ويروون عن الصادق في قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ

<sup>(</sup>١) لسان العرب ص٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصفهاني ص ٣٨ ومرآة الأنوار ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي ج ١ ص ١٠٠ ومرآة الأنوار ص ٨٧

<sup>(</sup>٤) (٥) مرآة الأنوار ص٨٤ ، ٨٨ .

بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ النساء: ١٧٠] قال: أي: في ولاية علي، وعنه قال: إن ولاية علي لحق اليقين وعن على قال: واللَّه أنا الحق الذي أمر اللَّه به في قوله: ﴿فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا النقين وعن على قال: واللَّه أنا الحق الذي أمر اللَّه به في قوله: ﴿فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا النقيدُ وَهُمَّ النَّهُ وَهُمَّ النَّهُ وَهُمَّ النَّهُ وَهُمَّ النَّهُ وَهُمَّ النوبة: ٤٨] قال: يعني بالحق: ظهور علي بن أبي طالب ومن ظهر بعده من الأثمة (١).

## حرف الخاء

29- لفظ (الخبائث): يروون عن الباقر في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالْطَيِّبُ ﴾ [المائد: ١٠٠] قال: هم معاوية وشيعته وقوله: ﴿وَالطَّيِبُنُ ﴾ [المائد: ٢٦] قال: هم معاوية وشيعته وقوله: ﴿وَالطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ ﴾ هم على وشيعته (٢).

ولا يخفى على بصير أن قوله: : ﴿ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ أنها في عائشة الصديقة بنت الصديق رغم أنف الشيعة. والآية تاج كرامة لها تفقاً أعينهم.

• ٥- لفظ (الخمر والخنزير) هم في تفسير الشيعة أعداء الأثمة (٣) ولا تنسى أنه تفسير الباطنية بعينه.

## حرف الدال

٥١ لفظ (الدابة): في تفسيرالشيعة هي أمير المؤمنين على ويروون عن أبي عبد الله قال: انتهى رسول الله إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد فحركه برجله وقال قم يا دابة الله ثم قال: هو الدابة التي ذكرها الله في كتابه. . الخبر (٤).

٥٢ - لفظ (الداعي): تفسره الشيعة بعلى ويروون عن الكاظم في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) القمي ص٢٨٦ ، مرآة الأنوار ص٨٧ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص٩٤.

<sup>(</sup>٤) القمي ص٤٧٩ ، تفسير شبر ص٣٦٩ ، مرآة الأنوار ص٩٥ ومجمع البيان ج٢٠ ص٢٥١ .

﴿ يَوْمَيِدِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ ﴾ [طه:١٠٨] قال: «الداعي علي»، وفي بعض الزيادات: «أشهد أنك الداعي إلى اللَّه»(١)

٥٣ - لفظ (الدين): تفسره الشيعة بولاية علي، ويوم الدين يوم خروج المهدي، ويروون عن الصادق في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ ﴾ [البقر:: ١٣٢] قال يعني ولاية علي: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ لولاية علي (ع) وعن الصادق: ﴿أَنْ أَفِيمُوا الدِّينَ ﴾ أي: الإمام: ﴿يَوْمِ الدِّينِ ﴾ يوم خروج القائم، وكذا عن الباقر في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٢٨]، قال: في الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا تولوا اللّه ورسوله وأولي الأمر منا أهل البيت فإنه يقبل اللّه أعمالهم (٢).

يعني: المدار في النجاة على ولاية أئمة الشيعة لا على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والحج ونحوها وهنا يلتقى التفسير الاثنى عشري تمامًا مع ملاحدة الباطنية الذين عطلوا شرائع الإسلام.

#### حرف الذال

٥٤ لفظ (الذباب): يؤول بعلى في تفسير الشيعة كما أولت البعوضة ويزعمون أنه ذباب العسل وذلك في قوله: ﴿إِنَ ٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱللَّهِ لَا يَعْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱللَّهِ العبينَ اللهِ العبينَ اللهِ العبينَ اللهِ العبينَ اللهِ العبينَ اللهِ العبينَ اللهُ اللهِ العبينَ اللهُ ال

ولا أدري ماذا بقي من أسماء الحشرات الحقيرة لم يطلقه الشيعة على على؟ وأمير المؤمنين أرفع وأنزه من ذلك ألا لعنة اللَّه على الشيعة الذين لا يوقرون إمامهم.

٥٥ - لفظ (الذكر) تفسر الشيعة أهل الذكر بالأئمة في قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِمِنْ حَرَجٌ ﴾ [الانبياء:٧، النحل:٤٢] ويروون عن الأئمة (نحن واللَّه المعنيون

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص١٠١ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص١٠٠ والقمى ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١٠١ والقمى ص٤٤٥.

بذلك ونحن المسئولون) وفي أخرى (نحن أهل الذكر ونحن المسئولون $^{(1)}$ .

## حرف الراء

07 - لفظ (الراجفة والرادفة): في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ النَّادِعات: ٦٠ - لفظ (الراجفة واضحة في النفخة الأولى والثانية في نهاية الدنيا وبداية الآخرة، والشيعة تفسر الراجفة بالحسين، والرادفة بأبيه وإن أول من ينفض التراب عن رأسه الحسين كما يروون عن الصادق(٢). وهم يقصدون رجعتهم إلى الدنيا عند قيام المهدي بزعمهم.

٥٧ - لفظ (الرب): الشيعة تطلقه على الإمام، ففي القمي: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر:٦٩] قال أبو عبد الله: رب الأرض يعني: إمام الأرض (٣).
 تعالى الله ﷺ عن ذلك.

٥٨ لفظ (الرزق) حيثما وقع في القرآن يفسرونه بالولاية وينسبون ذلك للصادق<sup>(1)</sup>.

90- لفظ (الرسول) يقولون: إن العمدة في بعثة الرسل هي لأجل الولاية، وقد ورد عندهم تأويل الرسول بالإمام، والرسل بالأثمة، فعن الصادق في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي حَكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اَعَبُدُوا اللّهَ وَاَجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ [النحل:٣٦] قال: يعني: «إمامًا يدعوهم إلى طريق الحق» وعن الباقر كما في تفسير العياشي قال: «أي: لكل قرن من هذه الأمة رسول من آل محمد يخرج إلى القرن الذي هو إليهم وهم الأولياء من آل محمد أن من الله لا يجوز أن يخلي الأرض من إمام، وتفسير الرسول بالإمام مع ما فيه فهو أهون على كل حال من الأرض من إمام، وتفسير الرسول بالإمام مع ما فيه فهو أهون على كل حال من

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص١٠٢، والبرهان ج٣ ص٦٨٤ والصافي ج٢ ص٢٨٣ والقمي ص٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) القمي ص٨١٥.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص١١٠ .

تفسير لفظ الجلالة بالإمام، وإن كان الكل ضلالًا.

# حرف الزاي

• ٦٠ لفظ (الزرع): ورد في القرآن في عدة مواضع مرادًا به ظاهره المعروف، والشيعة تفسره بعبد المطلب ويروون عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ كُرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ ﴾ [الفتح:١٢٩] قال: الزرع عبد المطلب وشطأه محمد و ﴿ يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ ﴾ يعني علي بن أبي طالب (١).

والآية صريحة في أصحاب رسول اللَّه ﷺ للمثل الذي ضربه اللَّه لهم في الإنجيل.

71- لفظ (الزكاة) ومعناها معروف، والشيعة تفسرها بما ينسبونه للباقر في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ [المزمل:٢٠]: قال: الصلاة والزكاة علي ﷺ (٢).

٦٢ لفظ (الزينة) يفسرونها بعلي بن أبي طالب. ويروون عن النبي ﷺ: «أن عليًّا زينة الأرض» وعن ابن مسعود: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةَ لَمَّا﴾ [الكهف:٧]
 قال: زينة الأرض علي بن أبي طالب<sup>(٣)</sup>.

#### حرف السين

77- لفظ (السائل) السائل يفسرونه بما يروونه عن الصادق في قوله تعالى: ﴿وَفِي آمَوْلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآئِلِ وَللْمَحْرُومِ ۚ الذاريات:١٩]. قال: ﴿إِن السائل والمحروم شأنهما عظيم أما السائل فهو رسول اللَّه، والمحروم من حرم الخمس أمير المؤمنين والأئمة من ولده، وليس هذا كما يقول الناس»(٤) وهذا سوء أدب، أنزه أبا عبد اللَّه الصادق عنه.

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٨٩.

75 - لفظ (السابق) و(السابقون): يفسرونه بما ينسبونه إلى النبي قال: «قال لي جبريل: ذاك على وشيعته هم السابقون إلى الجنة المقربون من الله) وبما يروونه عن الباقر والصادق في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

70- لفظ (السامري) هو من أصحاب موسى الذي اتخذ لهم العجل إلها في غيبة موسى والشيعة تفسره بعمر بن الخطاب، وتفسير العجل بأبي بكر رفي ونعوذ بالله من الخذلان.

77- لفظ (السجود ومسجد ومساجد): في تفسير الشيعة تفسر بالأثمة وولايتهم، ففي تفسير القمي عن الصادق: ﴿وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٤٣] قال: «يدعون إلى ولاية على في الدنيا...» الخبر وعنه في قوله: ﴿وَالنَّجُمُ وَالسَّجُرُ يَسَّجُدُانِ ۞ [الرحىن: ٢] قال: «النجم رسول اللّه والشجر على لم يعصوا اللّه طرفة عين) وعن الباقر في الآية: «قال: على وفاطمة والحسن والحسين»، وأما المسجد والمساجد ففي تفسير العياشي عن الصادق: ﴿وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الإعراف: ٢٦] قال: «يعني: الأئمة»، وفي قوله: ﴿وَأَقِيمُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الإعراف: ٢٦] قال: «يعني: الأئمة» وفي قوله: ﴿وَأَنّ ٱلْمَسَجِدَ لِللّهِ ﴾ [الجزن: ٢١] قال: «هو الإعراف: ٢١] قال: «هو المحمد فلا تتخذوا من غيره إمامًا» وعن الكاظم (هم الأئمة والأوصياء واحدًا واحدًا ...» الخبر (٣) ولا أدري إلى متى هذا الغلو، هل تريد الشيعة بذلك عبادة الأثمة من آل محمد؟

ابن السلطان تفسره الشيعة حيثما وقع في القرآن بعلي ويروون عن ابن عباس: ﴿وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلطَكنًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٥] (قال إن اللَّه استجاب للنبى فإن عليًا سلطان ينصره على أعدائه) وفي رواية عن الأئمة: ﴿وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج٢٢ ص٢٤٣، ومرآة الأنوار ص١٢٢، تفسير شبر ص٤١٤.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١١٧ والقمي ص٧٠٠ .

لِوَلِيِّهِ سُلَطَنَا﴾ [الإسراء: ٣٣] قالوا: إن القائم- يعني المهدي المنتظر- وليّ الحسين المقتول ظلمًا قد جعل الله له سلطانًا على الناس<sup>(١)</sup>. وهكذا تذهب الشيعة بالتشريعات العامة إلى أوهام وخرافات.

## حرف الشين

7٨- لفظ (الشيء): تفسر بالشيعة عندهم في قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الاعراف:١٥٦] بمعنى كل الشيعة (٢).

ولقد ضيقت الشيعة بذلك ما وسعه الله على عباده، فلماذا هذه الأنانية؟

79- لفظ (الشمس) تفسر بعلي أيضًا، فيروون عن الصادق في قوله: ﴿وَٱلثَّمْسِ وَضُحَلُهَا﴾ الشمس أمير المؤمنين وضحاها قيام القائم: ﴿وَٱلْقَمْرِ إِذَا نَلَنَهَا﴾ الحسن ﴿وَالنَّهَا﴾ الحسن ﴿وَالنَّهَا﴾ بنو أمية (٣).

٧٠ لفظ (الشيعة) يطلق حيثما ورد في القرآن في تفسيرهم على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ويروون عن أبي بصير عن الصادق قال: «ليهنكم الاسم، قال: قلت وما الاسم؟ قال: الشيعة أما سمعت الله يقول: ﴿ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ عَلَى اللَّذِي مِن عَدُوِّهِ عَلَى اللَّذِي مِن عَدُوِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

## حرف الصاد

٧١ لفظ (الصراط): يفسر عند الشيعة بأمير المؤمنين وبمعرفة الإمام دائمًا وينسبون ذلك إلى الصادق حيث يقول: «إن الصراط أمير المؤمنين ومعرفته»(٥).

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص١٢١ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١٣٤ والقمى ص٠٧٣.

<sup>(</sup>٤) البرهان للبحراني ج٣ ص ٧٩٠، ومجمع البيان للطبرسي ج ٢٠ ص ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٥) القمى ص٢٦ وتفسير الصافي ص٥٤.

٧٢ لفظ (الصهر): في قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرً ﴾ [الفرقان: ٥٤] هو علي بن أبي طالب في تفسير الشيعة (١).

### حرف الضاد

٧٣- لفظ (الضلال): يفسر دائمًا بالذين ضلوا في علي فمثلًا قوله: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى النَّيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ [النساء: ٤٤] قال القمي: ضلوا في أمير المؤمنين وأخرجوا الناس من ولايته، وكذا في قوله: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] (٢).

# حرف الطاء

٧٤ - لفظ (الطامة) تفسرها الشيعة بخروج الدابة التي هي على بن أبي طالب عند قيام القائم وبهذا يفسرونها في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآتَتِ الطَّامَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۖ ۗ ۚ قيام القائم ولا يخفى أنها القيامة.

# حرف الظاء

٧٥- لفظ (الظالم) وكل ما يشتق منه تفسره الشيعة حيثما وقع بمن ظلم آل محمد حقهم فمثلًا قوله: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ يَعَضُ عَدَهُم عَلَهُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ يضيفون بعدها آل محمد حقهم، ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ هو أبو بكر عندهم (٤).

#### حرف العين

٧٦- لفظ (العروة) في قوله تعالى: ﴿ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْفُرُةِ ٱلْوُثْقَلَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج١١٩ ص١١٧ ومرآة الأنوار ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) القمى ص٢٦، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١٥٣.

<sup>(</sup>٤) القمى ص ٤٦٥ .

هي الولاية في تفسير الشيعة(١).

٧٧ لفظ (العين) في قوله: ﴿ وَلِئُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه:٣٦] هو علي ويروون عنه (أنا عين الله ولسانه الصادق ويده» (٢٠).

٧٨ لفظ (علامات) تفسر حيثما وقعت بالأئمة ففي قوله: ﴿وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِ مَمْ يَهْمَدُونَ ﷺ وَلِمَات اللَّه نصب عليًّا بينه وبين خلقه»
 وعن أبي عبد اللَّه (النجم رسول اللَّه والعلامات الأئمة»(٣).

#### حرف الفاء

٧٩ لفظ (الفساد): وما يشتق منه يفسر عندهم بحبطر يعني: أبو بكر-، وزريق -يعني: عمر- ودلام- يعني: عثمان (عنه). ونعوذ بالله من سوء الأدب مع خيرة أصحاب رسول الله عليه.

#### حرف القاف

• ٨- لفظ (القارعة): تفسر بالنقمة بسيف على عند قيام القائم عندهم (٥٠).

ΛΥ لفظ (القربى والقرابة): تفسر بالإمام واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم أيتام آل محمد خاصة ومساكينهم وأبناء سبيلهم حيثما وقع ذلك في القرآن (٧٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٧٥ ومرآة الأنوار ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان ج٤ ص٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ص٨٥٨ والصافي ج٢ ص٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير مرآة الأنوار ص١٨٢ والقمى ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) (٦) مرآة الأنوار ص١٨٣.

<sup>(</sup>۷) القمى ص١٢٦ ، ص٢٥٤ .

## حرف الكاف

٨٣- لفظ (الكتاب) يفسرونه حيثما وقع في القرآن بعلي بن أبي طالب(١١).

٨٤ لفظ (الكلب) يفسر حيثما وقع عندهم بعمر بن الخطاب حسب الأخبار عندهم (٢).

# حرف الميم

 $- \Lambda T$  لفظ (المثاني) هم الأثمة عندهم فعن الباقر (نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا $- \Lambda T$ .

٨٧- لفظ (المشرق والمغرب) عن الصادق: ﴿رَبُّ ٱلْمَثْرِقَيْنِ ﴾ الرسول وعلي:
 ﴿ وَرَبُ ٱلمَغْرِبَيْنِ ﴾ الحسن والحسين (٥٠).

# حرف النون

٨٨ لفظ (النحل) يروون عن الصادق (نحن النحل التي أوحى الله إليها) وعلي
 هو يعسوب المؤمنين (١٦).

٨٩- لفظ (النعمة) تفسر بالأثمة حيثما وقعت في القرآن عند الشيعة (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهائي ص١٨٥ والقمي ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ص١٥١، ص٢٤٨، ص٢٩٠، ص٦٠٢.

<sup>(</sup>٤) القمي ص٣٥٣ والبرهان ج٣ ص٨٠١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القمي ص٦٥٨.

<sup>(</sup>٦) القمى ص٢٦٢ .

<sup>(</sup>٧) الصافي ج١ ص٧٧٣ والقمي ص٥١ .

## حرف الواو

• ٩- لفظ (والد) يفسرونه بالحسن والحسين (١) في قوله: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت: ٨].

91 – لفظ (الوجه) يفسرونه بالإمام ويروون عن الباقر (نحن وجه اللَّه نتقلب في الأرض بين أظهركم»(٢).

97- لفظ (الوحي) حيثما ورد في القرآن يفسرونه بنحو: ما أوحينا إليك في شأن علي (٣).

## حرف الياء

97- لفظ (اليسر، والعسر) يروون عن الباقر قال: «اليسر أمير المؤمنين، العسر (1) فلان وفلان) يعنون بذلك أبا بكر وعمر رائه وأستغفر الله وأتوب إليه من حكاية هذه التفاهات ومن صنيع هؤلاء القوم في تحريفهم لكلام الله عن مواضعه.

هذا: ولقد أسهبت -عن عمد- في حكاية أقوال المفسرين وذكر الأمثلة من التفسير الباطني عند الشيعة وذلك لأن أكثر تفاسيرهم قد تخصصت في هذا الجانب وأهملت تمامًا معاني القرآن التي تفهم منه بحسب اللغة التي نزل بها نورًا وهداية ولكي أعطي القارئ أيضًا صورة واضحة عن منهج الشيعة في تفسير القرآن فيما يسمونه تفسيرا باطنيًا، ولكي يقف القارئ بنفسه على هذه المعاني التي تريد الشيعة أن تركز عقيدتها من خلال التفسير متلاعبة بألفاظ القرآن على حسب أهوائها ضاربة بمعانيه الصحيحة عرض الحائط، متزرعة في ذلك بحب الأئمة من آل البيت فأساءوا إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى الأئمة من آل محمد علي الله ويمكن تلخيص منهج الشيعة

<sup>(</sup>١) تفسير الأصفهاني ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان ج٤ ص١٠٧٠ .

<sup>(</sup>٣) القمى ص٢٨٥، ص٢٩٢، ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان ج١ ص١١٥ .

في التفسير الباطني فيما يلي:

1- القرآن له ظهر وبطن ولكل بطن بطن إلى سبعة وسبعين بطنًا وربما طاشت البطون فبلغت سبعين ألفا، وذلك جار في كل فقرة من كتاب الله تعالى، وجميع باطن القرآن في الدعوة إلى الولاية والإمامة كما أن ظاهره في الدعوة إلى التوحيد والرسالة وكل آيات المدح والإكرام ففي أئمة الشيعة وأتباعهم نزلت، وكل آيات الذم والتوبيخ ففي أعدائهم ومخالفيهم وردت بل جميع الكتب الإلهية والشرائع السماوية جارية على هذا المنوال في شأن أئمتهم تنويهًا بفضلهم، وفي أعدائهم للحط من شأنهم.

٢- يجب على الإنسان أن يؤمن بهذا الباطن الذي تدعيه الشيعة تفصيلًا فيما جاء تفصيله عن الأثمة - عندهم - وإجمالًا فيما لم يرد فيه تفصيل، ويجب تصديق ذلك وإن لم يفهم معناه، ومن رد منه شيئًا فقد كفر، كمن رد شيئًا من ظاهر القرآن.

٣- علم هذا الباطن عند الأئمة وحدهم، أو خواص شيعتهم أما الناس فلا شبهة عند الشيعة في أنهم قاصرون عن إدراك الظاهر من القرآن فضلًا عن بواطنه، كما أن الأئمة كانوا يصرحون أحيانًا بهذه المعاني الباطنة لخاصة شيعتهم، وأحيانًا كانوا يحجبون ذلك عنهم إلى أن يقوم القائم الذي ينتظرونه حيث سيحصل من المعجزات والانقلابات الكونية ما يحمل الناس على الإذعان بهذه البواطن ويتبين لهم المراد الصحيح من الآيات.

٤- السر في كون الإمامة والولاية جاءت بطريق الباطن هو بزعمهم ما علمه الله من التحريف الذي سيقع في القرآن من الصحابة حيث أسقطوا عمدا ما ورد صريحًا في شأن أهل البيت، ومجيء الباطن في الولاية - في نظر الشيعة - أظهر دليل على إعجاز القرآن حيث لا سبيل لأحد إلى تحريف الباطن.

٥- لا تقتصر المعاني الباطنية على أهل زمان معين بل كل تأويل يجري على أهل
 زمان وهكذا إلى آخر ما تحتمله بطون الآيات التي لا نهاية لها من تأويلات.

٦- تتناسب المعاني الظاهرة مع المعاني الباطنة بدعوى أن المعاني الباطنة

استعمل فيها اللفظ على سبيل المجاز أو الاستعارة أو الكناية، وهذا لا غرابة فيه إذ أن باب المجاز في اللغة واسع وسائغ ولو كان ذلك شاملًا للقرآن كله من حيث المعنى الباطني، وعليه فالمراد بالظاهر حقيقة في اللفظ، والمراد بالباطن مجاز فيه، وأخف من ذلك أن تكون أول الآية في شيء بحسب الظاهر مثلًا، وآخرها في شيء آخر بحسب الباطن، هكذا في نظرهم.

٧- كثيرًا ما يأتي التعبير على سبيل العموم ويكون المراد خصوص بعض الأفراد بحسب الباطن، فلفظ «الكافرين» مثلًا يراد به خصوص من كفر بالولاية، و«المشركين» مثلًا يراد به خصوص من أشرك مع الإمام من ليس بإمام وهكذا.

بل قد يراد بالخطاب بحسب الباطن غير ما يفهم من الظاهر بالمرة وإن لم يسبق له ذكر، حيث نزل القرآن- بزعمهم- على «إياك أعني واسمعي يا جارة» بل قد يعود الضمير على من لم يسبق له ذكر مثل: ﴿ أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلْذَاۤ أَوْ بَدِّلَهُ ﴾ [بونس: ١٥] أي: بدل عليًا، كما مر.

٨- كل ما علم الله صدوره من الأمة أشار إليه بحسب الباطن وهذا هو ما يفهم من قصص القرآن حيث حكى لنا من قصص السابقين ما سيحدث نظيره في هذه الأمة في شأن الأئمة ويفهمون ذلك من قوله: ﴿ لَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ۞ أي: لتغدرن بالأئمة كما غدر من قبلكم بأوصيائهم، ومن قوله: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ مَهُ مُوكِ أَمَّةُ مَهُ مُوكِ وَلِهِ عَبِدُلُونَ ۞ فقوم موسى هم أهل الإسلام بحسب الباطن، والأمة التي تهدي بالحق هم الأئمة وأشياعهم وهكذا.

9- كل مأمور به في الظاهر له نظير مأمور به في الباطن في نظرهم يجب الإيمان به فالصلاة مأمور بها في الظاهر ونظيرها في الباطن معرفة الإمام، والجناية في الظاهر معروفة، وفي الباطن عدم معرفة الإمام، وقضاء التفث في الظاهر معروف وفي الباطن هو لقاء الإمام، والتوبة في الظاهر هي الرجوع عن المعاصي وفي الباطن هي الرجوع عن موالاة الطواغيت بزعمهم إلى ولاية الأئمة، والمأمورات عموما بواطنها موالاة الأئمة، والمنهيات بواطنها إجتناب أئمة الجور، وكل عبادة لم يقصد فيها موالاة

الأئمة فهي باطلة، وعليه فالمأمورات والمنهيات أشبه بالرموز الدالة على الأئمة وولايتهم.

• ١- التأويل الباطني يجعل لفظ الجلالة والإله والرب وكل ما جاء التعبير عنه بضمير الجمع مسندًا إلى الله مرادًا به الإمام أو الأئمة معه بل قد يراد به الأئمة وحدهم وذلك فيما لا يجوز نسبته إليه تعالى مما يوهم التشبيه والتجسيم والغضب والرضا والسخط واليد والعين والوجه فالمراد بكل ذلك هم الأئمة وحدهم، وفي ذلك دلالة على عظم شأنهم لأنهم خاصته والأدلاء عليه وهذا باب فتحته الشيعة للغلو لا نهاية له في الأئمة.

11- التأويل الباطني كشف لنا الكثير مما كنا نجهله من مقام علي وبنيه حيث تبين أن مقامهم فوق الإمكان بخلاف مقام الأنبياء والمرسلين فإن مقامهم مقام إلى مكان ولقد كانوا في أشرف بقاع العرش قبل أن يخلق آدم، وما تاب الله عليه إلا بتوسله بهم، وهم أوتاد الأرض بهم نرزق وبهم نمطر ولأجلهم خلق الله الأكوان وهم يتصرفون في الناس يوم فصل القضاء، ولذلك فكل من أخبر عن شيء من فضائلهم فهو صادق كائنًا من كان.

17- التفسير الباطني جعل كل القرآن والأكوان يدور في فلك الولاية والإمامة، فالقرآن في التفسير الباطني نوعان: نوع في الإشادة بذكر الأئمة والتنويه بفضلهم والإشارة إليهم، ونوع في الحط من أعدائهم ومخالفيهم في نظر الشيعة أما الأكوان فحوادث الزمان يتكيف وضعها بحسب موقفها من الإمامة والولاية، والأرض والسموات والجبال والبحار والأنهار والأشجار وما خبث من المخلوقات وما طاب وغير ذلك يتكيف وضعه حسب قبوله ولاية الأئمة أو رفضها وقد مر في الأمثلة مصداق ذلك كله.

وقبل مناقشة هذا التفسير الباطني عند الشيعة أرى سؤالًا يفرض نفسه يتطلب الجواب وهو: هل للقرآن بطن، وما حد هذا الباطن إن وجد؟

وأقول: ذكر السيوطي في الإتقان عن الفريابي بسنده عن الحسن- يعني

البصري – قال: قال رسول الله على: «لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع» (۱) وهذا كما ترى من مراسيل الحسن التي قال العلماء عنها أنها مثل الربح، يعني: لا تعتمد، ثم قال السيوطي: «وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد» (۲) وهذا أيضًا من رواية الديلمي وكتابه ليس من الكتب الستة ولا يؤخذ ما جاء فيه حجة إلا بعد فحصه، ولم يذكر لنا السيوطي السند حتى يتبين حاله ثم قال السيوطي: «وأخرج الطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفًا: «إن هذا القرآن ليس منه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع» (۳) وهذا الموقوف إن صح سنده فليس فيه ذكر لباطن القرآن، وعليه فهذه الأحاديث لا تفيد علمًا بأن للقرآن ظهر وبطن، وعلى فرض إفادتها ذلك فإن كل ما قيل في معناها أوجه:

١- أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها ، وهو قول
 الحسن البصرى .

٢- أنه ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها. قاله ابن مسعود رهيه .
 ٣- أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها .

٤- أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الآولين وباطنها عظة للآخرين، ورجحه السيوطي والزركشي<sup>(1)</sup>.

ثم قال السيوطي: «وحكى ابن النقيب قولًا خامسًا، أما ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق»(٥).

وعلى جميع هذه الأوجه فليس في القرآن باطن يخالف الظاهر بالصورة التي

<sup>(</sup>١) (٢) (٣) الإتقان للسيوطي ج٤ ص٥٢٧ النوع الثامن والسبعون .

<sup>(</sup>٤) الإتقان في الموضع المذكور، والبرهان للزركشي ج٢ ص١٦٩ النوع الحادي والأربعون .

<sup>(</sup>٥) الإتقان ج٤ ص٢٢٥ النوع الثامن والسبعون .

رأيناها في تفاسير الشيعة، إذ أقصى ما في هذه الأوجه أن للقرآن أسرار تفهم من وراء ألفاظه الظاهرة والمدخل إليها إنما هو ظاهر القرآن كما في قول الحسن وهذا هو ما وضحه لنا بجلاء حجة الإسلام الغزالي حيث قال «النقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولًا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط، واستخراج الغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن أدعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب، أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك، فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعلم اللغة التي لابد منها للفهم».

ومعنى الباطن الذي يقصده حجة الإسلام هو تحرى الدقائق التي تكون في طي الألفاظ القرآنية والأسرار التي لا يدركها إلا الراسخون في العلم كل بمقدار طاقته بعد فهم ظواهر الألفاظ على قواعد العربية وعلى ما صحت به الأخبار عن الذي أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم.

ثم يقول الغزالي بعد ذلك في أسرار القرآن التي قد تنكشف للعلماء ما نصه:

«وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بعد غزارة علمهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب، ويكون للكل واحد حد في الترقى إلى درجة أعلى منها فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه، ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلامًا فأسرار كلمات الله على لا نهاية لها، فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراط في معرفة ظاهر التفسير»(١).

وبيان معنى كلام الإمام في الباطن الذي يهدف إليه، وكيفية الوصول إليه، وما يجب اعتقاده في ذلك هو ما يلي:

أولًا: أنه اعتبر الظاهر طريق الباطن، وأنه لا سبيل إلى الدخول إلى الباطن إلا

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ج١ ص٢٩٢ كتاب آداب تلاوة القرآن الباب الرابع في فهم القرآن .

من بابه وهو الظاهر، فالعلم بالباطن إذًا كسبي وإن كان يحتاج إلى صفاء روحى وإشراق نفسي بالرياضة الروحية وهي ممكنة، بخلاف ما ذهبت إليه الشيعة من أن معرفة الباطن طريق مسدود وباب مغلق دون الخلق إلا على الأئمة، وعلمهم ليس كسبيًّا بل الهاميًّا والناس ليسوا أهلًا لذلك.

ثانيًا: أنه جعل الباب مفتوحًا للوصول إلى الباطن فالراسخون في العلم يصلون اليه أو إلى مقادير منه كل بحسب استعداده فإن الوصول الكامل إليه ليس في طاقة البشر، ولو كان البحر مدادًا والأشجار أقلامًا ما بلغت منه شيئًا فيبقى من أسراره ما يطأ من العالم من غروره ويخشع، ويحد من كبريائه ويخضع، ويقول كما قالت الملائكة من قبل: ﴿ سُبُحَننَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾ [البقر: ٣٣]، وليست معرفة جانب من هذه الأسرار وقفًا على أحد كما زعمت الشيعة بل الناس فيها سواء وإن كان الراسخون في العلم لهم المنزلة العليا والقدم الثابتة في هذا الجانب.

ثالثًا: أنه لا يجعل من حق أحد من العباد أن يقول: هذا مراد الله سبحانه، فإن ذلك من البشر جميعًا – عدا من نزل عليه الكتاب لبيانه – تجاوز للحد، وخروج بالإنسان عن مقامه الذي يجب أن لا يتجاوزه، إذًا فالجزم بأي هذا هو مراد الله فيما ينكشف من أسرار الكتاب الباطنية غير سائغ، والقطع بذلك غير جائز وهذا كما هو واضح مخالف لما ذهبت إليه الشيعة حيث زعموا أن المعاني الباطنية مرادة قطعًا، وإنكارها كفر صريح كالكفر بالظاهر تمامًا، وردها على الأئمة خروج على الملة بالمرة.

رابعًا: ما فتحة الغزالي من تعرف أسرار القرآن باب من أبواب إعجازه وفيه بيان لهذا الإعجاز، فإن القرآن قد اشتمل على حقائق كونية ونفسية واجتماعية وطبية وغير ذلك من أنواع المعارف المختلفة، وكلما تأمل علماء هذه العلوم فيما اشتمل عليه القرآن منها بل كلما ظهر لهم من أسرار هذه العلوم ما ظهر، ووازنوه بما أشار إليه القرآن من ذلك لا سيما مع ملاحظة زمان نزوله وظروفه في هذا الأوان ينتبهون لا

محالة إلى أن القرآن من عند اللَّه لا شك في ذلك وهو الصدق المطلق، وهو الحق المبين، وهو جدير بأن يتحدى الأجيال كلها بما احتواه من هذه الحقائق، لا أن يتحدى من كانوا في عصر التنزيل وحدهم وأنه حجة اللَّه القائمة على عباده إلى يوم القيامة.

أما الباطن الذي تقول به الشيعة فهو أمر تافه لا معنى له فضلًا عن أن يكون قد احتوى إعجاز القرآن بوجه من الوجوه.

هذا والذي قاله الغزالي وبينت المراد منه هو المعنى الذي يمكن قبوله في باطن القرآن أما الانحراف بالباطن فوق ذلك فهو كفر صريح وتحريف للكلم عن مواضعه، قد صرح العلماء بكفر صاحبه، فقد نقل السيوطي عن أبي عمرو بن الصلاح في فتاويه قال: «وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرًا فقد كفر، قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرًا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة في القرآن، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير، ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس وقال النسفي في عقائده النصوص على ظاهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد، وقال التفتازاني: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم (٢).

ولا يخفى أن كلام ابن الصلاح هو على تفسير الصوفية الذي يمكن حمله على معنى صحيح ومع ذلك فلا يسمى تفسيرًا وإلا لسلك به صاحبه مسلك الباطنية الذين حكم بكفر من اعتقد منهم أن ذلك تفسيرًا أما كلام النسفي والتفتازاني فهو صريح في

<sup>(</sup>١) الإتقان للسيوطي ج٤ ص٢٢٣، والبرهان للزركشي ج٢ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي ج ٤ ص ٢٢٤ .

كفر من فسر تفسير الباطنية وقد مر بنا في تفسير الاثنى عشرية أنه هو بعينه تفسيرًا لباطنية الملاحدة.

وعليه فإني أقول: بكل صراحة أن هذا التفسير كفر صراح وإلحاد بواح، يجب تنزيه كتاب الله عن الكتب السابقة في هذه المعاني التافهة التي لا وجود لها إلا في عقول عشش فيها الجهل وأفرخ.

وذلك لأن المقصد الأسمى من الشرائع السماوية والكتب الإلهية هو إخلاص الدين للَّه وربط العباد بخالقهم، وتخليصهم من عبادة الأشخاص: ﴿ أَلَا يَلَهِ الدِّينُ اللَّهِ وَاللَّائِينَ اللَّهِ وَاللَّائِينَ اللَّهِ وَاللَّائِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَاللَّهُ اللهُ الله

ومع احترامي للعترة الطاهرة من آل محمد فإن الشيعة قد تجاوزت في ادعاء حبهم الحد المعقول وارتفعت بهم فوق حدود البشر المخلوقين وضلال هذا على الشيعة وحدهم لا على العترة من آل البيت، فقد ضلت النصارى في المسيح فماضره ذلك شيئًا، وعلى وبنوه في عقيدة آهل السنة، أكرم عند الله مما تقولته الشيعة عليهم، ولحسن ظننا بهم فإننا ننزههم عما ألصقته الشيعة بهم من أخبار حرفت كلمات القرآن عن مواضعها.

وألصقت معانيه بالتراب، فلتؤمن الشيعة بذلك إن شاءت، أما العترة والقرآن فهم أنزه عن ذلك «وأخبار الشيعة التي ينسبونها للعترة في ذلك فعلامة الكذب عليها أوضح من الشمس في جالية النهار ليس دونها سحاب، ولقد برهنت بحق وصدق على أن الشيعة أكذب خلق الله على الله ورسوله وعلى العترة من آل البيت وهم عار على بنى آدم فلقد حققوا بذلك رأى جهابذة أهل السنة فيهم، كما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تقدم (۱)، والقوم على كل حال لا دين يردعهم ولا حياء يحشمهم، وقد صح في الحديث: «إذ لم تستح فاصنع ما شئت».

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٦٢ من الرسالة .

وحقًا! فبأي دين يفهم قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ۖ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أن المراد به هو الإمام على أو أحد بنيه؟

وبأي عقل يفهم قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَجِذُوۤا إِلَنَهَ يَنِ اَثَنَيْنَ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ ۗ وَبَوِثُّ فَإِنَّكَى فَارْهَبُونِ ۞ ﴾ [النحل:٥١] أن المراد به لا تتخذوا إمامين اثنين في زمان واحد إنما هو إمام واحد. ؟

ولمن تكون الرهبة إذًا يا ترى؟ سبحانك ربى هذا بهتان عظيم!

ماذا بقى من ألفاظ الجلالة والإله والرب خاصًا في القرآن باللَّه خالق الأكوان؟ وما هوالضابط الذي يمكن أن نعرف به أمثال هذه الألفاظ إلى الإمام أو إلى الخالق؟

لم يذكر الشيعة ضابطًا، وحيث لا ضابط فلا فرق إذًا بين أن تفسره بالإمام أو باللّه خالق الأكوان، لا شك أن ذلك سائغ عندهم، فإنهم قالوا كل الضمائر التي هي للجمع في القرآن مسندة إليه تعالى مراد بها الأثمة مع اللّه، بل خصوها في كثير من المواضع بالأثمة وحدهم، زعموا ذلك في الآيات التي تسند صفة إلى الله لايجوز اعتقاد ظاهرها مثل اليد والعين، وعليه فقوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْإلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن شَمُدَ لِمَا عَنَدَمُ لَمَا مَنَعَكَ أَن شَمُدَ لِمَا عَنَدَمُ الله والعين، وقوله: ﴿مَن لَفَتُهُ اللّهُ وَعَفِيبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَلَلْنَاذِيرَ ﴾ [المالاة: ٢٠] مراد به الإمام لأنه هو الذي يغضب حيث لا يصح نسبة ذلك وَلَلْنَاذِيرَ ﴾ [المالاة: ٢٠] مراد به الإمام لأنه هو الذي يغضب حيث لا يصح نسبة ذلك الشيعة وعليه فقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ يعني: كل شيء يفني إلا الإمام فإنهم صرحوا كما تقدم بأنه المراد بالوجه، وعليه فهو ذو الجلال والإكرام في قوله: ﴿وَبَنَةَى وَبَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْمَلَلُ وَالْإِكْرَامِ في قاله: ﴿ الرّمن: ٢٧].

هذه لوازم لا ينفك الشيعة عنها بحال، بل هي صريح كلامهم كما تقدم، وهل بعد هذا ضلال؟ وهل هناك كفر أقبح وشرك أصرح من ذلك؟

الشيعة لا يستحيون من هذا ولا يتورعون منه فقد كذبوا على الأئمة فيما هو

أصرح من ذلك فيما جاء في الكافي عن الصادق قال: «كنا عند الله ربنا ليس عنده أحد سوانا ما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا، ثم بدا له في خلق السموات وخلق الأرض فخلق ونحن معه) وفيه عن الصادق أيضًا قال: «إني أعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم كل ما كان وما يكون ولو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنى أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس لهما»(١)

اللَّهم إن هذا كفر واضح وجهل فاضح تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا لعالم الغيب والشهادة عضدًا إمامًا يشاركه في الخلق ويعلم ما يعلمه من الغيب والشهادة !!

وأحسب أن الشيعة معذورون في ذلك حيث وضع لهم إبليس هذه الأكاذيب على الأئمة، وهي صريحة في أنهم يخلقون مع الله ويعلمون ما يعلم، فعجل له خوار وهو مصنوع من الحلي قد بهر اليهود أمره، واستولى عليهم العجب والدهشة، فقيل لهم: 
هُمُذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَكُ مُوسَىٰ فصدقوا وخروا له سجدًا، وقالوا: هُلَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَى يَجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ الهه: [41].

فكيف بإمام يخلق مع اللَّه ويعلم علمه، مفوض منه تعالى، يملك رقاب الناس وبيده مفاتيح الجنان ويلقي في جهنم كل كفار عنيد؟

لم يبق إذًا مجال للشك أو التردد في الحكم ببطلان كل أخبار الشيعة وكل ما ورد عندهم في تأويل الآيات وتنزيلها، وفي ظهر القرآن وبطنه، وأن كل ذلك استخفاف بالقرآن ولعب بالآيات وتحريف للكلم عن مواضعه، إن دلت على شيء فإنما تدل على جهل قائلها وكفر من افتراها، ولو صح منها تأويل واحد فلا قرآن ولا إسلام ولا شرف لأهل البيت، واحترامًا للإسلام وإبقاء على قدسية القرآن ننكر كل أخبار

<sup>(</sup>١) انظر: الشيعة ص٩٣ ، وقد مر أن زرارة بن أعين أرسل إلى الصادق يسأله أن يخبره عن حاله؟ فقال: هو من أهل النار فقيل للصادق من أين علمت؟ فقال: إن من اعتقد أني أعلم ذلك فهو من أهل النار ص٠٥ من الرسالة وهو صريح في أن الصادق قد نفى عن نفسه علم الغيب وحكم بكفر من اعتقد فيه ذلك .

الشيعة في ذلك ونرفض كل هذه التأويلات.

وذلك لأن الباطن الذي تقول به الشيعة مما لا يحتمله القرآن لا بالعبارة ولا بالإشارة ولا يجوز أن يقوم عليه دليل من عقل أو نقل، ولم أجد فيه حتى ما يستحق المناقشة حيث لا دليل ولا شبه دليل فيه يمكن مناقشته، بل ينقضه كله صريح القرآن وصحيح المنقول عن رسول الله على وما عرف به واشتهر العترة من آل البيت في وإنما هو شيء يتفق مع أذواق الشيعة ومشاربهم خاصة، ويتلاءم مع ما ارتضوه دينا لهم حسبما سولت أنفسهم لهم و و الكل وجهة م ه و م م و البرة: ١٤٨].

نعم فإنهم احتجوا لباطلهم هذا بأن المعاني الباطنة استعمل اللفظ فيها على سبيل المجاز والاستعارة والكناية، وظنوا أن ذلك يسوغ لغة، وأنهم قد وجدوا مبررا يروجون به باطلهم على الناس، وقد يغتر بذلك البعض بحجة أن المجاز باب واسع في اللغة لا حد له ولكن الحقيقة أن الشيعة قد برهنت بذلك على أنهم أجهل الناس باللغة التي نزل بها القرآن ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّانًا عَرَبِيًّا لَّمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [بوسف: ٢].

وبيان ذلك أن المجاز نوعان:

الأول: مجاز في التركيب ويسمى مجاز الاسناد، والمجاز العقلي، وذلك بأن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له، فعلاقته الملابسة.

الثاني: المجاز في المفرد، ويسمى المجاز اللغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وعلاقته الشبه.

ولابد في المجاز بنوعيه من علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى المجازي، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا هو المجاز في استعمال اللغة العربية له كما هو مقرر.

ونحن بتطبيق المجاز بنوعيه - مع مراعاة شروطه - على التفسير الباطني عند الشيعة نجد البون شاسعًا، فأي علاقة مثلًا بين الضمائر المسندة إليه تعالى التي لا تحتمل غيره وبين كونها تشمل الأئمة معه فضلًا عن اختصاصها بهم من دون الله تعالى؟

وأي علاقة بين ما أضافه تعالى لنفسه من الإطاعة والرضا والغنى ونحو ذلك وبين كونها مرادًا بها طاعة الإمام ورضاه وغناه؟

قطعا لا علاقة هناك، وعلى فرض أن الشيعة ستدعي علاقة بوجه ما، وعلى فرض تسليمها، فأين القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته المانعة من إرادة المعنى الأصلى له؟

إنهم زعموا أن ظاهر اللفظ حقيقة وباطنه مجاز في الأئمة، ولو تكلفوا علاقة ما فأين القرينة المانعة من إرادة الحقيقة وهي هنا ظاهر اللفظ؟

لا يمكن للشيعة أن يدعوا في هذا المجاز قرينة تمنع من إرادة ظاهر القرآن، وإلا لكفروا بالظاهر، وهم يزعمون أن الإيمان بالظاهر والباطن على حد سواء، ومن كفر بأحدهما كفر به كله!

وإذا بطلت القرينة ولا يمكن ادعاؤها بحال بطل المجاز في المعنى الباطني للتفسير الشيعي لأنه لا مجاز بلا علاقة وقرينة كما يعرفه من له إلمام بقواعد اللغة في المجاز.

ثم إن استعمال اللفظ إما على سبيل الحقيقة وهو الأصل والغالب، وإما على سبيل المجاز لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة حقيقته وإذا استعمل في الحقيقة امتنع إرادة المجاز منه حينئذ وإذا استعمل في المجاز امتنع كونه على حقيقته كما هو معروف.

أما الشيعة فإنهم قالوا: ظاهر اللفظ القرآني حقيقة مرادة، وباطنه مجاز مراد أيضًا فجمعوا في اللفظ الواحد وفي الاستعمال الواحد بين إرادة الحقيقة والمجاز معًا، وهذا ما لا نعرفه في اللغة العربية من المجاز، لأنه جمع بين الضدين وتأليف بين النقيضين!

ثم لماذا كل هذا التكلف والعنت في هذه الدعوى التي أدت إلى كل هذه المستحيلات وقد تقرر أيضًا أنه لا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة لأنها الأصل والغالب، والحقيقة هنا- وهي ظاهر اللفظ- غير متعذرة- بل

هي المتعينة، والمعنى المجازي بحسب التأويل الباطني للشيعة هو المتعذر بل هو المستحيل!!

وعليه فدعوى المجاز في المعنى الباطني بمفهوم الشيعة دعوى باطلة لا تعرفها لغة القرآن وإذا بطلت دعوى المجاز بطلت كذلك دعوى الاستعارة لأنها نوع من المجاز، قال السيوطي «زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة، فهي مجاز علاقته المشابهة (۱) وإذا بطلت دعوى المجاز والاستعارة في نسبة المعنى الباطني الشيعي إلى المعنى الظاهري بطلت أيضًا دعوى الكناية في هذه النسبة، لأنها إن كانت من قبيل المجاز، فقد مر بطلانه، وإن كانت من قبيل الحقيقة كما هو اختيار عز الدين بن عبد السلام (۲) فهو أغرق في البطلان، وأظهر في الاستحالة، لأن اللفظ حينئذ يكون قد استعمل في معنى ظاهر مراد وباطن مراد في آن واحد، والمعنيان مختلفان، والحقيقتان متنافرتان، والحقائق لا تختلف وإن اختلفت الطرق المؤدية إليها فكيف والطريق هنا واحد، وهو اللفظ الواحد الذي استعمل في حقيقتين مختلفتين في آن واحد؟ ولنضرب لذلك مثالًا من تفسيرهم الباطني لتوضيح ذلك فأقول:

إنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿وَهُو الّذِى فِي السَّماءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ إنه بحسب الباطن كناية عن الإمام، فالآية بحسب الظاهر حقيقة في الإله خالق الأكوان، وبحسب الباطن حقيقة في الإمام، وهما متغايران تغاير الخالق للمخلوق والرب للمربوب، بل لا يجوز إطلاق لفظ الإله على الإمام ولو بحسب المجاز كما مر فكيف بأطلاقه على حسب الحقيقة؟ فضلًا عن الجمع بين إطلاقه على الله وعلى الإمام حقيقة فيهما معًا في آن واحد، هذا ولقد دفع الشيعة حرصهم على تركيز عقيدتهم بأى وسيلة من خلال التفسير أن تركوا المعنى الظاهر وأخذوا بالمعنى الباطن فقط مع أنهم يعلنون دائمًا أن من ترك الظاهر فقد كفر وذلك حينما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ أَن ثَبَّنَنَكَ لَقَدٌ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلًا ﴿ الإسراء:٢٤]. إن

<sup>(</sup>١) الإتقان ج٣ ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البرهان للزركشي ج٢ ص٣٠٢ .

المراد به غير النبي مع أن الظاهر يأبى إلا النبي ﷺ بدليل قوله. قبلها: ﴿وَإِن كَادُواْ لَهُ اللَّهِ عَنِ ٱلَّذِيّ اَوْحَيْ اَلْكُ مِن رُسُلِناً ﴾ وبعدها: ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُسُلِناً ﴾ فهل غير النبي هو الذي أوحي إليه، وتجري عليه سنة المرسلين من قبله؟

كذلك دفع الشيعة حرصهم على ترويج معتقداتهم أن تلاعبوا بألفاظ القرآن وفتحوا على أقوامهم مجالات للانحرافات العقائدية، وذلك حينما خصصوا عموم الكتاب بلا مخصص بناء على أوهامهم وعقيدتهم الفاسدة، حيث زعموا أن لفظ «الكافرين» الذي يراد به عموم من كفر بالله، والشيعة يقولون إنه مراد به خصوص من كفر بولاية علي، ولفظ «المشركين» الذي يراد به العموم أيضًا مراد به عندهم خصوص من أشرك مع على أحدًا في ولايته وهكذا كأن الكفر بالولاية والشرك فيها أهم وأخطر من الكفر بالله والشرك به!

ولا أدري إلى أي: مدى تغرق الشيعة في هذا الضلال!

وأيضًا فإن الشيعة بهذا التفسير قد ضربوا باللغة العربية التي نزل بها القرآن عرض الحائط فقد رأينا مثلًا أنهم أرجعوا الضمير لغير مذكور ولا معهود في قوله تعالى: وقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا انْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَا أَوْ بَدِلْلُهُ ايونس:١٥] قالوا: أي: بدل عليًا مع أنه لم يجر له ذكر في الآية فضلًا عن السورة فضلًا عن القرآن كله، فضلًا عن أن يكون معهود لدى السامع، وقد يعود قليلًا على غير مذكور ولا معلوم بالسياق، لكنه معهود ويسمى حينئذ بالضمير المجهول ويلزمه التفسير بجملة أو مفرد، فالمفرد في (نعم وبئس) والجملة ضمير الشأن والقصة نحو: هو زيد منطلق وكقوله تعالى: في (نعم وبئس) والجملة ضمير الشأن الله أحد، والفرق بينه وبين ضمير الفصل في (نعم كون على لفظ الغائب والمتكلم والمخاطب ويكون له محل من الإعراب، وضمير الشأن لا يكون إلا غائبًا مرفوع المحل ومنصوبه (۱۰)، أما الضمير الذي في الآية: ﴿أَوْ بَدِّلَهُ فليس بمجهول، ولا من هذا القبيل، لأنه لم يفسر بمفرد ولا

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للزركشي ج ٤ ص ٣٠ .

جملة ولأن مرجعه - وهو القرآن - مذكور قبله مباشرة، ويأبي السياق سوى ذلك فإلى أين تذهب الشيعة بعقول الناس؟

كذلك حمل هذا التأويل الباطني الشيعة على مغالطة الحقائق التاريخية الثابتة في كثير من المواطن ففسروا آيات نزلت بمكة بأحداث يدعونها وقعت في المدينة بعد الهجرة بسنوات عديدة بل فسروا آيات بأنها نزلت في أحداث لم تجر إلا في خلافة على بعد وفاة النبي بعشرات السنين كما تقدم.

بل أعماهم الهوى أحيانًا في تطبيق آيات على أعدائهم ومخالفيهم بزعمهم، وهي إن صح تأويلهم فيها فإنها لا تنطبق إلا عليهم كما قالوه في قوله تعالى: ﴿لَرَّكُبُنَ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ۞ [الإنشناق:١٩]، أي: لتركبن سنن من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء، ومن من المسلمين غدر بالأوصياء – بزعم الشيعة – غير الشيعة أنفسهم؟

أليس حالهم مع على رضي معروفا، وخطبه فيهم في نهج البلاغة عندهم شاهدة بذلك (١) أليسوا هم الذين خذلوا الحسن حتى ألجئوه إلى ترك الخلافة بعد أشهر قلائل (٢) أليسوا هم قاتلى الحسين بن علي والمتسبين في ذلك؟ (٣).

#### \*\* والخلاصة: أن التفسير الباطني عند الشيعة قد حوى من البلايا ما يلي:

١- الطعن على صحابة رسول الله على بطريقة مكشوفة تنم عن حقد دفين وبغض مشين لهم، ومحاولة إيجاد ثغرة من القرآن تخدم الشيعة في ذلك بأى وسيلة وهيهات لهم ذلك! فإن صريح الآيات تعتبر أوسمة شرف للصحابة ناطقة بفضلهم أبد الدهر رغم أنف الشيعة، وسيأتي في محله بيان ذلك بالتفصيل.

٢- التفسير الباطني: تحريف ظاهر لكتاب الله لا دليل عليه من عقل أو نقل، بل
 الدليل على خلافه ولقد ذهبت به الشيعة مذهب اليهود والنصارى في كتبهم.

<sup>(</sup>١) انظر: ص٣٩ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٤٦ من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٤٦ من الرسالة .

٣- ما تذرعت به الشيعة في ذلك من كون هذا التفسير سائغا لغة من قبيل المجاز أو نحوه قد تبين بطلانه ومغالطة الشيعة في ذلك واضحة وأنهم أرادوا ترويج هذه الأباطيل بهدم معاني الكلمات وتحطيم لغة القرآن من غير وازع من دين أو خلق.

٤- أوضح لنا التفسير الباطني غلو الشيعة في الأئمة من آل البيت غلوًا فاق كل
 تصور وهذا ما يرفضه الإسلام ويهدمه صريح القرآن.

٥- وضح لنا التفسير الباطني عند الاثنى عشرية مدى الترابط بينهم وبين ملاحدة الباطنية فالمشرب واحد، وما ترتب على دعوة الباطنية يمكن أن يترتب على هذا التفسير الباطني سواء بسواء وقد أثبت لنا التاريخ ما وقع من جراء هذه النزعة ممثلًا في البابية والبهائية والقاديانية وما جروه على المسلمين من بلاء.

7- أوضح لنا المفسرون من الشيعة بهذا التفسير الباطني كيف يضل علماء الشيعة أتباعهم ويلبسون عليهم دينهم باختلاق هذه الأكاذيب افتراء على الله ورسوله والعترة من آل بيته، فحجبوا بذلك نور القرآن وضياءه عن قلوب الناس.

٧- لجأت الشيعة إلى هذه المعاني الباطنية لما لم تجد في ظاهر القرآن ما يخدمهم في قليل ولا كثير فزعمت أن له بطنًا وضعوا من خلاله ما أرادوا وضعه من عقائدهم بل زعموا أن ذلك لازم لما علمه الله من وقوع تحريف في القرآن، وهذه فرية أخرى هي موضوع الفصل القادم بعون الله.



## الفصل الثالث: فرية الشيعة في تحريف القرآن وأثرها في تفاسيرهم

جمهور المفسرين من الشيعة الاثنى عشرية على أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم ليس هو كما أنزله اللَّه تعالى، والقرآن الصحيح هو الذي جمعه على بن أبي طالب بإملاء النبي على وتوارثه الأئمة من بعده إلى أن استقر عند القائم محمد بن الحسن العسكري الغائب في السرداب الذي سيخرج ويظهره للناس، وهو لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، أما ما عداه فمحرف مبدل حذف منه كل ما ورد صريحًا في فضائل آل البيت، وكل ما ورد صريحًا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم.

والقول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات وسور قد نزلت، وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات أجمعت عليه كتب الشيعة من تفاسير وعقائد وكتب أخبار، كما أن أخبار التحريف في عقيدة الشيعة مثل أخبار الإمامة يزعمون تواترها، من رد أخبار الإمامة والولاية.

وللأئمة مثل الصادق والباقر في تحريف الكتاب أيمان بالغة، ولهم في تكذيب ما ثبت في القرآن والمصاحف تواترًا كلمات شديدة لا يمكن صدورها عن مسلم فضلًا عن رجل من آل بيت الرسول على ينظر إليه المسلمون على أنه من علماء الأمة الأعلام. تروى أصول الكافي: «عن الصادق قال: إن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة عشر ألف آية، والتي بأيدينا ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية والبواقي مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه على على المناهدة على المناهدة عند أهل البيت فيما جمعه على المناهدة المناهدة المناهدة عند أهل البيت فيما جمعه على المناهدة ال

وتروي أصول الكافي عن الصادق أيضًا أنه قال: «القرآن الذي جمعه علي هو مثل قرآنكم ثلاث مرات، واللَّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مكثت فاطمة بعد موت

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج١ ص١١٠ .

أبيها خمسة وسبعين يوما صبت عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله، فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها ويحدثها عن أبيها وعما يحدث لذريتها، وكان علي يستمع ويكتب ما سمع حتى جاء به مصحفًا قدر القرآن ثلاث مرات ليس فيه شيء من حلال وحرام ولكن فيه علم ما يكون (1)

كما يروي الكليني في الكافي أيضًا عن أبي عبد اللَّه الصادق: «أن القائم يخرج المصحف الذي كتبه علي وأني المصحف غاب بغيبة الإمام»(٢)

ولا يخفى ما في هذه الأخبار من التدافع، فإن الخبر الثاني يسمى ما جمعه على قرآنًا مع أنه صريح في أنه ليس فيه شيء من حلال وحرام، وإنما فيه علم ما يكون، فهو إذًا غير قرآن، على أنه أيضًا من كلام جبريل لفاطمة في تعزيتها وتسليتها على فرض تسليم ذلك من أساسه!!

ولكن الشيعة يستدلون بذلك على التحريف، وسبحان واهب العقول! هذا والتحريف عندهم نوعان:

تحريف في التأويل وهو أكثر ولا يخلو منه كتاب من كتب أخبارهم ولا تفسير من تفاسيرهم، وهو ما تقدم في التفسير الباطني بالتفصيل.

وتحريف في التنزيل، وهو موضوع هذا الفصل، وقد روت كتب أخبارهم التحريف وعلى رأسهم كتاب الكافي للكليني- ثقة إسلامهم- بل هو الرائد والمرجع في ذلك الجانب بالذات لذا نجد جمهور المفسرين قد ركزوا على فرية التحريف فيعقدون الفصول في مقدمات تفاسيرهم تنويهًا بأن هذا القرآن على غير ما أنزل الله، ويسوقون من أخبارهم المنسوبة إلى الأئمة من آل البيت ما يحتجون به في هذا المقام، ثم يذكرون عند كل آية يرون تصويبًا لها في نظرهم أخبار الأئمة في ذلك والمهم أنهم عندما يجابههم قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص١١٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص١١١ .

[الحجر: ٩] سرعان ما يتخلصون من ذلك بالتأويل على هواهم فيقولون: وإنا له لحافظون عند الأئمة.. وهكذا. وبهذا يفتح الشيعة فتقًا في الإسلام لا يمكن رتقه أبدا، ويعطون بذلك لأعداء الإسلام معاول هدمه، وبعد أن كان أقوى حصن لحماية الإسلام سلامة القرآن من التحريف والتبديل، أصبح هذا الحصن مصدع البنيان في نظر الطاعنين عليه بما تذكره الشيعة في ذلك. حيث يحسبونهم على أبناء الإسلام وأتباع القرآن، وقديما قال ابن حزم «وأما قولهم -أي: اليهود والنصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين... إلخ(۱).

لم يجد ابن حزم بدا من ذلك لما أن القول بتحريف القرآن وتبديله لا تحتمله عقيدة الأمة بحال فإن من يطعن في كتاب هو أصل عقديته لا يتصور أنه على دين ذلك الكتاب.

#### \*\* وإلى القارئ أقوال المفسرين من الشيعة في ذلك:

#### ١ - تفسير علي بن إبراهيم القمي:

\* يقول في مقدمته وهو تفسير له مكانته عند الطائفة: "وبعد فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ومنه خاص ومنه عام ومنه تقديم ومنه تأخير، ومنه حرف مكان حرف، ومنه محرف، ومنه على خلاف ما أنزل الله، ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في أخرى . . . . إلخ" (٢) ثم أخذ يسوق الأمثلة لذلك وقد مر بنا بعضها فيما يتعلق ببلاغة القرآن وعدم ترابطه في نظره فلا أطيل بإعادته (٣) وأذكر هنا ما لم يذكر هناك، قال: "وأما ما هو محرف فقوله "لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي – أنزله بعلمه والملائكة يشهدون" كذا أنزلت "(٤) ولا يخفى أن كلمة (في علي) هي التي أراد إقحامها تأييدا لبدعته ولو أدى ذلك إلى تحريف

الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٢ ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ص٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٩٧ من الرسالة.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ص١١.

كلام اللّه تعالى (۱) وقوله: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - في علي - "(۲) ولا يخفى أيضًا زيادة "في علي "(۲) وقوله: "إن الذين كفروا وظلموا - [آل محمد حقهم] - "وما بين المعكوفين زائد ليس بقرآن (٤) ، وقوله: "سيعلم الذين ظلموا - آل محمد محمد حقهم - أي منقلب ينقلبون "(٥) وقوله: "ولو ترى الذين ظلموا - آل محمد حقهم - في غمرات الموت "ومثله كثيرًا (۱) ، ولا يخفى أيضًا زيادة «آل محمد حقهم في النصين الأخيرين (۷) كأن القمي جعلها قاعدة في القرآن كله بزيادة كلمة (في علي) بعد أي آية فيها لفظ: (أنزل إليك) أو (أنزلنا إليك) ونحوه وزيادة كلمة (آل محمد حقهم) بعد لفظ (ظلموا) حيثما وقع في القرآن ، بل هذا هو واقع ما في تفسيره فعلا ، بل من القواعد المطردة في تفسيره ، زيادة كلمة (بولاية علي) دائمًا بعد لفظ (كفروا) حيثما وقع دائمًا ، وتغيير كلمة (أمة) بكلمة (أثمة) حيثما وقعت ، وعلى منواله نسج القوم في القرآن كله ، وإليك نماذج متنوعة مختلفة الأغراض من التحريف في تفسيره .

\* فعند قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال: إنما نزلت «أثمة وسطا» (^^) وعند آية الكرسي [البقرة: ٢٥٥] قال: «حدثني أبي عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن الرضا- أحد الأثمة في عقيدتهم -: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض - [وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم] - من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

<sup>(</sup>١) انظر: صحة الآية رقم (١٦٦) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الآية (٦٧) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحة الآية (١٦٨) النساء.

<sup>(</sup>٥) (٦) تفسير القمى ص١١ .

<sup>(</sup>٧) انظر : صحة الآية في (٢٢٧) الشعراء وفي (٩٣) الأنعام وصحتها ﴿وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلمَوْتِ﴾ إلخ .

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي ص٠٥.

وما بين المعكوفين زائد على النص القرآني كما لا يخفى وإن صح السند إلى أبي الحسن الرضا فهذا دليل على أنه لم يكن يحفظ القرآن حتى آية الكرسى، فكيف يكون إماما واجب الطاعة معصومًا؟ وإلا فقد كذب عليه القمي وأبوه والحسين بن خالد!! فإن الأمة قاطبة قد تلقت الآية على خلاف ذلك من رسول الله الذي نزل عليه القرآن فبلغه لها كما أنزل.

\* وعند قوله تعالى: ﴿ أُولَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، يضيف القمي إليها: "والحمد للَّه رب العالمين" ويقول: هكذا نزلت (٢)

\* وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ ﴾ [آل عبران: ١٠٤]، قال: "إنما نزلت أئمة » وكذا قال عند قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [آل عبران: ١١٠]، قال: "إنما نزلت خير أئمة » (٣)

\* وعند قوله تعالى: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [النساه: ٢٤] قال الصادق (ع) «فما استمتعتم به منهن [إلى أجل مسمى] هكذا نزلت » (٤) ولا يخفى أن مراد القمي من ذلك حل متعة النساء عند الشيعة أرادوا بذلك أن يختلقوا لها نصًا من القرآن، فزادوا ما بين المعكوفين.

\* وعند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُوا ٱللّهَ وَٱطِيعُوا ٱللّهَ وَٱطِيعُوا ٱللّهَ وَالْمِنُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمُّ فَإِن كُنهُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُولِ إِن كُنهُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُولِ إِن كُنهُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُولِ الْآخِرِ وَالْمَانِيلَا عَلَيْهُ وَٱلْمُولِ إِن كُنهُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُولِ اللّهِ قال: نزلت: فإن النساء: ١٩٥]، يقول القمي: «حدثني أبي بسنده عن أبي عبد اللّه قال: نزلت: فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم يعني أمير المؤمنين (٥٠).

القمى ص٧٤ .

و (٢) القمى ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) القمي ص٩٨ ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٤) القمى ص١٢٤.

<sup>(</sup>٥) القمى ص١٢٩.

وغرض الشيعة معروف وهوالرد عند التنازع إلى الإمام عندهم لكن ما الحل ولا إمام لهم؟

\* وعند قوله تعالى: ﴿ يَمْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [الانفال: ١] يقول القمي: «نزلت: يسألونك الأنفال» (١) وغرض الشيعة من ذلك أن الأنفال كانت خاصة لرسول الله على الإمام المعصوم من بعده، والصحابة إنما كانوا يسألون الرسول أن يعطيهم منها على سبيل الصدقة، ولم يكن سؤالهم عن حكمها، وذلك لا يتأتى للشيعة إلا بحذف كلمة (عن)، وعند قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ لِمِمَا أُنِلَ ﴾ [الرعد: ٢٦] قال «وإنما نزلت: والذي أنزلنا إليك الكتاب هو الحق فمن يؤمن به على يؤمن به المي يؤمن به الله على يؤمن به الله المعلى ومن به على يؤمن به الله الكتاب هو الحق فمن يؤمن به على يؤمن به الله المعلى يؤمن به الله الكتاب هو الحق فمن يؤمن به على يؤمن به الله على يؤمن به الله الكتاب هو الحق فمن يؤمن به على يؤمن به الله الكتاب هو الحق فمن يؤمن به على يؤمن به المعلى المعلى يؤمن به يؤمن به يؤمن به المعلى يؤمن به يؤمن

ولا أدري لهذا الكلام معنى غير اقحام اسم علي بن أبي طالب في النص كما هو واضح.

وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓاً أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [النحل:١٢٤]، قال: «إنما نزلت: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي "٣) والغرض واضح.

\* وعند قوله تعالى: ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِى أَرْبَىٰ مِن أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٩] قال: «قرأ أبو عبد اللّه: أثمة هي أزكى من أثمتكم فقيل: يابن رسول اللّه نحن نقرؤها أمه هي أربى من أمة؟ قال: ويحك وما أربى؟ وأوما بيده بطرحها (٤) وهذه من قواعد القمي في كلمة أمة وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّيّا الرَّيّا الرَّيّا الرَّيّا الرَّيّا الرويا التي أريناك إلا فِتْنَةً لِلنّاسِ وَالشَّجَرة الْمَلْعُونَة في الْقَرْمَانِ هم ليعمهوا فيها والشجرة الملعونة في القرآن وهم بنو أمية »، كذا نزلت (٥)

<sup>(</sup>١) القمى ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص٣٤٢.

<sup>(</sup>۳) ص۲۵۸ .

<sup>(</sup>٤) ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ص ٣٨٣ .

وأقول: وبالطبع فما دام اسم على قد نزل في القرآن عندهم فحكم المقابلة أن ينزل اسم أعدائه - في زعم الشيعة - صريحًا في القرآن.

\* وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الظَّلِلُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرنان: ٨] إنما نزلت: «وقال الظالمون آل محمد حقهم. . . إلخ» كذا قال القمي (١)

وعند قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَرْفَجُهُ وَأَمْهَا لَهُمُ الاحزاب: ٦] قال القمي «نزلت: «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» (٢) وهذا القدر من التمثيل كاف من تفسير القمي فهو مليء بهذا النحو من التحريف بل هو رائد هذا الميدان، وعلى منواله نسج المفسرون من الشيعة.

#### ٢ - وجاء في تفسير الصافي لملا محسن الكاشاني ما نصه:

"المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصانه وتأويل ذلك، روى عن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بإسناده عن أبي عبد اللّه قال: قال رسول اللّه علي: يا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة، فانطلق على فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا أرتدي حتى أجمعه فلقد كان الرجل يأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه، ومنها ما رواه القمي عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال أبو عبد الله (كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي إلى الناس حين فرغ منه فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد وقد جمعته الناس حين فرغ منه فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد وقد جمعته بين اللوحين فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدًا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لقراءته».

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵ .

<sup>(</sup>۲) ص۱۱۵:

ومن ذلك أيضًا: ما روي عن أبي ذر الغفاري أنه لما توفي رسول الله ﷺ جمع على (ع) القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول اللَّه ﷺ، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه على وانصرف، ثم حضر زيد بن ثابت وكان قارئًا للقرآن فقال له عمر: إن عليًّا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتكًا للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة، قال عمر: ما الحيلة دون أن أقتله وأستريح منه، فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد، فلم يقدر على ذلك، فلما استخلف عمر سأل عليًّا أن يدفع إليه القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال: يا أبا الحسن إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه، فقال علي: هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم به الحجة عليكم، ولا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين- ، أو تقولوا: ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي، فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي: نعم، إذا قام القائم من ولدي، فيظهره ويحمل الناس عليه فتجري ألسنة به»(١)

ثم يواصل الكاشاني نقل الأخبار فيقول: «وفي الكافي عن أبي الحسن (ع) أنه قيل له: إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرآها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم، وبإسناد عن البيزنطي قال: دفع إلي أبو الحسن (ع) مصحفًا وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فوجدت فيها اسم سبعين رجلًا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٢٤ ، ص٢٥ .

وفيه أيضًا عن أبي عبد اللّه قال: لو قرئ القرآن كما أنزل لألقيتنا فيه مسمين بأسمائنا كما سمي من قبلنا، وفي الاحتجاج، أنه لما احتج على على الملحد قال: وأما ظهورك على تناكر قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا لُقَسِطُوا فِي الْيَنْبَى فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴿ النساء: ٣]، وليس بشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كل النساء أيتامًا فهو مما قدمت لك ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن» (١)

وأقول: لا يخفى على ذى بصيرة كذب هذه الأخبار على العترة من آل البيت، وهي توضح لنا بجلاء عقيدة الشيعة في أن القرآن محرف مبدل ليس هو كما أنزله الله وأن القرآن الصحيح الخالي من التحريف هو الذي جمعه على بأمر النبي وكانت تتناقله الأئمة من ولده وأنه كان مقروءًا عندهم محفوظًا كما أنزل إلى أن استقر عند القائم الذي سيظهره عند قيامه وأن الآئمة كانت تصدر عنهم في بعض الأحيان تصويبات للقرآن المحرف الذي بيد الأمة، وفي بعض الأحيان كانوا يأمرون أتباعهم بأن يقرءوا كما يقرأ الناس، وتلك خرافة سنأتي على بنيانها من القواعد بإذن الله والمهم أن الكاشاني قال بعد أن أطال في ذكر هذه الأخبار.

والمستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق آل البيت (ع) أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل اللَّه ومنه ما هو مغيَّر محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها: اسم علي في كثير من المواضع، ومنها: لفظ (آل محمد) غير مرة، ومنها: أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند اللَّه ورسوله، وبه قال علي بن إبراهيم القمي: «ثم نقل الكاشاني عن القمي ما سبق نقله لي عنه وزيادة، ثم قال: «والظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لها بقدح مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه، وكذا أستاذه علي بن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ص٣٢.

إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه، وكذا الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي(١) فإنه أيضًا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج. ثم توهم اعتراضًا وأجاب عنه فقال: «ويرد على هذا إشكال: وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا يحتمل أن تكون كل آية منه محرفة مغيرة على خلاف ما أنزل اللَّه فلم يبق لنا في القرآن حجة، وهنا يجيب بقوله: «ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال أن يقال: إن صحت هذه الأخبار فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسم على وآل محمد وحذف أسماء المنافقين فإن الانتفاع بعموم اللفظ باق، وكحذف بعض الآيات وكتمانها فإن الانتفاع بالباقي باق مع أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه، ويدل على هذا قول على لطلحة: وإن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا، ولا يبعد أن يقال: إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى ويدل له ما في الكافي عن أبي جعفر أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير وكان من نبذهم من الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه»(٢).

وأقول: لا يخفى أن ما ذكره الكاشاني جواب بارد لا ينفي وقوع التبديل والتحريف في التنزيل أو في التأويل، وكلاهما تحريف للكلم عن مواضعه.

ثم قال بعد أن نقل رأي الطبرسي المفسر في نفى التحريف معقبًا عليه بقوله: «لقائل أن يقول كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم والتغيير فيه وقع قبل انتشاره في البلدان، وأما ضبطه فقد كان بعد ذلك»(م) ثم ذكر الكاشاني رأي الشيخ الصدوق ابن بابويه وشيخ الطائفة الطوسي في

<sup>(</sup>١) الطبرسي هذا غير أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ص٣٥ .

نفى التحريف في القرآن ثم عقب الكاشاني بقوله: «يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعًا كما أنزله اللَّه محفوظًا عند أهله من الأئمة ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم نقدر على الباقي، ولعل هذا هو المراد من كلام الصدوق والشيخ الطوسي»(۱) وأقول ومن هذا يتبين أن الكاشاني يرى كغيره من الشيعة أن القرآن الموجود محرف مبدل ولهذا نجده عند كل آية تعتقد الشيعة تحريفها يذكر تصويبها في نظرهم كما سيأتي في الأمثلة.

٣- وجاء في كتاب تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى
 عبد اللطيف الكازراني في المقدمة الثانية ما نصه:

"اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة أن هذا الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله على شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرًا من الكلمات والآيات وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله ما جمعه علي (ع) وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم (ع) وهو اليوم عنده، ولهذا قد ورد صريحًا أن الله لما قد سبق في علمه صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين في الدين وأنهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يغيرهم، ويزيد في شأن علي وذريته الطاهرين حاولوا إسقاط ذلك رأسًا أو تغييره محرفين، وكان في مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الولاية والإمامة ومحارسة فضائل النبي والأثمة بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف، ويبقى لأهل مفادها مع بقاء التكليف لم يكتف بما كان مصرحًا به منها بل جعل جل بيانها بحسب البطون وعلى نهج التأويل، وفي ضمن ما تدل عليه ظواهر التنزيل حتى تتم حجته على الخلائق جميعًا ولو بعد إسقاط المسقطين ويستبين صدق هذا بملاحظة ما نذكره في هذه الفصول الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال.

ثم عقد الفصل الأول: في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره وأورد

<sup>(</sup>۱) ص۳٦ .

فيه من الروايات التي ينسبونها إلى آل البيت في ذلك، وقد مر بنا طرفًا منها.

وعقد الفصل الثاني: في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره والاختلاف فيه من الروايات التي نقلها مخالفوا الشيعة في كتبهم، وكلها تدور حول النسخ وستأتي بصورة واضحة في كلام مفسر غيره.

وعقد الفصل الثالث: في بيان ما جاء من الأخبار مشتملًا على التصريح بتغيير القرآن وأنه هو السر في الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض وقد مر بنا بعض هذه الأخبار فيما نقله الكاشاني عن تفسير العياشي وغيره.

وعقد الفصل الرابع: في بيان خلاصة أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير والتحريف، حيث ذكر في هذا الفصل ما مر ذكره في الكاشاني بنصه وهاجم من أنكر وقوع التحريف من علمائهم»(١)

وهكذا يكون الكازراني من مفسري الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون بأن القرآن محرف مبدل على خلاف ما أنزل الله، حرفه الصحابة في جمعهم له وأن القرآن الصحيح هو ما جمعه على واستقر عند القائم وأن أخبار التحريف عندهم متواترة لا ترد.

٤ - وجاء في تفسير محمد حسين الأصفهاني النجفي في المقدمة السابعة ما نصه:

«المقدمة السابعة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وما يتعلق بذلك»(٢)

وذكر فيها بالحرف الواحد ما سبق نقله في كلام الكاشاني، والظاهر أنه نقله عنه لأن الكلام هو الكلام والترتيب هو الترتيب لكنه زاد عليه: «والأحاديث الظاهرة في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني صـ٧٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الأصفهاني ص٥١٠.

تغيير القرآن وتبديله والتقديم والتأخير والزيادة والنقيصة وغير ذلك كثيرة حتى نقل بعض العارفين عن السيد نعمة الله الجزائري أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث وذكر أنه لم يقف على حديث واحد يشعر بخلاف ذلك، وقال إن القرآن الموجود الآن ستة آلآف آية وستمائة ست وستون تقريبًا وفي صحيفة هشام بن سالم (۱) أن القرآن الذي نزل على محمد سبعة عشر ألف آية وفي رواية ثمانية عشر  $(1)^{(1)}$  وهكذا نرى أن الأصفهاني أحد مفسري الاثنى عشرية يعتقد تحريف القرآن أيضًا وينبه على ذلك في تفسيره بحرص وحماس.

# ٥- وجاء في تفسير البرهان للبحراني في المقدمة «باب في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة عليه (٣):

أورد فيه جملة من الأخبار عندهم في هذا الشأن منها عن أبي عبد الله قال: "لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين كما سمي من قبلنا" ثم نقل مقدمة تفسير القمي بتمامها دلالة على أنه يرى ما يراه وقد مر بنا بعضها ث. ثم أخذ البحراني يذكر عند كل آية مما يرون فيها تحريفًا من أخبارهم عن الأئمة لاسيما وأنه من المحدثين عند للشيعة ومن المفسرين بالأثر فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: همل يَظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ الله فِي ظُلُلٍ مِّن الْفَكَادِ وَالْمَلَيْكُ وَقُطِنى الْأَمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ الله البغرة: (١٤). قال: "عن ابن بابويه (١) عن الرضا علي بن موسى أنها: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا نزلت" وهدف الشيعة من ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته صـ٤٧ من الرسالة .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الأصفهاني صهة .

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ج1 صـ٩ .

<sup>(</sup>٤) البرهان ص١٤.

<sup>(</sup>٥) البرهان ص١٩.

<sup>(</sup>٦) هو الصدوق الذي اشتهر بالقول بنفي التحريف مع أنه كما هنا يروي أخبار التحريف في كتابه «منلا يحضره الفقيه» فروايته تخالف قوله فتأمل .

<sup>(</sup>٧) البرهان ج١ ص١٢٩ .

نفى الإتيان عن الله كقول المعتزلة كما سيأتي في محله، وعند آية الكرسي [البفرة: ٢٥٥] ذكر عن القمي عن أبي الحسن الرضا ما مر ذكره في قراءتها عند القمي (١).

وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنِلَهَ ﴾ [النساء: ٣] أورد عن القمي بسنده عن أمير المؤمنين أنه سقط عندها ثلث القرآن (٢٠).

وعند قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٩] قال عن الرضا كان بعدها «ورهطك منهم المخلصين» (٣). والهدف منها علي بن أبي طالب والأئمة من ولده، مع أن الآية من أوائل ما نزل بمكة وعلى لم يزل صبيًا ولا ولد له حينئذ فتدبر! وعند قوله تعالى في أول سورةالمعارج: ﴿سَأَلَ سَآبِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴿ لَ لِلْكَفِينَ لَتُم دَافِعٌ ﴾ [المعارج: ﴿سَأَلَ سَآبِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴿ لَ لِلْكَفِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ۖ فِي أَلِى اللّه دافع، هكذا واللّه نزل بها جبريل على محمد للكافرين بولاية على ليس له من اللّه دافع، هكذا واللّه نزل بها جبريل على محمد على النمط أغلب أخبارهم في التحريف مما يدل على كذبها. وبهذا يكون البحراني في تفسيره يرى أيضًا ما يراه غيره من الشيعة في اعتقاد تحريف القرآن.

٦- وجاء في كتاب تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان
 محمد بن حيدر الخراساني في المقدمة ما نصه:

«الفصل الثالث عشر في وقوع الزيادة والنقيصة والتقديم والتأخير والتحريف والتغيير في القرآن الذي بين أظهرنا والذي أمرنا بتلاوته وامتثال أوامره ونواهيه، اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة والنقيصة والتغيير إنما هي في مدركاتهم من القرآن لا في لفظ القرآن كلفة، وصرف

<sup>(</sup>١) البرهان ج ١ ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البرهان ج ١ صـ٧٠٩ .

<sup>(</sup>٣) البرهان ج٣ ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان ج٤ ص١١٤٦ .

للفظ عن ظاهره من غير صارف وما توهموه صارفًا من كونه مجموعًا عندهم في زمن النبي وكانوا يحفظونه ويدرسونه وكانت الأصحاب مهتمين بحفظه عن التغيير والتبديل، حتى ضبطوا قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم، فالجواب عنه أن كونه مجموعًا غير مسلم فإن القرآن نزل في مدة رسالته إلى آخر عمره نجوما، وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات في العام الآخر، وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته وأن عليًا جلس في بيته مشغولًا يجمع القرآن أكثر من أن يمكن إنكاره، وكونهم يحفظونه ويدرسونه مسلم، لكن كان الحفظ والدرس فيما كان بأيديهم، واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه.

وكما كانت الدواعي متوفرة في حفظه كذلك كأنت متوفرة من المنافقين في تغييره الله الله المنافقين في تغييره الله تعدم المعتماد على القرآن بهذه الصورة المحرفة وأجاب عنه بنفس جواب الكاشاني كما تقدم (٢).

وهكذا نرى الخراساني ينتصر للقول بتحريف القرآن ويضعف رأي من قال غير ذلك ولهذا نجده في تفسيره حريصًا على تصويب الآيات بزعمهم التي يعتقدون أنها من تحريف الصحابة، فمثلًا عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ مِن السيعة أن القراءة الصحيحة كانت: بلغ ما أنزل إليك من ربك في على ويحمل التبليغ المأمور به النبي على ذلك فحسب، ويمنع إرادة العموم ويقوم الأدلة على ذلك في محاولة فاشلة (٣) وكذا عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا السَّوَاءُ مَنكُوا اللَّهُ وَالْمِعُوا السَّوَلُ وَأُولِي الْأَمْمِ مِنكُونً النَّاءُ والرسول وإلى أولي الأمر الصحيحة: «فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى اللَّه والرسول وإلى أولي الأمر منكم» (١٤).

<sup>(</sup>١) تفسير بيان السعادة للخراساني ج١ ص١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج ١ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ج١ ص٢٠٦.

وعندما اصطدم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ۞ [الحجر: ٩] نجده يحاول أن يتخلص من هذا النص الذي يجبهه بقوله: ولا ينافى حفظه تعالى للذكر بحسب حقيقة التحريف في صورة تدوينه فإن التحريف إن وقع وقع في الصورة المماثلة له كما قال: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٨٥](١)

وعند قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن تُبَنَّنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلًا ﷺ الإسراء: ٧٤] يزعم هذا المأفون أنه قد ورد عندهم من الأخبار أنها من فرية الملحدين (٢٠).

وهكذا نرى أن الأصفهاني ينتصر بعصبية للقول بالتحريف ويجرى عليه في تفسيره بصلف وعناد شأنه شأن الجمهور من مفسري الاثنى عشرية.

٧- وجاء في تفسير القرآن للسيد عبد اللَّه العلوي (شُبَّر) أخبار التحريف تارة بالتصريح وتارة بالتلويح على أنها قراءة آل البيت :

فمن التصريح عند قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَ ﴾ [السا: ٣] قال: أسقط المنافقون بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن (٣). وليته ذكر لنا قصة من هذه القصص لنرى عينة من هذا القرآن المزعوم الذي حبسته الشيعة في باطن الأرض مع ساكن السرداب!

وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ۞ ﴿ [الحجر: ٦] يقول: أي لحافظون له عند أهل الذكر واحدًا بعد واحد إلى القائم أو في اللوح، وقيل الضمير للنبي (٤)

كل ذلك لكي يتخلص من مصادمة النص القرآني لعقيدته، وهو تكلف بارد كما لا

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج١ ص٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج ١ ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) شبر ص٢٦٢ .

يخفى وأما مثال ما جاء فيه تلويحًا فإنه يذكر عند كل آية ورد فيها خبر من أخبار تحريفهم يقول وفي قراءة أهل البيت كذا مثل: عند قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البغرة: ١٤٣] يقول: وفي قراءتهم- أي: الأئمة- «أئمة»(١)

وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْحَنْدِ ﴾ [آل عمران:١٠٤] قال: وقرئ أئمة (٢) وعند قوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠] قال هم آل محمد وقرئ كنتم خير أئمة ، (٣) ، وهي نفس أخبار التحريف غير أنه ذكرها بصورة قراءة للأثمة وتتبع ذلك عنده يطول.

#### ٨- تفسير مجمع البيان للشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي:

وهذا التفسير أوردته هنا لأهمية خاصة حيث اشتهر صاحبه بعدم القول بالتحريف وردوا حتى عد أحد ثلاثة أو أربعة من أعلام الاثنى عشرية الذين نفوا القول بالتحريف وردوا أخباره عندهم وهم الشيخ الصدوق شيخ المحدثين وصاحب كتاب من لا يحضره الفقيه وقد أشرت في هامش ص٢٣٨ ما نقله عنه البحراني في تفسيره من أخبار التحريف والثاني الشريف المرتقى وتفسيره إنما يعد من تفاسير المعتزلة لا من تفاسير الاثنى عشرية ولذلك لم أتعرض له والثالث: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، ولم يقع لي تفسيره لأرى مدى صحة ما نسب إليه من القول بعدم التحريف وهل التزم فعلا في تفسيره بهذا أو ناقض نفسه كالطبرسي فيما سأذكره عنه غير أنه نسب إليه بعض الشيعة أنه وإن نفى الطوسي القول بالتحريف في مقدمة تفسيره إلا أنه أورد فيه أخبار التحريف وسيأتي كلام من قال ذلك، ويؤيده أن الطبرسي وهو رابع من اشتهر بنفى التحريف قد نسج على منوال الطوسي في تفسيريه مجمع البيان وجوامع الجامع حيث صرح في مقدمة مجمع البيان بنفى التحريف، وفي داخل تفسيره أورد ما يناقض ذلك، وإليك نص ما ذكره أولا في المقدمة في الفصل الخامس قال:

<sup>(</sup>۱) شبر ص ٦١ .

<sup>(</sup>۲) شبر ص۹۶.

<sup>(</sup>٣) شبر ص ٩٧ .

«ومن ذلك: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة(١) أن في القرآن تغييرا ونقصانًا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافة (٢) وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات (٣) وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة(٤) فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءاته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرًا أو منقوصًا مع العناية الصادقة والضبط الشديد. وقال أيضًا قدس الله روحه: إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني، فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما حتى لو أن مدخلًا أدخل في باب سيبويه بابًا في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني(٥).

ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء وذكر أيضًا (رض) أن القرآن كان على عهد رسول الله ﷺ مجموعًا

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك أهل السنة كما تسميهم الشيعة، وليس في أهل السنة من روى خبرًا واحدًا في نقص القرآن .

<sup>(</sup>٢) بل قد مر إجماع المفسرين منهم على القول بالتحريف فمن أين جاء الطبرسي بهذا عن أصحابه؟ (٣) يشير إلى تفنيد المرتضى لأخبار التحريف التي أوردها أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتابه الاحتجاج وقد تقدم أنه غير الطبرسي صاحب مجمع البيان انظر ص٢٣٥ من الرسالة .

<sup>(</sup>٤) لا شك أن القرآن أثبت قدمًا وأكثر اهتمامًا عند المسلمين مما ذكر بكثير!

<sup>(</sup>٥) لا شك أن اهتمام الأمة بالقرآن لا يصح قياسه على الاهتمام بكتاب سيبويه والمزني .

مؤلفًا على ما هو عليه الآن، واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عين علي جماعة من الصحابة في حفظهم له، وأنه كان يعرض على النبي عليه، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي عليه عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعًا مرتبًا غير مبتور ولا مبثوث، وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارًا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته (١)

وهذا الكلام من الطبرسي وما نقله عن المرتضى على ما فيه من المآخذ التي سجلتها بالهامش إلا أنه صريح في نفى القول بالتحريف كما اشتهر عن الطبرسي، وكنت أود أن يتماسك الطبرسي بما اشتهر عنه في ذلك ولكن بفحص كتابه مجمع البيان خاب أملى فيه لأمور:

الأول: عند تفسير قوله تعالى: ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَوْ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَذِلُ هُو يَعْمَهُ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

الثاني: أن الطبرسي أورد أخبار التحريف في تفسيره عند الآيات التي يؤمن الشيعة بتحريفها وإن كان قد ذكرها على أنها قراءة للأئمة من آل البيت، لكنه يعلم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي ج١ ص٣٠، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي ج٢ ص١٨١.

أنها نفس أخبار التحريف التي جاهر في المقدمة بردها، وكان الواجب عليه أن يضرب عنهما صفحًا بالمرة مادام حقًا يعتقد صحة ما بين الدفتين من غير تحريف ولا تبديل وما دام كذلك صادقًا في الحكم على هذه الأخبار بأنها ضعيفة.

الثالث: أن صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وهو أحد علماء الشيعة ومحدثيهم قد احتج على إثبات التحريف عند الشيعة بما أورده الطبرسي في مجمع البيان من هذه الأخبار التي أتى بها على أنها قراءة أهل البيت، فليس بدعًا أن احتج على الطبرسي بما احتج به علماء الشيعة أنفسهم.

الرابع: أن هذه الأخبار التي ذكرها الطبرسي في صورة قراءة منسوبة لآل البيت لا يمكن حملها على اختلاف القراءات لما فيها من مخالفة فاحشة للرسم، بزيادات كثيرة وتغيير للمعنى بما يتفق وعقائد الشيعة مع أنه أيضًا يرجح المعنى المترتب على هذه القراءات في بعض الأحيان، وهي قراءات بالطبع لا تعرفها الأمة بالمرة، بل هي كما ذكرت أخبار التحريف عند الشيعة التي يحتجون بها على أن القرآن محرف من الصحابة، وإلى القارئ نماذج من تفسير الطبرسي في هذا الجانب لكي يقف بنفسه على حقيقة ما فيه فعند تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] في نهاية تفسيرها "وروى علي بن إبراهيم- يعني القمي- عن أبيه عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن الرضا (ع)، وأضاف إلى النص القرآني السابق: «وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلخ»(١) ولم يتعرض الطبرسي له بقدح، وهو كما ترى نفس الخبر الذي رواه القمي وسجلناه عنده سابقًا<sup>(٢)</sup> وهي زيادة لا يمكن حملها على اختلاف القراءات المقبولة بحال على أنه أتى به في بيان المعنى لا في بيان القراءات. وعند قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱمْطَفَىٰتَ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَاهِيـمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﷺ ﴿ [آل عمران: ٣٣] قال: في قراءة أهل البيت: «وآل محمد (ع)

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٣ ص٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرواية عند القمي ص٢٣١ من الرسالة .

على العالمين (١) وترتب القول بعصمة الأئمة ، عندهم – على هذه القراءة حيث قال «ويجب أن يكون الذين اصطفاهم اللَّه تعالى مطهرين معصومين منزهين عن القبائح سواء كان نبيًّا أو إمامًا (٢)

وعند قوله تعالى: ﴿وَلَقَد نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [آل عمران:١٢٣]، قال: «وروى عن بعض الصادقين - يقصد الأئمة - إذ يمتنع وصف غيرهم بذلك عندهم أنه قرأ (وأنتم ضعفاء) وقال لا يجوز وصفهم بأنهم أذلة وفيهم رسول اللّه وكان صاحب راية رسول اللّه يوم بدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وصاحب راية الأنصار سعد بن معاذ» (٣).

وهذا من غير شك اعتراض منه على كلمة (أذلة) وإلا لكان المفروض أن يدفع الاعتراض وعند قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصَّحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْعَرْضِ وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصَّحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَع القوم الطالم: ﴿ وَإِذَا قَالَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّارِ قَالُوا عَائِدًا بِكُ أَن تَجْعَلْنَا مِع القوم الظالمين ﴾ وروى ذلك عن أبي عبد اللَّه – يعني الصادق (ع) (٤٠).

وأحب أن ألفت النظر أن القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود هي من وضع الشيعة عليه كما قرر العلماء ذلك، ويؤيده ما بينها وبين قراءة الشيعة من تقارب وسيأتي تحقيق ذلك في التعليق بعون الله،

وعند قوله تعالى: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ أول الأنفال، قال: «وقد صح أن قراءة أهل البيت: «يسألونك الأنفال» (٥) وقد صرح من غير مواربة كما ترى بتصحيح هذه القراءة وقد مر بيان ما فيها وهدف الشيعة من ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) (٢) مجمع البيان ج٣ ص٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج٤ ص١٨٨

<sup>(</sup>٤) تفسير مجمع البيان للطبرسي ج٨ ص٧٦ .

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج٩ ص٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ٢٣١ من الرسالة .

وعند قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِم ﴾ [النوبة: ٧٧] قال: «وروى في قراءة أهل البيت (جاهد الكفار بالمنافقين) قالوا: لأن النبي ﷺ لم يكن يقاتل المنافقين وإنما كان يتألفهم لأن المنافقين لا يظهرون الكفر، وعلم الله بكفرهم لا يبيح قتلهم إذا كانوا يظهرون الإيمان (١١) وعند نظيرتها في سورة التحريم آية ٩ قال: «وروى عن أبي عبد الله (ع) أنه قرأ: «جاهد الكفار بالمنافقين» وقال: إن رسول الله ﷺ لم يقاتل منافقًا قط، وإنما كان يتألفهم (٢٠).

وهذا المعنى قد يبدو معقولًا في ظاهره، ولكن من وقف على قصد الشيعة منه تبين له أنه كفر لا يجوز حمل كتاب الله عليه لمناقضته صريح القرآن في أكثر من آية منه، وبيان ذلك: أن الشيعة تقصد بذلك أن يجاهد النبي الكفار بالمنافقين الذين هم جميع أصحابه ما عدا عمار بن ياسر وأبا ذر وسلمان والمقداد، وهذا المعنى لا شك أنه لا يجوز أن يكون مراد الله من هذه الآية وإلا لتناقض مع ثناء الله على الصحابة في العديد من الآيات، والطبرسي قد نقل هذا وهو يعلم قصد الشيعة به وإن أتى به بسورة توهم خلاف ذلك، فتأمل!

\* وعند قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ أنه قرأ (له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله (٣) ولا يخفى أن ذلك راجع إلى عدم فهم الشيعة للآية فظنوا أن بها خللًا فذكروا ذلك على أنه تصويب للنظم لكى يستقيم فهمها في نظرهم.

\* وعند قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى اَلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞ [ابراهیم: ٤١] قال «قرأ الحسن بن علي وأبو جعفر بن محمد بن علي (ع) والزهری وإبراهیم النخعي (ولوَلدَیّ) واستدل أصحابنا بهذا علی ما ذهبوا إلیه من أن أبوي إبراهیم لم یکونا کافرین، لأنه إنما یسأل المغفرة لهما یوم القیامة، فلو کانا کافرین

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج١٠ ص٠٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٢٨ ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان للطبرسي ج١٣ ص١٤٨.

لما سأل ذلك<sup>(١)</sup>.

وهكذا نجد الطبرسي قد رجح المعنى على هذه القراءة التي هي من أخبار التحريف عندهم مع خطئهم في الاستدلال بها لأنها إن أرادوا الحكم بإسلام أبوي إبراهيم فلا يمكن ذلك إلا على قراءة (ولوالدي) أما قراءة (ولولدي) فلا تشمل أبوي إبراهيم هذا مع معارضة القول بإسلام أبوي إبراهيم لصريح القرآن في أكثر من آية نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا لَبُنَنَ لَلْهُ أَنَّهُم عَدُولًا يَلَهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ أَنَّهُم عَدُولًا التوبة: ١١٤].

\* وعند قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء:٢١٤] قال: "وفي قراءة عبد اللّه بن مسعود بإضافة: "ورهطك منهم المخلصين" وروى ذلك عن أبي عبد اللّه (٢) وقد أشرت أن القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود هي من وضع الشيعة ومما يؤيد ذلك اتفاقها مع ما ينسبونه لآل البيت كما هنا، وقد تقدم بيان الهدف من هذه الزيادة (٣).

\* وعند قوله تعالى: ﴿ تُكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَةِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: ٥] قال: «وروى عن أبي عبد اللَّه أنه كان يقرأ: «والملائكة ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم لا يفترون ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين » (٤).

وعند قوله تعالى: ﴿ هَاذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ الرحمن: ١٣] قال «روى عن أبي عبد اللَّه أنه كان يقرأ (هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان. اصلياها فلا تموتان فيها ولا تحييان (٥) ولا يخفى أنه قرآن شيعي على النسق وإن لم ينزل به جبريل من

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج١٣ ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج١٩ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسالة ص٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان للطبرسي ج٢٥ ص٣٨.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج٧٧ ص٩٤ .

وعند قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانُ لَفِي خُسْرٍ ۞ [العصر:١، ٢] قال: «وفي قراءة ابن مسعود بإضافة «وإنه فيه إلى آخر الدهر» وروى ذلك عن علي (ع)»(١) هذه أمثلة لما في مجمع البيان للطبرسي مما جارى فيه أصحابه من الشيعة من أخبار التحريف التي يستدلون بها على وقوع التحريف في القرآن، وإن كان الطبرسي قد أوردها مورد القراءات عن الأئمة، إلا أنه كما تقدم حكم بصحة البعض منها، ورجح المعنى المترتب على البعض منها، مع أنه يعلم أنها بعينها هي أخبار التحريف التي يستدل بها أصحابه وكان الواجب عليه أن يضرب عنها صفحًا مادام حقًا قد أيد القول بعدم التحريف، ولا يعتذر عنه بأنه أوردها مورد القراءات والفرق واضح بين المتواتر الذي يقرأ به وبين غيره الذي لا يجوز القراءة به، وذلك لما تقدم أن الشيعة يجيزون القراءة بكل وارد وإن خالف رسم المصحف مخالفة فاحشة (٢).

نعم يمكن أن يقال إن الطبرسي أخف وطأة ممن تقدم ذكرهم من المفسرين حيث أنهم يجزمون بأن الصواب هو ما ورد عن أثمتهم في هذا الشأن وأن ما في المصحف خطأ محرف، أما الطبرسي فالحق أنه لم يقل بذلك صريحًا.

وإن فهم تلويحًا من بعض ما تقدم ميله إلى ترجيح ما ورد في بعض النصوص.

وتغليبًا لحسن الظن أقول: إن الطبرسي مع ما أورده لم يكن معتقدًا للتحريف في القرآن وغاية ما يقال إن ما أورده من هذا القبيل فهي هفوة، ولكل جواد كبوة، ولا معصوم غير الأنبياء عليه الله المعصوم غير الأنبياء المعلم الم

#### ٩- تفسير آلاء الرحمن لمؤلفه محمد جواد البلاغي:

وهذا الرجل له لون من البحث حول هذا الموضوع يثير الدهشة والعجب لما يبدى فيه من تناقض غريب ولما رمى به أهل السنة بالداء الذي نبت وترعرع في حقل التشيع وهو القول بالتحريف، فهو كما قال الشاعر: رمتنى بدائها وانسلت.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج ٣٠ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٣٩ من الرسالة .

مع أن أهل السنة لم يوجد عندهم من قال بمثل مقالة الشيعة، ولا وجد من بين مفسريهم أو محدثيهم حتى من عقد فصلًا للدفاع عن سلامة القرآن من الزيادة والنقصان، لما أن ذلك ساقط أساسًا من حسابهم وغير وارد في قواميس أفكارهم، إنما هي خرافة كنا نسمع بها عن الشيعة وقد ثبت صدقها عنهم، بما سجل في هذا الفصل من كلام مفسريهم ورواية محدثيهم، اسمع إليه يقول في رميه أهل السنة بالقول بالتحريف تحت عنوان: "بعض ما ألصق بكرامة القرآن الكريم: في الجزء الخامس من مسند أحمد عن أبيّ بن كعب قال إن رسول الله على قلل الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال فقرأ: ﴿ لَمْ يَكُنِ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِيّبِ ﴾ فقرأ فيها: "لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيه لسأل ثانيًا، فلو سأل ثانيًا فأعطيه لسأل ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيرًا فلن يكفره "(۱)

وأخرج أحمد في الجزء السادس عن مسروق قال: «قلت لعائشة: هل كان رسول اللّه يقول شيئًا إذا دخل البيت؟ قالت كان إذا دخل البيت تمثل: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديًا ثالثًا ولا يملأ فمه إلا التراب وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وايتاء الزكاة ويتوب اللّه على من تاب»(٢) ثم قال معلقًا: هب أن المعرفة والصدق لا يطلبان المحدثين، ولا تقول القصاص، عن هذا الاضطراب الفاحش فيما يزعمون أنه من القرآن، ولا يسألانهم عن التمييز بين بلاغة القرآن وبين انحطاط هذه الفقرات، ولكن أليس للمعرفة أن تسألهم عن الغلط في قولهم (لا المشركة) فهل يوصف الدين بأنه مشتركة؟ وفي قولهم (الحنيفية المسلمة) فهل يوصف الدين والحنفية بأنه مسلمة؟ وقولهم (إن ذات الدين) وفي قولهم (إنا أنزلنا المال لإقام والحنفية بأنه مسلمة؟ وقولهم (إن ذات الدين) وفي قولهم (إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة) ما معنى إنزال المال، وما معنى قوله لإقام الصلاة؟ ياللعجب من الرواة

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ج٥ ص ١٣١ وفي سنده عاصم بن بهدلة أحد القراء الشيعة وروايته معارضة لما ثبت عنه تواترًا من قراءته .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ج٦ ص٥٥ وفيه مجالد بن سعيد ليس بالقوي، التقريب ج٢ ص٢٢٩.

لهذه الروايات ألم يكونوا عربا أو لهم المام باللغة العربية ثم قال وأخرج الحاكم في المستدرك نفس الأخبار بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا نقرأ سورة نشبهها بالطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان..» الخبر، وفي الإتقان عن أبي موسى أيضًا: «نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظت منها: «إن اللَّه سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين...» الخبر (۱) وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال: رسول اللَّه واديين...» الحبر آدم واد من ذهب...» الحديث (۲).

وأقول: ليس في هذه الأخبار ما يتمسك به هذا المأفون إذ أن أقضى ما فيها أن ذلك كان قرآنًا ثم نسخ بدليل رواية الحاكم وما أورده عن الإتقان ففيها التصريح بنزول ذلك ثم رفعه، وفرق بين من يقول إن ذلك كان قرآنًا ثم رفع وبين من يقول هكذا والله نزل بها جبريل، كما مر في أخبار الشيعة، ولم يدع أحد من أهل السنة أن في القرآن تحريفًا بمقتضى هذه الأخبار، بل إن من استدل بها على النسخ منهم لم يسلم له ذلك، حيث إن أهل السنة لا يقبلون دعوى القرآنية لنص إلا إذا تواتر وهذه الأخبار بمنأى عن ذلك كما لا يخفى على أن بعضها ليس فيه ما يدل على كونها قرآنا مثل خبر مسروق لعائشة إذ مضمونه أن الرسول كان يتمثل بهذا الكلام إذا دخل البيت، وخبر الترمذي عن أنس بن مالك صريح في أن ذلك من كلام الرسول لا أنه قرآن وبهذا يتبين جهل هذا المفسر وسيأتي لهذا مزيد بيان.

ثم قال البلاغي: "وعن زيد بن ثابت كنا نقرأ آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" ومثله عن أبي بإسقاط لفظ: "إذا زنيا" وزيادة: "نكالًا من الله والله عزيز حكيم" وفي رواية السياري من الشيعة عن أبي عبد الله (ع) بزيادة قوله: "بما قضيا من الشهوة" وفي رواية أبي أمامة بن سهل عن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة" ونحوها عن

<sup>(</sup>١) الإتقان ج٣ ص٨٣ النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير آلاء الرحمن ج١ ص١٩٠.

عبد اللَّه وسليمان بن خالد من الشيعة عن أبي عبد اللَّه الصادق.

وفي رواية الموطأ والمستدرك أن عمر قال قبل موته بأقل من عشرين يومًا: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها . . . ثم علق قائلًا: ويا للعجب كيف رضى هؤلاء المحدثون لمجد القرآن وكرامته أن يلقى مثل هذا الحكم الشديد على الشيخ والشيخة بدون أن يذكر السبب وهو زناهما أقلا ، فضلًا عن شرط الإحصان ، لكن ما سامحنا من يزعم أن قضاء الشهوة كناية عن الزنا بل زد عليه كونه مع الإحصان ، لكن ما وجه دخول الفاء في قوله : «فارجموهما» وليس هناك ما يصحح دخولها من شرط أو نحوه لا ظاهر ولا على وجه يصح تقديره ، ونفى أن تكون مثل الفاء في قوله : «الزّائِيةُ والزّائِي فَاجْلِدُول لا نها هنا بمنزلة الجزاء ، وليس الرجم جزاء الشيخوخة ولا الشيخوخة سببًا له ، ثم قال : نعم الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية وأما دخولها في رواية سليمان بن خالد الشيعي : فلعل في روايته سقطًا بأن تكون صورة سؤاله : «هل يقولون في القرآن رجم؟» ثم يهاجم روايات أهل السنة ويختم كلامه بقوله : «فتبصر بما يقولون في القرآن رجم؟» ثم يهاجم روايات أهل السنة ويختم كلامه بقوله : «فتبصر بما يسمعته من التدافع والتهافت والخلل في رواية هذه المهزلة» (١)

والإنسان لا يكاد يصدق ما يقرأه من كلام هذا الرجل، ولا ينقض العجب من هذا الخبط!! فإنه أولًا اعترض على الأخبار لكونها ألقت الحكم بالرجم على الشيخ والشيخة بدون أن تذكر السبب، وأول حديث فيها أورده عن زيد بن ثابت صريح في ذكر السبب الذي يطالب به وهو (إذا زنيا) أليس الأمر كذلك؟.

ثانيًا: أنه اعترض على دخول الفاء في قوله: «فارجموهما» لعدم وجود شرط أو نحوه يتطلب دخولها، مع أن الشرط أيضًا مذكور في حديث زيد في قوله (إذا زنيا) أليس الأمر كذلك؟ ثم إن الروايات التي لم تصرح بالشرط محمولة بالطبع على الرواية التي صرحت به، وعليه فالرجم جزاء للزنا لا للشيخوخة كما زعم، فالفاء تمامًا مثلها في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا ﴾ [النور: ٢].

<sup>(</sup>١) تفسير آلاء الرحمن ج١ ص٢٢ .

ثالثا: أنه اعتذر عن رواية سليمان بن خالد الشيعي في دخول الفاء فيها وهي بنصها نفس رواية أبي أمامة بن سهل عند أهل السنة فلماذا يعتذر عن رواية الشيعي من حيث التركيب اللغوي ويعترض على رواية أهل السنة في نفس التركيب هل اللغة ملك للشيعة، حلال لهم حرام على غيرهم.

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس إذا تبين هذا فمن المتدافع المتهافت صاحب الخلل في كلامه؟ ثم ماذا في الخبر من أن ذلك قرآن قد حرف وحذف؟ إن قصارى ما فيه أنه كان قرآنًا ثم نسخ وأي حرج في ذلك؟. ثم بماذا يوجه روايتهم المذكورة في هذا الشأن؟ على أن أهل السنة لا يرتضون كما تقدم دعوى القرآنية إلا بالتواتر وإن جاءت في أصح الكتب عندهم.

ثم قال: "وفي الإتقان والدر المنثور أنه أخرج الطبراني والبيهقى وابن الضريس أن من القرآن سورتين وهما سورتي القنوت منسوبة إلى تعليم على وقنوت عمر، الأولى منهما (باسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك) ثم اعترض قائلًا كيف يصح قوله (يفجرك) وكيف تتعدى هذه الكلمة، وأيضًا فالخلع يناسب الأوثان إذا فماذا يكون المعنى وبماذا يرتفع الغلط؟

والثانية: «بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق» ثم علق بقوله ما معنى (الجد) هنا؟ أهو العظمة أو الغنى أو ضد الهزل أو حاجة السجع وما هي النكتة في التعبير بقوله (ملحق)؟ ثم حمل حملة شعواء على أهل السنة من جراء هذه الروايات ورماهم بالقول بالتحريف في القرآن مع بذاءة أحجم عن كتابتهما»(١)

وأقول نعم ذكر السيوطي في الإتقان ذلك في الحديث عن مصحف أبي ونقل ذلك أهل السنة عن أبي، ويصرف النظر عن الإسناد فإن الطبراني والبيهقي وابن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٢٣.

الضريس ليست كتبهم من الصحاح التي التزم أصحابها الصحة، ومع ذلك فقد نقل أهل السنة عن مصحف أبي ذلك لينبهوا على وهم أبي إن صح السند إليه حيث أنه سمع النبي يقنت بهما في صلاته فظن ذلك قرآنا، أو أن أبيًا كان يعلم أنهما ليستا بقرآن ولكنه أثبتهما في المصحف لأن لا ينساهما فإن أبيًا قد روى عنه ستة من الشيعة القراء وكل واحد منهم قراءته متواترة وليس في واحدة منها سورتى الحقد، والخلع والبلاغي يعلم ذلك جيدًا ويعلم أن أهل السنة ليس من بينهم من يزعم أن في القرآن نقصا، ويعلم جيدا كذلك أن هذه بضاعة الشيعة لكنه يمعن في المغالطة وتكذيب الحقائق حيث يدعى إجماع الشيعة على القول بسلامة القرآن فيحكى قول الصدوق في كتاب الاعتقاد: "اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اللَّه على نبيه ﷺ هو ما بين الدفتين وليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب"(١)

ثم ذكر البلاغي كلامًا للشيخ المفيد نحوه، وذكر كلام المرتضي الذي نقله الطبرسي في مقدمة تفسيره كما تقدم إلى أن ذكر البلاغي عن المقدسي إجماع الطائفة على ذلك حيث قال وإنما الكلام في النقيصة والمعروف بين أصحابنا حتى حكى عليه الإجماع عدم النقيصة، وعنه عن الشيخ علي بن عبد العالي أنه اعترض بما يدل على النقيصة من الأحاديث وأجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع ولم يمكن تأويله وجب طرحه (٢)

وأقول: أين ذلك الإجماع الذي ادعاه للشيعة من القول بعدم النقيصة في القرآن؟ إن الذي يوجد في الكتب الأساسية عند الشيعة من التفسير وكتب الأحاديث عندهم هو الإجماع على القول بالزيادة والنقصان في القرآن، وقد مر بنا مصداق ذلك، بل مر أيضًا أنهم قالوا إن أخبار التحريف عندهم متواترة، بل ذكر أحد أعلامهم وهو نعمة الله الجزائري أنها تزيد على ألفي حديث (٣).

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن ج١ ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج١ ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٢٣٩ في تفسير الأصفهاني من الرسالة .

• فأي الإجماعين نصدق، الإجماع الذي نشاهده في كتبكم يا معشر الشيعة وأيده أصحابه برواية التحريف عن الأئمة، أو الإجماع الذي لم يقم عليه دليل بل تتسترون به بتقية النفاق والخداع عندكم؟

ودعنا من هذا ولننظر في واقع تفسير البلاغي نفسه لنرى هل أحجم عن ذكر أخبار التحريف عندهم استمساكًا بهذا الحماس الذي أبداه في المقدمة من نفي هذه الأخبار ودعوى الإجماع على خلافها أم أنه أوردها وناصرها فظهر على حقيقته كبقية أفراد الطائفة؟

فعند قول اللّه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ اَمِّطَلَىٰ اَدُهُ وَقُومًا وَالَ إِبْرَهِيمَ وَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ اللّه عران: ٣٣] قال «في تفسير الثعلبي: «كان في مصحف ابن مسعود: «وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين» وفي التبيان (١٠): وفي قراءة أهل البيت: «وآل محمد على العالمين» ثم قال: إن الشيخ الطوسي روى في أماليه عن محمد بن إبراهيم قال سمعت جعفر بن محمد يقرأ: «وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين» وفي تفسير القمي قال: العالم أنزل آل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، ونحوه عن تفسير العياشي عن أيوب عن الصادق، وعن أبي عمر الزبيري عنه نحوه، وأيضًا عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه قال: إنما هي آل إبراهيم وآل محمد على العالمين، العالمين، فوضعوا اسمًا مكان اسم، ساق البلاغي هذه الروايات ودافع عنها وحملها على التحريف في التأويل حيث قال وربما أتيت في مصحف علي أمير المؤمنين ومصحف ابن مسعود ذلك بعنوان التأويل المقصود عند التنزيل»(٢).

وأقول: والروايات صريحة في التحريف في التنزيل بدليل قول الصادق- في روايتهم عنه (فوضعوا إسما مكان اسم) ولو سلمنا للبلاغي أن ذلك هو المراد عند التنزيل وإن لم تنزل هكذا فهو أيضًا تحريف في التأويل وصرف للكلم عن مواضعه وعند قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] قال بعد أن قصر الآية

<sup>(</sup>١) كتاب تفسير الشيخ الطوسي الذي يذكرون عنه أنه يقول بنفي التحريف فتأمل!

<sup>(</sup>٢) تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٢٧٧.

على الأئمة من آل البيت دون الأمة حسب عدة أخبار عندهم أوردها في ذلك ثم قال: «وعن أبي بصير عن الصادق أنها نزلت: «خير أئمة» »(١)

وهذا تحريف ظاهر وإن برره بقوله إن هذا المعنى مراد في التنزيل وإن كان اللفظ أمة، فإن هذا تأويل بارد لا يغنى شيئًا لأنه صريح في التحريف.

ومن ذلك أيضًا ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْ خُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ صَافَعَةً ﴾ [البقرة:٢٠٨] قال «لم أجد لها تفسيرًا معقولًا إلا ما ورد عن آل البيت، ففي الكافي عن الباقر قال: «في ولايتنا» وفي تفسير العياشي عن الكلبي عن الصادق: «في ولاية علي» (٢) وعند قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] فسرها أيضًا بما في الكافي عن الباقر قال: «هي الولاية» (٣) وهذا النوع في تفسيره كثير وقد مر بنا في التفسير الباطني عنه ما يشهد لذلك (٤)، فإن التحريف في التأويل كالتحريف في التنزيل كما هو معلوم.

وعليه فالبلاغي الذي رمى أهل السنة بالقول بالتحريف، وحكى إجماع الشيعة على نفي التحريف ثبت كذبه من واقع تفسيره نفسه، وانضم إلى قائمة المحرفين من الشيعة الذين يروون أخبار التحريف التي ينسبونها إلى الأئمة ويفسرون بها القرآن، وبهذا يبدو الرجل متناقضًا مضطربًا مغالطًا، أليس هذا أمرًا عجيبًا من حال هذا الرجل؟.

لكنه والحق يقال لم يكن من أولئك المفسرين الذين نقلوا أخبار التحريف بنهم وصلف وعناد، بل هومن المقلين في ذلك، ويحاول دائمًا حمل أخبار التحريف على التحريف في التأويل ظنًا منه أن ذلك ليس تحريفًا، وقد تقرر أن التحريف في التأويل كالتحريف في التأويل فقد قال الله تعالى: ﴿ الله الله عالى الله

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن ج١ ص٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج١ ص١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) آلاء الرحمن ج١ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١٩٥ من الرسالة .

مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥٠ البقرة: ٧٥].

كما أنه من الإنصاف أن أذكر له أيضًا هجومه العنيف لكتاب فصل الخطاب الآتي ذكره في الفقرة التالية، وبين حال رجال أسانيد الأخبار الواردة فيه، كما انتقد سورة النورين فيه، ورفض أن تكون قرآنًا، وإن كانت لى ملاحظات عليه في نقده أذكرها عند إيراد كلامه، والمهم الآن هو بيان إجماع كتب الأخبار عند الشيعة وإجماع كتب تفسير الشيعة على نقل أخبار التحريف، فإن ما لم أورده منها مثل تفسير السياري والعياشي والتبيان للطبرسي، قد مر كثير نقل المفسرين المذكورين عنهم وتفسير الحسن العسكري قد تخصص في التفسير الباطني وقد علمنا أنه تحريف في التأويل.

ولم يخرق إجماع المفسرين فعلًا إلا المفسر المعاصر محمد جواد مغنية، حيث خلا تفسيره فعلًا عن هذه الخرافة، وقد قال عند قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا فَكُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا فَكُنُ لَوْلَنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا فَكُنُ وَالْمَعْنَى أَنْ هَذَا العرب الموجود فعلًا بين الدفتين المألوف المعروف لدى كل الناس هو بالذات الذي نزل على محمد بلا تقليم وتطعيم (۱) وحرص الرجل في التعبير مخافة أن يؤول الشيعة كلامه على غير قصده، كما هي عادتهم في مثل هذا.

وقد سجلت كلامه من باب الإنصاف لإعطاء كل ذي حق حقه، واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

### ١٠- كتاب: فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب:

وأعوذ باللَّه من هذا فإنه كلام لا يحل ذكره إلا في مثل هذا الموطن من نقده والتنبيه على بطلانه، وقد ذكرته هنا– وإن لم يكن من كتب التفسير– لأمور:

الأول: أنه يتناول هذه الفرية التي نحن بصددها بأوضح صورة عند الشيعة مؤيدة بأدلتهم العقلية والنقلية والشواهد والأخبار بما لم يتعرض له أحد عندهم، حتى يكون

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير المبين لمغنية ص٢٨٦.

هذا الفصل قد ألم بأقصى ما عند القوم من هذه الفرية ، ولتكون المناقشة على ضوئه . الثاني: أنه كتاب قد تناول أمرًا يتعلق بالقرآن عند الشيعة فهو أشبه بأن يكون من علوم القرآن عندهم – وعلوم القرآن وثيقة الصلة بعلم التفسير .

الثالث: أنه يعتمد أساسًا في إثبات فرية التحريف على ما سجله المفسرون من الشيعة في ذلك، وعلى ما ورد في كتب أخبارهم عن الأئمة فهو قد ألم بما فاتني منها، خاصة وأن صاحبه علم موثق محدث من أعلام الشيعة لم يقدح فيه أحد منهم، لهذا كان لابد من إلقاء الضوء على محتويات هذا الكتاب في هذا المجال، حيث أوضح لنا بجلاء عقيدة الشيعة في تحريف القرآن، وجمع ما تفرق من أخبارهم فيها، وصرح بتواترها بل قال: إنها تزيد على ألفي حديث، واتهم الصحابة الذين جمعوا القرآن بالتحريف عمدًا وأتى لنا بشواهد الشيعة على ذلك ثم أتى لنا بأكثر من خمسمائة آية قد جرى فيها التحريف، وذكر تصويب النص- بزعمه منسوبًا إلى المفسرين أو المحدثين عن الأئمة، كما لم يبخل علينا أيضًا بذكر بعض سور بكاملها تتناقلها دوائر الشيعة عندهم ليس لها ذكر في المصحف، كما أنه بين خطأ من نفي التحريف من علمائهم وكشف لنا كذبه بأنه قد جمع في كتبه أخبار التحريف فكيف ينفيه أو يقبل قوله في ذلك وصرح بإجماع الطائفة على القول بالتحريف واعتقاده، لما بين القول بالتحريف واعتقاد الإمامة من تلازم، فمن رد أخبار التحريف لزمه أن يرد أخبار الإمامة والولاية كأن الشيعة لم يكونوا شيعة إلا بالقول بالتحريف والإمامة.

وهذا الرجل هو: حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي- وهو طبعًا غير الطبرسي صاحب مجمع البيان- وقد ارتكب النوري هذا جريمة تأليف هذه المفتريات في كتابه المذكور في سنة ١٢٩٨ه وهو مودع بدار الكتب المصرية الحديثة تحت رقم (٢٣٩١٢) حيث يحتوي على ٣٧٤ صحيفة بالحجم الكبير طبع طهران ببلاد الشيعة وعاصمة التشيع، وربما استدعى المقام بسط القول فيه، فأرجو أن لا يكون ذلك خروجًا عن خط الرسالة فإني أريد أن أعطي صورة واضحة لعقيدة الشيعة في التحريف لخطورتها ثم أكر عليها تفنيدًا بعون اللَّه، والآن إلى ما في

الكتاب، فقد رتبه مؤلفه على ثلاث مقدمات وبابين جاء فيه:

#### \* المقدمة الأولى:

في نبذ مما جاء في جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وزمانه وكونه في معرض تطرق النقص والاختلاف بالنظر إلى كيفية الجمع مع قطع النظر عما يدل على تحققه وعدمه من الخارج وأن تأليفه يخالف تأليف المؤلفين وتصنيف المصنفين وأورد من الأخبار في ذلك.

منها مثلاً: ما رواه الكليني عن أبي جعفر (ع) قال: «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله اللَّه إلا علي بن أبي طالب والأثمة من بعده»(١)

ومنها: ما رواه الصدوق في عقائده (٢) أن أمير المؤمنين على (ع) جمع القرآن فلما جاء به فقال: هذا كتاب ربكم كما أنزله على نبيكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. فقالوا: لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك، فانصرف وهو يقول: ﴿ فَنَكَبُدُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ مُنَا قَلِيلًا فَي فَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (٣)

ومنها: عن الشيخ علي بن فاضل عن خادم شمس الدين من أحفاد الحجة ، قال له علي يا سيدي: أرى بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدها ، فقال: نعم الأمركما رأيت. وذلك أنه لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله من دار الفناء ، وفعل صنما قريش ما فعلا من غصب الخلافة - يريد أبا بكر وعمر ألا لعنة الله على الظالمين من الشيعة - جمع أمير المؤمنين القرآن كله ووضعه في إزار وأتى به إليهم فعرضه عليهم فقال له فرعون هذه الأمة ونمروذها - يريد الشيخين في القاء الحجة عليكم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب من ص٢ إلى ص٤.

<sup>(</sup>٢) لا تنسى أن الصدوق ممن اشتهر بالقول بعدم التحريف والنوري ينقل عنه هنا ما يثبت التحريف .

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب ص٥.

<sup>(</sup>٤) وبصرف النظر عما في الخبر من بذاءة في حق الصديق والفاروق فإن الحجة على عليّ ألزم فقد آلت الخلافة ولو صح ذلك عنه لوجب عليه أن يتدارك المسلمين بتصحيح ما أفسده غيره في القرآن .

قال فجمعوا هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنه بعد وفاة سيد المرسلين، فلذا نرى الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الأمر، فيه كل شيء حتى أرش الخدش، ولا شك ولا شبهة في صحته، هكذا صدر عن صاحب الأمر(۱)

ثم قال مؤلف هذه الجرائم في نهاية هذه المقدمة: «ويتضح من هذا أن الجامعين للقرآن جماعة منهم:

الأول: أمير المؤمنين وجمعه يخالف جمع الآخرين إجمالًا ولو من حيث الترتيب وهو شامل لتمام ما نزل وصارمًا، جمعه وعرضه عليهم وأعرضوا عنه بعده من زخائر الإمامة.

الثاني: جمع أبي بكر وعمر وهو الشائع الآن وإن تصرفوا فيه كما تصرف فيه عثمان في إمارته.

الثالث: وجود مصحف لأبي بن كعب مما لا خفاء فيه وهو مصحف مستقل يخالف مصحف عثمان من حيث الكمية والترتيب حيث أن فيه سورتي الحقد والخلع وأورد ترتيبه من الإتقان.

الرابع: وجود مصحف لعبد الله بن مسعود أيضًا مما لا ريب فيه، ولما أراد عثمان حرق المصاحف المخالفة لمصحفه امتنع ابن مسعود من دفع مصحفه فضربه عثمان حتى كسر أضلاعه فمرض ومات بسبب ذلك(٢)، وهذا من المطاعن المعروفة على ابن عفان (٣).

#### \* المقدمة الثانية:

في بيان أقسام الاختلاف والتغيير إما بالزيادة أو بالنقصية أو بالتبديل إما مع

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص١٠ الأمر كله لله ولقد ثلثت الشيعة الغول والعنقاء بصاحب أمرهم هذا .

<sup>(</sup>٢) هذا كذب على عثمان ولم تعرف عنه هذه الفظاظة والغلظة بل اشتهر باللين حتى جر عليه لينه ما جر.

<sup>(</sup>٣) انظر: فصل الخطاب ص٢١.

اختلاف المعنى أو مع بقائه وربما يجتمع بعضها مع بعض، فالصور كثيرة.

الأولى: زيادة السورة، ولا ريب في امتناعها قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَّا زَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا مِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البغر: ٢٣].

الثانية: تبديل السورة وهي كالأولى ممتنعة.

الثالثة: نقصان السورة وهي جائزة كسورة الحقد والخلع والولاية(١١).

الرابعة والخامسة: زيادة الآية وتبديلها وهما منتفيان بالإجماع وليس في أخبار التغيير ما يدل على وقوعهما بل فيها ما ينفيهما كما سيأتي.

السادسة: نقصانها، وهي كباقي الأقسام غير ممتغة مثاله «والعصر \* إن الإنسان لفي خسر \* وإنه فيه إلى آخر الدهر»(٢)

السابعة: زيادة الكلمة، كزيادة «عن» في قوله: ﴿ يَشْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [الأنفال: ١].

الثامنة: نقصانها وهو كثير، كإسقاط لفظ «علي» في مواضع، وكلمة «ولا محدث» بعد قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍ ﴾ [العج:٥٦]، وصلاة العصر بعد قوله: «والصلاة الوسطى».

التاسعة: تبديلها، كتبديل (آل محمد) بعد قوله (إن اللَّه اصطفى آدم ونوحا وآل

<sup>(</sup>۱) نسي النوري أن يضيف إلى القائمة المذكورة سورة (النورين) مع أنه سيوردها بعد قليل بنصها أما سورة الولاية فنصها كما في كتاب (ديسنان مذاهب) الفارسي: "بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم. والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبون. إن لهم في جهنم مقامًا عظيمًا إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خلفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب. وسبح بحمد ربك وعليّ من الشاهدين "وهذه الرطانة قد نقلها الشيخ الخطيب في مختصر التحفة ص ٣١ عن مصحف إيراني مخطوط وذكر أنها ثابتة في كتابهم الفارسي (ديسنان مذاهب) كما نقلها المستشرقون وشنعوا بها على المسلمين كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) وقد أورد ذلك الطبرسي في تفسيره كما مر في ص ٢٤٧ من الرسالة .

إبراهيم بآل عمران) (وتجعلون شكركم) (يرزقكم).

العاشرة: زيادة الحرف، كزيادة ألف والدي في قوله: ﴿ رَّتِ ٱغْفِرُ لِي وَلَادِيَ ﴾ (١).

الحادية عشر: نقصان الحرف كنقصان الهمزة من قوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾، وياء قوله: ﴿ يُنتُنَمُ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾، وياء قوله: ﴿ يَنْلِنَتَنِي كُنتُ تُرَبُّا ﴾ (٢)

الثانية عشر: تبديل الحرف، كتبديل الواوات بالياءات في قوله (التائبين العابدين).

الثالثية عشر: بتديل الحركات بعضها ببعض «كيَعصرون» ويُعصرون، الضمة بالفتحة، وكالضمة بالكسرة في قوله (علي) بعلي في قوله: ﴿هَلَذَا صِرَاطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ ﴾.

الرابعة عشرة: تبديل السكون بالحركة «أفحسب» في قوله: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوّا﴾ الأول بسكون السين ورفع الباء والثاني بكسر السين ونصب الباء.

الخامسة عشرة: الترتيب بين السور وأمثلته كثيرة فإن الموجود في مصحف أمير المؤمنين تقديم السور المكية على المدنية كما نص عليه الشيخ المفيد.

السادسة عشرة: الترتيب بين الآيات، وأمثلته كثيرة، فإن في مصحف أمير المؤمنين قدمت الآيات المنسوخة على الناسخة، ومصحفه هو الأصل الذي يعرف به المغايرة.

السابعة عشرة: الترتيب بين الكلمات، وأمثلته أيضًا كثيرة مثل: «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إمامًا ورحمة ومن قبله كتاب موسى « والموجود في المصحف: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ وقوله: «وما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت» والموجود: ﴿نَمُونُ وَغَيّا ﴾ وقوله: «يا مريم اقتني

<sup>(</sup>١) قد مرت في تفسير الطبرسي ومربيان هدف الشيعة منها انظر ص٢٤٧ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) قصد الشيعة أن الكافر سيقول يوم القيامة: «يا ليتني كنت ترابيًا» يعني من شيعة أبي تراب يعني (على).

واركعي واسجدي، والموجود: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي»(١) وقوله: «وجاءت سكرت الحق بالموت، والموجود: ﴿سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْمَوْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

الثامنة عشرة: حد السور ومرجعه إلى نقصان الآية أو الكلمة أو إلى اختلاف ترتيبهما كآخر سورة براءة فإن عمر بن الخطاب لما أتاه خزيمة بقوله تعالى: ﴿لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنَ الْفُسِكُمْ فَالَ: انظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها في آخرها ولو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حد.ة

التاسعة عشرة: حد الآى، كحد قوله: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ ﴾ فإنه ﴿ وَلَا الْضَالِينَ ﴾ عند جماعة الضَّالِينَ ﴾ عندنا وعند كل من عدا البسملة جزء من السور، و﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ عند جماعة من الضالين، ولعل منه وقف الأئمة كما عن الصادق في قوله: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ ﴾ ثم ابتدأ بقوله: ﴿ بِيَدَيِّ أَسْتَكَبَرْتَ ﴾ (٢)

## المقدمة الثالثة:

وعقدها لذكر أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه فقال:

اعلم أن لهم في ذلك أقوالًا مشهورها اثنان:

الأول: وقوع التغيير والنقصان فيه، وهو مذهب علي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني صرح بذلك في مقدمة تفسيره وملأ كتابه من أخباره (٢) مع التزامه فيه أنه لا ينقل إلا ما ينق في صحته، وهو أيضًا مذهب تلميذه الكليني وقد نقل أخبارًا كثيرة صريحة في هذا المعنى في كتابه الحجة والروضة من غير تعرض لردها أو تأويلها، خصوصا في باب (أنه لم يجمع القرآن كله إلا علي والأئمة مع بعده (ع) في كتابه الكافي، وبه أيضًا صرح العلامة المجلسي، والثقة محمد بن الحسن الصغار، والثقة محمد بن عبد اللَّه القمي والثقة محمد بن عبد اللَّه القمي

<sup>(</sup>١) قد مر في طعن الشيعة على نظم القرآن كل هذه الأمثلة انظر ص٩٨ معزوة إلى المفسرين منهم . (٢) انظر: كتاب فصل الخطاب من ص٢٤ إلى ص٣٥ باختصار .

<sup>(</sup>٣) قد تقدم القمي وكثير من أخبار تحريفه بروايته عن أبيه عن الأئمة ص٢٣٠ من الرسالة .

حيث عقد بابًا في كتاب البحار في المجلد التاسع عشر ترجمته (باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله مما جاء عن آل محمد) وهو أيضًا مذهب أجلة المفسرين مثل: الشيخ الجليل محمد بن مسعود العياشي، والشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي والشيخ المفيد، والبحراني وغيرهم كثير»(١).

ومن المتكلمين: الشيخ علي بن إسحاق النوبختي وحسن بن موسى النوبختي صاحب كتاب الفرق والديانات، وإسحاق الكاتب الذي شاهد الحجة عجل الله فرجه  $^{(7)}$  والشيخ الذي ربما قيل بعصمته أبو القاسم حسين بن روح النوبختي السفير الثالث بين الشيعة والحجة  $^{(7)}$  والشيخ الذي لم يعثر له على زلة في الحديث علي بن الحسين بن فضال وله كتاب التنزيل من القرآن والتحريف  $^{(3)}$ .

ثم أخذ يعدد ويطرز من مشاهير علماء المذاهب من مفسرين ومحدثين ومتكلمين وفقهاء وعلماء أصول وفرق وغيرهم ما تضيق به الصدور قبل السطور (٥٠).

الثاني: وأشار فيه أنه قد أجل الحديث في قول من قال بعدم التحريف إلى آخر الكتاب لأنه يحتاج إلى الرد عليهم وتفنيد رأيهم بإلزامات جاءت في كتبهم صريحة سيذكرها في تصويب الآيات ثم يحيل عليها عند الرد عليهم، وعليه فإجماع الطائفة على القول بالتحريف (٦).

<sup>(</sup>١) قد أضاف النوري إلى قاثمة المحرفين من المفسرين العياشي وفرات والمفيد أما البحراني فقد تقدم في ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) تدعى الشيعة أن خمسمائة من الشيعة شاهدوا الحجة الغائب في السرداب وأبان النوري أن إسحاق منهم .

 <sup>(</sup>٣) لابدأن تقول الشيعة بعصمته لأن دور السفارة خطير يحتاج لمعصوم لكي تنطلي أكاذيبه عن الحجة الموهوم .

<sup>(</sup>٤) إذا لم تكن له زلة غير هذا الكتاب لكفاه وزيادة، هذا والنوري قد أضاف لنا رأي المتكلمين إلى رأي المفسرين والمحدثين، والذين ذكرهم كلهم أعلام في المذهب رءوس في الضلال مشهورون.

<sup>(</sup>٥) ظل النوري يسرد أسماء المحرفين عندهم على هذا النمط من ص٣٥ إلى ص٤٥ من فصل الخطاب.

<sup>(</sup>٦) انظر: فصل الخطاب ص٥٥.

وملخص ما جاء في المقدمات الثلاث: ذكر بعض أخبار دالة صراحة على التحريف، خرج منها النوري بوجود مصحف لعلي وآخر لأبيّ وثالث لابن مسعود مخالفين لما في مصحف عثمان المتداول وما في مصحف علي هو المرجع في معرفة التحريف الذي في مصحف الأمة اليوم، وضرب عثمان لابن مسعود حتى كسر أضلاعه فمات بسبب ذلك.

وفي هذا دليل على حرص عثمان على ترويج مصحفه المحرف، ثم ذكر النوري الصور المتخيلة للتحريف فأورد بالنماذج ما مر منها ثم ذكر رأي علماء المذهب عندهم في هذه الفرية فخلص منها إلى القول بالإجماع بتحريف القرآن.

ثم عقد الباب الأول في ذكر الأدلة على التحريف فذكر اثني عشر دليلًا بعدد الأثمة عندهم ثم أردفها بتكذيب آيات في القرآن وذكر تصويبها في عقيدتهم على مدى القرآن كله سورة سورة كما أتحفنا بسورة كاملة شيعية من مكنونات الشيعة ومحفوظاتهم عن آل البيت بزعمهم، حيث قال:

الباب الأول: في ذكر الأدلة التي استدلوا ويمكن الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان في القرآن المنزل على النبي على وعدم مطابقة الموجود بأيدى المسلمين له، وهي وجوه:

الدليل الأول: أن اليهود والنصارى غيروا وحرفوا كتاب نبيهم بعده، فهذه الأمة أيضًا لابد وأن يغيروا القرآن بعد نبينا ﷺ، لأن كل ما وقع في بنى إسرائيل لابد وأن يقع في هذه الأمة على ما أخبر به الصادق المصدوق.

وقد أشير إلى التغيير فيه لهذه القاعدة في جملة من الأخبار فيها وباستدلال الأئمة: منها: ما أخرجه الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: «قال رسول اللَّه ﷺ: «والذي بعثني بالحق بشيرًا لتركبن أمتي سنن من كان قبلها حذو النعل بالنعل حتى لو أن حية من بنى إسرائيل دخلت في جحر لدخلت في هذه الأمة

حية مثلها»(١) وأورد كثيرًا غيره.

الدليل الثاني: أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه وقد قال المجلسي: العقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقًا منتشرًا عند الناس، وتصدى غير المعصوم لجمعه، يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملًا موافقًا للواقع، وأورد النوري من الآثار منها: ما رواه الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب أحد كتب الأخبار الأربعة والطوسي ممن قيل عنهم أنهم ينفون التحريف عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: «أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية، وأما كتابته الوحي فكان يكتبه هو وأبيّ إذا لم يكن أمير المؤمنين أو عثمان حاضرًا (٢) اه باختصار.

الدليل الثالث: أن أكثر العامة - يعني أهل السنة - وجماعة من الخاصة ذكروا في أقسام الآيات المنسوخة ما نسخت تلاوتها دون حكمها، وما نسخت تلاوتها وحكمها معًا، وذكروا للقسمين أمثلة ورووا أخبارًا كثيرة ظاهرها بل صريحها في وجود بعض الآيات والكلمات التي ليس لها في القرآن المتداول أثر ولاعين، وأنه كان منه في عصر النبي على ما يتلونه الصحاب، وحملوها على أحد القسمين من غير

<sup>(</sup>۱) وعليه فنظم دليله «اليهود والنصارى حرفوا كتبهم» مقدمة أولى مسلمة بنص القرآن «وما جرى منهم يجري نظيره في هذه الأمة للحديث» مقدمة ثانية غير مسلمة على إطلاقها «إذًا فالأمة لابد وأن تغير القرآن بعد نبيها» نتيجة كاذبة، وذلك لأن المقدمة الثانية ليست على إطلاقها بدليل أن بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم ولم يحصل من الأمة نظيره، وعبدوا العجل ولم يحصل من الأمة نظيره، وتحريف القرآن خارج عن هذا العموم بالنص القرآني ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱللَّذِكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَحَيْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وهل هناك أقوى من أن يخصص عموم حديث بنص من القرآن؟ فإلى أين تذهب الشيعة؟ سلمنا عدم خروجه بالنص القرآني لكن التحريف إنما تشتغل به الشيعة وما نحن بصدده هو الدليل. لكنهم لن يصلوا إلى غرضهم لأن الله هو الذي تكفل بحفظه بنص الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) بل كيفية الجمع جاءت على أدق الطرق العلمية المثالية ، والممتنع عادة هو أن يزاد في القرآن حرفًا أو ينقص منه حرفًا آخر لإجماع الأمة على ذلك والإجماع معصوم ، وسيأتي تفسير ذلك في المناقشة ، والمهم أن شهادة أبي جعفر هنا مردودة معارضة لحديث جده خاتم الرسل "أفرض أمتي زيد بن ثابت (ابن ماجه بسند صحيح ج ١ ص ٥٥) وإن كان في نهاية الخبر شهادة لعثمان طيبة شاذة في أخبار الشيعة جدًا .

أن تكون فيها دلالة أو إشارة إلى ذلك، وحيث أن نسخ التلاوة غير واقع عندنا فهذه الآيات أو الكلمات مما سقطت أو أسقطوها من الكتاب جهلًا أو عمدًا لا بإذن من اللّه ورسوله وهو المطلوب، وساق من الشواهد منها: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات» وحديث قراءة النبي على أبيّ سورة «لم يكن الذين كفروا..» وقرأ فيها: «لو كان لابن آدم واد من ذهب..» إلخ كما مر عند البلاغي، وحديث آية الرجم كما مر أيضًا عند البلاغي.

وعن الطبرسي في المجمع عن أبي بكر قال: «كنا نقرأ من القرآن (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم) وفيه عنه في شهداء بئر معونة: «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا» ثم قال بعد ذكر ما تيسر من الأخبار: وهذه أخبار كثيرة نافت على خمسين ومنها الصحيح وغيره، ولا معارض لها وقد تلقاها جماعة بالقبول وإن حملوها على غير ظاهرها، لا يجوز طرحها لوجود شرائط الحجية فيها، بل لو ادعى القطع بصحة مضمون قدر الجامع منها وهو عدم اشتمال القرآن الموجود على تمام ما نزل لم يكن بعيد»(١) ا ه باختصار.

الدليل الرابع: أنه كان لأمير المؤمنين قرآن مخصوص جمعه بنفسه بعد وفاة الرسول وهو مخالف لهذا القرآن من حيث التأليف والترتيب والزيادة والنقيصة وحيث إن علي مع الحق والحق مع علي ففي القرآن الموجود تغيير وهو المطلوب(٢). وأورد عن الشيخ المفيد اتفاق الإمامية على أن الأثمة الضلال عقصد الخلفاء

<sup>(</sup>۱) لا أدري علام يحسد هذا الرجل، على جهله أم على مغالطته الحقائق؟ فإن جميع ما أورده من أخبار هو صريح في النسخ كما هو ظاهر، وإن كان قد بتر بعض النصوص بترًا قبيحًا ليصل بذلك إلى ما يريد، وسيأتي مزيد بيان لكل خبر على حدة، على أنه ذكر بنفسه أن العامة والخاصة على حد تعبيره ذكروها في أقسام النسخ وعليه فالأمر واضح -، وما جاء الخطأ عند الشيعة إلا لإنكارهم نسخ التلاوة، فلا يلومن النوري إلا أهل ملته! هذا وقد جاء ذكر الدليل الثاني والثالث في كتابه فصل الخطاب من ص٧٣ إلى ص٩٧ .

<sup>(</sup>٢) لا نعرف لعلي قرآنًا يخالف قرآن الأمة، وثناؤه على أبي بكر وعثمان في المصاحف مشهور، وسيأتي تفصيل ذلك .

الثلاثة - خالفوا في كثير من تأليف القرآن، ونقل عن الشيخ المجلسي أن آية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا الاحزاب: ٢٣١، قال: روى الفريقان أن ترتيب القرآن ليس من فعل المعصوم (١) ولعل آية التطهير وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن (٢)، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان. ثم قال النوري: اعلم أن وجود أصل الزيادة فيه مقطوع به في كلمات الأكثرين حتى من المنكرين للتحريف كالصدوق وأتباعه والأخبار فيه متواترة، وإنما الكلام في إثبات أنها من أعيان المنزل للإعجاز لا من باب التفسير والتأويل لبعض الكلمات (٣).

ثم استشهد بعده أخبار عندهم على أنها من عين المنزل فمن ذلك:

ما رواه السياري عن هشام بن سالم (٤) عن الصادق أنه كان يقرأ «والملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم ولا يفترون \* ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين " قلت ما هذا جعلت فداك؟ قال: هذا القرآن كما أنزل على محمد بخط على. قلت: إنما نقرأ: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ قال: ففي الأرض اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان أفترى أن حملة العرش يستغفرون لها؟ (٥) وما رواه النعمان عن على: كان للعجم

<sup>(</sup>١) سبحان من قسم الحظوظ وخص الشيعة بالكذب فإن أهل السنة مجمعون على أن ترتيب الآيات من الله على .

<sup>(</sup>٢) وأين مكانها الصحيح؟ بل هي في منتهى الترابط لضرب من الإعجاز لا تفهمه الشيعة فهي أساسًا في الزوجات وعدل فيها إلى ضمير جمع المذكر لتشمل باقي أهل البيت الكرام وسبب النزول -وهن الزوجات - داخل دخولًا أوليًّا قولًا واحدًا، وإنما الخلاف وقع فيما يشمله عموم اللفظ والراجح دخوله كما هو مقرر في الأصول.

<sup>(</sup>٣) الأمر سيان! فالتحريف في التأويل كالتحريف في التنزيل، ويفهم من كلامه إجماع الطائفة على التحريف بنوعية .

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمته ص٤٧ من الرسالة.

<sup>(</sup>٥) ولماذا لا يكون الاستغفار لكل من ذكر وذلك بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم وتأخير العقوبة طمعًا في إيمانهم، فإن رحمته في الدنيا عمت المؤمن والكافر، أما حيث أراد المؤمنين فقد نص عليهم صريحًا في آية [غافر: ٦] ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ وانظر البيضاوي ص ٦٢٢ وأبي السعود ج٥ ص ٢٩٠ .

فساطيط في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل(١) قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل؟ قال: لا ، محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك أبو لهب إلا للإزراء على رسول اللَّه لأنه عمه» اه (ص ٩٧- ١١٢).

الدليل الخامس: إن وجود مصحف مخصوص لعبد اللَّه بن مسعود مخالف للمصحف الموجود مستلزم لعدم مطابقته وإن كان فيه أيضًا مخالفة لمصحف أمير المؤمنين من جهة الترتيب وعدم اشتماله على تمام ما فيه بل بعض ما فيه إلا أن المطلوب ثبوت اعتبار تمام ما جمعه فيه حتى يتم الاستدلال ولا تضر المخالفة المذكورة كما لا يخفى (٢)

وأورد بعض نماذج منه قال: عن السياري في قراءة ابن مسعود: "سيقول السفهاء من الناس ما ردكم على القبلة التي كنتم عليها"، وصحة الآية: ﴿سَيَعُولُ السُّغَهَاءُ مِنَ النَاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبَلَغِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾ ذكر أن في مصحف ابن مسعود ثمانية مواضع بها ذكر علي ﷺ (٣) منها عن ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول اللَّه: «ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليًا مولى المؤمنين ومنها عن ابن مسعود في مصحفه «حقيق على علي أن لا يقول على اللَّه إلا الحق» وفي قراءته أيضًا: «وكفى اللَّه المؤمنين القتال بعلى بن أبي طالب» وفي مصحف ابن مسعود: «ورفعنا لك ذكرك بعلى صهرك (٤)

الدليل السادس: أن المصحف الموجود غير شامل لتمام ما في مصحف أبي بن كعب فيكون غير شامل لتمام ما نزل إعجازًا لصحة ما في مصحف أبي واعتباره (٥٠).

<sup>(</sup>١) أين ذهب قرآن أصحاب الفساطيط هؤلاء، وما أسماء من حذفت أسماؤهم؟

<sup>(</sup>٢) لماذا يعد ما في مصحف ابن مسعود هو الصواب ومصحف الأمة هو الخطأ؟ وسيأتي .

<sup>(</sup>٣) هذا هو السر الحقيقي الذي رجحت به الشيعة ما في مصحف ابن مسعود على مصحف الأمة لأنه ورد به ذكر على صريحًا .

<sup>(</sup>٤)كيف يرتفع شأن النبي بمصاهرة عليّ؟ وما دام كذلك فقد كان عثمان أولى لأنه صهر النبي على ابنتيه حتى سمي ذا النورين لذلك، أما علي فقد كان صهرًا في فاطمة وحدها!

<sup>(</sup>٥) ما الدليل على صحة ما في مصحف أبي دون مصحف الأمة؟ أم أن كل مخالف للأمة فهو صحيح عندكم .

وأورد بعض القراءات كما احتج بما في الإتقان للسيوطي من إثبات أبيّ لسورتي الحقد والخلع في مصحفه، وإنكار الفاتحة والمعوذتين لابن مسعود(١).

الدليل السابع: أن ابن عفان لما استولى على الأمة جمع المصاحف المتفرقة واستخرج منها نسخة بإعانة زيد بن ثابت سماها (الإمام) وأحرق سائر المصاحف مما ترتب عليه سقوط بعض الآيات كما يستفاد من الأخبار، وضرب ابن مسعود لما امتنع عن تسليم مصحفه للحرق حتى كسر أضلاعه فمات بسبب ذلك، وأورد من أخبارهم ما لا يتسع المقام لذكره (٢).

الدليل الثامن: الأخبار الكثيرة التي رواها المخالفون الدالة صريحًا على وقوع التغيير والنقصان لكثرتها تطمئن النفس إلى صدق مضمونها لعدم وجود معارض لها في أخبارنا بل فيها من المؤيدات ما يجعلها قريبًا من المتواترات أنم أتحفنا النوري بسور تشيعية توضح لنا مدى تفاهة عقول الشيعة وحرصهم على ترويج الأكاذيب من معتقداتهم ولو على حساب كتاب الله نفسه حيث ألصقوا به هذه الخرافات فذكر أنه نقلها عن كتاب (ديستان المذاهب) الفارسي الشيعي وقال: إن عثمان لما أحرق المصاحف أتلف هذه السورة التي كانت في فضل على وأهل بيته، وهذا نصها.

« بسم اللَّه الرحمن الرحيم \* يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون بعهد اللَّه ورسوله في آيات لهم جنات النعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. إن اللَّه الذي نور

<sup>(</sup>١) سيأتي في المناقشة تحقيق القول في ذلك بالتفصيل وبيان كذب هذه المفتريات .

<sup>(</sup>٢) أكاذيب ليست بغريبة على الشيعة سيأتي بطلانها، وكلام النوري من أول الدليل الخامس حتى الثامن من ص١١٢ حتى ص١٥٦ وقد أعرضت عن ذكر أخباره لطولها وبذاءتها .

<sup>(</sup>٣) إنه يقصد بالمخالف أهل السنة وحينما أوردهذه الأخبار وإنما أوردمن الإتقان للسيوطي ما جاء في باب النسخ فهل يعد ذلك أخبار تحريف عند أهل السنة؟ ألا يعد ذلك من أقبح الكذب على أهل السنة؟

السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذى شديد أليم. إن اللَّه قد أهلك عادًا وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة أفلا تتقون وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون. إن الجحيم مأواهم وإن اللَّه عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنزالي فسوف يعلمون. قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنات النعيم. إن اللَّه لذو مغفرة وأجر عظيم. وإن عليًّا من المتقين. وإنا لنوفيه حقه يوم الدين. وما نحن عن ظلمه بغافلين. وكرمناه عن أهلك أجمعين. فإنه وذريته لصابرون. وإن عدوهم إمام المجرمين قل للذين كفروا بعد ما آمنوا أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. ياأيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنًا ومن يتولاه من بعدك يظهرون. فأعرض عنهم إنهم معرضون. إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون. إن لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل. فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون. فاصبر فسوف يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم كالذي من قبلك من المرسلين. وجعلنا لك منهم وصيًّا لعلهم يرجعون. ومن يتول عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلًا. فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليًّا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذريته الصالحين. وإنهم لأمرنا لا يخلفون. فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتًا يوم يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون.

والحمد لله رب العالمين »(١).

وأقول: فتلك أربع وأربعون آية على كفر مخترعها، وحجة بينة على جهل الشيعة، وبرهانًا ساطعًا على أنهم قوم أعاجم لا ذوق لهم في العربية إذ لا تعدو هذه الهذيانات عن أنها رطانة تضحك منها الثكلي، أما بلاغة القرآن وسماته البيانية التي بلغت مبلغ الإعجاز وبشاشته التي إذا خالطت القلوب تفجرت منها ينابيع الحكمة فإنها مما لا يجهله أحد، وهذه المفتريات لا تستحق المناقشة لسقوطها وسقوط شأن من افتراها عن الاعتبار، ولذلك لم يرتض أحد مفسريهم هذا العار الذي سجله النوري عليهم فتناوله بالنقد في تفسيره، وهو الشيخ محمد جواد البلاغي كما ألمحت عند حديثي عن تفسيره، وسأكتفى بما ذكره في هذا الشأن حيث قال: «ومما ألصقوه بالقرآن المجيد ما نقله في فصل الخطاب عن كتاب ديستان المذاهب أنه نسب إلى الشيعة إنهم يقولون إن إحراق المصاحف سبب إتلاف سور من القرآن نزلت في فضل على وأهل بيته، منها هذه السورة وذكر كلامًا يضاهي خمسًا وعشرين آية (٢) في الفواصل قد لفق من فقرات القرآن، فاسمع ما في ذلك من الغلط فضلًا عن ركاكة أسلوبه الملفق، فمن الغلط: «واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه» ماذا اصطفى من الملائكة وماذا جعل من المؤمنين وما معنى أولئك في خلقه؟ ومنه: «مثل الذين يوفون بعهدك إني جازيتهم جنات النعيم» ليت شعري ما هو مثلهم. ومنه: «ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل» ما معنى هذه الدمدمة، وما معنى بما استخلف، وما معنى فبغوا هارون، ولمن يعود الضمير في بغوا، ولمن الأمر بالصبر الجميل؟ ومنه «ولقد آتينا بك الحكم كالذي من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيًّا لعلهم يرجعون» ما معنى «آتينا بك الحكم» ولمن يرجع الضمير في «منهم ولعلهم» هل المرجع هو قلب الشاعر، وما وجه المناسبة في

<sup>(</sup>١) انظر: فصل الخطاب للنوري ص١٥٦ ص١٥٧ وهم يسمون هذه السورة (بالنورين) أما سورة الولاية فقد تقدمت في ص٢٥٧ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) بل هي أبع وأربعون عند الحصر الدقيق .

لعلهم يرجعون؟ ومن ذلك: "وإن عليًا قانت بالليل ساجد يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا، وما هي المناسبة له في قوله: "وهم بعذابي يعلمون"، ولعل هذا الملفق ظلموا، وما هي المناسبة له في قوله: "وهم بعذابي يعلمون"، ولعل هذا الملفق اختلج في ذهنه الآيتان من سورة الزمر وفي آخرهما: ﴿هَلَ يَسْتَوِى ٱلذِينَ يَهْكُونَ وَٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لَا يعدم معرفته فقال هل يستوى الذين ظلموا. . إلخ ولم يفهم أن الاستفهام الإنكاري في الآيتين لأنه ذكر فيهما الذي جعل للّه أنداد ليضل عن سبيله والقانت آناء الليل يرجو رحمة ربه فهما لا يستويان ولا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا بعض الكلام في هذه المهزلة وإن ساحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين في التتبع للشواذ وإنه ليعد أمثال هذا المنقول في ديستان المذاهب ضالته المنشودة (() وإني أشكر البلاغي على هذا النقد المنقول في ديستان المذاهب ضالته المنشودة (ا) وإني أشكر البلاغي على هذا النقد الذي مسح به العار عن وجوه الشيعة في هذا الافتراء وأعد ذلك من حسناته ولنا عود عليه عند نقد كتاب فصل الخطاب الذي نحن بصدده.

والدليل التاسع: وقال فيه النوري إن اللّه قد ذكر أسامي أوصياء خاتم المرسلين وابنته الصديقة في تمام الكتب التي أنزلها على رسله وصرح فيها بوصايتهم وخلافتهم أما للعناية بتلك الأمم ليتبركوا بتلك الأسامي ويجعلونها وسيلة لإنجاح سؤلهم وكشف ضرهم، وإما لارتفاع قدر الأوصياء بذكرهم قبل ظهورهم، وكيف يحتمل المنصف أن يهمل اللّه ذكر أساميهم في كتابه المهيمن؟ ولا يعرفهم لأمة نبيه الذين هم أشرف الأمم فإن ذلك أهم من غيره من الواجبات التي ذكرت في الكتاب الكريم، وأورد النوري تاييدًا لدليله من أخبارهم في ذلك ما تضيق به الأسفار (٢) منها عن أبي عبد اللّه قال: «لو ترك القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين كما سمى من كان قبلنا».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير آلاء الرحمن ج١ ص٢٤ .

<sup>(</sup>٢) من ص ١٦٠ إلى ص١٨٦ وأقول هل سلمت له المقدمة الأولى وهي (ذكر أسامي الأوصياء في الكتب السابقة) حتى تسلم له النتيجة في قياسه؟ وهل يستطيع أن يقيم الحجة على اليهود والنصارى بذلك، أم أن مجرد الدعوى يغني عن الدليل؟ .

الدليل العاشر: قال فيه لا إشكال ولا اختلاف بين أهل الإسلام في تطرق اختلافات كثيرة وتغيرات غير محصورة في كلمات القرآن وحروفه بالزيادة والنقصان واستقرار آراء المخالفين إلى اختيار سبعة من القراء منهم أو عشرة على ما بينهم من الاختلاف كإجماعهم على اختيار الأربعة من سائر المذاهب، واعتنائهم بتوجيه قراءاتهم وإرجاعها إلى الرسول كما زعموا فيكون القرآن في نفسه وعند نزوله مبنيًا على الاختلاف وموضوعًا على المغايرة، وحيث أن القرآن لا تغير فيه ولا اختلاف فتكون هذه القراءات هي قراءة بغير ما أنزل اللَّه وهو المطلوب.

وأورد من أخبارهم منها عن الصدوق في عقائده عن الصادق قال: «القرآن واحد نزل من عند واحد وإنما الاختلاف من الرواة» وأورد عددًا كبيرًا من أخبارهم ثم طعن في عدالة القراء السبعة ورماهم بالتدليس في أسانيدهم وحكم على قراءاتهم بعدم التواتر بل بعدم الاحتجاج بها(۱).

الدليل الحادي عشر: في ذكر الأخبار المعتبرة الصريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن وأنه أقل، ما نزل إعجازا على قلب سيد الإنس والجان وهي متفرقة في الكتب المعتبرة التي عليها المعول عند الأصحاب، وذكر عددًا كبيرًا من أخبارهم على مدى صفحات طوال، منها عن الكليني في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: «إن القرآن الذي جاء به جبريل سبعة عشر ألف آية) الخبر، ومنها: فيه عنه قال: «إن أمير المؤمنين بعد وفاة الرسول لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفه فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله وكتبه على تنزيله وكان ثمانية عشر ألف آية» ثم قال في نهاية الأخبار: وهذا يدل على المطلوب(٢).

الدليل الثاني عشر: في ذكر الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض الكلمات والآيات والسور بإحدى الصور المتقدمة وهي كثيرة

<sup>(</sup>١) من ص٢١٦ : ٢١١ وسيأتي مناقشة هذه المفتريات وردها بعون اللَّه .

<sup>(</sup>٢) من ص٢١١ : ٢٢٧ ودلالة أخباره على مطلوبهإنما يلزم بها أهل ملته أما الأمة فلا .

جدًّا حتى قال السيد نعمة اللَّه الجزائرى إنها تزيد على ألفي حديث<sup>(۱)</sup> وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم. بل الشيخ يعني الطوسي- في التبيان بكثرتها، بل ادعى تواترها جماعة، ونحن نذكر منها ما يصدق دعواهم»(۲)

ثم أخذ يبين ما ثبت تحريفه عندهم حسب أخبارهم على مدى القرآن كله سورة سورة بترتيب المصحف علي طول مائة صحيفة من كتابه "(") ذكر ما يزيد على ألف آية من القرآن الشيعي – إن صح هذا التعبير – لا بأس بذكر عينات متنوعة فإنها تصور لنا عقلية الشيعة وعقيدتهم أصدق تصوير فأقول:

سورة الفاتحة: عن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بسنده عن أبي عبد الله قال: «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين» وعن أبي عمير بزيادة: «وهكذا نزلت»(٤)

سورة البقرة: قال: عن ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن جابر - يعني الجعفي عن أبي جعفر قال: «نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (في على) فأتوا بسورة من مثله»(٥) ولا يخفى زيادة (في علي) وروى الكليني أيضًا عن أبي جعفر قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا: «فبدل الذين ظلموا [آل محمد حقهم] قولًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا [آل محمد حقهم] محمد حقهم] رجزًا من السماء بما كانوا يفسقون»(١) ولا يخفى زيادة ما بين المعكوفات على بصير.

<sup>(</sup>١) ومعنى هذا أن جملة المحرف ألف آية من القرآن الموجود وهذا يبلغ ثلث القرآن تقريبًا .

<sup>(</sup>٢) واضح أن النوري ينتصر بحماس للقول بالتحريف حيث أدلى بدلوه في هوة الكفر والضلال .

<sup>(</sup>٣) من ص٢٢٧: ٣٣٠ من كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٣٠ وقد ورد ذلك فعلًا في تفسير القمي ص٢٦.

<sup>(</sup>٥) فصل الخطاب للنوري ص ٢٣٠ وانظر تصحيح الآية رقم ٢٣ البقرة .

<sup>(</sup>٦) فصل الخطاب ص٢٣٠ وانظر تصحيح الآية رقم ٥٩ البقرة .

وروى الكليني بسنده عن جابر عن أبي جعفر قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا: «بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللَّه [في علي] بغيًا»(١) والزيادة معروفة، وعن السياري عن جابر الجعفي عن أبي عبد اللَّه قال في قوله: "وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله [في على] قالوا نؤمن بما أنزل علينا" زاد العياشي: «ويكفرون بما أنزل الله [في على] وهو الحق»(٢) ولا يخفى أن ما بين المعكوفات ليس من القرآن، وروى الكليني عن أبي عبد اللَّه أنه كان يقرأ: «سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة [فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل] ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته»(٣) ولا يخفى أن ما بين المعكوفين غريب عن نص القرآن، وفي الكليني عن أمير المؤمنين: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل [بظلمه وسوء سريرته] والله لا يحب الفساد»(١) وما بين المعكوفين زائد كما لا يخفى والهدف منها أنهم يفسرونها بعمر بن الخطاب أو بمعاوية كما جاء في القمي(٥) وروى العياشي في تفسيره عن أبي جعفر أنه قرأ: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [وصلاة العصر والوسطى هي الظهر] وقوموا للَّه قانتين» وقال: كان رسول اللَّه يقرؤها هكذا(٢) ولا يخفى زيادة ما بين المعكوفين وهدف الشيعة واضح لأنهم يعتقدون قولًا واحدًا أن الوسطى هي صلاة الظهر، فجاءوا بصلاة العصر عطفًا على الصلاة الوسطى لأن العطف يقتضي المغايرة ولما خشوا من الالتباس صرحوا بتعيين الوسطى بقولهم (والوسطى هي الظهر) وميل الشيعة إلى بدعتهم فيها واضح.

وعن السياري مرسلًا عن أبي الحسن: ﴿ فِي كُلُّ سَنْبُلَةُ مَائَةٌ حَبَّةُ [أُو أَكْثُرُ مَنْ ذَلْكُ]

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص٢٣٢ وانظر صحة الآية ٩٠ البقرة .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص ٢٣٢ والآية ٩١ البقرة .

<sup>(</sup>٣) ص٢٣٤ وانظر صحة آية ٢١١ البقرة .

<sup>(</sup>٤) ص٢٢٤ الآية ٢٠٥ البقرة .

<sup>(</sup>٥) القمي ص٦١ .

<sup>(</sup>٦) ص٢٣٤ وآية ٢٣٨ البقرة .

واللَّه يضاعف لمن يشاء ٤(١) وما بين المعكوفين زائد ولا أدري ما هدفهم منه.

سورة آل عمران: وفي تفسير السياري عن أبي جعفر: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي [شكرا لله]» وفي القمي: «اقنتي لربك واركعى واسجدي مع الراكعين» (٢) وصحة الآية كما أنزلها الله: ﴿ أَقْنُبِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِمِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمرانك ٢٤].

وفي السياري عن أبي عبد الله: «يا عيسى إني رافعك إلى ومتوفيك بعد نزولك على عهد القائم من آل محمد، هكذا نزلت (٣) وصحة الآية: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [آل معران:٥٥].

وعن ثقة الإسلام في الكافي عن أبي عبد الله: "وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها [بمحمد]» وهكذا نزل بها والله جبريل على محمد<sup>(3)</sup> وصحة الآية ليس فيها لفظ بمحمد كما لا يخفى آية ١٥٣ آل عمران- وكان مقتضى أصل الشيعة على مذهبهم أن تكون "بعلى» لكنهم استقسموا أبا عبد الله على أن جبريل نزل بها هكذا على محمد.

سورة النساء: عن ثقة الإسلام عن أبي عبد اللّه قال نزل جبريل بهذه الآية على رسول اللّه هكذا: «ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا [في علي نورًا مبينًا]» وفي رواية أخرى: [وأنزلنا إليكم في علي نورًا مبينا](٥). وصحة الآية الأولى: ﴿ اَلْمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُمَكُم ﴾ [النساء:٤٧] والخطاب واضح فيها لأهل الكتاب والمناسبة واضحة لقوله تعالى: ﴿ مُمَدِقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ لكن الشيعة لا ذوق لهم يلفت نظرهم إلى هذه المناسبات فيبترون النص القرآني ويكملونه بأكاذيبهم وإن بقي في النص ما يكذبهم.

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص ٢٤٠ وصحة آية رقم ٢٦١ البقرة .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص ٢٤١، والقمى ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) فصل الخططاب ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) فصل الخطاب ص٢٤٩.

وفي تفسير السياري عن أبي عبد اللَّه قال: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله فقد آتينا آل إبراهيم [وآل عمران وآل محمد] الكتاب والحكمة»(۱) وما بين المعكوفين زائد على النص القرآني الآية ٥٤ النساء والشيعة نسجت هنا على ما كذبوه في آية آل عمران من زيادة (آل محمد) بعد (وآل عمران على العالمين).

وعن ثقة الإسلام في الكافي عن أبي عبد اللّه (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم [وسلموا للإمام تسليمًا واخرجوا من دياركم رضًا له ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن أهل الخلاف] فعلوا ما يوعظون به (٢) وصحة الآية: ﴿وَلَوْ أَنّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُوا مِن دِينَزِكُم مّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ اللهِ الْعَلَى اللهِ الكتاب وما شأنهم بالإمام وإرضائه؟.

سورة المائدة: عن ابن شهراشوب عن الأئمة أنهم كانوا يقرءون: «ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [في على فإن لم تفعل عذبتك عذابًا أليمًا]»(٣) وما بين المعكوفين كذب على الله ورسوله وسوء تأدب في مخاطبة الرسول لا تليق، أما تمام الآية كما أنزلها الله: ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾. [المائد: ١٧].

سورة الأنعام: وفي الكليني عن أبي عبد اللّه: "إن الذين فارقوا أمير المؤمنين وصاروا أحزابا" (١) وصحة الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً﴾ وصاروا أحزابا (١٥٠) وصحة الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَلَمْ يَفَارِقه أَحد.

سورة الأعراف: روى الكليني في الكافي أن جابر الجعفي قال لأبي عبد الله: لم يسبق أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ قال: الله سماه وهكذا أنزل الله في كتابه:

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) فصل الخطاب ص٢٦٢ .

«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم [وأن محمدًا رسولي وأن عليًا أمير المؤمنين] قالوا بلى (١٥) وما بين المعكوفين مقحم كما لا يخفى، [الاعراف: ١٧١] والسورة مكية ولم يكن ثمة أمير للمؤمنين في حياة النبي فتأمل!.

وروى الكليني عن أبي عبد الله قال: هكذا أنزل الله: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتنا» وفي قراءة رسول الله وفاطمة «من أنفسكم» بفتح الفاء أي: من أفضلكم (٣). ولا يخفى أن صحة النص: ﴿لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِي الله [النوبة: ١٢٨] وهدف الشيعة نفي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، بل هو والأثمة مضافين في ضمير الجمع إلى الله ليسوا من جنس البشر، ونعوذ بالله من الخذلان.

سورة هود: روى السياري عن أبي جعفر وأبيه: «إلا الذين صبروا على ماصنعتم

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب ص ٢٧٠ .

به من بعد نبيهم وعملوا الصالحات (١) وصحة الآية: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ [هرد:١١]، ولا أدري لهذا الكلام معنى وعلى أي شيء يعود الضمير في (به) وكيف يستقيم قولهم: "من بعد نبيهم"، ولعل الآية نزلت بعد وفاة النبي وعلي بمدة هذا هو ظاهر الكلام فتأمل!

روى السياري عن أبي عبد اللَّه قال: «ونادى نوح ابنها» أي: ابن امرأته (٢٠) تعتقد الشيعة أنه لا يجوز كفر أبناء الأنبياء ولا آبائهم، وهدفهم من ذلك الحكم بإيمان أبي طالب لأنه والد علي خاتم الأوصياء، حيث يوجبون له ما يجب للأنبياء فمن أجل ذلك حكموا بإيمان والد الخليل إبراهيم وأولوا صريح الآيات الواردة في كفره ونفوا أن يكون ابن نوح كافرًا، فاخترعوا هذه القراءة، زعموا بها أنه ابن امرأة نوح من غير نوح يعني ربيبه، مع أن صريح الآيات بعد بكذبهم مثل قوله: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُم فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنَ أَهْلِي انظر [الآبة: ٤٢- ٤٥].

سورة الرعد: قال المحقق الداماد المحفوظ من طرقنا وطرقهم، يقصد أهل السنة أن الأحاديث متضافرة بأنه كان التنزيل: «إنما أنت منذر لعباد، وعلي لكل قوم هاد» (٣) وصحة الآية: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]، وأهل السنة أتقى لله من أن يفتروا على الله الكذب، إنما هي بضاعة الشيعة وحدهم حيث جعلوا وظيفة على أرفع وأنفع من وظيفة الرسول ﷺ حيث جعلوه مجرد منذر فحسب أما على فبه يهتدى المهتدون، بل هو لكل قوم هاد.

سورة النور: روى السياري عن أبي عبد اللَّه أنه كان يقرأ: "إن الذين يرمون [المحصنين الغافلين] وعنه أيضًا أنه كان يقرأ: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا [بالمتعة] حتى يغنيهم اللَّه من فضله (٤) وصحة الآية الأولى: ﴿إِنَّ ٱلِّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ اللهِ [النور: ٢٣]، وهدف الشيعة من تذكير الجملة لأنهم

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) فصل الخطاب ص٢٩١ .

يزعمون أن آيات الإفك نزلت في شأن جريج القبطي ومارية القبطية وما رمتهما به عائشة من الزنا.

فالمحصنين يعني جريج، أما المحصنات فلا تخدم الشيعة لأنها لا تحتمل إلا قصة الإفك المشهورة كما تعرفها الأمة كافة، أما الآية الثانية فواضح زيادة لفظ «بالمتعة» والهدف حل نكاح المتعة باختراع نص من القرآن لها، وما دروا أن معنى الآيات على هذا يصبح كالعبث، ثم كيف يطلب الاستعفاف ممن أبيح له المتعة بكف من شعير كما تقول الشيعة.

سورة الأحزاب: في القمي عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر: "وأزواجه أمهاتهم [وهو أب لهم] وأولوا الأرحام أولي ببعض "(1) وما بين المعكوفين ليس من القرآن [الاحزاب: ٦]، والشيعة قد ضنوا على الأزواج أن ينفردن بهذا الفضل فأكملوا الآية على النسق بحكم المقابلة، وفاتهم أن في نفس السورة آية تنقض ما صنعوا وهي قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ الاحزاب: ٤] وروى السياري عن أبي عبد الله (وكفى اللّه المؤمنين القتال [بعلي بن أبي طالب] وكان اللّه قويا عزيزا "(٢) وما بين المعكوفين مقحم على النص القرآني [الاحزاب: ٢٥] وهل يعقل أن يكون علي هو الذي هزم عشرة آلاف مقاتل في غزوة الأحزاب وحده، وأين قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ يَا الْمِينَ عَامَنُوا الْمَعْ مَوْدَدُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ الاحزاب: ١٩].

سورة سبأ: روى الصدوق عن الصادق قال: والله ما نزلت هذه الآية هكذا وإنما نزلت: «فلما خر تبينت [الإنس أن الجن] لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» وأورده الطبرسي في المجمع<sup>(٣)</sup> وصحة الآية: ﴿فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ كَانُوا ﴾ إلخ [سا: ١٤] ولا شك أن الجن إذا تبين لها جهلها وعجزها عن علم الغيب فإن ذلك أبلغ، أما الإنس فمن أين علموا أن الجن ما زالوا يلبثون في العذاب بعد

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) فصل الخطاب ص٢٩٧.

موت سليمان؟ إنهم لم يعلموا إلا بعد أن أخبر اللَّه بذلك عن الجن.

سورة السجدة: روى العياشي عنهم: "ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله [وهو صبي] وعمل صالحًا) يعني: علي بن أبي طالب<sup>(٢)</sup> وما بين المعكوفين مقحم فسره باقي الخبر، [السجدة: ٣٣] أرادوا قصر الآية على علي لأنه أسلم صبيا، وإذا كان كذلك فقد أسلم كثير من الصحابة وهم صبيان، بل لو كان كذلك لكان من ولد في الإسلام أفضل. ونعوذ بالله من الخذلان!

هذا بعض ما جاء في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب كما عنون له مرتكب هذه الجرائم في حق القرآن، وهو النوري الطبرسي، ولقد صور لنا بجلاء عقيدة الشيعة في القرآن، وكان ينقل عن علمائهم المشاهير وكتبهم المعتمدة بل قد رأينا جل اعتماده على كتاب الكافي للكليني ثقة إسلامهم كما يلقبونه، وإن كان الشيخ محمد جواد البلاغي أحد مفسريهم قد انتقد هذه الأخبار التي اعتمد عليها النوري في فصل الخطاب وقد وعدت بذكر كلامه في ذلك، وإن كان لى عليه مآخذ فيه، وإليك نص ما قاله: «هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب ص٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) فصل الخطاب ص٣٠٣.

عن الأثمة (ع) في الكتب، كمراسيل العياشي وفرات، وغيرهما مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد ((() وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها، ومنها ما هو مختلف باختلاف يئول به إلى التنافي والتعارض، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار وقد وصف علماء الرجال كلا منهم: إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروى عن الضعفاء، وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثًا واحدًا وأنه معروف بالوقف ((()) وأشد الناس عداوة للرضا (ع) وإما بأنه كان غالبًا كذابًا (())، وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو، ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدى كثرتهم شيئًا.

إلى هنا أجاد البلاغي، ولا ينبئك مثل خبير !! لكنه أردف ذلك بقوله:

"ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة أن ننزلها على أن مضامينها تفسير للآيات أو تأويل أو بيان لما يعلم يقينًا شمول عموماتها لأنه أظهر الأفراد وأحقها بحكم العام أو ما كان مرادًا بخصوصه، وبالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل أو ما كان هو المورد للنزول أو ما كان هو المراد من اللفظ المبهم، وعلى أحد الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما ورد فيها أنه تنزيل، وأنه نزل به جبريل، كما يشهد له مكاتبة أبي جعفر لسعد الخير كما في روضة الكافي: "وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده) وكما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين: ولقد جئتهم بالكتاب كاملًا مشتملًا على التنزيل في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين: ولقد جئتهم بالكتاب كاملًا مشتملًا على التنزيل

<sup>(</sup>١) لو أنصف لألحق المسانية بالمراسيل في الضعف في هذا المقام بالذات.

<sup>(</sup>٢) الوقف: هو من وقف بالإمامة على موسى بن جعفر واعتقد أنه حي وهو المهدي (الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤٦) ويسمون الموسوية والممطورة لقول بعضهم: هم أهون عليّ من الكلاب الممطوية .

<sup>(</sup>٣) وأول الغلاة الكذابين الكليني لأنه أكثر المحدثين ذكرًا لأخبار التحريف.

والتأويل» اهر(١)..

ومن هذا يتضح أن البلاغي رفض أولًا أن يكون في القرآن تحريف وبين أن رجال أسانيد الأخبار في هذا المقام مطعون فيهم جميعًا لا تقبل لهم رواية، وهو أعلم بحال رجال أسانيدهم، وكان المفروض على البلاغي أن يكتفي بهذا، لكنه عاد فقرر أن هذه الأخبار لتعددها محمولة على التحريف في التأويل. وعدنا كما كنا، فإن التحريف في التأويل كالتحريف في التنزيل، وقد مر في فصل التفسير الباطني بكامله بيان هذا النوع من التحريف، ولذلك جرى البلاغي في الآيات التي أصر الشيعة على تحريفها حسب أخبارهم بحمل الخبر على التحريف في معنى الآية لا في لفظها، وفسر الآية بما يحمله الخبر من معنى.

وعلى كل حال فقد علمنا من البلاغي أسانيد أخبار التحريف مطعون فيهم جميعًا. وإن كانت أكثر الأخبار قد جاءت في الكافي للكليني- وهو منزه عن النقد عندهم. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا الإصرار والعناد والإلحاد في الكتاب العزيز؟

\*\* والذي نخلص إليه من هذا كله- لكي أناقش هذه المفتريات- أن أفكار الشيعة حول هذه الفرية تتلخص في الآتي، كما اتضح لنا من تفاسيرهم ومحدثيهم:

۱ القول بتحریف القرآن بإسقاط سور وآیات وکلمات قد نزلت وبتغییر ترتیب
 السور والآیات والکلمات ونحو ذلك:

قد أجمعت عليه كتب الشيعة من تفسير وعقائد وأخبار، ولا يكاد يخلو كتاب عندهم من هذه الفرية، حتى من صرح منهم بنفيه والتهجم عليه أتى به في صورة قراءات لآل البيت أوّله على أن المراد به تأويل معنى الآية وفسر المراد منها به وإن كان المنزل هو ما في المصحف المتداول كما هو صنيع الطبرسي والبلاغي، وما نقلوه لنا عن الطوسي شيخ الطائفة وابن بابويه الملقب بالصدوق، وغيرهما، ولم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير آلاء الرحمن ج١ ص٢٦، ٢٧.

يجرؤ أحد على رد الأخبار جملة لأنها بزعمهم متواترة مثل أخبار الإمامة، ولما تحمله في طياتها من خدمة عقيدة الإمامة عندهم فإن من ردها فقد لزمه رد أخبار الإمامة. بل هي – وعندهم – تزيد على ألفي حديث كما صرح به علماؤهم، وقد ورد الجانب الأكبر منها في أوثق كتب أخبارهم (الكافي للكليني) وكتب الصدوق والطوسي فضلًا عن كتب التفسير قاطبة، وعلى رأسها القمي شيخ رواية ثقة إسلامهم (الكليني) ولذلك فإن من نفى التحريف في التنزيل لم يجد بدًّا أمام كثرة المرويات من أن يحمله على التحريف في التأويل، ظنًا منه أن ذلك لا حرج فيه.

Y-القرآن الصحيح هو الذي جمعه علي بإملاء النبي وتوارثه الأئمة من بعده إلى أن استقر عند القائم لم يتطرق إليه خلل ولا تحريف ولا تبديل، لأنه من جمع المعصوم بإملاء المعصوم، وعلي مع الحق والحق مع على يدور معه حيث دار، فيكون ما جمعه هو الصواب الذي يرجع إليه في ذلك حسب أخبار الأئمة عما في مصحفه، وقد ثبت باتفاق المسلمين أن عليًا جمع القرآن بنفسه، وكان له مصحف مخالف للمصحف المتداول من حيث الكمية والترتيب حيث رتب على النزول، مع زيادات فيه ليست في المصحف المتداول اليوم فيكون ما عداه مبدل محرف، وقد وردت أخبارهم بذلك بأن مصحف عثمان حذف منه ما ورد صريحًا في فضائل علي وآل بيته، ومثالب أعدائهم من المهاجرين والأنصار.

٣- أخبار التحريف إنما تعرف من الأئمة لأن عندهم وحدهم مصحف علي أمروا بكتمانه إلى أن يقوم القائم، فهم المقياس لمعرفة القرآن الصحيح، ويجب اتباع ما أمروا به من قراءة ولو كانت محرفة لا تخضع لأى مقياس من عربية أو رسم المصحف المتداول أو سند صحيح، ويجب اعتماد قولهم في النص القرآني ولو خالف الصحيح في الواقع، فما حكموا بأنه خطأ فهو كذلك وإن كان صحيحًا في الواقع، وما حكموا بصحته فهو كذلك وإن كان خطأ في الواقع، لأنهم حجج الله في أرضه، ولا يجوز الرد عليهم وهم أهل التنزيل والتأويل، وفي بيتهم كان ينزل جبريل.

٤- كان سبب تحريف القرآن- في نظر الشيعة- أنه لما جاء علي إلى أبى بكر وعمر بمصحفه يعرضه عليهم فوجدوا فيه فضائح المهاجرين والأنصار فردوه وأمروا زيد بن ثابت بتأليف قرآن خال من هذه الفضائح، وما تم في طريقة الجمع وسببه وزمانه وتأليفه كل ذلك يدل على التحريف، حيث كانت الدواعي متوفرة على تحريفه.

0- اختلاف القراء السبعة والطعن عليهم ورميهم بالتدليس في أسانيدهم، ودعوى أهل السنة نزول القرآن على سبعة أحرف، مع نسبة كل قراءة من القراءات المتخالفة إلى الرسول كل ذلك يدل- في نظر الشيعة- على عدم تواتر القرآن، بل يدل على أنه محرف، خصوصًا وقد ورد أن ما وقع من بنى إسرائيل سيقع في هذه الأمة نظيره وقد حرفت بنو إسرائيل كتبهم فلابد من وقوع التحريف في هذه الأمة وقد وقع ذلك من الصحابة.

٦- وجود مصحف لابن مسعود وأبي يخالفان مصحف عثمان في الكمية والترتيب.

حيث كان مصحف ابن مسعود خال من الفاتحة والمعوذتين، وكان به كثير من الآيات المخالفة لمصحف عثمان، خاصة ما ورد فيه من ذكر علي صريحًا في ثمانية مواضع منه، كما أن مصحف أبي كان مثبتا فيه سورتى الخلع والحقد، وكثيرًا من الآيات المخالفة لمصحف عثمان.

وهذان المصحفان يتفقان مع مصحف أمير المؤمنين خاصة فيما يتعلق بالنص على اسمه وولايته، فهذا كله يدل على تحريف مصحف عثمان وصحة مصحف أمير المؤمنين، وقد ثبت أن عثمان أحرق المصاحف المخالفة لمصحفه، وضرب ابن مسعود لما امتنع عن تسليم مصحفه للحرق حتى كسر أضلاعه فمات بسبب ذلك، وقد كان فيما أحرق سورتي الولاية والنورين وغيرهما من القرآن.

٧- مما يدل على التحريف عدم الترابط بين الآيات والفقرات في نظر الشيعة-مثل قوله:
 مثل قوله: ﴿ وَإِن خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَيٰ ﴾ [النساء: ٣] فقد سقط بينها وبين قوله:

﴿ فَأَنكِ مُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ الآية ثلث القرآن، ومثل آية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الاحزاب: ٣٣] حيث قد ضلت موضعها الصحيح من الكتاب، وما ورد من قول عمر في آخر سورة براءة فإنه يدل على أنه ألحقها بها في غير موضعها، وقد اتفق الطرفان على أن ترتيب مصحف الجماعة ليس من فعل المعصوم، فلذا وجد فيه هذا الغلط وعدم الترابط بين آياته وكلماته.

٨- محاولة الشيعة إلزام أهل السنة بالقول بالتحريف بناء على ما ورد في كتب أهل السنة من أحاديث تدل على وجود نصوص قرآنية كانت تتلى على عهد رسول الله بل وبعد وفاته وليست موجودة في المصحف الآن، وليس فيها ما يدل على النسخ ولا يوجد ما يعارضها، بل هناك ما يؤيد مضمونها من أخبار الشيعة، فلابد وأن تكون من الآيات التي أسقطت عمدًا أو جهلًا بغير إذن من الله ورسوله، وذلك مثل: حديث الرجم للشيخ والشيخة، وعشر رضعات متفرقات، ولو كان لابن آدم واد من ذهب، وقرآن أصحاب بئر معونة، وكل ما قيل بنسخ تلاوته مع بقاء حكمه فإن نسخ التلاوة غير واقع عند الشيعة، وعليه فأهل السنة يلزمهم القول بالتحريف مثل الشيعة بل بالغ بعضهم وغالط الحقائق حيث ألصق القول بالتحريف بأهل السنة ونفاه عن طائفته حتى ادعى الإجماع عندهم على نفيه كما مر في كلام البلاغي.

9- من أدلة الشيعة على التحريف أن الكتب السابقة جاء بها أسماء الأوصياء والأئمة الاثنى عشر تنويهًا بفضلهم وإحياء لذكرهم وليتوسل بها الأمم والأنبياء السابقون فلابد وأن يكون الكتاب المهيمن وهو القرآن قد اشتمل على أسمائهم ونعوتهم لنفس الغرض وكونها لم توجد في المصحف المتداول فهذا دليل على تحريفه وإسقاطها عمدًا منه، خصوصًا وقد ورد في الأخبار عن الأئمة ما وصل إلينا من ذكرهم مثل ما في الصحف الأولى، مثل: «لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين بأسمائنا كما سمى من قبلنا» ونحوه.

١٠ السر في ورود باطن القرآن في الولاية والإمامة هو ما علمه الله من وقوع التحريف في القرآن إذ أن باطنه لا يلحقه تحريف فتكون الحجة قائمة على العباد فيما

يتعلق بالباطن من الولاية لآل البيت، وهذا القول لازم لتواتر أخبار التحريف، وكثرتها ووثاقة رواتها ولابد من تأويل الآيات الصريحة في حفظ القرآن من التحريف مثل آية الحجر، وذلك بما يتفق مع أخبار التحريف المتواترة مثل: ﴿إِنَّا لَمُ لَمُوظُونَ ﴿ إِنَّا لَمُ لَمُوظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، أي: لحافظون له عند الأثمة، فيخرج مصحف الجماعة عن ذلك الحفظ، ويثبت تحريفه بهذا التأويل.

هذا هو ما تدور حوله فرية التحريف من أفكار قد مر بنا مصداقها من كلامهم. ومع أنها ساقطة عن درجة الإعتبار بالمرة عند الأمة بأجمعها قديمًا وحديثًا، لكني مع ذلك أزيد في بيان دحضها ووضوح بطلانها فأقول وباللَّه التوفيق:



## دحض فرية الشيعة في التحريف وبيان بطلانها

أولًا: فيما يتعلق بإجماع كتب الشيعة على القول بالتحريف سواء كان تحريفًا في التنزيل أو في التأويل، وامتلاء كتبهم بهذه الأخبار التي ينسبونها لآل البيت خاصة كتاب الكافي للكليني أصح كتب أخبارهم، ودعواهم تواترها وربطهم بينها وبين عقيدة الولاية والإمامة... إلخ.

فأقول: إن خاصية الشيعة الأولى هي القول بإمامة أهل البيت وولايتهم فلا يتصور لفظ شيعة بدون هذه الخاصية، ولما كانت الشيعة حريصة على ذلك فإنهم جهدوا في استخراج الأدلة من القرآن على إمامة أهل البيت، ولما لم يجدوا في القرآن شيء يخدمهم عمدوا إلى القرآن فألصقوا به تهمة التحريف والقول بالباطن، وكلا الأمرين كما هو صريح كلامهم يدور في فلك الولاية والإمامة، فلا تكاد تجد مثلاً في أخبار الباطن أو في أخبار التحريف خبرًا واحدًا يخدم المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم من الفرق بل كلها تخدم الشيعة الاثنى عشرية فحسب، ولذلك لم تظهر هذه الفرية في فرقة من الفرق حتى عند الباطنية الذين هم أسوأ حالًا من الاثنى عشرية، فإنهم قالوا بالباطن ولم يدعوا التحريف.

وأقول للشيعة هذه الفرية تهدم الإسلام فضلًا عن القرآن فضلًا عن كرامة آل البيت الكرام من أساسها، لأن القرآن هو أساس العقيدة، وإذا ذهب الأساس انهار على إثره بناء الإسلام الشامخ وضاع أهل البيت سدى، بل أخف ما في هذه الفرية من المفاسد ما يلى:

اتهام الله ﷺ بإخلاف وعده حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَكِفِظُونَ
 العجر: ٩] فإن الله تعالى ما عين أحدًا على حفظ كتابه، لا نبي معصوم ولا إمام موهوم، لكنه وعد وعدًا مؤكدا بعدة مؤكدات أنه هو الذي يحفظه ويتولى ذلك بنفسه، والشيعة تقول: إنه بدِّل وحُرِّف، فيلزم عليه أن الله أخلف وعده، وحاس بعهده، وغلب على أمره، ونعوذ بالله من ذلك!!

٢- اتهام النبي على بالتقصير حيث بلغه إلى على فقط، مما ترتب عليه ضياع

القرآن الصحيح وتعبد الناس بهذا القرآن المحرف، ولو بلغه النبي إلى الأمة كافة لما وقع هذا التحريف، ثم إن تبليغه إلى علي وحده لا يكفي لأن عليًا ليس هو الأمة التي أرسل إليها النبي، إذ لا يعدو أن يكون فردًا واحدًا منها، ودعوى عصمته هنا غير ناهضة، لما ثبت أنه لم ينشر ذلك القرآن الذي خص بتبليغه من بين سائر المسلمين فأين ذهب ذلك القرآن الصحيح من بعد وفاة النبي إلى اليوم؟

٣- الطعن على على نفسه لأنه تسبب في ضياع القرآن الصحيح، وترك الأمة تتخبط في الضلال من أول يوم ألحق فيه النبي بالرفيق الأعلى، ودعوى الشيعة أنه جاء بالقرآن الصحيح إلى أبي بكر فرده، ثم إلى عمر فرده، لا يعفيه من المسئولية، بل كان يجب عليه أن يجهر به في المجامع، فقد ثبت عند الشيعة وأهل السنة أنه كان يراجع عمر في مسائل كثيرة فيرجع عمر إلى رأيه ويثني عليه، حتى اشتهر عنه أنه كان يقول: «قضية ولا أبا حسن لها»، كل ذلك لا يعفي عليًا من المسئولية وتذرع الشيعة بالتقية خوفا على نفسه لا يجدي أيضًا، فإن عليًا قد آلت إليه الخلافة ولو كان شيء من ذلك صحيحا لكان أوجب الحقوق عليه أن يصوب ما أخطأ فيه غيره وأن يظهر ذلك القرآن الصحيح ويحرق ماعداه، لأن القرآن أساس الدين وركنه الركين، ثم ما عذر الحسن من بعده أيضًا وقد آلت إليه الخلافة بعد أبيه؟

٤- الطعن على العصر الأول بأنه رد البعض مما نزل وحرف البعض الآخر،
 وهذا كفر صريح ممن صدر منه مثل ذلك.

٥- فقد الثقة بالقرآن المتداول بين الأمة، وتكفيرها لتعبدها بقرآن ليس على ما أنزل الله هذا، مع فتح أبواب الطعن لأعداء الإسلام وإعطائهم معاول هدمه. ولا شك أن من اعتقد واحدة من الخمس فهو كافر خارج عن الملة، بقيام الأدلة القطعية من العقل والنقل على خلافها، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم!!

لكن الشيعة لاتعنيهم هذه الأمور في شيء، وإنما الذي يعنيهم هو ولاية الأئمة فحسب، ولو كان ذلك على هدم الإسلام والقرآن، لأنهم في أصل نشأتهم قوم مجوس تعودوا أن تكون ولاية العهد في أهل بيت معين، لهم صلة روحية بالإله،

معصومون عن الخطأ، ولم يعرفوا أن الإسلام جاء لهدم هذه العقائد الفاسدة والإتيان على بنيانها من القواعد، وتوجيه الخلق إلى الخالق، وربط العباد باللَّه الواحد القهار.

أراد الشيعة خدمة الأثمة فأضروا بهم وبدينهم من حيث لا يعلمون. فهل ترضى الأثمة من آل البيت مثلًا أن تكون رسالة جدهم خاتم الرسل منحصرة في شأن ولايتهم الأمر من بعده ولا مزيد؟ وهل يرضون بأن يكون القرآن على نحو ما تريد الشيعة أن يكون عليه؟ إن أخبار التحريف لا يشك آدمي في أنها من كذب الشيعة على الله ورسوله والأثمة من آل البيت، بل إن شئت فقل: إنها أشبه بالمقترحات الشيعية لتُعَدِّيلُ النصوص القرآنية على وفق ما يعتقدون، وهي تصوير دقيق لسذاجة الشيعة وفساد دينهم فهل يتصور عاقل أن يخاطب الله عبدة الأوثان بأنهم أشركوا في ولاية على وكفروا بها، دون أن يخاطبهم بشأن الشرك في الألوهية والكفر بها؟ وأين كان شركهم في ولاية علي، وهو لم يل الأمر بعد حتى يشركوا في ولايته؟ وهل يمكن أن يتصور إنسان أن كل ما أنزل الله على رسوله محمول على ما أنزله في شأن علي ولايته! وأن كل ظلم في القرآن فهو لآل محمد، وهم لم يولدوا بعد، وكل مدح ولا البيت وكل ذم فهو لخاصة أصحاب محمد عليه وهكذا.؟

إنه لدين عقيم ورسالة ساذجة وكتاب تافه إذًا في معيار الرسالات السماوية ذات الأهداف النبيلة والمقاصد السامية. وما يستحق أن يكون مهيمنًا على ما قبله من كتب! لا يقال إن من بين علماء الشيعة الاثنى عشرية من أنكر هذه الأخبار، وبين أن أسانيدها قد اشتملت على جماعة كلهم بين كذاب ومطعون في دينه وغال محترق إلخ. فتلك بالطبع بضاعتهم ردت إليهم، ولكن أخبار الكليني الذي هو فوق الشبهات عندهم لا يحكم عليه، قد امتلأ كتابه بها، ومن نفى التحريف منهم في مقدمة تفسيره قد امتلأ أيضًا تفسيره من هذه الأخبار مثل البلاغي الذي حملها على التحريف في التأويل وفسر بها المراد من الآيات ومثل الطبرسي الذي حملها على القراءات الواردة، بل صرح بوقوع التحريف من مبتدعة الأمة بزعمه حيث قال:

"والتبديل هو أن يحرف أو يكتم أو يتأول على خلاف جهته كما فعلوه في التوارة والإنجيل، وكما فعله مبتدعة الأمة في القرآن" فهو صريح في أنه سوّى بين التحريف في التأويل والتحريف في التنزيل بالتبديل أو الكتمان، ورمى به مبتدعة الأمة بزعمه في القرآن، ومثل ما نقلوه لنا عن شيخ الطائفة عندهم الطوسي في التبيان، وما نقلوه عن الصدوق ابن بابويه صاحب ثاني كتب الأخبار بعد الكلينى، كل هؤلاء اشتهروا بنفي التحريف وفي نفس الوقت كتبهم مليئة به، ولا مناص من الحكم على هذه الكتب كلها بالبطلان لما احتوته في صفحاتها من نقل هذه الضلالات وتأييدها، وفي مقدمتهم كتاب الكافي للكليني - ثقة إسلامهم - وسيأتي قريبًا ما نقلته الأمة بالتواتر عن آل البيت من قراءات لم يخالفوا فيها الأمة في حرف واحد من القرآن، ومنه يتبين أن الشيعة ليست على دين الأئمة !!

ثانيًا: فيما يتعلق بأن القرآن الصحيح هو ما جمعه علي وتوراثه الأثمة من بعده فهو الخالي من التحريف، وقد ثبت أنه كان لعلي مصحف يخالف مصحف الجماعة من حيث الكمية والترتيب، فدل ذلك على المطلوب.

وأقول: إن وجود مصحف لعلي يخالف مصحف الجماعة مما لا نزاع فيه، ولكن الممنوع هو أن يكون مصحف على هو الصواب ومصحف الأمة هو الخطأ.

فقد اتفق الطرفان من الشيعة وأهل السنة على وجود مصاحف أخرى لغير علي مثل مصحف لمبن مسعود ومصحف أبيّ بن كعب، وعائشة وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، كما اتفقوا على أن هذه المصاحف متخالفة مع مصحف الأمة ومصحف علي أيضًا. وذلك من حيث الكمية والترتيب، بل من المعروف أن كل واحد من الصحابة كان يكتب لنفسه بحسب ما يصل إليه ويبلغه من القرآن، ويكتبون ما عنَّ لهم من تفسير لبعض الكلمات في مصاحفهم، وهم آمنون من اللبس بين القرآن وغيره، لأنهم إنما يكتبون لأنفسهم لا للأمة، بل ربما تركوا كتابة بعض السور التي لا يخشى

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٢ ص١٨١ وقد تقدم .

عليها النسيان مثل الفاتحة والمعوذتين حيث تركها ابن مسعود لأمنه من نسيانها ، ومثل ما أثبته أبيّ من دعاء القنوت لخوف نسيانه كما سيأتي .

يدل على أن الصحابة كانوا يكتبون لأنفسهم: قوله وله المحبود الا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه (() فإنه يدل على أن الصحابة كانوا يكتبون عنه السنة كما يكتبون القرآن، أو أن ذلك كان متوقعًا منهم، وإلا فكيف ينهاهم عن شيء غير واقع ولا متوقع؟ ولا يشك أن كتابتهم كانت مختلفة من حيث الترتيب على الأقل، فإن الواحد منهم كانت تفوته بعض الآيات والسور فكان يكتب كيفما اتفق له كما كان يكتب بعض التفسيرات يستعين بها على الفهم، ولم يكن هدفه كتابة مصحف يلزم به الأمة، لهذا كانت مصاحف الصحابة الخاصة غير حجة على الأمة، لاختلاف أحوالهم وأفهامهم في ذلك، فلما دعت الحاجة إلى كتابة مصحف للأمة، كان لا مناص من قيام الدولة الإسلامية نفسها بزعامة رئيسها في ذلك الوقت، ومعاونة المتخصصين في ذلك، فجمع القرآن ونسخ في المصحف على حسب ما استقر في المتخصصين في ذلك، فجمع القرآن ونسخ في المصحف على حسب ما استقر في العرضة الأخيرة من جبريل على النبي ريادة ولا العرضة الأخيرة من جبريل على النبي على ما هو عليه الآن، من غير زيادة ولا نقصان.

والتاريخ يعلم أن الصحابة قد نسخت المصاحف مرتين، مرة زمن الصديق، ومرة زمن ذي النورين عثمان، وأمير المؤمنين علي كان على رأس الكتبة زمن النسختين، وأغلب القراءات المتداولة ترجع بالسند المتواتر إليه، بل بعض طرقها مسلسل بالأثمة من ولده المعصومين في عقيدة الشيعة. كما سيأتي مفصلًا عند الحديث عن القراء وليس في شيء من الطرق إلى على ما يخالف قرآن الأمة في حرف واحد، وثناؤه على الصديق وذي النورين في أمر المصاحف ثابت، ففي الإتقان أن ابن أبي داود أخرج في المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليًا يقول: «أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله» (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقاق: باب التثبت في الحديث ج٢ ص٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي ج١ ص٤٠٤ النوع الثامن عشر .

وبه يبطل ما زعمته الشيعة من أن عليًّا أول من جمع القرآن، كما يبطل ما ألصقته بعلي من الطعن على الصديق، وأخرج ابن أبي داود أيضًا بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي: «لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا، فواللَّه ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملاً منا، قال: ما تقولون في هذه القراءة، فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا؟ قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا: نعم ما رأيت»(١)

بل روي عن على ظهر أنه قال: «لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها» (۲) وفي هذا ما يلقم الشيعة الحجر ويخرص ألسنتهم بالمرة، ويرد كيدهم في نحورهم مخذولين وهذا كلام من أمير المؤمنين يقوله في خلافته بعد موت الصديق وعثمان كما هو واضح، فلا وأنه أحرق مصحفه في المقدمة ولزم مصحف الأمة، حيث لا مجال هنا للتقية التي تفزع إليها الشيعة عندما تفاجئهم الحقائق بما لا يريدون! ثم إن التواتر قد قام وإجماع الأمة معقود سلفا عن خلف على أن ما بين الدفتين كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان، ولا تطعيم ولا تقليم.

فماذا وراء ذلك إلا الضلال؟ وكيف تقوم الحجة على العباد بقرآن مفترى عند إمام موهوم هارب في سرداب منذ أكثر من ألف عام؟ !!

هل ننكر ضوء الشمس ليس دونها سحاب، ونصدق الأوهام ونبطل بها الضروريات! إن صح ما تزعمه الشيعة من أن قرآن علي هو الصحيح وغيره باطلوهم يعنون ما في مصحفه الذي عند الأئمة – فإن الشيعة هم أيضًا على ضلال حيث لا علم لهم بما في مصحف الإمام إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.

ثالثًا: فيما يتعلق بأن أخبار التحريف إنما هي عند الأئمة وحدهم، وهم المقياس في معرفة القرآن الصحيح، ويجب اتباع ما أمروا به من قراءة ولو كانت محرفة مخالفة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٠٢١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٢١١ .

للصحيح في واقع الأمر، لأنهم أهل البيت فهم أدرى بما في البيت، وكان في بيتهم ينزل جبريل، ولأن المقصود الأهم من القرآن هو الدلالة عليهم والإشادة بذكرهم.... إلخ.

وأقول: إن أسلوب الشيعة في ذلك يشبه إلى حد كبير الأسلوب الذي كانت تتبعه الكنيسة في العصور الوسطى للتأثير على عواطف السذج من أتباعهم.

أما الإسلام فلا يعرف وصاية من أحد على أتباعه، بل هو من بين الأديان الذي احترم العقل وأشاد به، ورفع له منارًا، وحث الناس على إعمال عقولهم وتفكيرهم، فماذا عند أهل البيت من علم فضلًا عن قرآن أخفوه عن الناس، ولماذا أخفوه، ولما خصوا الاثنى عشرية بأخبار التحريف وفي فرق الشيعة من كان يعتقد إمامة البعض من هؤلاء الأئمة، ولم ينقلوا إلينا عنهم أنهم كانوا يقولون بالتحريف؟ فالزيدية كانوا يعتقدون إمامة على والحسن والحسين، والإسماعيلية زادوا على الثلاثة على زين العابدين وابنه الباقر وابنه جعفر الصادق، فهؤلاء ستة أئمة من أئمة الاثنى عشرية الذين ينسبون إليهم أخبار التحريف، فلماذا لم تنقل الزيدية أو حتى باطنية الإسماعيلية أخبار التحريف عنهم؟

ثم هذا على أبو الأئمة المعصومين في عقيدة الشيعة يسأله أبو جحيفة الصحابي المعروف قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب: قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. فقلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر»(١) فماذا عند آل البيت من شيء أخفوه على الناس بعد ذلك؟ وأما فيما يتعلق بأنهم خصوا بأخبار التحريف، فعلى فرض تسلميه فهذا معارض بما رواه الشيعة عنهم من أمر خواص شيعتهم أن يقرءوا كما يقرأ الناس، فلو كان ما بأيدي الناس محرفًا لما جاز بوجه لإمام معصوم أن يقر عليه أحدًا فضلًا عن أن يأمر أخص أتباعه بالقراءة به وينهاه عما عداه !! أليس الأمر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كتابة العلم ج١ ص٣٢ .

فقد تقدم نقل الكاشاني عن الكليني في الكافي عن أبي الحسن أنه قيل له: "إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ قال: لا، اقرءوا كما تعلمتم) وعنه عن أبي عبد الله: "أن رجلا قرأ عليه حروفًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال: كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس"() وإن كان الشيعة قد زادوا عن الأئمة في الخبرين كلامًا يستحيل صدوره عنهم لأنه يناقض المذكور فلو كان الأئمة يرون تحريفًا في القرآن لما ساغ لهم أن يأمروا أتباعهم بالقراءة لهذا المحرف والكف عن القراءة الصحيحة في نظر الشيعة برهة من زمن فضلًا عن الانتظار إلى قيام القائم كما هي كمالة ما جاء في الخبرين المذكورين.

ثم إن المتواتر عن الأثمة في قراءة حمزة عن خمسة من الأثمة هم جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب هو مثل ما تواتر عن غيرهم من الأمة سواء بسواء حما سيأتي فلو جاء عنهم خبر يخالف ذلك المتواتر عنهم وعن غيرهم لا شك أنه كذب عليهم يجب طرحه، وقد ذكر لنا البلاغي في تفسيره عن المقدسي عن الشيخ علي بن عبد العالي: أنه اعترض بما يدل على النقيصة من الأحاديث وأجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع ولم يمكن تأويله وجب طرحه (۲)

ومع هذه الحقائق كلها فإن الشيعة لم تقتنع لأنهم قوم اتخذوا التعصب المذهبي دينًا لهم أضافوه إلى جملة معتقداتهم، وعز عليهم أن يطرحوا هذه الأكاذيب التي وضعتها لهم شياطينهم لهدم دين الإسلام، وفقد الثقة بالقرآن، تلك الأكاذيب التي اتسمت بالأيمان البالغة على تكذيب ما ثبت في القرآن والمصاحف المتدوالة على

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٤١ ، ١٤١ من الرسالة تفسير الصافي للكاشاني .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٥٢ من الرسالة في تفسير البلاغي آلاء الرحمن.

أبلغ ما يكون عليه التواتر والإجماع.

ولا أدري لمصلحة مَنْ تفتري الشيعة هذه الأكاذيب؟

أليست هذه ألعوبة شيطانية يعلب بها من يستخف بالقرآن خاصة وبالدين عامة؟ أليست من وضع مارق ماكر أراد أن يكيد للإسلام بالطعن في أقدس مقدسات المسلمين فدخل من الطريق الذي اعتاد الماكرون أن يدخلوا منه على المسلمين في صورة الكذب على آل البيت الكرام؟

كيف لا تطرح هذه الروايات مهما وصف راويها بأنه صدوق أو ثقة إسلام؟ بل كيف لا يكون متهمًا في دينه من يستحيل روايتها ويعتقد مضمون ما احتوته من كفر صريح؟ إن الأمة ما اعتنوا بشيء كاعتنائهم بنقل كل ما يتعلق بالقرآن حتى ضبطوا حروفه وكلماته وشكله ونقطه وطرق آدائه، وفرقوا بين المتواتر في ذلك والآحاد وما اشتهر وما شذ به بعض الرواة وأخذوا ذلك أممًا عن أمم من الثقات الأثبات حتى بلغوا به إلى من شافهه جبريل بالخطاب، ولم يؤثر شيء من ذلك الذي تدعيه الشيعة عن الأثمة أو غيرهم ولا حتى في كتب الموضوعات!!

ونحن لم نمانع في الرجوع إلى آل البيت وقد أخذنا عنهم هذا القرآن المتداول، فما أثر فيه شيء مخالف، وما عهدنا لهم خلافًا في ذلك، فلتذهب الشيعة بقرآنها حيث شاءت!!

رابعًا: فيما يتعلق بأن سبب التحريف لما جاء علي بقرآنه إلى أبي بكر فوجد فيه فضائح المهاجرين والأنصار فرده وأمر زيد بن ثابت بتأليف قرآن خال من هذه الفضائح وما تم في طريقة الجمع وسببه وزمانه وتأليفه يدل على التحريف. . إلخ.

وأقول: إن صح أن عليًّا جاء إلى أبي بكر بقرآن يحوي فضائح للمهاجرين والأنصار فذلك أكبر دليل على أن قرآن علي هذا هو المبدل المحرف، وبيان ذلك أن قرآن الأمة مليء بالثناء على المهاجرين والأنصار، وليس عند الشيعة خبر واحد يدل على تحريف آية من هذه الآيات التي تحمل الثناء الجميل عليهم، ولم يدع واحد من الشيعة تحريفًا في آية من هذه الآيات، وعليه فهي محل إجماع من الطرفين على

ثبوتها وصحتها فيكون ما عارضها هو المحرف المكذوب. وهو المطلوب.

أما الأمة فلا علم لها بقرآن يناقض نفسه يمدح تارة ويذم أخرى، جاء به علي فردوه وألقوا قرآنًا على نقيضه، ولنبين سبب الجمع وزمانه وطريقة الصحابة فيه.

فإن ذلك مما يذيب بحرارته هذه الثلوج الباردة من أكاذيب الشيعة:

روى البخاري بسنده أن زيد بن ثابت عليه قال: «أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر صلى الناني فقال: إن القتل قد استحريوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّه ﷺ؟ قال عمر: هذا واللَّه خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللَّه صدرى لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله عليه، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اللَّه ﷺ؟ قال هو واللَّه خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري للذي شرح اللَّه له صدر أبي بكر وعمر ريالها، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: ﴿ لَقَدَّ جَأَهَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـنُّمْ ﴾ حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر ضي المالية الألك.

ومن هذا الحديث يتضح أن سبب الجمع هو كثرة من قتل من القراء في موقعة اليمامة فإن ذلك لفت نظر عمر إلى احتمال أن يستحر القتل في بقية المواطن بالقراء فيذهب بموتهم شيء من القرآن، هذا مجرد احتمال أقلق بال عمر فسارع إلى أبي بكر فعرض عليه ما جال بخاطره من هذا الاحتمال، وليس سبب الجمع كما قال الشيعة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: فضائل القرآن: باب جمع القرآن ج٣ ص٢٢٥.

أن عليًّا جاءهم بقرآن يحمل فضائحهم فأعرضوا عنه وزيفوا قرآنًا خال من هذه الفضائح، ألا قاتل اللَّه الذين يقلبون الحسنات إلى أحط السيئات، فهم قوم بهت كاليهود سواء بسواء.

كما يستفاد من الحديث تحرج الصديق من مجرد الجمع مع أنه حسنة من أعظم الحسنات وما ذلك إلا لأن الرسول مات ولم يجمع القرآن في مصحف مترابط، وأبو بكر كان وقافًا على حدود ما كان عليه رسول الله فخشي أن يكون ذلك ابتداعًا في الدين، مع أن له في كتابة القرآن في عهد الرسول أسوة حسنة، ولكن شدة ورعه أملت عليه هذا الخوف والتردد أول الأمر، فلو فرض وأن عليًّا جاء إليه بقرآن مكتوب لوفر على أبي بكر هذا الخوف والتردد، ولأخذ به أبو بكر على الفور، ولما كان هناك داع من أن يخشى عمر ذهاب القرآن بذهاب القراء!!

كما يستفاد من الحديث أيضًا أن هذه الصحف حفظت في بيت الصديق حياته ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر، ولم ينقل أحد من الشيعة ولا أهل السنة أنهم كانوا يرجعون إلى ما أثبت في هذه الصحف، بل كانوا في هذه الفترة كلها، يعتمدون على ما تلقوه شفاهًا من رسول اللَّه ﷺ، كل يقرأ بما تلقاه، وربما اختلفت قراءة بعضهم عن البعض في قليل من المواضع لما ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف وكان النبي يجيز قراءة كل واحد من المختلفين ما دام ذلك حسب ما نزل به جبريل عليه، فلو فرض وأن الصحابة قد ألفوا قرآنًا في مقابلة قرآن على خاليًا من فضائح المهاجرين والأنصار، لكان في قراءة الصحابة شيء من ذلك لأنهم لم يكن اعتمادهم في هذه الفترة على ما في الصحف بل على ما حفظوه شفاهًا من الرسول ولما لم ينقل شيء من ذلك علم أنه هراء وتضليل يناقضه الدليل.

أما طريقة جمعه وتأليفه: فقد رسم أبو بكر طريقة مثلى للجمع لم تبلغها أدق الطرق العلمية في التثبت والاحتياط، وذلك لأنه لم يكن يعتمد على المحفوظ في الصدور فقط، ولا على المكتوب في السطور فحسب بل ضم إلى ذلك شهادة عدلين على أن ذلك المكتوب هو من عين ما كتب بين يدي رسول الله على أن ذلك المكتوب هو من عين ما كتب بين يدي رسول الله على أن ذلك المكتوب

لعمر، وزيد بن ثابت: «اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه»(١)

وغني عن البيان أن يقال: إن هذه الشهادة لم تكن على القرآنية لأن أمرها واضح معلوم للجميع بل كانت على أن هذه القطع كتبت بين يدي النبي على مبالغة في الاحتياط والتثبت للقرآن، وذلك بمطابقة المحفوظ في الصدور على المكتوب في السطور بشهادة عدلين على أن ذلك المكتوب هو عين ما كتب بين يدي الرسول على ولعمرى أي: تثبت علمي في الدنيا يبلغ هذا المبلغ الذي حظي به القرآن من الصديق وإخوانه الصحابة

ولذلك قال على في الصديق كما تقدم: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله (Y).

أما طريقة التأليف فإن القرآن مرتب الآيات من اللَّه تعالى ليس ذلك للصحابة ولا لعلي ولا للنبي ﷺ: وعلى ذلك إجماع الأمة والنصوص الصحيحة الصريحة فمن ذلك: عن زيد بن ثابت قال: «كنا عند رسول اللَّه ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع...» الحديث (٣).

وأخرج أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسًا عند رسول اللَّه أضع هذه الآية هذا الموضوع من هذه السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ اللَّهِ أَضِع هذه الآية هذا الموضوع من هذه السورة: ﴿إِنَّ اللّه يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ الزبير قال: قلت لعثمان: ﴿وَالْإِحْسَانِ الزبير قال: قلت لعثمان: ﴿وَاللّهِ مَنْ مَنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ابن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبية، وقال السيوطي في الإتقان رجاله ثقات مع انقطاعه، الإتقان ج١ ص٢٠٥ النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٨١ من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بإسناد حسن ج٥ ص١٨٥ عن زيد بن ثابت عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بإسناد حسن ج٤ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة البقرة ج٣ ص١٠٦.

وكذا ترتيب السور على الراجح المختار، وعليه فترتيب المصحف وتأليفه إنما تم على حسب ما استقر عليه في العرضة الأخيرة حيث عرض جبريل القرآن على النبي مرتين في رمضان في العام الذي توفي فيه، كما جاء في البخاري وغيره»(١).

وعليه فما هي طريقة التأليف الذي تستدل بها الشيعة على التحريف؟ هذه حقائق لا يجهلها من له إلمام بهذا الموضوع والروايات تمتلئ بها كتب الأحاديث، وهي صحيحة ولا معارض لها، أما ما تذكره الشيعة من أن مصحف علي قدم فيه المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ فلا شك إن صح ذلك في أنه مخالف للترتيب المرضي عند الله على ما استقر عليه ترتيب القرآن، فالأمة إنما تلزم بما أملاه عليها النبي على لا بما صنعه على ولو صح ذلك عنه!

أما سبب الجمع وكتابة المصاحف في عهد عثمان: فهي أيضًا كما جاء في البخاري بسنده: «أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف ورد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق»(۲).

هذا هو سبب كتابة المصاحف في عهد ذى النورين، ولم يقدم على ذلك إلا بعد أن استشار الصحابة في الأمر، كما لم يحرق المصاحف إلا بمشورتهم وعلى ملأ من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ج٣ ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: فضائل القرآن: باب جمع القرآن ج٣ ص٢٢٥.

أصحاب رسول الله على وذلك لجمع الأمة على قراءة موافقة لمرسوم المصحف وإن اختلفت طرق الأداء، وأرسل عثمان مع كل مصحف من الصحابة من يقرئ الناس بما سمع رسول اللَّه يقرأ به، وكان سبب ذلك ما وضحه لنا حذيفة في هذا الحديث لما أن أكثر المسلمين في الغزوات كانوا ممن دخل في الإسلام بعد وفاة الرسول فلم يسمعوا منه مباشرة، ولم يعرفوا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فأخذ كل واحد ممن صادفه من الصحابة، فلزم عند اللقاء في الغزوات أن ظهر اختلاف القراءات لهم فخطأ بعضهم بعضًا بحسب ظنه فرفع الأمر إلى الخليفة عثمان، وقد وضح الإمام على كما من أن عثمان لم يقدم على كتابة المصاحف حتى استشار أصحاب النبي وفيهم علي وأنهم قالوا له: نعم ما رأيت، وأن عليًّا نفسه قال في خلافته: «أيها الناس: إياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق مصاحف. فواللَّه ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملاٍ منا...» إلخ وقوله أيضًا: «لو كنت الوالي زمن عثمان لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها. . »(١) كما هو واضح أيضًا من حديث حذيفة المتقدم عند البخاري أن لجنة كتابة المصاحف كانت تعتمد على الصحف التي كتبت في عهد الصديق، وأن زيد بن ثابت هو رئيس اللجنة في الكتبتين، لضمان عدم الخطأ في شيء فهو أدرى بما كتب أولًا.

وإذا كان كذلك ففي أي: الجمعتين حصل ذلك التحريف الذي تدعيه الشيعة وترمي به خيرة أصحاب رسول اللَّه جهلًا من غير علم، بل عمدًا حسدًا وكفرًا من عند أنفسهم؟

وإذا كان الحق مع على وعلى مع الحق يدور معه حيث دار فقد كان مع الصحابة في الجمعتين وأثنى على الصحابيين الجليلين في شأن جمع القرآن وكتابة المصاحف، وثناؤه كان في خلافته وهو بالكوفة لا مجال لأن يقول ذلك تقية ونفاقًا كما تزعم الشيعة ذلك، وإلا لكان الواجب عليه أن يحرق مصحف الأمة الذي كتب في زمن عثمان وأن يأمر بكتابة قرآن صحيح كما تزعم الشيعة وكان ذلك من أوجب

<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٨٢ من الرسالة .

الحقوق وأهمها عليه في خلافته، ولما لم يحصل ثبت كذب الشيعة لذي عينين، فليذهبوا يمينًا وشمالًا حيث شاءوا: فقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا.

وثبت أن الشيعة فيما جاءوا به من فرية تحريف القرآن ليسوا على دين الأمة ولا على دين الأئمة الذين افتروا عليهم هذا الكذب من أجلهم.

خامسًا: فيما يتعلق بالطعن على القرآن وعدم تواتر قراءاتهم واختلافهم مما يدل على التحريف إذ لا يصح أن يكون في القرآن اختلاف، وما ورد من نزوله على سبعة أحرف طعن صريح على القرآن، لا يصح اعتقاده، مع ضميمة أن ما حدث من بني إسرائيل لابد من حدوثه في هذه الأمة، وقد وقع من بني إسرائيل التحريف، ووقع من الأمة نظيره: فأقول: ليس هناك تلازم بين تواتر القرآن وتواتر القراءات السبع أو غيرها إطلاقًا، فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين، نقله أمم عن أمم حتى بلغوا به النبي سواء كانوا قراء أو غير قراء، والعادة تقضي بالقطع بذلك، لأن هذا الكتاب المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم مما تتوافر الدواعي على نقل جملته وتفصيله ووضعه ومحله وترتيبه وطرق آدائه، إلى غير ذلك مما يتعلق به، ولذلك قرر العلماء أن ما نقل آحادًا ولم يتواتر فليس بقرآن، بل لا يجوز اعتقاد كونه قرآنًا.

بينما يجوز في العقل أن تكون القراءات السبع أو العشر متواترة، وأن تكون غير متواترة. إذ لم يقل أحد أن القرآن أخذ عن السبعة، وإنما أخذ عنهم كيفية الآداء فقط ومع ذلك فهي أيضًا متواترة، وكل قراءة من السبع بل من العشر متواترة حتى فيما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة سواء فيما اختلف في نقله عنهم أو فيما اتفق على نقله عنهم. يقول ابن السبكي: «القراءات السبع متواترة تواترا تامًا، أي: نقلها عن النبي جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم جرا، ولا يضر كون أسانيد القراء آحادًا، إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، بل هو الواقع، فقد تلقاها من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا، ولا يضر كون أسانيدهم الواقع، فقد تلقاها من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا، وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم لتصديهم

لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل فيها ١١٠٥

وهذا حق وعليه إجماع أهل السنة، فإن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء هذه القراءات عن غيرهم فضلًا عن القرآن كله بالتواتر، فهذه حجة الوداع مثلًا لم تزل منقولة عمن يفوق حد التواتر بكثير عن مثلهم في كل عصر مع أن أسانيد أخبارها آحادية، فإذا اعتبرنا الفارق بين اهتمام الأمة بالقرآن وبين خطبة الوداع ظهر الأمر جليًا:

إذا كان كذلك لم يضر طعن من الشيعة أومن غيرهم في تواتر القرآن أو في القراء السبعة لأن التواتر حاصل بما يفوق كل تواتر، والطعن فيه جحود للحق الثابت ومكابرة وعناد هذا فضلًا عن عدالة القراء وإمامتهم في القراءة وورعهم وشدة ضبطهم واحتياطهم عند الأمة بأسرها، مع اتصال سندهم ووثاقة رجالهم وشيوخهم، فمثلًا:

#### ١- ابن عامر:

ولد سنة ۲۱ هـ وتوفي سنة ۱۱۸هـ(۲)

#### ۲- ابن کثیر:

عبد اللَّه أبو محمد بن كثير الداري المكي كان إمام الناس في القراءة بمكة غير

<sup>(</sup>١) عن مناهل العرفان للزرقاني ج١ ص٤٣٦.

 <sup>(</sup>۲) فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم للدكتور أحمد الكومي والدكتور محمد أحمد القاسم ص٦٨ .

منازع، تحفه السكينة والوقار، لقي من الصحابة أيضًا: عبد اللَّه بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، وأخذ القراءة عن أبيّ بن كعب عن الرسول من أربع طرق: عن عبد الله بن السائب المخزومي عن أبيّ، وعن مجاهد بن جبر عن عبداللَّه بن السائب عن أبيّ، وعن مجاهد عن ابن عباس عن أبي، وعن درباس عن ابن عباس عن أبيّ.

وقرأ أيضًا على عبدالله بن السائب على عمر بن الخطاب على النبي ﷺ ولد سنة ٤٥ هـ وتوفى سنة ١٢٠هـ(١)

## ٣- عاصم بن أبي النجود الأسدي:

وكان قارئًا متقنًا آية في التحرير والإتقان والفصاحة والتجويد ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن قرأ على عبد اللَّه بن حبيب الضرير على أبي بن كعب على رسول اللَّه ﷺ، وقرأ أيضًا على عبد اللَّه بن حبيب وزر بن حبيش وأبي عمرو الشيباني ثلاثتهم على عبد اللَّه بن مسعود على النبي ﷺ.

وقرأ أيضًا على أبي عبد الرحمن السلمى وزر بن حبيش على على بن أبي طالب على على النبي على وتوفي سنة ١٢٧هـ بالكوفة (٢٠).

#### ٤ - حمزة بن حبيب الزيات الكوفى:

كان ورعًا عالمًا بكتاب الله متقنًا عارفًا بالفرائض والعربية حافظًا للحديث: قرأ على سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب على زر بن حبيش على عثمان بن عفان على النبي عليها.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٦٩ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٦٩ ، ص٨٩ ، ص٨١ .

وقرأ أيضًا على أبي إسحاق السبيعى على زر على أبي، وقرأ على أبي إسحاق أيضًا على أبي عبد الرحمن السلمى على أبي، فأخذ عن أبي من طريقين متصلًا إلى النبي على وقرأ أيضًا عن علي من تسع طرق قرأ على أبي إسحاق السبيعى عن علي من ثلاث وقرأ على حمران بن أعين عن علي من ثلاث، والأعمش وطلحة اليامي وجعفر الصادق.

تسعتهم بالسند المتصل عن على عن النبي على النبي المناه المتصل عن على عن النبي المناه المتصل عن على عن النبي المناه المناه

والذي أحب أن ألفت النظر إليه أن حمزة قرأ على حمران وهو شيعي مرضي الحال عندنا وعند الشيعة على سواء (٢) وقرأ حمران على جعفر الصادق وقرأ أيضًا على أبيه الباقر، والصادق على أبيه الباقر على أبيه علي زين العابدين على أبيه الحسين على أبيه على بن أبي طالب.

كما قرأ حمزة على الصادق مباشرة، عن آبائه بنفس السند، فهذه ثلاث طرق مسلسلة بالأثمة من آل البيت. حيث حوت خمسة من أئمة المعصومين في عقيدة الشيعة، طريق لحمزة مباشرة عن الصادق، وطريقين بتوسط حمران وهو شيعي كالعلم عند الشيعة.

وهذه الطرق الثلاث بالذات تلزم الشيعة بالأخذ بها وهي بحمد اللَّه لم تخالف الأمة في قليل ولا كثير، وفي هذا ما يدحض مزاعم الشيعة كلها من أساسها لو كانوا يعقلون!

٥- أبو عمرو بن العلاء البصرى. كان أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين، أخذ عن التابعين منهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع والحسن البصري وقرأ الحسن على حطان وأبى العالية عن عمر بن الخطاب في عن النبي عليه العالمية عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن النبي عليه العالمة عن النبي العالمة عن عمر بن الخطاب المناهبة عن النبي عليه العالمة عن النبي عليه العالمة عن النبي العالمة عن العالمة عن النبي العالمة عن العالمة عن العالمة عن النبي العالمة عن النبي العالمة عن العا

وأخذ قراءته أيضًا عن على بن أبي طالب من ست طرق: أخذ عن عاصم بن أبي

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب في سلامة القرآن ص٧٠ ، ص٨٩ ، ص٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال ج١ ص٢٠٤ .

وأخذ قراءته أيضًا عن أبيّ بن كعب عن النبي على من أحد عشر طريقا هى: أخذ عن عطاء عن أبي هريرة عنه، وأخذ عن عكرمة عن ابن عباس عنه، وأخذ عن ابن محيصن بطريقين عن مجاهد ودرباس عن ابن عباس عنه، وأخذ عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس عنه، وأخذ عن الحسن عن أبي مجاهد عن ابن عباس عنه، وأخذ عن العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية عنه، وأخذ عن أبي العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومجاهد عنه "العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومداد بن العالية وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومداد بن العالية وتوني سنة ١٥٤ العالية وتوني سنة ١٩٥٤ العالية وتوني سنة ١٥٤ العالية وتوني سنة ١٩٥٤ العالية وتوني سنة ١٩٤٨ العالية وتوني سنة وتوني سنة ١٩٤٨ العالية وتوني ا

# ٦- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني:

وكان إمام الناس في القراءة بالمدينة وانتهت إليه رئاسة الإقراء بها، أخذ القراءة عن أبي جعفر القارى وعن سبعين من التابعين عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة عن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ.

بل طرقه التفصيلية عن أبيّ أحد عشر طريقًا: ثلاثة عن أبي جعفر عنه، واثنان عن سعيد بن المسيب عنه، واثنان عن ابن هرمز عنه، وصالح بن خوات ومسلم بن جندب وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان عنه، ولد سنة ٧٠هـ وتوفي سنة ١٦٩هـ(٢)

### ٧- الكسائي:

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي، وكان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب وأوحدهم في القرآن، وكان يضطر لكثرة الناس أن يجلس على كرسى ويتلو القرآن، من أوله إلى آخره وهم يسمعون منه ويضبطون عنه حتى المبادئ والمقاطع، أخذ قراءته عن عثمان بن عفان من طريق حمزة بن حبيب الزيات عنه.

وأخذ قراءته عن ابن مسعود من ثلاث طرق: حمزة وعيسى بن عمر الهمذاني

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب في سلامة القرآن ص٦٩ ، ص٩٨ ، ص١١٠ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص٦٨ ، ص٩٧ .

وابن قدامة، وأخذ قراءته عن أبي بن كعب من ست طرق عن إسماعيل بن جعفر بطريقين، وعن أبي بكر بن عياش، وعيسى بن عمر وحمزة ونافع.

وأخذ قراءته عن علي بن أبي طالب من خمس طرق: عن عيسى بن عمر الهمذاني بطريقين والأعمش وحمزة وزائدة بن قدامة. وتوفي الكسائي سنة ١٨٩هـ(١).

هؤلاء هم القراء السبعة وهذه هي أسانيدهم، وهم كما قال الفرزدق.

هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أهؤلاء خير أم هشام بن الحكم وهشام الجواليقي المجسمين وزرارة بن أعين الذي قال فيه الصادق إنه من أهل النار، وجابر الجعفي والأصبغ بن نباتة وأبو بصير وشيطان الطاق وأمثالهم ممن تقوم عليهم أكاذيب الشيعة وقد ثبت عندهم طعن الأئمة فيهم وطردهم من مجالسهم وتمزيق كتبهم التي كانوا يرسلونها إلى الأئمة؟

والذي أحب أن ألفت النظر إليه هنا أنه كما هو واضح ومقرر أن قراءة كل واحد من السبعة قد تواترت حتى من نفس الطرق المذكورة فحسب، بصرف النظر عن غيرها من الطرق.

كما وأن عليًّا ﷺ قد أخذ عنه من القراء السبعة أربعة هم عاصم بطريقين وحمزة بتسع طرق، وأبو عمرو بست طرق، والكسائي بخمس طرق، فتلك اثنان وعشرون طريقًا عنه متواترة في قراءة الأمة على مرسوم المصحف الإمام، فضلًا عن ثلاث طرق منها مسلسلة بالأئمة من آل البيت، الذين تعتقد الشيعة عصمتهم.

كما أن ابن مسعود قد أخذ عنه ثلاثة من السبعة وهم: حمزة من أحد عشر طريقًا وعاصم من ثلاث، والكسائي من ثلاث، فتلك سبع عشرة طريقًا متواترة من قراءة الأمة، كما أن أبي بن كعب قد أخذ عنه ستة من السبعة، وهم: نافع من أحد عشر طريقا، وعاصم من طريق، وابن كثير من أربع طرق، وأبو عمرو من أحد عشر طريقا، وحمزة من طريقين، والكسائي من ست، فتلك خمس وثلاثون طريقًا متواترة

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب للدكتور أحمد الكومي والدكتور محمد أحمد القاسم ص٧٠، ص٩٩، ص٩٩، ص١١٢.

في قراءة الأمة عنه.

أضف إلى ذلك باقي الطرق عن باقي القراء من الصحابة التي لا تكاد تنحصر، وكلها على ما في المصحف الإمام فأي طعن في شيء منها فهو كفر في عقيدة الأمة وخرج عن الملة، ونعوذ باللَّه من الخذلان!!

وأما مغالطة الشيعة في أن اختلاف القراء دليل على التحريف إذ القرآن لا اختلاف فيه لأنه واحد نزل من عند الواحد على حرف واحد، كما مر في رواياتهم عن الأئمة.

فلا شك في مغالطة هذا الكلام للحقائق، أو إن شئت فقل إنها سفسطة وخلط وخبط، فإن اختلاف القراء لا يوجب اختلافًا في القرآن، وقد علمنا تواتر قراءة كل واحد من المختلفين وعليه فنسبتها إلى النبي ثابتة لا يجوز إنكارها، وقد ثبت بالتواتر أيضًا نزول القرآن على سبعة أحرف، وأن الصحابة كانوا يختلفون في القراءة فيحتكمون إلى النبي ﷺ. فيقر كل واحد من المختلفين على قراءته ويقول هكذا نزل بها جبريل ويبين لهم السر في الاختلاف بأن القرآن نزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرءوا فقد أصابوا، وينهاهم عن المراء في ذلك، فإن أن اختلاف القراء لا يوجب اختلافًا في القرآن، من حيث أن الكل قرآن ثبت بالتواتر، وأي حرج في ذلك؟ إن من أهم فوائد اختلاف القراءات الإيجاز بأن يعطى اختلاف النطق في كلمة حكمين مختلفين واللفظ واحد فتكون الآية بمنزلة آيتين أو أكثر على حسب ما يترتب عليها من أحكام، ولا شك أن ذلك باب من الإيجاز بلغ مبلغ الإعجاز في القرآن يعد من محاسنه لا من مآخذه، وذلك مثل: «يطهرن. ويطهرن» بإسكان الطاء وضم الهاء. وتشديدهما مع الفتح، في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱللِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَكُ [البغرة: ٢٢٢] فقد أفادت الأولى أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وأفادت الثانية أنه لا يقربها حتى تتطهر بالاغتسال، ويجمع بينهما بانقضاء الحيض والاغتسال معا، وغيره كثير.

وهذا النوع من الاختلاف جائز بل هو ضرب من الإعجاز فيه فلا يصح تجريده

عنه متى تواتر وأمكن الجمع فيه كما رأيت حيث كشف لنا عن هذا الحكم المعقول.

أما الاختلاف الممنوع في القرآن فهو اختلاف التناقض الجامع لشروط التناقض المعروفة عند المناطقة، وذلك بأن يثبت نص حكمًا وينفيه نص آخر من نفس الجهة التي أثبت منها مع الاتحاد في الفاعل والمفعول والزمان والمكان والحال والآلة إلى آخر تلك الشروط.

مثل: قطع محمد اللحم بالسكين أمس في بيته وهو قائم، فإن نفيته من بعض الجهات دون بعض لم يكن تناقضًا بل اختلافًا، وإن نفيته من جميع الجهات فهذا هو التناقض وهو المحال في القرآن لأنه من أفحش المخالفات (۱) وهذا النوع هو ما نفته آية سورة النساء: ٨٢ وتحدى الله العرب أن يعثروا على شيء من ذلك فيه، بل جعل وجوده دليل على أن القرآن ليس من عند الله وعدمه دليل على كونه من عند الله حيث قال: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْيِلَافًا كَثِيرًا ﴾ وليس بحمد الله شيء من اختلاف القراء يثول معناه إلى هذا النوع القبيح الذي يتنزه عنه كتاب الله في فان مغالطة الشيعة في ذلك.

أما نزول القرآن على سبعة أحرف والذي يدل على صحة قراءة كل واحد من المختلفين متى ثبتت قراءته بالتواتر عن رسول الله على فإن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف رواه واحد وعشرون صحابيًا، حتى قال جماعة بتواتره.

يقول الشيخ الزرقاني: «روى الحافظ أبو يعلى في مسنده أن عثمان والله يومًا وهو على المنبر: «أذكر الله رجلًا سمع النبي الله قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» لما قام. فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله على قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فقال عثمان: وأنا أشهد معهم». قال الزرقاني: وكأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها

<sup>(</sup>١) ولي رسالة في موهم الاختلاف والتناقض في القرآن تناولت هذا الموضوع بالتفصيل، كانت موضوع رسالة الماجستيرلي، وهي مودعة بكلية أصول الدين بالقاهرة تحترقم ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، رسائل .

على الكذب هي التي جعلت الإمام أبا عبيد بن سلام يقول بتواتر هذا الحديث (١)

وهذا حق فإن قصة هذا الحديث شبيهة بقصة حديث خطبة الوداع كما ذكرت ذلك؛ بل حديث الأحرف ورد عن واحد وعشرين صحابيًّا كما جمع طرقه العلماء (٢) وجاء في الصحاح وغيرها، ومفاده أن الرسول كان يقرأ بحروف مختلفة تلقاها عنه الصحابة وكان كل منهم يتلقى البعض فإذا وقف على غير ما تلقاه استنكر ذلك على صاحبه فيبلغ ذلك إلى النبي فيصوب قراءة كل واحد من المختلفين، وأن كل ذلك نازل من عند اللَّه تيسيرًا على الأمة:

فمن هذه الأحاديث: ما اتفق عليه البخاري ومسلم- واللفظ للبخاري- عن عمر بن الخطاب قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله على فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله على فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله على، فقلت: كذبت فإن رسول الله على قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقرده إلى رسول الله على فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله على: «أرسله، اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله على: كذلك أنزلت. ثم قال: «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله على: «كذلك أنزلت! فقال القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تسر منه» (٣)

ولا شك أن اختلاف قراءة عمر عن هشام كان اختلافا في الألفاظ لا في المعاني

١٣٩ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني ج١ ص١٣٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والمكان .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج٣ ص٢٢٦، ومسلم باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ج١ ص٣٢٥ بألفاظ متقاربة والترمذي: أبواب القراءات: ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ج٤ ص٣٦٤ .

والأحكام فإن ذلك غير متصور، ولا شك أن ذلك أيضًا توسعة من الله على هذه الأمة. وعليه فلا يصح أن نجعل ما وسعه الله على الأمة بابًا ومدخلًا للجدال ومثارًا للتشكيك وسلاحًا للعصبية المرذولة، والتنطع الممقوت، وأن نقلب اليسر عسرًا.

كما لا يصح إنكار هذه الأحاديث الدالة على هذه التوسعة بحجة أن العلماء قد اختلفوا في تحديد المراد منها، ولما تؤدي إليه من تصحيح قراءة كل المختلفين والقرآن لا اختلاف فيه، فإن آيات متشابه الصفات مثل الوجه واليد والاستواء على العرش ونحوها قد اختلف فيها العلماء من جميع الطوائف في تحديد المراد منها ومع ذلك لم يخطر ببال أحد إنكار آية منها بحجة اختلاف الأفهام فيها، فثبوتها شيء ومعرفة معناها شيء آخر.

كما أن اختلاف القراءات لا يوقع في الشك ولا يؤدي إلى ثبوت التحريف كما استدل الشيعة عليه بذلك، لأن ذلك كان يمكن لو أن كل واحد من المختلفين كان يقرأ من عند نفسه بما يراه، لكن الأحاديث صريحة كما تقدم في أن كل واحد منهم قد أخذ قراءته من الرسول على وهي مخالفة لقراءة صاحبه وأن النبي أقر كلًا منهم وأخبر بأنها هكذا أنزلت، فبان أن الجميع نازل من عند الله، وقد أجمع العلماء على أن القراءة سنة متبعة لا تخضع لقياس ولا اجتهاد، ولا غير ذلك، بل هي سماعية كما نطق بها الرسول على .

أن النبي على علم البراء بن عازب دعاء يقوله إذا آوى إلى فراشه فيه هذه الكلمة: «ونبيك الذي أرسلت» فلما أعاد البراء الدعاء على الرسول ثانية ليحفظه قال: «وبرسولك الذي أرسلت» فلم يوافقه النبي على ذلك، بل طعن بيده في صدره ليحفظه ثم قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت» (۱) نهاه أن يضع كلمة (رسول) موضع لفظ (بنى) مع أن كليهما حق فهو رسول ونبى معًا، فمن الذي يستطيع أو يستجيز أن يبدل لفظا من القرآن بلفز من تلقاء نفسه؟ وكيف يسوغ أن يفهم من اختلافهم في

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: أبواب الدعوات، باب الدعاء إذا آوى إلى فراشه ج٥ ص١٣٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

القراءة أنها من تلقاء أنفسهم لم يتلقوها من رسول اللَّه ﷺ؟ وقد رأينا ما جرى في دعاء يمكن أن يقال بأي صورة، فكيف بقرآن معجز بلفظه ونظمه، متعبد بتلاوة كلماته وحروفه؟.

هذا مع أن الشيعة قد جاءت في روايتهم عن الأئمة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف كما تقدم فهم يروون عن النبي أنه قال: «أتاني آت من الله ظل فقال: إن اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فقلت: يا رب وسّع على أمتي، فقال: إن اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ويروون عن أمير المؤمنين علي قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف) الخبر(١).

ويروون عن أبي عبدالله الصادق قال: «إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه»(٢)

وقد اختلف الشيعة أيضًا في المراد من هذه الأحرف كما أختلف أهل السنة فيها، فقالوا سبعة أقسام أو سبعة بطون أو سبعة أوجه من القراءات كما هو اختيار الطوسي والطبرسي<sup>(٣)</sup> وعليه فلا يصح إنكار حديث السبعة أحرف ولا الطعن فيه من الشيعة لوروده عند الطرفين فهو مجمع عليه، ولا تخطئه القراء فيما اختلفوا فيه بحجة ما يلزم عليه من اختلاف القرآن.

وبطل بغير شك ما تدعيه الشيعة من التحريف استنادًا إلى اختلاف القراء في القراءات، نعم إن ما تدعيه الشيعة من أخبار التحريف هي التي تظهر القرآن متعارضًا متناقضًا إلى أبعد مدى، فإن فضائح المهاجرين والأنصار - كما يزعمون - هي التي تناقض ما جاء فيه صريحًا في مدحهم، خاصة وأن الشيعة لم يدع أحد منهم تحريفا في الآيات الموجودة صريحًا في مدحهم.

وآية ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ١٤ وَالشرح: ١٤ وما أضافوه بعدها من قولهم: «بعلي

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٣٣ من الرسالة في بحث القرءات في تفسير الخراساني، ص١٠٦ في تفسير الصافي للكاشاني .

<sup>(</sup>٢) (٣) قد تقدم في مبحث القرءات في تفسير الصافي للكاشاني ص١٣٤ من الرسالة فارجع إليه.

صهرك انها تجعل مقام على فوق مقام النبي، حيث إن رفعة شأن النبي على هذا النما كانت بعلى وكيف يكون التابع أفضل من المتبوع وهو لم يكن له شأن إلا بتبعيته له، كذلك في قوله: ﴿ النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَجُهُ الْمُهَا الله اللاحزاب: ٦] أَصَافُوا إليها «وهو أب لهم» فتناقض مع ما في السورة نفسها بعد آيات: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّاً أَحَدِ مِن رِّجَالِكُم ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقد مر بعض التنبيهات على ذلك.

ولا شك أن ذلك كله لا يستقيم قراءة ولا غير قراءة بل هو ذهاب بمعاني القرآن من الإعجاز إلى الحضيض أما ما تغالط به الشيعة من أن ما جرى في بني إسرائيل يجري نظيره في هذه الأمة، والتحريف ثابت لهم فيجرى نظيره لنا، فهذا قياس فاسد، فبنو إسرائيل قد وقع منهم أمور يستحيل وقوعها من هذه الأمة، إما لعدم وجود نظير وإما لإخبار اللَّه بعدم وقوع نظيره، فالأول: مثل قتل الأنبياء وعادة العجل ونبيهم بين ظهرانيهم والاستهزاء بالأنبياء وغير ذلك، ولا وجود لهذه النظائر بالضرورة في هذه الأمة، والثاني: وهو حفظ اللَّه للقرآن حفظًا مؤكدًا بنحو قوله مثلًا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ۞﴾ [الحجر: ٩]، فيجب استبعاد هذه من اتباع سننهم، مع ملاحظة أن اللَّه لم يخبرنا أنه ضمن لبني إسرائيل حفظ كتابها، فكان التحريف منهم جائز عقلًا وواقع شرعًا كما أخبرنا اللَّه في القرآن بأن بني إسرائيل حرفت كتبهم، أما نحن فقد أخبرنا أنه حفظ بنفسه كتابنا فيجب القطع بأنه مصون عن التحريف وإلا لزم الخلف في خبر اللَّه وهو محال، والحديث ليس فيه ما يدل على اتباع سنن اليهود والنصاري في التحريف بالذات(١)، ولو سلم لوجب طرح الثقة بالقرآن والإسلام ولسنا- حينئذ- نحن والشيعة بأحسن حالًا من اليهود والنصاري، وهنا نتحقق دعوى الباطنية في الانسلاخ من الإسلام!

وإن كان ولابد من تحقيق الحديث بأي سورة في هذا الجانب، فقد تكفل الشيعة بتحقيقه بهذه المحاولات الفاشلة من التحريف، وعدم وصولهم إلى الهدف إنما هو

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لا تبعتموهم» الحديث في صحيح مسلم ج٢ ص٤٦٢ باب اتباع سنن اليهود والنصارى.

تحقيق لوعد اللَّه، كما في نص آية الحجر وغيرها فتدبر.

سادسًا: فيما يتعلق باستدلال الشيعة بما في مصحف أبي وابن مسعود على تحريف مصحف عثمان لما بينهما من المخالفة مثل الفاتحة والمعوذتين وسورتي الحقد والخلع، وغيرها خاصة مما ورد من اسم علي صريحًا وما يتعلق بالولاية والإمامة على حسب ما في مصحف علي، والدليل على ذلك تحريق عثمان للمصاحف وكان فيما أحرق سورة الولاية وغيرها من القرآن.

وأقول: قد مر أن أبي بن كعب قد أخذ عنه ستة من السبعة القراء بخمسة وثلاثين طريقًا وابن مسعود أخذ عنه ثلاثة منهم بسبعة عشر طريقًا، وعلي أخذ عنه أربعة منهم باثنين وعشرين طريقًا، فهذا أربعة وسبعون طريقًا ولا شك أنها فوق التواتر بكثير ولم يؤثر في طريق من هذه الطرق عنهم مخالفة لمصحف الأمة من هذه المخالفات التي تدعيها الشبعة.

وليس في طريق واحد ولو ضعيف إثبات لسورتي الخلع والحقد عند أبي في قراءته، ولا إثبات لسورة الولاية أو النورين في قراءة علي، ولا نفى للفاتحة والمعوذتين في قراءة ابن مسعود، فماذا بعد هذا، على أنه لو ثبت ذلك في بعض الطرق لوجب رده بباقي الطرق، لكن شيئًا من ذلك لم يؤثر، ولم يؤثر عنهم خلاف لمصحف الأمة في القراءات المتواترة البتة، نعم يؤثر شيء من ذلك عن مصاحفهم المنسوبة إليهم والتي لم تطلع عليها الأمة، وإنما هي روايات إخبارية بعضها صحيح وبعضها موضوع، والصحيح منها آحادي لا يقاوم ما تواتر عنهم من روايات على نحو ما تقدم.

ثم لماذا تحكم الشيعة بصحة ما ينسب إلى مصاحف هؤلاء الثلاثة وبطلان ما في مصحف الأمة؟ إن كان ما ينسب إلى مصحف ابن مسعود صحيحًا ومصحف الأمة محرفًا لزم الشيعة إنكار الفاتحة.

والمعوذتين لامحالة، وهم لا يقولون بذلك، وإن كان ما ينسب إلى مصحف أبي صحيحًا ومصحف الأمة ضلالًا لزم الشيعة إثبات دعاء القنوت من الخلع والحقد قرآنًا

وهم لا يقولون بذلك. وعليه فاستدلال الشيعة على تحريف ما في مصحف الأمة بما جاء في مصحف أبيّ وابن مسعود يرتد على الشيعة بأوخم العواقب من إنكارية بعض القرآن وقرآنية ما ليس بقرآن.

وأبطل من ذلك حكمهم بصحة ما في مصحف ابن مسعود وأبي لموافقتهما لما في مصحف أمير المؤمنين، فإن كانت الموافقة تامة لزم أن يكون مصحفه خاليًا من الفاتحة والمعوذتين ومثبتًا للقنوت المتقدم، والشيعة لا تدعي ذلك، وإن كانت الموافقة في البعض دون البعض بطل الاستدلال بها على تحريف مصحف الأمة لمخالفتها مصحف على في بعض المواضع.

ثم من أين علمت الشيعة بما في مصحف علي والمفروض عندهم أنه غائب في السرداب مع صاحب الزمان؟ إن يتبعون في ذلك إلا شيطانًا مريدًا وضع لهم في دينهم سورة الولاية والنورين ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله إن هو إلا كقرآن مسيلمة الكذاب والمختار الثقفي الرافضي الكذاب وأمثالهما، لا يخفى ذلك حتى على الصبيان، بل هو أضحوكة تسجل العار والشنار على الشيعة أبد الآباد.

نعم تشغب الشيعة بما ورد عن ابن مسعود من امتناعه عن حرق مصحفه، ولا حجة فيه للشيعة. بل فيه ما يؤيد ما في مصحف عثمان من الصحة ويوافق ما تواتر عنه من قراءات.

فالوارد عنه في ذلك عن شقيق بن سلمة قال: «خطبنا عبد اللَّه بن مسعود على المنبر فقال: ﴿وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ آل عمران: ١٦١] غلوا مصاحفكم-أي: أخفوها حتى- لا تحرق- وكيف تامروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول اللَّه مثله»(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج٢ ص٣٨٢ من فضائل عبد اللَّه بن مسعود، والبخاري بألفاظ مختلفة ج٣ ص٢٢٨ باب القراءة من أصحاب النبي .

فانظر إلى قوله مثله فإنه صريح في أن ما في مصحف الأمة الذي كتبه زيد وجماعته بأمر عثمان وإقرار الصحابة له إنما هو مثل ما تلقاه ابن مسعود مشافهة من النبي ﷺ، ولم يقل قرأت من في رسول الله غيره، مثلًا:

أما عدم حرق مصحفه فلم يقل أحد إن من شرط التواتر أن يحرق ابن مسعود أو غيره مصحفه، لأن التواتر قام والإجماع انعقد على ما في مصحف الأمة.

على أنه قد نقل عن ابن مسعود أنه رجع عن مقالته إلى رأي الجماعة وندم على ما قال واستحيى منه وقال: ما أنا بخيرهم، ثم نزل عن المنبر(١)

وأما ما نقل عنه أنه قال: «يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر»(٢) وهو يريد بذلك زيد بن ثابت.

فليس في ذلك طعن في جمع القرآن ولا في كتابة المصاحف، إذ قصاراه أنه كان يرى أنه أكفأ من زيد بن ثابت لكبر سنه ولسبقة عنه في الإسلام، والمسألة تقديرية ولا شك أن تقدير أبي بكر وعمر لزيد أصدق من تقدير ابن مسعود لنفسه، وأما نسخ المصاحف في عهد عثمان فعذر عثمان فيها واضح لأنه نسخ المصاحف وابن مسعود في الكوفة والأمر كان يستدعى الإسراع دون انتظار حضوره، وأيضًا فإنما أراد عثمان نسخ الصحف البكرية في مصاحف وقد تولى زيد ذلك في عهد أبي بكر فهو أدرى بما نسخه فيها وكان كاتب الوحي للنبي على وكان يؤلف القرآن من الرقاع في بيت النبي في حياته، وحضر العرضة الأخيرة إلى آخر هذه المميزات التي لم تكن لغيره.

على أن كلام ابن مسعود لا يدل على أكثر من أنه كان يكبر زيدًا بزمن طويل، إذ كان عبد الله مسلمًا وزيد لا يزال ضميرًا مستترًا في صلب أبيه، وليس هذا بمطعن فكم ترك الأول للآخر!!

وكون والد زيد كان كافرًا فليس بمطعن أيضًا فكذلك كان والد ابن مسعود، بل

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب في سلامة القرآن للدكتور أحمد الكومي والدكتور محمد أحمد القاسم ص٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) مناهل العرفان للزرقاني ج١ ص٢٨٣ .

كل الصحابة كذلك وأما ما ورد من عدم كتابته الفاتحة والمعوذتين في مصحفه، فما الذي يعنينا من مصحفه؟

إنما لنا ما تواتر عنه من قراءات جاءت موافقة لما في مصحف الأمة، أما مصحفه فقد كتبه لنفسه خاصة، والصحابة كانوا يكتبون لأنفسهم ما يخشون عليه النسيان، وربما كتبوا بعض التفسيرات وليس ذلك كله بحجة على الأمة، وحاشا لابن مسعود أن ينكر شيئًا من ذلك لأنه كان يصلي، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(١)، فهي أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني التي تثنى في الصلاة، ولنا ما تواتر عنه من قراءة فيها الفاتحة والمعوذتان.

وهب أن ابن مسعود كان ينكر ذلك وأنه دام على إنكاره فما الذي يضرنا في الموضوع ما دامت هذه السور قد تواترت عند الأمة، ولم يقل أحد إن من شرط التواتر أن لا يخالف فيه مخالف، وإلا لأمكن هدم كل تواتر في الدنيا بمجرد أن يخالف فيه مخالف، ولم يقل أحد بذلك.

أما ما تحتج به الشيعة من قراءات تنسب إلى ابن مسعود ليست فيما تواتر عنه عند القراء، فهي من وضع الشيعة عليه (٢)، وقد فطن لذلك العلماء وتنبهوا على وضعها لمعارضتها لما تواتر عنه من سبعة عشر طريقًا ليس في واحد منها هذه المفتريات، فهي بضاعة الشيعة ردت إليهم فكيف يحتجون بها علينا؟.

أما ما يرمون به عثمان ولله من أنه ضرب ابن مسعود على عدم تسليم مصحفه للحرق حتى كسر أضلاعه فمات بسبب ذلك، فلو صح ذلك عنه فعلا لما كان على عثمان من لوم لأن هذا جزاء من خرج على الجماعة وجاهر بالعصيان في أمر أجمعت الأمة عليه، لكن ذلك لم يحصل بل هو كذب بين، يبطله ندم ابن مسعود ورجوعه وهو

<sup>(</sup>١) «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نص حديث أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة ص١٦٧ ج١ .

<sup>(</sup>٢) لقد نبه على ذلك كلّه العلماء في مواضع، منها الألوسي في تفسيره وأبو حيان في البحر المحيط وغيرهم وقد جمع ذلك شيخنا الدكتور أحمد الكومي وشيخنا الدكتور محمد أحمد القاسم في كتاب فصل الخطاب في سلامة القرآن من ص٨١ إلى ص٨٨.

على المنبر قبل أن ينتهي من خطبته لما رأى بعض الصحابة قد كرهوا مقالته، فندم واستحيى من مقالته، وقد كان بالكوفة وعثمان بالمدينة فمتى ضربه أو ضرب غيره؟ وهل أفسد الأمر على عثمان إلا من تهاونه ولين جانبه؟

وأما ما يتعلق بأمر مصحف أبيّ وإثباته سورتي الخلع والحفد، الذي هو دعاء يقال في القنوت في الصلاة، فالقول فيه كما تقدم، فإن الصحابة كانوا يكتبون في مصاحفهم بعض الأدعيات والتفسيرات لحفظها، وإنما لنا ما تواتر عنهم من قراءات لا ما أثبتوه أو نفوه من مصاحفهم الخاصة وإنما كان ذلك يستشكل لو أنه كتب مصحفه للأمة أما وإنه كتبه لنفسه وما تواتر عنه من خمسة وثلاثين طريقًا عند القراء السبعة وحدهم يخالف ذلك، فلا مجال لهذه الشنشنة! لكن الظاهر أن الشيعة لا يعيشون إلا على أكوام من القمامة كالخنازير، ولا يبصرون إلا في الظلام كالخفافيش، حيث لا يقوم لهم دين إلا على أمثال هذه المرويات الملتوية الباطلة أو المعلولة، أما الحق الصريح والثابت الصحيح لا يستقيم مع دين الشيعة ومفترياتها، واللَّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم!!

سابعًا: فيما زعموه من عدم الترابط بين الآيات وأنه دليل على التحريف، وما قاله عمر في آخر براءة يدل على أن الترتيب ليس من فعل المعصوم فلذا وجد الغلط وعدم الترابط: فأقول: إن القرآن تنطق طريقة تأليفه بالإعجاز في التآخى والانتظام والتآلف والانسجام بل إن أظهر ما فيه من إعجاز هو ما فيه من هذا الترابط العجيب، حتى إن الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيمه لا يخطر على باله أنه نزل منجما مفرقا على مدى ثلاثة وعشرين عامًا تقريبًا، كانت تنزل في كل نجم الآية أو بعض الآية، أو الآيات، وكان ينزل جبريل فيقول: ضعوا هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا، ومن المقرر أن ترتيب نزوله على غير ترتيب تلاوته، ومع ذلك فأظهر ما فيه هو الترابط والتعانق بين ألفاظه وآياته، مع أنه كانت تنزل الكلمة أو الكلمات أحيانًا، كما جاء في سبب نزول: ﴿ فَيْرُ أُولِي الشّرَرِ ﴾ فقد نزلت وحدها بين قوله: ﴿ لّا يَسْتَوِى كما جاء في سبب نزول: ﴿ وَللّهُ يَهِ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [انساء: ١٥] بسبب ما قاله ابن

أم مكتوم يا رسول الله: أنا ضرير فنزلت هذه الكلمة بين النصين (١١). ومع ذلك لا تحس بأنها نزلت وحدها ولا يخطر لك ذلك على بال.

ومن أحسن ما قيل في أوجه الإعجاز ما قاله ابن عطية في تفسيره قال: "إن اللّه قد أحاط بكل شيء علمًا، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي: لفظة تصلح أن تلي الأولى، ويتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك، فبذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة»(٢)

ومع ذلك فالشيعة ترى أنه مفكك الآيات مشتت العبارات لا ترابط فيه ولا انسجام ولما استغلق فهمهم في هذا الجانب حكموا عليه بالتحريف بدل أن يتهموا أفكارهم العليلة وأفهامهم السقيمة عن إدراك أعظم أوجه الإعجاز فيه، بين معانيه ونظمه ومبانيه.

فيقولون سقط ثلث القرآن بين قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي اَلْيَنَهَى ، وبين: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ ﴾ إلخ. بل يدعى أكبر من استغلق فهمه فيها وهو القمي: وهو الذي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: تفسير سورة النساء ج٣ ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تفسير ابن عطية ج١ ص٢٧٨ بمكتبة الجامع الأزهر .

له ولع شديد بضم أجزاء متفرقة من القرآن إلى بعضها وتأليفها قرآنا على مزاجه، وتبعه فيه من أتى بعده، يقول: إنها نزلت مع قوله: «ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبوا أن تنكحوهن [فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع]...» فنصف الآية في أول السورة ونصفها على رأس الآية ١٢٧ منها (١) هكذا قال القمي ونسج على منواله جمهور مفسريهم، ولا يخفى أن ما بين المعكوفين هو شطر من الآية ٣ سورة النساء، وقبله مباشرة في نظم المصحف: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا لُقِيطُوا فِي اللّهِ ١٤٧٠ النساء بدل ما بين المعكوفين هو: ﴿ وَالسَّمْ عَنِينَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَكَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ المعكوفين هو: ﴿ وَالسَّمْ عَنِينَا مِن الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَكَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ المعكوفين هو: ﴿ وَالسَّمْ عَنِينَا مِن الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَكَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ المعكوفين هو: ﴿ وَالسَّمْ عَلِيمًا ﴾.

وما درى الشيعة أن الآية ١٢٧ فيها إشارة إلى ما سبق ذكره في الآية ٣ وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ النساء:١٢٧ فإنه مشار به إلى ما سبق ذكره في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَمَى فَانَكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ النساء:٣] فالإشارة دليل على ما سبق ذكر هذه الآية وعلى ترابطها مع صدرها من الخوف من عدم القسط في اليتامى.

ولقد وضح لنا هذا أيضًا الصديقة عائشة والله عنها سألها عروة بن الزبير عن مناسبة قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لُقُسِطُوا فِي الْمِنْكَى ﴾ لقوله بعدها: ﴿ فَانْكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ ﴾ إلى إلى الله مي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهم أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: "ثم إن الناس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله على: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ فَلُ اللّهَ مُنْقِيتِ فِي يَتَكَى وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَكَى

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص١١٩.

ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَاللهُ قالت: «والذي ذكر اللَّه أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ الحديث (١).

ورضي اللَّه عن أم المؤمنين كأنها تنبأت بما سيقوله الشيعة في هذه الآية فلفتت الأنظار إلى ما تحمله الآية الثانية من إشارة تعود على الآية الأولى وهذا يقتضي حتمًا سبق ذكرها عنها.

لكن يبلغ عناد الشيعة مداه حينما يحكم البلاغي على هذا الحديث بالاضطراب من أجل أن يصحح بدعة قومه في التحريف (٢)، ولا أدري أين هذا الاضطراب، وبأى عقل يفهمون ذلك؟ ووالله لا أدري اضطرابًا إلا في دين الشيعة وعقولهم، وسبحان واهب العقول!!

وأما ما يزعمونه من إقحام قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدِّهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الْهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣]، حيث قالوا إنها ضلت موضعها الصحيح، لأن الخطاب فيها لعلي وفاطمة والحسن والحسين، والسياق مع الأزواج، فيكون النص مقحم وضع غير موضعه الصحيح.

فليت الشيعة اقترحوا موضعًا لها لنرى مناسبته، وأقاموا الدليل لكي نناقش الدعوى !! لأننا نرى أن الآية قد أخذت وضعها الطبيعي بين الآيات قبل وبعد ولا يشعر الإنسان بغير ذلك، والآية رغم أنف الشيعة في الزوجات كما يدل عليه السياق من سباق ولحاق قال تعالى: ﴿ يُلِيسَآ اللَّيِي لَسَّ أَنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَآ إِن النَّقَ اللَّ فَلَا تَخْضَعْنَ مِن سباق ولحاق قال تعالى: ﴿ يُلِيسَآ اللِّي لَسَّ أَنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَآ إِن اللَّهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَعْرُوفًا اللَّهُ وَقَرْنَ فِي اللَّهُ وَلَا تَنْرَحْ لَ نَبُرُحُ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ج٢ ص٦٠٦ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البلاغي ج٢ ص٨.

مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ الْاحزاب: ٣٢- ٣٤]، فسماهن أهل البيت وناداهن بذلك، وأضاف البيوت إليهن في قوله: ﴿ وَاَذْكُرُنَ مَا يُتُلَى فِى بُوتِكُنَ ﴾ فحسم مادة النزاع بذلك، ومن تأمل النص الكريم وجد في عبارته تلطف ببيان علة التكليف بالمتقدم وغايته، كما يوحي بأنه تعالى يشعرهم بأنه بذاته يتولى تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم بما يحملهم على تقبل هذه الأوامر والنواهي بنفس منشرحة، وأن يعضوا عليها بالنواجذ حتى يكونوا أهلًا لهذه المكرمة.

نعم إشكال الشيعة قد جاء من تذكير الضمائر في هذا النص، مع أنها قبل وبعد مؤنثة والجواب سهل وميسور، فإنه ذكر الضمائر لإرادة التعميم لكل من حواهم بيت النبوة وهذا لا يخرج النص عن الزوجات المطهرات لأنهن سبب نزوله وسبب النزول داخل قولًا واحدًا. بل قد ورد أن ابن عباس كان يقول: «نزلت في نساء النبي خاصة» وعن عروة مثله، وعن عكرمة قال: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي، وأنه كان ينادى بذلك في السوق، ويقول: ليس بالذي تذهبون إليه يعني أنها نزلت في علي وفاطمة وابنيها إنما هو نساء النبي(۱۱) قال أبو السعود « إنّ يُريدُ الله ليُدهِ بَكُم الرّحْس أهل البيتيناف ولذلك عمم عنكم الرّحْس أهل البيتين تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف ولذلك عمم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن، وصرح بالمقصود حيث قيل بطريق النداء أو المدح (أهل البيت) مرادًا بهم من حواهم بيت النبوة، وهذه كما ترى آية بينة على كون نساء النبي من أهل بيته قاضية ببطلان رأى الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بعلي وفاطمة وابنيهما، وأما ما تمسكوا به من أن النبي أدخلهم تحت الكساء وتلا الآية فإنما يدل على كونهم من أهل البيت لا على أن من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص (۱۲) باختصار.

وعليه فالآية في موضعها بإحكام دقيق، وهي في الأزواج أولًا ويدخل معهن بقية آل البيت تبعا .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير العلامة أبي السعود العمادي ج ٤ ص ٢١١ .

وأما ما تسمك به الشيعة من قول عمر في الآيتين من آخر سورة التوبة: «لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها في آخرها».

واستدل به الشيعة على أن ترتيب القرآن من فعلهم وليس من فعل المعصوم فلذا بدا فيه هذا التفكك وعدم الارتباط.

فأقول: نعم ذكر ذلك السيوطي في الإتقان عن ابن أبي داود في المصاحف ويعترض عليه بأنه لم يثبت في كتاب من كتب الصحة وابن أبي داود يروي الضعيف والموضوع، على أنه يطعن في تواتر القرآن، فهذا الأثر ليس بصحيح عن عمر، وأيضًا يعترض عليه بما ذكره عن ابن أبي داود نفسه بسنده عن أبي بن كعب قال: «إنهم لما جمعوا القرآن، فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة: ﴿ثُمَّ ٱنصَرَفُواً مَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم بِأَنَهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ النوبة:١٢٧]، ظنوا أن هذا آخر ما نزل، فقال أبي: إن رسول الله ﷺ أقرأني بعد هذا آيتين ﴿لَقَدُ جَاءَكُم رَسُوكُ . . . ﴾ النوبة: ما سمعوه من قراءة النبي لهما.

ولهذا فإن الإجماع حسب النصوص الصريحة، على أن ترتيب الآيات توقيفي لا دخل لأحد فيه، لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، وأن ذلك كان بوحي للنبي من الله كان، يعني لا دخل أيضًا للنبي في فيه، وذلك حسب أحاديث صحيحة واردة في الموضوع (٢)، ومن تأمل الآيات وما بينها من المناسبات تبين له أن الأمر كذلك، ومن استغلق عليه فهم شيء من ذلك فالأولى به أن يعترف بقصوره لا أن يتهم القرآن بالتفكك وعدم الانسجام.

فليت الشيعة عرفوا أقدار أنفسهم فكفوا على الأقل أذاهم عن أسماع المسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان للسيوطي ج١ ص٢١٤ النوع الثامن عشر .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢١٤ وما بعدها .

ولا أدري لمصلحة من تفترى الشيعة هذه المفتريات؟ لقد فتحوا المجال لأمثال جولد تسيهر أن يقول بعد ما أورد لهم نماذج عديدة من هذا النوع ثم قال:

«كل هذا يبرهن على الأقل كيف أن ثقة مفسري الشيعة قليلة بنص القرآن المأثور على الرغم من أنهم— يستعملونه مع ذلك في الجانب العملي من الحياة الدنيوية بالقالب الماثل أمامنا»(١) وسيأتي له ولغيره كلام أخطر من ذلك في الموضوع.

ولا يستطيع أحد الرد على المستشرق لما أن ذلك فعلًا هو قول الشيعة في الموضوع وهكذا أصبح الباب مفتوحًا لأعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر من جراء ما صنع الشيعة بالقرآن كذبًا وافتراء على الله ورسوله، لتأييد بدعة ممقوتة ما أنزل الله بها من سلطان، ألا ليت الشيعة يفهمون حقيقة ما أضروا الإسلام والمسلمين به من جراء هذا الفرية، التي آذت أسماع المسلمين، وذهبت بأنفسهم على الشيعة حسرات!!

ثامنًا: فيما يتعلق من محاولة الشيعة إلزام أهل السنة بالقول بالتحريف بناء على ما يروونه من أحاديث تدل على وجود نصوص كانت تتلى في عهد الرسول بل وبعد وفاته وليست هي في المصحف الآن، مثل آية الرجم، وعشر رضعات إلخ، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب. . إلخ وقرآن بئر معونة . . . إلخ، ويزعمون أنه ليس في هذه النصوص ما يدل على النسخ ولا يوجد ما يعارضها، ولو قيل بنسخها فنسخ التلاوة غير واقع عند الشيعة، فدل ذلك على وقوع التحريف بحذف أمثال هذه الآيات، ومن أراد من الشيعة أن ينفى التحريف عن طائفته تظاهرًا رمى به أهل السنة مستدلًا بهذه الأخبار كما تقدم نقله عن البلاغي .

وأقول: وردت عندنا أحاديث كثيرة تدل على وجود آيات كانت تتلى وليست هي في المصحف الآن، ولكن الممنوع دلالة هذه الأحاديث على التحريف، لما أن الجواب عنها مفهوم، والشيعة كما تقدم ذكره في كلامهم، نقلوا هذه الأخبار من

<sup>(</sup>١) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر ص٣١٢.

موضعها الذي وضعت فيه عند أهل السنة، وهو النسخ، لأن قصارى ما تدل عليه هذه الآثار أن ذلك كان قرآنًا ثم رفع في حياة الرسول والوحي ينزل ولهذا وضعت في باب النسخ من مباحث علوم القرآن عند أهل السنة، ولم يخطر ببال أحد منهم أن ذلك يدل على تحريف في المنزل بمن جمعوا القرآن، ومعاذ الله من ذلك، لأن عقيدة أهل السنة أن الذين جمعوه أتقى لله وأخشى من أن يصنعوا شيئًا من ذلك، ولو فرض جدلًا أنهم أرادوه بشيء من ذلك فلن يستطيعوا ولن يمكنهم الله من ذلك، وإلا لزم الخلف عليه وهو محال.

لذا فإن هذه الأحاديث وإن صح سندها فهي محمولة على ذلك، بل أكثرها يحمل نصًا على أنه مما نسخ، ومع ذلك أيضًا فإن المحققين من أهل السنة لم يرتضوا كون هذه الآثار كانت قرآنًا ثم نسخ، لأنها وإن صح سندها فهي آحادية، ولا يجوز اعتقاد قرآنية ما لم يتواتر كونه قرآنًا، وهذا هو الحق احتياطًا للقرآن.

فمن هذا الذي احتج الشيعة به وتقدم ذكره في كلامهم: ما روي عن عائشة الله الله على الله عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله الله على وهن فيما يقرأ من القرآن والحديث في الصحيح (١)

وأورده السيوطي في الإتقان ممثلًا به لما نسخت تلاوته وحكمه معًا، وقال في توجيهه: «وقد تكلموا في قولها (وهن فيما يقرأ من القرآن) وأجيب بأن المراد: قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضًا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة الرسول فتوفي وبعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت»(٢)

ومنه أيضًا حديث الرجم عن زر عن أبي بن كعب قال: «كأين تعد سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين وسبعين آية أو ثلاثًا وسبعين آية، قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم، قلت: وما آية الرجم؟ قال: إذا زنا الشيخ والشيخة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج١ ص٦١٦ باب التحريم بخمس رضعات كتاب الرضاع .

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطَّى: ج٣ ص ٧٠ النوع السابع والأربعون في ناسخ القرآن ومنسوخه .

فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم» وأورده السيوطي في الإتقان(١١)

ولا شك أن مراد أبي بقوله: "إن كانت لتعدل سورة البقرة" أي: قبل أن ينسخ منها ما نسخ ومنه هذه الآية ، بدليل أنها ليست من قراءة أبي ، ولم يثبت أنها كانت في مصحفه ، وإنما أخبر بذلك ليدل على ما كان عليه الأمر قبل النسخ ولينبه على ثبوت الرجم وأنه حق مخافة أن ينكره منكر ، تمامًا كما وضح لنا هذا الخاطر ما ورد عن عمر فيها حيث قال : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "(") وليس معنى ذلك أن كتابتها جائزة ، لا بل أراد كتابتها مخافة إنكار الرجم مع تنبيهه على نسخ تلاوته ، لكنه امتنع لأنهم نهوا عن كتابة غير القرآن الذي استقر بعد النسخ فخاف أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله بكتابة منسوخ التلاوة ، يدل على ذلك ما جاء عنه أيضًا أنها لما نزلت أتى النبي على فقال : أكتبها ؟ فكأن النبي كره ذلك ، وفي رواية عن عمر أيضًا أن النبي قال له : النبي قال له :

هذا ولا معنى لاتهام أهل السنة بالقول بالتحريف بسبب هذا الحديث فإن البلاغي الذي اتهمهم بذلك قد أوردها من رواية السياري وعبد اللَّه وسليمان بن خالد ثلاثتهم من الشيعة عن أبي عبد اللَّه الصادق، فالخبر وارد في رواية الفريقين (ئ) ومع ذلك فإن المحققين من أهل السنة لم يرتضوا أن يكون ذلك قرآنا ثم نسخ لأنه لم يتواتر فتدبر !! ومنه أيضًا ما روي عن أبي قال: إن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه أمرني أن اقرأ عليك القرآن"، قال: فقرأ: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ ﴾ فقرأ فيها: لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيه لسأل ثانيًا، فلو سأل ثانيًا فأعطيه لسأل ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب اللَّه على من تاب. . . " الخبر، وهو في الإتقان للسيوطي أيضًا جاء به تمثيلًا لما نسخ من القرآن (٥٠). وأورد السيوطي بعده

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج٣ ص٨٢ النوع السابع والأربعون .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٢٥٠ من الرسالة في تفسير البلاغي .

<sup>(</sup>٥) الإتقان في المواضع المشار إليه ص٨٣.

ما يدل صراحة على نسخه عن أبي موسى الأشعري قال: «نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال. . . » الخبر(١٠).

فتأمل قوله: «ثم رفعت» فإنه صريح في النسخ.

وأما قرآن أصحاب بئر معونة ففي الصحيحين أيضًا وفيه ما يدل على نسخه صراحة في متن الحديث ففي البخاري عن أنس بن مالك: أن رعلًا وزكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله على عدوهم فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي على فقنت شهرًا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وزكوان وعصية وبني لحيان قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنًا ثم إن ذلك رفع: «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرض عنا وأرضانا»(٢) وأورده السيوطي في الإتقان في النسخ أيضًا(٣) كما أورد عن الحسين بن المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ: ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، وتسمى سورتي الخلع والحفد(٤).

وبالتأمل في هذه الأخبار وفي مواضع إيرادها يتضح الفرق جليًا بين نظرة أهل السنة لهذه الأخبار وبين الشيعة الاثنى عشرية فيما يلى:

1- أن السيوطي الذي احتج الشيعة بما أورده في هذا الباب لم يذكر هذه الأخبار على أنها صادقة في الدلالة على قرآنية هذه النصوص بل ذكرها على أنها أقوال واهنة وأغلبها روايات ضعيفة لا يؤخذ بها وما صح منها لا يقاوم المتواتر ولا يصح اعتقاد كونه قرآنًا لعدم تواتره ولذلك قال في النهاية: «(تنبيه) حكى القاضي أبو بكر في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ج٣ ص٢٩ باب غزوة الرجيع وبئر معونة كتاب المغازي، ومسلم ج٢ ص١٥٥ باب ثبوت الجنة للشهيد كتاب الجهاد .

<sup>(</sup>٣) الإتقان للسيوطي ج٣ ص٨٤ النوع السابع والأربعون .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٨٥٠.

الانتصار عن قوم: إنكار هذا الضرب لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها»(١)

أما الشيعة فإنهم ذكروا أخبار التحريف على أنها صادقة وادعوا تواترها وهذا يقتضي الجزم بقرآنية هذه الأخبار، فشتان ما بين النقلين ويا بعد ما بين الهدفين!

Y- أن السيوطي ذكر هذه الآثار في مقام النسخ، فهو يحكي روايات تقول: إن تمت نسخًا وما سقط بسبب النسخ إنما هو بعمل الله تعالى لا من عمل أحد من العباد ولا مما أسقطه فلان وعلان، وإنه بتسليم هذا النسخ يكون الأمر في المسألة: أن الله تعالى هو الذي أمرنا بتلاوة هذا الباقي ونسخ ما عداه حكمًا وتلاوة أو تلاوة فقط، على حد ما يقرره العلماء، وذلك كلام لا طعن فيه في القرآن لأن أقصى ما فيه أنه تسليم بالنسخ وأنه واقع فعلًا.

أما ما يرويه الشيعة من أخبار في هذا المجال فإنهم لا يدّعون نسخها، بل يقررون أن الحذف فيها ما كان بنسخ من اللَّه، بل كان بعمل الصحابة عمدًا لهدف من الأهداف وذلك طعن في القرآن صريح بخلاف الأول، والفارق بينهما جوهري إذ أن الأول، وهو النسخ، لا طعن فيه بالنسبة لرواية القرآن وتواتره وسلامته من التحريف، بينما الثاني فيه طعن في الرواية وفي سلامة القرآن، وإن الذي يروي ما يثبت التحريف لا يمكن أن يكون كمن يروي ما يثبت النسخ بفعل اللَّه منزل الكتاب.

٣- أن الشيعة لم ترو غير هذه الأكاذيب في شأن القرآن، بينما السيوطي نقل أقوالًا مختلفة ليس موضوعها النقص من الراوي بل موضوعها وقوع النسخ ومدى ما نسخ، فالكلام في المنسوخ لا في الباقي والمنسوخ لا عمل للإنسان فيه، بخلاف ما تفيده روايات الشيعة من تغيير في الباقي من القرآن بعد النسخ.

٤- أن الذين افتروا هذه الفرية ونسبوها زورًا وكذبًا إلى الأئمة من آل البيت ادعوا
 التغيير والتبديل والتحريف في القرآن، وذكروا آيات غُيرت وسور حُذفت وفقرات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٨٥.

أبعدت. . . إلخ، وعقدوا لذلك أبوابًا في كتب أخبارهم وتفاسيرهم بل أفردوا بالتأليف كتبًا في التحريف، بينما لم يقل أحد من علماء أهل السنة.

ولم يرو عنهم شيء من ذلك، ولم يؤلفوا الكتب ولا عقدوا الأبواب والفصول لهذا الافتراء، بل لم تؤلف المؤلفات عند أهل السنة حتى للدفاع عن هذه الخرافات لأن فرية التحريف غير واردة بالمرة في قواميس تفكيرهم ليقين أهل السنة الجازم باستحالة تطرق التحريف إلى القرآن فالفرق بينهم وبين الشيعة كالفرق بين الثريا والثرى!

هذه بعض أوجه المفارقة بين أهل السنة من الذين رأوا نسخًا في القرآن استدلالًا بما تقدم من أخبار وبين الذين ادعوا النقص والتحريف فيه بعمل من الإنسان لا بوحي من الديان، وقد مر أن رأى المحققين من أهل السنة أن هذه الأخبار وإن صح بعضها لا تصلح لإثبات قرآنية هذه النصوص ونسخها لأنه لا يصح اعتقاد قرآنية نص ما لم يتواتر.

ومع ذلك فإني لم أرتض من السيوطي حشد كل هذه الأخبار في باب النسخ، وكان يسوغ له أن يتعرض للنسخ في القرآن بهذه العبارات الموهمة التي قد تثير الشك في قلوب ضعاف الإيمان حتى استغلها الملاحدة والعابثون بقدسية القرآن، وإني لا أوافقه على سرد هذه الأقوال بهذه الطريقة من غير تمحيص وكان الأجدر به أن يضرب عنها صفحًا خصوصًا وقد نقل عن القاضي إنكار ما اشتملت عليه، فكان المفروض عليه تحقيقها وتمحيصها وبيان قيمتها في هذا المجال، ولكنها شهوة الجمع من غير تمحيص وتحقيق.

تاسعًا: فيما يتعلق باستدلال الشيعة على التحريف بما ورد في الكتب السابقة مشتملًا على أسماء الأوصياء من أئمتهم وعليه فالمفروض أن يكون القرآن وهو الكتاب المهيمن قد اشتمل على أسمائهم أيضًا وكونها لم توجد في المصحف الآن فهذا دليل على تحريفه وقد ورد عن أئمتهم ما يؤيد ذلك من نحو قولهم: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين بأسمائنا إلخ.

وأقول: لا شك أن هذا باطل بني على باطل، فمن يسلّم بذكرهم في الكتب

السابقة حتى يسلم بذكرهم في القرآن؟ لقد مر بنا قراءة الأمة عن الأئمة وتواترها عنهم واشتمال طرقها على خمسة من الأئمة - المعصومين في عقيدة الشيعة - وهي بحمد الله لم تخالف ما تلقاه المسلمون عن غيرهم من قراءات، وليس في شيء منها لا بالعبارة ولا بالإشارة ما يدل على مفتريات الشيعة، بل ولا ورد عن أحد من طوائف الشيعة - غير الاثنى عشرية - شيء من ذلك، فلماذا اختص الاثنى عشرية بنقل ذلك؟ وغالب ظنى أن الشيعة عز عليهم ما ثبت من ذكر الصحابة في القرآن والتوارة والإنجيل ولم يذكر مثل ذلك لأوصيائهم، مع أن السبب معروف وهو أنه لا أوصياء ولا أولياء ولا عبادة أشخاص في الإسلام.

قال تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ آشِذَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمُّ تَرَبُهُمْ رُكُعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَئِعُ الْمُثَالُمُ الْمُثَلِّعُ فَاسْتَعَلَى فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ مِي يُعْجِبُ الزُّزَعَ لِيغِيظ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَغْفِرةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللهُ اللهِ الصحابة في القرآن وأن ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل.

بل لو سلمنا للشيعة بالقول بالوصاية والولاية لما لزم عليه ذكرهم في القرآن، فكم من رسل الله الأكرمين لم يذكروا فيه؟ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِن رَسَل الله الأكرمين لم يذكروا فيه؟ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [خانر: ٧٨].

أم عز على الشيعة أن تأتي البشارة في الكتب السابقة بخاتم المرسلين مستأثرًا بها دون الأوصياء كما في قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْمَ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النّورَيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَخَدُ الصف: ٦]. وكما في قوله: ﴿ النَّا بَيْنَ يَدَّى مِنَ النّورَيةِ وَالْمِنِي اللّهِ عِنْدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التّورينةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ ﴿ اللّهِ اللّهِ عِندَهُمْ فِي التّورينةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

هذا هو الثابت المقطوع به، أما ما تدعيه الشيعة فلا أثر له ولا عين لا من كتاب ولا سنة ولا يمكن تصوره لأنه يقوم على خرافة الوصاية استدلوا بهذا السراب على تحريف الكتاب وما بني على الوهم والخرافة فهو أوهام وأباطيل.

عاشرًا: فيما يتعلق بأن السر في ورود باطن القرآن في الولاية والإمامة هو ما علمه الله من قوع التحريف في القرآن إذ أن الباطن لا يلحقه تحريف وأيضًا كثرة أخبار التحريف ودعواهم تواترها ووثاقة روايتها جعلهم يؤولون الآيات الصريحة الدالة على حفظ القرآن وعدم تطرق التحريف إليه بما يتفق وأخبار التحريف.

وأقول: إن هذه حيلة شيطانية ماكرة خبيثة فرضتها عليهم ضرورة العقيدة الفاسدة لأنهم وجدوا أن القرآن لا يخدم مدعاهم في قليل ولا كثير فادعوا بأن للقرآن بطنًا وظهرًا وخصوا ذلك الباطن بالإمامة والولاية عندهم ولترويج هذه الأباطيل زعموا أن السر في ورود باطن القرآن في الولاية هو ما علمه الله من وقوع التحريف بعد وفاة الرسول في القرآن وهذا معناه ما يلي:

١- توقف القول بالإمامة والولاية على القول بباطن للقرآن كله في الأئمة.

٢- توقف القول بالإمامة على القول بأن القرآن محرف قد خلا من ذكر الأثمة ولذلك نرى أن جميع أخبار التحريف عند الشيعة تدور في فلك الولاية والإمامة.

وعليه فدين الشيعة يقوم أساسًا على اعتقاد تحريف القرآن إما تحريف في التنزيل كما هو موضوع هذا الفصل وإما تحريف في التأويل بالتفسير الباطني والقول بباطن القرآن يدور كله في فلك الولاية كما تقدم في الفصل قبله، وإذا كانت الإمامة لا تقوم إلا على هذا الأساس فذلك أكبر دليل على بطلانها وبالتالي بطلان دين الشيعة من أساسه حيث لا يتصور شيعي إلا بعقيدة الإمامة والولاية وهذا القول أصوب من القول بتحريف القرآن حيث أن هذا التحريف لم يدعيه إلا الاثنى عشرية بما يخدم بدعتهم فحسب مع قيام الأدلة القطعية على بطلانه سواء فيما يتعلق بباطن القرآن أو بتغيير في ألفاظه، فلماذا مثلًا لا توجد من بين أكاذيب التحريف التي يزعمونها ما يخدم المعتزلة أو الزيدية أو الخوارج أو حتى الباطنية الذين هم أسوأ حالًا منهم؟

ولماذ اختص الاثنى عشرية باكتشاف هذا التحريف دون أهل الإسلام؟ إن اتهام الاثنى عشرية في أخبار التحريف بالكذب ثابت لا يحتاج إلى دليل، لأن جميع أخبارهم في هذا تجر إلى غرضهم والقرآن أصل ترجع المذاهب والفرق إليه وليس

بتابع يخضع لما تمليه المذاهب والأهواء.

أما بالنسبة لما يدعونه من تواتر أخبار التحريف عندهم فذلك إمعان في الضلال ليس بمستبعد على الشيعة الذين يعبثون بأقدس مقدسات المسلمين من أجل ولاء موهوم وحب مكذوب لأل البيت الكرام، وقديما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل وأمعن من ذلك في الضلال أن تؤول الآيات الصريحة في عدم التحريف بما يتفق بأكاذيب التحريف عند الشيعة كما صنعوه بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَكُونُ لَوْلَا اللّهِ العجر: ٩].

حيث قالوا أي: لحافظون له عند الأئمة إلى أن استقر عند القائم في السرداب كما تقدم ولا أدري كيف استقام هذا الفهم في عقول القوم، وهل يتحقق الوعد الكريم بذلك؟

إِن الآيات صريحة في حفظ هذا القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يعبث به هذا العبث وإلا لانتقم الله منه قبل أن يبلغ مراده، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ كَفَرُواْ بِاللَّكُرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ ۚ ۚ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ صَالَى اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ۞ لَأَ الْمُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ۞ [النجم: ١-٤] وقال تعالى: ﴿ وَلُو نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَذَذْنَا مِنْهُ بِاللَّهِ وَمَ اللَّهُ الْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمْ مِنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۞ ﴿ [الحاقة: ٤٤-٧] وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة صريحًا على أن القرآن محفوظ ومصون بحفظ اللّه ورعايته، لا صنعة فيه لغير اللّه ولا يتطرق إليه باطل ولا يسمح لأحد بأن يتقول فيه ولو كان حتى رسول اللّه نفسه وإلا لحلت به نقمة اللّه ما يعصمه منها أحد.

إذا كان كذلك فأين تقع أكاذيب الشيعة في التحريف من هذه الآيات البينات؟ ثم إن الشيعة تعتمد في حياتها العملية على القرآن المتداول وما داموا يعتقدون تحريفه فلماذا يعتمدون عليه؟ أليس هذا تناقض إلى أبعد الحدود، وأليس ذلك يوجب على

الشيعة أن تنكر أخبار التحريف وتعلن البراءة منها وممن افتراها على اللَّه وكتابه؟ هذا مع ما تقدم من رواة هذه الأخبار أنهم بين كذاب ورافضي معروف بالغلو أو فاسد الدين مطعون فيه لا يحل حتى ذكر اسمه في الكتب كما اعترف بذلك محمد جواد البلاغي أحد مفسريهم، وقد نقلت ذلك عنه (۱) كما ذكرت أيضًا في تراجم بعضهم أنهم أصحاب بدع مكفرة وأن الأئمة من آل البيت كانوا يلعنونهم ويطردونهم من مجالسهم ويقولون عنهم إنهم يروون عنا الأكاذيب ويكذبون علينا أهل البيت إلى آخر ما تقدم (۱).

وعليه فكل من روى أخبار التحريف أو اعتقد صحتها فهو مطعون في دينه، وفي مقدمة هؤلاء القمي صاحب التفسير المشهور عندهم وشيخ رواية الكليني، والعياشي في تفسيره، والسياري، بل والكليني صاحب الكافي لأن أغلب هذه المرويات جاءت فيه، وأدنى ما تدل عليه هذه الأخبار هو فقد الثقة بالقرآن الذي هو أساس الدين، وحيث كان كذلك فلا قرآن ولا إسلام، ونعوذ بالله من الخذلان، وممن يطعن في القرآن، بالزيادة أو بالنقصان!!



<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٧٣ من الرسالة في نقد البلاغي للنوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٤٧ من الرسالة في تراجم الذين يدعون صحبة الأئمة .

### من آثار فرية الشيعة في القول بالتحريف على مدى التاريخ

ليس أخطر على الإسلام ممن يفترى الكذب عليه وهو ينسب إليه قال تعالى: 
﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِتَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾
[الصف:٧] وقديما قيل:

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه نعم، فلقد أتاح الشيعة بقولهم بالتحريف في القرآن المجال للطعن فيه، وأعطوا لأعداء الإسلام ما يمكنهم من التشنيع عليه والترويج لسحب الثقة بالقرآن، ومكنوهم من معاول هدم الإسلام، والإتيان عليه من القواعد، ولا أدري لمصلحة من تفتري الشيعة هذا الكذب؟ ومن الذي يخدمونه بارتكاب هذه الجرائم العظام؟

إن كانوا يعملون لمصلحة آل البيت وخدمتهم، فلعمري لقد أضروا بهم من حيث لا يعلمون! إذ أن كرامة آل البيت إنما هي بالإسلام، ولا إسلام بلا قرآن، وطعن الشيعة إنما هو هدم لأساس الدين وهو القرآن.

إن من أعظم ما يفخر به المسلمون هو أن كتابهم لم يزل غضًا كما أنزل لم تعبث به الأهواء كما عبثت يد التحريف بالتوراة والإنجيل، وهذه حقيقة يعترف بها المنصفون من المستشرقين ومع ذلك فإن الشيعة - وهم ينسبون إلى الإسلام - يقولون أنه قد عبثت به أيدي التحريف من فلان وفلان، وما أعظم هذا الكذب على الله وكتابه: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ مَنْنُ مِنْ أَفْوَهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴾ !

ويا أسفاه على الشيعة وما يقولون!

لقد ترتب على هذه الجريمة آثار وخيمة، بعضها يرجع إلى الشيعة أنفسهم وبعضها يرجع إلى المسلمين، والبعض يرجع إلى ما استفاده من ذلك أعداء الإسلام.

١- كان من أثر ذلك أن تشيع عقل الشيعة بهذه الخرافة فحاولوا على مر التاريخ
 كتابة مصاحف مزورة تجمع هذه الخرافات والعمل على ترويجها على أساس أنها هي
 النص القرآني الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ضموا إلى هذه المصاحف ما

يزعمونه من سورة ولاية علي، وسورة النورين فضلًا عما اشتملت عليه أخبارهم التي تقدم بعضها في هذا الفصل، بل زعم بعضهم أنها تزيد على ألفي حديث، يقول الشيخ محب الدين الخطيب: «وللشيعة مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول يثبتون فيها سورة الولاية، وقد اطلع الثقة المأمون الأستاذ محمد علي سعودي الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصر على مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق المعروف مستر براين وفيه سورة الولاية فنقلها بالتصوير الشمسي ونشرت بمجلة الفتح بمصر العدد (٨٢٢) » وقد نقل الخطيب صورة لهذه السورة المذكورة عند ذكر هذا الكلام في كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية (١) وقد تقدم نص هذه السورة.

بل يقول المستشرق جولد زيهر في هذا المقام ما نصه الوقد نشر جارسان دى تاس ومرزا كاظم بك لأول مرة في المجلة الأسيوية سنة ١٨٤٢م سورة من هذه السور المتداولة في دوائر الشيعة، وحديثا وجدت أي: جولد زيهر في مكتبة بانكيبور بالهند نسخة من القرآن تشتمل فضلًا عن هذه السورة على سورة النورين (واحد وأربعون آية) وسورة أخرى شيعية أيضًا ذات سبع آيات وهي سورة الولاية أي: الموالاة لعلي والأثمة، وكل هذه الزيادات للشيعة نشرها كلير تسدال باللغة الانجليزية، ثم قال: ولم نعدم من جانب الشيعة محاولات لتقديم نص قرآني صحيح أي: بزعمهم ققد شرع في مثل هذه المحاولة شيعة بغداد سنة ١٩٩٨ه إذ قدموا نصًا قرآنيًا صحيحًا في زعمهم على أنه مصحف عبد الله بن مسعود الذي أكسبه سوء معاملة عثمان له بزعمهم أيضًا ميل عواطف الشيعة إليه، ولا يسعنا أن نعلم هل كان مدار الأمر في ذلك على اختلافات مذهبية فقط، أو على زيادات كثيرة وتغيرات بعيدة كذلك، وقد قضت محكمة علماء الدين من أهل السنة ببغداد تحت رياسة الفقيه الشافعي الذائع الشهرة أبي حامد الإسفرايني على هذا المصحف بالإحراق» (٢)

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد زيهر ص٢٩٤ ، ص٢٩٥ .

وهكذا مكن الشيعة لهذا المستشرق أن يقول ما قال، ولا يسعني تكذيبه لأن الشيعة قد أعطوه الدليل المادي من هذه المفتريات التي لا يستحيون من ذكرها ولا يتورعون من نشرها، ألا لعنة الله على الظالمين!

٢- وكان من آثار القول بالتحريف أيضًا أن انتشرت المؤلفات عندهم لترويج ذلك مثل كتابهم الفارس ديستان مذاهب الذي ينتشر في جميع أرجاء إيران في طبعات متعددة لينشر ويروج هذه الخرافات لتربية النشء على هذه العقيدة الفاسدة وإقناع الطغام منهم بها، والمستشرقون ينقلون عنه هذه الأكاذيب ويشنعون بها على الإسلام، وقد تقدم أن النوري الطبرسي قد نقل عنه ما يسمونه سورة النورين وقال إنها ثابتة في كتابهم الفارسي (ديستان مذاهب) لمؤلفه محسن فاتي الكشميري)(1)

وقال أيضًا محب الدين الخطيب عن هذا الكتاب أنه مطبوع في إيران طبعات متعددة وقد نقل عنه هذه الصورة المستشرق نولدكه في كتاب تاريخ المصاحف، والجريدة الآسيوية الفرنسية إلخ(٢)

كما كان من آثار ذلك أن ألف أحد طواغيتهم حسين تقي النوري الطبرسي كتابه الذي سماه: (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) الذي سبق الحديث عنه يحمل أوزار طواغيت الشيعة في تحريف القرآن، وإن المنافقين منهم يتظاهرون بالبراءة من هذا الكتاب بتقية النفاق التي اخترعوها، ولكن هذه البراءة لا تنفعهم على فرض صدقها، لأنهم يحملون منذ أكثر من ألف عام إلى الآن أوزار النصوص والنقول الموجودة في كتبهم بهذا المعنى من تفاسير وكتب أخبار وعقائد وغيرها، وقد جمعها النوري في هذا الكتاب وأبان عن كل مستور عند الطائفة في هذا المجال، وصرح دون موارية بأن هذا هو ما عليه إجماعهم وإن تظاهر بعضهم بنفيه.

وهكذا نرى كيف أن هذه الضلالات قد سيطرت على عقلية الشيعة وامتلأت بها كتبهم، بل افردت لها المؤلفات تأييدًا وترويجًا، بل حاولوا على مر التاريخ تزوير

<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٦٤ عند الحديث عن هذه السورة عند النوري من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٣٢ .

٣- وكان من آثار القول بالتحريف من الشيعة أن احتج أهل الكتاب قديمًا على المسلمين بأن قرآنهم محرف مبدل وذلك كرد فعل لما احتج المسلمون به عليهم بتحريف كتبهم السابقة، وكان دليل أهل الكتاب الوحيد هو ما أورده الشيعة من أخبار في هذا المجال، وحاول أهل الكتاب على مر العصور زعزعة الثقة بالقرآن محتجين بمفتريات الشيعة وهم ينسبون إلى الإسلام وربما يقوي دليل أهل الكتاب أن يشهد شاهد ينسب إلى الإسلام بتحريف القرآن، بينما لم نجد من بين أهل الكتاب من زعم تحريف التوارة والإنجيل، مع إيماننا معشر المسلمين بتحريف هذه الكتب أعني التوارة والإنجيل - كما هو صريح القرآن في ذلك.

هذا هو ما دعا الإمام ابن حزم أن ينفي الإسلام عن الشيعة بهذه الشنيعة لكي يدفع هذا العار عن المسلمين، ويحفظ للقرآن ما ينبغي له من القداسة والنزاهة حيث قال في الرد على احتجاج اليهود والنصارى ما نصه: «وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن: فإن الروافض ليسوا من المسلمين وإنما هي فرق حدث أولها بعد موت النبي على بخمس وعشرين سنة، وكان مبدؤها إجابة ممن خذله اللَّه تعالى لدعوة من كاد للإسلام وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر، وهي طوائف: أشدهم غلوًا يقولون بإلهية على بن أبي طالب وإلهية جماعة معه، وأقلهم غلوًا يقولون إن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتين، فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب أيستشنع منهم كذب يأتون به؟ وكل من لم يزجره عن الكذب ديانة أو نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء، وكل دعوى بلا برهان فليس يستدل بها عاقل سواء كانت له أو عليه»(۱)

وصدق الإمام ابن حزم فإن نفي إسلام من يدعي تحريف القرآن أهون وأيسر من القول بالتحريف هو إخراج المسلمين جملة عن

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٢ ص٧٨ .

الدين، ونفى الإسلام عمن يريد إخراج المسلمين عن دينهم أولى وأحق.

هذا ما كان في القديم من احتجاج أهل الكتاب على المسلمين في هذا المجال وأما في الحديث فلا زلنا نسمع من هنا وهناك ترديد هذه الفرية خاصة من المبشرين المسيحيين محتجين أيضًا بم احتج به أسلافهم بما وضعه الشيعة من معاول هدم للإسلام بالقول بالتحريف، فهذا هو القس البروتستانتي نلس الدانمركي يقول في رسالته التي دعاها: «أصدق الأقاويل على صحة التوراة والإنجيل» ما نصه «أتظنون أن القرآن الذي بين أيديكم - يا معشر المسلمين هو كما كان على عهد محمد؟ لا، ولكنه جمع بعد موت محمد لا في حياته وما جمع وكتب إلا بعد أن مات معظم القراء ولا شك أنه ذهب بموت هؤلاء كثير من القرآن، ثم استدل على هذه الفرية بقوله:

إن الشيعة يزعمون إن لعلي بن أبي طالب مصحفًا جمعه على حسب النزول وعلى غير ترتيب مصحف عثمان، وسماه مصحف فاطمة»(١)

وبصرف النظر عن كلام هذا القس المأفون فإنه يعلم أنه يغالط الحقائق لكنه وجد من فرية بعض الفرق - التي تنسب إلى الإسلام - ما يروج لباطله ويخدم هدفه وهكذا أصبحنا هدفًا للَّهجوم بسبب فرية الشيعة، وأصبح القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مجالًا للطعن والغمز واللمز بما ألصقه الشيعة به وبعد أن كنا نتيه فخرًا بسلامة القرآن من الزيادة والنقصان عكر الشيعة علينا هذا الصفو بما يحسبون عليه من إسلام وإن كان القرآن لا يضره كل ذلك: ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَقَ كُرَهُ ٱلكَفِرُونَ ﴾ والصف: ٨].

٤- وكان من آثار القول بالتحريف أن وجد المستشرقون مرتعًا خصبًا في مفتريات الشيعة يسددون بها هجماتهم على الإسلام بحجة أن المسلمين غير متفقين على النص القرآني بل ما يتمسك به سواد الأمة قد وجد عدد كبير قد طعن فيه طعنًا صريحًا، وهؤلاء الطاعنون تنقل أخبارًا تنسبها إلى آل البيت تبلغ درجة من الكثرة

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان للشيخ سعدي ياسين ص٨.

بحيث يدعى أصحابها تواترها، هذه الأخبار صريحة بالطعن في القرآن وفقد الثقة به والجزم بتحريفه إلخ وما من شك في أن الشيعة قد أعطوا المستشرقين أسلحة الهجوم وخدموهم بذلك إلى حد كبير، لذلك نجد المستشرقين قد تلقفوا هذه المفتريات وهم يعلمون أنها لا تجدي شيئًا إلا أنها عند التمويه والمغالطة تصلح لتوجيه أشد الضربات للطعن في أقدس مقدسات المسلمين.

فنجد مثلًا المستشرق جولد زيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي يعقد فصلًا بعنوان: «التفسير في ضوء الفرق الإسلامية» على مدى خمسين صفحة كلها في التفسير الشيعي الاثنى عشري وما يدور حوله من فرية تحريف القرآن<sup>(۱)</sup> نجده من خلالها ينفث سمومه بين الحين والحين كما يتظاهر بالإنصاف فينتقد الشيعة في بعض المواطن فمثلًا يقول: «وفي العهد المبكر للانشقاق الشيعي حصل فعلًا الاستدلال على الطعن في القرآن الرسمي بالإشارة إلى تفكك السياق من جهة المعنى في الآيات المتفرقة المتتالية بعضها مع بعض مما يمكن أن يكون سببه حذف الآيات الرابطة للسياق، ولم نعدم من جانب الشيعة محاولات لتقديم نص قرآني صحيح»(۱)

فانظر كيف استغل طعن الشيعة في القرآن بما زعموه من تفكك السياق حيث علل ذلك مدعمًا ومؤيدًا حيث رجح أن يكون السبب حذف الآيات الرابطة للسياق وكأنه شكر الشيعة على محاولاتها لتقديم نص قرآني صحيح في نظره ونظر الشيعة معًا ثم يقول هذا الخبيث «فهم -أي: الشيعة- يقررون أن النص المألوف قد اختلط فيه كل شيء وأنه يجب إعادته أولا إلى ترتيبه الصحيح، وأن التتالي الطبيعي لآية من الآيات لا يوجد في الآية التي تليها، لكنه ضل طريقه في مكان متأخر كثيرًا، بل كذلك في نفس الآية الواحدة يسود انقطاع في صلة السياق وأن الترتيب الطبيعي إنما يعاد أولا إذا بحثنا عن تمام نصف الآية في مكان بعيد عنها، ومنا ما يتصل بعضه ببعض من

<sup>(</sup>١) من ص٢٨٦ : ص٣٣٦ من كتابه المذكور .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب مذاهب التفسير الإسلامي ص ٢٩٥.

الأجزاء البعيدة التشعب وهذا تشكك ناقد قد يلح أحيانًا مثله على النظر العلمي أيضًا وإن لم يكن إلى هذا الحد الذي لا يستسيغه العقل(١).

يعني: أنه يؤيدهم في التشكيك في ربط الآيات وانقطاع السياق. . إلخ ولكن ليس إلى هذا الحد من الإفراط بل في بعض المواضع، فيتظاهر بالإنصاف، ونحن نشكره على هذا الإنصاف المفتعل الخبيث!

ثم يقول: "ويحمل علي في كتب الشيعة هذا اللقب "كلام الله الناطق» ومقتضى ما تقدم أن جمع "كلمة» وهو كلمات يحمل على الأئمة...، ثم قال: وهنا تقترب إلينا مسألة: ألم يشارك تأثير فكرة الكلمة على وجه من الوجوه في الاتجاه إلى جعل على والأئمة يبدون على أنهم تجسيم للكلمة؟»(٢)

يعني أنه يربط بين تأثر الشيعة بالمسيحية في موضوع الكلمة، حيث يقول المسيحيون عيسى هو الكلمة وهم يعنون أنه تجسيد للإله فيسمونه (كلمة الله) وكذلك تسمى الشيعة عليًّا والأئمة بأنهم (كلمة الله) فيريد جولد زيهر أن يبين وجه تقارب الشيعة من المسيحية وعلى نفسها جنت براقش!

ثم يبدو منصفًا ناقدًا حيث يقول: «وهم يقولون إن ربع القرآن جعل أمر العلويين موضوعًا له، وربع ثان يتعلق بأعدائهم، وربع ثالث يشتمل على النظم التشريعية، وأخيرًا يحتوى الربع الرابع على القصص والأمثال، ويتعلق بعلي وحده سبعون آية من القرآن، وإذًا يكون القرآن في ذوقهم إلى حد بعيد كتابًا حزبيًا شيعيًا (٣)

ويقول في موضع آخر عن تلك السور المزعومة: «كذلك تلك السور الطفيلية والتى أغفلها أهل السنة لم تضف إلى النص المتداول، وهي على التأكيد نتاج عصر متأخر»(٤) يعني: من وضع الشيعة، ثم قال في نهاية الفصل: «هذا هو ما نسمية تفسيرًا

<sup>(1)</sup> مذاهب التفسير الإسلامي ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) مذاهب التفسير الإسلامي ص٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص٠٠٠٠.

حزبيًا مذهبيًا، ولم يعدل نولدكه عن شاكلة الصواب إذ وسم ذلك التفسير بهذا الطابع نسيج سقيم من الأكاذيب والجهالات»(١)

هذا هو ما جناه الشيعة على الإسلام، وما فتحوه من ثغرات للهجوم كنا في غنى عنها على مدى التاريخ قديمًا وحديثًا، ومع إيماننا بأن القرآن لا يضره كل ذلك إلا أن الشيعة على كل حال أعطوا لغير المسلمين فرصة لتمويه الحقائق بالطعن فيه، وهم جميعًا يوقنون أنهم مغالطون، وإذا كنا بصدد دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية فإني أقول للشيعة: إن هذه الدعوة حتمًا ستنتهى إلى طريق مسدود لعقبات ثلاث عندكم، ما لم تتخلصوا منها نهائيًا وتعلنوا البراءة منها:

١- القول بباطن للقرآن على النحو الموجود في تفاسيركم ورد أخباره وإعلان البراء منها.

٢- القول بالتحريف للقرآن وتكذيب أخباره والبراءة منها وتكفير من اعتقد شيئًا
 منها .

٣- الطعن على الصحابة وتكفيرهم بأن تعلنوا البراءة من ذلك، وتعترفوا لهم
 بفضلهم وسبقهم وجهادهم.

وما بقي بعد ذلك فالأمر فيه سهل ميسور يمكن أن تتحمله الأمة، ويوم أن تتخلصوا من هذه العقبات نضع أيدينا في أيديكم ونقول: مرحبًا بالوفاق، وبعدًا للشقاق والنفاق! ونكون قد حققنا أمل الأمة، واستجبنا للنداء الخالد: ﴿إِنَّ هَلَاهِ مَا أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ إِلَانِياء: ٩٢].

أرجو وآمل ذلك مخلصًا، واللَّه يتولى الصالحين !!!



<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٣٣٦ .



## الباب الثالث

### عقائد الشيعة الاثنى عشرية وأثرها في التفسير

### وفصوله هي:

الفصل الأول: عقيدة الإمامة والولاية وأثرها في التفسير عند الشيعة.

الفصل الثاني: عقيدة الشيعة في الصحابة وفي الأمة وأثر ذلك في تفاسيرهم.

الفصل الثالث: عقائد انفردوا به في الإلهيات والنبوات وأثرها في تفاسيرهم.

الفصل الرابع: تأثر الشيعة بالمعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم.

الفصل الخامس: الفروع الفقهية وتأثرها بعقائدهم وأثر ذلك في التفسير عندهم.





## الفصل الأول: عقيدة الإمامة والولاية وأثرها في التفسير عند الشيعة

### المبحث الأول

# عقيدة الشيعة في وجوب تنصيب الإمام على اللَّه وأثر ذلك في تفاسيرهم

يعتقد الشيعة الاثنى عشرية أن تنصيب الإمام واجب على اللَّه تعالى، لا يجوز له أن يخلي الأرض من حجة له على خلقه، إمام ظاهر مشهور أو غائب مستور، وتلك سنته في جميع الأزمان من لدن آدم إلى النبي الخاتم، بل لكل نبي اثنى عشر وصيًّا، لم ينقطع هذا المدد حتى القائم محمد بن الحسن العسكري صاحب الزمان، وحجة اللَّه إلى آخر الدهر، وهذا الوجوب عقلي لا يجوز أن يتخلف، ولهم عليه أدلة - بزعمهم عقلية ونصية:

### أما الأدلة العقلية فأهمها:

- ١ أن اللطف واجب على الله تعالى وتنصيب الإمام لطف.
- ٢- أن فعل الصلاح والإصلاح واجب على الله ووجود الإمام أصلح للعباد
   وحيث لا يتم انتظام أمر العباد في المعاش والمعاد والدين والدنيا إلا بنصب الإمام.
- ٣- أن العقل يحيل على الله أن يهمل الناس بغير إمام يبين للناس ما جاء به
   الرسول.
- ٤- كان النبي إذا سافر عين على المدينة خليفة فلا يجوز له أن يرحل عن الدنيا
   من غير أن يعين إمامًا يرجع إليه الناس في جميع شئونهم الدينية والدنيوية.

٥- أن مرتبة الإمامة كالنبوة، وكما لا يجوز للناس اختيار نبي فلا يجوز لهم اختيار إمام ولا تعيينه، لأنهم قاصرون عن معرفة ما يصلح به حالهم (١٠)

ولا يخفى أن هذه الأدلة كلها باطلة لقيامها على وجوب اللطف والصلاح والأصلح ووجوب بعثة الرسل، وقياس الإمامة على النبوة، وقصور الأمة وعدم الثقة بها، وكل ذلك باطل مرفوض، فإن المعتزلة وهم أصل قاعدة اللطف والصلاح والأصلح لم يقل أحد منهم بذلك في نصب الإمام كما سيأتي، إلا أن الشيعة أقنعوا أنفسهم بذلك وراحوا يبالغون إلى أقصى مدى حيث اعتقدوا أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا باعتقادها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء، بل يجب النظر فيها كما يجب في التوحيد، ولا تفرغ ذمة المكلف إلا بها، لأنها استمرار للنبوة، وللإمام ما للنبى من جميع الوجوه إلا الوحي، وقد عوض عنه الإمام بالإلهام الصادق المعصوم، والدليل الذي أوجب النبوة هو الذي أوجب الإمامة، والإمامة لا تكون إلا بنص جلي من الله ورسوله، ولا يجوز إغفال هذا النص ولا إهماله، وإلا لما قامت الحجة على العباد، سواء في ذلك أن يكون الإمام حاضرا مطاعًا، أو غير مطاع، أو غائبًا عن أعين الناس، ويستدلون على غيبته بغياب النبي في الغار والشعب ولا فرق حكما يقولون بين طول الغيبة وقصرها (٢).

### وأما الأدلة النقلية فكثيرة جدًّا:

فقد عقد الكليني مثلًا عنوانًا في كتابه الكافي سماه (كتاب الحجة) أتى تحته بعشرات الأبواب كلها تدور حول هذا الموضوع على مدى مثات الصفحات فمن ذلك مثلًا ما جاء تحت باب: إن الأرض لا تخلو من حجة، جاء فيه:

بسنده عن أمير المؤمنين أنه قال: «اللَّهم إنك لا تخلي الأرض من حجة لك على خلقك، وبسنده عن أبي الحسن (ع) قال: «إن الأرض لا تخلو من حجة وأنا واللَّه

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية الاثنى عشرية للزنجاني ج١ ص٧٧ - ٧٥ ج٢ ص٥٠٥ - ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) عقائد الإمامية لمحمد حسين المظفر ص٩٣، ٩٤.

ذلك الحجة» وبسنده عن أبي عبد اللَّه الصادق وقد سئل: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: «لو بقيت بغير إمام لساخت»(١)

وأما ما يرونه دليلًا لهم من القرآن على ذلك فكثير جدًا، أذكر منه نماذج هي محل إجماعهم فأقول:

١- قال اللَّه تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمُلَتِهِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَّوُلاء إِن كُنتُم صَدِقِينَ ١ البغرة: ٣١] يرى الشيعة أن هذه الأسماء هي أسماء الأئمة الذين هم حجج اللَّه على خلقه، يقول البلاغي في تفسيرها، روى الصدوق بسندين معتبرين عن الصادق (ع) قال: «إن اللَّه تبارك وتعالى علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة ليعرفوا فضلهم الفائق، ويظهر لهم شيء من وجه الحكمة في خلق الله للبشر وعلمه بالذين تشرق الأرض بنورهم وتقوم الحجة بهم على الملائكة». ثم قال البلاغي: «وقيل إن اللَّه علم آدم اسم الصفحة والقدر وكل شيء حتى البعير والبقرة . . إلخ ولكن هذا كله ليس فيه مناسبة لسؤال الملائكة ولا للاحتجاج عليهم بالعلم بمواقع الحكمة في خلق الخليقة، بل ليس فيه جواب لسؤال أصلًا ، مع أن ذلك لا يناسب قوله: «عرضهم»، «هؤلاء»، «بأسمائهم» فإن الإشارة وهذه الضمائر مختصة بمن يعقل، ودعوى أن اللَّه غلب من يعقل على سائر الأشياء ما هي إلا مجازفة، مضافًا إلى أن اللَّه قال: «الأسماء كلها» ليظهر فضل العلم بهذا العموم خصوصًا على ما قيل (٢) ولا يخفى ما في كلامه من المغالطة، فقد قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلَآء ءَالِهَ مُمَّا وَرَدُوهِ مَا ﴾ فقد أشار إلى الأصنام "بهؤلاء" وكذا الضمير في قوله: «وردوها» ولم يعترض أحد عليها بأنها خاصة بالعقلاء، ثم وأي مجازفة في تغليب من يعقل على غيره والقرآن مليء بهذا؟ ثم أي عموم في تعليم آدم اسم اثنى عشر إمامًا يستدعي أن يقال: «الأسماء كلها»؟

إن العموم لا يتأتى إلا على القول الذي رفضه واعترض عليه، إظهارًا لفضل آدم

<sup>(</sup>١) الكافي للكليني: كتاب الحجة: باب إن الأرض لا تخلو من حجة ج١ ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٨٤ العرفان .

بتعليم اللَّه إياه، وأنه تعالى يخصه من علمه ما يجعل ملائكته تتوقف فيه.

وعليه فلا دلالة في الآية على ما ذهبت إليه الشيعة من أن المراد بالأسماء فيها هو أسماء حججه الاثنى عشر من آل البيت في عقيدتهم!

٢- قال اللّه تعالى: ﴿ قُو وَإِذِ البّنَانَ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكُلّبَتِ فَأَتَمْ أَنَّ قَالَ إِنّ جَاعِلُكَ النّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِّيَقِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ۚ إِلَيْمَ البقرة: ١٢٤]، وللشيعة في هذه الآية عدة استدلالات في مجالات متعددة، والمهم هنا هو استدلالهم بها على وجوب نصب الإمام، حيث يقول البلاغي. «(جاعلك للناس) متعلق بجاعل، وفيه إشارة إلى الامتنان على الناس وأن الإمامة لطف من اللّه، ومن أكبر المصالح لأمورهم» (۱)

ولا يخفى أن الله يخبر نبيه عما أنعم به على إبراهيم حين ابتلاه بكلمات فأتمهن لكي يتأسى به النبي على وليس فيه ما يدل على أنه امتنان على الناس ولا أن الإمامة لطف واجب عليه تعالى. لأنها لو كانت واجبة لما ساغ أن يمتن بها، إذ لا منة بفعل واجب، كما أن إمامة إبراهيم على ليست من جنس إمامة الشيعة بالمرة، لأن الله إنما جعل إبراهيم إمامًا للأنبياء، وليس إمامًا يخلف نبيًّا قبله على أمته، قال تعالى: ﴿ثُمَّ وَحَيْنًا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٢].

٣- وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]، يأخذ الشيعة من قوله ولكل قوم هاد «أن لكل قرن إمام ينصبه الله لهم، يقول القمي: «حدثني أبي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: «المنذر رسول الله والهادي أمير المؤمنين وبعده الأئمة (ع) أي: في كل زمان وإمام هاد مبين، وهو رد على من أنكر أن يكون في كل زمان وإمام هاد مبين، وهو رد على من أنكر أن يكون في كل زمان وعصر إمام وأنه لا تخلو الأرض من حجة كما قال أمير المؤمنين (لا تخلو الأرض من قائم بحجة لله إما ظاهر مشهور، وإما خائف مغمور» (٢) وقال شبر «كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم وقال النبي: أنا المنذر وعلى الهادي» (٣) وأقول: معنى

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن ج١ ص١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٢٥٢.

الآية لا يتعدى أن يكون: أنت يا محمد منذر ليس عليك إلا البلاغ، وأنا الهادي: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُ مَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [البقر: ٢٧٢] أو يكون: إنما أنت منذر وقد مضى في كل أمة نبي يدعوهم إلى طريق الهدى مثلك كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ناطر: ٢٤] أما ما ترويه الشيعة في أن الهادي هو أمير المؤمنين، فغير مستقيم مع النص فضلًا عما فيه من كون وظيفة على أفضل وأتم في النعمة من وظيفة الرسول، فإن الهادي أفضل من المنذر، فإن الإنذار ليس فيه من نعمة كالهدى وحديث أنا المنذر، الخ فهو مكذوب (١).

3- وقال تعالى: ﴿ وَرُبِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِثُواْ فِ الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آبِمَةُ وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ فَ الخير يهتدى بهم . . . عن ابن عباس وقيل: نجعلهم ولاة وملوكًا وروساء، عن قتادة، وهذا القول مثل الأول، لأن الذين جعلهم الله ملوكًا فهم أثمة، ولا يضاف إلى الله ملك من يملك الناس عدوانًا وظلمًا وقد قال تعالى: ﴿ فَقَدْ عَاتَيْنَا عَالَى إَبْرَهِمَ الْكِتَبَ وَالْمِكَمَةُ وَالْمَنْ الله ملك الناس عدوانًا وظلمًا وقد قال تعالى: ﴿ فَقَدْ عَاتَيْنَا عَالَى إِبْرَهِمَ الْكِتَبَ وَالْمِكَمَةُ وَالْمَلْ مِن الله هو الذي يجب أن يطاع، فالأثمة على هذا ملوك مقدمون في الدين والدنيا بطأ الناس أعقابهم، وقد صحت الرواية عن أمير المؤمنين أنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا بعد شماسها علينا عطف الدروس على ولدها، وتلا الآية. وروى العياشي عن أبي صالح الكناني قال: نظر أبو عفر إلى أبي عبد الله فقال: هذا والله من الذين قال الله تعالى: ﴿ وَلَذِي بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا، إن الإبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة والذي بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا، إن الإبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه (٢)

ولا يخفى أن الآية تتحدث عن بنى إسرائيل وما كانوا يلاقونه من عنت فرعون، لكن الطبرسي كعادة الشيعة عمومًا لواها إلى عقيدته فجعلها في أثمتهم، وما أورده من

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان للطبرسي ج٠٠ ص٢٦٣ .

أخبار سمة الوضع عليها ظاهرة، فضلًا عن بعدها عن الآية بالمرة.

0− وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَنَكَآءُ وَيَغْتَكَأَرُ مَا كَاكَ لَمُثُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللّهِ وَيَغْتَكَأَرُ مَا كَاكَ لَمُثُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللّهِ وَيَعْتَكُلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ﴿ وَلِيعَارِهِ وَقَالَ شَبَر: «وفيه رد على من جعل الإمامة باختيار اللها الخلق»(٢)

ولا أدري ما مراد القمي والبحراني، هل مطلق الاختيار في الآية يخصص باختيار الإمام مثلًا؟

ثم ما علاقة الآية باختيار الإمام؟ إن الآية تتحدث عن انفراده تعالى بالخلق ومطلق مشيئته فيه وفي اختيار ما يختاره، فما ذاك واختيار الإمام وتنصيبه على الناس؟ وما الحكم في تولية الخلفاء والملوك والرؤساء؟ إن كان ذلك بتنصيب اللّه واختياره بطلت إمامة الأئمة وانهدم دين الشيعة من أساسه وإن كان بغير تنصيبه ولا اختياره لزم أن يقع في ملكه ما لا يريد، ولزم أنه مقهور مغلوب، تعالى اللّه عن ذلك! احتياره لزم أن يقالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحِقّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ولا يخفى أن ذلك النذير هو من نوع المذكور في صدر الآية وهو النبي المرسل بشيرًا ونذيرًا أما الوصي الذي فسرها به شبر فهو مما لا تحتمله الآية بحال. فتأمل! ٧- وقال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ [الليل:١١]، يقول شبر: "إن علينا بمقتضى عدلنا للهدى إلى الحق ببعث الرسل ونصب الدلائل»(٤).

وأقول: نعم تفضل الله تعالى على عباده بالهدى وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الدلائل في الأنفس والآفاق فضلًا عن توصيل الهداية لمن يشاء من

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٤٩١ والبرهان للبحراني ج٣ ص٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير شبر ص٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٤١٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص٥٦٠ .

عباده، أما نصب الولاة والأئمة فلا مدخل له، ولا علاقة للآية به.

هذه هي أقوى الآيات دلالة في نظر الشيعة على وجوب تنصيب الإمام على الله، ومن أجلها جعلوا القرآن والأكوان والرسالات والكتب كلها تدور في فلك الولاية والإمامة.

حيث نجد أغلب تفاسيرهم لا حديث لها إلا عن الولاية وعظم شأن الأئمة وكفر من أنكر ولايتهم، يؤولون جميع آيات القرآن على هذا النمط، ويجرون كلمات الكتاب العزيز على غير معناها في اصطلاحات خاصة لهم لا تعرفها اللغة ولا عهد لأحد بها.

فالصراط المستقيم هو عندهم الطريق إلى معرفة الإمامة (۱) والعروة الوثقى هي الإمامة (۲) والعقود والعهود التي أخذت على الناس للوفاء بها هي الولاية (۱) والسلم الذي أمر الناس بالدخول فيه هو الولاية (۱) والأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها هي الولاية، (۱) هذا ما دعا الشيعة أن يفسروا جميع كلمات القرآن بما يدور في هذا الفلك، فر الكتاب، مثلًا حيثما وقع في القرآن هو علي بن أبي طالب (۲)، ومقتضى ذلك أن يكون جمعه وهو «كتب»: هم الأئمة من ولده (۷)، و (الكلمة) مفردة هي (علي، وجمعها «كلمات» هم الأئمة من ولده (۱)، و (الآية» مفردة هي (علي، حيث يروون عنه: (والله ما لله من آية أكبر مني) (۱)، وقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةٌ مَّكَانَ عَايَةٌ مَكَانَ عَايَةً النحل: (۱۱) يعني: إمامًا مكان إمام في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمي ص٢٦ والصافي ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) القمى ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) القمى ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) آلاء الرحمن ج١ ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص٥٨ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الأصفهاني ص١٨٥.

<sup>(</sup>٧) القمى ص٢٧ .

<sup>(</sup>٨) القمى ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٩) القمى ص٢٨٣.

تفسيرهم (١) وجمع الآية «آيات» ويراد بها الأئمة من ولد علي أيضًا (٢) وقوله تعالى: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمِنْتِ ٱللَّهِ ﴾ [بونس: ٦٤] يعني: لا تغير الإمامة (٣) وهكذا.

وأما فرض هذه الولاية على الأكوان، فقد مر أن البحر ما صار ملحا إلا لإنكاره الولاية ورفضه لها، وما عذب النهر إلا لقبولها والاعتراف بها، وشجرة الأثل جعلوها خبيثة لم تقبل الولاية، والماء غير آسن بعلي بن أبي طالب، والسمك الذي لم يسلم على أمير المؤمنين بالإمامة حرم أكله(٤)

وكذا الأنبياء، ما سمي أولو العزم منهم بذلك إلا لعزمهم على الولاية لآل البيت، وما وقع نبي في محنة إلا بالتهاون في شأن ولايتهم، مثل ابتلاء آدم بالأكل من الشجرة ومثل طيفان نوح ونار إبراهيم، وجب يوسف وسجنه، وخطيئة داود، وفتنة، سليمان، والتقام الحوت ليونس، وما نجوا جميعًا من هذه المحن إلا بتوسلهم بالأثمة فالكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه هي التوسل بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين وهي نفسها الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم فأتمهن فصار إماما لأجل ذلك(٢) وهي نفسها توسل بها نوح فأمن من الطوفان(١)، وإبراهيم فنجا من النيران(١) ويوسف فخرج من الجب ومرة أخرى فخرج من السجن(٩)، ويونس نادى في الظلمات متوسلًا بها في بطن الحوت فنجاه الله من الغم وألقاه الحوت إلى البر سالمًا(١٠)، وداود ما تاب الله عليه إلا بتوسله بهذه

<sup>(</sup>١) القمى ص٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) القمي ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) القمى ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) قد مر في فصل التفسير الباطني الكثير من هذا انظر مثلًا من ص١٩٨ إلى ص٢١٤ من الرسالة .

<sup>(</sup>٥) القمى ص٣٤.

<sup>(</sup>٦) الصافي ج١ ص١٣٨.

<sup>(</sup>V) مرآة الأنوار ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>٨) مرآة الأنوار ص٧٠ .

<sup>(</sup>٩) مرآة الأنوار ص٥٢ .

<sup>(</sup>١٠) مرآة الأنوار ص٥٢ .

<sup>(</sup>١١) مرآة الأنوار ص٩٩.

الكلمات(۱)، وسليمان في فتنته ذهب ملكه ولم يعد إليه إلا بذلك(۱)، وهود ما أهلك اللَّه قومه ونجاه منهم إلا بذلك(۱)، ولوط ما أهلك اللَّه قومه ونجاه منهم إلا بذلك(١)، وموسى ما كلمه اللَّه تكليمًا ولا نجاه من البحر ومن معه وأغرق عدوه إلا بذلك(١) هذه أمور كلها تسيطر في نشوة وحماس على تفاسير الشيعة، ولا تجد من مفسريهم من ينتقدها إن لم يجر في ركابها وهم جمهور المفسرين منهم، مثل العياشي وتفسير الحسن العسكري والقمي والكازراني، والكاشاني والبحراني والأصفهاني والخراساني وغيرهم. ومن تتبع هذا الاتجاه عندهم لكان عليه أن يبدأ بالقرآن من فاتحته إلى خاتمته فقرة فقرة حيث لا تخرج لفظة منه في تفاسير المذكورين عن دورانها في فلك الولاية والإمامة. حتى الكفر يفسر فيها بالكفر بالولاية، والشرك يفسر بالشرك في الولاية والفسق والظلم يفسر فمن ظلم آل محمد حقهم، وقد مر بنا في التفسير الباطني الكثير من ذلك، بل ما كانت فرية التحريف للقرآن عند الشيعة إلا من أجل الولاية والإمامة، وقد نبهت على ذلك في محله.

وما ذلك إلا لأن عقيدة الإمامة والولاية هي أهم عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية حتى سموا (بالإمامية) نسبة إليها، لكثرة مباحث الإمامة وعظم شأنها وخطرها عندهم، ولذلك حكموا بالكفر على من أنكرها لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا وإن جاء بقراب الأرض طاعة، ويبالغ غلاة مفسريهم فيقولون: إن من لقي الله مقرًا بالإمامة لا يضره بعد ذلك من ذنوب مهما كثرت. لأنها كانت العلة في خلق العالم، وبها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب.

وليس للقوم أدله من القرآن أقوى مما ذكرته من آيات، وقد تبين من جميعها أنها لا تدل على مطلوب الشيعة لا تصريحًا ولا تلميحا، بل لا علاقة لها بالمرة بموضوع الإمامة وعليه فليس في القرآن ما يدل على هذه الولاية بالمرة، وقد تقدم أن أدلتهم العقلية تقوم على مقدمات باطلة، وأخبارهم في ذلك تقوم على هذه المقدمات، كما

 <sup>(</sup>١) (٢) مرآة الأنوار ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٢٠٠٠.

أنهم انفردوا بروايتها عن أئمتهم، وقبل مناقشة هذه العقيدة، يجمل بنا أن نبين مذاهب الأمة في تنصيب إمام أو خليفة إجمالًا، لنكون على علم أولًا من هذه المسألة فأقول:

يقول الإمام ابن حزم في «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله علي حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجده بن عمير الحنفي القائم باليمامة»(١)

لكن هل هذا الوجوب عقلي أو شرعي، وإذا كان شرعيًّا فما دليله؟ وهل هو واجب على الأمة، أو واجب على اللَّه تعالى؟ هذا هو ما يحتاج إلى بيان، أما أهل السنة فيرون أنها واجبة شرعًا على الأمة ودليلها الإجماع وتنعقد بالبيعة لمن يختاره أهل الحل والعقد ممن اجتمعت فيه شروطها وهي فرض كفاية بالنسبة له، ولقد أوضح ذلك بجلاء العلامة ابن خلدون تعبيرًا عن مذهب أهل السنة حيث قال: «الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الناس ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ثم قال: وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامه والقائم به خليفة وإمامًا، فأما تسميته إمامًا فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبرى، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله، واختلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم اقتباسًا من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البغرة: ٣٠]، وقوله: ﴿جَعَلَكُمْ خَلَتِهِكَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، ومنع الجمهور

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٤ ص٨٧ .

منه لأن معنى الآية ليس عليه، وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: «لست خليفة اللَّه ولكني خليفة رسول اللَّه ﷺ ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب وأما الحاضر فلا.

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين.

وقد ذهب جماعة إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه، قالوا: وإنما وجب بالعقل بضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض، فلما لم يكن الحاكم الوازع، أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكاه في وجوب النبوات في البشر، وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة، أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل فلا ينهض دليلهم العقلي المبنى على هذه المقدمة ، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدمناه، وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية، وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعًا طاعته لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا ٱلَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمَّ ﴾ [النساء: ٥٩] وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل، واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي، ثم رجع ابن خلدون، واعتباره إذا كانت العصبية في قريش وإلا فلا، حيث قال: وإذا سيرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمغالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها .

ثم طرد هذه العلة حيث توجد العصبية فقال: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لرفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ثم إن الوجود شاهد بذلك، فإنه لا يقوم بأمر أمه أو جيل إلا من غلب عليهم، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفًا للأمر الوجودي»(۱).

#### ونستخلص من هذا أمور:

١- أن تنصب الإمام واجب شرعا على الأمة ودليله الإجماع، وأما ما جاء في الكتاب والسنة من حديث عنه فهو في بيان ما يجب أن يكون عليه الإمام وما يجب على الأمة من طاعته والانقياد له، وبالجملة: تحديد العلاقة بين الإمام والرعية في الشرع.

٢- الإمامة فرض كفاية على من اجتمعت فيه شروطها، فإن لم يوجد غيره تعينت عليه.

٣- تنعقد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد في الأمة فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الأمة طاعته، بشرط أن يحافظ على حدود الشريعة وأن يكون منفذًا لها. مقيمًا للعدل بين العباد، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حيث تصبح ولايته حينئذ غير شرعية، لأن الشرع أوجب طاعته لكونه واليًا شرعيًا، فإن فقد صنعته سقطت طاعته.

٤- أن يكون قرشيًا إن كانت العصبية فيهم، وإلا فحيث توجد العصبية والمنعة
 والغلبة.

<sup>(</sup>١) مقدمة العلامة ابن خلدون من (ص ١٦٥ – ١٧٠) .

هذا هو رأى أهل السنة في منصب الإمامة والخلافة في الإسلام، ولا يرون نصًّا في كتاب أو سنة بتعيين إمام معين بالاسم أو بالوصف الجلي ولا خفي(١)، إذ لو كان ثمت نص لما خفى أمره، ولوجب أن يكون ذلك الإمام معصوما كالرسول سواء بسواء، لوجوب طاعته وعدم جواز الخروج عليه لأن الغرض أنه معين بالنص، ولو عصى لجاز نسبة ذلك العصيان إلى اللَّه تعالى من حيث أنه أمر بطاعة ذلك الإمام، وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحَسَلَّةِ ﴾ [الأعراف: ٦٨]، ويدفع هذا كله أن اللَّه تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر منا ، ثم أمرنا عند التنازع أن نرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر أولى الأمر فدل على أنهم غير معصومين وبطل أن يكونوا معينين بالنص، قال تعالى : ﴿ يَكَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ الْأَمْرِ مِنكُمٌّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُّهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾ [النساء:٥٩] أخبر عن وقوع التنازع ولا تنازع مع وجود معصوم ثم أمر بالرد عند التنازع إلى اللَّه والرسول-أي: الكتاب والسنة - ولم يذكر أولى الأمر عند الرد فدل على عدم عصمتم، وإذا بطلت العصمة بطلت بالتالي دعوى النص على ولايتهم، وسيأتي مزيد بيان لهذا في مبحث العصمة. أما المعتزلة: فيرون كذلك أن طريق الإمامة العقد والاختيار كأهل السنة، يقول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي: «طريق الإمامة بالاتفاق إما العقد والاختيار أو النص، وقد بطل النص فلم يبق إلا العقد، قالوا: والذي يدل على أنه لا نص هو أنه لو كان كذلك لكان لا يخلو إما أن يكون نصًّا جليًّا أو خفيًّا ، لا يجوز أن يكون نصًا جليًا لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون الراد كافرا لرده ما هو معلوم ضرورة من دين النبي ﷺ، وفي ذلك تكفير الصحابة على فحش القول به، ولكان لا يجوز أن يخفي الحال فيه لأن هذا هو الواجب فيما علم ضرورة لولا ذلك، وإلا كان يجوز أن يكون اللَّه قد تعبدنا بصلاة سادسة وبحج إلى غير بيته الحرام إلا أنه خفي على الناس أمره ولم يظهر، وذلك شنع بمرة فبطل.

<sup>(</sup>١) بل الصحيح أن النص على أبي بكر ﷺ إما جلي أو خفي، وهو أقل أحوال النصوص الواردة في ذلك مثل قوله لتلك المرأة: «فإن لم تجديني فأتي أبا بكر» وقوله: «يأبى اللَّه والمؤمنون إلا أبا بكر».

وأما النص الخفي فإن كان يجب أن لا يذهب الصحابة بأسرهم عن الغرض به، فقد كانوا في غاية المعرفة بالمقاصد، وما يجرى هذا المجرى وفي علمنا أنهم لم يعرفوا هناك نصًا ولا أقروا به دليل على أنه لم يكن له أصل.

وبعد فلو كان هناك نص لأورده المنصوص عليه واستدل به على إمامته، والمعلوم أنه لم يورده ولم يحتج به، وفي ذلك دلالة على أن ذلك لم يكن (١٠).

ومن هذا يتبين أن مذهب المعتزلة موافق تمامًا لمذهب أهل السنة في المسألة كما هو واضح.

وأما مذهب أهل البيت أنفسهم فهو أيضًا موافق لما عليه أهل السنة والمعتزلة فيما هو وارد في رواية الشيعة أنفسهم في أصح كتبهم عن الأئمة: فقد جاء في كتاب نهج البلاغة أصح الكتب عندهم بعد القرآن عن الإمام علي والهيئة في الرد على الخوارج لما قالوا: لا حَكَمَ إلا الله، فقال: "إنها كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، ولكنهم يريدون لا إمرة إلا الله، ولابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستريح من فاجر، وفي رواية: أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقى إلى أن تنقطع مدته، وتدركه منيته (٢)

فهذا نص صريح من الإمام ﷺ بأنه لابد من نصب إمام للناس برا كان أو فاجرًا ولا يكون ذلك إلا من نصب الأمة له، إذ لو كان من نصب الله له بالنص لذكر ذلك الإمام ولما ساغ له أن يذكر إمامة الفاجر لأن من ينصبه الله لا يجوز أن يكون فاجرًا لما تقدم.

وأصرح منه في إبطال دعوى النص ما جاء عن الإمام زيد بن علي زين العابدين إمام الزيدية في محاورته لشيطان الطاق محمد بن علي بن النعمان الأحول كما تقدم

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٧٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهج البلاغة ج١ ص٦٥٠.

في ترجمته عن كتاب تنقيح المقال للمامقاني أكبر كتب الجرح والتعديل عند الشيعة حيث قال المامقاني إن شيطان الطاق قال: «كنت عند أبي عبد الله- يعني الصادق فدخل زيد بن علي- عم جعفر الصادق قال: يا محمد بن علي أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفًا بعينه؟ قلت نعم، أبوك أحدهم، قال الإمام زيد: ويحك! وما يمنعه أن يقول لي، فوالله لقد كان يؤتي بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها، أفتراه كان يشفق عليً من حر الطعام ولا يشفق عليً من حر الطعام ولا يشفق عليً من حر النار؟(١)

فهذا نص صريح أيضًا من كتب الشيعة أن آل البيت لم يكونوا يعلمون بما تدعيه الشيعة لهم وأنهم كانوا يستنكروه، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في المحبث التالى:

والمهم الآن هو مناقشة الإمامية الاثنى عشرية فيما ذهبوا إليه من اعتقاد وجوب تنصيب الإمام على الله بناء على قاعدة اللطف التي اخترعوها، وأنه لا يجوز أن تخلو الأرض من إمام وإلا لما قامت حجة على العباد، إلخ.

فأقول: لو كانت الإمامة لطفًا واجبًا عليه تعالى: لكانت بالتأييد والتمكين للأئمة في الأرض والإظهار، وليس بالخفاء وغلبة المخالفين وعدم الانتصار.

فأي لطف حصل للأمة بالأثمة خاصة بمن زعمتموه غائبًا في سرداب أكثر من ألف عام؟

ومن الذي انتفع به في دين أو دنيا أو حصلت له به منفعة أو مصلحة أو لطف من الألطاف؟ هذا والشيعة يقولون إن الأئمة كانوا مظلومين مقهورين عاجزين ليس لهم سلطان ولا قدره بما فيهم على نفسه باستثناء فترة خلافته، وهي خمس سنين، فأي لطف يحصل بأئمة هذه صفاتهم؟ فإن قيل: «إنما أوجب على العباد طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهم ولكن الخلق عصوهم، فيقال: لم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة، وإنما حصل نقيضه وهو تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم،

<sup>(</sup>١) انظر: تنقيح المقال للمامقاني ج١ ص٤٧٠ .

والمنفعة المطلوبة من أولي الأمر لم تحصل بهم- باستثناء فترة ولاية على الخلافة-فتبين أن ما ذكر من اللطف كذب وتلبيس.

بل لم نعدل عن شاكلة الصواب إذا قلنا إن ولاية الخلفاء الثلاثة كانت لطفًا ورحمة.

حيث كان الدين قويًا عزيزًا أهله في أمان، ولم يحصل اقتتال بين الأمة إلا حين ولي علي والله ومن يومها تفرقت الأمة شيعًا وأحزابًا يحارب بعضها بعضًا إلى الآن.

فإن قيل: إن وجود الإمام لطف، ونصرته وتمكينه لطف آخر، قلنا: يلزم عليه أن اللّه قد أخل بالواجب في عدم تمكين الإمام من ولايته، بل الإخلال من التمكين أقبح من ترك نصب الإمام والنص عليه بكثير، لما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة فيكون ظلمًا وعبثًا والغرض من الإمام دفع المفاسد والظلم من الأرض.

ثم إن القول بالوجوب على الله – مع ما فيه من سوء الأدب – فهو محال لمنافاته للربوبية والألوهية، إذ لا يتصور إله يجب عليه شيء لغيره لا انفكاك له عنه لاستلزام عجزه وقهره وهذا محال، ثم إن الشرع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه، ولا معنى لذلك إلا ليختاره الناس من بينهم على وفق شروطه الشرعية فلو كان الإمام بنص لما كان لذكر هذه الشروط والأوصاف معنى، كما أن ما يتعلق بوجود الإمام من إقامة الحدود وحفظ الثغور وتجهيز الجيوش ونحوه، كل ذلك واجب على الأمة، فلابد وأن يكون نصب الإمام واجبا على الأمة نفسها لأن مقدمة الواجب لا تكون إلا واجبة كالطهارة للصلاة فإنها واجبة على المصلي لا على الله كلى .

وأما قولهم لابد من إمام معصوم ليتعلم الناس الشرائع منه، فيقال لهم: نعم لابد من أن يكون إمام معصوم عنده جميع علم الشريعة ترجع الناس إليه في أحكام الدين ليكونوا مما تعبدوا به على يقين، وقد قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات الباهرة على تعيين ذلك الإمام الذي لا يشك أحد من أهل القبلة فيه ولا يختلف عليه فهم اثنان، وهو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب رسول اللّه عليه أله من عليه فهم اثنان، وهو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب رسول اللّه عليه المعلية المعلمة الله عليه فهم اثنان، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المعلمة والمعلمة الله عليه فهم اثنان، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والله الله المعلمة والمعلمة والمع

الذي ألزمنا اللَّه باتباعه وفرض علينا طاعته، وبين لنا أن كل كلامه وأفعاله وأقواله وما بلغه عن ربه حجة نافذة معصومة من كل آفة وهوى إلى من كان في حياته وبعد مماته من إنس وجن إلى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِكُو وَلا تَنبِّعُواْ مِن دُونِهِ إِنس وجن إلى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِكُو وَلا تَنبِّعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِياتًا قَلِيلاً مَّا تَذكَّرُونَ ﴿ وَلا تَلبع من عداه وقد أَلِيلًا مَا تَذكَّرُونَ ﴾ [الاعراف: ٣]، فهذا نص في اتباعه وإبطال اتباع من عداه وقد بلغ وأنذر، وقال: «رحم اللَّه امرأً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع» (١) فلو كان التبليغ منوطًا بإمام معصوم ينصبه اللَّه تعالى بعده لما طلب من الأمة التبليغ عنه.

ولو سلم للشيعة عصمة أئمتهم فيقال لهم أين ذلك الإمام المعصوم الذي توجبون عدم خلو الأرض عنه? فإن ادعوا النقل عنه وهو غائب في السرداب، قلنا لهم على تسليمه -: أيهما أقرب إلى العقول، إمام موهوم لم توافقكم الأمة على وجوده ولا عصمته أو إمام تتفق الأمة على وجوده وعصمته وهو رسول الله ﷺ؟

أما دعوى أنهم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في القرآن، فيقال: إن كانت طاعتهم لما عندهم من العلم فطاعتهم حينئذ جائزة لا واجبة، وليسوا مختصين بذلك، بل وجد في علماء الأمة من هو أعلم منهم فيكون أولي وأحق بالطاعة منهم، بل لم يؤثر عن بعض هؤلاء الأئمة علم أصلًا، ولا سبيل عند الشيعة إلى اتصال خبر إلى الأئمة بسند معتبر يضطر الخصم إلى أن يقطع بأن هذا قول جعفر الصادق مثلًا أو قول موسى ابنه وهكذا، لأن ما ترويه الشيعة عنهم قد قطعت الأمة بكذبه لمناقضته لما روته الأمة عن هؤلاء السادة وهؤلاء لا يختلف علمهم في قليل ولا كثير عن علم الأمة وأحكامها.

وإن كان فرض طاعتهم لما في أيديهم من سلطان فهو أظهر في البطلان، حيث لم يحصل لهم سلطان تتحقق به مقاصد الإمامة ولا يكفي الائتمام بأغلبهم في جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا حج، ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل بهم الخصومات،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داودج٢ ص٢٨٩ باب فضل نشر العلم .

ولا تستوفى بهم الحقوق ولا يؤمن بهم السبيل، ولا تحصن بهم الثغور، ولا تجيش بهم الجيوش، فهؤلاء الأئمة لم يكونوا قادرين على شيء من ذلك، فمن طلب هذه الأمور – التي هي لوازم الإمامة – من عاجز عنها فهو جاهل قد فوت على نفسه مصلحة دينه ودنياه، وأولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم في الآية قد فسروا بذوي القدرة كأمراء الحرب والجهاد وهذا غير متحقق في أئمة الشيعة – بصرف النظر عن علي والحسن في مدة خلافتهما فقط – وفسروا بأهل العلم والدين وقد مر أن ذلك لا يصح قصره على آل البيت لمشاركة غيرهم لهم في ذلك، بل ثبت أن ما عند الأمة أضعاف أضعاف ما كان عند الأئمة بل ثبت أن بعض هؤلاء الأئمة لم يشتغلوا بعلم قط، ولا أثر عنهم فيه شيء قط وسيأتي بيان ما عند الأئمة من علم بالتفصيل في محله بعون الله.

وأما دعوى الشيعة أن الإمامة ركن الدين وأساسه القويم وهي العلة في الخلق والإيجاد وبعثة الأنبياء والمرسلين، وإنزال الكتب على السابقين لذا كان من الحتم النص عليها وعدم تفويض أمرها إلى الناس. . إلخ.

فأقول: تلك دعاوى باردة، وأوهام ساقطة قد تبين أنه لا دليل عليها من عقل أو نقل فقد ظهر أن الآيات التي يعولون عليها في ذلك هي بمنأى عما ذهبوا إليه بالمرة ولا علاقة لها بموضوع الإمامة البتة، ودليلهم العقلي من وجوب اللطف غير ناهض والمنقول عند الشيعة في أصح كتبهم عن الأئمة لا يختلف عن رأي الأمة في تنصيب الإمام، والكتاب بين أيدينا نتلوه صباح مساء لا نجد في آياته تصريحًا أو تلميحًا لهذه الدعاوى وكذا سنة النبي علية.

فلم يبق إلا أن الشيعة قد افتعلت هذه الدعاوى من غير سند من عقل أو نقل خرجت بها عن دين الأمة والأئمة معًا. جروا فيها على ما أملته عليه أوهامهم وحملوا عليها كتاب اللَّه قصرًا من غير وازع من دين أو خلق، فجعلوه يدور في فلك إمامة موهومة وفسروه على أهوائهم، وزعموا أن له بطنًا وظهرًا، وبطنه في الأئمة وزعموا أيضًا تحريف الكثير من ظاهره كل ذلك من أجل فرض عقيدة الإمامة

والولاية على القرآن، ويأبي اللَّه إلا أن تظل نصوص آياته، وقواطع بيناته شاهدة بكذب الشيعة!

فهل يعقل أن تكون خمس سنوات يليها أمير المؤمنين علي وسبعة أشهر يليها ابنه الحسن هو السر في خلق الكائنات وإرسال الرسل وإنزال الكتب تنويها بشأنها، وتعظيمًا لأمرها، وما ارتفع شأن نبي إلا بالإقرار بها وما وقع أحدهم في محنة إلا بسببها وما تاب اللَّه عليه إلا بتوسله بالأئمة؟ سبحان مقسم الحظوظ الذي خص الشيعة من بين خلقه بالجهل والكذب!!



### المبحث الثاني

## النص على ولاية على من القرآن في عقيدة الشيعة وأثر ذلك في تفاسيرهم

يعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن على بن أبي طالب والمنه هو الخليفة والإمام والوصي على الشريعة بعد النبي الله بلا فضل، وأن ذلك ثابت بتعيين الله ورسوله له في القرآن في أكثر من آية بنص صريح، وكذا الأخبار المتواترة عن الرسول المسول المسول المسول المسول المسول المسول المسول وتواطئوا على إنكارها وإخفائها والذهاب بها إلى غير معناها، أو بتحريفها عن مواضعها، أو بحذف اسم على منها وقد كان صريحًا مذكورًا فيها باسمه في عدة مواضع من كتاب الله، فحذفوه وحرفوا بذلك نصوص القرآن، ومع ذلكم فما زالت آيات القرآن شاهده على ذلك.

إما بحسب البطون التي لم تتناولها يد التحريف، وإما بالنسبة إلى ظاهر الآيات الدالة صراحة على ولايته وإمامته، أما التحريف والباطن فقد مر الكلام فيها باستفاضة، وأما الآيات التي يتشبث بها الشيعة في الدلالة على ولاية على وإمامته فهي موضوع هذا المبحث، أعرض فيه أقوى هذه النصوص دلالة في نظر الشيعة، مع بيان وجه الدلالة من كلام مفسريهم، وأناقش هذه العقيدة من خلال هذه الآيات أولا، ثم أتبع ذلك في نهاية المبحث بيان وجه الحقيقة في الخلافة والإمامة في الإسلام.

وأحب أن ألفت نظر القارئ إلى أن الشيعة في هذا المجال تضطرب أقوالهم اضطرابًا واضحًا،، فبينما يرى فريق منهم أن النصوص على ولاية علي كانت من آخر ما نزل من القرآن ولم ينزل بعدها قرآن ينسخها، يرى البعض الآخر أن ولايته نزلت مع بدء الدعوة إلى الإسلام جنبًا إلى جنب، وهاك هي أهم هذه الآيات دلالة

وأقوالهم فيها:

١- قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]، يرى الشيعة أنها صريحة في ولاية على وأنها آخر ما نزل ولم ينزل بعدها حكم ينسخ هذه الولاية، يقول حسن توني في تفسيرها:

"اليوم أكملت لكم دينكم، بتعريفكم ما يجب عليكم من حق الإمامة المختصة في زمانكم بعلي بن أبي طالب (ع) وأخذ العهد له منكم، وروي عن الباقر والصادق: أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب بعد أن نصبه النبي على إماما يوم غديرخم بعد انصرافه من حجة الوداع ولم ينزل بعدها حكم»(١).

وزاد الكاشاني في تفسيره "في الكافي عن الباقر: الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض، لأن النبي أنهى جميع ما استودعه الله من العلم إلى على ثم إلى ذريته الأوصياء واحدًا بعد واحد، فلما أقامهم مقامه كمل الدين وتمت النعمة" وكذا ذكره الطبرسي في المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله معًا ثم زاد "عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله المانزلت هذه الآية قال: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي، وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال علي بن إبراهيم - يعني: القمي - في تفسيره عن أبي جعفر قال: كان نزولها بكراع الغميم فأقامها رسول الله بالجحفة "" وقال شبر في تفسيرها: "اليوم أي: الآن، أو يوم نزولها وهو يوم بالجمعة عرفة حجة الوادع، وروى العامة - يعني أهل السنة - والخاصة - يعني: الشيعة - أنها نزلت بعد نصب النبي عليًا خليفة يوم غدير خم" (1)

<sup>(</sup>١) تفسير بعض آيات الأحكام للمؤلف، وهو مخطوط المصرية الحديثة انظر ورقة (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي في الكاشاني ج١ ص١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان للطبرسي ج٦ ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص١٣٣ .

وقال مغنية: «اتفق المسلمون بشتى فرقهم ومذاهبهم على أن هذه الآية دون سائر آيات المائدة نزلت في مكة السنة العاشرة للهجرة التي حج فيها رسول الله على حجة الوداع، وأنه لما رجع إلى المدينة وبلغ في طريقه إليها غدير خم جمع الناس وخطب فيهم خطبته الشهيرة التي ذكر فيها علي بن أبي طالب من دون الصحابة وأمر المسلمين بموالاته، وللشيعة كلام طويل حول ولاية على وخلافته والنص عليها كتابًا وسنة، علمًا بأن سيرة على وخلاله الطبيعية هي التي تنص عليه بالذات»(١)

والخلاصة: أن الشيعة يجمعون على أنها نزلت في شأن ولاية على يوم غدير خم، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ليغلقوا باب الوحي على ولاية على حتى لا يبقى مجال لمنقول بعد ذلك.

ويوم غدير خم المزعوم، خلاصته عندهم أن النبي بعد منصرفه من حجة الوداع نزل بمكان بين مكة والمدينة يوم الثامن عشر من ذى الحجة يسمى هذا المكان (خُم) بضم الخاء، فخطب في الناس وأعلن أن علي بن أبي طالب هو الخليفة والإمام من بعده، وكذا أحد عشر من بعده من بنيه، وهم سلسلة الاثنى عشر في عقيدتهم، ثم أخذ البيعة من جميع الصحابة لعلي بذلك، وستأتي القصة في الآية التالية وتحقيق القول في ذلك.

والمهم الآن أن الشيعة يقولون أن هذه الآية نزلت بعد أن نصب النبي عليًا وليًا في غدير خم، حتى أن شبر قال إنها نزلت يوم الجمعة يوم عرفة - يعني يوم التاسع من ذي الحجة - ثم عاد فقال روى العامة والخاصة أنها نزلت بعد نصب النبي عليًا خليفة يوم غدير خم يعني يوم الثامن عشر منه.

فانظر إلى هذا الخبط الذي لا يصدر مثله حتى عن أجهل الجاهلين!!

ومدار هذا الشغب عند الشيعة على الحديث الذي ذكره الطبرسي، وهو الذي عناه غيره برواية العامة والخاصة كما يقولون، أو باتفاق رواية المسلمين له كما يقوله

<sup>(</sup>١) التفسير المبين لمغنية ص١١٥ .

مغنية، وهذا الحديث المذكور قال عنه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، وقد ثبت أن الآية نزلت على رسول الله على وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بتسعة أيام، ثم ليس فيها دلالة على على مله بوجه ولا على إمامته»(١)

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: "وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله على يوم غدير خم حين قال لعلي (من كنت مولاه فعلي مولاه) ثم رواه عن أبي هريرة وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة يعني مرجعه على من من أبي مرجعة الوداع، ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روي ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأثمة والعلماء وهذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد رويت في ذلك عن أبيه علي هي قال: "نزلت هذه الآية على رسول الله وهو قائم عشية عرفة" وعن عن أبيه علي هي قال: "نزلت هذه الآية على رسول الله وهو قائم عشية عرفة" وعن ابن جرير بسنده: أنها لما نزلت بكي عمر فقال له النبي على إلا نقص، فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا؟ فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال: "صدفت".

وروى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: «يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: وأي آية؟ قال قوله: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْ لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالسَّاعة التي نزلت فيها على رسول اللَّه عليه عشية

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٢٥.

عرفة في يوم جمعة <sup>(١)</sup>

هذا ومعنى الآية لا يخفى على أحد، فإكمال الدين وتمام النعمة بالإسلام أمر ينساب إليه الذهن انسيابًا بلا روية، وروايات الشيعة فيها عن أثمتهم معارضة بهذه الأخبار المتواترة الصحيحة، وفيها رواية على أمير المؤمنين صاحب القضية نفسه، فضلًا عن مغالطة أخبار الشيعة للوقائع التاريخية، إذ كيف يجعل ما نزل يوم التاسع سببًا لما حدث يوم الثامن عشر على فرض تسليمه أنه حدث بهذه الصورة؟ ثم ما هو في الآية دالًا على ولاية على إشارة أو عبارة؟

هذا وقد رأينا كيف أن الشيعة يلبسون على قومهم دينهم حيث زعموا اتفاق رواية الخاصة والعامة على ذلك، وقد تبين أن هذا كذب وتلبيس، إذ أن ما جاء عند أهل السنة إنما هو موضوع مكذوب قد نصوا على كذبه، فهل هكذا تكون أمانة النقل، والأدلة في الاحتجاج؟!!

قال البحراني في تفسيرها: «عن محمد بن يعقوب- يعني: الكليني- عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر الباقر: فرض الله على العباد خمسًا أخذوا أربعًا وتركوا واحدة، قلت أتسميهن لي جعلت فداك؟ فقال: الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم نزلت الولاية وإنما أتاه ذلك يوم الجمعة يوم عرفة: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكَمَلَتُ لَكُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُمُ وَكَانَ كَمُمُ وَكَانَ كَمُمُ وَكَانَ كَمُمُ وَكَانَ كَمُمُ وَكَانَ كَمُمُ وَكَانَ كَمُلُ الدين بولاية على بن أبي طالب، فقال عند ذلك رسول اللّه وينكُم وين أمتى حديثو عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمى قال قائل،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج٢ ص١٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا اعتراف صريح من رواية الشيعة عن الباقر بأن الآية نزلت يوم عرفة كما مر تحقيقه في الآية السابقة .

فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني، فأتتني عزيمة من اللَّه بمثله، فأوعدني أن لم أبلغ أن يعذبني، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ﴾ «في شأن علي» الآية، فأخذ رسول اللَّه بيد علي فقال: «معاشر الناس هذا وليكم بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب..» (١)

وقال الطبرسي في تفسيره جوامع الجامع: «وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله: أن الله أمر نبيه أن ينصب عليًا للناس ويخبرهم بولايته فتخوف أن يقولوا: حابى ابن عمه وأن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت هذه الآية فأخذ بيده يوم غدير خم وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»(٢)

وأوجز ذلك شبر حيث قال: «عن أهل البيت وابن عباس وجابر أن اللَّه أوحى إلى نبيه أن يستخلف عليًّا فكان يخاف أن يشق على جماعة من أصحابه فنزلت فأخذ بيده فقال: ألست أولي بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فعلى مولاه»(٣)

أما الكاشاني فيذكر قصة خطبة الغدير بطولها عندهم وفيها أن الرسول قال لأصحابه: «وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية، وإن جبريل هبط إليَّ مرارًا ثلاثة يأمرنى عن السلام ربى وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد، وأعلم كل أبيض وأسود، أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدى الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهو وليكم بعد اللَّه ورسوله، ثم تلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللَّه يعصمك من الناس. . . الخبر "(٤)

وكذا الخراساني على نفس النمط ويقول: "إن القراءة الصحيحة كانت "بلغ ما

<sup>(</sup>١) البرهان للبحراني ج١ ص٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) جوامع الجامع للطبرسي ورقة ٣٥٦ وهو مخطوط.

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص١٦٥ .

أنزل إليك من ربك في علي» ويحمل التبليغ في الآية على ذلك فحسب ويمنع إرادة العموم»(١)

أما القمي فله في تفسيرها أضحوكة طريفة حيث قال: «حدثني أبي بسنده عن أبي عبد الله الصادق قال: لما أمر الله نبيه أن ينصب أمير المؤمنين للناس في قوله: «ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي» بغدير خم، فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على رءوسهم، فقال لهم إبليس ما لكم؟ قالوا إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدًا لا يحله شيء إلى يوم القيامة، فقال لهم كلا، إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفوني، فأنزل الله على رسوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَهُمْ فَأَتَبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ) (٢).

وأما الطبرسي في المجمع فيذكر ما سبق ذكره عنه في جوامع الجامع، ويضيف أنه روى الحديث الذي ذكره عن الكلبي، حيث يقول: «وهذا الحديث بعينه حدثناه السيد أبو أحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده وقد ورد هذا الخبر بعينه في تفسير الثعلبي بإسناده عن ابن عباس وقد اشتهرت روايته عن أبي جعفر وأبي عبد الله. . . إلخ»(٣)

وقال مغنية: «يدل أسلوب الخطاب مع النبي أن اللّه قد أمره تبليغ أمر مهم للغاية، وأن النبي قد ضاق به ذرعًا لأنه ثقيل على أنفس جماعة من الصحابة، وذكر الرازي في سبب نزول هذه الآية وجوها، منها: أنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب، ولما نزلت أخذ النبي بيد علي وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من ولاه وعادِ من عاداه» فلقيه عمر فقال: هنينًا لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي بن الحسين (ع)»»(ع)

<sup>(</sup>١) بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ص١٥٩ ، ص٥٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان للطبرسي ج٦ ص١٥٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير المبين لمغنية ص١٣٧.

## هذه خلاصة أقوال الشيعة في الآية وهي تتركز في الآتي :

١- إجماع المفسرين منهم على نزولها في شأن ولاية على حينما نصبه النبي إمامًا
 للناس من بعده في غديرخم.

٢- محاولة المفسرين إلصاق هذا الرأي بأهل السنة حيث يزعمون أن رواية الفريقين متفقة على ذلك.

٣- أن النص المنزل كان يحمل اسم علي صريحًا، وأن القراءة الصحيحة عن أهل البيت فيها: «بلغ ما أنزل إليك في علي» أو في شأن ولاية علي، على خلاف في الروايات.

٤- أن أسلوب الآية يدل على أن النبي كلف بإبلاغ أمر مهم جدًا ضاق به ذرعًا
 لأنه ثقيل على أنفس الصحابة، لولا نزول الآية بالتواعد على عدم تبليغه.

وأقول: ينقض هذا كله ما جاء في شأن خطبة يوم الغدير وسببها كما رواه أصحاب السير والتاريخ والسنن حيث أوضحت الروايات أن سببها هو تبرئة علي على مما قاله فيه بعض من كان معه باليمن واستمالتهم إليه.

ذلك أن النبي كان قد وجه عليًّا إلى اليمن في سرية، فقاتل من قاتل وأسلم على يديه من أسلم، ثم جاء متعجلًا ليدرك الحج مع النبي على سنة عشر، واستخلف على جنده رجلًا من أصحابه، فكسا ذلك الرجل كل واحد منهم حلة من البز الذي كان مع على، فلما وجد على الحلل عليهم أنكر ذلك وانتزعها منهم، فأظهر الجيش شكواه من ذلك.

حتى حمل ذلك بعض أصحابه على شكايته للنبي على انتذرع كل منهم في شكواه بسبب معين، مع أن عليًا في لم يفعل إلا ما يرضي الحق، فلما رأى النبي على منهم ذلك غضب ونزل في منصرفه من الحج حيث أخبروه بذلك في مكان يسمى غديرخم بين مكة والمدينة قريب من رابغ على بعد ميلين من الجحفة، وخطب في الناس مظهرًا رضاه عن علي وما صنع معهم في اليمن، وأظهر فضل علي لأنه من أهل السابقة في الإسلام، ويحبه الله ورسوله، وأعلن لهم أن عليًا لا ينبغي لأحدٍ أن يطعن عليه لأنه

ممن يحب الله ورسوله، وكانت هذه الخطبة كما قالوا في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة (١) هذا هو ملخص القصة، ولم يكن فيها أنه أعلنه خليفة وإمامًا للناس من بعده، ولا أن الله أنزل فيها قرآنًا ولا غيره، وإليك ما جاء في ذلك في أصح كتب السنة:

جاء في البخاري عن بريدة الأسلمى قال: «بعث النبي ﷺ عليًا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليًا، وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي ﷺ ذكر ذلك له، فقال يا بريدة: أتبغض عليًا؟ فقلت: نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك»(٢).

هذه واحدة من الشكاوى في حق على، ومعنى قوله: «اغتسل» يريد أن عليًا قد اغتسل من جماع إحدى السبايا قبل أن يقسمها النبي، فبين النبي لبريدة أن عليًا إن كان قد صنع ذلك فإن له في الخمس أكثر منها فهي من حقه ولا يصح أن يكون ذلك مطعنا يبغضه عليه، وهاك شكوى أخرى رواها الترمذي (٣) بسنده عن البراء بن عازب قال: «بعث النبي علي جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال: إذا كان القتال فعلي، قال ففتح علي حصنًا فأخذ منه جارية ، فكتب معى خالد كتابًا إلى النبي في يشي به - يعني يقع في حقه ويوغر صدر النبي عليه - قال: فقدمت على النبي فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسول (فسكت) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٤٠٠).

هذا هو ما جاء في شأن دفاع النبي عن علي حين شكوه إليه في غديرخم بعد قدومه من اليمن، وهذا أمر طبيعي كان يحدث لغيره ممن طعن فيه من خاصة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنارج٦ ص٣٨٥ ، انظر مختصر التحفة الاثني عشرية .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب المغازي: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ج٣ ص٧٣

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: مناقب علي بن أبي طالب ج٥ ص٣٠٢ . [ضعفه الألباني. «الناشر»].

أصحابه، يراه من طالع السنن والسير، أما خطبة يوم الغدير فهي كما جاءت في مسلم بسنده عن حصين بن سبرة عن زيد بن أرقم قال:

"قام رسول اللّه ﷺ يوما فينا خطيبًا بماء يدعى خمًّا بين مكة والمدينة فحمد اللّه وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: "أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب اللّه فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به، فحث على كتاب اللّه ورغب فيه، ثم قال: "وأهل بيتي أذكركم اللّه في أهل بيتي» (ثلاثًا) فقال حسين لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم»(۱).

والحديث واضح أنه أوصى بأهل بيته وقد بين زيد بن أرقم من هم أهل بيته، وليس فيه ما يدل على أن الخطبة كانت خاصة بولاية علي وإمامته كما لا يخفى.

أما ما تحتج به الشيعة من أنه قال في علي: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فأقول نعم هذه بالجملة في نص حديث رواه أحمد في مسنده من حديث البراء وبريدة (٢) وابن ماجه من حديث البراء، (٣) والنسائي والترمذي من حديث زيد بن أرقم وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (٤)، أما زيادة: «اللَّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» فهي موضوعة بلا خلاف، فقد قال عنها ابن تيمية: لا ريب في كذبه (٥) ولم يرد في رواية من الكتب المذكورة أن قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» قاله النبي يوم الغدير، وعلى فرض تسليمه فليس فيه ما يدل على ولاية الأمر من بعده.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: فضائل على بن أبي طالب ج٢ ص٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ج٤ ص ٢٨٠ ، ج٥ ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ج١ ص٤٣ بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي مناقب على ج٥ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٦٧ .

قال الإمام ابن تيمية: «إن كان النبي على قال هذا يوم الغدير فلم يرد به الخلافة قطعا إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه دلالة ظاهرة، ومثل هذا الأمر العظيم ينبغي أن يبين بيانًا واضحًا، فالمولى كالولي وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا لهُ الله بيانًا واضحًا، فالمولى كالولي وقد قال الله وبعضهم أولياء بعض فالموالاة ضد المعاداة، وهي تثبت من الطرفين، وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرًا، وولايته إحسان وتفضيل، وولاية الآخر طاعة وعبادة، فمعنى كونه تعالى ولي المؤمنين ومولاهم، وكون نبيه وليهم ومولاهم وكون على مولاهم، هي الموالاة التي هي ضد المعاداة» (١٠).

وعليه فالحديث على فرض أنه قال يوم الغدير لا يدل على ولاية السلطة والإمارة والمخلافة ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى، بل بمعنى ولاية النصرة والمودة، أي: من كنت ناصرًا ومواليًا له فعلى كذلك. أو من والاني ونصرني فليوال عليًا وينصره.

وهذا المعنى هو الذي يفهم من هذا الحديث ليس غير، والدليل على ذلك هو ما جاء عن آل البيت أنفسهم من معناه، فقد ذكر الحافظ ابن عساكر: "عن الحافظ البيهقى من حديث فضيل بن مرزوق أن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب أنه سئل ألم يقل الرسول على: "من كنت مولاه فعلى مولاه" فقال: بلى ولكن والله لم يعن رسول الله على بذلك الإمارة والسلطان، ولو أراد ذلك لأفصح لهم به فإن رسول الله على كان أنصح للمسلمين، ولو كان الأمر كما قيل لقال: ياأيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، والله لئن كان الله ورسوله اختارا عليًا لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم ترك علي أمر الله ورسوله لكان على أول من ترك أمر الله ورسوله").

هذه هي قصة خطبة الغدير وكل ما جاء فيها ، إلا أنها لما كانت تتناول دفاعًا عن

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر ج ٤ ص ١٦٦ .

علي لما تمالاً عليه أصحابه باليمن. فإن الشيعة استغلوا هذه الفرصة فزادوا في القصة ونقصوا وحولوا موضوعها من دفاع عن علي إلى تنصيب له إمامًا ووصيًّا وجعلوا بداية عقائدهم هي هذه الخرافة التي اخترعوها، ويكفي شاهدًا على بطلان ذلك أن عمدة ما يحتجون به على أهل السنة روايات مدارها على الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أوجابر بن عبد الله والكلبي وأبو صالح رافضيان غاليان لا يحل ذكر اسمهما في الكتب، فهو إسناد يضرب به المثل في الكذب(١) وقد سبق الحديث عنهما.

وسبب نزول الآية أيضًا يكذب ذلك، فقد ذكر السيوطي وابن كثير عن الإمام أحمد والحاكم والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه على يحرس حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائة: ٢٧] فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني اللَّه (٢) وذكر أيضًا سببًا آخر يحدد تمامًا زمن نزولها حيث نقلا عن ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد اللَّه قال: لما غزا رسول اللَّه على بني أنمار نزل ذات الرقيع بأعلى نحل، فبينما هو جالس على رأس بئر قد أدلى رجليه فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمدًا، فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته، فأتاه فقال له: يا محمد أعطني سيفك أشمه فأعطاه إياه فرعدت يده، فقال رسول اللَّه على «أحال اللَّه بينك وبين ما تريد» فأنزل اللَّه ﴿يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِغَ ﴾ الآية "(٢)

ونحن إذا بحثنا عن تاريخ غزوة بني أنمار أو ذات الرقيع لوجدناها سنة ثلاث من الهجرة (٤) وهذا زمن قبل يوم الغدير بكثير.

أما ما ذكره الواحدي بسنده عن عطية عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب (٥) فقد مر التنبيه على أن عطية هذا هو عطية العوفي

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للسيوطي ج٧٥ كتاب التحرير، وتفسير ابن كثير ج٢ ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول ص٧٥ ، وتفسير ابن كثير ج٢ ص١٨ .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للسيوطي ص٧٥ كتاب التحرير، وتفسير ابن كثير ج٢ ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) العرب وظهور الإسلام (السيرة النبوية) للدكتور زياد ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: أسباب النزول للواحدي ص١٣٥.

الذي كان يكنى الكلبي بأبي سعيد اصطلاحًا لنفسة فيظن من بعده أنه الخدري الصحابي فيصرح بذلك، وهو لم يلق الخدري، وإنما كان يدلس بهذه الكنية للكلبي عليه (١) فعادت الرواية إلى الكلبي وأمره مشهور.

ثم إن دلالة السياق تبطل أيضًا ما ذهبت إليه الشيعة، فقبل الآية يجري الحوار في جدال منطقي مع أهل الكتاب ويستنكر عليهم قولهم بأن يد اللَّه مغلولة، ويبين لهم أنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، وأنهم يسارعون في الإثم والعدوان، وأن ذلك كله مخالف لما أنزل عليهم وأنهم مع ذلك لو آمنوا واتقوا لكفر الله عنهم سيئاتهم، وأنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن لما استمروا على ما طبعوا عليه من عناد، وعلم الله أن هذه المناقشة الهادئة لا تجدي مع هؤلاء كان لابد من إعلان الحقيقة صريحة مدوية بأنهم ليسوا على شيء من الدين لأنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل، وما جاءهم من التنزيل، بل لقد كفروا صراحة حيث قالوا إن اللَّه هو المسيح بن مريم، وحيث قالوا إن اللَّه ثالث ثلاثة، وأخبر بأنهم لعنوا قديمًا على لسان داود وعيسى بن مريم، ولا شك أن هذا الإعلان بعد المهادنة يتطلب شجاعة المواجهة وضمان الحفظ من كيد هؤلاء الخبثاء، فكان افتتاحه بالنداء الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ أي: كل ما أنزل مهما كانت النتيجة ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾ أي: لا ترجئ شيئًا من ذلك طمعًا في إسلامهم فاللَّه أعلم بحقيقة حالهم، وإن كنت تخشى مكرهم فَاللَّهُ يَحْرُسُكُ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ والدليل على ذلك، أن الآية التي تلى آية الأمر بالبلاغ قد صدرت بقوله: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوَّدَانَةَ وَٱلۡإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُمُّ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَـٰنَا وَكُفْرَأُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ المائدة: ٦٨]. فانظر إلى قوله: ﴿ قُلْ ﴾ في صدر الآية فإنه بيان لما أمر بتبليغه في الآية السابقة، وانظر إلى قوله: ﴿وَلَيْزِيدَكَ كَلِيْرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة هامش ص٢٤٤ بتحقيق عبد الرحمن اليماني .

إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَيْنَا وَكُفُراً ﴾ فهو شديد الصلة بقوله في سابقتها: ﴿ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾! ولا يخفى أن الحديث جارٍ مع أهل الكتاب في هذه الآية الآخيرة فتدبر!! هذه هي دلالة السياق ينساب إليها الذهن بلا أدنى كلفة، والآيات عليها متلاحمة متسقة لا تفكك فيها ولا تنافر، أما لو قلنا ما قالت الشيعة، فإن الآية تكون قد أقحمت على السياق إقحامًا من غير أدنى مناسبة، ويلزمه تمزيق السياق وتفكك الانتظام والانسجام في الآيات.

وأما قولهم أسلوب الآية يدل على أن النبي قد كلف بإبلاغ أمر مخافة أن يثقل عليهم أو يتبرموا به؟

لقد بذلوا مهجهم وأولادهم وأموالهم في سبيل نشر الإسلام وما خطر ببال أحدهم يوما أن تئول إليه الخلافة بعد وفاة الرسول، بل كادوا يموتون كمدًا لوفاته على أنه ليس هناك أهم مما ذكرته في السياق من مجابهة اليهود بالحقائق التي أشرت إليها أما فيما يتعلق بحديث إبليس الأبالسة الذي رواه عنه القمي فلا يخفى أنه سخف لا يحتاج إلى تعليق. وعليه فالآية لا علاقة لها بعلي فله حتى يمكننا أن نعدها على الأقل من مناقبه فضلًا عن دلالتها على إمامته أو إمامة غيره بوجه من الوجوه.

٣- وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِكُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِمُونَ ﴿
 الزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِمُونَ ﴿

ثالثة الآيات في سورة المائدة التي يرى الشيعة أنها نص صريح على ولاية على بن أبي طالب ولعل تركيزهم على المائدة أكثر من غيرهم لما أنها من آخر ما نزل حتى لا يدعى النسخ في الولاية.

وهم في هذه الآية يفسرون: «الذين آمنوا بعلي بن أبي طالب»، وإن كان اللفظ جمعًا فهو – عندهم إما لتعظيمه، أو لإدخال الأثمة الاثنى عشر معه، ويبنون هذا على قصة مخترعة مفادها أنه تصدق بخاتمه أو بحلته في الصلاة وهو راكع، والآية تفيد ولاية من فعل ذلك مع ولاية اللَّه ورسوله، وفسروا الولي في الآية بالولاية والإمامة، فالآية نص في ولايته – بزعمهم – يقول القمي: «نزلت في على لما تصدق بخاتمه في

الصلاة وهو راكع "(() وبنحوه قال المقداد الحلي (() بل أخذ ولايته من الآية السابقة عليها، وكفر من أنكر هذه الولاية حيث قال في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ المائدة: ٤٤] قال: «هي خطاب لكافة المؤمنين في حياة الرسول وإعلام منه أن منهم من يرتد بعد وفاته بالقيام بالتمالي على وصيه (ع) وإنكارهم النص عليه، وذلك هو ما يقوله جمهور أصحابنا أن دافعي النص كفرة، ويدل على أن الارتداد بانكار النص والقيام على أمير المؤمنين ذكر أوصافه في متن الآية بقوله: ﴿يُجُبُّمُ وَيُجُبُونَهُ وَهُ فهو كقول النبي يوم خيبر: «الأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار»، وقوله: ﴿أَيْلَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ الْيَ وَلَهُ اللهُ وَرسوله كرار غير فرار»، وقوله: ﴿أَيْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَي أَي وَلَهُ اللهُ وَرسُولُهُ اللهُ وَرسُولُهُ اللهُ وَرسُولُهُ اللهُ وَرسُولُهُ اللهُ وَلِي اللهِ وَلَا يَلُولُهُ اللهُ وَرسُولُهُ اللهُ وَلِي مَامَنُولُ الآية ولا يشك في ذلك كله إلا مكابر . . "(")

وسبحان واهب العقول!! فمن الجهل المطبق أن يجهل الإنسان أنه جاهل، وما يرى الحلي أنه هو المكابر، فأين النص هنا على ولاية علي؟ بل قل إنها في الصديق فاقئ عين الردة رغم أنف الحلي وأشياعه وما عشت أراك الدهر عجبًا حيث اخترع لها ثقة إسلامهم قصة من نسج خياله كما جاءت في تفسير البحراني حيث قال «عن محمد بن يعقوب- يعني الكليني- بسنده عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: لما نزلت: ﴿إِنَّا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ اللّه المحمد المدينة فقال بعضهم لبعض ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بعضهم إن كفرنا بها نكفر بسائرها، وإن آمنا فهذا أذل حين يسلط علينا علي بن أبي طالب، فقالوا قد علمنا أن محمدًا صادقًا فيما يقول ولكن نتولاه ولا نطيع عليًا فيما أمرنا، فنزلت:

<sup>(</sup>١) القمى ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) كنز العرفان ص٧٢ .

<sup>(</sup>٣) كنز العرفان في فقه القرآن للحلى ص٢٠٦.

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] يعني ولاية علي: ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ بالولاية.

وعن أبي عبد اللّه قال في معناها: إنما يعني أولي بكم أي: أحق بكم وبأموالكم من أنفسكم اللّه ورسوله والذين آمنوا، يعني عليًّا وأولاده الأثمة إلى يوم القيامة، ثم وصفهم بقوله: ﴿ اللّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤَوُّونَ الرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار وكان النبي كساه إياها النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى اللَّه وأولي بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه وأوماً بيده أن احملها، فأنزل اللَّه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته فكل من بلغ الإمامة من أولاده يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة، والذين يسألون الأثمة من أولاده يكون من الملائكة» (١) خرافة وجدت مرتعًا خصيبًا في عقول الشيعة فعششت فيها فأفرخت خرافات للأثمة من بعد على حتى ساكن السرداب لأنها عندهم من لوازم الإمامة !!

أما الكاشاني فيذكر ما ذكره البحراني ويعطينا زيادة عليه لونا آخر من الاستدلال حيث يدعى إجماع الأمة على أنه لم يؤت الزكاة وهو راكع إلا علي بن أبي طالب، وعلل عدم ذكره باسمه في الكتاب بأنه لو ذكر باسمه لأسقطه المحرفون مع ما أسقطوه من القرآن فتضيع الفائدة، ثم وفق بين الروايات الكثيرة المختلفة بين التصدق بالخاتم تارة وبالحلة أخرى بقوله: «لعله تصدق مرة بالحلة ومرة بالخاتم، والآية نزلت بعد الثانية، وقوله: ﴿وَيُؤَوُنَ ﴾ إشعار بذلك لتضمنه التكرار والتجدد كما أن فيه إشعار بفعل أولاده من بعده أيضًا »(٢)

أما الخراساني فيقول: «قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الولاية نازلة في على حين تصدق في المسجد في ركوعه بخاتمه أو حلته التي كانت قيمتها ألف دينار،

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان للبحراني ج١ ص٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص١٦٤ .

ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار في كونها نازلة في أمير المؤمنين، وقد نقلوا بطرقهم المتعددة من روايتهم أنها نزلت في علي (١) ومع ذلك يقولون في تفسيرها: إنها نزلت بعد النهي عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء، ولا شك أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة بقرينة المقابلة، وبقرينة جمع المؤمنين، ولو كان المراد أمير المؤمنين وبالولاية ولاية التصرف لصرح باسمه أو لقال: والذي آمن بالإفراد، وهم غافلون أنه لو صرح باسمه أو أفرد المؤمن مع الاتفاق أنها نازلة في أمير المؤمنين لأسقطوه تمويها على عابدي عجلهم وعبدته أهل السنة الذين يعتقدون أنه خليفة للرسول. . . إلخ (١) إلى آخر ما ذكره من سخافات لا أحب تسويد الصفحات بذكرها، ولا يخفى أنه يريد بالعجل هنا: أبا بكر الصديق الله المنه الم بعجل اليهود إذ عبدوه، ونعوذ بالله من سوء الأدب والخذلان: فهل لا تقوم ولاية لآل البيت في نظر الشيعة إلا على مثل هذا الكفر والزندقة؟ ألا لعنة الله على الظالمين!!

أما الطبرسي فإنه يستفيض في بيان دلالتها على ولاية على، نكتفي منه بسبب النزول، قال: "بينما ابن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله والله والله النزول متعمم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله، إلا قال الرجل قال رسول الله، فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي: أنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله بهاتين وإلا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: "علي قائد البررة، وقاتل الكفرة، ومنصور من نصره ومخذول من خذله"، أما إني صليت مع رسول الله يومًا من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئًا، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئًا، وركان علي راكعًا فأومأ

<sup>(</sup>١) نعم نقل أهل السنة هذا الخبر بجميع طرقه في كتب الموضوعات لما ثبت من كذب رواتها كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج١ ص١٢٤ .

بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين رسول الله على فلما فرغ النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللّهم إن أخى موسى سألك فقال: ﴿رَبِّ اَشْخَ لِي صَدّرِي \* وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي ﴾ وقال: (اللّهم إن أخى موسى سألك فقال: ﴿رَبِّ اَشْخَ لِي صَدّرِي \* وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي ﴾ [طه: ٢٥، ٢٦] الآيات، فأنزلت عليه قرآنًا ناطقًا: ﴿سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعْمَلُ لَكُما سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ اللهم السرح لى سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ اللهم السرح لى صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليًّا اشدد به ظهري»، قال أبو ذر: فواللّه ما استتم رسول الله الكلمة حتى نزل جبريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ، فقال: «وما أقرأ؟» قال اقرأ: ﴿إِنّهَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

ثم قال الطبرسي: ورواه الثعلبي في تفسيره، وأورد نحوه من رواية الكلبي عن أبي صالح ثم قال وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة على بعد النبي بلا فصل، والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة وليكم تفيد من هو أولي بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم وثبت أن المراد بالذين آمنوا على ثبت النص عليه بالإمامة ووضح «وأخذ يدلل من حيث اللغة، وإفادة إنما للحصر بما لا طائل تحته»(١).

وقال شبر: "نزلت في علي حين سأل سائل وهو راكع في صلاته فأومأ إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها بإطباق أكثر المفسرين واستفاضة الرواية فيه من الجانبين، وتدل على إمامته دون سواه للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه الصفات وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيمًا أو لدخول أولاده الطاهرين» (٢).

ونحوه قال مغنية واحتج بأن الرازى قال ذلك وأورد عنه خبر أبي ذر المتقدم عند الطبرسي (٢) هذه هي أقوال مفسري الشيعة في دلالة الآية على ولاية على، ومبناها كما هو واضح على تصديق على في الصلاة وهو في حالة الركوع بخاتمه أو حلته الثمينة وعليه فالآية نزلت في ذلك، والموالاة فيها هي الولاية والخلافة وتولية أمور الناس

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٦ ص١٢٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) تفسيرشبر ص١٤١ .

<sup>(</sup>٣) التفسير المبين لمغنية ص١٢٥

بعد الرسول على ولا شك أن هذه محاولة فاشلة تدل على أن الشيعة أعجز من أن يقيموا دليلًا أو شبه دليل على مدعاهم، فالحديث باطل موضوع لا أصل له، والآية بمنأى عن ذلك تمامًا.

ولقد أفاض الإمام ابن تيمية في بيان بطلان هذا الذي زعمته الشيعة سندًا ومتنًا حيث قال عند تنبيهه على بطلان تفسير الرافضة: «ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة»(١) ويرد على دعوى الإجماع وعلى رواية الثعلبي حديث أبي ذر المتقدم فيقول: «هذا من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمعوا- يعني أهل السنة- على أنها لم تنزل في على بخصوصه، وأن الخبر كاذب، وفي تفسير الثعلبي من الموضوعات ما لا يخفى، وكان حاطب ليل، وكذا تلميذه الواحدي على أن الثعلبي روى أيضًا أنها نزلت في أبي بكر، وروى أيضًا أن عبد الملك بن مروان سأل أبا جعفر محمد الباقر عن هذه الآية: «من الذين آمنوا؟ قال أبو جعفر: الذين آمنوا. قال: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال: علي من الذين آمنوا».

ثم قال الإمام ابن تيمية: «ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة في حال الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطًا في الموالاة ولا يتولى المسلم إلا عليًّا فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين، ثم قوله: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾ صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد، وأيضًا فلا يثنى على المرء إلا بمحمود وفعل ذلك في الصلاة ليس مستحب، ولو كان مستحبًا لفعله الرسول على ولحض عليه ولكرر على فعله، وإن في الصلاة لشغلًا، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟ ثم قوله: ﴿وَيُؤَوُّونَ وَعَلَى فَاللَّهُ وَجُوبُ زَكَاة، وعلى ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي على فإنه فإنه كان فقيرًا، ومن تامل الحديث لاح له كذبه (٢)، ولو كان حقًا لكان من خذله ومنعه حقه

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير الابن تيمية ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) يقصد حديث أبي ذر المتقدم ص٢٩٥ بطوله، والإمام ابن تيمية يرد على ابن المطهر، احتج على أهل السنة بجملة احتجاجات منها هذا الحديث وهذه الآية التي نحن بصددها.

من النصر مخذولين ولم يكن الأمر كذلك، بل نصروا وافتتحوا البلاد، فارس والروم ومصر، فالشيعة يدعون أن الأمة كلها خذلته إلى أن قتل عثمان، ومن المعلوم أن الأمة إلى أن قتل عثمان تفرقت الأمة، فحزب مع علي وحزب عليه وحزب انعزلوا لا له ولا عليه، ومن المعلوم أن إيمان الناس بالرسول وطاعتهم له ما كان لأجل علي كما كان هارون مع موسى، فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدًّا ويهابون موسى، وكان هارون يتألفهم ويداريهم والرافضة تدعي أن المسلمين كانوا يبغضون عليًّا وأنهم لبغضهم له لم يبايعوه وكتموا النص عليه، فكيف يقال: إن النبي احتاج إليه كما احتاج موسى إلى هارون؟ وهذا أبو بكر أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان وطلحة وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، ولم نعلم أن أحدًا من السابقين أسلم على يد علي، وهذا مصعب بن عمير أحد السابقين قد أسلم على يديه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ.

وأما الموالاة فقد قال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلِنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [التحريم:٤] فبين اللّه أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول اللّه ﷺ واللّه مولاه، وجبريل مولاه، وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى أن يكون متوليًا على رسول اللّه ولا متصرفًا فيه، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَسَمُهُمْ أَوْلِياً هُ مَتوليًا على رسول اللّه ولا متصرفًا فيه، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَسَمُهُمْ أَوْلِياً هُ مَتوليًا على رسول اللّه ولا متصرفًا فيه، وقال تعالى: ﴿ اللّه وليه، قال تعالى: ﴿ اللّه وَلِيهُ وَلِكُ هُمْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَلّهُ وَلَيْهُ وَلِكُ هُمْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَلْهُ وَلَيْهُ وَلِكُ هُمْ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَا مُمْ وَلَا هُمُ اللّهُ وَلَا هُمْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

ولقد وضع الإمام ابن تيمية الأمر في نصابه، وأفاد بما لا مزيد عليه، ولم يبق إلا سبب النزول الصحيح، ودلالة السياق، أما سبب النزول فقد ذكره ابن كثير في عدة

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٢٠.

روايات أنها نزلت مع ماقبلها أربع آيات وما بعدها بآية في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى ابن سلول، فمن هذه الروايات ما أورده عن محمد بن إسحاق بسنده قال: «لما حاربت بنو قينقاع رسول اللَّه عَلَيْ تشبث بأمرهم عبد اللَّه بن أبي-رأس المنافقين - وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله عَلَيْ وكان أحد بنى عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبيّ فجعلهم إلى رسول اللَّه ﷺ وتبرأ إلى اللَّه ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وأتولى اللَّه ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه وفي عبد اللَّه بن أبي نزلت الآيات في المائدة: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآةً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اَلْعَلِبُونَ ﴿ ﴾ الآيات من (٥١) إلى (٥٦) المائدة»(١) ثم نبه ابن كثير على خطأ من توهم مثل الشيعة وضعف أحاديث تصدق على بخاتمه حيث قال: «وأما قوله: ﴿وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ﴿وَيُؤْتُونَ ٱلزُّكُونَ ﴾ أي: في حال ركوعهم، ولو كان كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد العلماء ممن نعلمه من أهل الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا الشأن أثرًا عن على بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، واستعرض الروايات وقال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها، وقد روى الطبرى أن عبد الملك سأل أبا جعفر الباقر عن هذه الآية: من الذين آمنوا؟ قال أبو جعفر الذين آمنوا.

قال: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال: على من الذين آمنوا، (٢) وأقول: إن ما ذكره مغنية أيضًا من اتفاق الطرفين من أهل السنة والشيعة على نقل قصة التصدق بالخاتم واستشهد على ذلك بما ذكره الرازي في تفسيره من حديث أبي ذر المتقدم، فإن مغنية مدلس في ذلك، فالرازي جاء بالخبر لينقضه، ورد عليه بحديث

تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۲۹ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۷۱ .

عبد الملك عن الباقر فيها(١) وإذا كان الباقر- وهو أحد أئمتهم المعصومين- يقول هذا في معنى الآية فمن الفضول التزيد على آل البيت والكذب عليهم لتجريح خلافة المسلمين الراشدة، فإن ذلك يؤذي آل البيت أنفسهم قبل أن يؤذى غيرهم، فإنهم عاشوا وماتوا على محبتهم وولايتهم كما تقدم في تراجمهم ونحن إذا نظرنا إلى دلالة السياق فإنه لا يسعنا أن نفهم إلا أن المراد بالموالاة في الآية هي موالاة المحبة والألفة، لا تولي الأمور والتصرف فيها بالمعنى الشيعى فاللَّه يقول: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَشَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآةً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِينَ ١٤ ﴿ وَالمَالِدَ: ٥١] ففي هذه الآية نهي صريح عن موالاة اليهود والنصارى بالود والمحبة وليس بمعقول أن يراد بذلك ولاية التصرف في الأمور ولم يقل بذلك سني ولا شيعي ثم أردف ذلك بحكم المقابلة من يجب موالاته وهو الله ورسوله والمؤمنون في قوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ولابد أن تكون موالاة المحبة التي نهى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر بها المؤمنين في هذه الآية وذلك أمر بديهي بحكم المقابلة، وإلا لما كان للكلام معنى فعلاقة الضدية بين الأمر والنهي تجيز ذلك المعنى وتحتمه، يدل على ذلك أنه بعد ذلك عاب على أهل الكتاب موالاتهم الكفار من دون المؤمنين في قوله: ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِشْنَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞﴾

وبما أن الشيعة لم تفسر موالاة اليهود والنصارى بولاية الأمر، بل تفسرها بالمحبة وجب أن تكون كذلك في مقابلها، ولو سلمنا نزول الآية في على لما لزم من ذلك دلالتها على إمامته لما تقدم من معنى الموالاة فيها، ومَنْ من المسلمين لا يوالي أهل البيت بهذا المعنى؟.

هذا مع أن سبب النزول قد أزال كل إشكال وعند دلالة السياق على نحو ما بينته منها، وأما فيما يتعلق بآية: ﴿ يَتَأَيُّهُمْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۚ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ

<sup>(</sup>١) راجع مناقب الغيب للرازي ج٣ ص٠ ٤٣.

وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائد: ١٥]، وما ذكره الحلي في أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على أمير المؤمنين علي، وأخذ منها ترشيحًا للآية موضوع البحث: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ ﴾ . . إلخ.

فأقول: إن كان ولابد فهي في أبي بكر ليس غير، لأن الآية توعدت المرتدين بأن الله سيأتي لهم بقوم يحبهم الله ويحبونه يحاربونهم وينتصرون عليهم، ويشهد التاريخ ومن يعقل ومن لا يعقل مثل الشيعة أن الصديق رشي هو فارس الحلبة وفاقئ عين الردة فلابد وأن يكون كما وصف الله في الآية: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا الساء: ١٢٢].

حتى ذكر ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن الحسن أنه كان يقول: «هو واللَّه أبو بكر وأصحابه»(١).

ولعل في ذلك صفعة قوية للشيعة تجعلهم يكفون عن الطعن في الصديق ويعرفون له قدره يومًا من الأيام!! فإن أبى الشيعة إلا أنها في علي فعليها أن تقيم دليلًا واحدًا أو شبه دليل يكذب حقائق التاريخ في أن الصديق لم يحارب أهل الردة وأن الذي حاربهم هو علي بن أبي طالب هذا وإلا فلتعترف الشيعة أن الآيات لا تعد حتى من مناقب علي فضلًا عن دلالتها على إمامته!!.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج٢ ص٧٠ ولنا عود في نهاية المبحث على دلالة هذه الآية على صحة خلافة الصديق والمجتنبة .

وروي أنه خرج بالحسين والحسن وعلي وفاطمة للمباهلة، تحقيقًا لما في الآية من دعوة الأبناء والنساء، فلما رآه وفد نجران خافوا من مباهلته وصالحوه على أمور معينة يدفعونها إليه وعلى هذا الأخير فالآية منقبة من مناقب أهل البيت ومنهم علي بلا شك، لكن الشيعة جعلوا منها دليلًا لا يقبل الجدل على إمامته بعد النبي بلا فضل، وهاك أقوال مفسريهم:

يقول البحراني: «عن الحسن بن علي قال: قال اللّه لمحمد حين جحده أهل الكتاب وحاجوه: ﴿فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ الآية فأخرج رسول اللّه من الأنفس معه أبي ومن البنين أنا وأخي ومن النساء فاطمة أمى ومن الناس جميعًا، فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا»(١)

وقال الطبرسي: «قوله: ﴿وَأَنفُسَنَا ﴿ يعني عليًا خاصة ولا يجوز أن يكون المعني به النبي على لأنه هو الداعي، ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه وإنما يصح أن يدعو غيره، ثم قال: ولا أحد يدعى دخول غير أمير المؤمنين على وزوجته وولديه في المباهلة وهذا يدل على غاية الفضل وعلو الدرجة والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد، إذ جعله الله نفس الرسول، وهذا ما لا يدانيه فيه أحد ولا يقاربه ومما يعضده ما صح عن النبي عن أنه سئل عن بعض أصحابه فقال له قائل: فعلي ؟ فقال: "إنما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي وقوله لبريدة الأسلمي: «با بريدة لا تبغض عليًا فإنه مني وأنا منه إن الناس خلقوا من شجر شتى وخلقت أنا وعلى من شجرة واحدة».

وقوله بأحد وقد ظهرت نكايته في المشركين ووقايته إياه بنفسه حتى قال جبريل: «إن هذا لهى المواساة، فقال: يا جبريل إنه مني وأنا منه، فقال جبريل: وأنا منكما»(٢)

ووصف الطبرسي لهذه الأخبار بأنها صحت عن النبي من أعظم الكذب فكلها

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان للبحراني ج١ ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٣ ص١٠٢، ومثله في جوامع الجامع ص١٢٠.

موضوعات كما سيأتي.

والذي جاء عن بريدة أنه قال له: «لا تبغض عليًّا فإن له في الخمس أكثر من ذلك» وقد تقدم(١١) أما ما ذكره عنه هنا فهو موضوع لا أصل له كبقية ما أورده. وسأبين ذلك في المناقشة وقال البلاغي في تفسيرها بعد أن أورد خبر المباهلة من كتب أهل السنة: «وفي كتب الشيعة أخرجه القمي في تفسيره والمفيد في اختصاصه والصدوق في العيون والشيخ في أماليه عن علي أمير المؤمنين وعن أبي ذر أن عليًّا احتج بذلك يوم الشورى(٢)، ثم قال البلاغي: ونتيجة الآية الكريمة والحديث القطعي هي أن اللَّه أمر نبيه أن يسمى عليًّا نفسه ليبين للناس أنه ثانيه من أمته في الفضيلة والعناية الكريمة والولاية العامة والزعامة الكبرى والقيام بأمر الأمة والدين وسياسته والإمامة التي هي دعوة إبراهيم في قوله: ﴿وَمِن ذُرِّيِّتِيُّ ﴾ وهل ترى غير الواجد لهذه المزايا بأمر اللَّه رسوله بأن يسميه نفسه، ألا ترى أنه لا يصح لأحد يعرف كيف يتكلم أن يقول عن شخص أخر أنه نفسي إلا إذا كان ذلك الشخص في نظر القائل ثانيه في مزاياه والوجه المطلوب منه وثقته في ذلك(٣)، إن هذا أمر جلى ولقد تكرر من رسول اللَّه ﷺ بيان هذا المعنى المتجلي من قوله: ﴿ وَٱنفُسَنَا ﴾ كما أمره اللَّه وشرحه بعبارات متناسبة في الإيضاح وإقامة الحجة فهي: ﴿ نُورُّ عَلَىٰ نُورِّ ﴾ كقوله ﷺ لعلى: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى»(٤) وقوله في ذلك المشهد العظيم في غدير خم مخاطبًا المسلمين: «أيها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ » فلما قالوا: اللَّهم بلي ، قال على النسق آخذًا بضبع على: «من كنت مولاه فعلي مولاه»(٥) وغير ذلك مما يضيق عنه المقام وهو مدون في كتب الفريقين- يريد أهل السنة والشيعة- كالشمس رأد الضحى، ثم حمل على الإمام ابن تيمية في كتابه

<sup>(</sup>١) انظر: ص٣٣٨ من الرسالة وهو مخرج في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) قصة احتجاج علي يوم الشوري من وضع الشيعة وقد نبه أهل السنة على كذبها ومع ذلك فليس فيها ما يدعية البلاغي قط، فانظر كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي ج ١ ص٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) كان يصلح ذلك لو أن الحديث صحيح، لكنه موضوع كما سيأتي في المناقشة .

<sup>(</sup>٤) هذا حديث صحيح وسيأتي توجيهه وبطلان دليل الشيعة منه .

<sup>(</sup>٥) قد مر تحقيق القول في قصة الغدير ص٢٨٩ .

منهاج السنة في كشف فضائح الشيعة، وذكر عنه أنه اعترف بصحة الحديث الدال على أن نفس رسول الله هو على لكنه منع من دلالته على الإمامة (١٠).

ثم هاجم الإمام محمد عبده في تفسير المنار لأنه قال: إن الشيعة حملوا كلمة أنفسنا على على فقط ومصادر هذه الروايات للشيعة ومقصدهم منها معروف، وبعد ذلك قال البلاغي:

"وقد صح واستفاض عن رسول الله على أنه قال لعلى: "أنت مني وأنا منك" كما رواه البخاري ومسلم والحاكم والترمذي وغيرهم، وأنه جعل عليًّا كنفسه كما رواه أحمد وما أخرجه ابن النجار من أن ابن العاص سأل النبي على عن حبه لعلي فقال: "إن هذا يسألني عن النفس" وفي اللآلئ المصنوعة عن ابن النجار أيضًا قال رسول الله على نفسي فمن رأيته يقول في نفسه شيئًا" ثم قال: ولكن إذا ذكرنا هذه الروايات وأمثالها قيل إن مصادرها الشيعة ومقصدهم منها معروف"(٢).

وأقول: إن أقصى ما في الآية أنها دعوة إلى المباهلة، وليس فيها أنهم خرجوا لها، ولا أن النبي دعا عليًا أو فاطمة أو الحسن والحسين، ولذلك ورد من عدة طرق أن النبي على دعا نصارى نجران إلى المباهلة فأبوا، فقد أخرج البخاري بسنده عن حذيفة قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله على يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيًا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلًا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينًا، فقال لأبعثن معكم أمينًا حق أمين، فاستشرف له أصحاب رسول الله على فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله على هذا أمين هذه الأمة»(٣).

وليس في هذا الحديث أنه خرج بأحد للمباهلة، وأقصى ما في الباب هو ما رواه

<sup>(</sup>١) هذا كذب على ابن تيمية فإنه جزم ببطلان الحديث وبين أنه موضوع، انظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٢٩٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب المغازي: باب قصة أهل نجران ج٣ ص ٨٠.

مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَمَالُوا ﴾ دعا رسول اللّه ﷺ عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا وقال: «اللّهم هؤلاء أهلي» (١) وليس فيه أنه خرج بهم للمباهلة، ولكن ظاهره يدل على أنه دعاهم استعدادًا لذلك، وأما ما ورد أنه خرج بهم وقال: «إذا أنا دعوت فأمّنوا» فقد ذكره السيوطي في الدر المنثور وقال: «أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» (٢).

ولا يخفى أن هذا إسناد لا يحتج به بالمرة لأن الكلبي رافضي غال فتلك بضاعة الشيعة ردت إليهم.

وذكر السيوطي أيضًا هذا الخبر بعينه عن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم الكل مرسلًا عن الشعبي (٣) وماذا نصنع بمرسل؟.

وذكر أبن كثير أن الحاكم أخرجه عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قال ابن كثير ورواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا، وهذا المرسل أصح»(٤).

يعني: أن ابن كثير لم يرتض تصحيح الحاكم للمرفوع إلى الصحابي جابر بن عبد الله، ثم ذكر ابن كثير وذكر السيوطي أن الحافظ بن عساكر أخرج بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في هذه الآية: ﴿فَقُلُ تَمَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآ اَنَا اللهِ الآية، فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلى وولده (٥٠).

والخلاصة: أن هذه الآثار كلها لا تصلح حجة في أنه خرج فعلًا للمباهلة، لأنها إما مرسلة، وما ذكر عن ابن عباس فهو موضوع لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، وما ذكره الحاكم عن جابر بن عبد اللَّه لم يرتض ابن كثير تصحيح الحاكم له، بل

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: باب من فضائل عليّ ج٢ ص٣٦٠، والترمذي وصححه: مناقب عليّ بن أبي طالب ج٥ ص٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) (٣) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج٢ ص٣٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ج١ ُّ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج٢ ص٣٩، ٤٠ .

رجح المرسل عليه فبقى أن الآثار كلها لا تصح ولا تطمئن النفس إليها، مما دعا الإمام محمد عبده أن يرجح أنها من وضع الشيعة، لبعدها عن ظاهر الآية، وعدم اتساقها مع ألفاظها، ورجح أن الآية عامة في جماعة المؤمنين حيث قال عنه صاحب المنار: «قال الأستاذ الإمام: الروايات متفقة على أن النبي ﷺ اختار للمباهلة عليًّا وفاطمة وولديهما، ويحملون كلمة (ونساءنا) على فاطمة، وكلمة (أنفسنا) على على فقط، ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدهم منها معروف<sup>(١)</sup> وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة، ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية، فإن كلمة (ونساءنا) لا يقولها العربي ويريد بها بنته، لا سيما إذا كان له أزواج، ولا يفهم هذا من لغتهم، وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا على عليه الرضوان، ثم إن وفد نجران لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم وكل ما يفهم من الآية أمر النبي على أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسي من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالًا ونساء وأطفالًا، ويجمع هو المؤمنين رجالا ونساء وأطفالاً ، ويبتهلون إلى اللَّه بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى ، ثم قال: وفي قوله: ﴿ نَدْعُ أَبْنَا ٓ اَنْ كُورُ ﴾ إلخ وجهان: أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر فأنتم تدعون أبناءنا ونحن ندعو أبناءكم، وهكذا الباقي، وثانيهما: أن كل فريق يدعو أهله، فنحن المسلمين ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا، وأنتم كذلك.

ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس، وإنما الإشكال فيه على قول الشيعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص»(٢).

وما ذكره الإمام حق وصدق موافق لمنطوق الآية، وأما ما ورد من خروجه بعلي وفاطمة وابنيهما فغير صحيح كما تقدم، ولم يصح إلا أنه دعا هؤلاء الأربعة وقال: «اللَّهم هؤلاء أهلي».

وهذا لا يدل على أن الآية فيهم وحدهم، بل إنما يدل على أن النبي استعد

<sup>(</sup>١) وهذا هو ما أثار البلاغي على الإمام فهاجمه كما أشرت إلى ذلك في كلامه .

<sup>(</sup>۲) تفسير المنارج٣ ص٢٦٥ .

للمباهلة بأهله، وهذا لا يمنع أن يدعو بقية المؤمنين بأهليهم إذا لزم الأمر، بل ربما فعل كما في خبر ابن عساكر عن الباقر في والحديث على كل حال منقبة من مناقب على وفاطمة وابنيهما في لا ينكر ذلك إلا مكابر، لكن دلالته على أن عليًا هو نفس الرسول وبالتالي على إمامته فدونه قطع الأعناق، ودلالة الآية على إمامته أبعد مما بين السماء والأرض لأنا لا نسلم أن المراد بالأنفس علي بن أبي طالب، بل إما المراد بذلك نفسه الشريفة في وما توهمه الطبرسي من أن الإنسان لا يدعو نفسه فكلام ساقط، إذ قد شاع في العرف القديم والحديث أن يقال: دعته نفسه إلى كذا، ودعوت نفس إلى كذا، قال تعالى: ﴿ فَطُوّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ آخِيهِ المالاة: ١٣٠]، فمعنى النح أنفسنا » أي: نحضر أنفسنا ، أما على تفسير الشيعة فإنه يلزمه أن الرسول لا يخرج في هذه المباهلة لأنه غير داخل في الأبناء ولا في النساء، ولا في الأنفس، مادام المدعو لابد أن يكون غيره وقد عينته الشيعة بعلي ، فيخرج النبي من المباهلة ، وهذا غير معقول بالمرة .

كما أننا أيضًا إذا قررنا الإمام علي من قبل النبي لمصداق: «أنفسنا» فمن الذي نقرره من قبل وفد نجران لمصداق «أنفسكم» مع أن الجميع مشتركون في صيغة (ندع)؟

أو أن المراد بالأنفس هنا هو أنفس المؤمنين، بمعنى أن يدعو كل منا نفسه، وأن يدعو كل منكم نفسه، ويرجحه، أن الأنفس جمع قلة، أضيف إلى (نا) الدال على الجمع، ومن المقرر: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا، مثل قولنا: ركب القوم دوابهم، أي: ركب كل واحد دابته، فمعنى الآية: يدعو كل منا نفسه، وهذا هو الظاهر من التعبير.

نعم لو كان بدل «أنفسنا» «نفسي» فلربما كان له وجه من القبول، وأن لم تدل على ولاية الإمام أيضًا، لأنها لو دلت على إمامته لدلت على إمامة فاطمة لأنها مشاركة في الدعوة ولا قائل بذلك من الشيعة ولا من غيرهم، لأن فاطمة مفطومة عن الولايات كسائر النساء.!!

وأما ما حاولوا تعضيد دعواهم من خبر «علي كنفسي» بجميع طرقه المتقدمة فهو موضوع<sup>(1)</sup>، وليس أدل على ذلك من أن البلاغي نقل الخبر من كتاب موضوعات وهو «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» والبلاغي يعلم ذلك، وما استحيى الرجل أن يحتج على أهل السنة بحديث وضعوه في كتب الموضوعات لينبهوا على كذبه بل يبالغ البلاغي في الكذب والتمويه فيذكر عن الإمام ابن تيمية أنه اعترف بصحة الحديث مع أن الإمام ابن تيمية في الموضع الذي ذكره البلاغي أكد بطلان الخبر وأنه موضوع<sup>(۲)</sup>.

وعلى فرض صحة الخبر: «علي كنفسي» وما تفرع منه، فإنه لا يقتضي المساواة التامة بينهما لاستلزامه الاشتراك في خصائص النبوة وهو باطل باتفاق، وأيضًا فإن عليًّا تابع والنبي متبوع، والتابع دون المتبوع قطعًا، فالمساواة ممتنعة لأن أحدًا لا يساوي الرسول عليًّة بحال.

فإن قالوا ثبتت المساواة ما عدا النبوة بحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وهو ثابت من رواية الفريقين له، قلت: أما الحديث فثابت:

فقد أخرجه الشيخان، لكن لا يفيد مطلوب الشيعة بحال، وسبب الحديث يوضح المراد منه فرواية مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: «خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟. فقال: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى»(٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ج ١ ص ٤٠١ ، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال، لابن تيمية مختصر منهاج السنة ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: باب من فضائل عليّ بن أبي طالب ج٢ ص ٣٦٠ .

وأخرج البخاري بسنده عن سعد أيضًا قال: قال النبي ﷺ لعلي: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى»(١).

وسبب الحديث واضح في أن علي بن أبي طالب كان يرى أن بقاءه في المدينة مع النساء والصبيان والعجزة وتخلفه عن الجهاد وهو الفارس المغوار يعتبر ذلك إهانة له، وأن هذا الاستخلاف ليس بفضيلة، وإن كان فيه نيابة عن النبي إلا أنه رأى أن الجهاد أفضل منه، فقال ما قال للنبي على، فكان لابد وأن يطيب النبي خاطره ويسترضي نفسه ببيان أنه في هذا الاستخلاف شبيه بهارون حين استخلفه موسى على قومه حين ذهب لميقات ربه.

وهذا لا شيء فيه فكثيرًا ما كان النبي ﷺ يضرب المثل تشبيها لأصحابه بالأنبياء السابقين كما ضرب مثلًا لأبي بكر بإبراهيم وعيسى وضرب مثلًا لعمر بنوح وموسى عليه في شأن استشارتهم في أسارى بدر كما هو مشهور.

فإن قيل إن ما ذكر من سبب إيراد الحديث ليس بحجة لما أن الراجح في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والحديث دل عموم لفظه على أن عليًا من النبي كهارون من موسى، ولم يستثن إلا النبوة فثبت الخلافة لعلي بعد النبي لأنها من جملة منازل هارون فإنه لو عاش لكان خليفة بعد موسى، فتلك قضية موجبة كلية وصورها الإضافة التي في الاستغراق بقرينة الاستثناء (٢).

فأقول: لا نسلم أن الإضافة التي في الاستغراق بقرينة الاستثناء تصلح أمرًا كليا، لأن الأمر الكلي هو: كل وجميع وكافة وكل ما دل على الشمول والعموم كالنكرة في سياق النفي مثلًا، وما في الحديث شيء من ذلك، كما أني لم أذكر السبب كدليل حتى يحتج بعموم اللفظ، بل كقرينة تعين على فهم المراد منه، لأن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري باب مناقب عليّ بن أبي طالب ج٢ ص٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) للشيعة استدلال مشهور بهذا الحديث على هذا النحو المذكور فكان من الفائدة مناقشة هذا الدليل من حيث قوانين المنطق على نفس نمط الاستدلال، والحديث احتج به البلاغي كما تقدم، فلابد وأنه يهدف منه إلى هذا النوع من الدليل، كما هو استدلال متكلميهم، فلابد من بيان ما فيه.

لفظ الحديث لا يفهم منه بحال أن عليًا يثبت له جميع منازل هارون وكيف ذلك وهارون كان نبيًا مع موسى، وعلى لم يكن نبيًا مع محمد باتفاق؟ فلو كانت المنازل الثانية لهارون ما عدا النبوة ثابتة لعلي لاقتضى أن يكون على نبيًا مع النبي ﷺ.

لأن النبوة معه لم تستثن وهي من منازل هارون، وإنما المستثنى هو النبوة بعده لا معه، وأيضًا من جملة منازل هارون كونه أخًا شقيقًا لموسى وعلى ليس كذلك بالنسبة للرسول على أن فالعام قد تخصص بغير الاستثناء ولم يعد على عمومه، فأصبحت القضية مهملة، فيحمل الكلام على بعض غير معين، يأتي تعيينه من خارج، وليحمل على منزلة واحدة كما هو ظاهر التاء في قوله: «بمنزلة هارون» التي هي للوحدة، ويكون تعيينها بالمنزلة المعهودة حين استخلف موسى هارون على بني اسرائيل فترة ذهابه إلى ميقات ربه، المدلول عليه بقوله: ﴿ اَخْلُفُنِي فِي قَوْمى ﴾ [الاعراف: ١٤٢].

وما من شك في أن استخلاف هارون قد انقضى بعود موسى، كذلك منزلة على هي استخلافه على المدينة في غزوة تبوك مدة غياب النبي عنها، وما من شك أيضًا في أنه قد انقضى استخلافه عليها بعود النبي على من غزاته، وإلا لكان إمامًا نائبًا عن النبي في حضور النبي وهذا ما لم يقل به أحد، بل لم يولِّ علي على المدينة غير هذه المرة، ولو دل ذلك على ثبوت الخلافة له للزم أن يكون أبو لبابة الأنصاري وابن أم مكتوم وغيرهما خلفاء بعد النبي بلا فصل لأن أمر استخلافهم على المدينة مشهور!!.

ثم إن استخلاف علي بن أبي طالب ليس كاستخلاف هارون على بني اسرائيل، لأن الأخير كان استخلافًا على كل قوم موسى حيث ذهب وحده وتركهم، أما استخلاف علي فكان على من ذكر من النساء والصبيان والعجزة، وأما سائر الصحابة فكانوا مع النبي في غزوة تبوك. كما أنه لو كان استخلافًا عامًّا بحيث يكون ثانيه في كل شيء كما يقول الطبرسي والبلاغي لما صح أن يؤمر عليه أبا بكر في الحج سنة تسع فكان يصلي خلف الصديق ويطيع أمره وكذلك كان يصلى خلفه حين أمر النبي أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض وفاته دون الصحابة أجمعين، فبطل هذا التشبث بالمرة.

وأما احتجاج الطبرسي بحديث بريدة ، فقد تقدم أنه قال لبريدة : «لا تبغضه فإن له

في الخمس أكثر من ذلك "(1) وأما ما ذكره الطبرسي أنه قال له: "إن الناس خلقوا من شجرتين وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة "فهذا موضوع بلا خلاف (٢) ومن أعظم الكذب على رسول الله على وكيف ذلك والله يقول: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرِ وَلَن فَلْن وَأُنكَى اللحجرات: ١٦]، ويقول عز من قائل: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَوُحَة منه بطلانًا كذبهم على جبريل أنه قال لما رأى نكية على في المشركين يوم أحد: "إن هذا لهى المواساة! فقال النبي: "يا جبريل إنه منى وأنا منك وأنا منكما "فهو موضوع أيضًا (٣). وأما احتجاج البلاغي بحديث: "أنت منى وأنا منك "وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي . . إلخ.

فأقول: نعم، ولا حجة فيه على مدعاكم، فقد أخرجه البخاري تعليقًا(ئ)، والترمذي بلفظ: «على مني وأنا من علي» وقال: حسن غريب صحيح (٥)، وماذا في هذا من جعل علي هو نفس الرسول أو كنفسه، وماذا فيه من دلالة على الإمامة؟ فقد صح واستفاض أن النبي عليه قال عن الأشعريين: «هم مني وأنا منهم» (٢) وقال في جليبيب: «هذا مني وأنا منه» (٧) فما يقال في حديث علي يمكن أن يقال في حديث الأشعريين وجليبيب، وما لا فلا!.

فإن قلنا بخلافته من هذا الحديث لزم القول بخلافة جميع من ذكر، إجراء للنظير على النظير (وإن قلنا إن هذا اللفظ مدح وليس فيه ما يدل على الإمامة- كما هو

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري ج٣ ص٧٣ كتاب المغازي: بعث عليّ وخالد إلى اليمن .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٧٢ ، والموضوعات لابن الجوزيج ١ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) صحيحح البخاري: مناقب عليّ بن أبي طالب ج٢ ص٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: مناقب على ج٥ ص٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: قدوم الأشعريين من اليمن ج٣ ص٨١، صحيح مسلم باب من فضائل الأشعريين ج٢ ص٠٤٠ .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم باب من فضائل جليبيب ج٢ ص٣٨٥٠٠

الصواب- فقد اتفقنا !! وعليه فتمسك الشيعة بالآية على إمامة على لا وجه له، ولقد زادوا الطين بلة بما عضدوا به استدلالهم بأخبار موضوعة، ولو فرضنا صحتها فلا تفيد مدعاهم أيضًا، وما شغبوا به من أحاديث صحيحة هي أبعد عن مرادهم مما بين السماء والأرض، إذ لا علاقة لهذه الأحاديث بالآية ولا علاقة لها بالإمامة أيضًا، وإن كانت من مناقب على كرم اللَّه وجهه ومما هو جدير بالتنبيه أن الشيعة يعمدون إلى أحاديث صحيحة عند أهل السنة، قد استخرجها علماء أهل السنة في مقابلة الخوارج الذين تجاسروا على الإمام على كرم اللَّه وجهه، ونسبوا إليه ما هو بريء منه، ورموه بكل نقيصة، وقد ذكر أهل السنة أحاديث فضائل الإمام في معرض الرد على الخوارج والزنادقة وللأسف فإن الشيعة قد أخذوا تلك الدلائل من أهل السنة واحتجوا بها على أهل السنة في إثبات إمامة على بلا فصل وحاولوا إلزام أهل السنة بأحاديثهم وأقوالهم في مناقب على، وذلك بعد تحوير الشيعة في المقدمات وما أضافوه إليها من رواية الموضوعات وما دروا أن ذلك زاد في الفساد، وأبطل المقصود والمراد، وقوى شبهة المخالف، وأكثر أدلة الشيعة من هذا القبيل، ولعل ما مر بنا في هذه الآية أفلا يثبت ذلك كما أن العجب كل العجب إنى لم أعثر للشيعة على حجاج مع طائفة من طوائف الأمة إلا مع أهل السنة بالذات- مع أن أهل السنة غير متهمين في حب آل البيت واحترامهم- ويسرقون أدلة أهل السنة في الاستشهاد على فضائل الإمام، فيردون بها على أهل السنة، ولا تستطيع الشيعة على أصول مذهبهم أن تقيم دليلًا واحدًا على بطلان رأى الخوارج في تكفير على من أجل قبوله التحكيم، إذ لو كان إماما بالنص لما جاز له قبول التحكيم، وإنما يبطل أي: الخوارج على أصول مذهب أهل السنة والجماعة لا على أصول الشيعة بجميع فرقها !!.

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ البَّغِنَاءَ مَهْسَاتِ اللَّهِ وَاللّهُ رَءُوفَ عِالِمِهِم بعلي بن أبي طالب، رَءُوفُ بِالْمِبَادِ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، يفسر الشيعة هذا المبهم بعلي بن أبي طالب، ويأخذون من الآية دليلًا على ولايته بقرينة ما بعدها من قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الدّخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨] أي: في ولاية على كما يزعمون.

يقول البحراني: «روى الشيخ في أماليه عن علي بن الحسين أنها نزلت في علي حين بات على فراش النبي ﷺ، يعني: ليلة الهجرة»(١).

وقال الطبرسي بعد أن ذكر الخبر المتقدم عن السدي عن ابن عباس وزاد: «وروى أنه لما نام على فراشه قام جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادى: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب يباهي اللَّه بك الملائكة !!(٢).

وقد انفرد من بين الصحابة بالصحبة في الغار أحرج فترة مر بها النبي في حياته، وكذا في رحلته، وأمره من خوفه على الرسول في هذه الرحلة معروف مشهور، ولذلك يمكن أن يقال إن الصديق لم يفارق الرسول في حضر ولا سفر حتى في أحرج

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان للبحراني ج٢ ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان للطبرسي ج٢ ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ص٦١ .

الأوقات، ولذا فهو الوحيد الذي ثبتت صحبته بالنص القرآني الذي لا يماري فيه شيعي ولا غيره في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَثُرُوا ثَانِكَ ٱللَّذِينَ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ، لَا تَضْرَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَمَنَا ﴾ الآية [التربة: ١٤] ولها موضع سأبين ما فيها بالتفصيل.

والمهم كما هو نص الآية أنها نزلت بصدد الهجرة التي تحاول الشيعة البحث عن ملابسة لإيجاد نص في علي بهذه المناسبة، وهيهات، فإن ما ذكروه من أخبار في ذلك علامة الوضع عليها ظاهرة، مع معارضتها لسبب النزول الصحيح، وهو أنها نزلت في صهيب الرومي لما أراد الهجرة فمنعه المشركون حتى يساوموه على ماله وكان صاحب صنعة فدلهم على ماله. فتركوه، فما أن قدم المدينة حتى أنزل الله فيه هذه الآية فقال له النبي على البيع أبا يحيى الحديث (۱) وهذا هو المطابق لمعنى الآية وظاهرها، وما أطبق عليه المفسرون، ومع ذلك فإن لفظ الآية عام يصدق على كل من باع نفسه ابتغاء مرضاة الله، كأهل بيعة الرضوان وغيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للسيوطي ص٢٨ ، وأسباب النزول للواحدي ص٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان للبحراني ج٤ ص٨٩٣ .

ولا شك في أن هذه قصة خرافية لا يخفى ما فيها من تدافع وتلفيق، لكن الشيعة أقنعوا أنفسهم بها فلا يكاد يخلو عن مضمونها كتاب تفسير حتى المعتدلين منهم كالطبرسي حيث قال أيضًا: «وقيل إنهم مسئولون عن ولاية علي (ع) عن أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا، حدثناه عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد. (١). إلخ واقول: ومع أن الشيعة قد تبوأت مقعدها من النار بالكذب عمدًا على رسول الله على لأن الخبر لا يحتاج في بطلانه إلى دليل أصلا، فأين نور النبوة وسماحة الإسلام والبلاغة المحمدية والهدى الإلهي على ما يذكره ابن بابويه وغيره؟

ثم إن السورة مكية تخاطب قريشًا الذين كذبوا بيوم الدين، وأشركوا مع اللَّه غيره من الأصنام فهم يفاجئون يوم الدين بما كانوا به ينذرون فيقولون: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فيؤمر بهم بأن يحشروا إلى النار هم وما كانوا يعبدون، ثم يوقفون فيسألون سؤال توبيخ وتقريع عن أقوالهم وأعمالهم زيادة في تحسرهم، أو يسألون عن التوحيد والإيمان، فأين ولاية علي، وأي مدخل لها في ذلك؟ وهل كانت ولايته تعرض على قريش في الدنيا مع التوحيد؟ وإذا كان كذلك فلماذا يسألون عنها دون التوحيد؟ وهل يرى الشيعة أن قريشًا لو أقرت بولاية علي دون التوحيد أكان ذلك كاف في نجاتهم؟ ثم إن الآية التالية وضحت مضمون هذا السؤال فلم يعد بعده مقال: ﴿مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

٧- وعند قوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ عِدَابِ وَاقِع ِ لَ الْكَفْدِينَ لَبُسَ لَمُ دَافِعٌ ﴿ ﴾ [المعارج:١، ٢] يرى الشيعة أن الآيات دالة على ولاية على حيث يحملون السؤال هنا على السؤال عن ولاية عليّ، والكافرين على الكفر بولايته، والعذاب واقع بمن كفر بالولاية فحسب. يقول البحراني: «عن أبي الحسن (ع) قال: «سأل رجل عن الأوصياء وعن ليلة القدر وما يلهمون فيها، فقال النبي ﷺ: سألت عن العذاب الواقع ثم كفرت بأن ذلك لا يكون (٢)، فإذا وقع فليس له من اللَّه دافع " وعن أبي

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج٢٣ ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) لا يخفى عدم مطابق الجواب للسؤال .

جعفر قال: «للكافرين» بولاية على «ليس له» من اللّه «دافع» هكذا واللّه نزل بها جبريل على محمد ﷺ (۱) وعنه أيضًا قال: «بينا رسول اللّه ﷺ ذات يوم جالس في ملأ من قريش وكان معهم أعرابيان إذ أقبل أمير المؤمنين (ع) فقال رسول اللّه ﷺ: «لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك قولًا، لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون البركة، (۲) فغضب الأعربيان والمغيرة بن شعبة (۱) وعدة من قريش معهم فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلًا إلا عيسى بن مريم؟ فأنزل اللّه على نبيه: ﴿ فَي وَلَمًا شُرِبَ اَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا وَمُلْكَ مِنهُ يَصِدُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لِمَعَلْنَا مِنكُم ﴾ يعني من بني هاشم: وَمُلْكَ مِنهُ يَعِلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لِمَعَلْنَا مِنكُم ﴾ يعني من بني هاشم: الفهرى وقال: ﴿ اللّهُ مَدَ الزخرن: ٧٥- ١٠] قال أبو جعفر فغضب الحارث بن عمر الفهرى وقال: ﴿ اللّهُ مَدَ إِن كَانَ هَنَا هُو الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمُطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن النهرى وقال: ﴿ اللّهُ مَدَ إِن كَانَ هَنَا اللّه عليه مقالة الحارث، ونزلت هذه الشكما أو اقتِنا بِعَذَابٍ أليمِ إِن كَانَ هَنِهُ وَانتَ فِيم ﴾ [الانفال: ٣٣] ونزلت: ﴿ مَنَالُ سَابِلُ مِنَالُ سَابُلُ مِنَالُ اللّه عليه مقالة الحارث، ونزلت هذه واقيم ﴾ الآيات (١٠) ألله أي الآيات (١٤) الله عليه الآيات ونزلت: ﴿ مَنَالُ سَابُلُ مِنَالُ اللّه عليه الآيات (١٠) الله الله عليه المنال ١٣٠ ونزلت: ﴿ مَنَالُ سَابُلُ مِنَالًا اللّه عليه المنال ١٣٠ ونزلت : ﴿ مَنَالُ سَابُلُ مِنَالًا اللّه عليه المنال ١٤٠٠ ونزلت : ﴿ مَنَالُ سَابُلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْ المَنْ اللّه اللّه عَلَيْلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الل

وقال شبر فيها: «نزلت: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ لما قال بعض المنافقين يوم الغدير: ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَاكَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ فرماه اللَّه بحجر فقتله » (٥٠).

أما الطبرسي فيبسط لنا ما أوجزه شبر فيقول: «أخبرنا السيد أبو الحمد بسنده عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه (ع) قال: لما نصب النبي عليه عليًا يوم الغدير وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، طار ذلك إلى البلاد فقدم على النبي عليه النعمان بن

<sup>(</sup>١) قد مر أن أمثال هذه الأيمان البالغة لا تجدى في الطعن على القرآن .

<sup>(</sup>٢) ومن هنا قال ابن سبأ بألوهية عليّ واخترع لهم فرية الوصية كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) المغيرة بن شعبة ثقفي من الطائف أسلم قبيل الحديبية وهي أول مشاهده، فأين كان وقت هذه الفرية على فرض صحتها؟ الإصابة ج٣ ص٤٥٢، ص٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان للبحراني ج٤ ص١١٤٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير شبر ص٣١٥

الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها، ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شرع منك أو أمر من عند الله؟. فقال: «والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من عند الله»، فولى النعمان بن حرث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق. . الآية فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل الله: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ [المعارج: ١] الآبات (١).

وأقول: العجب من هؤلاء القوم كيف تهضم عقولهم هذه الخرافات؟!.

وعجبتي من الطبرسي أشد، وذلك حين يروي هو بسنده إلى جعفر الصادق أن سبب نزول: ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِهَذَابِ وَاقِعِ ﴿ لَ ﴾ هو ما ترتب من سؤال الفهري مما حدث يوم الغدير، ولا شك أن هذا كذب لا يحتاج إلى بيان، فأقل ما فيه أن قصة الغدير المزعومة كانت في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة، والسورة مكية بلا خلاف، حتى إن الطبرسي نفسه ذكر أنها مكية، ولم يدع مدنية شيء فيها (٢) فكيف يجعل ما حدث بعد الهجرة بعشر سببًا لما نزل قبل الهجرة؟ ثم إن هذا الفهرى الذي اختلفوا في اسمه – تارة الحارث بن عمر، وتارة النعمان بن الحرث – غير معروف بالمرة، ولو حدث لأحد ما زعمته الشيعة لتوافرت الدواعي على نقله، لأنه لا يقل عن حادث الفيل حين رمى الله أصحابه بحجارة من سجيل !! ولما لم ينقل شيء من ذكره من ذكك ولا حتى في كتب الموضوعات، فلا شك أنه كذب ثمج يستحيي من ذكره من له مسكة من عقل !!.

ثم إن قائل: ﴿ اللَّهُمَ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴿ . . . الآية هو أبو جهل بن هشام كما صحت بذلك الأخبار (٣). والآية نزلت بعد غزوة بدر تذكيرًا للنبي ﷺ بقول أبي جهل في مكة بمناسبة قتله في غزوة بدر، وطبعًا من المعروف أن

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج٢٩ ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسيره مجمع البيان فيها ج٢٩ ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح البخاري تفسير سورة الأنفال ج٣ ص١٣٢ .

أبا جهل لم يقصد بقوله: ﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَ وَلاية علي، ولم يرد ذلك في قواميس المشركين بمكة على الإطلاق، وإنما قصده كان كما هو معروف: اللَّهم إن كان ما يقوله محمد حقًا من أنه رسول من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إلخ، فسجل اللَّه عليه هذا الجهل والعتو في العناد، حيث كان مقتضى العدل والعقل أن يقول: اللَّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا !! وسجل اللَّه على المشركين هذا العنت في أكثر من آية من نحو قوله: ﴿سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۚ ﴾ وقوله: ﴿وَبَالَ عَلَى الْمَارِينَ عَلِيلُ الْمَارِينَ وَقُولُهُ وَقُولُهُ : ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقُولُهُ وَقُولُهُ : وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُولُهُ : وَقُولُهُ : وَقُولُهُ : وَقُولُهُ : وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّه

والطبرسي نفسه قال في تفسيرها في سورة الأنفال: «والقائل لذلك هو النضر بن الحرث عن سعيد بن جبير ومجاهد، وروى في الصحيحين أن هذا من قول أبي جهل» قال ذلك الطبرسي ولم يذكر قصة النعمان بن الحرث الفهرى ولا غيرها(١) فما هذا التناقض والتهافت إذًا؟!.

والصواب أن قائل ذلك هو أبو جهل، وأما النضر فهو قائل ما تضمنته الآية قبلها: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَاّ إِنّ هَلَآ إِلّا قَلْمَا وَالروم عن أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ الْانفال:٣٠]، لأنه كان يتعلم من بعض قصص فارس والروم عن السابقين وكان يشغب بها على القرآن بقصد صرف الناس عنه (٢٠)، وكل من النضر وأبي جهل قتلا يوم بدر فنزلت الآيات تذكيرًا للنبي بهذه المناسبة بما قالاه بمكة يدلك على ذلك مطلع الآية: ﴿وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَ ﴾ إلخ يعني واذكر وقت أن قالوا كذا. . . إلخ وعليه فالفهري المزعوم المختلف في اسمه لا تعلق له بالآيات، حتى من تفسير الطبرسي في سورة الأنفال، ولا أدري من أين جاء بقصته هذه عند سورة المعارج؟

أما ما ذكره البحراني فهو أغرق في البطلان! لما يحويه من مغالاة في علي ظاهرة ولئن كان النبي- كما هو مقتضى هذه الرواية- يخشى ما بيان فضل على أن

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان ج٩ ص ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير فقد صحح بعض المفاهيم في هذا الموضع ج٢ ص٣٠٤ .

يقول فيه قائل مثل قول النصارى في المسيح، فلقد وقع من يخشاه من شيعة علي نفسه، ابتداء من ابن سبأ في حياة علي إلى الآن، والمهم هو توجيه الآيات التي زعم أنها نازلة في هذا المعنى حتى لا يغتر بها أحد، فقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ الزخرف: ٥٧] سبب نزولها يتلخص في الآتى:

لما نزل قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ وَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الزبعرى التميمي: ألست تزعم يا محمد أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح؟ فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة، والنصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون عزيرًا، فصاح أهل مكة فرحًا وظنوا أن ابن الزبعرى، قد احتج وخاصم، فأنزل اللّه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم وَظُنوا أَن ابن الزبعرى، قد احتج وخاصم، فأنزل اللّه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم وَلَّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَيْهِ كَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنباء:١٠١]، يعني: عيسى وعزير والملائكة والأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة اللّه، وأنزل في شأن ما ذكروه من أمر عيسى وأنه يعبد من دون اللّه: ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ [الزخرف:٢٠].

وهذا السبب هو المعقول الذي يتمشى مع سياق الآيات، إذ بعد هذه الآية: ﴿ وَقَالُوٓا ءَالِهَ تُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ اللهِ عَالَمُ بَلَا هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُ الْعَمْنَا عَلَيْهِ وَبَحَعَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَبَوي لِ ﴾ [الزخرف:٥٨، ٥٥] فالسياق واضح في أنهم هم الذين ضربوه مثلًا للمقارنة بينه وبين آلهتهم، وأن اللَّه كذبهم وبين أن المقارنة لا تصح، لأن عيسى عبد صالح ولم يرض بعبادة من عبده ولا علم بها فضلًا عن أن يأمر بذلك.

أما على ما ذكره الشيعة من أن الرسول هو الذي ضرب عيسى مثلًا لعلي بقوله: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى . . إلخ فهذا أولًا ليس بمثل كما أن النص صريح في أن المشركين هم الذين ضربوا عيسى مثلًا ، فلا يستقيم معنى الآيات على ما ذكره الشيعة بحال ، فهل تفهم الشيعة ، ومتى تفهم؟!

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص١٩٨ ، ج٤ ص١٣١ .

وعليه فآية و ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ عِنَابِ وَاقِعِ ﴿ ۞ ﴾ لا علاقة لها بعلى ولا بولايته ، وكل ما ذكره الشيعة حولها يدل على جهل مطبق ، وتلفيق من الأكاذيب لا يستقيم لها وضع بحال ، والآية نزلت بمكة في شأن مقالة النضر بن الحارث بن كلدة (١) ، والسؤال عن عذاب واقع في الآخرة ، أعاذنا الله منه ، وذلك بدليل ما بعدها من آيات : ﴿ إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ بَعِدُا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاهُ كَاللَّهُلِ ۞ والسارج: ٢ ، ٧ ، ١ إلخ فذاك يوم القيامة لا محالة .

٨- وعند قوله تعالى: ﴿وَأَنِذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ۚ الشعراء:١١٤]، يرى الشيعة من هذه الآية أنها صريحة في ولاية علي من أول يوم من البعثة النبوية، وعليه فولايته نازلة مع بدء الدعوة إلى الإسلام، بخلاف ما تقدم من آيات فقد كان التركيز فيها ظاهرًا على نهاية الرسالة قرب وفاة النبي ومغادرته الدنيا، وقولهم في هذه الآية يفسر لنا ما سبق ذكره عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في نشأة الشيعة حيث قال: «إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشيعة الإسلامية، يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبًا إلى جنب وسواء السواء... إلخ واعتمد كاشف الغطاء في ذلك على عدة روايات أخذها من كتب الموضوعات بينت حالها هناك(٢)، والمهم بيان دلالتهم من الآية: يقول البحراني: «عن علي بن أبي طالب (ع) قال: لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين [ورهطك منهم المخلصين]» عنا رسول الله بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلًا لا ينقصون رجلًا فقال: «أيكم يكون أخي ووارثي(٤) ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم بعدي» فعرض ذلك عليهم رجلًا رجلًا كلهم يأبى ذلك حتى أتى علي فقلت: أنا يا بعدي» فعرض ذلك عليهم رجلًا رجلًا كلهم يأبى ذلك حتى أتى علي فقلت: أنا يا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٠٣ وما بعدها من الرسالة .

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة التي بين المعكوفين ليست من كلام الله، وإنما هي واردة في أخبار الشيعة افتراء على الله، وسيأتي في كلام الطبرسي نسبتها إلى عبد الله بن مسعود وجعفر الصادق مما يؤيد ما قرره أهل السنة من أن ما ينسب لابن مسعود من قراءات هو من وضع الشيعة عليه، وهذا مصداقه!
 (٤) ولماذا كان ينازعه العباس ميراث فاطمة من أبيها على فرض صحة الميراث؟

رسول اللَّه، فقال: «يا بني عبد المطلب: هذا وارثي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي»، فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام»(١)

وقد حكى الطبرسي أيضًا هذا ثم قال: "وقد فعل النبي ذلك واشتهرت القصة بذلك عند العام- يعني أهل السنة- والخاص- يريد الشيعة- ، وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب لما نزلت هذه الآية جمع رسول اللَّه على بنى عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا، الرجل منهم يأكل المسنة (٢) ويشرب العس (٣) فأمر عليًا برجل شاة فأدميها ثم قال: ادنوا بسم اللَّه، فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا، ثم دعا بقعب (٤) من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا بسم اللَّه، فشربوا حتى رووا، فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل، فسكت الرسول ولم يتكلم، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول اللَّه بقوله: "من يؤاخيني ويؤازرني. . الخبر، ثم احتج الطبرسي بأن الثعلبي قد أورده في تفسيره وفيه: فقام على فبايعه وأجابه ثم قال له النبي ادن منى فدنا منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثدييه، فقال أبو لهب فبئس ما حبوت به ابن عمك أن أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقًا، فقال الرسول: ملأته حكمة وعلمًا.

ثم قال الطبرسي: وفي قراءة ابن مسعود: «ورهطك منهم المخلصين» وروى ذلك عن أبي عبد الله الصادق» (ه) أما مغنية – المفسر المعاصر – فيوجه اتهامًا إلى الصحاح الستة في المشاركة في رواية هذه المهزلة حيث قال: «في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة (ج٢ص١٩) وما بعدها نقلًا عن تاريخ الطبري (ج٢ ص ٢٦ ط سنة ١٣٥٧هـ) أنه حين نزلت هذه الآية دعا النبي على بني عبد المطلب وقال

<sup>(</sup>١) البرهان ج٣ ص٧٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المسنة هي ما نبتت أسنانها من الماشية (لسان العرب ص٢١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) العس بالضم، قدح ضخم يسع ثمانية أرطال أو تسعة (لسان العرب ص٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) القعب: قدح من خشب مقعر صغير يروي الرجل (لسان العرب ص٣٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان للطبرسي ج١٩ ص١٨٧ - ١٨٩.

لهم: «جنتكم بخيرى الدنيا والآخرة وأمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم جميعًا إلا عليًّا قال: أنا يا نبي اللَّه أكون وزيرك عليه، فأخذ النبي برقبة على ثم قال: «إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا».

وأيضًا نقل صاحب فضائل الخمسة من الصحاح الستة عن كنز العمال الحديث المذكور باختلاف يسير، وأسنده صاحب الكنز إلى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي، وأنا قرأت هذا الحديث في تفسير ابن كثير»(١)

وأقول: وقد رجعت إلى الصحاح الستة فلم أعثر لهذا الخبر على أثر، فعلمت أن الرجل كاذب في هذا الاتهام، ثم إن الرجل يعمل الآن رئيس المحكمة الجعفرية العليا بالنجف، وشعار القضاء: (كل متهم بريء ما لم تثبت إدانته) وقد وجه كتابهم الشيعي: (فضائل الخمسة) اتهامًا إلى الصحاح الستة عند أهل السنة برواية هذا الكذب، فما كان يسوغ القاضي أن يحكم عليها بالإدانة بمجرد توجيه التهمة من خصم يعلم أنه اعتاد الكذب، خصوصًا وأني واثق أن الصحاح الستة في مكتبته الخاصة، أو هي على الأقل في متناول يده، وما هكذا أيها القاضي تصدر الأحكام!! ثم رجعت إلى ابن كثير حيث أشار أنه قرأه فيه، فوجدت أن ما ذكره يرتد السحيحة في البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي، ومضمون جميعها المصحيحة في البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي، ومضمون جميعها أنه رسول الله إليهم خاصة وإلى الناس كافة، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا، وعلى كل أحد أن ينقذ نفسه من النار بالإيمان بالله ورسوله وليس في شيء منها ذكر على هي ولا أنه وصيه وخليفته من بعده.

ثم أورد ابن كثير الخبر الذي أشار مغنية أنه قرأه فيه، ولكن مغنية دلس واستعمل التمويه حيث لم يذكر سبب إيراد ابن كثير له وهو أنه جاء به لينبه على كذبه، حيث أورد

<sup>(</sup>١) التفسير المبين لمغنية ص٤٣١.

عن البيهقي في الدلائل بسند فيه محمد بن إسحاق عن مجهول، فسر أحد رجال السند هذا المجهول بأنه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم، ثم أورد ابن كثير هذا الخبر عن ابن جرير بسند فيه:

محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم أبي مريم، وهو الراوي المجهول في رواية البيهقي، ثم عقب ابن كثير بقوله: «تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث «(۱) هكذا وبهذا النص!!

فما الذي يفيد مغنية من ذكر ابن كثير له أليست هذه بضاعة الشيعة ردت إليهم ونبه ابن كثير على فسادها؟ أليس الذي تبوأ مقعده من النار بهذا الكذب هو أبو مريم الرافضي الكذاب، وهو شيعي محترق قد ترجم له الشيعة فعلاً له في كتب الرجال(٢) عندهم كما نبه الحفاظ عندنا على كذبه، فقد جاء في الميزان للذهبي. «أنه رافضي ليس بثقة، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث، وكان من رءوس الشيعة، وقال أحمد: كان أبو مريم يحدث ببلايا في عثمان (٣) ثم أردف ابن كثير هذه الرواية بطريق أخرى أشد بطلانًا عن ابن أبي حاتم عن خبر الوليمة على نحو ما ذكره الطبرسي لكن ليس فيه ما يدل على أنه قال لعلي: «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطبعوا»، وإنما قال لأعمامه: «أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي» والفرق واضح بين النصين ولذلك وجهه ابن كثير بقوله «ومعنى سؤاله لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إن قام بأعباء الإنذار أن يقتل (٤) وليس معنى توجيه ابن كثير سبيل الله، كأنه خشي إن قام بأعباء الإنذار أن يقتل أنه من هذا القبيل أيضًا، لمعناه أنه صحيح، بل إنه أورد بعد الخبر الموضوع على أنه من هذا القبيل أيضًا،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص٥١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تنقيح المقال للمامقاني الشيعي وهو من كتب الرجال ج٢ ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال للذهبي ج٢ ص ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ج٣ ص٣٥٧ .

بدليل أن في سند ابن أبي حاتم اثنين من الكذابين، وهما (عيسى بن ميسرة الحارثي) وهو متروك وقال أحمد: لا يساوى شيئا(۱)، (وعبد الله بن عبد القدوسي) قال يحيى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث(۱) وعليه فالخبر موضوع، ولذلك قال الإمام ابن تيمية عن هذه الخرافة وقد تعرض لها بالنقد بعد إيرادها قال: «والجواب المطالبة بصحة النقل، فلا هو في السنن ولا في المسانيد ولا في المغازي، فأين قولك يقصد ابن المطهر حيث يرد عليه نقله الناس كافة؟(۱). وإنما هو من الموضوعات(١) ثم إن بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلًا وقت نزول الآية، ولا كانوا أربعين في حياة الرسول أبدًا، وجميع بنى عبد المطلب أولاد: العباس وأبو طالب والحارث وأبو لهب «وحمزة»(۱) فكان لأبي طالب أربعة: على وجعفر وعقيل وطالب فطالب لم يدرك الإسلام، والعباس كان أولاده رضعًا، أو لم يولد وعقيل وطالب فطالب لم يدرك الإسلام، والعباس كان أولاده رضعًا، أو لم يولد له، والحارث كان له ثلاثة: أبو سفيان وربيعة ونوفل. وأبو لهب كان له ولدان أو له، والحارث كان له ثلاثة: أبو سفيان بيعة عشر، فأين الأربعون؟.

ثم قوله في الحديث: «كل رجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن» كذب، ليس بنو هاشم معروفين بكثرة الأكل، بل ولا واحد منهم يحفظ عنه هذا، ثم لفظ الحديث ركيك يشهد القلب ببطلانه، فإنه عرضه كما زعمت على أربعين رجلًا، فلو فرضنا أنهم أجابوه كلهم من الذي يكون خليفة منهم ؟(٢) ثم في الصحيحين ما يبن

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج٣ ص٠٣٠، والضعفاء الصغير للبخاري ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ج٢ ص٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) وهكذا ادعى الطّبرسي أيضًا كما تقدم .

<sup>(</sup>٤) وقد تبين لنا وضعها لاشتمالها على كذابين روافض .

<sup>(</sup>٥) سقط حمزة من كتاب منهاج الاعتدال، ولعله سقط سهوًا، أما عبد اللَّه والدالرسول فكان في ذاك الأوان متوفى منذ أكثر من أربعين سنة .

<sup>(</sup>٢) وحقًا، فإنه على مأمور بأن ينذرهم جميعًا، وكان يرغب في أن يكونوا جميعًا من أهل الإسلام، ثم إن الرشوة المزعوم عوضها - بزعم الشيعة - لا تتسع إلا لواحد، فهل كان النبي على جمعهم ليختار خليفة له ويبقى سائرهم كفارًا؟ أم أن الخلافة والوصاية لم تكن واردة بالمرة، وإنما كان المطلوب دخلوهم جميعًا في الإسلام، ثم يكون ثوابهم بعد ذلك على الله تعالى بالجنة التي تتسع للجميع لا بالخلافة التي لا تتسع إلا لواحد فقط.

وأقول: لقد أوفى الإمام ابن تيمية على الغاية في نقد هذه الخرافة التي أراد الشيعة من وراء ترويجها إثبات ضلالهم في علي وبنيه من أول يوم في الرسالة، فقدم لنا ابن تيمية إحصاء لبني المطلب دقيقًا وبيَّن أنهم لم يبلغوا يوم ذاك ثلث العدد المذكور بما فيهم من صبيان رضع، كما أنهم لم يشتهروا بهذا الجشع الذي صورهم به الشيعة وبيَّن أن الخبر موضوع، ومعارض بما في الصحيح فضلًا عن معارضته للمقولات والإحصائيات التاريخية وكل ما ورد في الآية لا يدل على أن لعلي فيها مدخلًا ، فضلًا عن دلالتها على امامته ، فقد أخرج الشيخان- واللفظ للبخاري- عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ ﴾ صعد النبي ﷺ الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تَبًّا لَكَ سَائْرِ الْيُومُ أَلْهَذَا جَمَعَتَنَا؟ فَنْزَلْتَ: ﴿تَبَّتْ يَكَاۤ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ ﴿ (٢) [المسد:١، ٢] وبعد، فقد تبين من هذه الآيات أنها لا علاقة لها حتى بفضائل علي أو مناقبه فضلًا عن إمامته وولايته بل لا نص في القرآن إطلاقًا على ولاية أحد ووصايته، وما استدل به الشيعة من أخبار فقد تبين أيضًا أنها كلها

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٦٦، والحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان: باب قوله: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقَرَبِيكِ ﴿ جِلَّ صِ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: تفسير سورة الشُعراء ج ٣ ص ١٧١ ، مُسلم: كتاب الإيمان: باب قوله: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرِيرِي ﴿ ﴾ ج ١ ص ١٠٩ .

أكاذيب تحمل دليل بطلانها في طياتها، لا يصح منها خبر واحد. نعم يمكن الاستثناس والاستشهاد على صحة خلافة الصديق والفاروق وذي النورين من القرآن، بما جاء فيه من آيات تتحدث على أمور في المستقبل لم تحدث إلا في وقت خلافتهم، وهذا الآيات تحمل مدحًا لمن يقوم بهذه الأمور فدل ذلك على صحة خلافتهم، ولا ندعي أن ذلك نص عليها كالشيعة، وهذه الآيات هي:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۚ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ اَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَلفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيرٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيدُ ۞ ﴾ [المالدة: ٥٤].

في هذه الآية مدح اللَّه تعالى الذين يقاتلون المرتدين بأكمل الصفات، وأعلى المبرات وهل فقأ عين الردة أحد غير الصديق بالإجماع؟ وإذا ثبت هذا كان بلا شك هو الخليفة الراشد في علم اللَّه بعد النبي ﷺ بدليل ما تحمله الآية من أوصاف الثناء!!

أما ما يدعيه الشيعة – كما تقدم – أنها في علي، فأقل ما فيه أنه يلزم عليه الخلف في خبر اللَّه تعالى وهو محال، لأن عليًّا لم يقاتل المرتدين، وما حارب مرتدًّا في حياته قط!

وقال تعالى: ﴿قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى ۚ بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَائِلُونَهُمْ أَق يُسْلِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَكَنَا ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ١٦٠].

المخاطب بهذه الآية بعض القبائل من الأعراب الذين تخلفوا عن غزوة الحديبية لعذر بارد وشغل كاسد، والدعوة ستكون مستقبلاً بدليل: ﴿سَنُدْعَوْنَ﴾ والداعي لهم غير الرسول لا محالة لأن الله منعه من أن يخرج بأمثال هؤلاء الذين تعودوا الاستئذان في التخلف من المنافقين، وذلك بقوله لنبيه بعد غزوة تبوك آخر غزواته: ﴿فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآبِهُمْ فَاسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغَرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُوا مَعِي عَدُوا لَا يَعْرَبُوا مَعِي الديهُ إِلَى طَآبِهُمْ فَاسْتَغْذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغَرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُوا مَعِي عَدُوا النوبة: ٨٣].

فلابد أن يكون الداعي في الآية الأولى غير النبي بدليل الثانية، ولا يكون ذلك إلا خليفة من بعده فكان الصديق في حينما دعا لقتال أهل الردة وكان بنو حنيفة قوم مسيلمة هم أشد المرتدين قوة وبأسًا، ثم دعاهم الصديق ثانية لقتال فارس والروم، وأعظم بهما قوتين في العالم يومئذ، وكان قتالهم جميعًا من أجل الإسلام تحقيقًا لقوله: ﴿ فُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ ﴾ فدل ذلك على أن هذا الداعي خليفة راشد، لأن الآية وعدت من أطاع الداعي أجرًا حسنًا، وتوعدت من عصاه بالعذاب الأليم، فدل ذلك على أن هذا الداعي الذي أوجب الله طاعته والانقياد له إمام راشد، ولذلك كان الشافعي في من المنافقة الصديق في المنافقة الصديق في المنافقة الصديق في الله المنافقة الصديق في الله المنافقة الصديق في المنافقة الصديق المنافقة المناف

قد تدعي الشيعة أن الداعي هو علي كما يروون عنه: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين».

ق**لت: أولًا**: هذا خبر موضوع<sup>(٢)</sup>.

ثانيا: أين نذهب بقوله تعالى في الآية: ﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِمُونَ ﴾؟ إذ من المسلم أن عليًا لم يكن يقاتل المذكورين في الخبر على فرض صحته - لكي يسلموا، وإنما كان قتاله لانتظام أحوال الخلافة كما هو مُسَلَّم ولا يقال لذلك إسلام في العرف، ولا في الشرع ولذلك كان في التضجر والتبرم بقتال المسلمين.

وعليه فالآية دالة على صحة خلافة الصديق وعمر وعثمان لأنهم واصلوا المسيرة على نفس النمط، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَكِمُلُواْ الصّلِحَاتِ لِبَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي عَلَى نفس النمط، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصّلِحَاتِ لَبَسْتَخْلِفَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الصّالحين الحاضرين وقت النزول بالاستخلاف والتصرف وأن يمكن لهم دينهم، وأن يبدل خوفهم أمنًا، ولقد تحقق هذا الوعد الكريم في عهد الخلفاء الثلاثة بأجلى صوره، ولم يتحقق في عهد

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٠٠٠٠.

غيرهم، فقد استخلفوا ودانت لهم العرب والعجم وفتحوا البلدان شرقًا وغربًا حتى دانت الممالك بالإسلام، وانتشرت الطمأنينة والأمن حتى كان الراكب يخرج من حدود الصين إلى طنجة غربًا لا يخاف إلا اللَّه والذئب على غنمه، فلما استشهد عثمان لم يجتمع شمل الأمة بعد ذلك، وما أمن الناس على أنفسهم من كثرة ما وقع بين المسلمين من قتال وفتن، وتفرقت الأمة إلى شيعة وخوارج وغيرهم وأريقت دماء المسلمين بأيدي المسلمين فأين ما بعد قتل عثمان مما قبله؟.

فإذا كان كذلك كانت الآية دالة على صحة خلافة الثلاثة تحقيقًا للوعد الكريم!!.

قد تشغب الشيعة على عثمان بأنه لو كان خليفة راشد لما خرج عليه المسلمون حتى قتلوه، وكانوا ينقمون عليه أنه ولى أقاربه وفعل في الأموال وحكم الذين خرجوا عليه بفسقه. . . إلخ.

فأقول: وعلي ظلنه ولى أقاربه، فقد ولى عبد الله وعبيد الله وقثم أولاد عمه العباس وولى ريبيه محمد بن أبي بكر مصر، وولى ابن اخته أم هانئ، وفعل عثمان في الأموال إنما كان يعطى أقاربه من ماله وقد كان يستشهد الصحابة على ذلك وأقصى ما فيه أنه كان يعطي عماله من بيت المال لضرب من المصلحة للدولة، فهو اجتهاد للصالح العام، فإن كان قد أخطأ فيه فهو على كل حال أخف من فعل علي في الدماء، وإن كان باجتهاد أيضًا.

والذين خرجوا على عثمان فسقوه، أما الذين خرجوا على علي فكفروه، ولا خير في الطائفتين معًا، فكفة عثمان أرجح في الحجاج، وإن كنا معشر أهل السنة لا نفرق بين على وعثمان ولا غيرهما من الخلفاء الراشدين، لأن كل واحد منهم إمام راشد وما وقع من عثمان أو على فهو اجتهاد منهم والمجتهد مأجور في كل أحواله، وإن كان غير ذلك فهو مغفور لهما للقطع بأنهما من أهل الجنة.

ما تقدم كان من حيث ما جاء في القرآن مما يمكن جعله كالاستشهاد على صحة الخلافة الراشدة بعد النبي ﷺ، وهو استشهاد معقول في حدود النصوص كما تقدم.

أما من حيث السنة، فإنه لم يرد من قريب أو من بعيد ما يدل على خلافة على بعد النبي بلا فصل، بل الوارد على خلاف ذلك تمامًا: فالمروي في الصحيحين عن عائشة وقد ذكر عندها أن النبي في أوصى إلى على فقالت: «من قاله؟ لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى على؟» وهذا لفظ البخاري<sup>(۱)</sup> ولفظ مسلم: «فمتى أوصى إليه؟»<sup>(۲)</sup>.

أما ما ورد في شأن خلافة الصديق في السنة فكثير وصحيح، ولذلك فإن العلماء قد اختلفوا في دلالته، هل يعتبر ذلك نصًا على خلافته؟ أم يعتبر من قبيل الإرشاد إليها؟ فقالت طائفة لم يستخلف النبي أحدًا وإنما أرشد الأمة إلى استخلاف أبي بكر، وقالت طائفة: لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلًا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة، وقال بعضهم: كان أبينهم فضلًا فقدموه، وقال جماعة: بل نص الرسول نصًا جليًا على استخلافه وانتصر لهذا الرأي الإمام ابن حزم حيث قال: "وبه أقول: البراهين: أحدها: إطباق الناس كلهم الذين قال اللَّه فيهم: ﴿ أَوْلَيْكِكَ هُمُ الْفَكِدِفُونَ ﴾ [الحشر: ٨]، على أن سموه خليفة رسول اللَّه، ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه، لا يجوز غير هذا البتة في اللغة.

الثاني: أن كل من استخلفه الرسول في حياته، كعلى في غزوة تبوك وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلفهم الرسول على البلاد، كاليمن والبحرين والطائف لم يستحق واحد منهم قط أن يسمى خليفة رسول الله على الإطلاق، فصح يقينًا أنها الخلافة بعده على الأمة، وأيضًا الرواية قد صحت أن امرأة قالت: يا رسول الله أرأيت إن رجعت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت، قال: «فأتي أبا بكر»(٣)، فهذا نص جلي على استخلاف

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: باب مرض النبي ووفاته ج٣ ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) صححيح مسلم باب ترك الوصية ج٢ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري باب (فضائل أبي بكر ج٢ ص٢٨٩) ومسلم باب من فضائل أبي بكر ج٢ ص٣٥٢ .

أبي بكر، وأيضًا قال لعائشة في مرضه الذي توفي فيه: «لقد هممت أن أبعث إلي أبيك وأخيك فأكتب كتابًا وأعهد عهدًا لكيلا يقول قائل أو يتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنين إلا أبا بكر»(١) فهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر بعده»(١) وحمل ابن حزم حملة شعواء على الشيعة في دعوى النص على خلافة علي فكان من قوله في ذلك: «فما وجدنا النص في علي إلا رواية واحدة واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق. . . إلخ»(٣).

ويرى فريق آخر أن هذه النصوص على صحتها وصراحتها على خلافة الصديق إنما هي نص خفي لأنه لم يعهد ولم يكتب، وإنما هَمَّ بذلك، وتركه اعتمادًا على أن المسلمين لن يرضوا بغيره.

ويمكن أن يقال: إن ترك الكتابة - وإن كانت ستحسم الأمر - أبلغ في اختيار الصديق من الكتاب، لأنه ما تركها إلا اعتمادًا على أن خلافة الصديق له أمر مسلم لا يعقل أن يختلف فيه، بدليل قوله: «ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» فلا شك أن هذا أبلغ وآكد من الكتابة لمن تدبره !!.

كما أن عدم الكتابة فيه حكمة جليلة هى: لو نص الرسول على خليفة بعده لما جاز مخالفته قط، ولا معصوم بعد النبي على، فيجوز أن يخطئ ذلك الخليفة، وحينئذ: إما يجب اتباعه على خطئه وطاعته فيه، وكيف ذلك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ وإما يجب الخروج عليه وكيف وقد عين خليفة بنص المعصوم؟ لذا فإن الحكمة في عدم الكتابة أبلغ وأظهر!!.

والتحقيق الذي عليه جمهور أهل السنة: أن النبي ﷺ لم يستخلف وإنما دل المسلمين وأرشدهم على أبي بكر الصديق بعدة أمور، ورضى به، وعزم على أن يكتب له بالخلافة عهدًا، ثم ترك ذلك ثقة منه أن المسلمين سيجتمعون عليه بلا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم باب من فضائل أبي بكر ج٢ ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٤ ص١٠٧ باختصار .

<sup>(</sup>٣) الفصل لابن حزم ج٤ ص٩٦.

منازع، ولو شك النبي أن الأمة سيشتبه عليها الأمر في الصديق لبينه بيانًا قاطعًا للعذر، كما يوضح ذلك كله قوله (ويأبي الله المؤمنين إلا أبا بكر) والدليل على ذلك:

وفي صحيح مسلم أيضًا: أن عمر بن الخطاب قال لعبد اللَّه ابنه وقد سأله أن يستخلف حيث قد حضرته الوفاة فقال: «إن اللَّه ﷺ يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول اللَّه ﷺ لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر استخلف، قال ابن عمر: فواللَّه ما هو إلا أن ذكر رسول اللَّه ﷺ وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول اللَّه أحدًا وأنه غير مستخلف» (٢).

فهذه نصوص صحيحة صريحة في أن النبي على مات ولم يوص لأحد بالخلافة ولم يعين الخليفة بعده، وكل ما جاء من ذلك فهو من باب الإرشاد إلى ما ينبغي أن يولي من بعده وهو الصديق، وإذا لم يكن نص فلم يبق إلا البيعة التي تمت بها الخلافة للأربعة الراشدين على كما هو واقع الأمر فعلا بلا خلاف، وعلي كلى كان في مقدمة الذين بايعوا إخوانه من الخلفاء الراشدين قبله، والشيعة محجوجون في ذلك بأمور:

أحدها: لو كان هناك نص على ولاية علي من كتاب أو سنة لاحتج به على الخلفاء الثلاثة قبله ولما لم يحصل ذلك علمنا أنه لا نص.

ثانيها: أنه بايع الثلاثة من إخوانه قبله وكان لهم نعم المشير والمعين على أمر الله وكان هو أقرب الصحابة إليهم وأحبهم وأوقرهم عندهم ولم يؤثر عنه خلاف معهم في ذلك، غير أنه تخلف أولًا عن بيعة الصديق فترة مقام فاطمة الزهراء بعد أبيها، مجاملة لزوجته لأمر كانت تعتبه على أبي بكر في شأن ميراثها من أبيها،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: باب من فضائل أبي بكرج٢ ص٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: باب الاستخلاف وتركه ج٢ ص١٢٣.

سيأتي في محله أن الصديق محق فيه، وبعد أن ماتت فاطمة أرسل علي إلى أبي بكر أن يأتيه لتوضيح وجهة نظر على في تخلفه، وليبايعه، فكان مما عتب به على في على أبي بكر قوله: إنا ما ننفس عليك يا أبا بكر شيئًا أكرمك اللَّه به، ولكن كنا نرى أن لنا فيها حقًّا لقرابتنا من رسول اللَّه ﷺ(١).

فعلي يعتب على أبي بكر وهو وحده في بيته حيث لم يصحب أحدًا معه، فلو كان هناك نص لذكره علي، ولكنه كان يرى أن له في الخلافة حقًا للقرابة ولا مزيد، ومتى كانت القرابة سببًا للمفاضلة في الإسلام، واللّه يقول: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

فهذا نص صريح من علي وعمه العباس في أنه لا نص في ولاية أحد، وأن النبي مات ولم يوصِ وقد نقل هذه المحادثة السرية حبر الأمة عبد الله بن عباس ابن عم الإمام على نفسه.

رابعها: ورد عن علي ما يفيد قطعًا تصحيح خلافة الثلاثة فوق بيعته لهم، وذلك لأن الشيعة لا تجيز نفاذ أحكام الإمام بالجائر، ولو كان أبو بكر ظالما لعلي في أمر الخلافة، فتولاها بغير وجه حق، لما جاز لعلي أن يأخذ جارية من سبى بنى حنيفة

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث بطوله وفيه أنه واعد الصديق العشية للبيعة حيث لم يرض عليّ أن يبايعه خفية في داره بل أبى إلا البيعة على ملاً من الناس، فتشهد وعظم شأن أبي بكر وذكر عذره في التخلف عن بيعته ثم بايعه، أخرجه بطوله مسلم: قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة ج٢ ص٨١-٨٣ . (٢) صحيح البخاري: باب مرض النبي ووفاته ج٣ ص٩٣ .

الذين حاربهم الصديق فاستولدها على محمد ابن الحنفية الذي ينسب إلى أمه، والشيعة لا يستطيعون أن ينكروا هذه الواقعة، وإلا فمن أين جاء ابن حنفية، ولا يصح التذرع بالتقية لأن الاحتياط للفروج أمر مقرر، وعلى إمام معصوم في عقيدة الشيعة!

وأخرى أكبر من أختها، فإن عمر بن الخطاب قد زوجه على ابنته أم كلثوم بنت الزهراء وهو خليفة، فلو كان إمامًا بغير حق لما جاز لعلي أن ينكحه ابنته، لأن جاحد الإمامة كافر في شرع الشيعة.

والعجب كل العجب من الشيعة حينما يعتذرون عن هذا الزواج بما يحط من شأن على والعجب كل العجب من الشيعة حينما يعتذرون عن الكافي عن الكليني بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله الصادق قال في تزويج أم كلثوم من عمر: «إن ذلك فرج غُصبناه» بالبناء للمجهول يعني: غصب منا قهرًا(١).

وما درى الشيعة أن هذا القول يعود بالعار والشنار على أهل البيت وفي مقدمتهم علي نفسه صاحب الشهامة والأنفة القرشية ، فماذا أبقى الشيعة من كرامة لأهل البيت الكرام .

خامسها: امتلأت كتب الشيعة من خطب علي التي تفيد صراحة تصحيح علي الخلافة الثلاثة وثناءه عليهم وأنه كان خير وزير ومشير لهم.

فقد جاء في نهج البلاغة أصح كتاب عندهم بعد كتاب اللَّه تعالى، ما نصه:

أ- للَّه بلاء فلان «يعني أبا بكر» (٢) فلقد قوم الأود، وداوى العمد (أى العلل) وأقام السنة، وخلف الفتنة، وذهب نقى الثوب، قليل العيب أصاب خيرها واتقى شرها، أدى إلى اللَّه طاعته واتقاه بحقه. . . إلخ (٣) .

ب- وقال لعمر بن الخطاب عليه حين شاوره للخروج بنفسه إلى غزوة الروم:

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي للكليني: باب في تزويج أم كلثوم من عمر ج٢ ص١٤١.

<sup>(</sup>٢)حذف الشريف الرضى من نهج البلاغة اسم أبي بكر حفظًا لمدّهبه ووضع مكانه (فلان) ولكن تأبى الأوصاف إلا أبا بكر، وإن كان هذا الإبهام قد جعل الشراح يختلفون في تعيين المبهم، قال كثر على أنه أبو بكر، والبعض قال: عمر فلم يخرجوا عن الاثنين وهو المطلوب.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهج البلاغة ص٠٥٥.

"إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة "يعني ملجأ يلجئون إليه، دون أقصى بلادهم ليس بعدكم مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلًا مجريًا، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب وإن تكن الأخرى كنت ردءًا للناس، ومثابة للمسلمين. "(۱).

وأصرح من ذلك ما قاله له عندما استشاره في الشخوص لقتال فارس بنفسه فقال: «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله حيث قال: ﴿وَعَدَ اللهُ الذِّينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِسَنَخْلِنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ من الله حيث قال: ﴿وَعَدَ اللهُ منجز وعده، وناصر جنده، ومقام القيم بالأمر مكان النظام من الخرز، يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع لحذافيره أبدا، والعرب اليوم وإن كانوا قليلًا فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطبًا واستدر الرحا بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم لديك، مما بين يديك، إن الأعاجم إن ينظروا إليك غذًا يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك، وطمعهم فيك. . . إلخ (٢).

ج- وقال لعثمان بن عفان على حينما اجتمع الناس عليه وشكوا من عثمان فدخل عليه وقال: «واللَّه ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه، وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول اللَّه على كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول اللَّه وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالا)(٢).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهج البلاغة ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهج البلاغة ص٢٣٤.

د- وقال مثنيًا على خلافة الثلاثة معترفا بها وأنها بالبيعة لا بالنص وأن خلافته مثلهم كذلك، محتجًا على معاوية الذي تخلف عن بيعته فكتب إليه: «أما بعد: فإن بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشام، فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك من الله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبي قاتلوه على اتباعه غير السبيل وولاه الله ما تولى»(١).

وقال عندما أرادوا بيعته بعد مقتل عثمان: «دعوني والتمسوا غيري... إلى أن قال: وإن تركتموني فأنا واحد منكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرًا خيرًا لكم مني أميرًا»(٢).

فهذه نصوص صريحة من أصح كتب الشيعة الوثيقة في ثناء الإمام على إخوانه الثلاثة، وتعاونه معهم وبذل النصح لهم، وأن ولايتهم شرعية ثبتت بالبيعة العامة التي تثبت بها الخلافة والإمامة في الإسلام، وأن ولايته إنما ثبتت بما ثبتت به ولاية إخوانه من قبله بالبيعة لا بالنص، فهذه إلزامات لا ينفك الشيعة عنها بحال لأنها من نفس مصادرهم كما تقدم !!

ولقائل أن يقول: إذا كان هذا هو الثابت عن كل في كتب الشيعة، فمن أين جاء الشيعة بالقول بوصايته وإمامته بالنص بعد النبي بلا فصل؟ .

## والجواب لكتب الشيعة الوثيقة عندهم حيث جاء فيها ما يلى:

١- في كتاب رجال الكشي، وهو أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى من علماء القرن الرابع الذي كانت داره مرتعا للشيعة، وقالوا جميعًا فيه: إنه ثقة، عين، بصير بالأخبار والرجال، كثير العلم، حسن الاعتقاد، مستقيم المذهب،

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نهج البلاغة ص١٣٦.

وقالوا في كتابه المذكور: أهم الكتب في الرجال أربعة عليها المعول وأهمها وأقدمها هو: «معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين المعروف برجال الكشي» ورد هذا المدح والإطراء في مقدمة الكتاب، والشاهد هو ما قاله الكشى عند ترجمة عبد الله بن سبأ اليهودي، حيث قال الكشي: «وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم، ووالى عليًا (ع) وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو، فقال في إسلامه في على مثل ذلك، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة على، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وكفرهم (۱).

٢- وذكر المامقاني في كتابه تنقيح المقال في معرفة الرجال، أكبر كتاب في الجرح والتعديل عند الشيعة، نفس المقالة في ترجمة عبد الله بن سبأ (٢).

٣- وقال أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي، من أعلام القرن الثالث الهجري والشيعة توثقه وتبالغ في توثيقه، بل إن آل نوبخت جميعًا لهم منزلة خاصة عند الشيعة وهذا الرجل صاحب كتاب (فرق الشيعة) قال فيه «عبد الله بن سبأ كان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن عليًا أمره بذلك، فأخذه على فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله، فصاح الناس يا أمير المؤمنين أتقتل رجلًا يدعو إلى حبكم آل البيت وإلى ولايتكم والبراءة من أعدائكم؟ فسيره على إلى المدائن، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على (ع) أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي يهوديته في على مثل ذلك، وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة على (ع) وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه، ومن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي على بالمدائن، قال للذي نعاه: كذبت، لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة، وأقمت على قتله سبعين عدلًا لعلمنا أنه لم

انظر: رجال الكشى ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تنقيح المقال للمامقاني ج٢ ص١٨٤.

يمت ولم يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض(١).

٤- قد يتذرع الشيعة بأن كلام علمائهم- مع وثاقتهم- غير ملزم، لأنهم لا يأخذون إلا بما ورد عن إمام معصوم من أهل البيت بطرقهم عنه، فأقول:

لم تبخل علينا كتب الشيعة بروايتهم عن الأئمة المعصومين في نقل ذلك، فقد ذكر الكشي بسنده عن زين العابدين علي بن الحسين رابع الأئمة المعصومين عندهم أنه قال: «لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرًا عظيمًا، ما له لعنه الله، كان علي (ع) والله عبدًا لله صالحا أخًا لرسول الله عليه ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ورسوله، وما نال رسول الله على الكرامة من الله الإبطاعته لله عنه الله الكرامة من الله الكرامة من الله الكرامة من الله الكرامة من الله المراحة من الله الكرامة من الله الله الكرامة من الله الكرامة الله الكرامة من الله الكرامة الله الكرامة من الله الكرامة الكرامة من الله الكرامة من الله الكرامة الك

وذكر الكشي أيضًا بسنده عن عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبوعبد اللَّه، يعني: الصادق (ع): "إنا أهل البيت صديقون، لا نخلو من كذاب كذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول اللَّه ﷺ أصدق الناس لهجة، وأصدق البرية كلها، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ اللَّه بعد رسول اللَّه، وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه، ويفتري على اللَّه الكذب عبد اللَّه بن سبأه (٢).

هذه نصوص من كتب الشيعة صريحة لاتقبل الجدل في أن ابن سبأ هو مخترع الوصية لعلي بن أبي طالب تأثرًا بما كان عليه من غلو من يهوديته، وأن هذا الفكر دخيل على الإسلام من يهودي خبيث أراد أن يفسد الإسلام فدخل على المسلمين من طريق آل البيت نظرًا لعواطف المسلمين نحوهم، فاخترع القول بالوصية لعلي وأنه حلت فيه روح الله، وأنه لا يموت حتى يرجع ويملك الأرض فيملأها عدلا بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا، وقد أحس علي فعلًا بفرية ابن سبأ فهم بقتله لولا ما تعرض له أصحابه من شفاعتهم له فاكتفى بنفيه إلى المدائن، ولو قتله لأراح

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب فرق الشيعة للنوبختي ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب رجال الكشي ص١٠٠ وما بعدها .

المسلمين من شروره وسمومه، ولما ظهر للإمام من سموم ابن سبأ التي انتشرت في أصحابه واجهها هذه المرة بحزم فحرق أصحاب ابن سبأ بالنار، لم يرض في عقابهم بدون ذلك، وفي ذلك يقول الشاعر:

لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين يريد الشاعر بالحفرتين اللتين حفرهما الإمام لهؤلاء المارقين وأضرمهما نارًا عليهم وفي ذلك يروي البخاري بسنده عن عكرمة قال: «أتي علي الله بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله على ولقتلتهم لقول رسول الله على من بدل دينه فاقتلوه»(١).

إذا ثبت هذا من كتب الشيعة وأهل السنة على سواء ثبت أن فرية الوصاية والإمامة مفتراة على الإسلام من يهودي خبيث، وانهار دين الشيعة من أساسه، وأن كل ما يذكره الشيعة من كلام حول الإمامة فهو باطل لا أساس له بما تثبته كتب الشيعة أنفسهم ونحن إذا تأملنا فيما صنعه هذا اليهودي لوجدناه بعينه هو ما صنعه سلفه اليهودي أيضًا (شاءول) المسمى (بولس) حيث تظاهر بالدخول في المسيحية وتطوع أيضًا بإفسادها على أهلها فزعم أن المسيح جاءه وكلفه أن يكشف عن حقيقته بعد ذهابه وأن يعلن أنه ابن الله. . إلخ فالسلاح هو السلاح، والهدف هو الهدف لإفساد كلتا الديانتين المسيحية والإسلام من أخبث خلق الله اليهود!

لكن كان شاءول أسعد حظًا من ابن سبأ، فقد أفسد الأول المسيحية كلها لضعف المسيحية يومئذ وشدة شوكة اليهود يومها حيث كانوا من وراء شاءول ترويجًا وتأييدًا أما ابن سبأ وإن أفلح في تأليب الأمة على عثمان حتى قتل صابرًا محتسبًا، لكنه لم يفلح في طمس معالم الديانة تمامًا بدعوى ألوهية على كشاءول في المسيح، ودعوى الوصاية التي نفذت سمومها في الشيعة خاصة من بين الأمة بأسرها.

وليست هذه آخر مكايد اليهود في الأمة ، بل لنا عود عند ذكر المهدي على تتبع

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين: باب حكم المرتد والمرتدة: ج؟ ص١٩٦ .

هذه المكايد، فهل يفيق المسيحيون (١) والشيعة على سواء من غفلتهم إلى مكايد هؤلاء الأخابث وما صنعوه بدينهم؟ ألا ليت ذلك يكون! ويومها لن تجد إلا الحق الصراح، الذي هو ما عليه جمهور الأمة من المسلمين، حيث الخط المنيع الذي استعصى على اليهود اقتحامه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.



<sup>(</sup>۱) لو قال النصارى لكان أولى، إذ هكذا سماهم الله ورسوله، وهذه التسمية تشعر بأنهم متبعون لعيسى عليه وليس الأمر كذلك. [الناشر].

## المبحث الثالث

# عقيدة الشيعة في ولاية الاثنى عشر والمهدي المنتظر وأثرها في التفسير الشيعي

يعتقد الشيعة أن عدد الأئمة الذين ورد النص عليهم هم اثني عشر إمامًا، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم- فيما يزعمون- محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سردابًا في دار أبيه في مدينة سامرا(١) بعد وفاة أبيه سنة ٢٦٠هـ، وكان سنه أربع سنين ولم يخرج إلى الآن وهو حي يرزق وهو حجة الزمان وصاحب الوقت ولن يموت حتى يخرج فيملك مشارق الأرض ومغاربها وهو المهدي المنتظر، ويروون في ذلك خبرًا موضوعًا يحتجون به على هذه العقيدة: «عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله تعالى على نبيه: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُزَّ ﴾ [النساء:٥٩] قلت: يا رسول اللَّه قد عرفنا اللَّه ورسوله فمن أولي الأمر الذين قرن اللَّه طاعتهم بطاعتك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «هم خلفائي وأئمة المسلمين بعدي: أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بن على، المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه عني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سَمِيِّي وكَنِيِّي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده محمد بن الحسن بن على ذلك الذي يفتح اللَّه على يديه مشارق الأرض ومغاربها وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه، لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن اللَّه قلبه للإيمان. . . » إلخ (٢).

<sup>(</sup>١) بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخًا يقال لها (سر من رأى) فخففها الناس وقالوا: سامراء وسامرا، انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج٣ ص١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية للزنجاني ج٢ ص٣١٠.

وبصرف النظر عما في الخبر سندًا ومتنًا من كذب يشهد القلب ببطلانه وأنه من صنع متأخر إلا أن الشيعة قد صار ذلك عقيدة عندهم يكفر جاحدها، وأداروا القرآن في فلكها وحاولوا استخراج نصوص من القرآن عليها، ونجد مفسريهم ينوهون بها كثيرًا حتى في مقدمة تفاسيرهم.

١- يقول الكاشاني مثلًا في مقدمة تفسيره في خبر طويل عن الكافي عن قيس . الهلالي عن أمير المؤمنين بشأن تعليم الرسول له القرآن وتفسيره ودعائه بعدم النسيان، وفيه أن الرسول قال له: «لست أتخوف عليك نسيانًا ولا جهلًا، ولقد أخبرني ربي أنه استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون بعدك»، فقلت: يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟ قال: «الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمٌّ ﴾ فقلت: ومن هم؟ قال: «الأوصياء مني إلى أن يردوا على الحوض كلهم هادين مهديين لا يضرهم من خذلهم هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تنصر أمتي وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء، وبهم يستجاب دعاؤهم»، فقلت: يا رسول الله سمهم لي؟ فقال: «ابني هذا-ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له: على، وسيولد في حياتك فاقرأه مني السلام، ثم تكملة اثني عشر من ولد محمد» فقلت له: بأبي أنت وأمي فسمهم لي؟ فسماهم رجلًا رجلًا، وقال: «فيهم واللَّه يا أخا بني هلال مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، والله إني لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم»، وعن أبي عبد اللَّه قال: إن اللَّه جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، وبها نوهت الكتب(١١).

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَى إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُ ۚ [البقرة: ١٢٤] قال في الخصال عن الصادق: «هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي ج١ ص١١ ، ١٢ .

فقيل له: يابن رسول الله فما معنى ﴿فَأْتَمَهُنَّ ﴾؟ قال: يعني أتمهن إلى القائم اثني عشر إمامًا تسعة من ولد الحسين»(١).

٢- وأورد الخبر السابق الطبرسي في تفسيره وزاد عليه: «قال المفضل: فقلت له: يابن رسول الله فأخبرني عن كلمة الله ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمةٌ بَافِيَةٌ فِي عَقِيدٍ ﴾؟ قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة، فقلت له: يا بن رسول الله كيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعًا ولدا رسول الله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة فقال: إن موسى وهارون نبيان مرسلان أخوان فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل ذلك؟ وإن الإمامة خلافة الله كيسال عما يفعل وهم يسألون»(٢).

٣- بل تحاول الشيعة استنتاج مدة كل إمام بحساب الجمل من الأحرف المقطعة
 في القرآن فعند تفسير قوله تعالى: ﴿الَّم ﴿ اللَّهِ ﴾ أول البقرة يذكر الأصفهاني وكذا
 الكاشاني ما يلى:

"في المعاني عن الصادق: ﴿الَّمْ ﴿ كَ حرف من حروف إسم اللَّه الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفة النبي والإمام فإذا دعى به أجيب، وروى العياشي عن أبي لبيد المخزومي أن أبا جعفر قال: يا أبا لبيد إنه من يملك من ولد العباس اثنا عشر يقتل بعد الثامن منهم أربعة تصيب أحدهم الذبحة فتذبحه، فئة قصيرة أعمارهم خبيثة سيرتهم، منهم الفريق الملقب بالهادي والناطق والغاوي، يا أبا لبيد إن لي في حروف القرآن المقطعة لعلمًا جمًّا، إن اللَّه أنزل ﴿الَّمْ اللَّهُ فقام محمد حتى ظهر نوره وثبتت كلمته، وولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين، ثم قال وتبيانه في كتاب اللَّه في الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار، وليس من حروف مقطعة حرف تنقضي أيامه إلا وقام قائم من بني هاشم عند انقضائه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) انظر: الصافي ج١ ص١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان للطبرسي ص٤٥٤.

الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فذلك مائة وواحد وستون، ثم كان بدو خروج الحسين بن علي: ﴿الَّمَ \* اللَّه ﴾ فلما بلغت محدته قائم من ولد العباس عند ﴿المَّمْصَ ﴾ ويقوم قائمنا عند انقصائها بـ ﴿المَّرَّ ﴾ فافهم ذلك وعد واكتمه (١).

ولا يخفى أن كتاب الله لا طلسمات فيه ولا غموض، وما ذكروه عن أبي جعفر لا يصح نسبته إلى هذا الإمام الجليل، لأنها صناعة متأخره استفادها أهل البدع من أصحاب الفلسفات والطلاسم من اليهود وغيرهم في زمن متأخر لا علم للعرب بها.

 ٤- ويقول البحراني عن تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشكر شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ التوبة:٣٦]: «عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن على الباقر ذات يوم، فلما تفرق من كان عنده قال لي يا حمزة: من المحتوم الذي لا تبديل له عند اللَّه قيام قائمنا، فمن شك فيما أقول لقي اللَّه وهو به كافر، وهو له جاحد ثم قال: بأبي أنت وأمي المسمى باسمي المكنو بكنيتي السابع من بعدي، بأبي من يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، ثم قال: يا حمزة من أدركه فلم يسلم عليه ما يسلم لمحمد وعلي فقد حرم اللَّه عليه الجنة ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين، وأوضح عن هذا بحمد اللَّه وأنور وأبين وأزهر لمن هداه اللَّه وأحسن إليه قول اللَّه تعالى في محكم كتابه: ﴿ إِنَّ عِـٰذَةَ ٱلشُّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ أَثْنًا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التربة: ٣٦] ومعرفة الشهور المحرم وصفر وربيع وما بعده، والمحرم منها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ولا يكون دينًا قيمًا، لأن اليهود والنصاري والمجوس وسائر الملل والناس جميعًا من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدونها بأسمائها، وإنما هم الأئمة القوامون بدين الله، والمحرم منها أمير المؤمنين على الذي اشتق له اسما من اسمه العلي، كما اشتق لرسول الله ﷺ اسما من اسمه المحمود وثلاثة من ولده وهم علي بن الحسين، وعلي بن موسى، وعلي بن محمد، فصار هذا الاسم مشتقًا من اسم اللَّه، حمد به صلوات اللَّه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهاني ص١٧٠ وتفسير الصافي ج١ ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للبحراني ج٢ ص ٤٢٠ .

عليهم»(۱).

ولا شك أن هذه خرافة أشبه بالأضحوكة، حيث لم يحسن الشيعة استغلال الملابسات لتطويع القرآن إلى عقيدتهم، فالآية صريحة في الشهور الاثنى عشر، ولكنها لما كانت هي الأخرى تحمل نفس رقم الأئمة (اثنى عشر) فسروها بالأئمة إذ إن الشيعة لهم شغف خاص بهذا الرقم، لعلهم أخذوه من عدد نقباء بني إسرائيل، فتعود المسألة مرة ثانية إلى الأخذ عن اليهودية، مع أن هؤلاء النقباء لم يكن فيهم من زعم له اليهود إنه إمام قط.

٥- وقال الكازراني في تفسيره: «البروج ورد تأويلها بالأئمة الاثنى عشر وأنهم بعددهم فعن أمير المؤمنين قال: سئل النبي وأنا عنده عن الأئمة فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ النبي وأنا عنده م فعن أمير المؤمنين قال: سئل النبي وأنا عنده عن الأئمة فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ النبي وأنا عددهم كعدد البروج ورب الأيام والشهور، إن عددهم كعدد الشهور(٢) وأقول: إنما اختار الشيعة تفسير البروج بالأئمة لما ورد في تفسيرها انها تحمل هي الأخرى رقم (اثنى عشر)، فكان عدها مناسبًا لعدد الأئمة عندهم، فاستغلوا هذه الفرصة لهذه الملابسة، فقد جاء في تفسيرها إنها منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجًا وقيل: هي النجوم العظام، وقيل غير ذلك(٣).

7- وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴿ الرعد: ٧]، يذكر البحراني خبرًا طويلًا عن الحسن بن علي عن النبي ﷺ، وفيه أنه قال: «اللَّهم إني أعلم أن العلم لا يبيد ولا ينقطع، وإنك لا تخلى الأرض من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع، أو خائف مغمور كي لا تبطل حجتك ولا تضل أولياؤك بعد إذ هديتهم، أولئك الأقلون عددًا الأعظمون قدرًا عند اللَّه»، فلما نزل عن منبره سأله الحسن قائلا: يا رسول اللَّه قولك: إن الأرض لا تخلو من حجة؟ قال: «نعم على هو الحجة والإمام بعدى وأنت الحجة والإمام بعده والحسين الإمام والحجة بعدك. . . » إلى أن قال: «ويخرج اللَّه من صلب الحسن- يعني العسكري- الحجة بعدك . . . » إلى أن قال: «ويخرج اللَّه من صلب الحسن- يعني العسكري- الحجة

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار للكازراني ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٩١ .

القائم إمام شيعته ومنقذ أوليائه يغيب حتى لا يرى، يرجع عن أمره قوم ويثبت عليه آخرون، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»(١).

ومن هنا جلس الخميني في مدينة (قم) بإيران انتظارًا لهذا الوعد، حيث يزعمون . أنه يخرج القائم من مدينة (قم) مع أنه غاب في سرداب بمدينة (سامرا) كما يزعمون .

وتتبع هذا الضرب في تفسير الشيعة يطول، فقد مر بنا أنهم أجروا القرآن كله في فلك الولاية والأثمة حيث يزعمون أنه كله فيهم مدحًا لهم وقدحًا لأعدائهم بزعمهم فلا عجب إذا رأينا تفاسيرهم عامة تلوي نصوص القرآن إلى هذه الأوهام، فلا يحس القارئ لهذه التفاسير أنه يقرأ تفسيرا للقرآن، بل يشعر أنه يقرأ كتابا يحمل حنقا شديدا لجماعة، وولاء مبالغًا فيه إلى حد التقديس لجماعة آخرين يرفعهم إلى فوق مستوى البشر بكثير، وكأن القرآن لم ينزل إلا لهذه الخرافة ولا مزيد، بل هذه هي حقيقة دين الشيعة في القرآن والأثمة.

ولا شك أن هذه خرافات لا وجود لها إلا في عقول الشيعة ولا مزيد، أما القرآن الكريم فلا علاقة له بهذه الأمور إذ إنه لم ينزل لغرض عبادة البشر وتقديس الأشخاص وإنما نزل للتوحيد الخالص والتشريعات النافعة والأهداف السامية النبيلة، ولن يحجب نوره ما صنعه به أولئك الطغام، لأنه غنى بمعناه ووضوح نصوصه عن هذه الخرافات ومع ما تقدم من بطلان الولاية والوصاية من نفس مصادر الشيعة إلا اننى أناقش هنا خرافة الاثنى عشرية والمهدي المنتظر في عقيدة الاثنى عشرية لأنهم يشغبون على أهل السنة هنا في مقامين يأتي هذا الشغب فيما تمطرنا به الشيعة بوابل من الكتب بقصد الترويج لمعتقداتهم والتشويش على أهل السنة والشغب عليهم، بمناسبة الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية.

المقام الأول: يحتجون على أهل السنة بحديث رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي مع النبي على فسمعته يقول: «إن هذا الأمر

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للبحراني ج٢ ص١٧٥.

لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» أخرجه مسلم من عدة طرق بألفاظ متقاربة عن جابر (۱) فالشيعة تشغب بهذا الحديث على أهل السنة حيث يقولون: عدد الخلفاء الراشدين أقل من اثنى عشر خليفة، ولو أضيف إليهم بنى أمية وبنو العباس وهم من قريش لزاد العدد عن اثنى عشر وعليه فلا ينطبق هذا العدد إلا على الأوصياء الاثنى عشر عند الشيعة، فتكون روايات أهل السنة موافقة لروايات الشيعة فيهم وهو المطلوب (۲).

المقام الثاني: وردت أحاديث متكاثرة عند أهل السنة عن المهدي الذي يظهر آخر الزمان وإنه من ولد فاطمة بل زعم بعض الشيعة أن أهل السنة يعترفون بأن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري وأنه الموعود به وإن بعض أهل السنة شاهده واجتمع به، وعليه فالحجة قائمة على أهل السنة بهذا المهدي وأنه محمد بن الحسن مهدى الشيعة وهو المطلوب<sup>(۳)</sup>.

أما الجواب عن الأول: فقد وجه العلماء الحديث بما يلى "قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان أحدهما: أنه قد جاء في الحديث الآخر: "المخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكًا» وهذا مخالف لحديث: "اثني عشر خليفة» فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن بن على، قال: والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات: "خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكًا» ولم يشترط هذا في الاثنى عشر.

السؤال الثاني: إنه قد ولى أكثر من هذا العدد، قال: وهذا اعتراض باطل، لانه على يقل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال: يلي، وقد ولي هذا العدد ولا يضرهم كونه وجد بعدهم غيرهم، ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ج٢ ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإمام الصادق للمظفر ج١ ص٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإمام الصادق للمظفر ج١ ص٥٥.

العادلين، قال: ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه (١).

وأقول: إن افتراض الشيعة أيضًا مبني على عدم صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، حيث أرادوا بالاثنى عشر الذين أولهم علي وأخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهذا باطل بالضرورة لقيام الأدلة القطعية عند الفريقين على صحة خلافة الثلاثة كما تقدم في المبحث السابق، فلو فرضنا صحة خلافة الاثنى عشر بعد الثلاثة لزاد العدد أيضًا عما في الحديث فالإشكال هو الإشكال!

وأيضًا فالحديث سماهم خلفاء ولم يل الخلافة من آل البيت بالإجماع إلا أمير المؤمنين وابنه الحسن، ثم تنازل عنها الحسن بعد أشهر قلائل، وباقي الاثنى عشر ما استخلف منهم أحدًا، ولم يدع الخلافة منهم أحد، فكيف نطبق هذا الحديث على اثنى عشر الشيعة وأيضًا فإن الروافض يزعمون أنه لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الأثمة، بل ما زال أمر الأمة فاسدا يتغلب عليه الظالمون بل الكافرون في عقيدتهم، والحديث يقول: «لا يزال أمر الناس عزيزًا» وفي بعض الطرق ماضيًا، ومفاده عزة الإسلام في عهد الاثنى عشر ثم فساد الحال بعد ذلك، وما تزعمه الشيعة على النقيض من ذلك.

وأيضًا فإن ولاية المنتظر مخلدة إلى آخر الدهر- عندهم- ولا يستقيم هذا مع حديث: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنى عشر خليفة» الذي مفاده انتهاء خلافتهم ثم يفسد الحال بعدهم، وأيضًا فإن فرق الشيعة عموما تزيد على سبعين فرقة، ولا توافق فرقة منهم الاثنى عشرية في إمامة الاثنى عشر، بل يكذبونهم في ذلك مثلنا وكذلك سائر فرق الإسلام حتى باطنية الإسماعيلية، ولكل فرقة من الشيعة نظامها الخاص في سوق الإمامة وعدد الأثمة وليس الاثنى عشرية أولي بتطبيق الحديث على الخاص في من غيرهم، فإن احتج الاثنى عشرية بأن أثمتهم ثبتت إمامتهم بالنص على حسب ما أوردوه من أخبار فأقول: هذه الأخبار لا يشك أحد في أنها موضوعة مصنوعة، وقد قام الدليل على أن لا نص، وعلى خلي المنهم الله على أن لا نص، وعلى خليه ما ولى الخلافة إلا بالبيعة كما تقدم ذلك في كلامه فضلًا عن شهادة التاريخ، وكذا الحسن ابنه خليه، فقد ثبت عن على خليه أنه ذكر أنه

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ج٣ ص٣٣ بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي.

سيقتل قالوا فاستخلف علينا، قال: لا، ولكن اترككم إلى ما ترككم إليه رسول اللَّه ﷺ قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: اللَّهم تركتني فيهم ما بدالك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم»(١).

وفي رواية أنه قيل لعلي: «ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله على فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على على خيرهم (٢) فهذه نصوص صريحة في أن عليًا لم يستخلف تأسيًا بالنبي على، حيث ترك الاستخلاف فجمع الله الأمة بعده على خيرها وهو أبو بكر الصديق هله، وفي هذا هدم صريح لعقيدة الولاية والنص عليها عند الشيعة ثم بويع للحسن كما بويع من قبله فآلت إليه الخلافة بالبيعة لا بالنص، ولما رأى من سوء معاملة شيعته له ومن إراقة دماء المسلمين تنازل عن الخلافة حقنا للدماء وحقق بذلك بشارة جده على فيه حيث قال: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين "" ولم يوصِ الحسن لأخيه، والعجب أن الشيعة تفسق الحسن وتكفره من هذا الصلح مع أنهم يعتقدون عصمته.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «قاصمة: ثم قتل علي، قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن إلى معاوية فقيل له: «مسوِّد وجوه المؤمنين» وفسقه جماعة من الرافضة وكفرته طائفة من أجل ذلك(٤).

أما المؤمنون بنبوة جد الحسن فيرون صلحه مع معاوية وبيعته له من أعلام النبوة لأنها حققت ما تنبأ به على أله سبطه سيد شباب أهل الجنة من أنه سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وعليه فالحسن رابع السلام بهذا الصلح وتحقيق النبوءة يعد (مبيض وجوه المؤمنين) ولقد أثبت بهذا التنازل بطلان دين الشيعة في النص على الولاية، إذ

<sup>(</sup>١) انظر: مسند أحمد ج١ ص١٣٠ ، ١٥٦ وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٠٥٥ وقال: إسناده جيد

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري: مناقب الحسن والحسين: ج٢ ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: العواصم من القواصم ص١٩٧.

لو كان نص لما جاز له التنازل عنها ، خاصة وأنه معصوم في عقيدتهم وقد مر استنكار زيد بن علي على شيطان الطاق دعواه أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفًا بعينه وذلك بمحضر من جعفر الصادق(١).

هذا ومما ينقض عقيدة الشيعة في أن أثمتهم: «اثنى عشر إمامًا هو أن الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر عندهم مات من غير عقب، وأن محمد بن الحسن المذكور هو عبارة عن شخص وهمي كالغول والعنقاء لا وجود له، كما سأوضحه في الجواب التالي:

## أما الجواب عن الثاني:

وهو ما ورد من أحاديث المهدي عند أهل السنة وأن بعضهم عينه بأنه محمد بن الحسن العسكري، وأن بعضهم التقى به . . . إلخ فأقول: أحاديث المهدي أغلبها لم يصح، فضلًا عن اضطرابها وتضاربها ، ولذلك لم يخرج الإمام البخاري ومسلم شيئا منها ، بل ضربا صفحًا عنها بالمرة وهذا دليل على أنه لم يصح منها حديث عندهما فيه ، مما دعا بعض الباحثين إلى اعتبار أحاديث المهدي غير صحيحة ، ويرجحون أن تكون مما تلقاه الناس من الإسرائيليات عن مسلمة أهل الكتاب ، نظرا لما فيها من اضطراب وتناقض وعلل في أسانيدها ومتونها واشتمالها على جماعة من الضعفاء والمتروكين ، وهي مع ذلك ليس فيها ما يدل على مهدي الاثنى عشرية بحال .

ودعوى الشيعة أن أهل السنة يعترفون بمحمد بن الحسن العسكري بأنه موجود وأنه المهدي المنتظر فهي من أعظم الدعاوى الكاذبة، حيث أن أهل السنة لا يعرفون عن الحسن العسكري إلا أنه مات من غير عقب، وهاك ما في كتب أهل السنة من الحقائق التاريخية في ذلك:

يقول الإمام ابن حزم: ثم مات الحسن من غير عقب فافترقت الروافض فرقًا وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن بن علي العسكري ولد فأخفاه، وقيل بل ولد له بعد موته من جارية له اسمها صقيل وهو الأشهر، وقال بعضهم بل من جارية اسمها

<sup>(</sup>١) انظر: ص٣٢٩ من الرسالة .

نرجس وقال بعضهم بل من جارية اسمها سوسن، والأظهر أن اسمها صقيل، لأن صقيل هذه ادّعت الحمل بعد الحسن بن علي سيدها فوقف ميراثه لذلك سبع سنين ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن علي، وتعصب لها جماعة من أرباب الدولة، وتعصب لجعفر آخرون ثم انفش ذلك الحمل وبطل، وأخذ الميراث جعفر أخوه، وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين، وزادت فتنة الروافض بصقيل هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد الخليفة العباسي بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها وقد عير بها أنها في منزل الحسن بن جعفر النوبختي الكاتب(۱) فوجدت فيه وحملت إلى قصر المعتضد فبقيت هنالك إلى أن ماتت في القصر في أيام المقتدر، فهم إلى اليوم ينتظرون ضالة منذ مائة عام وثمانين عامًا، ثم قال: وعمدة هذه الطوائف كلها في الإحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء»(۲).

وأقول: هذه هي حقيقة مهدي الاثنى عشرية الإمام الثاني عشر في عقيدتهم، ولو عاش ابن حزم إلى زماننا لزاد عجبه حيث قد مضى (١١٤٠) عامًا إلى الآن على ساكن السرداب ولم نسمع له من حس ولا خبر.

وذكر ابن جرير الطبري: «أن دعيًّا احتال حتى توصل إلى الخليفة المقتدر فادعى أنه محمد بن الحسن بن علي العسكري، فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن طومار، فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن، وضح بنو هاشم وقالوا يجب أن يشهر هذا بين الناس ويعاقب أشد عقوبة، فحمل على جمل وشهر في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي»(٣).

والشاهدفيه قول نقيب الطالبيين أن الحسن العسكري لم يعقب بحضرة بني هاشم في

<sup>(</sup>١) قدمر أن آل نوبخت لهم وضع خاص عند الشيعة وما هنا يبين السر في ذلك فهم عريقون في الرفض.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٤ ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري حوادث سنة ٣٠٢ هـ ج١٠ .

مجلس الخليفة العباسي والتشهير بمن ادعى ذلك إعلامًا للناس بأن الحسن العسكري لم يعقب نسلًا وقال الإمام ابن تيمية أيضًا «ذكر ابن جرير وابن قانع وغيرهما أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب والإمامية تزعم أنه كان له ولد دخل سرداب سامرا وهو صغير له سنتان أو ثلاث أو خمس، وهذا لو كان موجودًا معلومًا لكان الواجب في حكم الله أن يكون في حضانة أمه ونحوها من أهل الحضانة وأن يكون ما له عند من يحفظه، فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصومًا إمامًا للأثمة»(١).

بل يحكي الشهرستاني أن الاثنى عشرية أنفسهم مختلفون في ولادة هذا الثاني عشر حيث يذكر أنهم افترقوا بعد موت الحسن العسكري إلى إحدى عشرة فرقة وذكر أقاويلهم.

## الفرقة الأولى :

قالت: إن الحسن لم يمت وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد ظاهر لأن الأرض لا تخلو من إمام.

#### الفرقة الثانية:

قالت: إن الحسن مات ولكنه يحيا وهو القائم، لأن معنى القائم هو القيام بعد الموت، وحيث لا ولد له فيجب أن يحيا بعد الموت.

#### الفرقة الثالثة:

قالوا: إن الحسن قد مات من غير عقب وأوصى إلى جعفر أخيه فرجعت الإمامة إلى جعفر.

### الفرقة الرابعة:

قالت: إن الحسن مات ولا عقب له فلم يكن إمامًا، والإمام هو جعفر وقد كنا مخطئين في اعتقاد إمامة الحسن، فلما مات من غير عقب علمنا ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص١٧٣٠.

#### الفرقة الخامسة:

قالت: إن الحسن قد مات وكنا مخطئين في القول بإمامته وإن الإمام هو محمد بن علي أخو الحسن وجعفر لما ظهر لنا من فسق جعفر والحسن معا فرجعنا إلى إمامة محمد حيث وجدنا له عقبًا، وعرفنا إنه هو الإمام دون أخويه.

### الفرقة السادسة:

قالت إن الحسن كان له ابن ولد قبل وفاته بسنتين ستره خوفا من جعفر، واسمه محمد، وهو القائم المنتظر.

### الفرقة السابعة:

قالت: إن له ابنًا ولكنه ولد بعد موته بثمانية أشهر وقول من ادعى أنه مات وله ابن باطل، لأن ذلك لو كان لم يخف، ولا يجوز مكابرة العيان.

### الفرقة الثامنة:

قالت صحت وفاة الحسن، وصح أن لا ولد له، وبطل ما ادعى، من الحبل في سرية له، فثبت أن الإمام بعد الحسن غير موجود، وهو جائز في المعقولات.

### الفرقة التاسعة:

قالت إن الحسن قد مات ولا نشك أن له ولدًا، ولا ندري متى ولد في حياته أما بعد وفاته، فنحن نتولاه لعدم جواز خلو الأرض من حجة ،

## الفرقة العاشرة:

قالوا إن الحسن مات ولابد للناس من إمام ولا ندري من ولده أم من ولد غيره؟ الفرقة الحادية عشر:

توقفت في هذا التخابط وقالت: لا ندرى على القطع حقيقة الحال.

ثم قال الشهر ستاني: ومن العجب أنهم قالوا الغيبة قد امتدت مائتين ونيفا

وخمسين سنة، وصاحبنا قال: إن خرج القائم وقد طعن في الأربعين فليس بصاحبكم، ولسنا ندري كيف تنقضي مائتان ونيف وخمسون سنة في أربعين سنة؟ وإذا سئلوا هي مدة الغيبة كيف تتصور؟ قالوا أليس الخضر والياس يعيشان في الدنيا من آلاف السنين بلا طعام وشراب؟ فلم لا يجوز ذلك في واحد من آل البيت، قيل لهم ومع اختلافكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة، ثم الخضر ليس مكلفًا بضمان جماعة، والإمام عندكم ضامن مكلف بالهداية والعدل، والجماعة مكلفون بالاقتداء به والاستنان بسنته، ومن لا يرى كيف يقتدى به ؟(١).

ونحن إذا نظرنا في الإحدى عشرة فرقة من فرق الاثنى عشرية لوجدنا أن ثماني فرق منها مقرون بأن الحسن العسكري مات من غير عقب ويكذبون من ادعى أن له عقبا، ويقرون بطلان ما ادعى من الحبل في سرية له، وأنه لو كان له ولد لما حصل هذا الاختلاف حيث لا يجوز مكابرة العيان، وعليه فجمهور الاثنى عشرية من القدامي يوافقون ما عليه الأمة وما اثبته الواقع التاريخي من أن الحسن العسكري مات من غير عقب، ومنه يتبين أن ما عليه الاثنى عشرية اليوم مخالف لما كان عليه جمهور سلفهم وأنهم حريصون على الإبقاء على هذه الخرافة لما تدره على زعمائهم من منافع دنيوية حيث جعلوا مدينة قم بإيران عاصمة لهذه الطائفة، يقوم فيها زعيم ديني يجمع التحف والهدايا والخمس والصفايا بحجة أنه خادم السرداب أو نائبه، ويسمونه عادة (آية الله) ويمثل هذا الدور الآن (آية الله الخوميني) وتروي الشيعة أن مدينة (قم) هي التي سيقوم منها المهدي، حيث يروون عن الصادق أنه قال: «ستخلو الكوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية من جحرها ، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها (قم) وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله (قم) وأهله قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. . الخبر(٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٧٠ وما بعدها بإختصار .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب عقائد الإمامية الاثنى عشرية للزنجاني ج٢ ص٣١٨.

ومن هنا ندرك سر الخلاف بين شيعة العراق وإيران في تنازع زعامة المذهب حيث يرى شيعة العراق أن عاصمة التشيع هي مدينة (النجف) حيث مشهد علي (ع).

بينما يرى شيعة إيران أن مدينة (قم) هي عاصمة التشيع حيث يظهر منها المهدي هذه هي حقيقة المنتظر الذي تكمل به الاثنى عشرية عدة الأئمة وإليه تنسب، فهل تقوم عقيدة في العقول على هذا الوهم والسراب؟ .

أما الكلام عن المهدي فأذكر أولا ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية حول هذا الموضوع حيث قال: «اختلف الناس في المهدي على أربعة أقسام:

#### أحدها:

انه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي، وقد بينا حاله وأنه (۱) لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة لأن عيسى أعظم مهدى بين يدي رسول الله عليه وبين الساعة.

## الثاني:

أنه المهدي الذي ولي من بنى العباس وقد انتهى زمانه، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد بن ركيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال قال رسول الله على: "إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها ولو حبوًا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي، وفيه علي بن زيد ضعيف وهو ابن جدعان (٢).

وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي ﷺ اغرورقت عيناه وتغير لونه، فقلت ما

<sup>(</sup>١) سبق في كلام ابن القيم أنه أخرجه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس عن النبي قال: «لا مهدي إلا عيسى بن مريم»، وقال ابن القيم: محد بن خالد مجهول، وأبان متروك انظر رسالة المنار لابن قيم الجوزية ص٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا حديث لا أصل له ج٢ ص ٣٩٠.

نزال نرى في وجهك شيئا تكرهه، قال إنا أهل بيت اختار اللَّه لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بلاء وتشريدًا وتطريدًا حتى يأتي قوم من أهل المشرق ومعهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعونه إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملئت جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج»(١) قال ابن القيم وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد وهو سيئ الحفظ اختلط في آخر عمره وكان يزيف النقود (١).

#### الثالث:

أنه رجل من أهل بيت النبي على من ولد الحسن بن على يخرج في آخر الزمان، وأكثر الأحاديث على هذا تدل، وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن خلي ترك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحقة فيملأ الأرض عدلا، وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه، بخلاف الحسين فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها (٣) وساق ابن القيم جملة من الأحاديث حكم عليها كلها بالضعف ثم قال:

وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة فهي مما يقوي بعضها بعضا<sup>(٤)</sup> ثم قال: وهذه جملة أقوال أهل السنة.

<sup>(</sup>۱) هذا حديث لم يصح لأن التاريخ يشهد أن محنة العلويين كانت من العباسيين أصحاب الرايات السود أشد عليهم من بني أمية، والحديث ذكره الشوكاني في الموضوعات من عدة طرق كلها تالفة انظر الفوائد المجموعة ص٤١١ .

<sup>(</sup>٢) بل كان من كبار شيوخ الشيعة وكان يتلقن كما قال ابن الجوزي انظر الموضوعات لابن الجوزي ج٢ ص٢٨ وفي الميزان: قال يحيى لا يحتج به ج٤ ص٢٢٣

<sup>(</sup>٣) إنه وإن كان هذا توجيهًا حسنًا في كون المهدي من ولد الحسن لا من ولد الحسين، وفيه أيضًا رد على الاثنى عشرية لأن مهديهم من ولد الحسين كما هو معروف إلا أن أحاديث الحسن أيضًا لم تصح كما قرره بنفسه .

<sup>(</sup>٤) قد تقدم أن أحاديث أصحاب القول الأول والثاني غير صحيحة، وهنا أيضًا في الثالث قرر ابن القيم أنها ضعيفة وإن حاول تقويتها بتعدد طرقها، والنتيجة أنه لم يصح في المهدي حديث واحد، وتعدد الطرق لا يفيد لما بين الأحاديث من اضطراب فضلًا عن ضعفها كما سيأتي .

وأما الرافضة فلهم قول رابع: وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضا، دخل سرداب سامرا طفلًا صغيرًا من أكثر من خمسمائة سنة، فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أمر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون به: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه، ولقد أحسن من قال: ما أن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بنى آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل.

أما مهدي المغاربة: محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء، يأمرهم بأن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي على ثم يردم عليهم ليلًا لئلا يكذبوه بعد ذلك.

ثم خرج المهدي الملحد عبيد اللَّه بن ميمون القداح، وكان جده يهوديا من بيت مجوسي فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي على وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عدواة للَّه ورسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت غربة الإسلام ومحنته، ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية، ويدعون أن للشريعة بطنا يخالف ظاهرها.

وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين، فتستروا بالرفض والانتساب كذبًا إلى أهل البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرًا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم، ونصر الإسلام بصلاح الدين الأيوبي، فاستنقذ الله الملة الإسلامية منهم

وأبادهم، وعادت مصر دار إسلام، بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم(١).

والمقصود أن لهؤلاء مهدي، وأتباع ابن تومرت لهم مهدى، والرافضة الاثنى عشرية لهم مهدي فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم، والمستحيل المعدوم أنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم، الذي بشر النبي «وأخبر بخروجه وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به دينهم وينصرون به على جميع الأمم، والنصارى تنتظر المسيح يأتي يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان فالملل الثلاث تنتظر إمامًا قائمًا يقوم في آخر الزمان»(۲).

هذا استعراض من الإمام ابن القيم الجوزية لفكرة المهدي على مدى التاريخ إلى زمانه ولقد ضرب صفحًا عن عدد كثير من المهديين كانت تقول بهم طوائف الشيعة المختلفة حيث كان لكل فرقة مهدي تخالف به سائر الفرق، كما قد وجد بعده من المهديين ما لا يكاد أن يحصى:

فمثلًا: كانت الجارودية من الشيعة تعتقد أن المهدي هو محمد بن عبد اللّه بن الحسن الذي خرج بالمدينة في زمن أبي جعفر المنصور واستولى على مكة والمدينة فقتله أبو جعفر، فهم على انتظاره.

ومنهم من كان ينتظر محمد بن عمر الذي خرج بالكوفة، والكيسانية كانت تنظر محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب ويقولون هو حي في جبال رضوى عنده عسل وماء، والباقرية من الروافض الاثنى عشرية كانت تنتظر الباقر محمد بن علي بن الحسين بناء على حديث موضوع هذا الذي في صدر المبحث عن جابر بن عبد الله، والجعفرية كانوا ينتظرون جعفر الصادق، والموسوية كانوا ينتظرون

<sup>(</sup>۱) يؤسفني أن أسجل أن فتنة أحفادهم بدأت محاولتها في مصر من جديد من طائفة البهرة الهنود بدفن زعيمهم أغاخان في أسوان، وبناء مسجد الضرار كركيزة لهم قرب العباسية وما يهدونه لمسجد الحسين والسيدة زينب بالقاهرة من هدايا، طمعًا في عودة نفوذهم في مصر فلعل أن ينتبه المسؤلون لذلك!

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة المنار لابن قيم الجوزية ص٥٥-٦٠.

موسى بن جعفر. ويقولون أنه حي في دار الرشيد ببغداد، مع أن مشهده بالكاظمية مشهور، والرزامية كانوا ينتظرون أبا مسلم الخراساني صاحب دولة بني العباس، والأساس في كل ذلك سموم ابن سبأ اليهودي حيث بث فكرة المهدي في أصحابه وزعم أنه على بن أبي طالب، وأنه حي في السحاب وسيعود ويملك الأرض(١١).

هذا قليل من كثير مما ظهر من فكرة المهدي في بيئة التشيع قديما، لكن هذه الفرق قد بادت كلها، لم يبق منها غير طوائف من الباطنية في المشرق، أسأل الله أن يقي المسلمين شرورهم.

أما في الحديث فلقد لعبت فكرة المهدي دورها في بيئة التشيع أيضًا وكان اليهود من ورائها ممثلًا ذلك في البابية والبهائية والقاديانية التي ظهرت دعوتهم في بيئة التشيع باسم المهدي أولا ثم ادعاء الرسالة ثانيا ثم ادعاء الألوهية ونسخ الشريعة ثالثا، فقد ظهرت البابية في شيراز بإيران على يد ميرزا علي محمد الشيرازي (١٨٢٠-١٨٥٠) فادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى أن اللَّه تجلى فيه، وكان يتسمى بالباب، يعني الموصل لساكن السرداب ثم تطور معنى الباب، بعد أن ادعى أن اللَّه تجلى فيه إلى الباب الموصل إلى اللَّه.

ثم قامت البهائية في إيران أيضًا على أنقاض البابية على يد بهاء الله- كما سمى نفسه واسمه ميرزا حسين علي نوري (١٨١٧- ١٨٩٢)(٢).

ثم قامت القاديانية في الهند عند الشيعة الباطنية على يد الميرزا غلام أحمد- القادياني (١٩٠٨- ١٩٠٨) حيث ادعى أن المسيح الموعود والمهدي المعهود (٣) والمهم أن اليهود كانت هي المحرك الوحيد لهذه الدعوات تخطيطًا وتمويلًا والدليل على ذلك أن هذه الدعوات قد استقرت الآن في قلب دولة اليهود، حيث استقرت البهائية في عكا والقاديانية في حيفا، بل لقد أسفرت اليهود عن وجهها من غير

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كله الفرق بين الفرق للبغدادي من ص٢٢ إلى ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب البهائية والقاديانية للدكتور: محمد حسن الأعظمي .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب القاديانية للمفكر الإسلامي الشهير أبي الأعلى المودودي .

موارية حيث أصبحت الحركة البهائية حركة صهيونية، إذ بعد وفاة ميرزا شوقى زعيم البهائية، اجتمع المجلس الأعلى للطائفة البهائية في إسرائيل وانتخب صهيونيًا أمريكيًا اسمه ميسون ليكون رئيسًا روحيًّا لجميع أفراد الطائفة البهائية في العالم (۱) وبذلك يتأيد ما قلته إن اليهود لا يستطيعون أن ينفذوا بسمومهم إلى الإسلام إلا عن طريق الشيعة، حيث تسمح تعاليمهم بنفوذ هذه السموم خلال ثغرات هذه العقيدة السقيمة، وخير مدخل وأمثله من باب المهدي المزعوم، فقديما عبد الله بن سبأ اليهودي مخترع الوصية والمهدوية لعلي بن أبي طالب، ثم جاء يهودي آخر يمثل دورا في المهدي بنفسه في بيئة التشيع وحقله، وهو عبد الله بن ميمون القداح مؤسس الدولة الفاطمية والدعوة الباطنية، كما تقدم في كلام ابن القيم، وقد أجمعت كتب الملل على أنه كان يهوديًا من أصل مجوس (۲).

وأخيرًا كانت البابية والبهائية والقاديانية التي قامت باسم المهدي واستقرت أخيرًا في مهدها الأصلي عند إسرائيل برياسة صهيوني أمريكي، حيث أسفرت اليهود فيها عن وجهها.

فالصلة قوية بين اليهود والتشيع، وهمزة الوصل هي فكرة المهدي المنتظر، وموهوم الشيعة ساكن السرداب هو الذي يفتح الباب، لأنه يوحي بالعقلية الخرافية لهؤلاء مع أن فكرة المهدي المنتظر في الإسلام لا ينهض عليها دليل تطمئن النفوس إليه بل لعلي لم أعدل عن شاكلة الصواب<sup>(٣)</sup> إذ قلت: يجب طرح فكرة المهدي حسمًا للفساد الذي يترتب عليها بين الحين والحين، ويجب اعتبارها من الإسرائيليات الدخيلة على الإسلام، والدليل على ذلك أمور:

أولًا: لم يتعرض القرآن لهذا المنتظر ولو بالإشارة (٤)، وهذا إجماع المسلمين قاطبة ماعدا الروافض الذين حملو مئات الآيات عليه، مثل تفسير يوم القيامة، بقيام

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب البهائية القاديانية للأعظمي (١) ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) بل لقد حاد المؤلف عن الصواب، غفر اللَّه له، كما كما سيأتي بيانه (ص٤٩٧). [الناشر].

<sup>(</sup>٤) السنة صنو القرآن وبيان له، فإذا صح عن النبي ﷺ أمر وجب اعتقاده، ولا يقال إنما لم يرد في=

القائم، واليوم الآخر يعني يوم القائم. . . إلخ ولا شك أن هذا جهل فوق أنه صرف للكلم عن مواضعه بإجماع المسلمين.

ثانيًا: لم يرد في الصحيحين شيء من أخبار المهدي قط، وهذا برهان على أنه لم يصح فيه حديث عند البخاري ومسلم، وهما من هما تثبتًا وتمحيصًا في الرواية. ولا يعقل أنه قد خفيت عليهما أخباره واتضحت لغيرهما، بل الراجح أنه لم يصح عندهم فيه حديث.

ثالثًا: ما ورد في المهدي في كتب السنن والمسانيد إما موضوع أو ضعيف كما تقدم وإما صحيح صححه المتساهلون مثل الحاكم، فقد ذكر حديث الرايات السود المتقدم في كلام ابن القيم، وقد تعقبه فيه الذهبي بأنه موضوع (١).

أضف إلى ذلك أن الوارد في السنن بهذا الشأن مضطرب متناقض مما يستحيل معه أن يكون ذلك كله صادرا عن الرسول على فإنك إذا قرأتها وجدت بعضها يفيد أن المهدي من ولد العباس بن عبد المطلب إما تصريحًا وإما تلويحًا بذكر الرايات السود التي تخرج من قبل خراسان وفيها المهدي، وتلك شارة العباسيين كما هو معروف، وبعض الأحاديث يفيد أنه من ولد فاطمة من نسل الحسن أو الحسين وأن اسمه محمد بن عبد الله كاسم الرسول على وبعضها يفيد أن اسمه الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور (٢) وبعضها أنه من آل عبد المطلب، وبعضها أنه من الأمة بأسرها، وبعضها أنه يخرج من المدينة إلى مكة فيبايع بين الركن والمقام، معه بعث من قبيلة كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنائم كلب ويحصل هناك خسف بالبيداء، وبعضها أنه يخرج من خراسان أو من وراء النهر (٣) إلى غير ذلك، حيث قد راجعت أكثر من عشرين حديثًا وجدت معظمها قد نص العلماء على وضعة أو ضعفه، فوق ما

<sup>=</sup> القرآن. وقد قال بعض أهل العلم: إن المهدي والدجال ذكرا في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْعَلْمِ: إِنَّ المهدي والدجال ذكرا في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْعَالِمِ: النَّاسُو].

<sup>(</sup>١) انظر: تلخيص المستدرك للذهبي على هامش المستدرك للحاكم ج٤ ص٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) (٣) أحيل القارئ إلى هذه المواضع حيث ذكرت هذه الأخبار المتضاربة: سنن أبي داود: كتاب الفتن: باب ذكر المهدي ج٢ ص٤٢١، سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي ج٢ ص١٣٤، سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي ج٢ ص١٣٣٩ ومسند أحمد من أخاديث الإمام علي ﷺ ج١ وأحاديث ابن مسعود ج١ ص٣٧٤، وكنز العمال ج٧ ص١٨٨، والترمذي باب ما جاء في=

تحمله من هذا الاضطراب والتناقض الذي يوجب طرحها بصرف النظر عن الإسناد، إذ لا يعقل أن تكون حقًا فإن الحق لا يتناقض.

رابعًا: يلاحظ على أحاديث المهدي أن كل مجموعة منها تخدم هوى الأهواء المختلفة للأحزاب السياسية المتنافسة في بدء الإسلام فبعضها يخدم العباسيين مثل أحاديث الرايات السود، حيث كانت شارة العباسيين وبعضها يخدم الحسنيين وبعضها يخدم أهل فارس، ولا يمكن الجمع بين هذه المتناقضات مما يوجب طرحها بالمرة، ولأنها أيضًا كانت مهب رياح الأهواء والبدع وميدان فرسان الأحزاب والشيع، والناقد البصير إذا تأملها بعين الاعتبار تبين له أين يضع أمثال هذه المرويات جميعها (١).

خامسًا: لا يمكن أن يقوم تصور للمهدي إلا على هذه الروايات المتناقضة، إذ لا سبيل إلى ترجيح بعضها على بعض ولا الجمع بينها، وهي على كل حال لا تذكر أن المهدوية منصب ديني كالنبوة مثلًا يجب الإيمان به ولو إلى حد ما، وما تكلفنا رواية منها بالإيمان بهذا المهدي، ولا تحمل وعيدا لمن لم يؤمن به، كما أنه لا يوجد عنوان في كتب العقائد باسم "عقيدة المهدي" مثلًا (٢)، ولم يذكر كتاب قط أن المهدي أحد دعائم الإسلام (٣).

من أجل ذلك كله فإني أرجح أن أخبار المهدي هي مما تلقاه الناس من أهل الكتاب، أرادت بها اليهود فتح ثغرة في الإسلام يدخلون منها على المسلمين بين

<sup>=</sup> المهدي ج7 ص78، وانظر الفوائد المجموعة ص113; والموضوعات لابن الجوزي ج7 ص7

<sup>(</sup>١) إنما يحكم باضطراب المتن غذا كانت الأسانيد متكافئة في القوة، أما إذا كان الاختلاف في الأحاديث الضعيفة فلا يؤثر ذلك على ما صح سنده.

<sup>(</sup>٢) بل ذكره أهل السنة في مصنفاتهم في العقيدة. بل أفردوه بالتأليف وجمعوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي ودرسوا أسانيدها وبينوا ما صح منها وردوا على شبهات المنكرين للمهدي. (٣) لقد أحاد وأفاد الشبخ محمد رشيد رضا في تفسيه والمنار في نقد أحاديث المهدي و فك ته وكذا

<sup>(</sup>٣) لقد أجاد وأفاد الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار في نقد أحاديث المهدي وفكرته وكذا المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي، فانظر في ذلك تفسير المنارج المسلمي أبو الأعلى المودودي من ص١٦٥ - ١٦٤ .

الحين والحين، فهي إذا من وضع اليهود كما ترجحه الشواهد التاريخية على مر التاريخ كما تقدم، وعليه فيجب وضع هذا في الاعتبار حتى يمكن حراسة العقيدة، من مكايد اليهود، كما يجب على الشيعة أن يعتبروا بما دسة ابن سبأ في عقيدتهم من هذه الفكرة كما تذكره مراجعهم عنه فيما نقلته عنهم كما تقدم.

بل يجب على الشيعة طرح هذه الفكرة من أساسها، إذ ما يضر أحد في دينه أن ينكر ذلك المهدي، خصوصًا وقد تبين من الحقائق التاريخية والمحاضر الرسمية أن مهدى الاثنى عشرية بالذات لم يلد ولم يولد، وأنه وهم وسراب، حيك حول خرافة السرداب، بل كان على ذلك جمهور الاثنى عشرية القدامى الذين عاصروا الحسن العسكري نفسه، وكانوا أدرى به وبأحواله من أحفادهم اليوم.

وكفي المسلمين تفريقًا وتمزيقًا من أجل وهم هو ثالث المستحيلات!!.

وما عليهم إلا أن ينظروا فيما دسه اليهود في عقائدهم فيعملون على تنقيته وتطهير الإسلام من العقائد الدخيلة، وكفانا من شرور هذا المهدي ما حصل من حادث الاعتداء على المسجد الحرام في مطلع عام ٤٠٠ ه فما كان ذلك إلا بدعوى المهدي المنتظر(1).

واللَّه وحده أسأله أن يصلح أحوال المسلمين!



<sup>(</sup>١) ينبغي أن تنشر أحاديث المهدي الصحيحة بما فيها من صفاته الخُلقية والخُلُقية لئلا يغتر الناس بكل من يخرج يدعي أنه المهدي، ولو كان عند أصحاب فتنة الحرم علمٌ بأن المهدي اسمه «محمد بن عبد الله» وهو من آل بيت النبي على الما سقطوا في شراك هذه الفتنة.

وأحاديث المهدي متواترة. رواها نحوٌ من ستٌ وعشرين صحابيًا (٢٦)، ووردت أحاديثه فيما يقرب من (٣٦) كتابًا. وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمعٌ من أهل العلم بالحديث منهم الحاكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والقرطبي وأبو نعيم وابن العربي، ولذلك لا يلتقت إلى من طعن في هذه الأحاديث ممن ليس من أهل الحديث. [الناشر].

#### المبحث الرابع

## عصمة الأئمة في عقيدة الشيعة وأثرها في تفاسيرهم

يعتقد الشيعة الاثنى عشرية أن أئمتهم من آل البيت معصومون عن المعاصي صغيرها وكبيرها بل معصومون كذلك عن الخطأ والنسيان والسهو، لأنهم في عقيدتهم نواب الرسول على الشريعة وأمناء الله على وحيه، والدليل الذي أوجب العصمة للأنبياء هو بعينه الذي أوجبها للأئمة باعتبارهم نواب الرسول على الوحي والشريعة، فضلًا عما جاء في القرآن بزعمهم - دالا صريحًا على عصمتهم، وهاك هي دلالتهم من القرآن وأقوال مفسريهم في ذلك:

١ عند قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ اَبْتَالَ إِرَهِمَ رَئْمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّللِمِينَ ﴿ ﴿ وَالبَقْرَةَ: ١٢٤].

يقول البلاغي في تفسيرها: "في الكافي والمفيد عن هشام بن سالم عن الصادق في تفسير الآية: "من عبد صنمًا أو وثنًا أو تمثالًا لا يكون إمامًا" وفي أمالى الشيخ مسندًا وابن المغازلي في المناقب مرفوعًا عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي على في الآية: "من سجد لصنم دوني لا أجعله إمامًا" وقال على: "فانتهت الدعوة إلي وإلى أخى علي لم يسجد أحدنا لصنم قط" وعن الكافي مسندًا والشيخ المفيد مرفوعًا عن الصادق قال: "لا يكون السفيه إمام التقي" ثم قال: فيكون ذكر عبادة الصنم من باب النص على أحد المصاديق من موانع الإمامة" وهي ما تنافي العصمة التي يدل عليها العقل على اعتبارها في هذه الإمامة" (١).

ومعلوم أنه يجعل من الآية دليلا على إمامة على ضَعْظُهُ من حيث أن الآية منعت أن

<sup>(</sup>١) انظر: آلاء الرحمن للبلاغي ج ١ ص١٢٤ وكذا الكاشاني وقال: وفيه تعريض بالثلاثة حيث عبذوا الصنم قبل الإسلام، وعن الرضا (ع) قال: أبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة من آل البيت ج ١ ص١٣٩ .

تكون الإمامة لظالم، بل لابد وأن يكون معصومًا، ومن لوازم تلك العصمة أن لا يكون صاحبها قد سبق له عبادة الأصنام وعلي لم يسجد لصنم قط من بين الصحابة، فيكون معصومًا، أما أبو بكر وعمر وعثمان فقد سجدوا للأصنام قبل الإسلام فلا يكون أحد منهم إمامًا قط، كما أن السفيه ومقصدهم به معروف (١) لا يكون إمام التقي علي بن أبي طالب.

أما الطبرسي فيترتب لنا الاستدلال بصورة أدق حيث يقول "واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا عن القبائح، لأن الله نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه أو لغيره، فإن قيل: إنما نفى أن يناله ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب لا يسمى ظالمًا فيصح أن يناله، فالجواب: أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالمًا، فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها، والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد»(٢).

ولا شك أن هذه مغالطة ظاهرة سيأتي بطلانها، وأقل ما فيها الغاء فائدة التوبة بالمرة ولقد أراد بذلك الطبرسي بطلان خلافة وإمامة جميع الصحابة ماعدا علي بن أبي طالب.

وقال شبر: «دلت الآية على عصمة النبي والإمام لصدق الظالم على العاصي سواء فسر بانتقاص الحق أو بوضع الشيء في غير موضعه»(٢).

وقال مغنية: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ويدل هذا على أن الإمام يجب أن يكون معصومًا »(٤).

<sup>(</sup>١) حسب الصديق والفاروق وذا النورين فضلًا أن تسبهم الشيعة .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج١ ص٤٥٦، وجوامع الجامع ورقة ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٥٨ .

<sup>(</sup>٤) التفسير المبين لمغنية ص٢٥.

٢ - وعند قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ أَصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَاهِيـمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْمُعَلِينَ ﴾ [آل عمران:٣٣].

قال الطبرسي "وفي قراءة أهل البيت (وأل محمد على العالمين-) وقالوا أيضًا أن آل إبراهيم هم آل محمد، ويجب أن يكون الذين اصطفاهم الله تعالى مطهرين معصومين منزهين عن القبائح، لأنه تعالى لا يختار ولا يصطفي إلا من كان كذلك ويكون ظاهره مثل باطنه في الطهارة والعصمة، فعلى هذا يختص الاصطفاء بمن يكون معصوما من آل إبراهيم وآل عمران سواء كان نبيًا أو إمامًا»(۱).

وقال شبر «اصطفاهم بالنبوة والإمامة والعصمة، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما دخل فيهم النبي ﷺ وآله، تلا الباقر الآية وقال: نحن منهم ونحن بقية تلك العترة»(٢).

ولا شك أن هذا باب يفتح المجال للقريشي حتى أبي جهل وأبي لهب ليدخلوا في هذه العصمة لأنهم من نسل إبراهيم! لكن لما شعر بهذا الخطر مغنية حاول أن يرفع هذا الخرق حيث قال «ومن اصطفاه الله على العالمين من خلقه يجب أن يكون معصومًا، ومعنى هذا أن المراد بالآل هنا من كان نبيا أو إماما، وليس مطلق الآل(").

يقول الطبرسي: بعد أن ذكر أقوال المفسرين فيها: «وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق أن أولي الأمر هم الأثمة من آل محمد، وأوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه كظاهره، وأمن منه الغلط والأمر القبيح

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٣ ص٦٢ ، وجوامع الجامع ورقة / ١١٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر شبر ص۸۹

<sup>(</sup>٣) التفسير المبين ص٦٠.

وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء سواهم جل اللَّه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون، كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه، ومما يدل على ذلك أيضًا أن اللَّه لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعًا، كما أن الرسول فوق أولي الأمر جميعًا، وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد على الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم»(۱).

وقال شبر «دلت الآية على وجود أولي الأمر في كل زمان بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم وعصمتهم، ولا ينطبق إلا على مذهب الإمامية، وفصل بين الله والرسول بالفعل للبينونة بين الواجب والممكن، ولم يفصل بينه وبين أولي الأمر إشارة إلى أنهم واحد وعنهم عليه: إيانا عن خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا»(٢).

وقال مغنية «المراد بأولي الأمر هنا أئمة الهدى المعصومين عن الخطأ والخطيئة، حيث لا يعطف على طاعته تعالى إلا من يتقون اللَّه في كل شيء وهم بأمره يعملون وأيضًا لا يعطف على طاعة الرسول شرعًا وعقلًا إلا من كان امتدادا له قولًا وفعلًا، وما ثبتت العصمة لأحد من المسلمين بعد رسول اللَّه إلا لعترته وأهل بيته الذين ساوى النبي بينهم وبين القرآن المعصوم وجعلهم عدلًا له في حديث الثقلين»(٢).

ومراد مغنية من حديث الثقلين ما رواه مسلم بسنده عن زيد بن أسلم أن النبي على قال: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله كل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب واستمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» (ثلاثًا) فسئل زيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٥ ص١٣٨.

<sup>(</sup>۲) تفسیر شبر ص۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) التفسير المبين لمغنية ص٩٤.

أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قيل ومن هم؟ قال: هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم»(۱).

وهذا الحديث لا يفيد الشيعة كما يرى البصير، لأنهم يفسرون آل البيت بالاثنى عشر إمامًا فقط ويكفرون بما وراء ذلك، والحديث صريح في بيان المراد بآل البيت بأن دائرته تتسع لجميع أقاربه وعصبيته وهذا هو ما عليه آل السنة من التمسك بجميع العترة واحترامهم، أما الشيعة فإنهم يكفرون جميع العترة ما عدا الاثنى عشر الذين اختاروهم أئمة من دون آل البيت الكرام، فأي الفريقين أولي بالتمسك بالعترة وأيهم عمل بمتضى الحديث الشريف؟.

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ كَنَّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلنَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ الشَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُم تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣].

قال مغنية: «المراد بالرجس هنا الذنوب وأن الله سبحانه قد طهر أهل البيت من كل ذنب وخطيئة، ولكن لا بإرادته التكوينية حيث لا فضل مع الجبر $^{(7)}$ , ولا بإرادته التشريعية، لأن العصمة موضوع كالعدالة ونحوها، وليست حكما كالوجوب وغيره من الأحكام الخمسة، وعليه يكون معنى الآية أن أهل البيت عند الله هم: صديقون ومطهرون من كل ذنب وقد جاء في صحيح مسلم والترمذي ومسند أحمد أنها نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين $^{(7)}$ 

بل نرى منهم من منع إرادة الأزواج المطهرات بالخطاب، حيث يقول حسن توني «الآية نازلة في الخمسة ولا تتناول النساء بحال، وكون السياق قبل وبعد في النساء لا يمنع لورود النصوص القاطعة بأهل العباء، وتذكير الضمير في «عنكم

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم: فضائل على بن أبي طالب ج٢ ص٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) إذا لم يكن التطهير بإرادته تعالى فهو غير واقع قطعًا، إذ لا شيء حاصل بغير إرادته تعالى .

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير المبين لمغنية ص٤٨٣.

ويطهركم» وكونها وقعت في هذا المحل إنما هو لتوبيخ الزوجات وتقريعهن على ما صدر منهن من الميل إلى الدنيا»(١).

أما الطبرسي فيستفيض في بيان دلالة الآية على عصمة أصحاب الكساء لاختصاصها بهم وبطلان تعلقها بغيرهم بناء على آثار أوردها في ذلك حيث قال:

«وقد اتفقت الأمة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت في الآية أهل بيت نبينا على أن المراد بأهل البيت في الآية متوجه إليهن».

وقال أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وعائشة وأم سلمة: الآية مختصة برسول اللَّه ﷺ وعلى وفاطمة والحسن والحسين ﷺ، ذكره أبو حمزة الثمالي في تفسيره (٣): حدثني شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة تحمل خزيرة لها فقال لها النبي: «ادعي زوجك وابنتيك فجاءت بهم فطعموا»، ثم ألقى عليهم كساء له خيبريًا فقال: «اللَّهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فقلت: يا رسول اللَّه وأنا معهم، قال: «أنت إلى خير»

<sup>(</sup>١) تفسير بعض آيات الأحكام لحسن توني ورقة (٩٠) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص٥٣١ .

<sup>(</sup>٣) أبو حمزة النمالي: هو ثابت بن أبي صفية وهو رافضي، جاء في الميزان عن أحمد وابن معين: ليس بشئ، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الذهبي: قلت وعده السليماني في قوم من الرافضة انظر الميزان ج١ ص٣٦٣ .

رواه الثعلبي في تفسيره عن أم سلمة وفيه فأنزل اللَّه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ إلخ.

وبإسناده قال مجمع دخلت مع أمى على عائشة فسألتها أمي: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت عائشة إنه كان قدر من الله، فسألتها عن علي فقالت: تسأليني عن أحب الناس كان إلى رسول الله ﷺ وزوج أحب الناس كان إلى رسول الله ﷺ لقد رأيت عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا وجمع رسول الله بثوب عليهم ثم قال: «اللهم هؤلاء أهلي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: «تنحى إنك إلى خير».

وبإسناده - يعني الثعلبي - عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال: «نزلت هذه الآية الآية في على وحسن وحسين وفاطمة» وساق خبرًا آخر عن جابر قال: نزلت هذه الآية على النبي وليست في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعلي: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فقال: «اللَّهم هؤلاء أهلي».

وخبر آخر عن زاذان عن الحسن بن علي قال: لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله وإياه في كساء لأم سلمة خيبري ثم قال: «اللَّهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي» ثم قال الطبرسي: والروايات في هذا كثيرة عن طريق العامة والخاصة (۱) واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة بإن قالوا: إن لفظة (إنما) محققة لما ثبت بعدها نافية لما لم يثبت، وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية من أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس، ولا يجوز الوجه الأول لأن الله تعالى قد أراد في كل مكلف هذه الإرادة المطلقة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك

<sup>(</sup>۱) أما ما أورده من روايات عامة-بزعمه- فهو من تفسير الثعلبي كما نص عليه بنفسه والثعلبي حاطب ليل، بدليل أن ما ذكره أبي سعيد الخدري هو من رواية العوفي الذي كان يدلس بالكلبي فيكنيه بأبي سعيد، فيظن من بعده أنه الخدري، وقد مر غير مرة التنبيه على ذلك. ومما يدل على كذب الرواية أن النبي صرح فيها بنزول الآية في الأربعة وهو مخالف لما عهد من أسباب النزول فضلًا عن ظاهر الآية في نزولها في الأزواج وسيأتي تحقيق القول في ذلك.

وشبه ولا مدح في الإرادة المجردة فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح، وقد علمنا أن من عدا من ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم، ومتى قيل: إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج فالقول فيه إن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم، فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه والقرآن من ذلك مملوء هذه هي أقوى الآيات دلالة على عصمة الأثمة عند الشيعة، والكلام معهم هنا في مقامين:

الأول: في بيان زيف هذا الاستدلال من الآيات.

الثاني: بيان بطلان عصمة الأئمة، وإثبات أن لا معصوم غير النبي ﷺ.

#### أما المقام الأول :

١- فآية سورة البقرة: ﴿ ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَمْ رَئِيمُ بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إمَامًا قَالَ وَمِن دُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّللِمِينَ ﴿ ﴾.

فإن ما أورده الشيعة فيها من آثار فهي كذب، قال الإمام بن تيمية في خبر ابن المغازلي عن ابن مسعود قال رسول الله ﷺ: «انتهت الدعوة إلى وإلى أخي على لم يسجد أحدنا لصنم فاتخذني نبيًّا واتخذ عليًّا وصيًّا».

قال ابن تيمية: «إن هذا كذب لم باتفاق الحفاظ، فإن أريد أنتهاء الدعوة إلى على لزم أن لا يكون باقي الاثنى عشر أئمة، وسائر الأمة لم يسجدوا لصنم كخلق من الفساق، بل عامة الصحابة الذين سجدوا للصنم – يعني قبل إسلامهم – أفضل من أولادهم باتفاق»(۱).

وأقول: إن دعوى أن عليًا في لم يسجد لصنم قط لا دليل عليها، سلمنا أنه لم يسجد لكن لا يستلزم ذلك عصمته وإمامته وإلا للزم عصمة وإمامة ابناء الصحابة بل أبناء الأمة جميعًا لأنهم لم يسجدوا لصنم قط وللزم أيضًا فضل جميع هؤلاء على

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية ص٤٣٩.

الصحابة، وهذا مناقض للحديث المتواتر (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " ثم إن أبا بكر قد ذكر أهل السير والتاريخ في أحواله أنه لم يسجد لصنم قط، ويروون عنه أنه قال للنبي على بمحضر من المهاجرين والأنصار: «وعيشك يا رسول الله إني لم أسجد للصنم قط، فنزل جبريل وقال: صدق أبو بكر " ".

سلمنا أنه سجد قبل إسلامه، لكن لا نسلم أن من سجد للصنم ثم أسلم يسمى ظالمًا لا ينفك عنه هذا الوصف لأن القرآن والسنة والإجماع على خلافه، بل من المعلوم من الدين بالضرورة أن من كان كافرًا ثم أسلم لم يبق عليه ذنب ولا ذم ولا يوصف بالظلم قال تعالى: ﴿قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَوصف بالظلم قال تعالى: ﴿قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ السّيعة على الإسلام يجب ما قبله (٣) وأجمعت الأمة بما فيها الشيعة على أن من اسلم بعد كفر مائة سنة، ومن كان مسلمًا من سبعين بطنًا متساويان في الإسلام من غير فرق، لكن الطبرسي وجماعته يصرون بعد كل هذا على تسمية من سجد للصنم ثم أسلم ظالمًا لا ينفك، عنه وصف الظلم، وهذا أقل فيه أن يظل مشركًا كما هو، وبيان ذلك: أنه قد فسر الظلم بالشرك في قوله: ﴿ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ ﴾ والأنمام: ١٨٦]، فسرت بقوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [العان: ١٣] فعلى مفهوم الظلم الشبعة يكون القياس هكذا: من تسجد للصنم ثم اسلم فهو ظالم لا ينفك وصف الظلم عنه، والظلم - لا سيما السجود للصنم - شرك: والنتيجة: من سجد للصنم ولو أسلم فهو مشرك!!.

وما أظن أن الشيعة توافق على هذه النتيجة لأنه تناقض، بل خروج عن دين الأمة بالإجماع ثم إن مفاد الآية أن الرياسة الشرعية لا تنال الظالم. وهذا مما لا نزاع فيه لأحد، فإن أهل السنة يشترطون في الإمام أن يكون مسلمًا عادلًا ليس بظالم ولا كافر حال ولايته، أما قبلها فلا، وإلا لما كان للتوبة والإسلام معنى!

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري باب فضائل أصحاب النبيج ٢ ص ٢٨٧ . ونص ابن حجر على تواتره في الإصابة ج١ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص١٨١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم باب كون الإسلام يهدم ما قبله ج١ ص٦٣ كتاب الإيمان .

وقد تحقق ذلك في الخلفاء الراشدين والحمد للَّه، بل إن الآية دالة على عدالتهم.

من حيث أن الله أخبر أن عهده لا ينال ظالمًا، وهؤلاء قد نالهم عهده بإجماع الأمة بما فيهم العترة فدل ذلك على أنهم ليسوا بظالمين.

أما استنتاج العصمة من الآية فهو أبعد من السماء، لأن من انتفى عنه وصف الظلم لا يلزم أن يكون معصومًا، وذلك معلوم بداهة، فقد يجوز أن لا يرتكب الإنسان ظلمًا لكنه ليس بمعصوم لجواز صدور الظلم منه، والمعصوم لا يجوز ذلك في حقه، بل قد يظلم الإنسان ثم يتوب فيرتفع عنه اسم الظلم بالتوبة، والعصمة بصدور الظلم فلا تلازم إذا كان كذلك، وإذا كانت الآية قد نفت الظلم ولم تشترط العصمة ثبت أن لا تعلق للآية بالعصمة إطلاقا وهو المطلوب.

كما أنه يمكن أن يكون المراد أن إبراهيم طلب من ربه أن يجعل من ذريته أنبياء أئمة مثله يجمعون بين النبوة والإمامة فأجيب بقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٧٤] أي: لا ينال عهدى بالنبوة ظالمًا، وهذا مما لا إشكال فيه ولا نزاع لأحد!

وهذا الأخير أقرب لمعنى الآية لأن إمامة إبراهيم على كانت إمامة للأنبياء بحيث أن كل من أتى بعده منهم فقد كان على ملته حتى خاتم المرسلين، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٣]، فهل كانت إمامة على وبنيه الاثنى عشر من جنس هذه الإمامة؟.

وأما قول مغنية فيما تقدم فيها: «أن المراد بالآل هنا من كان نبيًا أو إمامًا وليس مطلق الآل» فمن أين جاء بهذا التخصيص؟ فما أسهل الدعاوى وما أصعب الاستدلال عليها! ولما هذا العنت وقد جاء في القرآن الاصطفاء لغير الأنبياء بل لمن لا يصلح أصلًا للإمامة ولم يقل أحد فيه من أهل السنة ولا الشيعة أنه مراد به العصمة قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَكَرْيَمُ إِنَّ اللهِ اصَّطَفَلْكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَلْكِ عَلَى فَلَا يَحَالَى اللهِ اللهِ عَلَى فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فإن احتج الشيعة بأن الاصطفاء هنا جاء في محل غير قابل للنبوة ولا الإمامة فلا يدل على المطلوب.

فأقول: قد جاء أيضًا هذه المرة في ملك عينه اللَّه على الناس بالوحي ولم تدل كلمة الاصطفاء فيه على عصمته، قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَمَثَ كلمة الاصطفاء فيه على عصمته، قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَمَثَ لَكُمْ الْمُلكُ عَلَيْنَا وَغَنُ أَحَقُ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ لَكُمُ مَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلكُ عَلَيْكُمْ وَزَادَمُ بَسَطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْةِ وَاللَّهُ سَعَةً مِنَ الْمِلْدِ وَالْجِسْةِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَاةً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ البنرة: ٢٤٧].

فهذا ملك عين بالنص الإلهي فكانت العصمة به أليق، ومع ذلك لم يقل أحد بعصمته ولا فسروا الإصطفاء فيه بالعصمة حتى مفسري الشيعة أنفسهم بل فسروها بمعنى (اختاره)(٢) مع أنه واجب الطاعة بالوحي، ولم يكن معصوم بالإجماع، فثبت أن الاصطفاء ليس معناه العصمة والقرآن مليء بمثل هذا الاصطفاء مثل قوله: ﴿مُمَّ الْوَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج٣ ص٧٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٢ ص ٢٨٠، وتفسير شبر ص٧٧ .

وأيضًا فقد قال ﷺ: «إن اللَّه اصطفى كنانه من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانه، وأصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم . . . »(١) الحديث . فلو قلنا : إن الاصطفاء معناه العصمة لاتسع الخرق على الراقع ! .

وعليه فدلالة الآية على العصمة بعيدًا جدًّا لا يستقيم خاصة دلالتها على أئمة لم يقم دليل واحد على إمامتهم، ومعنى الآية: أن اللَّه تعالى اختار آدم من بين سائر المخلوقات ليكون خليفة في الأرض فجعله أبا للبشر، واختار من بعده نوح حيث قد هلك البشر زمن الطوفان فجعله اللَّه الأب الثاني للبشر بعد آدم كما قال تعالى: هلك البشر زمن الطوفان فجعله اللَّه الأب الثاني للبشر بعد آدم كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّرَتَكُم هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَ الصانات: ٧٧]، ثم لما كثر الكفر في البشر اختار اللَّه إبراهيم أبا للأنبياء فجعل النبوة في عقبة حتى خاتم المرسلين، فلم يأت نبي بعده إلا من نسل خليل الرحمن ﴿ أم كان اختيار آل عمران لما يأتي بعد هذه الآية من نذر امرأة عمران ما في بطنها للَّه فكانت مريم أم المسيح شخ خاتم أنبياء بني إسرائيل، ومع أن آل عمران من آل إبراهيم إلا أن المقام يستدعي ذكر أقرب الناس إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل وهو إبراهيم وآله، وختم بآخر أنبيائهم وآله، وهم آل عمران بين فخص بني إسرائيل وهو إبراهيم وآله، وختم بآخر أنبيائهم وآله، وهم آل عمران بنا إبراهيم، ولا تعلق للآية بالإمامة والعصمة بأحد كما لا يخفى.

٣- وأما آية سورة النساء: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُونَ وَاللهِ عَلَى اللّه بن حزافة بن قيس بن عدي إذ بعثة النبي ﷺ في سرية. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة »(٢)

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا: إذًا فهي في كل من ولي من أمر المؤمنين شيئًا وكان من جماعتهم، وليست في أشخاص بأعيانهم لم يكونوا موجودين وقت الخطاب، وعليه فتخصيص الشيعة لها بالأئمة الاثنى عشر تخصيص

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم: باب فضل نسب النبي على ج٢ ص٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ج١ ص٥١٦، وأخرجه البخاري ج٣ ص١٢٠ تفسير سورة النساء .

بلا مخصص، ولو سلمنا أنها فيهم لما دلت على عصمتهم بحال، إذ كيف يتصور وقوع تنازع مع وجود المعصوم؟ سلمنا وقوعه، فلماذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا بالرد إلى الله ورسوله دون الإمام المعصوم؟ قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَيْءِ فَرْدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ وَكانَ على مقتضى عقيدة الشيعة «فردوه إلى الإمام» أو «إلى المعصوم» ونحوه، ولما لم يقل ذلك علمنا أن لا معصوم إلا الكتاب والسنة، فظاهر الآية يهدم عقيدة الشيعة في عصمة الأئمة.

أما ما ذكره مغنية بأن اللَّه قرنهم هنا به وبرسوله وجعلهم الرسول في الحديث قرين الكتاب فهو كلام ساقط، لأنه على فرض أن الآية فيهم فإنها لا تفيد عصمتهم لأنها أمرت بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، والحاجة إلى المعصوم أشد عند التنازع فلو كانوا معصومين لما تجاوزتهم الآية فقط.

وعليه فلا علاقة للآية بأئمة الشيعة وما يروونه عنهم من أخبار في ذلك فهي موضوعة على الأئمة بل ومعارضة بروايات أهل السنة الصحيحة، والآية عامة في كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا بشرط كونه من المسلمين، سواء كانت ولاية تشريعية مثل العلماء، أم ولاية تنفيذية كالأمراء، أو كان المقصود بها أهل الحل والعقد من الأمة.

والآية دالة على أن إجماع هؤلاء جميعًا حجة وأنه معصوم، كما دلت على حجية القياس فتكون الآية دالة على مصادر التشريع الأربعة: الكتاب والسنة من قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ والإجماع من قوله وأولي الأمر منكم والقياس من قوله: ﴿ فَإِن لَنَزَعُمُم فِي اللّهُ وَالرّسُولِ ﴾ وعليه مذهب أهل السنة خلافا للشيعة الذين رفضوا الإجماع والقياس أن يكونا من مصادر التشريع، ودلالة الآية تكذبهم كما تبين.

أما إذا طبقنا ما في الآية على أئمة الشيعة فإنها لا تنطبق عليهم حيث لم تحصل بهم المنفعة المطلوبة من أولي الأمر لا في الدين ولا في الدنيا أما في الدين فإن المنفعة بأحدهم كانت كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين والعلم، بل كانت المنفعة بهؤلاء أكثر وأظهر والمأثور بأيدي الناس واشتهار العلماء في الأمة عنهم كل ذلك

يشهد لما أقول.

وأما في الدنيا فما ملك أمر الناس منهم أحد غير على مدة خمس سنوات والحسن سبعة أشهر وباقي الاثنى عشر ما ملكوا ولا حكموا باتفاق، فأين المنفعة المرجوه منهم من أولى الأمر؟.

فإن قيل: هم أولو الأمر وجب على الناس طاعتهم لعصمتهم ولكن الناس خالفوهم وعمومهم.

قلت: فأين اللطف الذي حصل بهم فإن الشيعة تزعم أن الإمام لطف واجب عليه تعالى؟.

وأما إشكال الطبرسي بأن الله لا يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين. . . إلخ فأقول: من قال إن الله يأمر بطاعة من يعصيه؟ أليس قد أمر بطاعة طالوت ولم يقل أحد إنه معصوم؟ ومع ذلك أيضًا لم يقل أحد أنه أمرهم بطاعته في المعاصي، وقد بين الشارع مدى طاعة الإمام على الرعية بأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية المخالق»(۱) وأما ما ذكره من اختلاف الأمة مما يستحيل معه طاعة جميع المختلفين، فأقول: الاختلاف وقع فيما لا مساس له باصول الدين، أو المعلوم منه بالضرورة، أما الفروع التي لا يترتب عليها كبير خطر في الإسلام فهي التي وقع فيها الاختلاف فيما لم يرد فيه نص وكان قابلا للاجتهاد، فهو إذا اختلاف في الفهم لا في النص، ولا شك أن ذلك باب سعة من الله على الأمة لا ينكره إلا مغالط، بل إن الشيعة: الذين يدعون أخذ علومهم عن المعصومين هم أشد اختلاف منا في ذلك، فإذا قورنت فرق الشيعة ببعضها ارتقى الاختلاف إلى الأصول نفسها، فإذا كان وجود الإمام المعصوم رافعا للاختلاف فلما وقع الاختلاف عند الشيعة؟ بل أما أمرت الآية بالرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف وتركت الإمام المعصوم؟.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم بسنده أن النبي قال: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» وفي رواية «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء ج٢ ص ١٣١٠.

٤- وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِلدِّهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣] وما سبق من آيات لا تعلق لها بآل البيت إطلاقا كما لا يخفى، أما هذه الآية فهي في آل البيت، وفيها ذكر إرادة التطهير من الذنوب وهو مما له صلة بالعصمة، لذا فإن الشيعة قد استغلوا هذه الملابسة فانتزعوا الآية من الأزواج المطهرات وخصوصًا بأصحاب الكساء، ثم أخذوا منها دليلًا على عصمتهم، وعمدوا ذلك في الاثنى عشر من أئمتهم.

وأقول: سببا النزول ودلالة السياق يدلان على أنها في أزواج النبي على فسبب النزول: هو أن نساء النبي على اجتمعت عليه يسألنه أن يوسع عليهن في النفقة وآذينه بالغيرة وطلب النفقة، فهجرهن شهرا حتى نزلت آية التخيير: ﴿يَتَأَيُّهُا النِّيُّ قُل لِآزَوَيْهِكَ بِالغيرة وطلب النفقة، فهجرهن شهرا حتى نزلت آية التخيير: ﴿يَتَأَيُّهُا النِّيُّ قُل لِآزَوَيْهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَئِكَ أُمَّتِعَكُنَّ وَأُسَرِّمُكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْاَخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ اللّهُ وَرسوله، ثم تتابع نساؤه على ذلك الاحزاب:٢٩،٢٨،١٥]، فبدأ بعائشة فخيرها فاختارت اللّه ورسوله، ثم تتابع نساؤه على ذلك لما في البخاري(١) ثم نزلت بعد ذلك الآيات وعظا لهن لما اخترن اللّه ورسوله واستقر أمرهن تحت رسول اللّه حيث كان من المناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء، فنزلت الآيات من قوله: ﴿يَنِسَآءَ النِّيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ وَالْحَدَاقِ إِنّ اللّهُ كَاكَ لَيْلِمُ اللّهِ وَالْحَدَاقُ إِنّ اللّهُ وَالْحَدَاقُ إِنّ اللّهُ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَالْحَرَابِ:٣٠ - ٢٤].

وأما السياق فواضح أنها كلها في الأزواج، إذ صدر الآية أمر ونهى: ﴿ وَقَرْنَ فِى بُنُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّحَ لَنَجُ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَٰنُ وَأَقِمَنَ الصَّلَوٰةَ وَءَانِينَ الزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ وَلا تَبَرَّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَٰنُ وَأَقِمَنَ الصَّلَوٰةَ وَءَانِينَ الزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ وَالاحزاب: ٣٣] ولا شك أن هذه تكاليف شاقة في حاجة تبعث على الأخذ بها وتهون من مشقتها فكانت هذه الجملة التعليلية الباعثة على النشاط والأخذ لهذه التعليم بقوة وهي قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ الرّبَحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ التعاليم بقوة وهي قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَهُمُ الرّبَحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ اللّهَ لا الاحزاب: ٣٣].

<sup>(</sup>١) انظر: قصة التخيير في صحيح البخاري، تفسير سورة الأحزاب ج٣ ص١٧٥.

وهنا تظهر الحكمة في التناسق ومدى السبك والترابط بين ألفاظ الآية الكريمة . أما ذكر حال الآخرين بجملة معترضة بلا قرينة ولا رعاية نكتة ومن غير تنبيه على انقطاع الكلام مخالف لوظيفة البلاغة التي هي أخص خصائص القرآن الكريم .

والدليل على أن الخطاب للأزواج في قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ . . إلخ هو إضافة البيوت إلى الأزواج في قوله: ﴿يُبُوتِكُنَّ ﴾ فهي دالة على أن المراد من (أهل البيت) إنما هي الزوجات الكريمات المطهرات، إذ بيته لا يمكن أن يكون غير ما تسكن فيه أزواجه من البيوت.

وأما إيراد الجمع المذكر في قوله: "عنكم، ويطهركم" مع أن ما قبله وما بعده كان بضمير النسوة، فملاحظة لفظ الأهل في قوله هنا: "أهل البيت" وقد جاء نظيره في القرآن قال تعالى: ﴿ أَمَّتُ جَينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَمَّتُ اللّهِ وَبَرّكَنْهُم عَلَيْكُم الْمَلَ الْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٧] وكان مقتضى الظاهر أن يقول: "عليكن، أو عليك" خطابًا لسارة امرأة الخليل عليه لكنه راعى لفظ الأهل فذكر الضمير، ونظيره أيضًا قوله تعالى حكاية عن قول موسى لزوجته: ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ اللّهُ لُولَ النّه الله الله الله في الأحزاب.

وأما ما احتج به الشيعة من أخبار فكلها موضوعة، أو من رواية الروافض منهم ولا عبرة بما يروونه، وليس أدل على ذلك من نقل الطبرسي من تفسير الثعلبي ولا ثقة بما يروويه الثعلبي عند أهل السنة لأنه حاطب ليل يجمع الافعى مع الأعشاب.

نعم صح عندنا في هذا الموضوح حديثان أما أحدهما فقد أخرجه الترمذي بسنده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي على جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال: «اللَّهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اللَّه؟ قال: «إنك على خير» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب(۱).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: باب ما جاء في فضل فاطمة ج٥ ص٣٦١ .

والثاني رواه مسلم بسنده عن عائشة قالت: خرج النبي على غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (١).

وليس في واحد منهما أن هذه القصة هي سبب لنزول الآية، بل إنهما صريحًان في نزول الآية قبلها وقصارى ما تفيده هذه الروايات أن أصحاب الكساء داخلون في «آل البيت» في الآية من باب عموم اللفظ لا خصوص السبب، فإن النبي على أراد بجمعهم تحت الكساء ودعائه لهم بهذا الدعاء أن يدخلهم الله في هذه المكرمة بفضل دعائه، لما رأى النص في الأزواج وبسبهن، فدعاؤه لهم بالنظر إلى خصوص السبب وهن الزوجات - إذ لو كان النص خاصًا بأصحاب الكساء كما تزعم الشيعة لما كان هناك من حاجة إلى أن يجمعهم ويدعوا لهم بذلك، لأنه حينئذ يكون تحصيلا للحاصل، وهو أشبه بالعبث.

قال العلامة أبو السعود العمادي: بعد تفسيرها «وهذه كما ترى آية بينة، وحجة نيرة على كون نساء النبي من أهل بيته، قاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلي وابنيهما، وأما ما تمسكوا به من أن الرسول و خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل». خبر مسلم السابق، إنما يدل على كونهم من أهل البيت لا على أن ما عداهم ليسوا كذلك، ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة نص»(٢).

وعليه فعملا بهذه الأحاديث وأخذًا بعموم اللفظ فإن أهل السنة قد ذهب محققوهم إلى دخول جميع أهل البيت في هذه البشارة الكريمة، لأن «أهل البيت» تشمل الأزواج والأولاد ومن يلازم الإنسان عادة من أقاربه، ولعل تذكير الضمير في قوله تعالى: «عنكم، ويطهركم» مع ما قدمته من رعاية لفظ الأهل، هو أيضًا لشمول

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: باب فضائل أهل بيت النبي ج٢ ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج٤ ص٢١١ .

النص جميع الأهل الكرام، وأولهم من غير شك فاطمة وعلي وابناهما رضي الله عنهم أجمعين. فالآثار إنما تصلح للاستدلال على إرادة العموم لا على قصر النص على غير سبب النزول.

قال ابن كثير: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ ﴾ الآية نص في دخول الأزواج في أهل البيت هاهنا لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولًا واحدًا، إما وحده على قول، أو مع غيره على الصحيح، وروى ابن جرير بسنده عن عكرمة أنه كان ينادى في السوق: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ ﴾ الآية نزلت في نساء النبي خاصة وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس في الآية: «نزلت في نساء النبي خاصة» وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي» ثم قال ابن كثير: «فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك»، ثم أورد عددًا من الأحاديث للدلالة على العموم (۱۰).

أما الشيعة: فقد عكسوا القضية حيث أخرجوا سبب النزول من النص نهائيا وجعلوه خاصًا فيمن لم يكن سببًا أصلًا وهم أصحاب الكساء!.

أما دلالة النص الكريم على العصمة فلا يفيده بحال، وإن أفاده فلا يلزم حصوله على أصل الشيعة لمن نزلت فيهم الآية أيضًا.

قال صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية: «دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث، أحدها: كون كلمة ﴿لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ﴾ أي: محل له من الإعراب، مفعول له ليريد أو مفعول به؟ الثاني: معنى ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ما هو؟ الثالث: أي: مراد من الرجس؟.

ثم قال: إن كان «ليذهب» مفعولًا به، وأهل البيت منحصرين في هؤلاء الأربعة والمراد من الرجس مطلق الذنوب، فدلالة الآية على العصمة غير مسلمة بل هي تدل

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص ٤٨٣ .

على عدمها، إذ لا يقال في حق من هو طاهر: إني أريد أن أطهره ضرورة امتناع، تحصيل الحاصل، وغاية ما في الباب أنهم محفوظون من الذنوب بعد تعليق الإرادة بإذهابها، وقد ثبت ذلك بالآية على أصول أهل السنة لا على أصول الشيعة لأن وقوع مراد الله ضمير لازم لإرادته تعالى عندهم (۱) ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا: إن الله أذهب عنكم الرجس الخ.

وأيضًا لو كانت هذه الآية مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين لأن اللَّه قال في حقهم: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرِيمُ نِعْ مَتَهُم عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ الله قال النعمة في الصحابة كرامة زائدة ويُذْهِبَ عَنكُر رِجْزَ الشَّيْطُانِ الانفال: ١١] وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين، ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان، فليتأمل فيه تأملًا صادقًا لتظهر فيه حقيقة الملازمة وبيان وجهها وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم.

فالتخصيصات المحتملة في لفظ للتطهير وإذهاب الرجس صارت هباء منثورًا(٣)

وأقول: إن دلالة النص على العصمة يرد عليه إشكالات ثلاثة:

الأول: أن العصمة إنما تطلب للأنبياء من أجل الثقة فيما يبلغونه إلى الناس من الوحي بإجماع المسلمين، زاد الشيعة طلبها للإمام لأنه نائب عن الرسول في تبليغ الوحي، وإن قلنا إن النص خاص بالأزواج فقط فما هي الحاجة إلى عصمتهن؟.

وإن قولنا بعصمة لجميع أهل البيت فما أوسع الخرق !! وإن قلنا كالشيعة إنه

<sup>(</sup>١) الشيعة الاثنى عشرية معتزلة في الصفات وفي العدل الإلهي كما سيأتي في فصل خاص بذلك فهم يعتقدون أن الإرادة حادثة، واللَّه لا يريد إلا الخير فقط وقد أراد للجميع الخير لكن الناس لم يفعلوا ما أريد لهم، وعليه فإرادته تعالى لا تستلزم الوقوع.

<sup>(</sup>٢) خصص آية التطهير بالصحابة لأنهم المخاطبون بها أولًا، ولو عمم لشملت العصمة جميع الأمة لأنهم جميعًا يتوضئون ويغتسلون ويتيممون، أما النص الثاني فهو خاص بأهل بدر رياله النص الثاني فهو خاص بأهل بدر

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص١٥٢.

خاص بأصحاب الكساء، فما الحاجة إلى عصمة فاطمة وهي من أصحاب الكساء ومفطومة بالإجماع على النبوة والولايات كسائر النساء؟.

الثاني: على فرض أن النص خاص بأصحاب الكساء أيضًا ودال على عصمتهم وتنازلنا عما يرد عليه من القول بعصمة فاطمة، فما هي الدلالة منه على عصمة باقي الاثنى عشر وليسوا من أصحاب الكساء بالإجماع؟.

والشيعة تجعل الآية دليلًا على عصمتهم جميعًا كما تقدم.

الثالث: ما فعله الحسن بن علي وهو من أصحاب الكساء من التنازل عن الخلافة لمعاوية ما رأى الشيعة فيه؟.

إن كان صوابًا فقد ثبت أنه ليس بإمام بالنص الإلهي كما يزعمون، لأنه لو كان إمامًا بالنص لما جاز له التنازل عن شيء لا يملك التصرف فيه ولا الاستعفاء عنه، وإذا كان ليس إمامًا بالنص فقد ثبت أنه ليس بمعصوم على أصل الشيعة أنفسهم لأنهم يطلبون العصمة للإمام المعين بالنص، لئلا يكلفون بطاعة العصاة بزعمهم.

وإن كان تنازل الحسن خطأ منه فقد عصى المعصوم، وانهدمت عصمة الأئمة من أساسها وانهدم دين الشيعة تبعا لذلك حيث لا أساس له إلا عصمة الأئمة.

### المقام الثاني:

بطلان عقيدة الشيعة في عصمة الأئمة وإثبات أن لا معصوم بعد رسول الله

فأقول: من أين تعلم الشيعة بعصمة الأئمة وما دليلهم عليها؟.

إن زعموا النص من القرآن فقد تبين ما فيه، وثبت أن لا نص، وإن زعموا التواتر عن النبي على قلنا هو كالتواتر على إمامتهم سواء بسواء.، وقد ثبت بطلان النص على الإمامة فبطل ما بُني عليه من العصمة، والأمة لا تعلم نصًا على إمامة ولا عصمة وإنما ثبت لديها النقيض بما لا يدعوا مجالًا للشك.

وإن قالوا: إجماع الطائفة على عصمتهم.

قلنا: الإجماع عندكم ليس بحجة إلا أن يدخل الإمام المعصوم في المجمعين، ودخول الإمام في المجمعين للدلالة على عصمته هو كالنص منه على عصمته كلاهما دور ظاهر وهو باطل باتفاق.

فإن قيل: يلزم نظيره في عصمة الأنبياء إن أخبر النبي بعصمته.

قلنا: الأنبياء قد أيدوا بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقهم، وأنَّى للأثمة ذلك؟.

فإن قالوا: اتفقت جميع فرق الإسلام على نفي العصمة عن الصحابة، واتفقوا جميعًا على إثبات فضل أهل البيت، واختلفنا معشر الشيعة معكم في الصحابة حيث نفينا الفضل عن الصحابة بل قلنا بكفرهم أو فسقهم أقلًا، فكان الإجماع منا ومنكم على فضل الأئمة فهذا دليل العصمة:

قلنا: هذه مثل دعوى اليهود في الاحتجاج على المسلمين والنصارى حيث قالوا: ثبوت نبوة موسى بالإجماع من الديانات الثلاث، بخلاف نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، أو مثل قول النصارى للمسلمين: إنكم تتفقون معنا على نفى الألوهية عن محمد، وتتفقون معنا على فضل عيسى فيكون ما ندعيه في ألوهيته حقًا!

نحن نتفق مع اليهود والنصارى على نبوة موسى وعيسى ولكن محمد نبي وهو أفضل وننفى الألوهية عنه وهي عن عيسى أنفى وأبعد، وكذلك الحال مع الشيعة فنحن نتفق معهم على فضل أهل البيت لكن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل، وننفي العصمة عن هؤلاء الثلاثة وهي عن على وبنيه أنفى وأبعد!

ثم ما الحاجة إلى هؤلاء المعصومين؟ إن كانت لنقل الشريعة كما تزعمون، فنقل مجموع الأمة أوثق من النقل عن واحد، ودعوى العصمة للأمة في مجموعها أدخل في المعقولات.

ثم إن هؤلاء المعصومين لم يتمكنوا من تبليغ كل الناس فعاد الأمر إلى النقل عنهم والنقل من جميع طوائف الأمة عن معصوم أجمعت الأمة على عصمته وهو النبي أولي وأوثق بخلاف النقل من طائفة محدودة عن واحد لم يقل بعصمته إلا تلك

وإن كانت الحاجة إلى معصوم لدرء الفساد، فما حصل ذلك بل زاد، وقد كان درء الفساد في عهد الخلفاء الراشدين أظهر وأنور .

وإن قالوا الإمام لابد وأن يكون معصومًا لأن العلة الموجبة لنصبه هي جوازًا الخطأ على الأمة قلنا: الرسول هو المعصوم، وقد بين لنا الخطأ من الصواب حتى تركنا على المحجة البيضاء أشد جلاء من الشمس في رابعة النهار، والحلال بين والحرام بين، وعلم الأمة بأحوال نبيها وأقواله وأفعاله أتم وأظهر من العلم بحال الاثنى عشر لاسيما الغائب المنتظر على فرض أنه خلق فمن أين نعلم أنه أمر أو نهى أو قام أو قعد، وإن كنا نعلم أنه لم يلد ولم يولد!! وقد استغنينا بأوامر النبي ونواهيه عن كل أحد، وما نقله إلينا عنه أمثل جيل الأمة على الإطلاق وفيهم العشرة المبشرون بالجنة وآل النبي في وأزواجه، وأهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان، الذين نوه بفضلهم القرآن، والذين لا يطعن فيهم إلا كل زنديق، اكتفينا بنقل هؤلاء عن المعصوم فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى نقل زنادقة يطعنون في الصحابة ويحرفون القرآن ويكذبون عمدا على أناس لم يقم دليل واحد على عصمتهم، فمن من الناس ذو عقل ودين يسوي بين ابن سبأ وشيطان الطاق.

وهشام بن الحكم وهشام بن سالم المجسمين وزرارة بن أعين وأبي بصير وجابر الجعفي وغيرهم وهم عماد نقل أخبار الأئمة، وقد ورد عند الشيعة عن الأئمة لعنهم وطردهم فكيف يسوون بمن ذكرت من الصحابة مع ملاحظة الفارق أيضًا عن المنقول عنه في الجانبين؟.

بل إننا لو سلمنا للشيعة بإمامة أهل البيت لما لزم الأمر أن يكونوا معصومين، فإنه لا يلزم أن يكون نائب المعصوم معصومًا، فقد كان للنبي على نواب في حياته في اليمن والبحرين وغيرهما ولم يقل أحد بعصتمهم بل كان لعلي نواب في الولايات وكانوا يتصرفون في ولايتهم حسب ما يرونه ولا يرجعون إليه وكانوا لا يدرون بما أمر به

الإمام أو نهى ولم يقل أحد إنهم كانوا معصومين.

بل قد ورد عن علي رضي أنه أقر عماله وقضاته على ما كانوا عليه زمن إخوانه الراشدين حيث قال لهم: «اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات عليه أصحابي فإني أكره الاختلاف»(١).

ثم أقول للشيعة أيضًا إن اللَّه لا يقدر في خلق معصوم على مذهبكم لأن العصمة إن كانت بفعل الطاعات وترك المنكرات باختيار العبد فاللَّه عندكم خالق لأفعاله الاختيارية، حيث أنكم معتزلة في الصفات وخلق أفعال العباد، وإن كانت بمعنى أن اللَّه خلق الإرادة له وسلب القدرة عنه للمعاصي، لزم عندكم أيضًا – أن المعصوم لا يثاب على طاعة وأنتم لا تقولون بذلك بناء على العدل الإلهي في نظركم، حيث تقولون لا فضل مع الجبر، وقد تقدم ذلك في كلام مغنية، وهذه إلزامات على مذهبكم فهل نسيتم أصلكم الفاسد، الذي أخذتموه عن المعتزلة – ، فانظروا كيف عاد عليكم بأوخم العواقب وأردأ النتائج ؟؟ .

ثم أقول أيضًا: إن أوجبتم العصمة في الإمام قطعا للتشاجر والاختلاف على ولاية الأمر، قلنا قد تولى أبو بكر وعمر وعثمان- وكانوا غير معصومين- ولم يقع التشاجر، فلما تولى المعصوم- بزعمكم- وقع التشاجر والاقتتال في صفوة الأمة وفتق في الإسلام رتق لا يرقأ إلى يوم القيامة، وكان أمير المؤمنين يتضجر ويتبرم مما وقع ويود بجدع الأنف لو لم يكن وقع!!.

وقد ورد عنه في ما يبل هذه العصمة بروايتكم عنه فلم يعد لكم تشبث بالمرة بهذه المسألة، قال: لابد للناس من أمير بر أو فاجر»(٢) والفجور يتنافى مع العصمة والعصمة قطعًا.

وفي الكافي عنه ظلم قال: «لا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل فإني لست

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية ص٥٢٢.

٠ (٢) انظر: ص٢٧٨ من الرسالة .

آمن أن أخطئ "(١) وهذا هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال!! (٢).

قال صاحب مختصر التحقة في هذا الصدد «أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة والعقل وخبر الصادق المعصوم، ولا سبيل لأحدهما في تحصيل العلم بعصمة الأثمة أما الأول فظاهر، إذ العصمة ملكة نفسانية مانعة من صدور الذنب والقبائح غير المحسوسة، ولا سبيل للاطلاع عليها، وأما الثاني: فلأن العقل لا يدرك تلك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والآثار ولكن طريق الاستدلال بهما هاهنا مسدود لأن الاطلاع على جميع أفعال أحد بخصوصة وآثاره، خصوصا نيات القلب وكنونات الضمائر لا يمكن حصوله، سلمنا حصوله في الحال، لكن يستحيل ذلك في المآل، وأما الثالث: فلأن خبر الصادق قسمان، إما متواتر وإما آحاد، والآحاد لا دخل له في إفادة العلم، وأما المتواتر فلا دخل له ههنا لأنه يشترط فيه إنتهاؤه إلى المحسوس في إفادة العلم الضرورى فلا يكون في غير المحسوسات، وما نحن فيه ليس من المحسوسات.

ولا تجري هذه الوجوه في عصمة الأنبياء لأن ثبوتها لهم كانت بأخبارهم التي تأيد صدقها بالمعجزات الباهرة (٢٠).

وأقول: إذا تبين هذا فقد ثبت أن لا معصوم بعد رسول اللَّه ﷺ وهو ما عليه أهل السنة!!



<sup>(</sup>١) الكافي للكليني كتاب الحجة ج١ ص٢١١ .

<sup>(</sup>٢) إن جميع ما افترضته في هذا الباب وأجبت عنه تشغب به الشيعة على أهل السنة فيما أمطرونا به من وابل كتبهم الثقافية في مصر، ولولا خوف الإطالة لأوردت نصوص كتبهم ففضلت أن تشمل المناقشة جميع الافتراضات تعميمًا للفائدة، وقطعًا لذيول هذه المسألة بالمرة، فإن العصمة هي أساس دين الشيعة ولعلّي أكون قد وفيت بالمطلوب بيانًا لوجه الصواب. والله الهادي إلى طريق الرشاد!!

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ١٧٨.

#### المبحث الخامس

# اعتقاد الشيعة بإمامة الأفضل، وتفضيل الأئمة على المرسلين وأثر ذلك في تفاسيرهم

يعتقد الاثنى عشرية أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، ويعتقدون أن عليًا كان أفضل الصحابة فيكون هو الإمام بعد النبي بلا فصل، وكذا بنوه الأحد عشر من بعده على الترتيب المعروف، كما يعتقدون أنهم كانوا أفضل من جميع المرسلين ماعدا خاتم المرسلين، وذلك لأن منصب الإمامة في نظرهم - فوق منصب النبوة فليس كل نبي إمامًا، بل ما بلغ مبلغ الإمامة من الأنبياء إلا إبراهيم وقد بلغها بعد أن كان نبيًا مرسلا، فدل ذلك على أن منصب الإمامة فوق منصب النبوة بدرجات. هكذا يستدلون ويطبقون ذلك على تفسيرهم للقرآن: فمثلًا:

١- عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَمَ رَئَّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ [البنو::١٢٤]، يقول الكاشاني: «في الكافي بسنده عن الصادق قال: «إن الله اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبيًا، واتخذه نبيًا قبل أن يتخذه رسولًا، واتخذه رسولًا قبل أن يتخذه خليلًا واتخذه خليلًا قبل أن يجعله إمامًا، فلما جمع له هذه الأشياء قال: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ فمن عظمها في عين إبراهيم قال: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾؟ ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴾ أي: لا يكون السفيه إمام التقي » (١).

٢- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَبَ مِن تَبْلِكَ لَقَدّ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُمّتَرِينَ ۞ ﴾ [بونس: ١٩٤].

يقول القمي: «مما أوحينا إليك في على من شرفه، وعظمه فاسأل الأنبياء فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا عليك في كتابك»(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي ج١ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمي ص٢٩٢.

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنَمُ كُلَ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴿ قَنَا ١٤٤٤]، يقول الطبرسي روى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش أنه قال حدثنا أبو المتوكل الناجى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا كان يوم القيامة يقول اللَّه تعالى لي ولعلي: ألقيا في النار من أبغضكما وأدخلا الجنة من أحبكما وذلك قوله: »﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنَمُ كُلَّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴾ (١).

٤- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرَ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴾ [المائدة:٥]، يقول حسن توني: «عن النبي قال: «يا علي لو أن عبدًا أقام في قومه مثل نوح وكان له مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج ألف حجة على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة، ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها » (٢).

0- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال: ١٦] يقول البحراني: «روى ابن بابويه بسنده عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «مكتوب على العرش أنا اللّه لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، محمد عبدى ورسولي أيدته بعلي، فأنزل اللّه ﷺ الآية فكان النصر عليًّا ودخل مع المؤمنين فدخل في الوجهين جميعًا» (٣).

7- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَلْقِهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٦] الحجرات، يقول البحراني «قال رسول الله ﷺ لفاطمة: «إن الله خلق الخلق فجعلهم قسمين: فجعلني وعليًّا في خيرهما قسمًا، وذلك قوله: ﴿وَأَصَّنَ الْيَهِينِ مَا أَصَّنَ الْيَهِينِ مَا أَصَّنَ الْيَهِينِ مَا أَصَّنَ الْيَهِينِ مَا أَصَّنَ الْيَهِينِ مَا القسمين قبائل فجعلنا في خيرهما قبيلة، وذلك قوله: ﴿وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ آكَرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٦] ثم جعل القبائل بيوتًا وجعلنا في خيرهما بيتًا، في قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنكُمُ القبائل بيوتًا وجعلنا في خيرهما بيتًا، في قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنكُمُ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٢٦ ص١١١، والخبر موضوع: انظر الفوائد المجموعة ص٣٨٢ وابن الجوزي ج١ ص٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسيره ورقة ٢١٩ مخطوط، والخبر موضوع، انظر المنتقى ص٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) البرهان للبحراني ج٢ ص٤٠٢، والخبر موضوع: انظر الفوائد المجموعة ص٣٨٣.

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ثم إن اللَّه اختارني من أهل بيتي وأختار عليًّا والحسن والحسين واختارك فأنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب، وأنت سيدة النساء، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومن ذريتك المهدي يملأ الأرض عدلًا كما ملئت من قبله جورًا »(١).

٧- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَصَّطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَمُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَيِّ ﴿ الْبَرَةَ: ١٤٤٧] قال الطبرسي: «فيها دلالة على أن من شرط الإمام أن يكون أعلم من رعيته وأكمل وأفضل في خصال الفضل والشجاعة لأن اللَّه علل تقديم طالوت عليهم بكونه أعلم وأقوى فلولا أن ذلك شرط لم يكن له معنى (٢٠).

٨- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى النّبِيِّينَ لَمَا ءَانَيْنَكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِقٌ لِما مَعْكُم لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ [آل عبران: ٨١] فسروا أخذ الميثاق على النبيين بولاية على وبنيه، ومن فسره منهم بالرسول قال: «ومن نصره يخي نصر من هو نفسه ووصيه في أمته ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى وصاحب عهد الغدير ووصية الثقلين على (ع)»(٣).

9- بل يبالغون فيجعلون دخول الجنة والنار منوط بحب علي وبغضه سواء في ذلك الأولون والأخرون من جميع الأمم، يقول الكاشاني في مقدمة تفسيره «روى الصدوق عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله: بم صار علي قسيم الجنة والنار؟ قال لأن حبه إيمان وبغضه كفر، وإنما خلقت الجنة لأهل الإيمان وخلقت النار لأهل الكفر، فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الآولين والآخرين فهو إذن قسيم الجنة والنار»(٤).

ولا أدري ما ذنب الأولين الذين ماتوا ولم يعلموا حتى مجرد اسمه؟ لكنه الغلو

<sup>(</sup>١) البرهان ج٤ ص١٠٣٢ ، وعلامة الكذب فيه لا تحتاج إلى بيان .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٢ ص ٢٨١ وسيأتي أن الآية حجة علية لا له .

<sup>(</sup>٣) آلاء الرحمن للبلاغي ج١ ص٣٠٦ وقد مر كذب هذه الدعاوي كلها وبيان ما فيها .

<sup>(</sup>٤) الصافي للكاشاني ج١ ص١٦.

الذي تلغى عنده العقول، وتتعطل معه قوى التمييز بين الممكن والمستحيل!.

• ١ - وعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا﴾ [البقرة: ٣٤] يعللون السجود لآدم بما كان في صلبه من أئمتهم حيث يقولون «وذلك لما كان في صلبه من أنوار نبينا وأهل بيته المعصومين، وكانوا قد فضلوا على الملائكة باحتمالهم الأذي في جنب اللَّه، فكان السجود لهم تعظيمًا وإكرامًا، وللَّه عبودية، ولآدم طاعة قال على بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله علي قال: «يا عباد الله: آدم لما رأى النور ساطعًا من صلبه إذ كان اللَّه قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم يتبين الأشباح، فقال: يا رب ما هذه الأنوار؟ فقال اللَّه عَلى: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح، فقال آدم: يا رب لو بينتها لى؟ فقال اللَّه كلَّذ: انظريا آدم إلى ذروة العرش-فنظر آدم ووقع نور أشباحنا من ظهره إلى ذروة العرش فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية، فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال اللَّه: يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد وأنا الحميد المحمود في فعالي شققت له اسمًا من اسمي، وهذا على وأنا العالي شققت له اسمًا من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عما يشينهم، فشققت لها اسمًا من اسمي، وهذا الحسن وهذا الحسن وأنا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمى، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل إليَّ بهم يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلى شفعاءك فإني آليت على نفسي قسمًا حقًّا لا أخيب بهم آملًا ولا أردبهم سائلًا، فلذلك لما زلت به الخطيئة دعا اللَّه على اللَّه عليه وغفر له الله عليه وغفر له الله عليه وغفر له

ولا شك في كذب هذا الكلام كله، والكلمات التي تلقاها آدم من ربه قد بينها في سورة الأعراف آية (٢٣): ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﷺ .

<sup>(</sup>١) الصافي أيضًا ج١ ص٢٩.

وبصرف النظر عن هذا، فإن النصوص توضح مدى الغلو في الأئمة ورفعهم فوق درجات المرسلين والملائكة المقربين، ولذلك يذكر لنا المحدث الشيعي الكبير الشيخ نعمت الله الحسيني الجزائري تليمذ الكاشاني رأي الطائفة في الأئمة في مسألة التفضيل هذه حيث قال: «أعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في أشرفية نبينا على سائر الأنبياء للأخبار المتواترة، وإنما الخلاف بينهم في أفضلية أمير المؤمنين علي والأئمة الطاهرين على الأنبياء ما عدا جدهم، فذهب جماعة إلى أنهم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم فهم أفضل من الأئمة وبعضهم إلى مساواتهم، وأكثر المتأخرين إلى أفضلية الأئمة على أولي العزم وغيرهم وهو الصواب»(١).

ومما هو جدير بالذكر أن كلمة (ماعدا جدهم) ما هي إلا تكلف محض تدحضه صريح الروايات عندهم فهي تجعل الأئمة أفضل حتى من جدهم ﷺ، وإليك طرفًا من هذه الأخيار:

1- جاء في كتاب بحار الأنوار لملا محمد الباقر المجلسي: "عن النبي على أنه قال لعلي: أنت تملك ما لا أملك، ففاطمة زوجك وليس لي زوج مثلها (٢)، ولك ابنان ليس لي مثلهما، وخديجة أم زوجك وليس لي رحيمة مثلها وأنا وأنا رحيمك فليس لي رحيم مثل رحيمك، وجعفر أخوك من النسب وليس مثل جعفر أخى وفاطمة الهاشمية المهاجرة أمك، وأنى لي أم مثلها (٤).

٢- وجاء في أمالي شيخهم المفيد «عن حذيفة قال قال النبي ﷺ: أما رأيت الشخص الذي اعترض لى؟ قلت بلى يا رسول الله، قال: ذلك ملك لم يهبط قط إلى الأرض قبل الساعة، استأذن الله في السلام على على فأذن له فسلم عليه»(٥).

٣- وجاء في الكافي للكليني عن أبي عبد اللَّه قال: «إن الدنيا والآخرة للإمام

<sup>(</sup>١) من كتاب الأنوار النعمانية للشيخ نعمة الله الجزائري .

<sup>(</sup>٢) لعلهم يقصدون تشبيه النبي بابنته؟ .

<sup>(</sup>٣) خديجة لم تشهد مصاهرة على ولم ينعم نعمة الحموات منها .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار للمجلسي: كتاب الشهادة ج٥ ص٥١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الأمالي للمفيد: المجلس الثالث ص٢١.

يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء»(١).

٤- وجاء في الكافي أيضًا عن الباقر قال: «نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض» (٢٠).

وهذا قليل من كثير في هذا الباب، وإذا كان لا دين يردع ولا حياء يمنع صنع المرء ما يشاء!!

ماذا ترك هؤلاء للنصارى من الغلو في عيسى إذا كان الإمام يملك الدنيا والآخرة يضعها حيث شاء؟ لقد صدق الله حيث يقول في أمثالهم أيضًا: ﴿ يُفَهَنَهِنُونَ قُولَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠].

ولست أرى من ضرورة لمناقشة هذه الحماقات فبطلانها ظاهر، ومعاني الآيات غنية عن البيان، وأكتفى ببيان بطلان إمامة الأفضل ففيها هدم لكل ما تقدم فما أقول: إن استدلال الشيعة على إمامة الأفضل، أقواه ما ذكره الطبرسي عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اسْتَدَلالُ الشَيعة على أمن النص رقم (٧) حيث قال: «فيها دلالة على أن من شرط الإمام أن يكون أعلم من رعيته وأكمل وأفضل) وصدر الآية نفسها يرد على هذه الدلالة ويبطلها:

وبيان ذلك: أن الآية تتحدث أن نبيهم هو الذي أخبرهم بأن الله اختار لهم طالوت ملكا عليهم وأمرهم بطاعته حيث نصها: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ طَالُوت ملكا عليهم وأمرهم بطاعته حيث نصها: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوت مَلِكاً ﴾ فاعترض بنو إسرائيل كعادتهم مع أنبيائهم على هذا الاختيار مع أنه من اللّه تعالى حيث: ﴿قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقُ بِالمُلْكِ مِنهُ ﴾ فين لهم نبيهم سبب ترشيحه لهذا المنصب بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ اصَّطَفَلُهُ عَلَيْتُكُمْ وَزَادَهُ وَنِي لهم نبيهم سبب ترشيحه لهذا المنصب بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ الْحَوار كان مع نبيهم وأنه كان بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْدُ وهذا يبين بجلاء أن الحوار كان مع نبيهم وأنه كان موجودا ولم يقل أحد في الدنيا ولا حتى الشيعة إن الملك يكون أفضل من النبي وقد ثبت بالنص أن طالوت كان ملكًا بالنص الإلهي ونبي بني إسرائيل الذي أبلغ النص فيه ثبت بالنص أن طالوت كان ملكًا بالنص الإلهي ونبي بني إسرائيل الذي أبلغ النص فيه

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأرض كلها للإمام ج١ ص٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأرض لا تخلو من حجة ج١ ص١٩٣٠.

كان موجودًا وكان من رعاياه، وحاشا لله أن يجعل من اختياره للملك والسياسة أفضل ممن اختاره واصطفاه للوحي والنبوة!!.

ثم إن الآية قد ذكرت أنه زيد بسطة في العلم والجسم، ولم تذكر أنه صار بذلك أفضل وليس كل زائد في العلم يكون أفضل من المزيد عليه، فهذا هدهد سليمان يقول له: ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطَ بِهِ عَلَى النسل: ٢٧]، ولم يقل أحد إنه صار بذلك أفضل من سليمان ولا حتى أقل رعاياه من الإنس!! كذلك رحل موسى إلى الخضر على ليتعلم منه، وقال له الخضر: ﴿ وَكَيْنَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ عَبُرًا ﴿ الكهف: ٢٨] ولم يقل أحد إن الخضر كان أفضل من موسى أحد أولي العزم من المرسلين المصطفى بالكلام والمجتبى بالرسالة والإنعام!!.

على أننا لو سلمنا بإمامة الأفضل فإن الإمامة لا تكون إلا للصديق ثم الفاروق ثم ذى النورين على هذا الترتيب حسب ما تواترت به الأخبار عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب نفسه: وهذا هو ما كانت عليه أسلاف الشيعة في عهد أمير المؤمنين أيضًا.

<sup>(</sup>١) يجب ملاحظة أن الإمام ابن تيمية دقيق متحفظ فلا بد وأن هذه الطرق بلغت هذا المبلغ، ونهج البلاغة ملئ فهذا وقد مر بنا شيء من خطب الإمام في هذا المعنى عند الكلام على ولايته .

من حدیث الهمدانین الذین هم أخص الناس بعلی حتی کان یقول: ولو کنت بوابا علی باب الجنة لقلت لهمدان ادخلی بسلام فقد رواه البخاری من حدیث سفیان الثوری، وهو همدانی، عن منذر، وهو

فقد رواه البخاري من حديث سفيان الثوري، وهو همداني، عن مندر، وهو همداني عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبت من خير الناس بعد رسول الله عليه؟.

فقال: يا بنى أو ما تعرف؟ فقلت: لا، قال: أبو بكر، فقلت: ثم من؟ قال: عمر) وهذا مما يقوله لابنه وبينه ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية، ويرويه عن أبيه خاصة، وقاله على المنبر، وعنه فيها أنه كان يقول: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري»(١).

وأقول: حياك الله يا أمير المؤمنين، لم ترض فيمن فضلك على أبي بكر وعمر إلا بالجلد كحد الكذب (هذا هو المنتظر من الإمام إحقاقًا للحق، عرفانًا بالجميل للصفوة من أصحاب رسول الله عليهما فإذا كان هذا هو موقفه بمن يفضله عليهما مجرد تفضيل، فماذا لو أتي بروافض اليوم وقد حكموا عليهما بالكفر والنفاق؟ .

اعتقد أن نصيبهم لن يقل عن نصيب أصحاب ابن سبأ منه وهو الحرق بالنار!.

بل ماذا لو أتي بروافض اليوم وقد اتفقوا على تفضيله وبنيه على سائر الأنبياء والمرسلين؟؟ هذا وأخبار تفضيل أبي بكر وعمر كثيرة وشهيرة، قد اكتفيت بما جاء عن أمير المؤمنين بالذات حيث أن الشيعة لا تثق إلا بما جاء عنه أو أحد الأئمة من بنيه وهو لا يقول هذا الكلام إلا عن توقيف عن النبي على لأن الفضل لا يقطع عليه إلا بنص، والنصوص صريحة في ذلك في كتب الحديث مرفوعة إلى النبي لله وإذا كان كذلك كان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على أئمة على الترتيب، حسب الفضل وقد

<sup>(</sup>۱) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٣٦٠، وخبر البخاري فيه زيادة تركها ابن تيمية وهي قال ابن المسلمين الحنفية: «وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين البخاري: فضل أبي بكرج٢ ص ٢٩١ .

تمت الخلافة على هذا الترتيب وهو المطلوب.

وبما أن أحدًا لم يقل بمساواة الصديق للأنبياء فضلًا عن تفضيله عليهم، فيكون على وبنوه دون ذلك بكثير.

وأما ما يذكره الشيعة من أن إبراهيم ما صار إمامًا إلا بعد أن مر بالخلة والرسالة والنبوة، فقد مر أن امامته ليست من جنس إمامة الشيعة، حيث لم يكن إمامًا نائبًا عن سبقه وإنما هي إمامة لمن يأتي بعده حتى الأنبياء والمرسلين حين أمروا جميعًا باتباع ملته بما فيه خاتمهم، نال ذلك الخليل لما ابتلى به من التكاليف الشاقة فأتمها على أكمل وجه فصار بذلك إماما لمن يأتي بعده يقتدى به، وأنى للحسن العسكري وساكن السرداب بمثل هذا النوع من الإمامة، وهل مر هؤلاء بما مر به الخليل من هذه المراحل المذكورة؟



## المبحث السادس

# علم الأئمة في عقيدة الشيعة وأثر ذلك في تفاسيرهم

يعتقد الاثنى عشرية في أئمتهم من آل البيت أنهم أوتوا علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وما يكون، وعلم ما يحدث بالليل والنهار، فوق علمهم بجميع ما في القرآن محكمة ومتشابهة، وما ورثوه عن جدهم عليه الصلاة والسلام فضلا عما خصوا به من الإلهام بل إنهم يعلمون متى يموتون ومتى يبعثون، بل لا يموتون إلا باختيارهم، ويروون عن أئمتهم في ذلك من الأخبار، أن الأئمة لا تخفى عليهم خافية إذا أرادوا أن يعلموا علموا:

فقد روى الكليني- ثقة إسلامهم- في الكافي بسنده عن الصادق قال: «إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم»(١)، بل إنهم ليعلمون أيضًا فوق ما علمه الرسل المكرمون والملائكة المقربون.

فقد روى الكليني في الكافي أيضًا عن أبي عبد الله الصادق قال: "إن لله علمين، علما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه وعلما استأثر الله به فإذا بدا لله في شيء منه أعلمنا ذلك"(٢)

ويبلغ الغلو من القوم حين يروي الكليني في الكافي أيضًا عن أبي بصير عن جعفر الصادق قال: «أى إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه»(٣) وتبلغ نشوة الغلو مداه فيما يرويه الكليني في الكافي بسنده عن الصادق أيضًا قال: «كان أمير المؤمنين كثيرًا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار...

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علمواج ١ ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأئمة يعلمون جميع العلوم ج١ ص٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ج١ ص٢٥٨ .

ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا لمحمد، ولقد حملت مثل حمولته، وهي حمولة الرب، وأن رسول اللَّه يدعى فيكسى وأدعى فأكسى... ولقد أعطيت خصالًا ما سبقني إليها أحد قبلي: علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، أبشر بإذن اللَّه وأودى عنه»(١)

ولا يتركنا الكليني حيارى هل ذلك خاص بعلى، أو أن الأئمة من بنيه ورثوا ذلك عنه؟ فيروي عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه علي بن موسى - الإمام الثامن عندهم - أما بعد: فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق (٢).

ويروي الكليني بسنده عن الباقر عن أمير المؤمنين علي (ع) قال: «.. ولقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكارات» (٣) ودولة الدول، وإني لصاحب العصا والميسم (١) والدابة التي تكلم الناس» (٥).

وطبعًا هذا مبلغ من العلم يتضاءل أمامه على صاحب الخوارق في العلم اللدني الذي تحدث عنه القرآن، أعني الخضر على القد جاءت روايات الكليني مصرحة بذلك فيما رواه عن يوسف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله (ع) في جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين؟ - يعني جاسوس - فالتفتنا يمنه ويسره فلم نر أحدا، فقلنا: ليس علينا عين، فقال: ورب الكعبة ورب البنية (ثلاث مرات لو كنت بين

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأئمة هم أركان الأرض ج١ ص١٩٦٠.

 <sup>(</sup>٢) أصول الكافي كتاب الحجة: باب إن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء من قبله ج١
 ص٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) يعني الرجعة إلى الدنيا كما كان يقول ابن سبأ فيه إنه يرجع ويملك الأرض أربعين ألف سنة .

<sup>(</sup>٤) الميسم: يعتقدون أن عليًا هو الدابة التي ستخرج فتسم المؤمن بعلامة في وجهة وكذا الكافر .

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأئمة هم أركان الأرض ج١ ص١٩٨.

موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة ورثناه من رسول الله وراثة»(١).

وأقول: لقد غفل واضح هذا الخبر ومفتريه على أبي عبد اللَّه فإن أول الخبر كذب آخره، فإن في أوله البرهنة على أن أبا عبد اللَّه لا يعلم حتى خاصة أصحابه من غيرهم حين سأل عن الجاسوس!.

فما أسمج الكذب الذي يعمي صاحبه عن الصواب فيظن أن كذبه لن يظهر من فلتات لسانه هو، ويروي الكليني أيضًا عن أبي عبد اللَّه أنه قال: «إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم ما كان وما يكون» (٢) وأقول: سبحانك ربي هذا بهتان عظيم، تدحضه براهين العقول وقواطع الكتاب الكريم!!

ونحن اجلالًا وتكريمًا لآل البيت ننكر ونرفض كل هذه الأكاذيب ونقطع بأنها كذب عليهم وافتراء، لكن الشيعة قد كذبوا على أثمتهم هذه الأخبار، وصيروها عقيدة عندهم في الأثمة، وطبقوها على تفسيرهم لكتاب الله، بل لا يفترون عن التنبيه عليها في مقدمات تفاسيرهم، ويمنعون من التفسير إلا بما جاء عن خزان علم الله بزعمهم والمفوضون في تفسير كتاب الله، يعرفون بعضه ويعرضون عن بعض، ويفتون في الآية بسبعين وجها إن شاءوا، حسب ما يعن لهم، ومن الذي يعترض عليهم، وهم أهل التأويل والتنزيل، وفي بيتهم كان ينزل جبريل، وبهذا الأسلوب الذي يرقق القلوب، ويستميل العواطف والأهواء يحاول الشيعة ترويج ما يسندونه إلى الأئمة من أخبار حول هذه العقيدة، فيضربون جميعًا على هذا الوتر:

١ - فالكاشاني مثلًا يقول: «المقدمة الثانية في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله
 إنما هو عند أهل البيت وأن العترة تراجمة القرآن، فمن الكاشف عن وجوهن عرايس

<sup>(</sup>١) أصول الكافى: كتاب الحجة: باب إن الأئمة لا تخفى عليهم خافية ج١ ص٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب إن الأئمة لا تخفى عليهم خافية ج١ ص٢٦١ .

أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن لتبيان مشكلاته ولديه جميع بيان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه؟ ومن يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله بالمشكاة والمصباح؟ ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل، وفي بيوتهم كان ينزل جبريل؟ وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع، فعنهم يؤخذ ومنهم يسمع، إذ أهل البيت بما في البيت أدرى، والمخاطبون بما خوطبوا به أوعى، فأين نذهب عن بابهم وإلى من نصير؟.

وبعد الضرب على هذا الوتر المرفق للقلوب، يستشهد الكاشاني على ذلك بجملة من الأكاذيب حيث يروى جملة أخبار، منها: في الكافي عن سليم الهلالي عن أمير المؤمنين في خبر طويل وفيه:

(وما ترك رسول اللَّه شيئا علمه اللَّه من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى كان أو يكون ولا وحي منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه حفظته فلم أنس حرفا واحد ثم وضع يده على صدرى ودعا اللَّه أن يملأ قلبي علمًا وفهمًا وحكمة ونورا.. وفيه أنه قال لعلي: قد أخبرني ربي أنه استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك...) الخبر (۱).

وفي الكافي بإسناده عن أبي عبد اللَّه قال في قوله تعالى: ﴿بَلَ هُوَ ءَايَاتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْمِلْمَ ۗ [العنكبوت: ٤٩] هم الأئمة من آل محمد.

وفي الكافي بإسناده عنه قال: «قد ولدني رسول اللَّه ﷺ وأنا أعلم كتاب اللَّه تعالى وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة والنار وخبر ما كان وما هو كائن، أعلم ذلك كله كما أنظر إلى كفى . . . » الخبر (۲) .

ولا يخفي أن الرسول ولد ولم يكن يعلم شيئا حتى أكرمه اللَّه بالرسالة، ولم يكن

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج١ ص١٢ .

يعلم بعدها غير ما أوحي إليه، بخلاف أئمة الشيعة فإنهم بمقتضى هذا الخبر قد ولدوا عالمين بما ليس في طوق البشر أجمعين! .

ثم يمضى الكاشاني فيذكر «وفي الكافي عن الصادق قال: «نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله» وفي تفسير العياشي عن الصادق قال: «إنا أهل البيت لم يزل اللَّه يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره، وإنا عندنا من حلال اللَّه وحرامه ما يسعنا كتمانه ما نستطيع أن نحدث به أحدًا» وفي رواية: «إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه لو وجدنا أوعية أو مستراحًا لقلنا واللَّه المستعان»(١).

٧- وعلى نفس الوتر يضرب الكازراني أيضًا حيث في المقالة الأولى من المقدمة الأولى من تفسيره: «اعلم أنه لا ريب في اطلاع النبي والأثمة على جميع وجوه الآيات ومعانيها كلها ظواهرها وبواطنها، تنزيلها وتأويلها، وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله، كما أنزله اللَّه في بيوتهم، فإن أهل البيت لأدرى بما في البيت، ولقد دلت على هذا أخبار متواترة، فمنها ما في البصائر بسند صحيح عن أبي الصباح قال: واللَّه لقد قال لى جعفر بن محمد (إن اللَّه علم نبيه التنزيل والتاويل فعلم رسول اللَّه عليًّا، قال: وعلمنا... الخبر، وفي الكافي عن أبي جعفر قال: «ما يستطيع أحد أن يدعي علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء»(٢).

٣- وفي مقدمة تفسير الحسن العسكري- أحد الأثمة الاثنى عشر- يقول «حدثني أبي علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن أبيه علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي سيد المستشهدين عن أبيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول اللَّه رب العالمين فاروق الأمة، وباب مدينة الحكمة «ووصى رسول الرحمة علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين عن رسول رب العالمين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين والمخصوص بأشرف الشفاعات في

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي للكاشاني ج١ ص١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني ص١١.

يوم الدين أنه قال: «أتدرون من المتمسك الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسائط السفراء علينا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس القايسين»(١).

إسناد تخر له الشيعة ساجدين، لكن متنه لا شك في كذبه لأن النبي لم يكن مبعوثا للشيعة ولا علم بهم، ولا علم بالأئمة الاثنى عشر لأنه لا يعلم الغيب بنص القرآن!!.

٤ – وفي مقدمة تفسير الخراساني في الفصل العاشر يقول: «اعلم أن علم القرآن بتمامه منحصر في محمد وعلي وأوصيائه الاثنى عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه قد مضى أن بطون القرآن وحقائقه كثيرة متعددة وأن بطنه الأعلى وحقيقته العليا هو محمدية محمد وعلوية على وهو مقام المشيئة التي هي فوق الإمكان، فإن حقيقة القرآن التي هي حقيقة محمد وعلي هي مقام الإطلاق للذي لا نهاية له. . . .

ولما كان مقام محمد وعلي وأولادهما المعصومين مقام المشيئة كان علم القرآن كله عندهم، وكان على هو من عنده علم الكتاب كما في الآية بإضافة العلم إلى الكتاب المفيد للاستغراق، وكان آصف هو الذي عنده علم من الكتاب وكان إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكلمات، مع أنه كان أكمل الأنبياء بعد نبينا وكان محمد على يؤمن بالله وكلماته جميعًا...» إلخ (٢).

ولا شك أن هذا غلو فاق كل تصور في على وبنيه، وما يذكرونه من ضم الرسول على أن هذا على في الرسول على ألا تمحل بارد مخافة أن يفتضحوا في عقيدتهم في الأثمة ولا في الرسول نفسه، لأن الوارد عنه على يدحض كل هذه الأكاذيب ويأتي عليها من القواعد.

٥- ويقول محمد حسين الأصفهاني في المقدمة الثانية من تفسيره فيما يتعلق بمنع التفسير إلا بما ورد عن آل البيت وأن من عداهم لا يعلمون شيئًا: «عن الشيخ الطوسي عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًّا يقول: يا أيها الناس اتقوا اللَّه ولا تفتنوا الناس

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الحسن العسكري ص٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة للخراساني ج١ ص٠١.

بما لا تعلمون، فإن رسول اللَّه قد قال قولًا آل منه إلى غيره، وقد قال قولًا من وضعه في غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا في المصحف؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمد منه (۱).

وعن أبي عبد اللَّه قال: «إن للقرآن تأويلًا فمنه ما جاء ومنه ما لم يجئ، فإذا وقع التأويل في زمان إمام عرفه إمام ذلك الزمان»(٢).

7- والبحراني في مقدمة تفسيره ينبه على ذلك أيضًا يقول "إن الناس قد اختلفوا في تأويل القرآن على أنفاس وانعكاس، وقد فسروه على مقتضى أديانهم، وسلكوا فيه على موجب مذاهبهم واعتقادهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر، أهل التنزيل والتأويل، القائل فيهم: ﴿وَمَا يَسُلُمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلّا اللهُ وَالرَّسِحُونَ فِي أَهِل الذكر، أهل التنزيل والتأويل، القائل فيهم: ﴿وَمَا يَسُلُمُ تَأْوِيلَهُۥ وأولوا الأمر، وأهل المينباط، وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم، كما جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإمامية، ومَن الذين يحوي القرآن غيرهم ويحيط تأويله وتنزيله سواهم....» إلخ وساق جملة من الأخبار في ذلك، مر بنا بعضها ومنها أن عليًا حدث ابن عباس في معنى الباء من قوله: ﴿ يَسْسِمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ أن طلع الفجر وقال: "لو زادنا الليل لزدنا) وفي حديث آخر عنه أله قال: "لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة الكتاب».

وعن الباقر في تفسير سورة الإخلاص: «لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله كال حملة لنشرت التوحيد والإسلام والدين والشرائع من الصمد»(٣).

بهذه العقيدة يفسر القوم كتاب الله بناء على أخبار مكذوبة على آل البيت باعتبار أنهم خزنة علم الله، لا تخفى عليهم خافية، وليت أن معنى هذه الأخبار صحيح

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير سورتي الفاتحة والبقرة للأصفهاني ص١٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البرهان للبحراني ج١ ص١٠ . ٢ .

يمكن تنزيل الآيات عليه فإننا كنا نأخذ به، ولا نعدل به غيره لنسبته إلى العترة من آل البيت الكرام، لكن للأسف فإن هذه الأخبار كلها عبارة عن أوهام نشأت عن سلطان عقيدة زائفة، وخرافات صدرت عن عقول عشش فيها الجهل وأفرخ فأنتج هذه الأباطيل التي يكذبها صريح الكتاب العزيز!.

وقد مر بنا الكثير من هذه الأخبار في تفسير الآيات، وخاصة في فصل التفسير الباطني وفي فصل فرية التحريف وغيره، وقد تبين أنه من المحال صدور شيء من هذه الأكاذيب عن أهل البيت في التفسير، ولو صح منها خبر عنهم لكان دليلا على أنهم لا علم عندهم فضلًا عن أن يبلغوا فيه فوق مقام الإمكان كما يزعمه أولئك المخرفون فيهم.

وأسوق بعض آيات من القرآن كنماذج لما حملوه للقرآن من هذه العقيدة في تفسيرهم فأقول:

١- قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ وَنَصَّتُ مَا قَلَمُواْ وَمَاثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ الْمَوْتِ وَنَصَّيْنَهُ فِى إِمَامٍ مُّبِينٍ ۚ ﴿ إِسَاءً الله ومعنى الآية واضح في أنه تعالى يحيى الموتى يوم القيامة فيجازيهم حسب ما كتب عليهم من أعمالهم وما أحصاه عليهم من آثارهم في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ الذي لا يضل ربى ولا ينسى.

لكن الشيعة قصر على أن الإمام المبين هو علي رضي الهذه الدري ما شأنه بهذه الوظيفة، يقول القمي «عن أمير المؤمنين قال: «أنا والله الإمام المبين، أبين الحق من الباطل، ورثته من رسول الله»(١).

زاد الكاشاني: «وعن الباقر قال: لما نزلت هذه الآية قام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول اللّه، هو التوراة؟ قال لا، قالا هو القرآن؟. قال: لا، فأقبل أمير المؤمنين فقال رسول اللّه: «هو هذا، إنه الإمام الذي أحصى اللّه فيه علم كل شيء»».

وفي الاحتجاج عن النبي قال: «معاشر الناس ما من علم إلا علمنيه ربي وأنا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ص٥٤٨ .

علمته عليًا وقد أحصاه اللَّه في، وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام المتقين، وما من علم إلا علمته عليًا»(١).

٢- وقال اللَّه تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَئِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ اللهورى: ٥٦] يقول الكاشاني «في الكافي عن الصادق أنه سئل عن العلم أهو شيء يتعلمه العالم من أفواه الرجال، أم في الكتاب عندكم تقرءونه فتتعلمون منه؟ فقال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب، أما سمعت قول اللَّه تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ الخ.

ثم قال: بلى قد كان في حال لم يدر ما الكتاب ولا الإيمان حتى بعث الله كال الروح التي ذكر الله في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم والفهم وهي الروح التي يعطيها الله من يشاء من عباده فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم (٢٠).

ولا يخفى أن المراد بالروح في الآية هو القرآن، ولا احتمال لغير هذا، والسياق فيه واضح.

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةٌ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ
 ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَ ٱلْبِرِ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأْتُوا ٱلْبُيُونَ مِنْ أَبُولِهِ أَوَاتَقُوا الْبَيُونَ مِنْ أَبُولِهِ أَوَاتُلُونَ الْبَرِدَ (١٨٩).
 ٱللّهَ لَعُلَكُمْ لُمُلْلِحُونَ فَيْ ﴿ وَالبَرْدَ (١٨٩).

وسبب نزولها يوضح معناها، فقد أخرج البخاري بسنده عن البراء قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنز اللَّه: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُـيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَأْتُوا الْبُـيُوتَ مِنْ أَبْوَا هِكَا ﴾ (٣) [البقرة: ١٨٩].

والشيعة لها فهم آخر غير ذلك يروونه عن أئمتهم، يقول شبر: «عنهم ﷺ: هي بيوت العلم ونحن أبوابها»(٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي ج٣ ص٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي ج٣ ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: تفسير سورة البقرة ج٣ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) شبر ص٦٧ .

ويقول البلاغي: «ومن هذه الأبواب مااتفقت عليه رواية الفريقين من قول النبي على: «أنا مدينة العلم وعلى بابها»(١) زاد الطبرسي: «ولا تؤتى المدينة إلا من بابها»(٢).

وهم يعنون بالفريقين: الشيعة وأهل السنة، مع أنهم واثقون أن أهل السنة إنما أوردوه في كتب الموضوعات التي تبين لهم أنها مكذوبة لا تصح نسبتها إلى رسول اللَّه ﷺ (٣).

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْأَمْنِ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [الساء: ٢٨]، يقول شبر: «ويستخرجون تدبيره بأفكارهم وهم آل محمد ﷺ (٤).

زاد الطبرسي عن أبي جعفر: «هم الأئمة المعصومون»<sup>(ه)</sup>

٥ - وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسُلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَشَنْلُواْ أَهْلَ ٱلدِّكِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الانباء: ٧].

يقول البحراني: "عن أبي جعفر قال: "نحن والله المعنينون بذلك ونحن المسئولون) وعن أمير المؤمنين (نحن أهل الذكر ونحن المسئولون) (١٦).

وقال شبر «نحن أهل الذكر، والذكر الرسول» عنهم ﷺ »(٧).

زاد الطبرسي «ويعضده أن اللَّه سمى النبي ذكرا رسولا في قوله (ذكرا رسولا) ( ( ۱۸ مولا ) ( ۱

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن ج١ ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٢ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٤٨ ، وابن الجوزي ج١ ص٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج٥ ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) البرهان للبحراني ج٣ ص٦٨٤ .

<sup>(</sup>۷) تفسیر شبر ص۳۱۵ .

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان ج١٧ ص١٠ ، والصافي للكاشاني ج٢ ص٢٨٣ ، وهذه مغالطة لأن للمسئولين هنا لا يتأتى إلا أن يكونوا من أهل الكتاب للسئوال عن جنس الأنبياء السابقين كما هو ظاهر .

٦ - وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلْأَلْبُ ﴾ [آل عمران: ٧].

تجمع تفاسير الشيعة على أن الراسخين في العلم هم الأئمة من أهل البيت وحدهم، وأنهم يعلمون جميع القرآن محكمة ومتشابهة، وأنه لا يجوز الوقوف على لفظ الجلالة، لأن قوله: ﴿وَالرَّسِحُونَ فِي الْعِلْمِ معطوف على لفظ الجلالة- عندهم قولا واحدًا- وهم الأئمة يقول القمي عن أبي جعفر قال: إن رسول اللَّه أفضل الراسخين في العلم، قد علم جميع ما أنزل اللَّه عليه من التنزيل والتأويل وما كان اللَّه لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، قال الراوي عن أبي جعفر جعلت فداك إن أبا الخطاب يقول فيكم قولا عظيما، قال: وما يقول؟ قلت: قال إنكم تعلمون علم الحرام والحلال والقرآن.

قال: إن علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل والنهار(۱) وأبو الخطاب هو ابن أبي زينب أحد غلاة الروافض كان يعتقد أن أبناء الحسين آلهة، ثم ادعى أنه إله فعبده أصحابه، مع اعتقادهم ألوهية علي وبنيه إلى جعفر الصادق، وقد خرج أبو الخطاب على الخليفة أبي جعفر المنصور فقتله عامله عيسى بن موسى في سبخة الكوفة(۲) وهنا نرى أن أبا جعفر استغل ما كان يقوله فيه هذا الزنديق فزاد عليه علم ما يحدث بالليل والنهار فأيد قول أبي الخطاب فيه من دعوى الألوهية، هذا هو مقتضى ما تفيده رواية القمي عنه، ونحن نجزم بأن أبا جعفر الباقر لم يقل هذا وما ينبغي له أن يقوله قط، وهكذا نرى مدى غلو المفسرين من جعفر الباقر لم يقل هذا وما ينبغي له أن يقوله قط، وهكذا نرى مدى غلو المفسرين من خلال التفسير بحمل نصوص الكتاب العزيز عليها بالقسر والإكراه مستعينين في ذلك بجملة من الأكاذيب وضعوها على الأثمة من آل البيت وهم منها براء ولست أرى من

<sup>. (</sup>١) تفسير القمي ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالاً ت الإسلاميين واختلاف المصليين للإمام الأشعري ج ١ ص٧٦ ، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٧٤٢ .

حاجة إلى تصحيح مفهوم الآيات لأنها في غاية الظهور والوضوح لا تحتاج معه إلى بيان كما أنها في غاية البعد عن الأئمة وعلمهم ويكفيني هنا ما ذكره شيخ الشيعة في عصره في الآية الأخيرة فهو يدحض هذه العقيدة من أساسها، ذلك هو الشريف الرضى سليل بيت النبوة إذ هو أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الطاهر الحسين بن في كتابه حقائق التأويل في متشابه التنزيل، في تفسير الآية ما نصه: ﴿وَمَا يَمْـلُمُ تَأْوِيلُهُۥ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِدِء كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ منهم من جعل الوقف عند اسم الله واستأنف قوله: ﴿ وَمَا يَصَّلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلزَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ؞ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ إلخ فمن ذهب هذا المذهب منهم يخرج العلماء عن أن يعلموا كنه التأويل وحقيقته ويستنبطوا غوامضه ويستخرجوا كوامنه وحطهم بذلك عن رتبة قد استحقوا الإيفاء عليها واطلاع شرفها لأن اللَّه سبحانه قد أعطاهم من نهج السبيل وضياء الدليل ما يفتتحون به المبهم ويصدعون المظلم وكل ذلك بتوفيق اللَّه إياهم، ونصب منار الأدلة لهم، فعلمهم بذلك مستمد من علم اللَّه سبحانه فلا معنى للوقوف بهم دون هذه المنزلة والإحجام عن إيصالهم إلى أقصى هذه الرتبة وأما الذين يجعلون الوقف عند قوله: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِ ﴾ يوفون الاستثناء حقه بإدخال العلماء فيه ويجعلون لهم مزية العلم بتأويل القرآن ومعرفة مداخله ومخارجه وسلوك محاجه ومناهجه وهذا القول مروي عن ابن عباس وغيره فأما المحققون من العلماء فيقفون في ذلك على منزلة وسطى وطريقة مثلي فلا يخرجون العلماء ههنا جملة عن أن يعلموا شيئًا من تأويله ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه والاستيلاء على قليله وكثيره بل يقولون إن في التأويل ما يعلمه العلماء وفيه ما لا يعلمه إلا اللَّه تعالى من نحو تعيين الصغيرة، ووقت الساعة وما بيننا وبينها من المدة ومقادير الجزاء على الأعمال وما أشبه ذلك وهذا قول جماعة من متقدمي العلماء منهم الحسن البصري وغيره وإليه ذهب أبو علي الجبائي ثم قال تأييدًا لذلك الاخير فيعلم الراسخون في العلم تأويله إذ استدلوا بالحكم على معناه ولو كان العلماء لا يعلمون شيئًا من تأويل المتشابه بتة لما كان لدعاء النبي لابن عباس بأن يعلمه التأويل معنى، لأن نعلم أنه لم

يرد تعليمه الظاهر الواضح فلم يبق إلا الغامض الباطن(١١).

هذا هو تفسير الآية وبيان ما قيل في معناها جاء على لسان شيخ الشيعة في عصره بلا مدافع ونقيب العلويين، وهو تفسير معقول مقبول لا يتعدى قيد أنملة ما قاله علماء الأمة فيها ولم يتأتى الرجل بذكر اختصاص الراسخين في العلم فيها بالأئمة الاثنى عشر وما ذلك إلا لأنهم من نسل الأئمة من آل البيت لا يرضى لكتاب الله تعالى أن يدنس بهذه الخرافات التي تخترعها الشيعة وتلصقها بالأئمة وهم منها براء.

هذا مع أن الثابت المنقول عن الأئمة بخلاف ذلك فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب اللَّه أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر»(٢).

قال السندي في شرح معنى الحديث: الخطاب لأهل البيت والمراد هل عندكم علم مخصوص بكم مكتوب أو لا خصكم النبي على به كما يقول الشيعة؟ وقوله: «قال: لا»، أي: ليس عندنا علم مطلقًا مكتوبًا أو غيره «إلا كتاب الله أو فهم» أي: علم هو أثر فهم واجتهاد «أو ما في هذه الصحيفة» (٢٠) والصحيفة قد وضح ما فيها الإمام أيضًا حتى لا تبقى شائبة شبهة للشيعة بالعقل في الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وفي ترجمة زرارة بن أعين في الميزان أنه لقيه ابن السماك حاجًا فكلفه إذا لقي جعفر الصادق أن يسأله عن زرارة أهو من أهل النار أم من أهل الجنة؟ فأنكر ابن السماك ذلك عليه فقال له: إنه يعلم ذلك ولم يزل به حتى أجابه فلما لقي جعفر أخبره بالذي كان فقال الصادق: «هو من أهل النار» قال ابن السماك: فوقع في نفسي مما قال جعفر: فقلت ومن أين علمت؟ فقال: من ادعى عليً علم هذا فهو من أهل النار (٤٠). هذا هو الوارد عن الأئمة ومن المتوقع من آل البيت الأطهار وهو يهدم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير حقائق التأويل في متشابه التنزيل للشريف الرضي ج٥ ص٧.

<sup>(</sup>٢) (٣) صحيح البخاري وعليه حاشية السندي كتاب العلم باب كتابة العلم ج١ ص٣١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ميزان الاعتدال ج٢ ص٦٩.

عقيدة الشيعة فيهم من أساسها، وإذا كان كذلك فلا داعي للتزايد عليهم واعتقاد ما لا يجوز اعتقاده فيهم وها بعدما سمعنا من كلام الإمامين الجليلين هذا وإلا فماذا عند الأئمة من علم خصوا به دون الناس؟ وماذا عند الشيعة من علم الأئمة فحيث يرفع الاختلاف في المسائل الفرعية فضلًا عن الأصولية؟ ولماذا اختصت الاثنى عشرية بمكنون هذا العلم دون سائر فرق الشيعة أملا؟.

المعروف عند الأثمة أن عليًّا وبنيه مع فضلهم كانوا كغيرهم من الناس لا يزيدون عليهم شيئًا في مجال العلم بالذات بل فاقهم أقرانهم في مجال العلم بالدين، وكانوا يأخذون العلم عن غيرهم كسائر الناس، حتى إن الإمام علي نفسه مع ما اشتهر فيه من قول عمر: «قضية ولا أبا حسن لها» إلا أن الثابت عنه أن أصحابه كانوا يراجعونه في المسائل الاجتهادية فيخالفهم ثم تبين لهم أن رأيهم كان صوابًا، وكان قضاته يقضون بما اتفق عليه رأي علي مع من سبقه من الخلفاء ويتركون رأيه منفردًا به عنهم، فكان علي على ذلك ويأمرهم به.

يقول الإمام ابن تيمية: "علي ظليه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا يُبعن، ثم رأى أن يُبعن قال له قاضيه عبيده السلماني: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده في الفرقة، وكان علي يقول: "اقضوا كما كنتم تقضون - أي: في عهد الخلفاء قبله - فإني أكره الخلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات عليه أصحابي " وكانت رعيته كثيرة المخالفة له، ويشيرون عليه فيخالفهم ثم يتبين له أن الصواب قولهم وكان الحسن أشار عليه بأن لا يخرج من المدينة وألا يعزل معاوية (١) وذكر ابن تيمية عن علي أيضًا أنه كان يقول في ليالى صفين، يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ هذا ، لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر إن كان برًا إن أجره لعظيم وإن كان إثمًا إن خطره ليسير ، وقد دل الواقع على أن رأى ولده الحسن من ترك القتال كان أجود وأنفع للأمة (٢) بل لقد ناقش

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٥٢٢.

هذه العقيدة الإمام بن حزم باستقصاء مبينا فيها أن الأئمة ما هم إلا كغيرهم من سائر الناس في العلم بل لقد بزهم غيرهم في هذا الجانب حيث قال « ما ظهر قط من أكثر أئمتهم- يعني الاثنى عشرية- بيان لشيء مما اختلف فيه الناس وما بأيديهم من ذلك شيء إلا دعاوي مفتعلة قد اختلفوا فيها أيضًا كما اختلف غيرهم من الفرق سواء بسواء إلا أنهم أسوأ حالًا من غيرهم ، لأن كل من قلد إنسانًا كأصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة وأصحاب مالك لمالك وأصحاب الشافعي للشافعي وأصحاب أحمد لأحمد إن لهؤلاء المذكورين أصحابا مشاهير نقلت عنهم اقوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ، ولا سبيل إلى اتصال خبر عندهم يعني الرافضة ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسى بن جعفر ولا أنه قول علي بن موسى ولا أنه قول محمد بن علي بن موسى ولا أنه قول على بن محمد ولا أنه قول الحسن بن علي- العسكري- وأما من بعد الحسن بن علي فعدم بالكلية وحماقة ظاهره وأما من قبل موسى بن جعفر فلو جمع كل ما روى في الفقه عن الحسن والحسين رأي ما بلغ عشر أوراق . . إلى أن قال : ولا يخلو هؤلاء الأثمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسكوت أو مفسوحا لهم فيه فإن يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء في الضلال وسقطت الحجة في الديانة عند جميع الناس وبطل الدين ولم يلزم فرض الإسلام ، وهذا كفر مجرد ، وهم لا يقولون بهذا ، أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان قد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم وقد لجأ بعضهم إذا سئلوا عن صحة دعواهم في الأئمة إلى أن ادعوا الإلهام في ذلك فإذا صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولايعجز خصومهم عن أن يدعوا أنهم ألهموا بطلان دعواهم(١).

ثم قال ابن حزم مقارنًا بين أئمتهم وبين أقرانهم من علماء الأمة في العلم: «وكذلك لا يجدون لعلي بن الحسن بسوقًا في علم ولا عمل على سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله بن عمرو عروه بن الزبير ، ولا على أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن ، وكذلك لا

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٤ ص١٠٣٠.

يجدون لمحمد بن علي بن الحسن- يعني الباقر- بسوقًا في علم ولا عمل وورع على عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ولا على محمد بن عمر وابن أبي بكر بن المنكدر ولا على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ولا على أخيه زيد بن على ولا على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ولا على عمر بن عبد العزيز ،وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد- يعني الصادق- بسوقًا في علم ولا في دين ولا في عمل على محمد بن مسلم الزهري ولا على ابن أبي ذؤيب ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عمر ولا على عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ولا على ابن عمه محمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن وعلي بن الحسن بن الحسن بن الحسن ، بل كل من ذكرنا فوقه في العلم والزهد وكلهم أرفع رجلًا في الفتيا والحديث لا يمتنع أحد منهم من شيء من ذلك وهذا ابن عباس قد جمع فقهه في عشرين كتابًا ويبلغ حديثه نحو ذلك، ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقتين ويبلغ حديثهما ورقة أو ورقتين وكذلك علي بن الحسين ، إلا أن محمد بن علي يبلغ حديث وفتياه جزءًا صغيرًا، وكذلك جعفر بن محمد ، وهم يقولون إن الإمام عنده جميع علم الشريعة فما بال من ذكرنا أظهر وأبغض ذلك وهو الأقل الأنقص وكتموا سائره وهو الأكثر الأعظم ؟ فإن كان فرضهم الكتمان فقد خالفوا الحق إذ أعلنوا ما أعلونه وإن كان فرضهم البيان وقد خالفوا الحق إذ كتموا ما كتموا وأما من بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم علمًا أصلًا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا ولو كان عندهم شيء لعرف كما عرف عن محمد بن علي وابنه جعفر وعن غيره منهم من حدث الناس عنهم(١).

وما ذكره ابن حزم حق مطابق للواقع تؤيده النقول الصحيحة فما عرفت الأمة عن الأئمة الشيعة أكثر من هذا وما رواه الشيعة عنهم هو محض افتراء عليهم لم يوافقهم أحد على نقله عنهم فضلًا عن أنه يحمل بطلانه لأنه يحمل بطلانه في طياته بمعارضته للعقول والثابت المنقول قرآنًا وسنة ولمخالفته للأصول المتفق عليها والواقع

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٤ ص١٠٦.

التاريخي أيضًا فالإسلام قد انتشر بالصحابة وعلمهم لا بعلم الأثمة المعصومين في عقيدتهم ، بل كان النبي يبعث معاذًا معلمًا وقاضيًا إلى اليمن ، ويبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى نجران ، وأبا موسى إلى اليمن والبحرين ، وكذا غيرهم ، وكان الصحابة هم الذين حملوا علم النبي إلى البلاد التي فتحوها وانتشر العلم مع الإسلام حتى في الكوفة قبل أن يولد التشيع فمن أين كان علم الشريعة مقصورًا على الأثمة ؟ ولو سلمنا أنهم كانوا أعلم الناس لم نسلم أن غيرهم لم يكونوا علماء بالشريعة والقرآن وأن علمهم موافق لعلم الأثمة كما أننا لو سلمنا بأنهم أعلم الناس لم نسلم بأنهم يعلمون الغيب أو أن الإمام يعلم متى يموت وأين نذهب بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عِندُو عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُمْ السَّاعَةِ وَيُمْ النَّاعَةِ وَالْمَرْبَاتِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ عُذًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ إلَي النفي فتعم جميع أَنْ الله عَلِيمُ خَيِيرُ ﴿ فَي التمان ؛ ١٤ والنفس نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنفس الأثمة والأنبياء والمرسلين بلا جدال .

كما لا نسلم أن الإمام يعلم كل ما كان وما يكون وما يحدث بالليل والنهار ، إذ ما بقي للَّه من خصائص الألوهية وقد قال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ الانعام: ٩٥] بطريق النفي والاستثناء المفيد للقصر ، وقال تعالى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ النمل: ٦٥] .

وهي على نفس الوتيرة من الحصر والقصر بل لقد نفى القرآن نفيًا باتًا علم الغيب عن الرسول على فأمره الله أن يعلن ذلك حتى لا يضل فيه ضال ، قال تعالى: ﴿ قُل لَآ اللهُ أَنْ يَعلنَ ذلك حتى لا يضل فيه ضال ، قال تعالى: ﴿ قُل لَآ اللهُ أَنْكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآةَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثُرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنَى السُّوَةً إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ﴿ وَالاعران: ١٨٥] والقرآن مليء بهذا وما في السنة أكثر ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهُ اللهُ



## المبحث السابع

## عقيدة الرجعة عند الشيعة وأثرها في تفاسيرهم

يعتقد الشيعة الاثنى عشرية في رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وهي على ثلاث أنواع الأول رجعة الأئمة كلهم من آل البيت عند قيام القائم محمد بن الحسن العسكري الغائب في السراداب ، المهدي المنتظر الذي سيخرج ويملأ الأرض عدلًا كما ملئت ظلما وجورًا .

الثاني: رجعة مغتصبي الخلافة- بزعمهم- مثل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وغيرهم وذلك للإقتصاص منهم لآل البيت ، ثم يموت هؤلاء وأولئك ويبقى القائم وأصحابه .

الثالث: رجعة باقي الناس أو من محضوا الإيمان محضًا أو محضوا الكفر محضًا ، وذلك لمجازاة المحقين من الشيعة وعقاب المبطلين من مخالفيهم ، ثم من كان منهم قد قتل قبل ذلك فإنه يموت ومن كان قد مات فإنه يقتل ، إذ لكل إنسان في الدنيا قتلة وموتة ، فمن مات قبل المهدي بعث في الرجعة ليقتل ، ومن قتل قبل المهدي بعث في الرجعة ليموت هكذا يزعمون ويقولون ليعرف الناس جميعًا حقيقة الأمر بالنسبة لولاية آل البيت ، وليعرفوا الدين الصحيح والقرآن الصحيح الذي سيظهره المهدي وهو مشتمل على قرآن علي بالتصويبات التي تزعمها الشيعة على ما مر في فرية التحريف ، إذ هذا المهدي قد خول من السلطات الدينية حق النسخ والتقييد والتخصيص وبيان المجمل في القرآن فوق إظهار القرآن الصحيح .

ولهم في الاستدلال على هذه الرجعة وتطبيقها على القرآن طرق متعددة ، كلها تنم عن عقلية سقيمة استولى عليها الجهل والخرافات التي هي من المستحيلات .

١ - فمثلًا نرى القمي يبالغ في الرجعة حتى يجعلها تعم الأنبياء السابقين لمناصرة
 على وبنيه ، ولا يستثنى منها إلا من سبق عقابه في الدنيا ، حيث يقول: «وأما الرد

على من أنكر الرجعة فقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِغَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ ﴾ [النمل: ٤٨] وحدثني أبي عن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللَّه قال: «ما يقول الناس في هذه الآية ؟ قلت يقولون إنها في القيامة ، قال: ليس كما يقولون ، إن ذلك في الرجعة ، أيحشر اللَّه في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين ؟ إنما آية القيامة قوله: ﴿ وَحَكَرَبُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧] ، وقوله: ﴿ وَحَكَرَبُمُ عَلَى قَرْبَكِ القيامة قوله للهُ اللَّه تعالى القيامة فيرجعون ومحضوا الإيمان أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة وأما في القيامة فيرجعون ومحضوا الإيمان محضًا ، وغيرهم ممن لم يهلك بالعذاب ومحضوا الكفر محضا يرجعون .

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيِّتَنَ ﴾ . . . [آل عمران : ١٨] ، فعن أبي عبد اللّه قال: «ما بعث اللّه نبيًا من لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين» وقال : ذكر جابر يعني ابن يزيد الجعفي لأنه مخترع فرية الرجعة – عن أبي جعفر قال: رحم اللّه جابرًا لقد بلغ من تأويل علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: ﴿إِنَّ النّيِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَاذُكَ إِلَى مَعَاذِ ﴾ [القصص: ١٥] ، يعني : الرجعة " ثم قال القمي ومثله كثير نذكره في مواضعه (١). وقد وفي القمي بما وعد فكان تفسيره رائدًا في هذا الضلال حيث قد امتلأ بذكر الرجعة حتى إنه حمل عليها كل ما جاء في شأن يوم القيام القائم ، واليوم الآخر به أيضًا وهكذا . كما سيأتي .

٧- والكازراني في تفسيره جرى على نفس النمط ، فمثلًا قد جاء فيه تفسير كل كلمة (الآخرة) بالرجعة يقول فيها : هي الرجعة والكرة ودولة الحق ، كما في العياشي عن الباقر والذين لا يؤمنون بالآخرة ، يقول : يعني لا يؤمنون بالرجعة أنها حق ، وقوله : ﴿أَنَ آمَرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ أول النحل ، قال : عن أبي عبد الله ( هو أمرنا أمر اللّه ﷺ لا تستعجل به "(٢).

كما أنه فسر هذه الكلمات بالرجعة ، وهي (الطامة ) قال : هي خروج الدابة يعني

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٢٢ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الأنوار ص٠٥.

أمير المؤمنين- من عند الصفا ، أو أنه قيام القائم (١) ، و ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ الله قال: من النقمة بسيف على عند قيام القائم (٢) «والرجفة- والرادفة» قال: عن الصادق أنه قال: الراجفة الحسين عليه ، والرادفة أبوه ، وإن أول من ينفض التراب عن رأسه في الرجعة الحسين ، قال الكازراني: ويمكن تأويلها أيضًا بقيام القائم ورجعة الناس ، فلا تغفل (٣) «واللات والعزى» قال: عن الصادق أن رسول الله قال: قال الله له ليلة الإسراء: إن القائم يخرج اللات والعزى يعنون أبا بكر وعمر- طريين فيحرقهما فلفتنة الناس بهما أشد من فتنة العجل والسامري (٤).

بل ذكر الكازراني في الفائدة السابعة من مقدمة تفسيره أن الرجعة من ضرورات المذهب الشيعي ، وادعى تواتر الأحاديث المثبتة لها في الجملة ، وإن كانت مختلفة في تفصيلها وقال : لقد وقفت على أزيد من مائتى حديث فيها(٥).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ فَالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ فَي الجيمان أَيْقُونَ فَي الجيمان البيعة على إدخال الرجعة في الجيمان بالغيب إن لم يكن خاصًا بها ، يقول الكاشاني أي: بما غاب عن حواسهم من توحيد اللّه ، ونبوة الأنبياء وقيام القائم والرجعة (٢٠).

وبنحوه فسرها الطبرسي (٧) وشبر (٨) والبلاغي (٩) وقال الأصفهاني: عن ابن بابويه عن الصادق قال فيها: من آمن بقيام القائم أنه حق ، وفي أخرى: الغيب هو الحجة الغائب، وشاهد ذلك في قوله: ﴿ وَيَتُولُونَ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَبِّةٍ. فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) الصافي ج١ ص٥٨٠.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج١ ص٨٢ .

<sup>(</sup>٨) تفسير شبر ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) آلاء الرحمن ج١ ص٦٤ .

لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنكَظِرِينَ ﴿ اَيونس: ٢٠] ، وعنه بإسناده عن جابر بن عبد اللّه الأنصارى عن رسول اللّه قال : في حديث ذكر فيه الأثمة الاثنى عشر وفيهم القائم ، ثم قال رسول اللّه : طوبى للصابرين في غيبته طوبى للمقيمين على محبته ، أولئك من وصفهم اللّه في كتابه فقال: ﴿ ٱلّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ ثم قال: ﴿ أَلْذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ ثم قال: ﴿ أَلْنَيْكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَن حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴾ (١).

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ۚ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس:٣٩] والآية تتحدث عمن كذبوا بالقرآن لأن قبلها مباشرة قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُهُ قُلُ

<sup>(</sup>١) تفسير الأصفهاني ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٥٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافى ج١ ص٩٤ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج١ ص٢٥٧ .

فَأَتُوا بِسُورَةِ مِتْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ ﴿ اَبُونس: ٣٨] ومع هذا الوضوح التام فإن الشيعة تفسرها بالرجعة، ويحملون التكذيب في الآية على التكذيب بالرجعة، يقول القمي: « نزلت في الرجعة، كذبوا بها ، أي: أنها لا تكون »(١).

٦- وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا مَهِ جِعُهُمْ مُمَّ اللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۚ ﴿ إِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس:٤٦] يقول القمي في معنى «نعدهم»: «من الرجعة وقيام القائم» (٢).

٧- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْمَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ ﴾ [مود: ٨] يقول القمي: «أي: متعناهم في هذه الدنيا إلى قيام القائم فنردهم فنعذبهم »(٣).

٨- وعند قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُنْ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُنْ أَكُثُرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالنّالِ اللّهِ عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهوت قبل يوم القيامة فيحلفون أنهم لا يوجعون (٤) .

9- وعند قوله تعالى: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَيَةٍ أَهَلَكُنَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [الانياء: ٩٥] . قال القمي: «وهذه الآية من أعظم الدلالة على الرجعة لأن أحدًا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن لم يهلك »(٥). وقال شبر «ممتنع عليهم عدم رجوعهم إلى الدنيا »(٦).

وقال الطبرسي: « عن أبي جعفر قال: كل قرية أهلكها اللَّه بعذاب فإنهم لا يرجعون (٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى ص٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ص٤٣٣ .

<sup>(</sup>٦) تفسير شبر ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج١٧ ص٥٩

• 1 - وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّيِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَٱذَّكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [النصص: ٨٥] يقول القمي: «عن أبي جعفر قال: رحم اللَّه جابرًا بلغ فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية يعني الرجعة ، يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة (ع)»(١)

11- وعند قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوفَوْنَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيْكَةُ فَمَن رُحْنِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ الْفُرُودِ الْقِيْكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ الْفُرُودِ اللّه وَالله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه من مؤمن إلا وله قتلة وموتة إنه من قتل نشر حتى يموت ، ومن مات نشر حتى يقتل ، قال جابر : ثم تلوت الآية على أبي جعفر فقال : هو «كل نفس ذائقة الموت ومنشورة» فقلت قولك : «ومنشورة» ما هو؟ فقال : هكذا أنزل بها جبريل على محمد ، يريد الرجعة (٢٠). وقال الكاشاني : « روى العياشي عن الباقر وقد سئل عمن قتل أمات؟ قال : لا الموت موت والقتل ، قتل ، قيل ما أحد يقتل إلا وقد مات؟ قال : ﴿ وَلَهِن مُتّمَ أَوْ اللّه الله عنه ولك وفرق بينهما في القرآن : ﴿ أَفَائِينُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ وقال : ﴿ وَلَهِن مُتّمَ أَوْ قُتِلَ ﴾ وليس كما قلت قيل : فإن اللّه يقول : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ المُوتِ ﴾ قال : من قتل لم يذق الموت بل لابد من أن يرجع حتى يذوق الموت » (٣).

17 - وعند قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ [النمل: ١٨] ، قال شبر «فسرت في الأخبار بالرجعة، وأما الحشر الأكبر فقوله: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَمَّدُ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَمَّدُ وَالله الطبرسي فيبرهن على الرجعة من هذه الآية حيث يقول «واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال: إن دخول (من) في الكلام يوجب التبعيض ، فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه في

<sup>: (</sup>١) تفسير القمى ص٤٩٣ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي ج١ ص١١٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص٣٦٩ .

الآية يحشر فيه قوم دون قوم ، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول الله فيه: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ وقد تظاهرت الأخبار عن أثمة الهدى من آل محمد ﷺ في أن اللَّه تعالى سيعيد عند قيام المهدي قومًا ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهج بظهور دولته ، ويعيد أيضًا قومًا من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب في القتل على أيدي شيعته والذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته ، ثم حاول أن يبرهن على ذلك بأنه في مقدور اللَّه وإن كان بعض الشيعة يؤول الأخبار على معنى رجوع الدولة لآل البيت لا رجوع الأشخاص ، لأن ذلك ينافي التكليف ، فرد عليهم بعدم المنافاة وأن المعول على إثباتها هو إجماع الإمامية مع تعضيد الأخبار فيها »(١) هذه هي عقيدة الشيعة في الرجعة ومعناها وأنواعها وأثرها على تفسيرها لكتاب الله تعالى ويكفينا في بيان معنى الآيات على وجهها الصحيح والرد على هذه الخرافة التي انفرد بها الشيعة من بين سائر الملل والأديان وما كتبه أحد مفسري الشيعة الشيخ محمد جواد مغنية المفسر المعاصر، حيث تحرر الرجل من هذه الخرافة وهاجمها في تفسيره وسماها أسطورة وخرافة، حيث أن العقل يرفضها وصريح الآيات ينافيها ، وهاك ما ذكره في تفسيرها:

١- فعند قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] قال مغنية « المراد بهذا الغيب كل ما خفي وغاب عن علم العباد مما نزل على قلب النبي محمد على كالبعث والنشور والجنة والنار وما إلى ذلك مما لا ينكره العقل ، أما ما يرفضه العقل السليم فلا يسمى غيبا بل أسطورة وخرافة »(٢).

وليس أشد من تسميته الرجعة أسطورة وخرافة وأن العقل السليم يرفضها فلا تسمى غيبا وأن الآية بمنأى عن ذلك تماما ، وهو وإن لم يصرح بها لكن كلامه واضح فيها .

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج ٢٠ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) التفسير المبين لمغنية ص٧.

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ مُمْ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٦] ، قال: ﴿ مُمْ بَعَثْنَكُم ﴾ في الدنيا: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ لاستكمال آجالكم: ﴿ لَعَلَّكُمْ مَنْكُرُونَ ﴾ نعمة اللَّه (١)

ولم يتعرض لذكر الرجعة لوضوح الآية في المعنى الذى ذكره، كأنه استغنى ببيانها دليلًا على بطلان ما تزعمه طائفته فيها ، أما ما ذكره الكاشاني فيها من خبر: «لم يكن في بنى إسرائيل شيء إلا وفي أمتي مثله» فلا علاقة له بهذه الآية، ويبطل المعنى الذي أراده أن بني إسرائيل ماتوا بالصعقة ولم يجر نظيره في هذه الأمة .

٣- وعند قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوْتِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] ، قال مغنية: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوْتِ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] ، قال مغنية: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوْتِ ﴾ نبيا كان أم شقيا صاحبها: ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ ٱلجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ لا في الحياة الدنيا لأن اليوم عمل ولا حساب ، وغدًا حساب ولا عمل (٢) وهو صريح في الرد على الرجعة كما هو نص الآية .

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَرْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ [بونس: ٣٩] قال مغنية « وهذا هو شأن الجاهل بجهله: ﴿ كَذَبُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ ﴾ وفي عهدهم ومن بعد عهدهم وإلى آخريوم يكذبون ويسمون الكذب صدقًا ، ويظلمون ويسمون الظلم عدلًا ويمكرون ويسمون المكر عقلًا ويهذرون ويسمون الهذر علما »(٣)

ومن هنا ندرك جهل القمي وضلاله حيث أعاد الضمير في قوله ( بعلمه ) إلى الرجعة وليس لها ذكر في الآيات قبلها بل ولا في القرآن كله ، وإنما الضمير يعود إلى القرآن المذكور في الآية قبلها كما تقدم .

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس:٤٦] قال مغنية « بحيث ترى بعينك يا محمد الانتقام في الحياة الدنيا ، أو ندع عذابهم فيها: ﴿ فَإِلْيَنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ يوم الحشر ، ﴿ مُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ بعدك فمن

<sup>(</sup>١) التفسير المبين ص١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير المبين لمغنية ص٢٢٩.

تاب منهم وعمل صالحا فقد فاز ، وإلا فحسبه جهنم وبئس المهاد »(١).

وهو واضح في أن ذلك كان في العذاب الذى توعد به المشركين في حياة الرسول على وأن الرجوع يوم الحشر كما ذكر مغنية لا يوم قيام القائم كما زعم القمي وأمثاله .

٦- وقوله تعالى: ﴿وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَتَٰتَهِ مَعْدُودَةٍ ﴾ [هرد: ٨] قال مغنية: «أي: مدة معدودة ﴿ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ مَا الذي منع من وقوع العذاب علينا الآن إن كان حقا كما يقول؟ ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ ﴾ العذاب ﴿ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ لأن بأسه تعالى لا يرد عن القوم المجرمين (٢).

فأنت ترى أن مغنية فسر الضمائر في الآية بالعذاب المذكور صراحة في صدرها في قوله ﴿مَا يَحْبِشُهُ ۚ أَي: العذاب: ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ أي: العذاب وهدف مغنية من تكرار هذا التنبيه الرد على مفسري طائفته حيث صرفوا هذه الضمائر إلى القائم ورجاله كما تقدم في كلام القمي .

٧- وقوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٢٨] قال مغنية: «ولا دليل على هذا النفى إلا الاستبعاد والشك ، والشك عند العلماء باعث وسبب للبحث والتنقيب لا النفى بلسان الجزم ﴿ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ لا مفر منه لأسباب منها ﴿ لِبُنِينَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ اختلف الناس في ردهم وأنبيائهم وفي عاداتهم وآرائهم وفي العديد من الأشياء ولابد من الحكم والفصل بين المحق والمبطل والطيب والخبيث ، ويوم القيامة هو يوم الحساب بالحق والعدل ، حيث لا حجج زائفة ولا أعذار كاذبة » (٣) .

نعم يوم القيامة هو يوم الحساب لا يوم قيام القائم ورجعة الشيعة ، والآية واضحة فيمن أنكر البعث من الكفار، لا فيمن أنكر الرجعة من أمة محمد كما زعم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) التفسير المبين ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص٢٩٩ .

القمي.

٨- وعند قوله تعالى: ﴿ وَحَكَرُمُّ عَلَى قَرْبِيةٍ أَهْلَكُنّهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [الانياء: ٩٥] قال: «كأن قائلًا يقول: هل يبعث اللَّه ثانية الذين أهلكلهم في الدنيا بكفرهم ؟ الجواب: أجل لا استثناء من البعث ، وممتنع على الذين هلكوا ألا يرجعوا إلى اللَّه ، بل يرجعوا إليه لا محالة ، ويحاسبهم على ذنوبهم وكفرهم ، أجل لا يعاقبهم على تكذيب الأنبياء من حيث هو ، لأن الإهلاك في الدنيا هو العقاب على هذا التكذيب ، وما عداه يشمله الحساب والعذاب ، هذا هو ما ندركه بعقلنا من حيث الاستحقاق في ظاهر الأمر والواقع للَّه وحده »(١).

وتأمل عبارته الأخيرة «هذا هو ما ندركه بعقلنا» إلخ فهو تعريض بمن يقول بالرجعة من مفسري الشيعة في هذه الآية ، وقد فسر الرجوع برجوع الكفار الذين أهلكوا في الدنيا بسب تكذيبهم للرسل ، فلابد من رجوعهم بالبعث يوم القيامة لاستيفاء باقي عذابهم على كفرهم ، لأن هلاكهم في الدنيا كان بسبب التكذيب للرسل فلا يعاد عليهم عقاب ذلك لأن الله أعدل وأجل من أن يثني العقوبة على عبده ، أما باقي أنواع الكفر فإنهم يعاقبون عليه في الآخرة ، وهو وجه في التفسير له وجاهته وفيه رد على من فسرها بالرجعة .

9- وعند قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَثْمُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِتَايَنتِنا ﴾ [النمل: ٨٦] قال: «من» هنا بيانيه وليست للتبعيض تماما كخاتم من حديد، والمعنى: أن في الأمم مصدقين ومكذبين بآيات اللَّه وبيناته، وهو يحشر للحساب والجزاء جميع المكذبين بلا استثناء وخصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع لأنه تعالى قصد التهديد والوعيد »(٢).

وهو كلام واضح في هدم كلام الطبرسي في التبعيض الذي زعمه في كلمة ( من )

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير المبين لمغنية ص٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير المبين ص٤٤١ .

وفيما بناه الطبرسي وشبر من تخصيص هذه الآية بالرجعة كما هو ظاهر .

• ١- وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَاتُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ [النصص: ٢٥] قال: ﴿إِنَ الذَى أُوجِبِ عليك أَن تعمل وتذكر بالقرآن هو الذى سيردك إلى مكة التي أخرجك منها قومك، وقيل المراد بالمعاد هنا: الجنة لأن السورة مكية، وأي مانع أن تكون السورة مكية ما عدا هذه الآية – »(١).

وأقول: وهذا هو ما قاله الخازن والنسفى حيث قالوا: إن هذه الآية نزلت بالجحفة لا مكية ولا مدنية "(٢) أما الرجعة فلا مجال لها هنا أيضًا .

وبهذا يكون مغنية قد ألقم الحجر للقمي وجابر الجعفي ومن قال بقولهما في هذه الآيات، وليت مغنية عمد إلى كثير من خرافات المذهب فنقاه منها مثل صنيعه في الرجعة، فهو أول مفسر شيعي يعلن الخروج على هذه العقيدة الفاسدة وينفيها بشجاعة ونأمل المزيد من أمثاله حتى يتوحد الدين وتجتمع كلمة المسلمين، وينفوا هذا العار الذي لحقهم بسبب خرافات الشيعة الكثيرة، فعقيدة الرجعة وما يترتب عليها خرافة قطعًا يدحضها صريح القرآن في أكثر من آية قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآهَ أَحَدُهُمُ ٱلمُوتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَهُ لَكِيِّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُو قَالِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْنَحُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ المومنون : ٩٩، ١٠٠].

قال تعالى: ﴿ وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا ۚ إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبٍ غُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَشَجِعِ ٱلرُّسُلُ ٱوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴿ ﴾ وَإِلَمْ مَن خَوْلُو تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِنُونَ ﴿ ﴾ [السجد: ١٢] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَا مُوفِنُونَ ﴾ [السجد: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَا مُوفِنُونَ ﴾ [السجد: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّا وَيُعْوَنُ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّا وَيُعْوَلُونَ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّا وَيُعْوَلُونَ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّا وَيُعْوَلُونَ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّا وَيُعْوَلُونَ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُكَذِبُ بِاللَّهِمُ اللَّهُ وَلَوْ مُؤْلُولًا لِمَا مُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونُونَ فَلَا وَالْإِنْمَامُ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ وَلَوْ مُؤُلُولًا لِمَا مُؤُلُولًا عَمْ اللَّهُ وَلَوْ مُدُولًا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَعْدُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَعْمُ مُوا عَنْهُ وَالْعَرْفُ عَلَى الْجَبَارِ وعند رؤية النار فلا يجابون لما يسألون الرجعة عند الموت وعند العرض على الجبار وعند رؤية النار فلا يجابون لما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الخازن وبهامشه النسفي ج٣ ص٤١٥ .

سبق في قضائه أنهم إليها لا يرجعون ، بل وكذلك المؤمنون لا يحل لهم الرجوع إلى الدنيا ففي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد اللّه قال: قال لي رسول اللّه ﷺ: «أعلمت أن اللّه أحيا أباك فقال له: تمنّ ، فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؟ قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون (١٠).

وأخرج ابن سعد بسنده: «أنه قيل للحسن بن علي إن ناسًا من شيعة أبي الحسن علي الخير ابن سعد بسنده: «أنه قيل للحسن بن علي الله يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيبعث قبل يوم القيامة فقال كذبوا ليس أولئك شيعته أولئك أعداءه لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه»(٢).

ومفاد الآيات والأحاديث واضح في أنه لا رجعة في الدنيا لمؤمن ولا لكافر ، وقد اتفقت الملل والأديان سماوية وأرضية أن الدنيا ليست بدار جزاء فما فائدة الرجعة وما هدفها ثم إن الرجعة عند الشيعة مترتبة على قيام القائم والحجة المنتظر ساكن السرداب ، وقد تبين أنه وهم وسراب ، فلم يبق إلا أن الرجعة عقيدة يهودية وأسطورة خرافية بثها ابن سبأ في عقيدة الشيعة حيث زعم أن عليًا يرجع ويملك الأرض وأنكر موته وقال لمن أخبره بموته لو جئتمونا برأسه وأقمتم سبعين شاهدًا على موته لا نصدق بموته فإنه لن يموت حتى يملك الأرض ، والذي روى لنا هذه الحقيقة عن ابن سبأ هم أوثق علماء الشيعة في كتبهم كما تقدم (٣) وعليه فعقيدة الرجعة زائفة باطلة يجب تنزيه كتاب اللَّه عنها ، كما يجب تنقية المذهب الشيعي منها .



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج١ ص٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات ابن سعد ج١ ص٢٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٧٦٦ وما بعدها من الرسالة .

#### المبحث الثامن

# التَّقِيَّة ومعناها في عقيدة الشيعة وأثرها في تفاسيرهم

التقية: بفتح ثم كسر ثم تشديد الياء مع فتحها هي: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن ، ويعلن ضد ما يكتم لهدف أو لغرض ، وهي ممنوعة وحرام ونفاق وكذب حرمه الإسلام جاء القرآن والسنة بتحريمها إلا في حالة واحدة أبينها فيما بعد ولكن الشيعة قد عمموها وجعلوها أساس دينهم وأصلًا أصيلًا من أصولهم ويروون في ذلك عن أئمتهم ما يلى من الأخبار:

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر الباقر قال: « التقية من دينى ودين آبائى ولا إيمان بمن لا تقية له »(۱).

وروى الكليني بسنده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق: «التقية من دين الله قلت: ومن دين الله؟ قال: إي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: ﴿ أَيْتُهُا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُلْرِقُونَ ﴾ ووالله ما كانوا سرقوا شيئًا »(٢).

ويستفاد من هذا أن الشيعة استحلوا الكذب على اللَّه ورسوله وعلى الأثمة من آل البيت وسموه بغير اسمه حيث أطلقوا عليه (التقية) ووضعوا له الأحاديث في فضله والإشادة به والدليل على ذلك ما يأتى من أخبار .

روى الكليني أيضًا بسنده عن سليمان بن خالد قال : قال لى أبو عبد اللَّه: «يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه اللَّه ومن أذاعه أذله اللَّه »(٣) .

وبسنده عن علي بن الحسين قال: «يغفر اللَّه للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي للكليني كتاب الإيمان والكفر: باب التقية ج٢ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج٢ ص ٢٢٢ .

الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية وترك حقوق الإخوان»(١١).

وبسنده عن الباقر قال: «وأي شيء أقر لعينى من التقية ، إن التقية جنة المؤمن (٢) وبسنده عن الصادق قال: « لا والله ما علا وجه الأرض شيء أحب إلى من التقية إنه من كانت له تقية رفعه الله ومن لم تكن له تقية وضعه الله "(٣).

وبسنده عن أبي عبد الله (أن رجلًا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي يمشى معه فلقيه مولى له فقال الحسين أين تذهب يا فلان ؟ فقال أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلى عليها ، فقال له الحسين: أنظر أن تقوم على يمينى فما تسمع ما أقول فقل مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين: الله أكبر، اللهم العن فلانًا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مخلتفة ، اللهم أجز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك»(ع).

ولا أدري كيف يصنع ذلك إمام هو لطف ورحمة في عقيدة الشيعة؟ لكن الشيعة يبالغون في هذا الكذب حتى ينسبوه إلى الرسول نفسه ، يقول الذى تبوأ مقعده من النار صاحب أكاذيبهم الكليني في الكافي بسنده إلى أبي عبد الله الصادق قال: «لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول حضر النبي جنازته فقال عمر لرسول الله: ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت، فكرر عمر السؤال، فقال له: «ويلك ما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم احش جوفه نارًا، وأملأ قبره نارًا وأصله نارًا»، وعليه قال أبو عبد الله: فأبدى - يعني عمر - من رسول الله ما كان يكره»(٥) ، وعليه فيكون نهى الله لنبيه في القرآن عن الصلاة على المنافقين إنمنا هو للشفقة عليهم لئلا يؤذيهم بدعائه اللاذع، وإلا فما هو مفهوم الآيات إذًا على اعتبار صدق هذه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج٢ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الكافي للكليني ج٢ ص٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج٢ ص٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فروع الكَّافي كتاب الجنائز، باب الصلاة على الناصب، ج٣ ص١٨٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ج٣ ص١٨٨.

إن ابن سلول مات كافرا بسبب نفاقه كما هو صريح الآيات النازلة فيه ، فكيف ينافق الرسول في الصلاة عليه يا معشر الشيعة ؟ حاشا للَّه من أن يكون رسول اللَّه منافقًا كالشيعة!! ثم لماذا ينافق الرسول في الصلاة على منافق مستعملًا التقية والرسول كان دينه بحمد اللَّه ظاهرًا وقت موت ابن أبي ، ولو أراد حرق المنافقين علنًا لأحرقهم أخص الناس بهم، وقد استأذن ابن عبد اللَّه بن أبي ابن سلول رسول اللَّه في قتل أبيه بنفسه بعد حادثة الإفك إرضاء لرسول للَّه فلم يأذن له، فكيف ينافق الرسول بعد ذلك في الصلاة عليه ويبطن خلاف ما يظهر في الدعاء عليه؟ ولكن لمن نقول هذا ومن يسمع وراوي هذه الخرافة هو الكليني عندهم.

إنك تسمع إذ ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادى

ولم يقف ضلال الشيعة بالتقية عند هذا الحد ، بل بالتقية كانت الأئمة تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله، فقد روى الكليني بسنده عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله يقول: «كان أبي- يعني الباقر- يفتي في زمن بنى أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل»(١)

هذا مع أن الكليني نفسه يروى عن أبي عبد اللَّه أيضًا عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «من أرضى سلطانًا بسخط اللَّه خرج من دين اللَّه »(٢).

لكن مع ذلك فالشيعة تصر على أن التقية دين الأئمة بل من أهم دينهم ، فيروى الكليني أيضًا بسنده عن أبي عمرو الأعجمى قال : قال لى أبو عبد اللَّه : يا أبا عمرو إن تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له "(") ولم يقتصر الكليني وحده على ذكر نفاق التقية بل شاركه غيره من أئمتهم فقد جاء في رجال الكشى عن

<sup>(</sup>١) انظر: فروع الكافي، كتاب الصيد، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ج٦ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ج٣ ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب التقية ج٢ ص٢١٧.

حسين بن معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللَّه قال لي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس فقلت: نعم، إني أقعد في الجامع فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف- يعني مخالف للشيعة- أخبرته بما يقولون ، فقال لي أبو عبد اللَّه : اصنع كذا فإني أصنع كذا(١) وفي نظري أن سبب قول الشيعة بالتقية ، ووضعهم الأخبار على أئمتهم فيها يرجع إلى أن الأئمة من آل البيت كانت تصدر عنهم أقوالا في الدين لا تختلف عما عليه المسلمون ، والشيعة لهم عقائدهم الخاصة في آل البيت وكان لا يرضيهم هذا المسلك من الأئمة فوضعوا وكذبوا عليهم أخبارًا مضادة ألصقوها بهم وروجوا لها بقولها إن ما صدر عن الأئمة موافق لما عليه الأمة إنما صدر على سبيل التقية والمداراة ، كانوا يدرءون بذلك عن أنفسهم حتى لا ينكشف أمرهم ، والصحيح عن الأئمة هو ما نقلناه عنهم معاشر الشيعة حيث كانوا لا يستعملون معنا التقية ، وهكذا سولت لهم أنفسهم هذا الكذب على الأئمة من آل البيت ، ولم يفت الشيعة أن وضعوا أيضًا هذه الأخبار في فضل التقية والإشادة بها على نحو ما تقدم ، كما أنهم -حبكًا لخيوط هذه الأوهام- نسبوا إلى الأئمة أنفسهم أنهم أمروهم بالأخذ بما يخالف عامة الأمة من روايتها عن رسول اللَّه ﷺ وأن ما صدر منا معشر الأئمة موافقا لرواية الأمة فلا يؤخذ به لأنه صدر على سبيل التقية ، وأن ما صدر منا مخالفا لرواية الأمة فهو الصحيح الذي لا تقية فيه وكان مقتضى العقل السليم والمنطق المستقيم أن العكس هو الصحيح! .

جاء في كتاب تعارض الأدلة الشرعية لآية الله العظمى - كما يلقبونه - وهو السيد محمد باقر الصدر تحت عنوان ( أخبار الترجيح ) هذه الأخبار :

« عن أبي عبد اللَّه الصادق قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» وفي رواية أخرى: «خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه» وفي أخرى عن محمد بن عبد اللَّه قال: قلت للرضا (ع): كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما

<sup>(</sup>١) انظر: رجال الكشي ص٢١٨.

العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه) وفي أخرى عن أبي عبد اللّه وقد سئل (يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله يريد الإمام- قلت: لابد أن تعمل بواحد منهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة».

وأصرح من ذلك ما جاء عن أبي عبد اللَّه قال: «ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه»(١).

وقد أفصحت لنا هذه الأخبار أنهم مهما أخفوا شيئا من عقائدهم فإن الصحيح عندهم هو ما خالف أهل السنة في روايتهم عن النبي على والذى وافق أهل السنة من أخبار الشيعة عن الأئمة إنما قيل على سبيل التقية والمداراة ، حيث زعموا أن أئمتهم كانوا يتقون خلفاء بنى أمية وبنى العباس ، بل ويتقون المسلمين والرأي العام ، فكانوا حريصين بزعمهم على عدم معارضة الرأي العام في الظاهر ، أما في الباطن فكانوا يخصون شيعتهم بمكنون علمهم الذى هو الحق والصواب ، فصارت علامة صحة الخبر عندهم المعارض بمثله أن يخالف رواية الأمة عن نبيها على الأحاديث عمدًا لإفساد الشيعة من أساسه إذ من غير المعقول أن تقلب الأمة جميع الأحاديث عمدًا لإفساد الدين؟

## والمهم بيان أثر هذه العقيدة على التفسير:

١- عند قوله: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيِيرٌ ﴾ [العجرات: ١٣] يقول البحراني في تفسيرها « عن أبي عبد اللَّه قال: أي: أعملُكم بالتقية، وعن أبي الحسن الرضا قال: أشدكم تقية » (٢).

٢- وقال القمي في مقدمة تفسيره: «وأما الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها ،
 يعمل بظاهرها ولا يدان بباطنها فإن اللَّه تبارك وتعالى نهى أن يتخذ المؤمن الكافر
 وليًّا فقال: ﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَا ﴾ [آل عمران: ٢٨] ثم رخص عند التقية أن

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب تعارض الأدلة الشرعية للصدر بتقرير محمود الهاشمي ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان ج٤ ص١٠٣٢ .

يصلي بصلاته ويصوم بصيامه ويعمل بعمله في الظاهر وأن يدين اللَّه في باطنه بخلاف ذلك فقال: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَقُ ﴾ وفي معناه قول الصادق: إن اللَّه يحب أن يؤخذ برخصته كما يحب أن يؤخذ بعزائمه (١٠).

٣- وقال الإمام الحادى عشر الحسن العسكري في تفسيره « روي عن الحسن بن علي أن رسول اله ﷺ قال : «إن الأنبياء إنما فضلهم الله على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله »(٢).

وعن أمير المؤمنين قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من سئل من علم فكتمه حيث يجب اظهاره وتزول عنه التقية جاء يوم القيامة ملجم بلجام من النار (٣).

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِلَّهُ كُرْ إِلَّهُ وَحِدُّ لاَ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٦٣] يقول: الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد وسع لهم في التقية يجاهرون بإظهار موالاة أولياء اللّه ومعاداة أعدائه إذا قدروا ويسرونها إذا عجزوا (ئ) وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلذّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]: نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة وأحس الشيعي بأن الباقر قد عرف ذلك منه فقصده وقال: أعتذر إليك يا بن رسول اللّه عن صلاتي خلف فلان فإنها تقية ولولا ذلك لصليت وحدي، قال له الباقر يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت، يا عبد اللّه المؤمن مازالت ملائكة السموات السبع والأرضيين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك، وإن اللّه تعالى أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة لو صليتها لوحدك فعليك بالتقية (٥٠).

٤- ويقول الكاشاني عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ لَا

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ص١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الحسن العسكري ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الحسن العسكري ص ٢٤٥.

تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِيَ وَالْبَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنّاسِ حُسَنًا ﴾ [البغرة: ٨٣] قال الصادق: قولوا للناس حسنًا كلهم مؤمنهم ومخالفهم ، أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشره ، وأما المخالف فيكلمهم بالمداراة لا جتذابهم ، إن مداراة أعداء اللّه من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه (١).

وعند قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ آوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُعَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُمْ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ وَاللّه مِن اللّهُ عَمَان الكاشاني: إلا أَن تخافوا من جهتهم خوفًا وأمرًا يجب أَن يخاف منه، منع عن موالاتهم ظاهرًا وباطنًا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة، كما قيل: كُلُ وسطًا وامش جانبًا.

وفي العياشي عن الصادق: «كان رسول اله ﷺ يقول: «لا إيمان لمن لا تقية له» ويقول: «قال الله: ﴿إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَقًا ﴾» وفي الكافي عنه قال: «التقية ترس الله بينه وبين خلقه» وعن الباقر قال: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم، وقد أحلها الله له »(٢).

٥- وبمناسبة آية آل عمران أذكر أقوال عدد من مفسريهم فيها، فيقول شبر:
 «وهي التقية التي تدين بها الإمامية ودلت عليها الأخبار المتواترة »(٣).

أما مغنية فيجعلها رخصة عند القوم فقط حيث يقول - (هذه رخصة بالمداراة عند الخوف فقط <sup>(3)</sup> أما البلاغي فيقول: «إلا أن تتقوا منهم تقاة مؤقتة محدودة بأن تظهروا لهم ما يدفع شرهم من صورة الموالاة المؤقتة حيث لا مندوحة لكم إلى غير ذلك ولا فائدة في نصر الدين بقتل الرجل حيث ينقص بقتله رجل من رجال الإسلام وأنصاره ، ولا تسترسلوا في ذلك ولا تجاوزوا به مقدار الضرورة ، بحيث يرجع إلى الضعف في

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي ج١ ص٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الصافي ج١ ص٩٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٨٨.

<sup>(</sup>٤) التفسير المبين ص٥٩.

الدين والتساهل في أمره (١) وهذا تقييد معقول مقبول منه بخلاف ما يطلقه أصحابه فيها بلا قيود ولا حدود .

أما الطبرسي فيقول فيها: «وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقال أصحابنا إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن، ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين.

قال المفيد: "إنها قد تجب أحيانًا وتكون فرضًا ، وتجوز أحيانًا من غير وجوب وتكون في وقت أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل، وإن كان فاعلها معذورًا ومعفوًا عنه متفضلًا عليه بترك اللوم عليها"، وقال الشيخ الطوسي: "ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده، وروى الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله بالحق عنده، وروى الحسن أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: فقرب عنقه فبلغ ذلك نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم (ثلاثا) فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله يله فقال: "أما ذلك المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئًا وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة" "."

7- وعند قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مُطْمَئِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِكُن مَن شَرَح بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَهُ النّا مِن سَر عَظِيمٌ ﴿ فَهُ النّا مِن السَنّا وَالسّيعة إِن المشركين قول الشّيعة بالتقية حيث يقول: «قال المفسرون من السنة والشّيعة إن المشركين عذبوا عمار بن ياسر حتى يعطيهم من لسانه كلمة الكفر فتفوه بها مكرهًا، فقال

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٣ ص٥٦ ، وقصة مسيلمة ذكرها ابن كثير ج٢ ص٥٨٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج٣ ص٥٦ ، وقصة مسيلمة ذكرها ابن كثير ج٢ ص٥٨٨ .

بعضهم: يا رسول اللَّه إن عمارًا كفر، فقال الرسول ﷺ: «كلا، إن عمارًا ملئ إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه» وجاء عمار إلى النبي ﷺ باكيًا، فمسح عينيه وقال: «مالك؟ إن عادوا فعُد»، فنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُمُ مُطْمَينٌ إِلَا عَنِيه وقال: «مالك؟ وذكر نحوه الطبرسي في تفسيره.

ومع أن حالة عمار هذه محدودة محصورة بالخوف على النفس من الكفار بشرط أن يكون لهم شوكة وفي المسلمين ضعف وقلة إلا أن الشيعة توسعوا في معنى التقية مع المخالفين لهم ولو لم يكن خوف ولا ضرر ، ويوضح لنا مغنية سبب لجوء الشيعة إلى التقية بما ذكره في كتابيه «الشيعة في الميزان ، ومع الشيعة الإمامية» حيث أحال عليهما في نهاية تفسير الآية ، فرجعت إلى كتابيه حيث أشار فوجدته قد ذكر سبب النزول السابق ، ثم ذكر عن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ما يتلخص في الآتى: إن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى عماله برئت الذمة ممن يروي شيئًا من فضائل على وأهل بيته، وأن يمحو اسم كل شيعي من دواوين العطاء، وينكلوا بهم ويهدموا دورهم، وامتثل العمال أمر سيدهم فقتلوا الشيعة تحت كل حجر ومدر، وطردوهم وشردوهم وقطعوا الأيدى والأرجل، وسملوا الأعين وصلبوهم على جذوع النخل، وزاد الضغط بعده أضعافا وبالأخص في ولاية عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، وولاية الحجاج بن يوسف حيث قتل الشيعة كل قتلة وأخذوا بكل ظنة وتهمة ، حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له : شيعي، ومن هذا الضغط التزم الشيعة طريق ( التقية ) ومعناها عندهم الحيطة والحذر من القوي الظالم الذي يأخذ المتهم دون أن يحاكمه ويأذن له بالدفاع عن نفسه .

ثم قال مغنية: واليوم لا أثر للتقية عند الشيعة ، حيث لا خوف عليهم ولا هم يرهبون واستدلوا على تشريع التقية بالآية [النحل:١٠٦]: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكَرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنُ السبب الرئيسي في القول بالتقية عند الشيعة بِالْإِيمَانِ ﴾ (٢) وأقول: والمستفاد من هذا أن السبب الرئيسي في القول بالتقية عند الشيعة

<sup>(</sup>١) التفسير المبين ص٠١٣ وقد ذكر مضمونه ابن كثير ج٢ ص٥٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيعة في الميزان ص٣٤٥ ، ومع الشيعة الإمامية ص١١٣.

هو الضغوط والاضطهاد التي تعرضوا لها في عهد بني أمية وبنى العباس ولا مزيد .

أما أخبار الأثمة فلا شك أنها من وضع أولئك المضطهدين المشردين بدليل أن مغنية لم يستشهد بخبر منها ولا استدل على مشروعيتها بشاهد من هذه الأخبار ، وإنما كلامه في بيان أن الضغوط على الشيعة كانت هي السبب في التزامهم طريق التقية كما هو واضح بقي من كلام مفسري الشيعة المقداد الحلي في الآية وهو كثير المغالطة وهاك كلامه :

« دلت الآية على جواز التقية في الجملة ، وكذا قوله: ﴿ لاَ يَتَغِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكَنفِرِينَ وَلاَنهَا دافعة للضرر لأنه الغرض ، ودفع الضرر إن لم يكن واجبًا فلا أقل من جوازه ، ولأن الرسول محا اسمه يوم الحديبية فأعطاهم أمورًا هو محارب عليها في الباطن، وهو قريب من التقية (١) ولأن البخاري نقل في كتاب الإكراه عن الحسن البصرى: «التقية إلى يوم القيامة» (٢) يعني أنها باقية جائزة إلى يوم القيامة، ولان الفقهاء الأربعة يفتون بأن طلاق المكره لا يقع ، وقالوا من أكره على شرب الخمر والزنا فلا إثم عليه ولا حد» (٣).

وقال جعفر بن محمد: «التقية ديني ودين آبائي» واحتج المخالف بأنها نفاق ، لأن كل واحد منهما إبطان أمر وإظهار خلافه دفعًا للضرر، والنفاق حرام، ولأنها لو جازت لجاز على الأنبياء إظهار كلمة الكفر تقية ، واللازم كالملزوم في البطلان .

وأجيب عن الأول: بالفرق بينهما، فإن النفاق في إبطان الكفر واعتقاده، وهو

<sup>(</sup>۱) هذا خطأ بين، لأن محو كلمة (رسول الله) من كتاب الصلح ليس إعترافًا ولو ظاهريًا منه بأنه ليس رول الله بدليل أنه حين محاه قال: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» وليس كذلك حال من يستعمل التقية، وإنما محاه تيسيرًا للصلح فإنه لما منعت ناقته عن دخول مكة قال: «حبسها حابس الفيل والله لا تسألني قريش اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» فهذا المحوكان من أثر ذلك اليمين، وليس من باب التقية في شئ وكيف يتقي النبي قريشًا وقد جاءهم بجيش كانوا يخشون من دخوله مكة وانظر حديث الحديبية في (البخاري كتاب الشروط ج٣ ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقًا عن الحسن كتاب الإكراه ج٤ ص٢٠٠ ولا دلالة فيه .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الإكراه والتقية الشيعية شاسع ولا يخفى على أحد فهذه مغالطة ظاهرة .

حرام ، والتقية إبطان الإيمان واعتقاده وهو واجب، فلا يكون أحدهما كالآخر (۱). وعن الثاني بأنه خارج بالإجماع (۲) ، وأنه لو جاز لزم انعدام الدين بالكلية لأنه لو جاز لكان أولي الأوقات به ابتداء الدعوة لكثرة العدو والمنكر حينئذ وذلك باطل .

وقد قسم أصحابنا التقية إلى ثلاثة أقسام: الأول: حرام، وهو في الدماء فإنه لا تقية فيها فكل ما يستلزم إباحة دم من لا يجوز قتله لا يجوز التقية فيه لانها إنما وجبت حقنا للدم فلا تكون سببًا في إباحته، والثاني: مباح، وهو في إظهار كلمة الكفر فإنه يباح الأمران استدلالًا بقضية عمار وأبويه، فإن النبي على صوب الفعلين معا كما نقل<sup>(٦)</sup>. الثالث: واجب، وهو ما عدا هذين القسمين، فإن الأدلة المذكورة تقتضي ذلك<sup>(١)</sup> ولأن اجماع الطائفة على ذلك مع تحقيق الضرر بتركها، (٥) أما إذا لم يتحقق الضرر فيكون فعلها مباحًا أو مستحبًا (١).

وأقول: هذه هي التقية عند الشيعة في أخبار الأئمة وبيان أثرها في تفسير الشيعة لكتاب اللَّه تعالى ، ويكفينا تصحيحًا لمفهوم الآيات وتحقيق معنى التقية المباحة

<sup>(</sup>۱) هذه مغالطة ظاهرة، لأن تقية الشيعة ينطبق عليها تعريف النفاق تمامًا أليسوا هم يعتقدون أن الصحابة كفرة ومنافقون فيبطنون ذلك ويتظاهرون بخلاف؟ أليسوا يبطنون أن القرآن محرف ليس كما أنزل الله ويتظاهرون للناس بخلاف ذلك؟ فهل هذا إبطان كفر أم إبطان إيمان؟ وهلم جرا من عقائدهم الفاسدة التي يبطنونها تقية ويتظاهرون بخلافها، فتقية الشيعة نفاق.

<sup>(</sup>٢) نعم إجماع المسلمين على أن الأنبياء لا تجوز لهم التقية ، لكن المقداد يناقض نفسه بهذا حيث مر في كلامه قريبًا أن النبي استعمل التقية في صلح الحديبية ، ومر في رواية الكليني عن الصادق أن النبي صلى على ابن أبي تقية ، فلم يقل بالتقية للأنبياء إلا الشيعة والمقداد الحلي هنا يقرر بطلانها للأنبياء ويحكي الإجماع على ذلك ونحن هنا نؤيده ونلفت نظره إلى أن هذا مع انتقاض جوابك الأول يؤيد دليل المخالف الذي ترد عليه وهو أن التقية نفاق ولو جازت لجازت على الأنبياء فهي حرام وهو المطلوب .

<sup>(</sup>٣) هذه هي الصورة الجائزة في التقية والباقي يبطل كما سيأتي، مع أن عدمها أفضل.

<sup>(</sup>٤) قد مر في القسم الثاني في كلامه إنها مباحّة في حالة الإبقاء على النفس خوفًا من الكفار، فكيف تكون التقية واجبة فيما دون ذلك؟ المنطق السليم عدم جوازها فيما دون النفس، أليس كذلك؟

<sup>(</sup>٥) متى كان الإجماع حجة عندكم؟ هل نسيت أصلك الفاسد؟

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب كنز العرفان في فقه القرآن للحلي ص٢٠٨.

شرعًا ما ذكره إمام الشيعة في عصره ونقيب العلويين سليل أهل البيت الشريف الرضى حيث قال في تفسيره:

مسألة (٧) موالاة الكافرين عند التقية:

ومن سأل عن معنى قوله تعالى : ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَانِدِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ الآية فالجواب أن في ذلك أقوالًا :

1- منها أن الاتخاذ في الأصل هو القصد إلى أخذ الشيء والعزم عليه ، والتمسك به والملازمه له ، فكأنه تعالى قال: « لا يظهرن أحد من المؤمنين موالاة أحد من الكفار قاصدًا متعمدًا وعادلًا بموالاته عن المؤمنين الذين هم أحق بذلك من غيرهم لأن هذه الأفعال إنما تكون موالاة بالمقاصد لا بصورة الفعل ولو لا ذلك لم تحسن مع التقية أيضًا ، ثم استثنى سبحانه حال التقية فقال : ﴿ إِلَّا أَن تَكَنَّفُوا مِنْهُمْ وَقَرئ ( تقية ) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد ، فكأنه أباح في هذه الحال عند الخوف منهم إظهار موالاتهم ومما يلتهم قولًا باللسان لا عقدًا بالجنان .

Y- وقال بعضهم معنى ذلك أن يكون المؤمن بين الكفار وحيدًا أو في حكم الوحيد ، إذا كان قليل الناصر غائب المظاهر والكفار لهم الغلبة والكثرة ، والدار والحوزة ، فمباح له أن يخالقهم بأحسن خلقه ، حتى يجعل الله له منهم مخرجًا ويتيح له فرجًا ولا تكون التقية بأن يدخل معهم في انتهاك محرم واستحلال محرم ، بل التقية بالقول والكلام ، والقلب عاقد على خلاف ما يظهر باللسان ، وروي عن أبى العالية أنه قال: «التقية باللسان لا بالعمل»(١).

٣- وروي عن الحسن البصرى أنه قال: ﴿إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً ﴾ في أرحامكم التي بينكم وبينهم فتتقونهم بالصلة لها والرعى لحقوقها ، فأما المحبة لهم

<sup>(</sup>١) وفي هذا رد على الشيعة في أن الرسول صلى على ابن أبي تقية والحسين صلى على منافق تقية وأحد الشيعة صلى خلف رجل من الأمة تقية فأخبره أبو جعفر بأن الله حسب صلاته بسبعمائة صلاة إلخ فالتقية بالقول لا بالعمل كما ذكر الشريف الرضى للمؤمن وسط كفار لهم غلبة وأرغموه على ذلك فتدبر.

في الدين وعلى الدين فلا تجوز بحال(١).

٤- وروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في قوم من الأنصار كان اليهود يفتنونهم في دينهم ويستميلون قلوبهم بالممازحة لهم والاختلاط بهم ، كعبد الله بن أبي ابن سلول والجد بن قيس<sup>(۲)</sup> وغيرهما، فنهى الله تعالى عن ملاطفة الكفار واتخاذهم شعارًا من دون المؤمنين، وبطانة دون أهل الدين، ولهذه الآية نظائر في التنزيل منها قوله: ﴿لا تَنَخِذُوا بِطَانَةٌ مِن دُونِكُمْ ﴿ الله عمران: ١١٧] ومنها: ﴿لا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّهَرَى مَنْ حَاذَ الله وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] ومنها قوله: ﴿لا نَتَخِذُوا اللهُود الله والمخاشنة دون والملاطفة والملاينة إلا ما كان شاذًا وخرج نادرًا لعارض من الأمر وواضح من الغدر.

٥- وقال بعضهم: ﴿إِلَا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَقًا ﴾ [آل عمران: ٢٨] معناه إلا أن يخاف لخائف منهم تلف النفس أو بعض أعضاء الجسم فيتقيهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها ولا صدق فيها.

وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل إنه أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه وإن أضمر الإيمان بقلبه، وقالوا قد أسر المشركون بمكة خبيب بن عدي وطالبوه بإظهار كلمة الكفر أو العرض على القتل فلزم الحنيفية ولم يعط التقية حتى قتل على ذلك، وكان عند المسلمين أفضل من عمار بن ياسر حين أعطى التقية، فأظهر كلمة الكفر عند الإلحاح عليه بالعذاب وإن كان قلبه مطمئنًا بالإيمان (٣).

<sup>(</sup>١) هذه هي التقية التي يقصدها الحسن البصري ورواها عنه البخاري بأنها إلى يوم القيامة كما تقدم تقريبًا .

<sup>(</sup>٢) أما ابن سلول فهو رأس المنافقين وهو أشهر من أن يعرف وأما الجدين قيس فإنه أحد المنافقين أيضًا وكان ممن حضر الحديبية ولم يبايع بيعة الرضوان حيث قد اختفى تحت بعيره فلم يدخل في عموم قوله: ﴿ لَقَدَّ رَفِي اللَّهُ عَنِ ٱلمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحَت ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٦٨).

<sup>(</sup>٣) وكذا كان أبوه ياسر وأمه سمية أفضل منه حيث ماتا تحت شدة العذاب ولم ينطقا بكلمة الكفر فكانا أول شهيدين في الإسلام وكذا الذي قتله مسيلمة أفضل من الذي لم يقتله كما قرر ذلك الطبرسي فيما تقدم .

ويستدلون بذلك على أن إعطاء التقية رخصة وأن الأفضل ترك إظهارها ، وكذلك قالوا في كل أمر فيه إعزاز للدين فإقامة المرء عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه حتى يسلم(١).

هذا هو معنى التقية لا وجه لها في الإسلام سوى ذلك، ليست بواجبة ولا حتى مستحبة وإنما هي رخصة في حالة خاصة وهي: ما إذا كان المؤمن مستضعفًا وسط كفار لهم غلبة وشوكة أرغموه على أن يعطيهم كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وكان لا مناص من ذلك إلا بإذهاق روحه، مع أن تركها أيضًا أفضل في تلك الحالة فناهيك بغيرها!!

أما تقية الشيعة فلا معنى لها إلا النفاق والكذب المحض، وقد ذم اللَّه النفاق والمنافقين في مواضع من كتابه، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّياتِ سورة السّافقون، وبين جزاءهم في قوله: ﴿إِنَّ ٱلمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ المنافقون، وبين جزاءهم في قوله: ﴿إِنَّ ٱلمُنفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ المنافقون، وبين جزاءهم في قوله: ﴿إِنَّ ٱلمُنفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ فَي السّاء: ١٤٥]، ومثله كثير وبين الرسول ﷺ أن من أكبر الخيانة كذب الإنسان على أخيه الذي يصدقه وهو يظن أنه صادق وهو في الحقيقة يكذبه وينافقه حيث قال «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت به كاذب» (٢٠).

والعجب من الشيعة حين يروي ثقة إسلامهم أن رجلًا سأل الصادق عن مسألة بمحضر من أبي حنيفة، فأحاله الصادق على أبي حنيفة فأجابه، فقال الصادق: أصبت والله يا أبا حنيفة، وينصرف أبو حنيفة فيقول الشيعي للصادق: كيف تحلف على صدق هذا الناصب يعني الذي يتولى أبا بكر وعمر -فقال الصادق: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ<sup>(٣)</sup>.

فهل لهذا معنى غير النفاق الذي وضحه الحديث السابق؟ وهل كان أبو حنيفة

<sup>(</sup>١) انظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل ج٥ ص٧٢ بتحقيق كاشف الغطاء .

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن أبي داود كتاب الأدب في المعاريض ج٢ ص٠٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: فروع الكافي كتاب الروضة ج٨ ص٢٩٢.

صاحب سلطة وشوكة يخشاه الصادق أو غيره يا معشر الشيعة؟ وهل طلب منه أبو حنيفة أن يجيب على المسألة أو أن يمدحه فتملق له الصادق بمثل هذا النفاق؟؟ لا شك أن زيادة الخبر -باطلة قطعًا من قوله (نعم حلفت أنه أصاب الخطأ) ولقد أثبتم يا معشر الشيعة أن - التقية عندكم هي عين النفاق، وأفسدتم بها دينكم من أساسه إذ ليس من المعقول أنه إذا قال الإمام حديثًا مستقيمًا يوافق ما عليه الأمة، أو عمل عملًا يشبه عمل الأمة حمل ذلك على أنه عمله أو قاله بحيلة التقية والخديعة! فالأثمة كانوا يصلون ويصومون ويحجون تمامًا كما تفعل الأمة. فهل معنى ذلك أنهم فعلوه تقية؟ ولماذا أخذتم هذا عنهم؟ ما معيار ما يصح وما لا يصح من ذلك عندكم؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين!.

نحن نجل أهل البيت جميعًا ونحترمهم، ومن احترامنا لهم أن نضعهم في مصاف الذين يجاهدون في سبيل اللَّه ولا يخافون لومة لائم، أما الإتيان بالباطل نفاقًا بخديعة التقية فليس من خلق المسلم فضلًا عن علماء آل البيت الكرام! ولا نظن أن أحدًا من أئمة آل البيت كان يعلم الشيعة تقية النفاق في العمل والخداع في الأخبار، وإنما تقية النفاق أو نفاق التقية هو في الحقيقة من اختراع الشيعة قصدوا به إفساد دين الأمة لما رأو أن أقوال أثمتهم لا تخالف الأمة فاخترعوا القول بالتقية ليتخلصوا من أقوال الأئمة الموافقة لما عليه الأمة، ويأبي اللَّه إلا أن يجعل على كل حق حقيقة، فقد بقيت أقوال الأئمة الصحيحة التي توافق الأمة جنبًا إلى جنب مع الأقوال المختلقة عليهم في نفس كتب الشيعة، ولذلك نجد التضارب في أخبارهم سمة بارزة عندهم. ولا يتردد عاقل في أن القول المجمع عليه من جهتين مختلفتين مسلم الثبوت أما المخالف فلا. أما المنطق الشيعي فقد عكس القضية وسبحان واهب العقول!.

ويكفينا في دحض هذه الفرية ما جاء عن أحد سادة أهل البيت والعترة الطاهرة وهو الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب حيث قال عن الشيعة واللّه لو أمكننا اللّه منكم - يقصد الشيعة لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة، فقال له رجل لم لا تقبلون منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن

هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في «التقية» ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غيرما في نفسه يدرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق، وايم الله ما بلغ من التقية أن يجعل الله بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله أن

ولم تبق شبهة بعد قول هذا الإمام الجليل في أن التقية الشيعية نفاق وخداع، كما أن هذا النص أوضح أن دين الأئمة هو التقوى لا التقية!!!



<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ج٤ ص١٦٥.

# الفصل الثاني: عقيدة الشيعة في الصحابة وفي الأمة وأثر ذلك في تفاسيرهم

#### المبحث الأول

## عقيدة الشيعة في الصحابة وأثرها على تفاسيرهم

يعتقد الشيعة أن الصحابة كلهم كانوا كفرة منافقين مخادعين للَّه ورسوله و ونعوذ باللَّه من ذلك لا يستثنون إلا خمسة أو سبعة أو بضعة عشر، على خلاف بينهم في هذا والمجمع على استثنائهم هم: سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري.

ويرى بعض الشيعة أن الصحابة إنما كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي لا في حياته، وإنما قال ذلك أصحاب هذا الرأي لما وجدوا صريح القرآن يمدحهم ويثنى عليهم، فظنوا أن القول بكفرهم بعد وفاة الرسول يتفادون به التعارض مع القرآن بخلاف القول بكفرهم والقرآن ينزل والوحي متواصل، هكذا يزعمون.

كما زعموا أن كفر الصحابة إنما هو بسبب إنكارهم النص على ولاية على التي هي أساس الدين عند الشيعة، وقد تواطأ الصحابة على جحده وإنكاره إلا الخمسة الذين مر ذكرهم، أما كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبقية العشرة وعائشة وحفصة وغيرهم فإنهم كانوا متظاهرين بالإسلام في حياة الرسول على مع إبطانهم الكفر، خاصة فيما يتعلق بولاية على حقدًا عليه حيث كانوا يطمعون في هذه الولاية بعد وفاة الرسول على .

بل هؤلاء الصفوة من خيرة أصحاب رسول ﷺ هم في عقيدة الشيعة رؤساء الكفر

والنفاق فهم أصلة ومعدنه وفرعه وثمرته، كما سيأتي - ونعوذ بالله من ذلك - وهذه عقيدة لا ينفك عنها شيعي واحد من الاثنى عشرية وإن تظاهر أحدهم بإنكار ذلك فاعلم أنه يقولها «تقية» لأنها عقيدة لا تقبل المساومة عندهم، إذ لو صحح الشيعي إمامة أبي بكر وعمر لوجب عليه أن يعترف ببطلان الولاية والإمامة لعلي وبنيه وهذا كفر بإجماع الاثنى عشرية.

وقد امتلأت كتبهم بالمجاهرة بهذه العقيدة الفاسدة، وخاصة كتب أخبارهم فقد سودوا فيها الصفحات بما تضيق منه الصدور من عقيدتهم هذه، وقد مر بنا الكثير خلال البحث حيث طغت هذه العقيدة على غيرها في كتب التفسير، ويكفينا هنا بعض نماذج لكي نناقش هذه العقيدة من خلال التفسير، وأبين ضلال القوم فيما ذهبوا إليه. فإنهم ما قالوا بتحريف القرآن إلا طعنا منهم على الصحابة وخدمة منهم لعقيدة الولاية، حيث لا يقوم تصور للولاية عندهم إلا على تكفير الصحابة، كما أنه ما اختاروا التأويل الباطني على نحو ما تقدم إلا لهذا الغرض أيضًا فتكفير الصحابة عندهم من باب المقابلة للولاية، فلا ولاية إلا بتكفير الصحابة ولو أدى ذلك إلى ادعاء تحريف القرآن فضلًا عن صرف آيات المدح والثناء للصحابة عن ظاهرها، مع حمل جميع آيات الذم على الصحابة فقط مهما كان موضوعها: وهاك نماذج من تفاسيرهم:

#### ١ - تفسير القمي:

نجد هذا المفسر يحمل كل كلمة كفر أو نفاق أو فسق أو ضلال أو شرك أو ظلم أو عصيان وخداع وكل ما يشتق من ذلك أو يماثله على كبار الصحابة، وخاصة على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فنجده يضيف بعد لفظ «كفروا» بولاية علي، وبعد لفظ «أشركوا» في ولاية علي وبعد «نافقوا» بولاية علي، وبعد «ظلموا» آل محمد حقهم، وهكذا في باقي الألفاظ على مدار القرآن كله، وغالبًا ما يسند هذا الكلام بروايته عن أبيه عن أحد الروافض عن إمام من أئمة آل البيت، وأحيانًا ما يستحلف إمامًا منهم على أن الآية بما أضيف إليها من هذه الزيادة هكذا نزل بها جبريل على

محمد، وأن أصل التنزيل كذلك.

وأعيد إلى الأذهان ما سجلته عنه في فصل فرية التحريف من هذا النوع فهو كثير ومن الآيات التي حملها على أشخاص بأعيانهم من الصحابة ما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَالنَسْلُ النَّاسِ وَنَزَلَتَ فِي الثَّانِي يَحُبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقِيلَ فِي معاوية (١) وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ فَي قال: هم الذين غصبوا آل محمد حقهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ فَي قال: هم الظالمون آل محمد حقهم، والذين اتبعوا من غصبهم (٢)

وعند قوله: ﴿ وَيُومَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَسَّودُ وَجُوهُ ﴾ [آل عبران: ١٠٦]، قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه ﷺ: «يرد علي أمتي يوم القيامة على خمس آيات فراية مع عجل هذه الأمة – يقصد أبا بكر – فأسأله ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر – يقصد علي بن أبي طالب – فعاديناه وأبغضناه وظلمناه، فأقول: رِدُوا النار ظمأى مظمئين سودة وجوهكم ثم ترد على راية مع فرعون هذه الأمة – يقصد عمر بن الخطاب – وذكر نحو الأول، ثم قال: وترد علي راية مع سامري هذه الأمة – يقصد عثمان بن عفان – وذكر نحوه – ثم ترد على الحوض راية أمير المؤمنين وإمام الغر المحجلين فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه أصحابه. . . الخبر (٣) وهذا كذب وموضوع على الرسول قطعا(٤٠).

وعند قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۗ [النساء: ١٩]، قال: يعني الذين سموا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي النورين وليسوا كذلك (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى ص٦١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القمى ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) القمى ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ص١٢٨.

وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِن نُكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنْلُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنْلُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٢]، قال: نزلت في أصحاب الجمل عقصد طلحة والزبير وعائشة وقال أمير المؤمنين يوم الجمل: والله ما قاتلت هذه الفئة إلا بآية من كتاب الله ﴿ وَإِن نُكُثُواْ أَيْمَنَهُم ﴾ [التوبة: ١٢] الآية (أيمَنهُم الفئة إلا بآية من كتاب الله ﴿ وَإِن نُكُثُواْ أَيْمَنَهُم ﴾ [التوبة: ١٢] الآية (١٠).

وعند قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِيهِ. لَا تَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبه: ١٤]، يقول القمي: حدثني أبي عن بعض رجاله رفعه إلى أبي عبد اللَّه قال: لما كان رسول اللَّه في الغار، قال لأبي بكر: كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه تعوم في البحر-يعنى جعفر بن أبي طالب حيث كان مهاجرًا إلى الحبشة وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهم، فقال أبو بكر وتراهم يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم فقال في نفسه الآن صدقت إنك ساحر، فقال له رسول اللَّه أنت الصديق: ﴿ وَجَعَكُ كَلِكَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَائَ ﴾ [التوبة: ١٠] قال: هي قول عتيق- يقصد أبا بكر- ﴿وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَأَ ﴾ قال: هي قول رسول اللَّه(٢) وعند قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَكِ وَيَتْكَلُّ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْمَغَيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠٠ النعل: ٩٠]، قال: الإحسان أمير المؤمنين، والفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان، يقصد الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان (٣)، وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَّىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِنَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ [الإسراء:٤] قال: خطاب لأمة محمد، ويقصد فلانا وفلانا وأصحابهما ونقضهم العهد-(٤) يعني أبا بكر- وعند قوله تعالى: ﴿وَمَن كَاكَ فِي هَلْذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٩٥ الإسراء:٧٧] قال: عن علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٣٧٧.

قال: نزلت في ابن عباس وابيه، وقوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصِّحِيٍّ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُ مُو رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ [مود: ٣٤] نزلت في أبيه (١) يعني العباس عم رسول اللَّه ﷺ ونعوذ باللَّه من الخذلان وعند قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرنان:٢٧]، قال: يعنى الأول: «يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول عليًّا وليًّا سبيلًا ، يا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلًا " يعني الثاني : ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكَرِ بَعْدَ إِذ جَآءَنِيُّ ﴾ يعنى الولاية ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ﴾ هو الثاني ﴿ الْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ يعني الأول(٢)، وهو يقصد بالأول أبا بكر، وبالثاني عمر ﴿ وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولِكَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٣]، قال: كان سبب نزولها أنه لما نزل قوله: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوِّكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَأَرْوَجُهُو أُمُّهُمْ ﴾ [الاحزاب:٦]، وحرم اللَّه نساء النبي على المسلمين غضب طلحة بن عبيد اللَّه وقال: يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج نساءنا؟ لثن مات محمد لنركض بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا فأنزل اللَّه الآية (٣) وعند قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُوا الصَّالِحَتِ ﴾ [ص:٢٨]، قال: هو أمير المؤمنين وأصحابه: ﴿ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ حبتر وزريق وأصحابهما - يقصد أبا بكر وعمر ومن والاهما : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ أمير المؤمنين: ﴿ كَالْفُجَّارِ ﴾ حبتر ودلام وأصحابهما(٤) وبالجملة فتفسير القمي كله على هذا النمط حنق لا تحده حدود من غير ضابط ولا معيار فهو ينظر إلى كتاب اللَّه على أنه نازل أساسا للطعن واللعن على خاصة أصحاب رسول اللَّه وحوارييه الذين هم خير قرون الأمة على الإطلاق، وتفسير القمي رائد في هذا الميدان في هذا السباب والطعن، نسج على منواله من جاء بعده من المفسرين، فاللَّه حسيبهم على ما صنعوا بكتاب اللَّه والطعن على خيرة أصحاب رسول اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمي ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٥٧٩ .

## ٧- تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لعبد اللطيف الكازراني.

وهذا التفسير وإن كان متأخرًا كثيرًا عن القمي إلا أنه أشد غلوًا في هذا الجانب حيث قال صاحبه في مقدمته: إن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفضيح بل جملتها في مخالفيهم - أي: مخالفي الأئمة من الصحابة - وأعدائهم وردت (۱۱ ويذكر ما رواه الكليني عن الصادق قال: (ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهي في عدونا فينا وفي شيعتنا وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنا) وما نقله الكافي وتفسير العياشي عن الكاظم قال: في قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّا كُمّ مَن الفَه الكافي وتفسير العياشي عن الكاظم قال: من قوله تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُ عَلَىٰ حَمّ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في الفائدة الثانية من الفصل الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أثمة الجور (۲۲ وذكر في الفائدة الثانية من الفصل الثاني من الخاتمة: قال: المراد في الباطن بجميع ما حرم اللَّه في القرآن أئمة الجور، وبما أحل اللّه أئمة الحق، وإنهم أصل كل خير ومن فروعهم كل بر، واعداءهم أصل كل شر، ومن فروعهم كل بر، واعداءهم أصل كل شر، ومن فروعهم كل بر، واعداءهم أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهي وكل ما يعبد من دون اللّه . . إلغ (۱۳).

ثم أخذ يرسم لنا قواعد في التفسير الشيعي لكلمات وردت في القرآن في أكثر من موضع حسب أخبار الأئمة كما يزعمون، حيث قال:

(الإفك) قال عن الأثمة أن أعداءهم أهل الإفك ومن ادعى الإمامة التي ليست له، ولهذا أطلق الإفك مبالغة على صنمى قريش (٤) يقصد أبا بكر وعمر: ﴿ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرٍ لَجِي يَغْشَلُهُ مَنْ مُنْ مِنْ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَعَابُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ [النود: ١٤]، قال تؤول بعثمان وأخويه (٥) ويقصد أبا بكر وعمر.

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ص٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٥.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مرآة الأنوار ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص٥٥.

(إبليس) قال: يؤول بالثاني حيثما وقع هذا اللفظ في القرآن<sup>(۱)</sup> ثم أورد خبرًا طويلًا خرافيًّا في هذا المعنى ثم قال: . . . ويحتمل أن يكون المراد به الأول يقصد أبا بكر – حيث ورد كثيرا تأويل فرعون به ، وبالجملة يمكن تأويل إبليس بالأول أو بالثاني<sup>(۲)</sup>.

(البيع)وهو الأول حيثما وقع هذا اللفظ في القرآن<sup>(٣)</sup>.

(المبطل) قال: عن علي في دعاء صنمى قريش- يقصد أبا بكر وعمر- وأبطلا فرائضك وعمدة الفرائض الولاية (٤) .

(البغي) قال: ورد تفسير البغي بخصوص الثالث.

﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِجَنَرَةً أَوَ لَمُوَّا ﴾ قال: عن الباقر: التجارة يعني الأول، واللَّهو الثاني (٥٠).

والعزى هو الأول والثاني، فقد ورد عن الصادق قال: قال الله لرسوله ليلة الإسراء إن القائم يخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما فلفتنة الناس بهما أشد من فتنة العجل والسامري: ووَمَنَوْهَ الثَّالِئَةَ عَال: هو نعثل (٢) - الشيعة تنبذ عثمان بهذا اللقب تشبيها له يهودى خبيث اسمه نعثل كان بالمدينة.

(الجبت والطاغوت) قال: هو فلان وفلان وفلان- يقصد الخلفاء الثلاثة وفي دعاء صنمي قريش «وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما» وفي بعض الروايات: «اللَّهم العن جوابيت هذه الأمة وفراعنتها الرؤساء منهم والأتباع»(٧) والشيعة تقصد بهذا

<sup>(</sup>١) (٢) نفس المصدر ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص٦٨٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص٧٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص٧٤ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ص٧٧ .

الدعاء الخلفاء الثلاثة، ويستفتحون بهذا الدعاء كل أمر ذى بال عند القيام من النوم وعند الأكل وعند الصلاة وفي الخطب وفي جميع شئونهم العامة ويعلمونه أبناءهم جيلا فجيلا.

﴿ وَلَا نُطِعَ كُلَّ حَلَافِ مَهِينِ ﴿ النَّلَم: ١٠]، قال: هو الثاني كما في تفسير القمي حلف لرسول اللَّه لا يمكث عهدًا (١٠)، ﴿ الْخَبِيثِينَ ﴾ الآية [النور: ٢٦]، قال عن الباقر هم معاوية وأصحابه (٢٠): ﴿ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴾ [طه: ٨٥]، قال: هو صاحب العجل، والعجل في هذه الأمة هو الأول، والسامري هو الثاني، وفي تفسير الإمام: ستتخذ هذه الأمة عجلًا وعجلًا وعجلًا ويخالفونك يا علي وأنت خليفتى، هؤلاء يضاهئون اليهود في اتخاذهم العجل (٣) – وأستغفر اللَّه من حكاية هذا الكلام!

#### ٣- تفسير البرهان للبحراني:

وهذا التفسير مليء بمثل هذا لأنه تفسير بالأثر، أي: بأخبار الأثمة وهي كلها عندهم على هذا النمط، فمن ذلك مثلًا عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا عَندهم على هذا النمط، فمن ذلك مثلًا عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِي بِهِ نَفْسُتُمْ وَنَحَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ قَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وعند قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴾ [البقرة:٢٠٤]، قال: في العياشي عن أبي الحسن الرضا قال: هو فلان وفلان(٥٠) - يقصد أبا بكر وعمر.

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٩٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البرهان ج٤ ص١٠٣٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ج١ ص١٢٧ .

٤ - تفسير الإمام الحسن العسكري، وهو مليء بهذا الغلو أيضًا، فمن ذلك:

عند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْتِوْرِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البترة: ٨]، يقول في خبر طويل عن موسى بن جعفر بشأن بيعة أمير المؤمنين بالإمامة في غدير خم يزعمون – وأن الرسول أمر رؤساء المهاجرين والأنصار ببيعته فبايعوه، وفيه «ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق، ثم إن قومًا من متمرديهم وجبابرتهم تواطئوا بينهم لئن كانت بمحمد كائنة ليدفعن هذا الأمر عن علي ولا يتركونه، فعرف اللّه ذلك من قبلهم، وعلم من قلوبهم خلاف ما يظهرون فأخبر اللّه محمدًا عنهم فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللّهِ ﴾ الذي أمرك بنصب علي إمامًا وسايسًا لأمتك ومدبرًا: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ولكنهم يتواطئون على إهلاكك وإهلاكه ويوطنون أنفسهم على التمرد على علي إن كانت بك كائنة » (۱).

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنُ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ السَّفَهَاةُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ البقرة: ١٣]، قال: قال موسى بن جعفر: إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة، قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار وآمنوا برسول اللّه وعلي الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به وآمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا الإمام، وسلموا له في ظاهر الأمر وباطنه، كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، قالوا في الجواب: ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنُ السُّفَهَا ﴾ يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليًا خالص ودهم ومحض طاعتهم بموالاته ومعاداة أعدائه: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَا ﴾ حيث لم ينظروا في أمر طاعتهم بموالاته فيعرفوا صحة نبوته وما ناطه بعلي من أمر الدين والدنيا: ﴿ وَلَلْكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إن اللّه يطلع نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الحسن العسكري ص٤١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٤٤ .

## ٥- تفسير محمد حسين الأصفهاني وهو أيضًا على هذا النمط:

حيث نقل تفسير الآيتين السابقتين عند الحسن العسكري من تفسيره(١) كما نقل أيضًا عنه تفسير قوله تعالى: ﴿ يُخَالِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . . [البقرة: ٩] قال «قال الإمام في تفسيره- يعني العسكري- عن موسى الكاظم لما دعاهم رسول الله ﷺ وعاتبهم فاجتهدوا في الإيمان وقال أولهم: يا رسول الله ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة، ولقد رجوت أن يفسح اللَّه لي بها في قصور الجنان. . ، وقال الثاني: بأبي أنت يا رسول اللَّه ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من النار إلا بهذه البيعة وقال ثالثهم: يعنى عثمان- واللَّه يا رسول اللَّه لقد صرت من الفرح بهذه البيعة في رضوان اللَّه وأيقنت أنه لو كان على ذنوب أهل الأرض كلها لمحيت عنى بهذه البيعة وحلف على ما قال، ولعن من بلغ عنه رسول اللَّه خلاف ما حلف عليه، ثم تتابع بمثل هذه الأعذار بعدهم من الجبابرة المتمردين، فقال اللَّه لمحمد: ﴿ يُحَدَيْعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني يخادعون رسول اللَّه بإيمانهم بخلاف ما في جوانحهم ثم قال، ومن أوضح أفراد المخادعة ما كان يضعه الأول والثاني وأضرابهما، بل هم أصل الخدعة والنفاق في كل مقام من مقاماته حيث يظهرون التسليم للرسالة والدين وهم جاحدون، وخصوصًا لأمر الخلافة، وهم معاندون، بل الظاهر أنهم ما كانوا يدعون شأنًا من شئون الإيمان وغصنًا من أغصانه إلا أظهروا تحققهم به مع أنهم في الباطن كاملون في الكفر مستجمعون لأصله وأغصانه وفرعه، فهم إن ذكر النفاق كانوا أصله وفرعه ومعدنه ومادته ومنتهاه (٢).

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُ ۞ ﴾ [البغرة: ١١] قال: «قال العالم موسى بن جعفر: إنه إذا قيل لهؤلاء الناكثين البيعة في يوم الغدير لا تفسدوا في الأرض بإظهار نكث البيعة لعباد اللَّه المستضعفين، فتشوشوا عليهم دينهم وتحيرونهم في دينهم ومذاهبهم ﴿قَالُواا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ لأننا لا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الأصفهاني ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصفهاني ص٢٢٦.

نعتقد دين محمد ولا غير دين محمد (١)، وهذا كفر صريح كما لا يخفى وليس بعد الكفر ذنب!».

٦- تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد حيدر الجنابزي
 الخراساني:

وهو يجري على نفس النمط، ففي الفصل الرابع عشر من المقدمة يقول:

في الزيارة الجامعة إن ذكر الخير كنتم - أي الأئمة - أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، وهكذا الحال في أعدائهم بحكم المقابلة، فإن ذكر الشر كانوا أوله وآخره وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه (٢).

وعند قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَبَهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي وَعند قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللّهُ إِذْ أَخْرَبَهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي بكر اللّهِ الآية [التوبة: ١٠] قال: ﴿اعلم أن العامة جعلوا هذه الآية دالة على فضيلة حيث كان أول من هاجر وذكر بمصاحبة الرسول ﷺ ولا دلالة في الآية على فضيلة له إن تكن دلالة على ذمه ، فقد قال الباقر: إن رسول اللّه ﷺ أقبل على أبي بكر يقول له إن تكن دلالة على أبي بكر يقول له إن اللّه معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن ، فلما رأى رسول اللّه ﷺ حاله قال له: ﴿أتريد أن أن أريك أصحابي من الأنصار . . . ﴾ الخبر الذي مر في كلام القمي (٣) .

وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنكُوْ ﴾ الآية [النور: ١١]، قال: نقل الخاصة - يعني الشيعة - أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة: لما روي عن الباقر قال: لما هلك إبراهيم بن رسول اللَّه ﷺ حزن عليه رسول اللَّه ﷺ حزنًا شديدًا فقالت له عائشة: ما الذي يحزنك عليه، فما هو إلا ابن جريج، فبعث رسول اللَّه ﷺ عليًّا وأمره بقتله فذهب على ومعه السيف وكان جريج القبطي في حائط -بستان -

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٣٢٨.

فضرب على الباب فأقبل إليه جريج ليفتح الباب فلما رأى عليًا – عرف في وجهه الغضب فأدبر راجعًا ولم يفتح الباب، فوثب على على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه وولي جريج مدبرًا، فلما خشي أن يرهقه صعد على نخلة وصعد على في أثره، فلما دنا منه رمى نفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، فانصرف على إلى النبي وقال: يا رسول الله إذا بعثتني في أمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر أمضي على ذلك أم أتثبت؟ قال: «لا بل تتثبت»، قال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساء، فقال الرسول على السوء أهل البيت»(۱).

والشاهد من هذا الطعن على عائشة وبعد أن كانت معاني الآيات في فضلها أصبحت على هذا: الذي تولى كبره...إلخ.

وأبلغ وأصرح في الطعن ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ الأيات أول التحريم، قال: قال القمي وغيره سبب نزول هذه الآيات أن رسول اللَّه على كان في بيت عائشة أو في بيت حفصة فتناول مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت عليه فقالت يا رسول اللَّه في يومي وفي داري وعلى فراشي؟ فاستحيى وقال: كفى فقد حرمت مارية على نفسي، وأنا أفضى إليك سرًا إن أنت أخبرت به فعليك لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، فقالت نعم، ما هو؟ فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم بعده أبوك، فقالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذاك، وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني بشيء عن حفصة ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة فجاء عمر إلى حفصة فقال لها إن كان هذا حقّا فأخبرينا حتى نتقدم فيه، فقالت نعم قاله رسول اللَّه، فنزل جبريل بهذا السورة رسول اللَّه، فنزل جبريل بهذا السورة وأظهره اللَّه عليه يعني على ما أخبرت به وما هموا من قتله . . . (٢٠).

<sup>(</sup>١) بيان السعادة في مقامات العبادة ج٢ ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج٢ ص٢٧٨ .

ولا شك أن هذه خرافة تحمل بطلانها في طياتها، ولكنها تصور لنا عقيدة القوم في خيرة الصحابة.

## ٧- تفسير الصافي لملا محسن الكاشاني:

وهو كغيره ممن سبقه في هذا المجال وأكثر حيث يقول مثلًا: عند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ٨]. قال: كابن أبي وأصحابه وكالأول والثاني، أبي بكر وعمر وأضرابهما من المنافقين الذين زادوا على الكفر الموجب للختم والغشاوة والنفاق، لا سيما عند نصب أمير المؤمنين بالخلافة والإمامة لأن قلوبهم تغلى على النبي على النبي على والمؤمنين حقدًا وحسدًا وغيظًا وحنقًا(١) وعند قوله: ﴿ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١ ١ إلنساء: ١٤]، قال: يعنى - يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه وأن لم يكتموا ما قاله رسول اللَّه فيه (٢) وعند قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]، قال: عن الصادق: ﴿ وَيَتَّمَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِّي ﴾ ولاية فلان وفلان وفلان (٣) وعند قوله: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ [التربة: ١٠] يذكر عن الكافي عن الباقر أن رسول اللَّه ﷺ أقبل على أبى بكر يقول له وهو في الغار: اسكن فإن اللَّه معنا، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. . الخبر المتقدم، ثم يقول: وفي الكافي عن الرضا أنه قرأ «فأنزل اللَّه سكينته على رسوله» بدلًا من: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نقرأها وهكذا تنزيلها، وروى العياشي أنه قيل للرضا: إنهم يحتتجون علينا بقوله: ﴿ ثَانِيَ اللَّهُ مَا فِي ٱلْنَارِ ﴾ قال: وما لهم في ذلك من حجه، فواللَّه لقد قال الله «فأنزل الله سكينته على رسوله» وما ذكره فيها بخير. . (٤) الخبر وعند سورة

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي ج١ ص٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الصافي ج١ ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الصافي ج ١ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الصافي ج١ ص٢٥٧ .

التحريم ذكر ما ذكره الخراساني بالنص كما نقلناه عنه<sup>(۱)</sup> يريد بذلك الطعن على أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة ومن طعنه على عثمان في قصة خرافية طويلة ذكرها عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ [البقرة: ٨٤]، يروي عن القمي أنها نزلت في أبي ذر وما فعله به عثمان بن عفان ويفصل الكاشاني هذا الإجمال بقوله: وكان سبب ذلك أنه لما أمر عثمان بنفي أبي ذر إلى الربذة، دخل عليه أبو ذر وكان عليلًا وبين يدي عثمان مائة ألف درهم وأصحابه حوله يطمعون أن يقسمها بينهم فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال مائة ألف درهم، أريد أن أضم إليها مثلها، ثم أرى فيها رأيي، قال أبو ذر: أيما أكثر مائة ألف درهم أم أربعة دنانير قال: مائة ألف، قال أبو ذر: أما تذكر إذ أنا وأنت دخلنا على الرسول فوجدناه كثيبًا حزينًا فسلمنا عليه فلم يرد علينا فعدنا إليه وسألناه عن ذلك فقال: نعم قد بقي عندي من فئ المسلمين أربعة دنانير فخفت أن يدركني الموت وهي عندي، وقد قسمتها اليوم فاسترحت، فنظر عثمان إلى كعب الأحبار وقال يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه بعدها شيء قال: لا، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء فرفع أبو ذر عصاه-فضرب بها رأس كعب وقال: يابن اليهودية المشركة ما أنت والنظر في أحكام المسلمين قال عثمان: يا أبا ذر إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول اللَّه لقتلتك، فقال: كذبت يا عثمان، ويلك أخبرني حبيبي رسول اللَّه ﷺ فقال لا يفتنونك ولا يقتلونك يا أبا ذر، أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثًا سمعته من رسول اللَّه ﷺ قاله فيك وفي قومك، قال: إذا بلغ إلى أبي العاص ثلاثون رجلًا حيروا ما للَّه دولًا، وكتاب اللَّه دغلًا، وعباد اللَّه خولًا، والصالحين حربًا، والفاسقين حزبًا، فقال عثمان لعلي: يا أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب، فقال أمير المؤمنين: يا عثمان لا تقل كذابا، فإني سمعت رسول اللَّه يقول «ما أظلتت الخضراء ولا أقلت

<sup>(</sup>١) الصافي ج٢ ص٣٢٠ .

الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» قال أصحاب رسول الله: صدق على، سمعنا هذا من رسول اللَّه ﷺ فعند ذلك بكي أبو ذر وقال ويلكم، كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال، ثم قال عثمان: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها يا أبا ذر؟ فقال مكة حرم اللَّه ورسوله أعبد اللَّه فيها حتى يأتيني الموت، فقال: لا ولا كرامة لك قال: المدينة، فقال: لا ولا كرامة لك، ثم قال عثمان: وأي البلاد أبغض إليك قال الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام قال: سر إليها، قال: أبو ذر قد سألتني فصدقتك، وأنا أسألك فاصدقني قال: نعم قال: لو أنك بعثتني مع أصحابك فأسرني المشركون، وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك، قال عثمان: كنت أفديك، قال أبو ذر: اللَّه أكبر، قال لي حبيبي رسول اللَّه على يومًا يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها، فتقول مكة حرم اللَّه ورسوله فيقال: لا ولا كرامة لك، فتقول المدينة حرم رسول اللَّه، فيقال: لا ولا كرامة لك، ثم يقال لك: أي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟؟ فتقول الربذة، فيقال لك سر إليها، فقلت إن هذا الكائن يا رسول اللَّه، فقال: والذي نفسي بيده إنه لكائن وقد أنزل اللَّه فيك وفي عثمان خصمك آية، فقلت: وما هي يا رسول اللَّه، فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ الآية (١).

ولا شك أن هذا كذب على الله ورسوله، لا أساس له ألبتة، والدليل على ذلك أن الآية خطاب لبني إسرائيل كما هو واضح من سياق الآيات قبلها وبعدها.

#### ٨- تفسير القرآن لشبر:

وهذا التفسير وإن لم يكن صاحبه من الغلاة كالسابقين الذين جروا في تفسيرهم على النمط المتقدم في كل آية من كتاب الله إلا أنه لم يخل تفسير شبر من غمز الصحابة بين الحين والحين خاصة في الآيات الدالة على فضل الصحابة حيث يحاول صرفها عن فضلهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافي ج١ ص٤٢ .

فمثلًا عند قوله تعالى: ﴿ فَانِ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ اَلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَلَجِهِ السَّهِ وَالسَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاصْطرب حتى كاد أن يدل عليهما فنهاه عن ذلك (١) وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالسَّرِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ال

وغير خفي أنه يقصد بالخلص الخمسة: سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر وجابر.

## ٩- تفسير كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد الحلي

وهذا التفسير وإن كان مقتصرًا على تفسير آيات الأحكام إلا أنه لم يخل تفسيره من الحكم على الصحابة بالكفر والارتداد بعد موت الرسول ﷺ، حيث يقول عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكُمُّ اللَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ المائدة: ١٥٤، قال: قال الراوندي والمعاصر إنها نزلت في أهل البصرة ونقلا ذلك عن الباقر وابن عباس وعمار، وحذيفة، وعندي فيه نظر، بل هي أعم من ذلك إذ هي خطاب لكافة المؤمنين في حياة الرسول وإعلام منه تعالى أن منهم من يرتد بعد وفاته (٥) بالقيام

<sup>(</sup>۱) تفسير شبر ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير شبر ص٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص٤٨١ .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا مسلم، وقد ارتدت العرب وأرجعهم أبو بكر إلى حوزة الإسلام وتحقيق الوعد الكريم بالذين يحبهم الله ورسوله في الصديق ومن تعاون معه في حروب الردة أما ما يأتي بعد في كلام الحلى فهو كذب وهراء، لا دليل عليه من عقل أو نقل والنص بعيد عنه كل البعد وقد تقدم ذلك.

والتمالي على وصيه وإنكارهم النص عليه، وهو ما يقوله- جمهور أصحابنا: إن دافعي النص كفرة، والارتداد: هو قطع الإسلام بما يوجب الكفر فيكون شاملًا لأهل البصرة وغيرهم، وحمل الكلام على عمومه أولى(١).

وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوّا أَزْوَجَهُم مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ﴾ [الاحزاب: ٥٣]، قال: سبب نزولها أنه لما نزلت آية الحجاب قال طلحة بن عبيد اللّه: أنهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات لأتزوجن فلانة (٢).

## ١٠ - مجمع البيان للطبرسي

والطبرسي وإن لم يصرح بهذه العقيدة في تفسيره إلا أنه لا يخلو تفسيره من ذكر أشياء في مواضع محدودة من شأنها أن تكون طعونًا على بعض الصحابة ، وإن لم يكثر من ذلك بل وأحيانًا لا يتعرض لذكر أسماء لكنها تتضح بمراجعتها في تفاسير غلاة الشيعة ، وهي قليلة على كل حال فمثلًا عند قوله تعالى : ﴿ وَإِن نُكُثُوا أَيْمَننَهُم مِن بَعَدِ عَهْدِهِم وَطَعنُوا فِي قليلة على كل حال فمثلًا عند قوله تعالى : ﴿ وَإِن نُكُثُوا أَيْمَننَهُم مِن بَعَدُوك ﴾ [التوبة: ١٦] يحاول دين عَلَي الشيعة حيث يقول بعد ذكر بعض الأوجه فيها أن يجعلها في طلحة والزبير وعائشة كباقي الشيعة حيث يقول بعد ذكر بعض الأوجه فيها وقرأ على غيله هذه الآية يوم البصرة - يعني في موقعة الجمل - ثم قال : أما والله لقد عهد إلى رسول الله عليه وقال لي : يا علي لتقاتلن الفئة الناكثة ، والفئة الباغية ، والفئة المارقة (المارقة : الخوارج ، وعليه فيكون أئمة الكفر الناكثون هم رؤساء حرب الجمل ، معاوية والمارقة : الخوارج ، وعليه فيكون أئمة الكفر الناكثون هم رؤساء حرب الجمل ، وعند قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُانَ لَكُمُ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللّه الآية [الاحزاب: ٢٥] ، قال : نولت في رجل من الصحابة قال : لئن قبض محمد الأنكحن عائشة بنت أبي بكر ، عن نؤلت في رجل من الصحابة قال : لئن قبض محمد الأنكحن عائشة بنت أبي بكر ، عن نؤلت في رجل من الصحابة قال : لئن قبض محمد الأنكحن عائشة بنت أبي بكر ، عن

<sup>(</sup>١) كنز العرفان ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيانج ١٠ ص٢٤ وكيف يعقل أن يكون سبب نزول الآية هو ما حدث في موقعة الجمل سنة ٣٧ هـ؟ وهل يصح وصف المبشرين بالجنة بأنهم أئمة الكفر؟

ابن عباس قال مقاتل: وهو طلحة بن عبيد الله، وقيل إن رجلين قالا: أينكح محمد نساءنا ولا ننكح نساءه والله إن مات لنكحنا نساءه وكان أحدهما يريد عائشة والآخر يريد حفصة، عن أبي حمزة الثمالي(١).

وعند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَا إِ فَتَبَيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِعَهَالَةٍ فَنُصَبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَكِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، ذكر الطبرسي سبب النزول التقليدي فيها وملخصه: أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول اللّه ﷺ في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحًا به وكانت بينهم وبينه عداوة في الجاهلية فظن أنهم خرجوا لقتله فرجع إلى الرسول وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وهموا بقتله، فغضب النبي وهم أن يغزوهم فنزلت الآية، وهذا السبب وإن اعتاد أغلب المفسرين على ذكره إلا أن في النفس منه شيء (٢) ثم قال الطبرسي: وقيل إنها

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ج۲۲ ص١٥٩ وحديث ابن عباس ذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن محمد بن أبي حماد عن مهران عن سفيان عن داوود بن أبي هند: «عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه محمد بن حماد السابري، قال الذهبي: فيه لا يعرف وخبره منكر» (الميزان ج٣ ص٢٥٥ وص ٥٣١) وشيخه مهران بن أبي عمر الرازي قال فيه البخاري في حديثه اضطراب (الضعفاء الصغير ص١١١) وفي الميزان قال ابن معين عنده غلط كثير في حديث سفيان (الميزان ج٤ ص١٩٦) وما معنا ها هنا هي روايته عن سفيان فكيف تقوم حجة بخبر كهذا تفسر به آية ويجرح بها رجل مقطوع بعدالته وهو (طلحة بن عبيد الله)؟ وأما مقاتل بن حيان: فهو كذاب (إنظر الميزان ج٤ ص١٧٣) وأما أبو حمزة الثمالي فهو رافضي قال النسائي: ليس بثقة وكان ينال من عثمان ومزق ابن المبارك حديثه واسمه: ثابت بن أبي صفية (الميزان ج١ ص٣١٣) فهل يصلح الإعتماد على مثل هذا .

<sup>(</sup>٢) الوليد كان موضع ثقة الصديق والفاروق وذي النورين وعليه فيبعد أن يكون هو المراد هذا مع ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي حيث قال «وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقًا في قوله ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِبَالِهِ فإنها -في قولهم - نزلت فيه ، أرسله النبي إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا فأرسل رسول الله إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم فبين بطلان قوله ، وقد اختلف فيه فقيل: نزلت في ذلك ، وقيل في عليّ والوليد في قصة أخرى ، وقيل إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله فمسح رؤسهم وبرك عليهم إلا هو فقال كان علي رأس خلوق فامتنع عليه من مسه فمن يكون في مثل هذه السن كيف يرسل مصدقًا؟ وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية ، وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد عليه؟ (انظر العواصم من القواصم ص ٩٠)

نزلت فيمن قال للنبي على إن مارية أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي، إلى آخر القصة التي مرت في تفاسير الشيعة وهي تذكر أن عائشة هي التي قالت ذلك فالفاسق الذي جاء ينبأ في الآية هو عائشة في أ، وإن لم يصرح الطبرسي باسمها فتأمل (۱) هذه هي عقيدة الشيعة في الصحابة وهذا هو أثر تلك العقيدة في تفاسيرهم عقيدة تنم عن بغض دفين، وحقد مشين للصفوة من أصحاب رسول الله على وهي عقيدة لم نر لها مثيلا في أمة من الأمم، بل ما قدح اليهود والنصارى ولا المشركون في أصحاب رسول الله على بمثل ما قدح الشيعة ولم نسمع أن اليهود والنصارى قدحوا في أسلافهم كما فعل الشيعة في سلف الأمة، وصدق القاضي أبو بكر بن العربي حيث يقول: ما رضيت الشيود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب مومى وعيسى من هؤلاء وما يستبقى منهم (۲).

وصدق الإمام ابن الجوزي حيث قال: وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري محمد على وأمروا بالاستغفار لهم فسبوهم (٣).

ونحن نبرأ إلى الله تعالى مما صنع هؤلاء، اللَّهم لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء القوم: ﴿ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ هُ اللَّهُ مَا أَنْ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاّهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْ فَكُلُ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاّهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتُ مَنْ اللَّهُ الْعَنْفِرِينَ ﴾ [الاعران: ١٥٥].

## وأقول: عقيدة القوم هذه ذات جانبين:

الأول: الطعن على الصحابة عامة، ورميهم بالكفر والنفاق إما في حياة الرسول وما بعده وإما بعد وفاته مباشرة، كلهم كذلك إلا خمسة أو أكثر قليلًا ممن حضر موقعة

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج٢٦ ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) العواصم من القواصم ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي ج١ ص٣٣٩.

الجمل وصفين وكان مع علي ملازمًا له في خلافته، لكن المجمع على استثنائه هم الخمسة المشهورون.

الثاني: الطعن بصفة أكثر على خلاصة الصفوة من أصحاب رسول اللَّه على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وحفصة كما هو بارز في تفاسيرهم. وواضح من كلام الشيعة أن أساس هذا الطعن والتكفير إنما هو بسبب إنكارهم النص على ولاية علي بن أبي طالب كما يزعمون، والبعض كان بسبب محاربة على في الجمل وصفين، أما النص على الولاية فقد تقدم ما فيه، وتبين أن لا نص ولا ولاية، فبطل ما ترتب عليه وهذا لا يمنع من بيان بطلان عقيدتهم في الصحابة ببيان حقيقة الأمر في الصحابة، وبيان حقيقة ما وقع من حرب أصحاب الجمل بالذات معه، فأقول وباللَّه التوفيق:

أما بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء بفضلهم القرآن في محكم الآيات، وساطع البينات، التي لا ينكرها إلا جاحد كافر، يكذب صريح القرآن.

فقد أثنى عليهم في أكثر من موضع ووثقهم وعد لهم، وأخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم المؤمنون حقًا، والصادقون المفلحون، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنه غفر لهم وأعد لهم جنات وارفات، وأخبر أن من اقتفى آثارهم، وحذا حذوهم، فقد فاز مثلهم، قال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالّذِينَ مَعَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالّذِينَ مَعَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَضُونَا اللّهُ وَرَضُونَا اللهُ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن الله على اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الله على أصحاب رسول اللّه على أصحاب رسول اللّه على أصحاب رسول اللّه على أصحاب رسول اللّه

٢- وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ
 رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعَـدٌ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجْـرِي تَحَتَّهَا الْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ [النوبة: ١٠٠]، ومن رضي اللَّه عنه ووعده بالجنة خالدًا فيها أبدًا

فلابد وأن يفي له اللَّه بوعده لأنه تعالى لا يخلف الميعاد!

٣- وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ [الانفال: ٧٤].

فهؤلاء هم المهاجرون والأنصار أخبر اللَّه أنهم المؤمنون حقًّا، فلابد وأن يكونوا كذلك ووعدهم مغفرة ورزقًا كريمًا، ولا بد وأن يفي لهم!

٤- وقال تعالى: ﴿ لِلْفُقْرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن اللّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلَدِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّمُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِتنا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ٱنفُسِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِتنا أُونُوا وَيُؤثِدُونَ عَلَى ٱنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ قَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ۞ وَالّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا يَجْعَلْ فِي قُلُومِنا غِلَا يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا جَعَلْ فِي قُلُومِنا غِلَا لِيَنِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَئِكَ رَءُوكُ رَحِيمُ ۞ وَالحشر: ١٠٠٩٠٨].

فالمهاجرون هم الصادقون، والأنصار هم المفلحون، وعلامة صحة إيمان من جاء بعد المهاجرين والأنصار أن يستغفروا لهم ويحبوهم، وذلك متحقق في أهل السنة بحمد اللَّه أما الشيعة فقد أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم وبحبهم وعدم بغضهم فأبغضوهم ولعنوهم وتبرءوا منهم وكفروهم، فلينظر العاقل أين يضع نفسه من هذه الآبات!!

٥- وقال تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ومهما قيل بعموم الآية في الأمة كلها إلا أن الصحابة هم المشافهون بالخطاب ونحن لهم تبع فهم المقصودون أولا ومن ارتضاه اللّه شهيدًا يوم القيامة على الأمم، وارتضته الأنبياء وأممهم شهيدًا عليهم، فلا بد وأن يكون عدلًا مرضيا.

٦- وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ومن المشافه بالخطاب إلا الصحابة؟

٧- وقال تعالى: ﴿ ﴿ لَٰهَٰذَ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ

مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا ۞ [الفتح:١٨].

ومن رضي اللَّه عنه مؤكدًا ذلك بناءً على علمه بما في قلبه فلا يتصور أن يسخط عليه أبدا. والقرآن مليء بمثل هذا وما ذكرناه كفاية وهو في غاية الوضوح بحيث لا يحتاج إلى برهان، ومن أصدق من اللَّه قيلًا!

وهاك بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ومنها ما بلغ مبلغ التواتر:

١- أخرج الشيخان البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»(١).

٢-وأخرج الشيخان البخاري ومسلم بسنديهما أن النبي ﷺ قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» (٢) وقد نص الحافظ بن حجر والإمام ابن تيمية على تواتره (٣).

٣- وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي بردة عن أبيه أن رسول على قال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» (١٠).

٤- وأخرج الترمذي في سننه بسنده عن عبد اللّه بن مغفل قال: قال رسول اللّه ﷺ: «اللّه اللّه في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللّه، ومن

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب بدء الخلق: باب فضل أبي بكر: ج٢ ص٢٩٢ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ج٢ ص٤١٤ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب فضائل أصحاب النبي: ج٢ ص٢٨٢، ومسلم: باب فضائل الصحابة ج٢ ص٤١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصابة في الفصل الثالث من المقدمة ج١ ص١٢ والمنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم: باب أن بقاء النبي أمان لأصحابه: ج٢ ص٤١٠ .

آذي اللَّه يوشك أن يأخذه»(١).

٥- وأخرج الشيخان البخاري ومسلم بسنديهما عن علي رهي الله الله اطلع حاطب بن أبي بلتعة في شأن أهل بدر أن النبي الله اطلع على أهل بدر فقال: (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٢).

٦- وأخرج مسلم بسنده عن أم مبشر أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يدخل النار إن شاء اللَّه من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها».

وفي رواية أخرى عن جابر: أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله ﷺ يشكو حاطبًا فقال: يا رسول الله ﷺ: «كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرًا والحديبية»(٣).

٧- وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة قال: روى البزار في مسنده بسند رجاله موثقون من حديث سعيد بن المسيب عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين» (٤).

فهذه النصوص من الكتاب والسنة ومئات غيرها تعطي القطع واليقين على فضل الصحابة أجمعين، مما دعا العلماء إلى القطع بعدالة الصحابة وأنهم من أهل الجنة.

نقل ابن حجر في الإصابة عن ابن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن فَبُلِ الْفَتْجِ وَقَائلًا أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَائلًا أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَائلًا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَى اللّهُم مِّنَا وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِبَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أَوْلَتَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية السابقة (٥٠).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: باب من سب أصحاب النبي: ج٥ ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب من شهد بدرًا ج٣ ص٧ ومسلم باب من فضائل أهل بدر ج٢ ص٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم: باب من فضائل أهل بدر وأصحاب الشجرة ج٢ ص٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الإصابة لابن حجر: ج١ ص١٢ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجرج ١٠ ص١٠ .

وعليه فمن سب الصحابة أو انتقصهم فهو مكذب بهذه النصوص من الكتاب والسنة، ومن كذب بكتاب اللَّه أو بشيء منه فليس من اللَّه في شيء، بل هو زنديق، مدخول على كيان الأمة يجب استبعاده عنها، إذ الطعن فيه أولي وأحق.

قال الحافظ ابن حجر: ذكر الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اللَّه عَلَيْ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول اللَّه عَلَيْ حق. والقرآن حق. وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة (۱).

وأما الدليل العقلي على إخلاص الصحابة في إيمانهم من أول إسلامهم حتى فارقوا الدنيا فهو حسب الواقع التاريخي لهم، وهو أنهم دخلوا الإسلام طائعين غير مكرهين، فقد فارقوا دين قومهم فعادوهم واضطهدوهم وعذبوهم وفتنوهم في دينهم ليرجعوهم كفارًا كما كانوا فتحملوا صنوف العذاب وما ضعفوا وما استكانوا حتى أن بعضهم مات تحت وطأة العذاب وبعضهم خرج مهاجرًا إلى الحبشة، ثم هاجروا جميعًا إلى المدينة وتركوا الأهل والأوطان والديار والأموال في سبيل عقيدتهم، ثم خاضوا غمار الحروب في سبيل نشر دينهم تحت راية نبيهم، فبذلوا المهج والأرواح، فمنهم من قضى نحبه استشهادًا من أجل إعلاء كلمة الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

وبعد وفاة الرسول على انتقضت عليهم جزيرة العرب، وتألبت على المدينة فهبو كالأسود يواجهون الجزيرة بأسرها حتى رجعوها إلى حوزة الإسلام، في أقل من عام ثم توجهوا لمواجهة أقوى دولتين في العالم فاتحين ظافرين، حتى دانت تلك الممالك بالإسلام، هذا هو واقع التاريخ كما يعرفه العدو والصديق، فهل يعقل أن يكون هؤلاء كانوا كفرة مخادعين منافقين لصاحب الرسالة عليه؟

وأيهما أقرب في حكم العقل كفر هؤلاء الذين قام الإسلام على أكتافهم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج١ ص١٠ .

وأشلائهم، أم كفر من يعتقد كفرهم ونفاقهم؟

لقد كانت الفرصة مواتية لإعلان عودة دولة الأوثان بعد وفاة الرسول على حينما ارتدتت قبائل الأعراب من حول المدينة، فما الذي منع الصحابة من انتهاز هذه الفرصة والمجاهرة بما كانوا يبطنون كما تزعم الشيعة؟

والله لا أدري على أي شيء تحسد الشيعة، أعلى كفر بواح أم جهل صراح؟! قال الإمام ابن تيمية كَاللهُ: عرف بالتواتر الذي لا يخفى أن أبا بكر وعمر وعثمان كان لهم بالنبي على اختصاص عظيم وخلطة وصحبة ومصاهرة لهم (١)، وما عرف عنه أنه كان يذمهم ولا يمقتهم، بل يثنى عليهم ويحبهم، فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرًا وباطنًا معه وبعده أولًا؟ فالأول هو المطلوب.

والثاني: إما أنه علم وداهنهم أو لم يعلم، وأيهما قدر فهو من أعظم القدح في الرسول على وإن كانوا أنحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله لنبيه في خواص أمته، فمن قد أخبر بما سيكون أين كان عن علم ذلك؟ فأين الاحتياط للأمة حتى ولى هؤلاء؟ ومن وعد أن يظهر دينه على الأديان كيف يكون أكابر خواصه مرتدة؟

هذا من أعظم القدح في الرسول والطعن فيه، ليقول الباطلي والزنديق: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان صالحًا لكانوا مثله، ولهذا قال أهل العلم: "إن الرفض دسيسة الزندقة" (٢).

هذا هو بالنسبة للصحابة عامة عقلًا ونقلًا وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. وأما بالنسبة لطعون الشيعة على أشخاص بعينهم من خواص الصحابة وفي مقدمتهم الصديق والفاروق وذو النورين وطلحة والزبير وعائشة وحفصة، فأقول: يكفي أن اللَّه ﷺ أنزل في الصديق مشيدًا بفضله وحسن صحبته والثناء عليه قرآنًا

<sup>(</sup>١) كان الصديق والد السيدة عائشة أحب أزواج النبي إليه، وكذلك كان عمر والد حفصة زوجة الرسول أيضًا وكان عثمان زوجًا لرقية ثم أم كلثوم بنتي الرسول ﷺ فهؤلاء الثلاثة بالذات أخص الناس وأقربهم إلى رسول اللَّه وأحبهم إليه، وهذا أمر معروف لا يختلف فيه إثنان . (٢) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٨٥ .

يتلى على مسامع الزمن إلى يوم القيامة، وإن حاول الشيعة إطفاء هذا النور وتحويله إلى قدح فيه: ﴿ وَيَأْبُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِعَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [النوبة: ٣٢].

فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا فَمَن اللّهَ مَعَنَا فَأَن زَلَ اللّهُ عَلَيْ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِهِ لَا تَحْرَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا فَأَن زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا الشّفَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ عِلَى السّفس وَكَلِمةُ اللّهِ هِلَ اللّهُ عَزِيدٌ عَلِيهُ وَكَلِمةً اللهِ هِلَ اللّهُ عَزِيدٌ عَلِيهُ وَلَا يَعْدِه فِي القرآن، لا في علي ولا في رفع شأن الصديق فوق السحاب، ولا نظير لها في غيره في القرآن، لا في علي ولا غيره، وهي من الوضوح بحيث لا يخفي معناها وفضل الصديق فيها على إنسان، ولكني أذكر بعض أوجه الاستنباط منها بما يوحيه النص الكريم من معاني في فضل الصديق ليست هي كاستنباط الشيعة الذي هو أشبه بالهذيان فمن ذلك:

1- أن النبي على ما أختار أحدًا في هذه الرحلة التي هي أخطر مراحل حياته غير الصديق في ، وذلك لعلمه أن باطنه كظاهره وسره كعلانيته ، وأنه من المؤمنين المخلصين الصديقين ، فاختاره في هذا الموقف العصيب لثقته فيه وعلمه بحاله ، فهو على نفسه غير الصديق ، ولم يأنس في صحبته بغيره ، فكان في عند حسن ظنه به فهذا دليل على أنه لم يعدل به غيره من أصحابه .

يؤيد ذلك - فوق ما يوحيه النص - ما رواه ابن عساكر وابن عدي من طريق الزهري عن أنس في أن رسول الله علي قال لحسان بن ثابت - شاعر النبي - "هل قلت في أبي بكر شيئًا»؟ قال نعم، قال: "قل وأنا أسمع»، فقال:

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا

فضحك رسول اللَّه ﷺ حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان، ، هو كما قلت »(۱) أما ما تهذي به الشيعة من أنه اصطحبه معه لئلا يدل المشركين عليه فهذا

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب المنار عن ابن عدي وابن عساكر من طريق الزهري عن أنس انظر المنار ج١ ص٣٨٥٠ .

تضليل لا تأويل، لأنه من الممكن أن يتمنع عن مصاحبته، أو يخبر المشركين بهجرته أو يدلهم عليه وهو معه في الغار ويقول لهم هذا محمد فخذوه لكنه ما فعل بل حزن وخاف المشركين علي النبي حتى قال: «يا رسول اللَّه لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا»؟ فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين اللَّه ثالثهما» متفق عليه (١).

وقد نزل القرآن بتسجيل هذا الحوار في متن الآية في قوله تعالى: ﴿إِذَ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ لَا تَحْدَرُنَ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] ومن هنا نعلم سخف الشيعة في قولهم: هم أبو بكر أن يدل على الرسول فنهاه، أو اصطحبه لئلا يدل عليه، إذ على هذا المنطق المعكوس المنكوس يمكن للناصبي أن يقول: أمر الرسول عليًا بالمبيت مكانه مسجي ببرده لكي يقتله المشركون فيستريح منه، فهذه مثل تلك، والأخيرة أقرب!.

لكن أهل السنة يرفضون هذا وذاك ويعتبرون ما حدث في الهجرة من أبي بكر وعلي هو من أعظم مناقبهما، فقد اختار النبي عليه عليه المنوم في فراشه لأنه صغيرًا لم تظهر منه عداوة للمشركين، ولا كان له نشاط في الدعوة لا باللسان ولا بالسنان، فلا غرض للمشركين في قتله، فكان اختياره مناسبًا للنوم على فراش الرسول والتسجي ببرده. أما الصديق فإن نشاطه في الدعوة كان ملحوظًا بل لم يكن لغيره من الصحابه مثل ما كان له في مجال الدعوة فمن المعروف أنه دعا جماعة فأسلموا على يدية، وكان يدافع عن الرسول على وعن المسلمين بالنفس والمال فكان غضب الكفار عليه أشد وحرصهم على قتله ألزم فكان من المناسب أن يكون هو صاحب الصحبة والخطوة في هذه الرحلة ومن المعلوم بداهة أن من يخاف من وشاية آخر عليه لا يخبره بسره، فكيف أمن الرسول أبا بكر على سره، ورضي أن يعلم بذلك جميع أهل بيته وأن يتعاهدهما ولده عبد الله وعتيقه بالغداء وهما في الغار، وبالأنباء كل ليلة وأن يكون أبو بكر هو الذي يتولى استئجار الدليل الذي يرحل بهما؟ أما كانت هناك فرصة في كل ذلك ليدل عليه هو أو ولده أو عتيقه؟ وهل تدل حال أبو بكر في

<sup>(</sup>١) البخاري: باب مناقب المهاجرين: ج٢ ص٢٨٨، مسلم: باب فضائل أبي بكر: ج٢ ص٠٥٠.

هذه الرحلة من تحوله تارة ميمنة وتارة ميسرة ومخافة الرصد على رسول الله ﷺ، وترك أهله وماله وضحى بكل ذلك في سبيل نجاته برسول الله ﷺ فهل يدل ذلك على إبطان كفر أو نفاق؟ معاذ الله، وخذل الله من قال ذلك!.

Y- أن هجرة أبي بكر كانت صنو هجرة الرسول على التمام، حيث كانت هجرة الرسول بإذن من اللّه تعالى وكذلك هجرة أبي بكر دون سواه من الصحابة فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة في قالت: «تجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول اللّه على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال: نعم، فحبس أبو بكر نفسه على رسول اللّه في ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده أربعة أشهر فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله في متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، واللّه ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، فجاء رسول اللّه فاستأذن له فدخل فقال لأبي بكر: «أخرج من عندك». فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول اللّه قال: «فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول اللّه قال رسول اللّه في: «نعم» (۱).

فهذا دليل على أن هجرة أبي بكر كانت بإذن بوحي صحبة للرسول. مثل هجرة الرسول سواء بسواء حيث خص اللَّه أبا بكر بصحبة نبيه دون أهله من غيره وعشيرته، وهذا التخصيص يدل على شرف أبي بكر وفضله على غيره.

٣- في الآية كذلك أن الله عاتب أهل الأرض جميعًا بقوله: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَشَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [التربة: ١٠] سوى أبي بكر فقد استثناه اللّه من هذا العتاب بقوله تعالى: ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَنَرُواْ ثَانِينَ اثْنَيْنِ ﴾ وهذا دليل على فضل الصديق وانفراده بذلك.

٤- ومنها أن أبا بكر لم يتخلف عن رسول اللَّه في موطن من المواطن طول حياته

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري: كتاب بدأ الخلق: باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة: ج٢ ص٣٣٢.

لا في سفر ولا حضر بخلاف غيره، وهذه مما انفرد بها أبو بكر، فهي دليل فضله وحسن صحبته ولهذا لم يفرق اللَّه في الممات أيضًا فجعلها معًا، كما عاشا معًا. ولعل طلب الرسول أن يمرض في بيت عائشة لكي يدفن فيه إذا مات<sup>(۱)</sup> مع ما روي عنه أنه قال: «ما قبض اللَّه نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه»<sup>(۲)</sup> كل ذلك تمهيد وإشارة إلى دفن أبي بكر معه في حجرة ابنته كأنه يمد جواره وصحبته في المحيا والممات والدليل على ذلك أنهم لم يختلفوا في دفن الصديق بجواره في حجرة عائشة كما هو مشهور.

0- ومنها أن الله جعل أبا بكر (ثاني اثنين) أي ثاني رسول الله على يدية في كل شيء، فكان الرسول على يدية الناس إلى الإسلام في مكة فأسلم على يدية خلق وكذلك أبو بكر، دعا طلحة والزبير وعثمان وأبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف فأسلموا على يدية ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة سوى أبي بكر وكان نائبه على الحج سنة تسع من الهجرة أول حج في الإسلام، ولم يكن ذلك لغير أبي بكر، وكان نائبه على المبعدة بالمسلمين وكان نائبه على الأمة بعد وفاته، حتى قال على لما مات أبو بكر «اليوم انقطعت خلافة النبوة» (٣).

7- ومنها أنه انفرد بمعية الله ورسوله في قوله تعالى حكاية عن قول نبيه: "إن الله معنا" فثلاثة رب العالمين أحدهم وخاتم النبيين ثانيهم يكون لأبي بكر الصديق أعظم الشرف أن يكون ثالثهم، ويزيد هذا الشرف أكثر وأكثر أن هذه المعية لم تكن بالسعي لها من أبي بكر ولا بالمصادفة، بل الذي اختار ذلك هو رسول الله بإذن الله، والمخبر عن هذه المعية هو الله في محكم كتابه ورسوله في قوله "ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما"!.

ولو وردت هذه الآية أو هذا الحديث في علي بن أبي طالب لقال الشيعة فيه مثل

<sup>(</sup>١) انظر: القصة في صحيح البخاري: باب مرض النبي ووفاته: ج٣ ص٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي: أبواب الجنائز: ج٢ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير المنارج ١٠ ص ٣٨٥ .

ما قالت النصاري في ثالوثهم، بل لقالوا إذا كان الرسول ثاني أثنين واللَّه ثالثهما فكم تبلغ منزلة الأول! .

قال الرازي: اعلم أن الراوفض كانوا إذا حلفوا قالوا: وحق خمسة سادسهم جبريل وأرادوا به أن الرسول وعليًّا وفاطمة والحسن والحسين كانوا قد احتجبوا تحت عباءة يوم المباهلة فجاء جبريل وجعل نفسه سادسًا لهم، فذكروا للشيخ الإمام الوالد رحمة اللَّه أن القوم هكذا يقولون، فقال: لكم ما هو خير منه بقوله على «ما ظنك باثنين اللَّه ثالثهما» ومن المعلوم ضرورة أن هذا أفضل وأكمل (۱).

يعني اثنين في الغار ثالثهما رب العزة أفضل قطعًا من خمسة سادسهم جبريل.

٧- جملة: ﴿ لاَ عَسَرَنَ ﴾ دليل على إخلاص أبي بكر وعلو همته في الخوف على الرسول على الرسول على الرسول على الرسول أن يدركه المشركون فيقتلوه وهذا دليل إخلاصه في إيمانه نفسه بل خوفًا على الرسول أن يدركه المشركون فيقتلوه وهذا دليل إخلاصه في إيمانه وحسن صحبته، بل لو سلم أن حزنه كان خوفًا على نفسه من أن يقتل لدل ذلك على أنه أيضًا مؤمن، ولم يباطن قريشًا بل يخشاهم على نفسه بخلاف ما تزعمه الشيعة من أن ذلك دليل على خوره وعصيانه، فقد قال اللَّه لنبيه على الله الله المنه على نفسه بخلاف ما تزعمه الشيعة من أن أزُوبَكُا مِنْهُم وَلا تَحْرَنُ عَلَيْهِم وَلا تَكُ فِي صَيْقٍ وَقَالَ الله لنبيه عَلَيْهِ لَهُ لَيَحُرُنُكُ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ [الانعام: ٣٦]، وقال: ﴿ وَلا تَحْرَنُ عَلَيْهِم وَلا تَكُ فِي صَيْقٍ وقال الله حكاية عن قول يعقوب: ﴿ إِنَّمَ أَشَكُوا بَقِي وَحُرُقِ إِلْ الله الله الله على العميان للزم السيعة من وقالت الملائكة للوط على العنون يدل على العصيان للزم الشيعة من الطعن في الرسول الأكرم وفي نبي اللَّه يعقوب ولوط ما هو صريح الكفر، وحسب الصديق شرفًا أن ينهاه الرسول عما نهى اللَّه رسوله عنه، وأي شرف أعظم من هذا؟.

٨- إن الآية صريحة في إثبات الصحبة لأبي بكر بالنص، وليس كذلك الأمر

<sup>(</sup>١) انظر: مفاتيحُ الغيب للرازي ج٤ ص٤٥٠.

بالنسبة لغيره ومنكر النص كافر بإجماع المسلمين بما في ذلك الشيعة، وقد أجمعت الأمة كذلك أن ذلك الصاحب هو أبو بكر، فيكون هو الوحيد الذي ثبتت صحبته بالنص القرآني.

لكن الشيعة حقدًا وحسدًا على الصديق يفسرون هذا النص على صحبته بقولهم: لا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر، ويستشهدون بقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ ﴾ [الكهف: ٣٧].

ولا أدري كيف تجعل الشيعة صحبة الرسول وصحبة الكافر سواء؟ هل هناك ضلال وقدح في الرسول عليه أعظم من هذا؟

إن صحبة الكافر قد تكون اتفاقية عارضة مؤقتة، أما صحبته على الدوام فهي منهي عنها بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياً عُلُقُوكَ إِلَيْهِم منهي عنها بقوله تعالى: ﴿ يَا أَنْهَا المودة الدائمة خاصة إذا كانت من الرسول الله لا بد وأن تكون صحبة إيمان وبر، وقد صحب الرسول أبا بكر قبل الإسلام ثم جاء الإسلام فزادهما ائتلافًا، وقواها الرسول أكثر بمصاهرة أبي بكر، وزادها توثيقًا بما مهده لمصاحبته في تربته، فهل هذه مثل صحبة المؤمن للكافر؟، وهل لا ينتفع أبو بكر بهذه الصحبة ولا يصح أن يمدح بها لما قد يصحب المؤمن الكافر؟ وهل خفي أن السياق للامتنان حيث صدر الآية تبكيت لمن لم يهب لنصرة الرسول بأن اللَّه قد سبق وحقق له النصر لما أخرجه كفار مكة وحيدًا إلا من صاحبة مسجلًا فيها حواره مع صاحبه في الغار، فكيف يمتن اللَّه عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟ وماذا بقي من فضل بمصاحبة الرسول عليه المساحبة الرسول الله عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟ وماذا بقي من فضل بمصاحبة الرسول الله عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟ وماذا بقي من فضل بمصاحبة الرسول الله عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟ وماذا بقي من فضل بمصاحبة الرسول الله عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟ وماذا بقي من فضل بمصاحبة الرسول الله عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟ وماذا بقي من فضل بمصاحبة الرسول الله عليه بصحبة الكافر يا معشر الشيعة؟

عن المرء تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يعرف وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْسَكِينَ وَالسَّكِينَ وَالسَّكِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُواً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ

لأن الله لم يرض للصديق إلا بمعالي الأمور والترفع عن أخذ المسيئ بإساءته، ووعده العفو والمغفرة، والله لا يخلف الميعاد، ولذلك بادر الصديق إلى أمر ربه متخلقًا بخلقه متأدبًا بأدبه، فأعاد الأمر على ما كان، وذلك أنه لما خاض مسطح ابن أثاثة بن خالة الصديق في حديث الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه حيث كان فقيرًا، فلما آذى عائشة حلف الصديق أن لا ينفق عليه فنزلت الآية، وضرب مسطح الحد الشرعي وتاب إلى الله بادر الصديق إلى إعادة النفقة قائلًا: «بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا، والله لا أنزعها منه أبدًا»(۱).

فلذلك كان الصديق و الصديق حقًّا!.

وقال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَمُ يَنَزَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُمُ مِن يَغْمَةِ تُجْزَىٰ ۞ إِلَّا ٱبْنِغَادَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَمْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ ﴾ [الليل: ١٧ - ٢١].

والأتقى: الذي وصفه الله بما وصفه ووعده رضاه وعدًا مؤكدًا هو أبو بكر الصديق بإجماع المفسرين (٢) والآية السابقة من سورة النور تؤيد ما هنا فهناك قال الله عنه وأُولُوا الفَضلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ فَبْت بالنص القرآني أنه بعينه كان ينفق من ماله على الفقراء، ولم يرد في غيره بخصوصه مثل ذلك وهذا يؤيد أنه هو الذي يؤتي ماله يتزكى في هذه الآيات، وقد ورد أنه وقد الله الله كلهم كان يعذب في الله، سبيل الله كلهم كان يعذب في الله، بلال بن رباح وعامر بن فهيرة، والنهدية، وأبنتها، وزبيرة، وأم عميس وأمة بني المؤمل (٣).

وفي الصحيح قال رسول اللَّه ﷺ: «إن مِن أمَنِّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر»(٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج٤ ص ٥٢١٥.

<sup>(</sup>٣) المنتفى من منهاج الاعتدال ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: باب فضل أبي بكر ج٢ ص٢٨٩ .

وقال ﷺ: "إن اللَّه بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي - مرتين - فما أوذي بعدها - يعني أبو بكر - الله وقال ﷺ: "من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل اللَّه دعي من أبواب الجنة: يا عبد اللَّه هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»، فقال أبو بكر: ما على الصدقة، ومن كان من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللَّه؟ قال: "نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر" ".

وفي الترمذي عن عمر قال: أمرنا رسول الله أن نتصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال النبي على «ما أبقيت أبقيت لأهلك»؟ قلت مثله، وأتى أبو بكر بماله كله، فقال النبي على: «ما أبقيت لأهلك»؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت - يعني عمر -: لا أسابقك إلى شيئ أبدًا(۳).

فهذا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فقد كانت أياديه حتى على المشركين، ففي صلح الحديبية شتم عروة بن مسعود الثقفي وكف يده عن لحية رسول اللَّه على من أن تعبث بلحيته يد مشرك، فسأل عروة الرسول عنه فقال: «هذا أبو بكر بن أبي قحافة» فقال عروة: أنا واللَّه لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لكافأتك، ولكن هذه بها، وهذه اليد التي يقصدها عروة هي أن عروة كان قد تحمل دية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن (٤٠)، فإذا كانت هذه هي أيادي أبي بكر على زعيم ثقيف بالطائف فما بالك بأيادية على غيره ؟ ولهذا قال فيه الرسول كما تقدم «إن من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج٢ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج٢ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي وقال حسن صحيح: باب مناقب أبي بكر ج٥ ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج ٨ ص١٩٧ وأحاديث الحديبية في جميع كتب السنن والصحاح والمسانيد وفيها قصة أبى بكر مع عروة .

أمن الناس على في صحبته وما له أبا بكر» فالأوصاف تأبى إلا أبا بكر، فهو الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، فإذا أضيف إلى ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ وَكانَ هُو الْأَتْقَى فَكُم تبلغ منزلة الصديق ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَنْكُمْ ؟ ؟ .

هذا ومما يدعو للدهشة والعجب أن الشيعة حاولوا صرف الآيات عنه فقال بعضهم إن الأتقى هو علي بن أبي طالب(١)، وقال بعضهم: إنها نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو الدحداح اشترى نخلة فتصدق بها فاستوجب بها الجنة(٢).

ويبطل هذا وذاك أن السورة مكية بالإجماع لم ينازع في ذلك أحد حتى الشيعة، وعلي في مكة لم يكن له مال يتزكى، بل ولا حياة الرسول البته، فقد كان فله فقيرًا معدمًا طوال حياة الرسول عليه فقيرًا معدمًا طوال حياة الرسول عليه، فما وجبت علية زكاة طوال هذه المدة، فالأوصاف لا تنطبق عليه، وأما قصة أبي الدحداح فقد كانت بالمدينة والسورة من أوائل ما نزل بمكة فكيف ذلك، ونخلة أبي الدحداح لا تستحق كل ذلك، بخلاف ما تقدم من أيادي الصديق فلها!

فإن قيل: إنه ارتد بعد وفاة الرسول كما يزعمون.

قلنا: يلزم عليه الخلف في وعد الله تعالى فإنه وعد أنه سوف يرضيه، وخلف الوعد عليه تعالى محال، وأيضًا إن من حارب المرتدين وأصر على حربهم وما استطاع أحد من الصحابة أن يثني عزمه عن حربهم أبدًا لا يتصور منه ردة أبدًا، معاذ الله وخذل الله من قال ذلك.

أما بالنسبة لعمر هيئه: فيكفي أن القرآن نزل بموافقته في كثير من المواطن، فقد اقترح على النبي على أن يضرب الحجاب على أزواجه فنزل القرآن بموافقته وتمنى أن يتخذ النبي من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقه، وقال لأزواج النبي لما

<sup>(</sup>١) انظر: بيان السعادة في مقامات العبادة للخراساني ج٢ ص٣١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المجمع ج ٣٠ ص ١٥٩ .

تمالأن عليه في الغيره: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ وَأَرْبَا خَيْرًا مِنكُنَّ والتحريم: ٥] فنزلت وأشار على النبي ﷺ بقتل أسارى بدر فنزل القرآن بموافقته واعترض على الصلاة على المنافقين فنزل القرآن بموافقته، وغير ذلك كثير حتى لقد أفرد بالتصانيف.

ويدل على ما تقدم ما جاء في البخاري بسنده عن عمر ولله قال: «وافقت ربي كان في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: ﴿وَاتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥] وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفجور، فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب، وقلت الأزواج النبي لما تما لأن عليه في الغيرة: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن بُبِلله وَأَرْبَعا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] فنزلت كذلك (١). وأما ما جاء موافقًا لما كان يراه عمر في أسارى بدر من أنه كان يرى قتلهم فقد أخرجه مسلم (٢) وفيه نزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَشَرَىٰ على ابن أبي رأس المنافقين فنزل قوله تعالى: ﴿وَلا نُصَلِّ عَلَى آمَدٍ مِنهُمُ مَاتَ أَلَدًا وَلا نَقُم على الله وَله تعالى عمر للرسول في الصلاة على ابن أبي رأس المنافقين فنزل قوله تعالى: ﴿وَلا نُصَلِّ عَلَى آمَدٍ مِنهُمُ مَاتَ أَلدًا وَلا نَقُمُ عَلَى الْأَية [النوبة: ١٤٤]، فقد أخرجه الشيخان (٣).

هذا مما جعل الرسول على يقول فيه «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحدًا فإن عمر بن الخطاب منهم»، قال ابن وهب - أحد رجال السند- «تفسير محدثون: ملهمون» (١٠).

وأخرج البخاري بسنده عن رسول اللَّه ﷺ قال: «إيها ياابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك»(٥).

وأخرج الشيخان بسنديهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ:

<sup>(</sup>١) البخاري: التفسير: سورة البقرة ج٣ ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: من فضائل عمر ج٢ ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري: التفسير: سورة التوبة: ج٣ ص١٣٧، مسلم: من فضائل عمر: ج٢ ص٣٥٦ .

<sup>(</sup>٤) مسلم: من فضائل عمر: ج٢ ص٣٥٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: مناقب عمر ج٢ ص٢٩٤ .

«بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره» قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين»(١).

# ويكفي في فضل عمر:

ما جاء في الصحيحين من أن عليًا في ما تمنى أن يلقى الله بعمل إلا بمثل عمل عمر، فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عباس قال: «لما وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي فإذا علي فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرًا أسمع النبي على يقول: « ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر »(٢).

وأما واقعه التاريخي فما أظن أحد يجهل فضل عمر على الإسلام والمسلمين، فقد كان إسلامه فتحًا حيث بدأ الجهر بالدعوة بعد إسلامه مباشرة، وكانت هجرته نصرًا وكانت ولايته رحمة، وهو فاتح الأمصار وقاهر دولة الفرس والرومان، وناشر الإسلام وكان مثالًا يحتذى في الإخلاص والإيمان، فما يضره بعد ذلك ما ترميه به الشيعة!

### أما ذو النورين عثمان بن عفان:

فيكفيه شرفًا أنه كان زوجًا لرقية بنت رسول اللَّه ﷺ، فلما توفيت زوجه الرسول بنته الثانية أم كلثوم، فسمي ذا النورين لذلك، فلما توفيت قال له: «لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان»، وهو أحد السابقين الأولين من المهاجرين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من هاجر إلى الحبشة، فكان أول مهاجر في الإسلام كما أن الخليل عليه هو أول من هاجر من الأنبياء، وأخرج البخاري في مناقبه قال النبي

<sup>(</sup>١) (٢) البخاري: مناقب عمر ج٢ ص٢٩٥ ومسلم باب من فضائل عمر: ج٢ ص٣٣٤ .

العسرة العسرة المن يحفر بئر رومة فله الجنة المحفرها عثمان، وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة المجهزه عثمان» (۱) وهو أحد الستة في الشورى الذين مات رسول الله الله المحبوط عنهم راض، وكان المحبه تستحي منه ملائكة السماء، فقد أخرج الإمام مسلم بسنده أن عائشة قالت للنبي المحبية : «دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: «ألا أستحيى من رجل تستحي منه الملائكة (۱) وتمت له البيعة بإجماع الصحابة وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، وثانيهم هو على بن أبي طالب فله (۱).

بشره النبي على بالجنة والشهادة في أكثر من مناسبة، ففي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخل النبي على حائطًا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان»(٤).

فثبت أنه استوجب الجنة بهذه البلوى التى ستصيبه وهي شهادته حينما خرج عليه أتباع ابن سبأ اليهودي، وأن قتله هيه كان ظلمًا وعدوانًا، وأنه مات شهيدًا، وأيضًا فقد أخرج البخاري بسنده عن أنس قال: «صعد النبي في أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل، فقال له النبي: «اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» (٥٠).

وبهذا يبطل كل ما افترته الشيعة على عثمان تأثرًا بما كان يبثه فيه ابن سبأ من شكوكه. حيث أخذ الشيعة عقيدتهم فيه وفي الصحابة عمومًا من ابن سبأ.

فهذا رجل قد اغتر بفتنة ابن السوداء ابن سبأ اليهودي، قد جاء حاجًا من مصر

<sup>(</sup>١) البخاري: مناقب عثمان: ج٢ ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: باب من فضائل عثمان ج٢ ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: قصة البيعة مناقب عثمان ج٢ ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري: باب مناقب عثمان: ج٢ ص٢٩٦ ومسلم: باب من فضائل عثمان ج٢ ص٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) البخاري: باب مناقب عثمان: ج٢ ص٢٩٧.

فالتقى بعبد اللّه بن عمر فقال: يابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني: هل تعلم أن عثمان فريوم أحد؟ قال: نعم، فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال: نعم، قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم، قال: اللّه أكبر. قال ابن عمر تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال اللّه عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر تعالَ أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن اللّه عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول اللّه على وكانت مريضة فقال له رسول اللّه على: "إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه"، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول اللّه على عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول اللّه بيده اليمنى: "هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان"، فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك" (۱).

بل ما كانت بيعة الرضوان إلا من أجل عثمان لما أشيع أنه قتل بمكة فدعا النبي على أصحابه إلى البيعة من أجل الثأر من قريش لعثمان، فأي فضل أكثر من هذا لعثمان؟ حيث ما حصل شرف لمن بايع تحت الشجرة وما أخبر الله عن رضاه على من بايع تحت الشجرة إلا من أجل عثمان بن عفان، فلو لم يكن له من الفضل غيرها لكفاه، ولو لم يكن له من الفخر أن حلت يد رسول الله على محل يده لكفاه!

ولذلك كان يفتخر بهذا، ومن شدة ورعه كما ورد عنه أنه ما مس عورته بيده منذ بايع رسول اللَّه ﷺ، فأي مطعن يجوز في رجل هذا شأنه؟

دع عنك ما افتراه الشيعة فيه فهم قوم بهت كاليهود، وليس أدل على كذبهم تشويها للحقائق من غير ورع ولا دين ما افتراه من قصة أبي ذر المتقدمة، فهي بينه البطلان، وسياق الآيات واضح في أنها في بني إسرائيل لا تنطبق على عثمان وأبي ذر ولا غيرهما من المسلمين، فعثمان لم يسفك دم أبي ذر ولا غيره، ولا أتاه أسيرًا فافتداه، لكن القصة كغيرها من قصص الشيعة تصور لنا على كل حال تفاهة عقول هؤلاء المخاذيل، فالله حسيبهم!! فقد مر ثناء الإمام على على إخوانه الثلاثة

<sup>(</sup>١) البخاري: باب مناقب عثمان: ج٢ ص٢٩٧.

# واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم!!

#### 

فهما أيضًا من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الستة الذين مات رسول اللَّه عَلَيْهُ وهو عنهم راض، ومن أهل بدر، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه، ومن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ووصفوا أنهم المؤمنون حقًا، وفي الصحيحين قال في الزبير رسول اللَّه عَلَيْهُ "إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام»(۱) وفيهما أيضًا قال الزبير جمع لي النبي على بين أبويه، فقال: فداك أبي وأمي(۱). وهو ابن صفية عمة رسول اللَّه على أسلم قديمًا بمكة، وعمره خمسة عشر سنة، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها وخرج مع الناس إلى الشام مجاهدًا، فشهد اليرموك فتشرفوا بحضوره، وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العليا، فاخترق صفوف الروم مرتين من أول الجيش إلى آخره، كما استفاضت به كتب الأخبار والتاريخ والسير.

وأما طلحة: فقد أسلم قديمًا على يد أبي بكر، ولذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان، شهد المشاهد كلها ما عدا بدرًا، فقد كان بالشام في رسالة خاصة من النبي على ولذلك ضرب له رسول الله بسهم وآجره من بدر، وكان له يوم أحد اليد البيضاء، فقد أخرج البخاري «أنه لم يبق مع النبي في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد» (٣).

بل لقد وجد به يوم أحد بضعة وسبعين جراحة وقطعت أصابعه حيث كان قد ترس بها على النبي على فجعلها له وقاية يتلقى بها الطعنات دون النبي على حتى قطعت أصابعه وشلت يده من كثرة ما تلقى من الضربات، وفي البخاري بسنده عن قيس بن حازم قال: «رأيت يد طلحة التي وقي بها النبي على قد شلت»(١) ولذلك كان الصديق

<sup>(</sup>١) البخاري: مناقب الزبير ج٢ ص٣٠٢، ومسلم: من فضائل طلحة والزبير ج٢ ص٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب ذكر طلحة: ج٢ ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) (٤) نفس المصدر ج٢ ص٣٠٣.

إذا حدث عن يوم أحد قال: «ذاك يوم كان كله لطلحة».

وأخرج الترمذي بسنده عن الزبير قال سمعت النبي ﷺ يوم أحد يقول: «أوجب طلحة» (١) يعني أوجب الجنة لنفسه، وسماه طلحة الفياض وطلحة الخير وطلحة الجود. أما حرب طلحة والزبير لعلي يوم الجمل فسيأتي الحديث عنه.

#### أما عائشة رَيْجُهُا:

فلها من الفضائل والمزايا ما يرفعها إلى أسمى مقام وأعلاه، وما ظنك بنفس طارة بلغت في محبة الرسول على المقام الأعلى، فكانت أحب الناس إليه، كما كان أبوها أحب الرجال إليه، فقد أخرج البخاري بسنده عن عمرو بن العاص قال: سألت النبي على أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، فقلت: من الرجال، فقال: «أبوها»، قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب»، فعد رجالًا(٢) وكيف لا وقد تزوجها النبي على بوحي من الرحمن، فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما قال رسول الله على لعائشة: «أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمْضِه» (٣) فهي زوجته بوحي من الله كان إذ رؤيا الأنبياء وحي وقد تحقق.

وأيضًا لم ينزل عليه جبريل بالوحي وهو في لحاف امرأة من نسائه سواها، ولذلك كان الناس يتحرون بهداياهم للنبي يوم عائشة فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة قال: اجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة واللَّه إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول اللَّه على أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان وحيثما دار، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي على قالت: فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: مناقب طلحة: ج٥ ص٣٠٧ وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب فضل أبي بكرج٢ ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري: باب تزوج النبي بعائشة ج٢ ص٣٢٩.

فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه واللَّه ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف إمرأة منكن غيرها »(١).

بل ونزل جبريل من السماء يبلغها السلام فقد قال لها النبي يومًا: «هذا جبريل يقرئك السلام»، فقالت: «عَلِيه ورحمة اللَّه وبركاته» (٢) متفق عليه.

وأخرج البخاري بسنده عن موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية إمرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٣).

بل بلغ من حبه لها أنه أحب أن يقبض في حجرتها فمات بين سحرها ونحرها، فقد أخرج مسلم بسنده عن عائشة قالت: «إن كان رسول اللَّه ﷺ ليتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟» استبطاء ليوم عائشة، قالت: فلما كان يومي قبضه اللَّه بين سحري ونحري (١٠٠٠).

وناهيك بفضلها ما أنزله اللَّه في شأنها ببراءتها من فوق سبع سموات قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة في قصة الإفك من سورة النور من أول قوله تعالى: ﴿ وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيبِينَ وَالطَّيبِاتَ وَالطَّيبِاتَ أَوْلَاَئِيكَ مُبَرَّهُ وَكَ مِثَا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ صَحَرِيعُ ﴾ [النور: ٢٦]، والطيبات الطَّيبِينَ أَوْلَائِيكَ مُبَرَّهُونَ مِثَا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ صَحَرِيعُ النور: ٢٦]، والطيبات هي عائشة: والطيبون: هو رسول اللَّه ﷺ، فلو كانت خبيثة لما صح أن يختارها اللَّه لنبيه وقصة الإفك معروفة مشهورة لا يخلو منها كتاب من كتب السنة أو السير والتواريخ، ويعرف العام والخاص أن هذه الآيات نازلة بشأنها، لكن الشيعة يغالطون كل هذه الحقائق ويقولون أنها نزلت في شأن براءة مارية القبطية وما رمتها به عائشة مع ابن عم لها قبطي اسمه جريج، وعليه فعائشة أصبحت مدينة في هذه الآيات بعد أن كانت صاحبة الفضل فيها، فهي التي جاءت بالإفك، وهي الذي تولى كبره وله بعد أن كانت صاحبة الفضل فيها، فهي التي جاءت بالإفك، وهي الذي تولى كبره وله

<sup>(</sup>١) البخاري: باب فضل عائشة ج٢ ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب فضل عائشة ج٢ ص٨٠٨، ومسلم باب فضل عائشة ج٢ ص٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) البخاري: باب فضل عائشة: ج٢ ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم: باب فضل عائشة: ج٢ ص٣٧٣.

عذاب عظيم، وهي الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وإنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هذا هو منطق الشيعة في فهم الآيات مغالطين في ذلك الحقائق الثابتة وسياق الآيات من اسم الموصول المذكر مفردًا مرة ومجموعًا مرة أخرى.

لكن فات الشيعة هنا أمور تبطل مدعاهم فوق ما تتقدم وهي: أن الآيات نزلت سنة خمس أو ست بعد غزوة بني المصطلق ووفاة إبراهيم بن رسول اللَّه ﷺ كان سنة عشر من الهجرة حيث يزعمون أن رمي عائشة لأمه مارية كان بعد وفاته.

وأيضًا إن حادثة مارية-على فرض صحتها أهون شأنًا من أن ينزل الله فيها قرآنًا - يتلى حيث لم يحدث فيها شيء من قتل جريج أو تأديب لمارية.

وأيضًا إن القصة تذكر أن عليًا وجد جريجًا أجب، ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فإذا كان كذلك فما الداعي لنزول آيات تتلى في براءته.

وأيضًا إن مضمون هذه القصة قدح في النبي ﷺ قبل أن يكون قدحًا في عائشة وأيضًا فحادثة الإفك وما يرب عليها قدح استفاضت بها الأخبار وأقيم الحد على من خاض فيها ونظم حسان فيه شعرًا، وما في الآيات منطبق عليها تمامًا بخلاف ما تزعمه الشيعة فإنه لا ينطبق إذ كيف يفهم أن: ﴿وَاللَّذِى تُولَّكَ كِبْرَهُ ﴾ هو عائشة، والمفروض على هذا الزعم أن يقول: والتي ومثله في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ عَمَانَ الواجب أن يكون: إن التي ترمي . . . إلخ.

وأسخف من هذا ما ذكره الطبرسي إشارة إلى هذه الخرافة عند قوله: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَالِ فَجعل الفاسق هو: عائشة، حيث رمت بالزنى مارية!.

وكيف يرضى النبي لنفسه أن تكون له زوجة وصفت في القرآن بمثل هذا؟.

وأشد بطلانًا من هذا ما ذكروه في سورة التحريم أنها نزلت في شأن عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر لما إتفقوا على قتل رسول اللَّه ﷺ بالسم فأظهره اللَّه عليه فعرف بعضه وأعرض عن بعض، وذلك حين أخبر إحدى زوجاته بخلافة أبي بكر وعمر من بعده.

فإنه إن كان كذلك وكانوا واثقين بأن ذلك كائن خبر حق وصدق فما الداعي لقتله؟.

ثم لما علم الرسول بهذا التآمر فلماذا لم يتخلص من أبي بكر وعمر قبل أن يتخلصوا منه؟.

ولماذا لم يطلق عائشة وحفصة أصلًا، فإنه لا يأمن على نفسه من أن يسموه؟. بأي منطق تفهم الشيعة الأحداث، وبأي دين تفسر الشيعة كتاب الله تعالى؟.

وخلاصة القصة: أنه ورد في أسباب النزول أن النبي على نفسه شرب العسل، وهو ما رجحه البخاري(١) وغيره، لما قالت له عائشة وحفصة: إنا نشم منك ريح المغافير- وهو شجر العرفط كانت ترعاه النحل فيظهر ريحه في العسل- وكان النبي ﷺ يكره رائحته ويكره أن تشم منه رائحة كريهة، وكان قد شرب العسل عند بعض زوجاته فتظاهرت عائشة وحفصة على أن تقول له ذلك لكي لا يذهب إلى إمرأته التي أسقته ذلك، كما ورد أيضًا أنه واقع مارية في يوم حفصة فغضبت فاسترضاها رسول اللَّه ﷺ بقوله: «قد حرمت مارية فلا تخبري أحد بذلك» ففهمت أن النهي إنما هو عن مواقعة مارية لا عن تحريمها، فأخبرت عائشة بالتحريم لا بالواقعة، ففرحت بذلك عائشة وتظاهرت مع حفصة عليه رجاء تأكيد هذا التحريم لمارية لغيرتهما منها، فأظهره الله على ما تظاهرتا عليه فعتب على حفصة حيث أخبرت عائشة، وعد اللَّه هذه المظاهرة معصية في حق نبيه حيث كان يسرع في مرضاته، ودعاهما اللَّه إلى التوبة فتابتا في قوله: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما آ [التحريم: ١]، والدليل على قبول توبتهما أن اللَّه لم يبدله أزواجًا غيرهن، بل قد حرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن وأن يتزوج عليهن في قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآَّةُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ۗ [الاحزاب: ٥٦]، وقد ثبت أنهما من أزواجه في الجنة، ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن،

<sup>(</sup>١) البخاري: التفسير: سورة التحريم: ج٣ ص٢٠٦.

وما صنعتاه كان بدافع الغيرة والحب للرسول على استثثارًا به على هذه الجارية، ولكن الله أحب لنبيه أن لا يقيد حريته أحد كائنًا من كان، بل وفي الآيات ما يدل على فضيلة أبي بكر وعمر ففيهما: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنّ اللهَ هُو مَوْلِنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكُ بُعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ التحريم: ٤] فصالح المؤمنين هو أبو بكر وعمر بدليل ما قاله عمر لأزواج النبي عليه وقتئذ لما تمالأن عليه التكفن عن رسول الله أو ليبدلنه أزواجًا خيرًا منكن مسلمات مؤمنات، فأنزل الله تصديقًا لذلك: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وَأَرْدَا عَلَيْهُ وَتَنْدَ مُؤْمِنَتِ قَيْنَتِ تَيْبَاتٍ عَلِدَاتِ سَيْحِتُ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

فهل يعقل أن يقرع الله الزوجات إن هما تظاهرتا عليه بأن الله هو مولاه وكافية وجبريل وصالح المؤمنين والديهما: أبو بكر وعمر، ثم يكون أبو بكر وعمر ضمن المتظاهرين عليه لسمه؟!.

وأظهر من ذلك في البطلان ما تقوله الشيعة طعنًا في طلحة والزبير وعائشة حيث يذكرون أنهم هم المراد بقوله تعالى: ﴿فَقَائِلُوٓا أَيِّمَةَ ٱلْكُفَرِّ إِنَّهُمْ لَاۤ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢].

ويقولون: إنها نزلت فيهم بشأن محاربتهم لعلي في موقعة الجمل.

فهل يعقل أن يكون سبب النزول متأخرًا عن نزول الآية قرابة ثلاثين سنة؟

فالآية نزلت سنة تسع من الهجرة مع صدر براءة التي أرسل النبي عليًا يتلوها على الناس في عرفات سنة أن حج أبو بكر بالناس، وموقعة الجمل كانت سنة ست وثلاثين كما هو معروف، وبصرف النظر عن هذا، فهل تنطبق هذه الأوصاف على مسلم فضلًا عن طلحة والزبير وعائشة؟ وهل هم أئمة الكفر الذين طعنوا في دين المسلمين وهموا بإخراج الرسول وبدأو المسلمين بالقتال كما هي الأوصاف في الآيات؟ إن حقيقة ما دار في حرب الجمل لا إدانة فيه على أحد من الجانبين، وليس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: التفسير: سورة التحريم: ج٣ ص٢٠٧.

فيه ما يدعوا الشيعة إلى كل هذا التورط وتحميل كتاب اللَّه ما لم يحتمل.

وملخص القصة كما جاءت في تاريخ الطبري وابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير كما يأتي خرج على والله من المدينة في سلخ ربيع الأول سنة ست وثلاثين من الهجرة إلى العراق ليكون على مقربة من الشام، وكان ابنه الحسن متشائمًا من هذه النقلة ويود لو بقي أبوه في مدينة الرسول المحلي كما فعل الخلفاء قبله (۱) وكان قتلة عثمان في جيش علي ولا سيما أهل البصرة والكوفة، وكانت عائشة وطلحة والزبير قد خرجوا إلى البصرة يريدون الثار من قتلة عثمان، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو التميمي للتفاهم معهم على تأجيل الإقتصاص من قتلة عثمان، فاتفقوا على ذلك وعولوا جميعًا على الصلح وباتوا بخير ليلة لم يبتوا بمثلها للعافية، وبات الذين وعولوا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، وقد أشرفوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، وقد أشرفوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون جيرانهم فأنشبوا الحرب بين على وأخويه طلحة والزبير، فظن أصحاب الجمل أن عليًا جيرانهم، وظن على أن إخوانه غدروا به، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في غدر بهم، وظن على أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن (۲).

فلما اكتشفوا حقيقة الحال ندم كل فريق على ما وقع، فكر الزبير راجعًا إلى المدينة وترك المعركة فأدركه عمرو بن جرموز في وادي السباع فقتله واجتز رأسه وذهب بها إلى علي كرم اللَّه وجهه ظنا منه أن ذلك يحصل به على حظوه عنده فاستأذن فقال علي في المنه المنازة وبشروه بالنار، وفي رواية أن عليًا قال سمعت رسول اللَّه على يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار» وابن صفية هو الزبير كانت أمه صفية عمة رسول اللَّه على بن أبي طالب.

وأما طلحة: فقد وقف بعيدًا عن المعركة يفكر كيف يتدارك الأمر لما علم أن الحرب وقعت بمكيدة قتلة عثمان فجاءه سهم غرب فقتله، فرآه على بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري: ج٥ ص٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البدآية والنهاية لأبن كثير ج٧ ص٢٣٩ وما بعدها .

بعد المعركة ملقى في بعض الأودية فنزل ومسح التراب عن وجهه ثم قال "عزيز على أبا محمد أن أراك مجندلًا في الأودية وتحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عُجري وبجري – قال الأصمعي: أي سرائري وأحزاني – وقال الإمام علي: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران بن طلحة على على بعد الجمل فرحب بعمران وأدناه وقال: "مرحبًا بابن أخي إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك والزبير من الذين قال الله فيهم: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا يَعِي سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ وَالنبير من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلِ إِخْوَنَا عَلَى سُرُر مُّنَقَدِيلِينَ الله وأباك والزبير من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلِ إِخْوَنَا لَى الحارث الأعور (١) جالسًا في ناحية فقال: الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة، فقال له علي: "قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها، فمن هو ذا إذا لم أكن أنا وطلحة في الجنة؟ " وذكر محمد بن أرض الله: أن عليًا تناول دواة فحذف بها الأعور يريده فأخطأه.

وقال له ابن الكواء<sup>(٢)</sup> اللَّه أعدل من ذلك فقام علي إليه بدرة فضربه وقال له: «أنت لا أم لك وأصحابك تنكرون هذا»<sup>(٣)</sup>.

أما عائشة والله بعد المعركة دخلت البصرة ومعها أخوها محمد بن أبي بكر فنزلت دار عبد الله بن خلف الخزاعي فجاءها علي وقال لها: «غفر الله لك» فقالت: «ولك، ما أردت إلا الإصلاح» وزارها بعد ثلاث فرحبت به وبايعته وجلس عندها فقال رجل: يأمير المؤمنين إن بالباب رجلين ينالان من عائشة -وهما سعد وعجل ابنا عبد الله من أزد الكوفة - فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة (ع) وأن يجردهما من ثيابهما ففعل، ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين إمرأة من خيرة نساء أهل البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمدًا، فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه

<sup>(</sup>١) هو أحد كبار الروافض، وفي الميزان قال الشعبي وابن المديني: كان الحارث الأعور كذابًا، وقال ابن حبان كان غاليًا في التشيع انظر ميزان الاعتدال ج١ ص٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي أوفى اليشكري، أحدرؤوس الخوارج انظر الميزان ج٢ ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاریخ ابن عساکر ج۷ ص٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) رحم الله أمير المؤمنين فإنه لو عاش حتى سمع من الروافض طعنهم عليها وعلى الصحابة جميعًا لأمر بحرقهم أجمعين .

جاءها على كرم اللَّه وجهه فوقف على الباب وخرجت فركبت هودجها ووقفت تودع الناس ودعت لهم ثم قالت «يا بني لا يعتب بعضنا على بعض إنه واللَّه ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وأنه على معتبتي لمن الأخيار» فقال علي كرم اللَّه وجهه «صدقت، واللَّه ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة».

وسار معها علي أميالًا مودعًا ومشيعًا وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم(١).

هذه هي حقيقة ما دار في حرب الجمل وهذا هو موقف علي من إخوانه طلحة والزبير وأم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين في الدنيا والآخرة، وهذا هو اللائق بأخلاقهم جميعًا لكن الشيعة أبت عقولهم أن تفهم الأحداث على هذا النحو الذي تواطأت عليه كتب التاريخ (٢)، فوضع الشيعة لها أخبارًا تليق بمعتقداتهم التى استقوها من ابن سبأ فأزروا بعلي قبل أن يطعنوا في إخوانه، ولا عجب فقد رأينا أن أسلافهم هم الذين أشعلوا حرب الجمل فلابد وأن تدافع الشيعة أسلافهم قتلة عثمان، وقد رأينا موقف علي منهم حين أثنى على طلحة والزبير بمحضر من بعضهم، ورأينا موقفه ممن طعن في أم المؤمنين، ثم خلف من بعد هؤلاء خلف جعلوا طلحة والزبير وعائشة أئمة الكفر وفسروا الآية بهم، فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وهو أعدل الحاكمين.

وهكذا لا يقوم تصور للشيعة في الدين إلا بالطعن على الصحابة عامة وتكفيرهم وعلى صفوة المهاجرين ورؤسائهم خاصة، واختلاق عداوة مفتلعة بينهم وبين أهل البيت مع أن الواقع أن هؤلاء الصفوة الذين طعن الشيعة عليهم بصفة خاصة هم أخص

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ج٥ ص٢٢٣، ومختصر التحفة الاثنى عشرية ص٢٧٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام ابن تيمية ما وقع في حرب الجمل على نحو ما ذكر ثم عقب بقوله: ولكن الرافضة بهائم! فلا في النقل يصدقون، ولا للصدق يقبلون، أتباع كل ناعق يعادون سادة الصحابة، ويوالون أعداء الإسلام. . فهم خبيثة سوء الإسلام وأهله، يعظمون الملاحدة وغلاة الرافضة ويبغضون أصحاب رسول اللَّه ﷺ انظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٠٤.

الناس بآل البيت الكرام، وأقرب الناس إليهم وأحبهم لديهم، وهذا هو الثابت الوارد عند المسلمين كافة، وورد أيضًا في كتب الشيعة:

فأبو بكر ولله كان والد عائشة والمساء بنت عميس زوجة أبي بكر بعد وفاته وربي والآخرة، وقد تزوج الإمام علي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر بعد وفاته وربي محمد بن أبي بكر في حجره حيث كان ربيبه، وتزوج الباقر من نسل محمد بن أبي بكر فأنجب منها جعفر الصادق، فكانت أمه من نسل أبي بكر وكذا أم أمه، ولذلك كان يقول -كما تقدم في ترجمته ولدني أبو بكر مرتين، وكان يقول: إني لأرجو من شفاعة علي بن أبي طالب(١)، وكان أبو بكر كثيرًا ما يقول - كما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر قال: «قال أبو بكر ارقبوا محمد علي في أهل بيته»(١).

وهذا أبو بكر يقول لعلي وهو في بيته «والذي نفسي بيده لقرابة رسول اللَّه ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتي» (٣).

وفي البخاري بسنده عن عقبة بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر رها وحمل الحسن بن على وهو يقول:

بأبي شبية بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك»(٤).

وعمر وعمر الله على الله على الله وقد تنوج عمر في خلافته أم كلثوم بنت الإمام على من فاطمة الزهراء فولدت له ابنه زيدًا وبنته رقيه ولا زالت عنده حتى مات عنها فكان على حما لعمر بن الخطاب وجدًا لأولاده وقد ورد عن عمر في سبب زواجه بها أنه قال: «والله ما بي من حاجة إلى زواج وقد كبرت سني، ولكن أردت أن أصل سببي برسول الله على حيث سمعته

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمة الصادق ص٦٣ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) (٣) صحيح البخاري: باب مناقب الحسن والحسين: ج٢ ص٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة: ج٢ ص ٨٢ .

يقول: «كل سبب ينقطع يوم القيامة سوى سببي ونسبي»(١١).

ومن المشهور عن عمر أن أحب الناس إليه كان هو علي بن أبي طالب، وكان يحب الحسن يستشيره فيما يعرض له واشتهر عنه قوله: "قضية ولا أبا حسن لنا" وكان يحب الحسن والحسين أكثر من أولاده يقول العقاد "كان عمر بن الخطاب عند تقسيم الأعطية يجعل لآل النبي النصيب الأوفى والمكان المقدم بين الصحابة، وكان لهم التفضيل في كل حق من حقوق المسلمين حسبما كان بينهم وبينه به من رحم وقرابة، وفضلهم عمر على أقرب الناس إليه في اللقاء والحفاوة، فكان في بعض الأيام ينتظر الحسين بن علي في فذهب إليه الحسين فلقي عبد الله بن عمر في الطريق فسأله من أين جئت؟ قال استأذنت على عمر فلم يأذن لي، فرجع الحسين ولم يذهب إليه ثم لقيه عمر فقال: ما منعك يا حسين أن تأتينى؟ قال قد أتيتك ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت، فعز ذلك على عمر وقال له: وأنت عندي مثله؟ وأنت عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم؟!!

وكسا عمر أصحاب النبي على فلم يكن في الأكسية ما يصلح للحسن والحسين ولله فبعث إلى اليمن فأتى لهما بكسوة تصلح لهما وقال حين رآها: «الآن طابت نفسي» وسافر إلى الشام فاستخلف عليًا فله على المدينة، وأخذ نفسه باسفتائه والرجوع إليه في قضائه متحرجًا من دعوته إليه حين يحتاج إلى سؤاله، استفتاه بعضهم في مجلسة فقال: اتبعوني، وأخذهم إلى على فذكر له المسألة، فقال على: ألا أرسلت إلى؟ قال عمر: أنا أحق بإتيانك!!(٢).

وأما عثمان ذو النورين: فهو زوج رقية ثم أم كلثوم بنتي رسول اللَّه ﷺ، وسمي ذا النورين لذلك، وقد مر في كلام علي ﷺ أنه ذكر عثمان بهذه النعمة حيث قال له: «صحبت رسول اللَّه» كما صحبنا، وما ابن أبى قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل

<sup>(</sup>١) حديث «كل سبب. . . إلخ» أخرجه الحاكم: ج٣ ص١٥٨ : كتاب معرفة الصحابة: كان النبي يمر بباب فاطِمة يوقظها لصلاة الفجر .

<sup>(</sup>٢) انظر: عبقرية عمر للعقاد ص١٧٢ وما بعدها .

الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله على وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالا»(١).

وأما الزبير بن العوام: فهو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اللَّه ﷺ وعمة علي بن أبي طالب، وقد مر قول علي لقاتله: أبقتل ابن صفية تفتخر؟ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «بشّر قاتل ابن صفية بالنار»(٢). وهذه هي صلة الصحابة بالقرابة، وصلة القرابة بالصحابة، كما جاء في كتب أهل السنة. أما ما جاء في كتب الشيعة من ذلك فهو لا يختلف عما جاء في كتب أهل السنة، فمن ذلك: ما قاله الإمام علي في نهج البلاغة «للَّه بلاغ أبي بكر فلقد قوم الأود، وداوى العمد، وأقام السنة، وخلف الفتنة، وذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها واتقى شرها، أدى وخلف اللَّه طاعته، واتقاه بحقه. . . إلخ»(٣).

وجاء أيضًا في النهج عنه وقد سئل عن أحوال الصحابة فقال «كانوا إذا ذكروا الله هملت عيونهم حتى تبل جباههم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفًا من العقاب ورجاء للثواب، كان أحب اللقاء إليهم لقاء الله، وأنهم ينقلبون على مثل الجمر من ذكر معادهم»(1).

وجاء في مختصر التحفة الاثنى عشرية ما نصه روى الإمام المؤيد باللَّه يحيى بن حمزة الزبدي في آخر كتابه «طوق الحمامة في مباحث الإمامة» عن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم ينتقصون أبا بكر وعمر في فأخبرت عليًّا كرم اللَّه وجهه وقلت: لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك، منهم عبد اللَّه بن سبأ، فقال على في في «نعوذ باللَّه رحمنا اللَّه» ثم نهض وأخذ بيدي وأدخلني المسجد فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعه تتحادر عليها، وجعل ينظر للقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب فقال: «ما بال أقوام يذكرون أخوي ينظر للقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب فقال: «ما بال أقوام يذكرون أخوي

<sup>(</sup>١) انظر: ص٣٧٥ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٤٩٨ من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهج البلاغة ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: نهج البلاغة ص٥٥٥ .

رسول الله على ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين وأنا برئ مما يذكرون وعليه معاقب، صحبا رسول الله على بالحب والوفاء، والجد في أمر الله عامران وينهيان، ويغضبان ويعاقبان، ولا يرى رسول الله على كرأيهما رأيًا، ولا يحب كحبهما حبًا، لما يرى من عزمهم في أمر الله، فقبضا وهو عنهم راض، والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله على وأمره في حياته وبعد موته، فقبضا على ذلك رحمهما الله، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، وحبهما قربة وبغضهما مروق، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل» ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى مروق، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل» ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى المدائن وقال: «لا تساكنني في بلده أبدًا» (۱).

وأعيد إلى الأذهان ما نقله الشيعة في كتبهم عن علمائهم وأثمتهم أن ابن سبأ هو أول من طعن على الصحابة وكفرهم وأظهر البراءة منهم (٢) يعني أن ابن سبأ باعتراف الشيعة هو الذي دس بغض الصحابة وتكفيرهم في عقيدة الشيعة وليس ذلك من عقائله المسلمين في شيء وروى الكليني في الكافي بسنده عن أبي الزبير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: هل للإيمان درجات ومنازل يتفاضل فيها عند الله؟ قال: نعم ، قلت صفه لي رحمك الله حتى أفهمه، قال إن الله سابق بين المؤمنين كما يستبق بالخيل يوم الرهان، ثم فضلهم على درجاتهم في السبق إليه فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه، ولا يتقدم مسبوق على سابق، ولا مفضول على فاضل، تفاضل بذلك أوائل الأمة وأواخرها، ولو لم يكن للسابق إلي مفضول على فاضل، تفاضل بذلك أوائل الأمة وأواخرها، ولو لم يكن للسابق إلي الإيمان فضل على المسبوق إذا للحق آخر هذه الأمة أولها، نعم ولقدموهم إذ لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجات الإيمان قدم الله السابقين، قلت أخبرني عما ندب الله المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان؟

فقال: قول اللَّه عَلَى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّتِكُم ۗ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآهِ

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ص٣٧٦ من الرسالة .

وَٱلْأَرْضِ العديد: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّنِفُونَ ٱلسَّنِفُونَ ۞ أُولَئَتِكَ ٱلْمُقَرَّوُنَ ۞ ﴾ [الوانعة: ١٠-١١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلسَّنِفُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠]، فبدأ بالمهاجرين على درجة سبقهم، ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده (١٠).

وهذا الخبر عن الصادق تلوح عليه علامة الصدق بموافقة الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما أن نَفَسه ونبراته هي نفس نبرة آل البيت رأي الله المناه المن

وجاء في كتاب كشف الغمة: أن أبا جعفر الباقر في سأله جماعة من الشيعة عن حكم تحلية السيف هل تجوز؟ فقال: نعم، قد حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضه، قالوا: وتقول الصديق؟ فوثب الإمام عن مكانه وقال: نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة»(٢).

ولعل في هذا ما يقطع ألسنة الروافض الذين ينبزون الصديق ﷺ بقولهم «حبتر ودلام وغير ذلك من الألقاب البذيئة التي لا تصدر عن مسلم!!

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي للكليني: باب السبق إلى الإيمان: ج١ ص١٦٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر : كتاب كشف الغمة في معرفة الأثمة لعليّ بن عيسى الأربلى الاثنى عشرية ص١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر التحقة الاثنى عشرية ص (ي) بتحقيق الخطيب وانظر كتاب الشيعة في الميزان للشيخ محمد جواد مغنية ص٢٩٣ .

لا، قال: فهل أنتم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قالوا: لا، قال: أما إذا شهدتم إنكم لستم من هؤلاء ولا هؤلاء، فأنا أشهد أنكم لستم الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم، اخرجوا عنى، وطردهم من مجلسه»(۱).

وبهذا يتبين أن الشيعة في تكفير الصحابة ليسوا على دين الأمة ولا دين الأئمة وإنما هم على دين الإسلام في شيء، وقد وإنما هم على دين ابن سبأ كما أقروا بذلك وليس هذا من دين الإسلام في شيء، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَكَ اللهِ تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَكَ اللهِ عمران: ٨٥].



<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية صي بتحقيق الخطيب، وانظر كتاب الشيعة في الميزان للشيخ محمد جواد مغنية ص٢٩٣ .

# المبحث الثاني

# عقيدة الشيعة في أمة محمد عليه وأثرها في تفاسيرهم

يعتقد الشيعة الاثنى عشرية أنهم وحدهم الذين اقتفوا آثار الرسول ﷺ وعلى والأثمة من ولده، وأن ما هم عليه هو الحق الموافق للقرآن والسنة ودين الأئمة وأن ما عداهم هو الباطل الذي لا يغني عن الحق شيئًا، وكل من خالفهم فهو ملعون هالك كما أن أمة محمد هي الأمة الملعونة ولو كانت من سائر فرق الشيعة سواهم، فكل من لم يوال الاثنى عشر إمامًا ويؤمن بولايتهم ويتبرأ من الصحابة فهو هالك، أما من يعتقد إيمان الصحابة ويصحح خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فهو ناصبي عندهم والناصبي شر من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان - كما يزعمون.

نرى هذه العقيدة قد سيطرت على الفكر الشيعي بصفة عامة، وعلى التفاسير عندهم بصفة خاصة كما نرى حملتهم على أهل السنة بالذات أشد من غيرهم، حيث يحملون آيات المدح للمؤمنين على الاثنى عشرية فقط، ويحملون آيات الذم على باقي فرق الأمة لاسيما أهل السنة لأنهم أكثر فرق الأمة عرفانًا بالجميل للصحابة، وإن كان أهل السنة يحترمون أيضًا أهل البيت ويعرفون لهم فضلهم لكن هذا غير كاف في نظر الاثنى عشرية لأن أهل السنة يحترمون الصحابة ولا يتبرأون منهم، ومع أن أهل السنة أيضًا ينصفون الشيعة أكثر من إنصاف فرق الشيعة بعضهم لبعض إلا أن حملتهم على أهل السنة لا تكاد تهدأ، وكان الأجدر بهم أن يحملوا على الخوارج مثلًا الذين حكموا بكفر علي بن أبي طالب وبنيه وشيعته، لكن للأسف لا نجد لهم هجومًا عليهم قط.

### وإليك بيان أثر هذه العقيدة على التفسير:

١- عند تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ الناتحة: ٧]،
 يقول القمي: المغضوب عليهم: النصاب والضلال والشكاك الذين لا يعرفون

الإمام، (١) ويقول البلاغي: «وفي الأحاديث أن المغضوب عليهم هم اليهود أو النواصب (٢) وهم يقصدون بالنصاب أو النواصب أنهم الذين يعتقدون صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان».

٢- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ ٱلْكِئْلُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ۞ ﴾
 [البغرة: ٢]، يقول القمي والكاشاني عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه: ﴿ هُدُى لِلْمُنْقِينَ ﴾ أي: بيان لشيعتنا (٣).

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ﴾ [البغرة: ٢٧] يقول الكاشاني المأخوذ عليهم للَّه بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي بالإمامة ولشيعتنا بالكرامة (٤٠).

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، يقول القمي: وهم الظالمون آل محمد حقهم والذين اتبعوا من غصبهم، ﴿ أُوْلَيَهِكَ أَضْعَكُ ٱلنَّارِ هُمْ فِنهَا خَلِدُونَ ﴾ والحمد للَّه رب العالمين، كذا نزلت (٥٠).

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، يقول البلاغي عن العياشي عن الزبيري عن أبي عبد اللَّه أنه قال في هذه الآية: أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب اللَّه شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم؟ (٢).

وقال الخراساني: نسب إلى الباقر: إنما أنزل اللَّه وكذلك جعلناكم أئمة وسطًا

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج١ ص٦٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ص٧٧ ، والصافي ج١ ص٥٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الصافي ج١ ص٦٩ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ص٧٥.

<sup>(</sup>٦) آلاء الرحمن ج١ ص١٣٣٠.

وقال الباقر: ولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسل، فأما الأمة فغير جائز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل وقال: وايم الله لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد علينا ولنشهد على شيعتنا وليشهد شيعتنا على الناس(١).

٦- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَكِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ۚ ۞ ﴿ آلَ عمرانَ: ١٠٤]، قال القمي هذه لآل محمد ومن تابعهم خاصة (٢٠).

٧- وعند قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ النفسير الشيعي على أن أصل النينكر وتُوَّمِنُونَ بِاللهِ الله عمران: ١١٠] تكاد تجمع كتب التفسير الشيعي على أن أصل التنزيل «كنتم خير أئمة» وقصدهم من ذلك صرف الآية إلى الأثمة من آل البيت وحرمان الأمة من هذا الفضل يوضح لنا هذا القصد البلاغي حيث قال في تفسيرها إن كثيرًا من الموجودين حال نزول الآية لم يثبتوا على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن الأحوال المذكورة في مقتل عثمان وشئونه (٣) وحرب البصرة وحرب صفين تجعل شطرًا وافيًا من كبار المهاجرين والأنصار على غير صفات الآية، وإن اعتذر عنهم بالخطأ في الاجتهاد (٤) وقد استفاض عن رسول اللَّه ﷺ أو تواتر أن قومًا من أصحابه في يوم القيامة يحال بينهم وبينه عند ورود الحوض وينادى بهم إلى النار، فيقول رسول اللَّه: أصحابي، فيقال: إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقري، وفي

<sup>(</sup>١) تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٨٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) أيها الخبيث ليس في شئون عثمان ما يدل على أنه تخلى عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل العكس هو الصحيح، وإنما أفسد على عثمان شئونه أسلافك من أتباع ابن سبأ لما بث سمومه في الأمة فاستجاب له الرعاع الذين خرجوا على عثمان وقتلوه وهم بذرة التشيع الأولى! (٤) بل ما أخطأ أحد من الطرفين كما تقدم وإنما الذين أثاروا حرب البصرة وأحجوا نار الفتنة بصفين هم قتلة عثمان أسلاف الشيعة، وأما الصحابة فقد كانوا أتقى لله من أن يشعلوا الحروب بين المسلمين وإنما ورطهم فيها أسلاف الشيعة الذين هم رأس كل شر وفتنة على مدى التاريخ.

حديث أبي هريرة، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم كما رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والحاكم وغيرهم (١).

ثم قال: وأما إذا قلنا أن المراد من الأمة في الآية أمة رسول الله إلى يوم القيامة وجرى الخطاب له باعتبار الموجودين منهم فما أوسع الخرق خصوصًا إذا نظرنا إلى أيام زياد ويزيد والحجاج وآل مروان وأمثالهم (٢٠).

وفي تفسير القمي عن الصادق في مقام الإنكار: خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين (٢) إذن فلا مناص من أن يكون الخطاب لجماعة مخصوصين ملازمين لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باللَّه حق الإيمان، وأورد عدة روايات أن المراد بهم الأئمة من آل البيت، ومن هذه الروايات قال: وفي رواية العياشي عن الصادق: هم آل محمد، وعن أبي بصير عن الصادق إنما أنزلت هذه الآية على محمد فيه وفي الأوصياء من بعده، وفي بعض الروايات أنها أنزلت: «خير أئمة»(٤).

٨- وعند قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>(</sup>۱) نعم. ولا دلالة فيه على مدعى البلاغي لأنه يراد بالصحاب هنا مطلق المؤمنين من الأمة كما يقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي لمن هم على مثل مذهبه وإن لم يروه أو يراد بهم أولئك الذين ارتدوا بعد موته و حاربهم أبو بكر وخاصة الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء الذين إرتدوا كانوا من أعراب الجزيرة الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد فمات بعضهم من حروب الردة قبل أن يرجعوا إلى الإسلام ولا يصح حمله على خواص الصحابة لما قام الدليل القطعي على أنهم من أهل الجنة والواقع أثبت لهم ذلك فقد حاربوا المرتدين وفتحوا الأمصار وأقاموا شعائر الدين حتى مضوا على ذلك فإن أخذنا بالثاني فبها ونعمت وإن أخذنا بالأول فلا ينطبق إلا على الشيعة والخوارج وأمثالهم لأنهم هم الذين أحدثوا بعد النبي ويشخ في دين الله ما لم يأت به الله ورسوله، وعليه فالحديث إما في الشيعة وأمثالهم أو فيمن إرتد من الأعراب ومات في يأت به الله ورسوله، وعليه فالحديث إما في الشيعة وأمثالهم أو فيمن إرتد من الأعراب ومات في ردته .

<sup>(</sup>٢) وأقول: نعم ما أوسع الخرق لا بهؤلاء بل لأن فيمن ينتسب للأمة من أمثال الروافض والخوارج والباطنية .

<sup>(</sup>٣) وأقول: من قتل هؤلاء وغيرهم من آل البيت غير الشيعة؟ والصادق لا يعني غيرهم!

<sup>(</sup>٤) آلاء الرحمن ج٢ ص٣٢٩.

﴿ ﴿ اِبُونِسَ: ٥٨]، يقول القمي فبذلك فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطي أعداؤنا من الذهب والفضة (١٠).

٩- وعند قوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآمِهِم ﴾ [الرعد: ٢٣]، يقول القمى: نزلت في الأئمة وشيعتهم الذين صبروا. (٢٠).

• 1 - وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِنَابِ ﴾ [الإسراء: ٤]، يقول القمي: انقطعت مخاطبة بني إسرائيل ثم خاطب أمة محمد فقال: «لتفسدن في الأرض مرتين . . . إلخ »(٦) وبصرف النظر عما فيه من مغالطة انقطاع الخطاب لبني اسرائيل، فإني أسائل القمي: هل هم من أمة محمد فيكون داخلًا في هؤلاء المفسدين أو هو خارج عن أمة محمد أجمعين؟!!

11 - وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّيْيَا ٱلَّتِيّ ٱرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْفَرْءَانِ وَعُنُونَهُمُ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦٠]، يقول القمي وشبر الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، ونزلت لما رأى النبي في نومه: كأن قرودًا تصعد على منبره فساءه ذلك وقد غمه غمّا شديدًا (٤٠).

وقال الطبرسي في الوجه الثالث في تأويلها ودعمه بالروايات إنها رؤيا رآها النبي في منامه أن قرودًا تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم به، وأنه لما رأى ذلك لم يستجمع بعد ذلك ضاحكًا حتى مات، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وقالوا: إن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية أخبره الله بتغلبهم على مقامه وقتلهم ذريته (٥).

١٢ - وعند قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً ﴾

<sup>(</sup>١) القمى ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) القمى ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) القمي ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) القمى ص٣٨٧ ، وشبر ص٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج١٥ ص٦٦ .

الزمر: ٢٠] يقول شبر والقمي: أي: من ادعى أنه إمام وليس هو بإمام وإن كان علويًا فاطميًا (١) أما الطبرسي فيأتي بالخبر من أساسه حيث يقول عن سويد بن كليب قال سألت أبا جعفر عن هذه الآية فقال: كل إمام انتحل إمامه ليست له من الله، قلت وإن كان علويًا؟ قال: وإن كان علويًا، قلت: وإن كان فاطميًا؟ قال: وإن كان فاطميًا وهكذا نرى الأهداف التي ترمي إليها هذه النصوص يتركز أهمها في ثلاثة:

الطعن على الأمة بأسرها الطعن على بني أمية خاصة، الطعن على سائر الفرق ما عدا فرقتهم.

أما الطعن على الأمة: فيلزمهم من ذلك إما أنهم ليسوا من الأمة، وإما يلزمهم طعن ولعن أنفسهم بل وآل البيت أيضًا لأنهم من الأمة قطعًا!

وغالب ظني أن هذه العقيدة قد استفادها الروافض من زنادقة الباطنية الخارجين عن الإسلام بإجماع الفرق والذين يسمون أمة محمد على الأمة الملعونة المنكوسة حيث يحكي لنا عبد القاهر البغدادي عنهم في نص رسالة عثر عليها من زعيمهم عبيد الله بن الحسن القيرواني إلى داعيته سليمان بن الحسن بن سعيد الجناني جاء فيها:

إني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع . . . ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: الروح من أمر ربي لما لم يحضره جواب المسألة . . . إلخ<sup>(٣)</sup>.

فهذه زندقة نعوذ باللَّه منها، وعقيدة الاثنى عشرية في الأمة إما متأثرة بتلك الزندقة وإما أنها مدخل إليها، لا محل لها سوى ذلك وقد تقدم كلام الإمام ابن تيمية حيث قال: إن الرفض دسيسة الزندقة (٤).

<sup>(</sup>١) القمي ص٩٧٥ ، وشبر ص٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٢٤ ص ١٦٨

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٤٧٩ من الرسالة .

أما أمة محمد ﷺ فيكفيها شرفًا وفخرًا أن اللَّه تعالى قد توجها مدحًا في آيات بينات في محكم كتابه حيث قال جل جلاله: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البغرة: ١٤٣].

والآية عامة في الأمة جميعها، وإن كان المشافة بالخطاب هم الصحابة وللهم فهم داخلون فيها دخولًا أوليا، والأمة لهم تبع، وقد بين الرسول عليه المراد من الآية، ومن أصدق بيانًا عليه نزل القرآن ليبين للناس ما نزل عليهم؟.

فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدًا، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ والوسط العدل»(١) وفي ابن كثير: أخرج أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا، فيقال له، هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم، فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عَلَى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ قال : عدلًا ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى اَلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٢) [البغرة: ١٤٣] فهذا نص تفسير رسول اللَّه ﷺ للآية فلم يبق قول لمتقول، ونجد مصداق ذلك أيضًا في كتاب اللَّه في قوله تعالى مخاطبًا المؤمنين من أمة محمد: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزِهِيمً هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٨] وبهذا ظهر بطلان ما تزعمه الشيعة من اختصاصها بالأئمة لمعارضتة لظاهر الآيات وما صح عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة البقرة: ج٣، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ج۱ ص۱۹۰

من روايات، نعم تدخل الأئمة مع الأمة في هذا الفضل أما حرمان الأمة منها واختصاصها بالأئمة فدونه قطع الرقاب.

كما أن ما يرويه الشيعة عن أئمتهم من نحو قولهم: أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر أو حزمة بقل يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه، فإن صح عن الأئمة، فلا شك أنهم يقصدون به الشيعة الذي يستحلون الكذب ويتخذونه دينًا، فهؤلاء لا يكونون فعلًا شهداء على الناس يوم القيامة، أما باقي الأمة فهم بحمد الله يرون أن الكذب من أكبر المعاصي ولا يستحلونه بحال لا لموافقيهم ولا لمخالفيهم عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِينَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

والآية عامة-كما هو واضح- لجميع الأمة، ولا شك أن من استجمع هذه الصفات التي في الآية فهو داخل في هذا المدح، ولذلك ورد عن عمر في أنه قال وقد قرأ هذه الآية: «من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها»(١).

قال ابن كثير عند تفسيرها في مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن حيدرة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه على: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللَّه على الله على الله على ابن كثير: وهو حديث مشهور. وذكر أيضًا قال: روى أحمد بسنده عن محمد بن الحنفية أنه سمع على بن أبي طالب يقول: قال رسول اللَّه على: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، قلنا يا رسول اللَّه ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم» قال ابن كثير وإسناده حسن (٢).

فإذا كان الشيعة لا يرون هذا الفضل لأمة محمد علي فكل إنسان ينفق مما عنده

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج١ ص٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج١ ص ٣٩١ .

ولا أدري من أي الأمم تحب أن تكون الشيعة؟.

أما نحن فمن أمة محمد ﷺ ولنا عظيم الشرف بثناء اللَّه ورسوله على هذه الأمة، ونعتقد أن هذه النصوص جلية صريحة في بيان شرف الأمة وعظم شأنها!!

## وأما فيما يتعلق بالطعن علي بني أمية:

حيث الحملة الشعواء عليهم. ، إذ جعلوهم الشجرة الملعونة في القرآن، واخترعوا لهم رؤيا منامية رآها النبي على فظل بعدها كثيبًا حزينًا لم يستجمع ضاحكًا حتى مات، حيث إنه رأي في نومه قرودًا تصعد على منبره فساءه ذلك. . . إلخ.

فهذا كله كذب لا يحتاج في بطلانه إلى برهان، ولا يصح أن يفسر به كتاب اللَّه تعالى، إذ أن الشجرة الملعونة في القرآن قد عينها القرآن نفسه في موضع آخر قال تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلأَثِيدِ ۞ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞﴾ [الدخان: ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مَن زَقُومِ ۞﴾ [الوانعة: ٥١- ٥٣]، وقال تعالى: ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ الصافات: ١٢ ، ١٢ ، ٦٤]، فلما قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةُ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ [الإسراء: ٦٠] علمنا أن هذه الشجرة الملعونة، هي شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم بنص القرآن في هذه الآيات وليسوا هم بنو أمية كما زعمت الشيعة، حيث لا يوجد في القرآن شجرة ملعونة سوى شجرة الزقوم وأما وجه كونها فتنة للناس فإنها لما نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا شَجَـرَةٌ ۖ تَغْرُبُمُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ المشركون-وقد ظنوا أنهم وجدوا مطعنًا على القرآن- فقالوا: يزعم محمد أن النار تنبت الشجر وكيف والنار تحرق الشجر؟ وغفل هؤلاء المشركون عن قدرة الله وأنه تعالى قادر على خلق شجرة من جنس لا تأكله النار؛ بل وفي الوجود ما يؤيد ذلك وأنه لا بعد فيه فحيوان السمندل يعيش في النار ويتلذذ بها ولا تضره، والمنديل المتخذ من وبره إذا اتسخ طرح في النار ذهب الوسخ وبقى المنديل لا تعمل فيه النار، على ما ذكره المفسرون في هذه الآيات. فهذا وجه كونها فتنة للناس أو

للظالمين على ما في الأيات.

وأشد بطلانًا من هذا ما ذكروه في الرؤيا من القرود التي تصعد على منبره، وهم بنو أمية، فإن المراد بالرؤيا في الآية كما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس قال: «هي رؤيا عين أريها رسول اللَّه ﷺ ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم» (١) وذلك أنه رأى ليلة الإسراء والمعراج الجنة والنار ورأي شجرة الزقوم في النار، فلما نزل وأخبر قريشًا كذبوا بما رأي وبما أخبر عن شجرة الزقوم وغيرها فكان ذلك فتنة للناس ويؤيده أن السورة مكية والحادث كان بمكة أيضًا، وقصة القرود هذه لو صحت لوجب أن تكون بالمدينة حيث لم يكن له منبر إلا بها وكيف والآيات مكية بالإجماع!!

وأيضًا إذا كان بنو أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن فكيف يتزوج رسول اللّه عن تلك الشجرة (أم حبيبة بنت أبي سفيان) إحدى أمهات المؤمنين والله عن محمد بن وقد أورد الإمام ابن كثير في تفسيره خبر القرود: عن ابن جرير عن محمد بن الحسين بن زبالة عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده الخبر، ثم تعقب ابن كثير هذا الخبر بقوله: وهذا غريب ضعيف السند جدًا فإن محمد بن الحسن بن زبالة: متروك وشيخه أيضًا ضعيف بالكلية (٢).

وأقول: لقد رجعت إلى ترجمة محمد بن الحسن في تقريب التهذيب فوجدت أنه منصوص على كذبه (۲) وفي الميزان قال أبو داود: كذاب، وقال النسائي والأزدي: متروك وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث (٤) وأما شيخه: عبد الميهمن بن عباس، ففي الميزان قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: ليس بثقة (٥) فهل يصح أن تقوم عقيدة على أمثال هذه الأكاذيب؟

بل لقد ورد في الصحيحين أن النبي على رأي في منامه معاوية ويزيد على حالة هي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة بني إسرائيل: ج٣ ص١٥١.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ج٢ ص١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ج٣ ص١٤٥ رقم الترجمة ٧٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ج٢ ص ٦٧١ برقم ٥٢٧٩ .

على النقيض مما تزعمه الشيعة فقام من نومه فرحًا مسرورًا.

فقد أخرج البخاري ومسلم بالسند المتصل عن أم حرام والله النبي الله وسول الله؟ قال: عندها للقيلولة ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة»، قالت فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله» - كما قال في الأولى - قالت: فقلت يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولى - قالت: فقلت يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولى - قالت: فقلت يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم، قال: دانتها حين خرجت من البحر فهلكت» أخرجاه عن أنس عن أم حرام واللفظ لمسلم (۱).

قال الحافظ ابن كثير في هذا الحديث: يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة (٢٧) هجرية أيام عثمان بن عفان بقيادة معاوية عقب إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ، وكانت معهم أم حرام في صحبة زوجها عبادة بن الصامت ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما وماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها بقبرص إلى اليوم، قال ابن كثير: ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية، وهذا من أعظم دلائل النبوة (٢٠).

وأقول: ومن أعظم الدلائل كذلك على رضا النبي ﷺ بولايتهما حيث ظهر البشر عليه وقام من نومه يضحك إعجابًا وسرورًا بما رآه في منامه، ولهذا لم يكن بدعًا أن يدعو النبي ﷺ لمعاوية بقوله: «اللَّهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب ركوب البحر: ج٢ ص١٥٢، ومسلم: كتاب الإمارة: باب الغزو في البحر ج٢ ص١٥٩ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  البداية والنهاية ج  $\Lambda$  ص  $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: مناقب معاوية ج٥ ص٠٣٥ .

وأخرج ابن كثير في التاريخ أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما رأيت أحدًا أسود من معاوية، قال جبلة بن سحيم: قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرًا منه، وكان معاوية أسود منه، ورووا مثل هذه الكلمة في معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب(۱).

وقال ابن تيمية: «لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرًا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرًا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وإذا نسبت أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل، وقد روى أبو بكر الأثرم وابن بطة عن قتادة قال: «لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي» وروى الأثرم عن الأعمش وقد ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال: «فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله في عدله» فقال عبد الله بن أحمد: بسنده عن أبي إسحاق السبيعي وقد ذكر معاوية فقال: «لو أدركتموه لقلتم كان المهدي» قال ابن تيمية لكن الشيعة تلعنه وتسبه من أجل أنه حارب عليًا(٢).

ثم إن رسول اللَّه ﷺ قال للحسن بن علي: «أبني هذا سيد ولعل اللَّه أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (٤) فكان صلح الحسن مع معاوية، وقد سمى الرسول ﷺ كلا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ج٨ ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المنتقى من منهاج الاعتدال: ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر: ترجمة معاوية: حرف الم .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: مناقب الحسن والحسين ج٢ ص٣٠٦٠.

الفريقين مسلمين فلا يصح الطعن على واحد منهما وإلا فهو طعن على المسلمين وفي قوله تعالى: ﴿وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـنَالُواْ﴾ ما يدل على أن مواجهة الفئتين المؤمنتين لا يخرج أحدهما عن الإيمان وكل منهما تتأول قتال الطائفة الأخرى.

وذكر ابن كثير عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد البصري عن الزهري عن عبد الله بن صفوان الجمحي-والسند كله أعلام- أن رجلًا من صفين قال: اللهم العن أهل الشام فقال الإمام علي: «لا تسب أهل الشام فإن بها الأبدال» فإن بها الإبدال» (١).

وعليه فلتذهب الشيعة بعد ذلك حيث شاءوا، أما أهل السنة فيدينون للَّه أن عليًّا ومعاوية ومن معهما من الصحابة كانوا جميعًا من أهل الحق، وما وقع بينهم في صفين كان باجتهاد منهما إن أصاب صاحبه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده، وليس بعد رسول الله معصوم، ويرون أن عليًّا أعلى مقامًا من معاوية، وكلاهما من أهل الخير، أما من كان في صفوفهم سوى الصحابة فهم على حسب نياتهم من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره، ذكر الإمام ابن كثير عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي أفريقية وقد ذكر أهل صفين فقال: كانوا عربًا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام فتصابروا، واستحيوا من الفرار، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم، وقال الشعبي، هم أهل الجنة لقى بعضهم بعضًا فلم يفر أحد من أحد (٢) وأقول: وهذا هو ما أدين به ولا يصح غيره، لأن معاوية وعد بالحسنى ضمن من وعد في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْئُلُّ أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْتَلُواً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠]، وحتى على فرض أنه أخطأ فلا نسلم أنه أصر على خطئه ولم يتب، بل لا بد وأنه تاب وقبل اللَّه منه تحقيقًا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير: ج٨ ص٠٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير: ج٧ ص٢٧٧ .

لموعوده تعالى في هذه الآية وأما يزيد فقد بايع له المسلمون وفيهم أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وشهد له عدول الصحابة بالعلم والتقوى والخلافة العادلة فقد ذكر ابن كثير: أن ابن عباس وفد على معاوية بعد وفاة الحسن بن علي فدخل يزيد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزي فلما نهض يزيد من عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس(۱) وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن نافع قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (۱) فإذا كان ابن عمر يهدد بنيه وذويه بالمقاطعة لمن نكث بيعة يزيد ويعتبر ذلك غدرًا ما بعده غدر حيث إنهم بايعوه بيعة شرعية على بيع الله ورسوله ولم يأت بما يستوجب خلعه فهو إذًا خليفة شرعي لا يجوز الخروج عليه كما هو رأي ابن عمر شهر.

وهذا ابن كثير يذكر أن عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير مشى في المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن علي بن أبي طالب فأراده على خلع يزيد فأبي عليهم، فقال له ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة وتعدى حكم الكتاب، فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبًا على الصلاة متحريًا للخير يسأل عن الفقه ملازمًا للسنة، قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك، قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتي يظهر الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل الكم أن تشهدوا بما لم تعلموا، قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه، فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ١٦]،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ج٨ ص٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه ج٤ ص ٢٣٠.

ولست من أمركم في شيء قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا، قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعًا ولا متبوعًا، قالوا: فقد قاتلت مع أبيك؟ قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه، قالوا: فمر ابنيك بالقتال معنا، قال: لو أمرتهما قاتلت، قالوا: فقم معنا مقامًا يحض الناس على القتال، قال: سبحان الله! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه؟ إذن ما نصحت للّه في عبادة، قالوا: إذًا نكرهك، قال: إذن آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق، وخرج إلى مكة (۱).

فهذه شهادة أفاضل الصحابة من المعاصرين ليزيد فيه وفي شرعه وولايته وعدم خروجه على حدود الله، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره، ولا التفات لمطاعن الشيعة فإنهم يطعنون في خيار الصحابة أنفسهم ويحبون أن يشوهوا تاريخ سلفنا الصالح ويظهروهم بمظهر الظلمة الفسقة، وكل أمة تفتخر بسلفها والشيعة على العكس، فإنهم من أجل هوى متبع عكس الصورة المشرقة الجميلة لسلف الأمة، ويحبون أن ينظر الناس إليها بمنظار أسود، ألا لعنة الله على الظالمين!.

وأما ما تلصقه الشيعة بيزيد من قتل الحسين فهو كذب محض فما قتل ولا أمر ولا رضي بذلك، وإنما تقع تبعة قتله أولًا وأخيرًا على الشيعة إذ هم الذين راسلوه وبايعوه ووعدوه النصرة فما كان أن يصل إليهم حتى وجدهم جميعًا مصطفين لقتاله فجعل يناديهم من بين الصفوف وهم يتوارون منه حتي حملوا عليه وقتلوه هو وأهل بيته. والشيعة لا تنكر ذلك ولكنها تغالط الحقائق، ونحيل القارئ إلى المنتقى لابن تيمية وتاريخ الطبري حيث الحقائق الدامغة في هذا الموضوع (٢٠).

ثم لماذا هذه الضجة في قتل الحسين مع أن مقتل عمر وعثمان-وهما أفضل من الحسين- لا يحرك ساكنًا عند الشيعة؟ بل بالعكس يقيمون الأفراح والأعياد بمناسبة مقتل عمر ويسمون ذلك اليوم «عيد بابا شجاع الدين» يعنون به فيروز المجوسي

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج٨ ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٢٦٧، وانظر تاريخ الطبري ج٦ ص١٩٠ وما بعدها .

أبو لؤلؤة قاتل عمر يتبادلون فيه التهاني بتلك المناسبة(١).

ونحن نحب آل البيت حبًّا صادقًا لا كحب الشيعة لهم، ونرى حبهم جزءًا من حب رسول الله على الكذب على غيرهم رجمًا بالغيب، ولا عبره بما تروجه الشيعة في ذلك من أكاذيب، فإنهم أي الشيعة هم سبب نكبات أهل البيت على مدى التاريخ فقاتل الإمام على عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج الذين أصلهم شيعة، والحسن في ألجأه شيعته على التنازل عن الخلافة لمعاوية لما أثقلوا كاهله بطلباتهم ولم ظهر له من استخفافهم به، فتارة يجرون مصلاه من تحته وهو يصلي، وتارة يطعنه أحدهم بالسيف في جنبه فيقع من على فرسه فمرض منها أشهرًا ثم برأ فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت، إلخ (٢)، والحسين قد مرّ أمْرُهُ، وزيد بن على قتل بسبب رفض الشيعة له لما امتنع عن سب أبي بكر وعمر كما مر، وتكرر الحادث مع ابنه يحيى، والتاريخ مليء والشيعة تعرف ذلك ولا تنكره، ولا تعتبر ذلك خطيئة تستحق عليها اللعن، وبدل أن يلعنوا أنفسهم على ذلك استعاضوا عنه بلعن الصحابة تارة وبني أمية أخرى، وثالثة بلعن الأمة كلها وكأنهم لا دين لهم بغير بلعن الصحابة تارة وبني أمية أخرى، وثالثة بلعن الأمة كلها وكأنهم لا دين لهم بغير هذا اللعن والسباب لصفوة خلق الله تعالى!

وأما ما يتعلق بالطعن على سائر الفرق، واعتقادهم أنهم هم الفرقة الناجية فأقول:

الفيصل في ذلك حديث تحتج به سائر الفرق وهو "إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وأن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» وبعض الروايات تذكر "أنها ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ ص٤٨٦ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب افتراق الأمم: ج٢ ص١١٢١ وفي الزوائد إسناده
 صحيح. وسنن أبى داود: كتاب السنة: باب شرح السنة: ج٢ ص٥٠٣ .

وبعض الروايات تذكر أنهم قالوا: يا رسول الله: من الملة الواحدة؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(١٠).

والحديث يوضح ملامح هذه الفرقة في وضوح لا غموض فيه بأن الفرقة الناجية هي (الجماعة) أو ما عليه الرسول ﷺ وأصحابه، فمن اتصف بذلك فهو من الفرقة الناجية، وبالتطبيق على القرآن نجده أيضًا قد بين أن الفرقة الناجية هي التي سارت على أثر الصحابة من المهاجرين والأنصار قال تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ ٱلْأَوَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ وَٱلِذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ النوبة: ١٠٠]، وقال تعالى بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار: ﴿وَالنَّينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَكُ عَلَى المهاجرين والأنصار: ﴿وَالنَّينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَكَ عَلَى المهاجرين والأنصار! ﴿ وَالنَّينَ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله على المهاجرين والأنصار أن رَجِيمُ ﴿ ﴾ [العشر: ١٦، فجعل علامة صحة إيمان من جاء بعد المهاجرين والأنصار أن يكونوا تابعين لهم بإحسان، وأن يدعون لهم بالغفران، وأن لا يجعل الله في قلوبهم علاهم ما عليه علاهم بل حبًا ومودة، هؤلاء هم الفرقة الناجية في الحديث، حيث ذكر أنهم ما عليه النبي ﷺ وأصحابه، وهذا ما اتفقت عليه الآيات والأحاديث.

ونحن إذا طبقنا هذا على الشيعة الاثنى عشرية لوجدنا الأمر على النقيض، فقد مر بنا عقيدتهم في الصحابة حيث كفروهم وسبوهم ورموهم بكل نقيصة، واخترعوا دعاء عليهم يتعبدون به بزعمهم سموه دعاء «صنمي قريش» فهل ينطبق شيء من هذه الأحاديث أو الآيات على الشيعة؟ لا والله ما ينطبق عليهم شيء من ذلك! وكيف ذلك وهم يردون كل ما جاء من السنن عن طريق المهاجرين والأنصار، وأمروا بالاستغفار لهم فسبوهم؟ أما المعتزلة -وإن بادوا(٢) – فقد كان واصل بن عطاء يرى فسق إحدى الطائفتين من أهل الجمل بدون تعيين مع أن الطائفتين كان فيهم طلحة والزبير وعائشة وعلي والحسن والحسين وهم جميعًا من المبشرين بالجنة بل لقد أثر عن واصل أنه وعلي والحسن علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما لعلمي بأن

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق ص ٤.

 <sup>(</sup>٢) المعتزلة وإن بادوا كطائفة معروفة بهذا الاسم إلا أن أصولهم وكثيرًا من عقائدهم انتقلت إلى
 الشيعة، كما أن العقلانيين يقدسون هذه الأفكار ويثنون على المعتزلة. [الناشر].

أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه (۱) ومعروف أن الفاسق على أصله الفاسد مخلد في النار فجائز على أصله أن يكون على وبنوه وكذا طلحة والزبير وعائشة مخلدون في النار معاذ الله من ذلك! أما صنوه في الاعتزال عمرو بن عبيد فقد قطع على فسق الطرفين معًا وكذا أبو الهذيل والجاحظ وأكثر المعتزلة على ذلك (۲).

أما الخوارج فأمرهم معروف فقد كفروا عليًّا وابنيه وابن عباس وأبا أيوب وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وكل من لم يفارق عليًّا بعد التحكيم (٣).

أما الزيدية فلم يصدر منهم تكفير لأحد وهم يصححون خلافة الثلاثة ولا يطعنون في الصحابة بل ويأخذون بجميع ما صح عنهم ولم نر منهم طعنًا على أحد بل يحترمون الصحابة ويجلونهم كأهل السنة والجماعة حيث اقتفى أهل السنة والجماعة آثار الصحابة وأحبوهم ويلهجون بالاستغفار لهم والثناء عليهم وعليه فالآيات والأحاديث في صفات التابعين بإحسان وبيان الفرقة الناجية تنطبق عليهم تمام الانطباق والحمد لله رب العالمين وعلى المنصف أن ينظر في الآيات والأحاديث وفي أحوال كل فرقة لتطبيق هذه الأوصاف وليحكم والله خير الحاكمين!



<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٠٧.

الفصل الثالث: عقائد انفرد الشيعة بها في الإلهيات والنبوات وأثرها في تفاسيرهم

### المبحث الأول

## العقائد التي تفردوا بها في الإلهيات وأثرها في التفسير

# أولًا: اعتقادهم جواز البداء على اللَّه تعالى:

يعتقد الشيعة الاثنى عشرية أن اللَّه تعالى تبدو له الأشياء، وأنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من البداء، وأن ما علم أن يكون ولم يطلع عليه أحد من خلقه فجائز عليه البدء فيه، وما أطلع عليه عبادة فلا يجوز عليه البداء فيه، وحجتهم في ذلك أن البداء في الأفعال كالنسخ في الأحكام، وبما أن النسخ جائز وواقع فكذا البداء لأنه مثله،

وهذا قياس فاسد، وخلط بارد لأن البداء معناه هو الظهور بعد الخفاء.

نقول: بدا سور المدينة إذا ظهر بعد خفائه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧]، وكذا نقول: بدا لي ترك هذا الأمر، إذ كنت عازمًا على فعله، فهو مفيد للظهور بعد الخفاء، وذلك مستلزم للعلم بعد الجهل وذلك محال في حقه تعالى بلا نزاع.

وأما النسخ فهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وهو مستلزم لتحويل العباد من حكم كان لحكمة ومصلحة لهم وفي وقت إلى حكم آخر لحكمه ومصلحة لهم في هذا الوقت الأخير، وكل ذلك كان في سابق علمه تعالى، لجواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمان والأحوال، فقد تكون مصلحة أهل زمان في المساهلة ومصلحة أهل زمان في الشدة، أو بالعكس، فالفرق واضح بين النسخ

والبداء، وإذا علمنا ذلك علم بالضرورة أن البداء مستحيل في حقه تعالى لاستلزامه الجهل وهو عليه محال وأما النسخ فجائز لاشتماله على الحكم والمصالح المعلومة ولعدم استلزامه الجهل، ولما خفى هذا الفرق على كل من اليهود والروافض غالى كل منهما في طرق فاليهود أحالوا النسخ ظنًا منهم أنه بمعنى البداء، وهم واهمون في ذلك، وقد كفروا بناء على هذا الوهم إذ غرضهم بذلك إنكار وإبطال كل ديانة تأتي بعد ديانتهم، وقد علمنا أن النسخ جائز ولا إشكال فيه وقد بدد الواقع هذا الوهم وأبطله ببعثه الرسل وإنزال الكتب بعد موسى بهنه.

وأما الروافض فأجازوا البداء قياسًا على النسخ فكانوا أشد ضلالًا من اليهود في ذلك لما علم من أن ذلك مستلزم للجهل حتمًا وهو عليه محال، بخلاف النسخ فإنه لا يستلزم ذلك والحكمة فيه جليلة وظاهرة فهؤلاء وإن أقروا بالنسخ إلا أنهم ضلوا الصواب في اعتقادهم أنه هو البداء، فقد نسبوا إلى اللَّه تعالى ما قامت الأدلة القطعية عقلية وسمعية على أنه تعالى منزه عنه والعجب من الشيعة أنهم يستدلون على ذلك بأخبار ينسبونها إلى آل البيت والواقع يشهد أنها كذب وافتراء على آل بيت النبوة، وإنما هي دعوة انتحلها الكذاب المختار الثقفي ترويجًا لدعواه العصمة والنبوة لنفسه، نقلها إلينا عنه علماء الفرق أنه أرسل جيشه يحارب بالمدائن فانهزم فقالوا له ألم تعدنا بالنصر؟ فقال: إن اللَّه قد وعدني ذلك ولكنه بدا له، واستدل على فقالوا له ألم تعدنا بالنصر؟ فقال: إن اللَّه قد وعدني ذلك ولكنه بدا له، واستدل على والآية بعيدة كل البعد عن مدعاه كما سيأتي إلا أن هذا القول كان فاتحه سيئة للراوفض من سلفهم هذا الثقفي حيث نسجوا على منواله، واخترعوا أقولًا نسبوها

<sup>(</sup>۱) انظر: الفرق بين الفرق ص ٢٧ - ٣٨، في دعوة المختار الثقفي الذي ادعى أنه يقوم بثأر الحسين فلما تغلب على الكوفة ثم العراق طغى واغتر فادعى النبوة وأن الوحي ينزل عليه وسجع وهو أول من قال بالبداء وفي صحيح مسلم بسنده عن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين أنها قالت للحجاج الثقفي لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير بالكعبة «أما إن رسول الله حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا، فأما الكذاب فرأيناه -تقصد المختار هذا-، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه» كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها (ج٢ ص٢١٤).

إلى آل البيت في جواز هذا المعنى وأهل البيت منها براء.

فمن ذلك مثلًا: ما جاء في أصول الكافي للكليني: "إن أول من قال بالبداء من بني إسماعيل هو جد النبي عبد المطلب، كان يعلم نبوة ابنه بأخبار الأنبياء وكان يعلم أنه سيملك مشارق الأرض ومغاربها، وإذا غاب النبي في رعاية إبل عبد المطلب قال: "يا رب أتهلك آلك؟ ولما تفطن بإمكان البداء قال: إن تفعل فأمر ما بدا لك"(١).

ولا أدري كيف يتوهم عاقل فضلًا عن سيد قريش أن اللَّه يجوز له البدء في أمر عظيم الشأن كهذا لم يزل الأنبياء يخبرون به؟ وهل يبقى لعلم اللَّه وقضائه وقدره من قيمة؟ وهل يبقى لإخبار الأنبياء من أثر؟!

بل العجب من كتب الشيعة حين تبالغ فتجعل القول بالبداء أكبر تعظيم للَّه تعالى وأكبر عبادة له حيث تروي أصول الكافي عن الصادق قال: «ما عظم اللَّه وما عبد اللَّه بشيء مثل القول بالبداء»(٢).

ولا شك أن هذه مبالغة شيعية لا بلاغة إمامية لا يخفى حالها على أحد، وأبطل منها ما جاء عن الباقر قال: «يوحي اللَّه إلى الملكين-يعني الموكلين- بالجنين في رحم أمه- أن اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداء»(٣).

ولا أدري على من يكون هذا الاشتراط والجنين لم يعقل بعد حتى يشترط عليه؟ ثم ما الحل إذا لم يشترط ذلك عليه، هل يسقط البداء في حقه؟ وأي حاجة في الاشتراط ما دام البداء جائزًا في حقه تعالى؟ ولماذا أقر الشيعة هنا بالقضاء مع أنهم أنكروه فيما سوى ذلك تبعًا للمعتزلة؟ بل تبالغ روايات الشيعة أكثر حيث تذكر أصول الكافي أيضًا: «عن الصادق قال: إن الله لم يبعث نبيًّا قط حتى يقول له بالبداء» وفيه عنه أيضًا «ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمسة منها البداء» وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق أيضًا قال: «إن لله علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب البداء ج١ ص١٤٧.

<sup>(</sup>٢) (٣) (٤) الأخبار الثلاثة في أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب البداء ج ١ ص ١٤٧ .

والظاهر أن سبب ذلك كله كان لإبطال إمامة إسماعيل بن جعفر ردًّا من الاثنى عشرية على الإسماغيلية، حيث تروي الشيعة عن الصادق أنه قال حين مات ابنه إسماعيل قبله: «بدا للَّه في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس إمام بعدي»(١).

والصادق خير من يعلم أن إبنه مات لأجله ولم يبد للَّه فيه ولا في غيره، وأنه لا إمامة لإسماعيل ولا لغيره، ولكن الهوى يركب بالإنسان الصعاب!!

فلا عجب إذا قولوا الصادق «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام في البداء» (٢) لهذا ليس بدعًا أن ترى كتب أخبارهم وكتب عقائدهم تعقد الأبواب والفصول للحض على القول به، حيث يقول الزنجاني مثلًا وقد أجمعت الأنبياء وأئمة الدين طرأ على تحقيق البداء بالنسبة إلى الله تعالى، وفسروه بأنه بقاء الاختيار له تعالى بعد حدوث الأشياء كثبوت الاختيار له تعالى عند حدوثها (٣) ولا يخفى أن هذا التفسير فاسد، إذ أن البداء هو ما تقدم، وما هذا التفسير أيضًا حيث يحاول مفسروا الشيعة استخراج أدلة على هذه العقيدة الفاسدة من القرآن فمثلًا:

١ عند قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ جِغَيْرٍ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهِكُمُّ أَلَمْ
 تَمْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

يقول البحراني: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: الناسخ ما حول ما فيها مثل الغيب الذي لم يكن بعد كقوله تعالى: ﴿يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُ الْكِيبِ الذي لم يكن بعد كقوله تعالى: ﴿يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُ الْكِيبِ اللّهِ اللّه ما يشاء مثل قوم يونس إذ بدا له فرحمهم، ومثل قوله: ﴿فَنَوْلً عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ۞ [الذاريات: ٤٥] أدركهم برحمته (٤).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) عقائد الإمامية الاثنى عشرية للزنجاني ج١ ص٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البرهان للبحراني ج١ ص٩٠ .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ أَوْعِندَهُۥ أُمُّ الْكِتَبِ ۞ ﴾
 [الرعد: ٣٩].

يقول البحراني: عن محمد بن يعقوب الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه في هذه الآية: «وهل يمحى إلا ما كان ثابتًا وهل يثبت إلا ما لم يكن».

وعن أبي جعفر قال: «العلم علمان: علم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدًا من خلقه منه يكون البداء...الخبر »(١).

ويقول شبر: «يمحو الله ما يشاء مما كان ثابتًا من رزق وأجل وسعادة وشقاوة ويثبت ما يشاء منها مما لم يكن»(٢).

وقال الطبرسي فيها ثمانية أقوال، قال في الرابع منها: «أنه عام في كل شيء، فيمحو من الرزق ويزيد فيه، ومن الأجل كذلك، ويمحو السعادة والشقاوة ويثبتهما عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي وائل وقتادة، وأم الكتاب: أصل الكتاب الذي أثبت فيه الحادثات والكائنات.

وروى أبو قلابة عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللَّهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء وأثبتني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وروي مثل ذلك عن أثمتنا في دعواتهم المأثورة، وروى عكرمة عن ابن عباس قال «هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب يمحو اللَّه منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب لا يغير منه شيء» ورواه عمران بن حصين عن النبي وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال سألته عن ليلة القدر فقال: «ينزل اللَّه فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة فيقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب وروى الفضل قال: سمعت أبا جعفر يقول: «العلم علمان علم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه، وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدًا يحدث فيه ما يشاء»

<sup>(</sup>١) البرهان ج٢ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير شبر ص٢٥٦ .

وروى زرارة عن أبي عبد اللَّه قال: «هما أمران: موقوف ومحتوم فما كان من محتوم أمضاه وما كان من موقوف فله فيه المشيئة يقضى فيه ما يشاء»(١).

والطبرسي يريد أن يجهد نفسه ليأتي بما يوافق مذهبه في البداء عن كبار الصحابة وهيهات!!

فإن مفاد أخبار أبي جعفر وأبي عبد الله التي أوردها هو أن المحو والإثبات إنما هو مما كان مثبتًا في أم الكتاب التي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فهذا له فيه البداء، وهو الذي عبر عنه أبو جعفر بقوله: «وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة...إلخ»، وفي الرواية الأخرى: «وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدًا يحدث فيه ما يشاء» وعبر عنه أبو عبد الله بقوله: «وما كان من موقوف فله فيه المشيئة...إلخ»، فهذا النوع هو الذي يجوز فيه البداء بناء على روايات الشيعة عن أئمتهم، أما ما لا يجوز فيه البداء عندهم فهو ما أطلع عليه ملائكته ورسله وأمر الملائكة بكتابته مما يصيب العباد كما في رواية أبي جعفر، وعبر عنه أبو عبد الله بقوله: «فما كان من محتوم أمضاه..».

في حين أن مفاد روايات الصحابة التي أوردها على العكس من ذلك، وليس فيها شائبة بداء كما زعم، فإن مفادها: أن اللَّه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء كما هو صريح كلام ابن عباس حيث قال: «كتاب سوى أم الكتاب يمحو اللَّه منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب لا يغير منه شيء» فدل ذلك على أن المحو من كتاب آخر أو هو كتب الملائكة، أما أم الكتاب فلا، والحاصل أن روايات أهل السنة التي ذكرها على النقيض من أخبار الشيعة، حيث تفيد الأولى أن أم الكتاب لا يغير منه شيء بينما تفيد الثانية جواز البداء عليه فيما حجبه عنده في أم الكتاب، وهذا يستلزم العلم بعد الجهل، تعالى اللَّه عن ذلك، ونحن نجل آل البيت أيضًا عن أن يقولوا بالبداء أو يعتقدوه، بل قد جاء عنهم في روايات الشيعة ما

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج١٣ ص١٨٦ .

يشهد لذلك، فقد ذكر محمد حسين المظفر في كتابه عقائد الإمامية قال: قال الصادق (ع): «من زعم أن الله بدا له في شيء بداء فهو عندنا كافر بالله العظيم» وقال أيضًا: «من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه»(١).

وهذا هو الحق الموافق لما عليه الأمة، وإن كان الشيعة يحملون هذه الروايات على محمل آخر، لكن وضوحها يدل على موافقتها تمامًا لمذهب أهل الحق، وبالتالي بطلان ما عداها من روايات تخرج الأئمة عن دين الأمة، وليس في الآيات ما يشهد للشيعة بالمرة لأن المحو والإثبات فيها إنما هو من كتب الملائكة مثلًا على حسب علمه الأزلى الذي أثبته في أم الكتاب.

قال الرازي: قالت الرافضة البداء جائز على اللّه تعالى وهو أن يعتقد شيئًا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده وتمسكوا فيه بقوله: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩] واعلم أن هذا باطل لأن علم اللّه من لوازم ذاته المخصوصة وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه محالًا (٢).

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: وربما قيل في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُ ﴾ [الرعد: ٢٩] أما يدل ذلك على جواز البداء على اللّه؟ وجوابنا أن المراد بذلك أنه جل جلاله يمحو عن المؤمن الصغائر لأنها مغفورة، ويحتمل أنه المنسوخ والناسخ، ويحتمل أنه يمحو ما لا مدخل له في الثواب والعقاب ويثبت ما له مدخل في ذلك ويحتمل أنه يمحو ما كتب من آجال وأرزاق من مضى ويثبت ذلك فيمن يبقى ويحدث (٣).

وقال الخازن ما ملخصه: إن المشركين لما قالوا: إن محمدًا يأمر أصحابه بأمر اليوم ثم يأمرهم بخلافه غدًا وما سبب ذلك إلا أنه يقوله من تلقاء نفسه، أجاب الله عن هذا بقوله: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُكِبِتُ ﴾ قال سعيد بن جبير وقتادة: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاء مُن ذلك فلا ينسخه ولا من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء من ذلك فلا ينسخه ولا يبدله وقال ابن عباس «يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية لمحمد حسين المظفر ص٦٩ شيعي معاصر.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب للرازي ج٥ ص٢١٦.

٣) تنزية القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار ص٢٠٤ .

والشقاوة "قال الخازن: ويؤيده ما ورد في الصحيحين أن ابن آدم يكتب عليه رزقه وأجله وسعادته وشقاوته في بطن أمه، وهو حديث مشهور، وأما ما ورد من أن صلة الرحم تزيد العمر فهو محمول على أن الزيادة هنا عبارة عن البركة في العمر بالتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه، أو أن ذلك يكون بالنسبة لما يظهر للملائكة مثلا، لقيام الدلائل القطعية على أن الإنسان إذا حضر أجله فلا يقدم ولا يؤخر والقرآن مليء بذلك (۱) وأما آية ﴿مَا نَنسَخُ فهي رد على اليهود لانكارهم النسخ بحجة أنه بداء، فكيف يستدل بها الشيعة على جواز البداء بحجة أنه نسخ؟ وقد بينت خطأ اليهود والشيعة معًا في خلطهم بين النسخ والبداء، فالآية رد على اليهود ولا دلالة فيها للشيعة، فالنسخ جائز بهذه الآية والبداء محال لما تقدم، وهو ما عليه أهل السنة (۲).

ثانيًا: حج المشاهد والسجود لها لا يتنافى مع التوحيد عند الشيعة وبيان أثر ذلك في التفسير:

يعتقد الشيعة أن زيارة قبور الأئمة والحج إليها والسجود إليها قربة من أعظم القربات كما يرون أن هذه المشاهد داخلة في المساجد وهي البيوت التي أذن الله أن ترتفع، وأنه ندب إلى عمارتها وزيارتها وتشييدها، وأباح السجود في الصلاة إليها، والاستعانة بمن فيها، وكل ذلك -عندهم لا يتنافى مع إخلاص العبادة لله التي أمرنا بها، لأنها في نظرهم عبادة الله، ندب الله الناس إليها، لأن الأئمة هم الأدلاء عليه. فتعظيمهم واجب والتوجه إليهم قربة، وحملوا على ذلك آيات من كتاب الله تعالى حيث قالوا:

١- عند قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، يقول الكازراني في تفسير فرات بن إبراهيم عن الباقر: «نحن بيت اللّه، والبيت العتيق، وأهل بيت الرحمة، وأهل البيت العتيق، وأهل بيت الرحمة، وأهل البيت المعمور» (٣). ولا شك في بطلان هذا الكلام، فإن الآية في غاية الوضوح في حج

 <sup>(</sup>١) تفسير الخازن ج٣ ص٦٦ . (٢) راجع في تفسير هذه الآية مفاتيح الغيب ج١ ص٤٥٦ .
 (٣) انظر: تفسير مرآة الأنوار ص٦٣ .

#### البيت الحرام!

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللّهُ ٱلْكَتْبَكَةُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَا لِلنّاسِ وَالشّهْرَ ٱلْحَرَامَ﴾ الآية [المائدة: ٩٧] والآية غنية عن البيان، والشيعة تفسرها بقولهم إن الأئمة على هم البيت الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام والمشعر الحرام والأربعة الحرام والكعبة، وفي تفسير فرات بن إبراهيم عن الباقر قال: نحن حرم اللّه الأكبر(١).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُولِيَانَكَ قِبْلَةُ تَرْضَلَهُ أَلَى السَّمَآءِ فَلَوُلِيَانَكَ قِبْلَةُ تَرْضَلُهُ أَلَى السِّمَآءِ فَلَوْلِيَانَكَ وَبِلَةً تَرْضَلُهُ أَلَى البَّهِ مَراد بِها الكعبة قبلة الصلاة عند المسلمين لا يجهل ذلك مسلم ولا غير مسلم والشيعة تقول القبلة الأئمة، فعن الصادق «نحن قبلة اللّه» نحن كعبة اللّه» (٢).

3- وعند قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَظُوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَنِيقِ ﴿ وَعَناء التَفْ كَما فِي ابن كثير عن ابن عباس هو المناسك، أو هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك (٣)، وهما بمعنى واحد وهو الفراغ من مناسك الحج، والشيعة تقول: «البيت العتيق هم الأئمة، وقضاء التفث هو لقاء الإمام»(٤).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ج٣ ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص٧٤ ، والصافي ج١ ص١٢ .

المُحْسِنِينَ ﴾ (١).

7- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا اَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَا أَوْلَتَهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدّخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِينَ ﴾ [البقرة: ١١٤]، والآية واضحة في المساجد، لكن الشيعة يجعلون قبور الأئمة منها، يقول البلاغي: «المسجد هو الذي تعتاد فيه عبادة اللّه، والسجود له، وإن كان من المشاهد التي لا تسمى في اصطلاح الفقهاء مسجد (٢) ولا أدري كيف تسمى المشاهد يعني قبور الأئمة عندهم مساجد، واللغة لا تعين على ذلك ولا العرف ولا الاصطلاح كما لا يخفى.

٧- وعند قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسَجِدٍ ﴾ [الاعران: ٢٩]، والشيعة تفسر المساجد هنا بالأئمة، ﴿ خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسَجِدٍ ﴾ [الاعران: ٣١]، والشيعة تفسر المساجد هنا بالأئمة، يقول الكازراني في تفسير العياشي عن الصادق قال: يعني الأئمة (٣) يعني أخذ الزينة مطلوب لمقابلة الإمام أو زيارته، وكذا التوجه إليه أو إلى مشهده في الصلاة عند الزيارة، ومن هنا أباحوا التوجه إليهم في الصلاة.

٨- وعند قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَع وَيُذِكَر فِيها ٱسْمُهُ يُسَيّحُ لَهُ فِيها وَالْعَدُو وَ وَالْاَلْوِي وَ الله الله الله وهي المساجد بقرينة ما بعدها من التسبيح فيها والصلاة، ولكن الشيعة تفسرها ببيوت الأئمة وقبورهم، يقول الطبرسي ورد مرفوعًا أنه على عنها فقال: «بيوت الأنبياء، فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها؟ يعني بيت علي وفاطمة، قال: «نعم، من أفاضلها» قال الطبرسي ويعضد ذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلق، والمراد بالرفع التعظيم ورفع القدر من فالأرجاس والتطهير من المعاصي والأدناس، وقيل المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى اللّه: ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [النور: ٢٦] إلى اللّه: ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [النور: ٢٦] إلى اللّه: ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [النور: ٢٦] إلى الله فيها بالبكر والعشايا (٤).

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص٦٢ ، والبرهان للبحراني ج٤ ص٩٣٩ .

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج١ ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج١٨ ص٥١٠ .

وقال شبر: «وهي بيوت الأنبياء والأوصياء لما روى عنهم ﷺ «(۱) يقصد ما ذكره الطبرسي.

وإذا كان هذا هو رأي المعتدلين في الآية مثل شبر والطبرسي فما ظنك بالغلاة وما أضلوا به قومهم في مشاهدة الأئمة؟ والحديث الذي ذكره الطبرسي مرفوعًا بزعمه، قال عنه الإمام ابن تيمية في الرد على ابن المطهر الشيعي لما احتج به على أهل السنة حيث أورده الثعلبي في تفسيره عن أنس وبريده، قال ابن تيمية للشيعي: «نطالبك بصحة النقل فلا سبيل لك إلى ذلك، والثعلبي كحاطب ليل، وكيف والحديث كذب بلا ريب؟ ثم الآية باتفاق الناس هي في المساجد»(٢).

وأقول: الخبر يكذب آخره أوله، لأنه لو صح أن النبي ﷺ قال: «هي بيوت الأنبياء» لما صح سؤال أبي بكر عن بيت علي وفاطمة لأنهما ليسا بأنبياء فتأمل!!

وعند قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ۞ [الجن: ١٦]، يقول الكازراني عن الصادق أنهم الأئمة من آل محمد لا تتخذوا من غيرهم إمامًا، وعن الكاظم قال: المساجد الأئمة وهم الأوصياء والأئمة واحدًا واحدًا فلا تدعوا إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع الله أحدًا(٣).

• 1 - وعند تفسير قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴿ الفاتحة: ٥] ، والآية واضحة في قصر العبادة والاستعانة على اللَّه وحده دون سواه ، ولكن الشيعة يقولون عند تفسيرها لا ريب في أن الاستشفاع إلى اللَّه في دعائه والتوسل إليه بالنبي والأئمة في الحوائج إنما هو من الاستعانة بالوسائل المجعولة من اللَّه ، وهذا جار فيهم بعد وفاتهم لكي يحفظ إنقياد الناس إليهم . . . إلخ (٤) .

ولا شك أن هذا فتح لباب الضلال والشرك على مصراعية فتدبر!

<sup>(</sup>۱) تفسير شبر ص٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٣١.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) آلاء الرحمن ج١ ص٧٥ .

11- وعند قوله تعالى: ﴿يَنَا يُهُمَّا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ البقرة: ٢١]، والآية واضحة في طلب العبادة من الناس لربهم الذي خلقهم، لكن الشيعة تدخل في معنى هذه العبادة أمور أخرى، يقول الحسن العسكري والأصفهاني في تفسيرهما عن السجاد قال: اعبدوا بتعظيم محمد وعلي بن أبي طالب، ثم قال الأصفهاني وأصل العبودية هي الخضوع وتعظيمه تعالى وتعظيم الرسول والإمام من حيث كونهما رسولًا له وإمامًا من قبله كما أن مطلق تعظيم شعائر اللَّه تعظيم له جل وعز(۱).

وكأن عقول الشيعة أبت أن تهضم معنى إخلاص العبادة للَّه، أو أنهم استكثروا على اللَّه تعالى أن يختص بعبادة مفردة فأضافوا الأئمة إليه في جانب من هذه العبادة، وإن كانت النصوص واضحة في إخلاص العبادة للَّه من أي شائبة، كما أنهم يذكرون النبي مع الأئمة في ذلك، ومفهوم أنه من باب التمويه فقط، إذ المقصود بالذات للشيعة هم الأئمة.

17 - وعند قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ وهو مع البقرة: ٤٥]، الخطاب في الآية موجه لبني إسرائيل بدلالة السياق، وهو مع ذلك عام لنا جميعًا والآية واضحة، لكن الشيعة يحاولون جعل الاستعانة بالصبر مراد بها الصبر على خدمة الأئمة، يقول البحراني في تفسير الحسن العسكري: استعينوا بالصبر عن الحرام على تأدية الأمانات وعلى الاعتراف لمحمد بنبويته ولعلي بوصيته واستعينوا بالصبر على خدمتها وخدمة من يأمرانكم بخدمته على استحقاق الرضوان والغفران والتمتع بالنظر إلى عترة محمد سيد الأولين والآخرين وعلي سيد الوصيين وسادة أخيار المنتجبين فإن ذلك أقر لعيونكم . . . إلخ (٢٠).

ولا يخفى سقوط هذا الكلام وضلاله، وأن الآية بعيدة عما ذهبوا إليه كل البعد. الله عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَالَيْكِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ الآية [البقرة:

<sup>(</sup>١) تفسير الأصفهاني ص٣١٢.

<sup>(</sup>٢) البرهان للبحراني ج١ ص٦٠ .

3]، يحاول الشيعة أن يجعلوا هذا السجود للأئمة وليس لآدم ليأخذوا منه دليلًا على جواز السجود لأئمتهم ومشاهدهم يقول شبر: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ لَهُ لَمَا لَهُ مَا السجود كان لهم تعظيمًا وإكرامًا، وللَّه عبودية ولآدم طاعة (١).

18 - وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًّا ﴾ الآية [بوسف: ١٠٠]، يحاول الشيعة أن يأخذوا منها جواز السجود إلى المخلوقين، يقول الطبرسي السجود كان للَّه متوجهين إلى يوسف، فهو سجود للَّه شكرًا له كما يفعله الصالحون عند تجدد النعم، والهاء في قوله: ﴿لَهُ ﴾ عائد إلى الله، أي سجدوا للَّه تعالى على هذه النعمة وتوجهوا في السجود إليه أي إلى يوسف، كما يقال صلى للقبلة ويراد به استقبلها، وهو المروي عن أبي عبد اللَّه (ع) قال علي بن إبراهيم-يعني القمي- إن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل فعرضها على أبي الحسن علي بن محمد (ع) فكان منها: أخبرني أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن: أما سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن ليوسف وإنما كان للَّه طاعة وتحية ليوسف كما أن سجود الملائكة لآدم كان منهم طاعة للَّه وتحية لآدم وتعظيمها لما كان في صلبه من أنوار نبينا والأئمة من آله. . . » الخبر(٢) وقال شبر كان سجودهم للَّه طاعة وشكرًا، وليوسف تحية وإعظامًا (٣) وذكر نحوه الكاشاني في تفسيره قال عن الباقر سجدوا له إعظامًا له وشكرًا للَّه (١) ولا أدري لما ذا هذا التمسك بسجدة الملائكة لآدم أو سجود أخوة يوسف له فقد كان ذلك شرع ما قبلنا وقد أتى في شرعنا ما ينسخه، لكن الشيعة لا تعترف بذلك بل يروجون له من أجل تبرير سجودهم متوجهين في صلاتهم إلى قبور الأئمة عند زيارتها، ويزعمون أنهم يسجدون للَّه لا لهم، وإنما هم كالقبلة فقط كما كان آدم ويوسف فتأمل!!

<sup>(</sup>١) تفسير شبر ص٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج١٣ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص٤٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الصافي ج١ ص٣٢٢ .

قال الإمام ابن تيمية عن الشيعة فتراهم يعطلون المساجد من الجمعة والجماعات ويعظمون المشاهد المتخذة على القبور فيعكفون عليها ويحجون إليها، حتى إن منهم من يجعل الحج إليها أعظم من حج البيت، وقد قال على: "لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وقال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد" رواه ابن حبان في صحيحه، وقال على: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه مالك في الموطأ، وقد صنف شيخهم المفيد كتابًا سماه "حج المشاهد" جعل قبور المخلوقين تحج كما يحج البيت (۱۱) وقد علق الشيخ الخطيب عند كلام الإمام ابن تيمية في هذا الموضوع فقال: "وكثير من هذه القبور لم يدفن فيها من ينسبونها إليهم، فلا مكان قبر سيدنا علي كرم الله وجهه في النجف هو مكان قبره حقيقة ولا مكان قبر سيدنا الحسين شهيه في كربلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة، وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويكررها وإن كابروا فيها، وهم أنفسهم كانوا على بينه من ذلك عندما بنوا تلك القبور وأقاموا عليها المشاهد . . . إلخ (۲).

هذه هي حقيقة ما عليه الشيعة في هذا الموضوع يعبدون مشاهد لا صلة لها بآل البيت وهم في الحقيقة إنما يعبدون أهوائهم وما تمليه عليهم عقيدتهم الفاسدة في الأثمة من آل البيت، فإن السجود مثلا الذي كان لآدم وليوسف لم يكن بالصلاة نحوهما وإنما كان عبارة عن إنحناء تحية لهما وهو أيضًا منسوخ محرم في الإسلام، قال تعالى: ﴿لا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلْقَهُنَ إِن كُنتُم وَلا تعالى: ﴿لا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلْقَهُنَ إِن كُنتُم الله تعالى: ﴿ لا سَنْجُدُوا لِلللَّهُ مَن الله وقومها: ﴿ وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَنُ المَن عند أَعْمَ لَكَ يَهُم لا يَهَتَدُونَ فَي إللَه الله الإمام بن كثير عند أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهَتَدُونَ فَي النمل: ١٤٤، وقال الإمام بن كثير عند تفسير قوله تعالى من سورة يوسف: ﴿ وَرَفَعَ أَبُونِيّهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَدًا ﴾ [بوسف:

<sup>(</sup>١) المنتقى ص٥١ وحديث «لعن اللَّه اليهود . . . إلخ» في صحيح مسلم ج١ ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تعليق الخظيب على المنتقى في الموضع المذكور، وأيضًا ص٤٣١ منه .

10. وكان هذا سائغًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزًا من لدن آدم إلى شريعة عيسي على فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصًا بجناب الرب على هذا مضمون قول قتادة وغيره، وفي الحديث أن معاذًا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول الله على فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، فقال: «لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي على في بعض طرق المدينة وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنبي على فقال: «لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت»(۱).

وفي رواية أوردها النسفي أنه قال لسلمان: «لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا للَّه تعالى »(٢).

فإذا كان هذا للنبي على نفسه فما بالنا بغيره؟ ومعلوم أن معاذًا وسلمان لم يسجدا له على سبيل العبادة بل على سبيل التعظيم والاحترام وهو حي بين أظهرهم فما بالنا بالسجود إلى قبر غيره بعد موته في صلاة أو غيرها؟ لكن الشيعة لم تبال بكل هذا فراحوا يبالغون عند زيارة العتبات المقدسة -بزعمهم- حتي أخرجوها عن زيارة المقابر العادية التي شرعت للعظة والاعتبار وأخذوا يغالون في تشييدها والإنفاق عليها والصلاة عندها، وقد قال على: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(٣).

هذا في مجرد إتخاذ القبور مساجد والأحاديث فيه كثيرة فما بالنا بمن توجه إليهم بالسجود في صلاة أو غيرها؟ وقد قال ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج٢ ص٤٩١ . (٢) وتفسير النسفي ج١ ص٤١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب النهى عن بناء المساجد على القبور ج١ ص٢١٦٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه ج١ ص٣٨٧ .

أما بالنسبة إلى التوجه إلى تلك المشاهد لقضاء الحوائج ورفع الحاجيات عندها فهو أيضًا شرك مناف للتوحيد الخالص، والقرآن مليء بالنهي عن ذلك قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِلمِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِلمِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللّهِ يَكُمَةِ وَهُم عَن دُعَالِهِ عَن فَعُلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِهِادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ [الاحقاف: ٥٠٠].

ولقد رفع اللّه الوساطة بينه وبين خلقه في دعائه حتى لا تبقى شائبة إشراك في ذلك فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاع إِذَا دَعَانُ فَلِكُ فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاع إِذَا دَعَانُ في فَلْيَسْنَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلّهُم يَرْشُدُوك ﴿ البَترة: ١٨٦]، والمعتاد في القرآن في مثل هذا أن يقول مثلًا (يسألونك عن كذا فقل كذا) بخلاف هذه الآية فحذف كلمة (قل) رفعًا لهذا الإبهام لمن تدبره، ودخل في الجواب بلا واسطة بقوله: ﴿فَإِنّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وفي الترمذي: أن النبي ﷺ قال لابن عباس يوصيه: «إذا سألت فاسأل اللَّه وإذا استعنت فاستعن باللَّه . . . » الحديث وقال الترمذي: حسن صحيح (١٠).

أما ما تصنعه الشيعة عند قبور الأئمة ويحاولون تبريره بشواهد من القرآن فهو خطأ بين، فإن القرآن من أهم أهدافه توجيه الخلق إلى اللّه بإخلاص العبادة له خالية من شوائب الشرك بأي صورة، وهل يدخل الشرك في عقائد الناس إلا من هذا الجانب بالذات؟.

فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ﴿وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَّ عَلَى الْحَرِجِ البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ﴿وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَّ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَلَسَّرًا ﴿ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) انظر: سنن الترمذي أبواب صفة القيامة ج٤ ص٧٦.

هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت (١).

ولهذا فقد أحكم النبي على غلق الباب تمامًا، فقد قال على بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»(٢).

وقال ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصاري المسيح بن مريم وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله»(٣).

وأما مجرد زيارة القبور فلها حدود شرعية من الأدب اللائق، فإن كان من محرم أو بدعة في زيارتها فهي ممنوعة، والدعاء يكون فيها للميت بالرحمة والمغفرة، لا أن يطلب الحي من الميت قضاء الحوائج ونحوها، وأما زيارة المشاهد أو المساجد، فقد حسم النبي على الأمر فيه بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى»(٤).

فإن تذرع أحد بأن التوسل بالصالحين جائز، قلت: على فرض تسليمه فقد أبي اللّه على أهل الدعاء إلا أن يتوجهوا إليه مباشرة من غير واسطة كما تقدم في آية البقرة، وأيضًا فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، ولا عبادة إلا للّه، قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مُغْلِصًا لَهُ اللّهِ عَبَادة مِن قَلَ اللّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ بَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشّدَ مُغْلِصًا لَهُ اللّهِ عَلَى اللهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ بَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشّد عَلَى اللهِ وَالنّم بمناشدة من في القبور والتضرع اليهم!!



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري تفسير إنا أرسلنا ج٣ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: باب الأمير بتسوية القبور ج١ ص٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر ج١ ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ج ١ ص ٥٨١ .

<sup>(</sup>٥) التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، أما التوسل بالجاه والحرمة فهو توسل مبتدع، فإن كان دعاءً لغير الله فهو شرك. [الناشر].

## المبحث الثاني

# مبالغة الشيعة في عصمة الأنبياء وهدفهم من ذلك وبيان أثرها في التفسير

يدين أهل الإسلام بأن الأنبياء عليه معصومون عن المعاصي صغيرها وكبيرها فلا يقع من نبي أصلًا معصية بعمد قط، أما السهو فجائز عليهم في غير الأمور التي كلفوا بتبليغها للناس، أما فيها فلا، وكذا النسيان جائز بعد البلاغ أما قبله فلا،

أما الخطأ من غير قصد فجائز أن يقع منهم الشيء على سبيل الاجتهاد يريدون به وجه اللَّه تعالى فيوافق خلاف ما يريده اللَّه منهم، إلا أنهم لا يقرون عليه بل ينبهون على الفور منه تعالى(١).

وهذا النوع هو الذي جاء العتاب عليه في القرآن للأنبياء، بل أحيانًا يسميه القرآن معصية ويخبر عن مؤاخذه اللَّه لأنبيائه على ذلك، لأنهم ليسوا مثلنا، لأنهم إنما يعاملون من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا يتيسر فهم النصوص القرآنية الواردة في هذا الشأن فمثلًا لما نهى اللَّه آدم عن الأكل من الشجرة وأخبره أن إبليس عدو له ولزوجته وحذره منه، لكن إبليس دخل بحيلة على آدم فجعله يأكل من الشجرة باجتهاد، فأخطأ القصد والمراد، وذلك أنه أقسم له أنه له ولزوجه من الناصحين وأن سر النهي عن الشجرة هو أن لا يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين في الجنّة، فنسي آدم عهد اللَّه إليه أن إبليس عدو له ولزوجه، وصدق اللعين في يمينه عيث ظن أن لا يجرؤ أحد على الحلف باللَّه كاذبًا، فأكل مجتهدًا رجاء أن يخلد في الجنّة، فكان الواقع خلاف ذلك فعده اللَّه عاصيًا حيث لم يصب باجتهاد مراد اللَّه منه ومن ومن قرأ الآيات التي تناولت هذه القصة في السور المختلفة وجد أن هذا

<sup>(</sup>١) معنى العصمة مستفاد من كتاب الفصل لابن حزم ج٤ ص٢ والمنتقى ص٨٥٠.

التأويل أسلم وأقرب إلى معاني الآيات، ولا يتنافى مع العصمة الواجبة للأنبياء.

وكذا الأمر في قصة يونس مثلًا لما خرج مغاضبًا لقومه لما لم يؤمنوا رجاء أن يرزقه اللَّه بغيرهم أسرع استجابة لدعوة اللَّه، وظن أن اللَّه لن يضيق عليه الأرض بل سيجد متسعًا لدعوته عند غيرهم، فكان اجتهادًا منه لم يصادف محله، ربما لأن غيرهم أسوأ حالًا منهم، فكان الأصوب أن يصبر على أذاهم فهم أهون من غيرهم، وقد أثبت الواقع أنهم استجابوا وآمنوا لما رأوا العذاب قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَكُمْ إِلَى حِينِ ﴿ ﴾ [يونس: ٩٨]، ولذلك عوتب يونس الذي خرج يطلب متسعًا في أرض اللَّه فحبسه اللَّه في أضيق مكان في بطن حوت في البحر، فشعر بما صنع: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنياء: ٨٧]، وهكذا ساثر ما قصه اللَّه علينا في القرآن في شأن الأنبياء من هذا الوادي لا يخرج عن هذا القبيل، يعني أن ما صدر منهم كان بقصد التقرب إلى الله بحسب اجتهادهم فتبين أنه لم يصادف محله فعوتبوا عليه، وسماهم مذنبين، واعترفوا هم بأنه ظلم وتعد فطلبوا الغفران عليه من اللَّه، ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤاخذه على الخطأ في الاجتهاد قد غفرت لنبينا محمد على تكرمة له خصه بها من بين سائر الأنبياء، وذلك قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِيَّرَ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴾ [الفتح: ٢]، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَصَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظَهْرِكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ ﴿ [الشرح: ٤٠١]، والدليل على ذلك أن اللَّه كرم أمة محمد ﷺ لأجله فجعل للمجتهد أجرًا في حالة الخطأ وأجرين في حالة الصواب، فلا أقل من أن يكون ذلك النبي الذي كرمنا لأجلة مغفورًا له خطأة في الاجتهاد. إن لم يكن مثابًا عليه مثلنا!!.

بهذا المفهوم يتيسر فهم الآيات الواردة في القرآن بهذا الشأن، وتسلم العصمة للأنبياء التي وجبت لهم.

أما الشيعة فقد كان أسلافهم يجوزون المعاصي على الأنبياء ولا يجوزون ذلك على الأئمة بحجة أن الوحي ينزل على النبي فيبين له أنه أخطأ بخلاف الإمام فإنه

لا يوحي إلية فلزم عصمته(١).

وهذا رأي فاسد ينتقص الأنبياء ويفقد الثقة بهم، لذلك فقد انقرض هذا الرأي بانقراض متقدميهم، وبقي الأن من الاثنى عشرية من يقولون بعصمة الأنبياء بل غالوا فيها وبالغوا إلى حد أن قالوا بعدم جواز الخطأ ولو عن اجتهاد وكذا السهو والنسيان قبل البلاغ وبعده، بل قبل النبوة أيضًا، وبالغوا إلى حد جعلهم يصادمون نصوص القرآن حيث قالوا بعصمة الأنبياء عن كفر الآباء والأبناء بمعنى أنه لا يجوز أن يكون في آباء نبي كافر قط، وكذا أبناؤه.

وعليه فقد أنكروا أن يكون آزر والد إبراهيم على وكذا الأمر في ابن نوح على وهذا ما يعارضه صريح القرآن كما سيظهر قريبًا، ولقد شد انتباهي هذا الأمر، فأخذت أبحث عن سر هذا التطور في العصمة للأنبياء والغلو للأنبياء والغلو فيها إلى هذا الحد الغير معقول، فبدا لي-والله أعلم-أن-السر هو أنهم يحاولون دائمًا الربط بين عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة، بحجة أنهم نواب الأنبياء، وأراد الشيعة أن يبالغوا في تكريم الإمام علي فلي في الحكم بإيمان أبيه أبي طالب، فلم يتوصلوا إلى ذلك إلا بالحكم على آباء الأنبياء بالإيمان لا سر في نظري سوى ذلك، فإنهم حكموا بإيمانه وكفروا من قال بكفره، وأنكروا أن يكون القرآن قد تعرض لذلك، وأما ما يروية أهل السنة من صحاح الأحاديث فإن الشيعة ترفضها تمامًا ويقيمون الأدلة على يروية أهل السنة من صحاح الأحاديث فإن الشيعة ترفضها تمامًا ويقيمون الأدلة على إيمانه، كما أنهم استدلوا على إيمان آباء النبي على بما جاء في الوافي عن الصادق الصادق: "إن جبريل نزل على النبي فقال: "إن الله ربك يقرئك السلام ويقول النبي حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك" وهذا الأخير ذكره ابن الجوزى في الموضوعات".

إلا أني أجد ميلًا قلبيًّا إلى أن عمود النسب الطاهر لنبينا على الله على بقايا من دين

<sup>(</sup>١) حكى ذلك عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين ج١ ص١٢١ .

<sup>(</sup>٢) نقله الوافي صاحب كتاب الوشيعة ص٥١ .

<sup>(</sup>٣) الموضوعات لابن الجوزي ج١ ص٢٨٢ .

إبراهيم وإسماعيل بي وإن كانت هذه الأخبار موضوعة على طريق الدعاية تأييدًا لهوى من الأهواء، بل أميل إلى التوسع في عمود النسب حتى يدخل في دائرة الرحمة الإلهية بشعاع بركة النبي رسي كل من لم يرد فيه النص بالحرمان كأبي طالب مثلًا، ولعل هذا الميل لا يخرج عما رسمته الآية الكريمة من حد في هذا الموضوع، فالقوم كانوا على كل حال أهل فترة، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّاً مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبَّعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، فهم حتى وإن عبدوا الوثن إلا أنهم غير مؤاخذين بنص هذه الآية (١٠).

وسيرة عبد المطلب تشهد لهذا الميل الذي أيدته، فمن المأثور عنه «أما الحرام فالممات دونه» وكفاه فخرًا ما حدث في إكتشاف بئر زمزم، بل ما حدث عام الفيل خير شاهد على ذلك. فقد كان من دعائه وهو لائذ بالبيت ممسك ببابه:

وفي قوله: «لا يغلبن صليبهم» دليل على أنه يستنكر على النصارى عبادة الصليب، فلا بد وأنه كان على بقايا دين إبراهيم، فهذه شواهدي لهذا الميل القلبي بالنسبة لعمود النسب الطاهر.

أما أبو طالب فقد وردت فيه النصوص بكفره وموته على ذلك وليس من أهل الفترة تمامًا كحال والد إبراهيم ﷺ، وهاك أقوال المفسرين من الشيعة في نفي أبوة آزر لإبراهيم، وبنوة ابن نوح له، وإيمان أبي طالب على هذا الترتيب.

# أولًا: الكلام في آزر:

١- قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَنَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَىكَ

<sup>(</sup>۱) كم كان بودي لو أن المؤلف ترك هذا الميل القلبي واحتكم إلى ظواهر النصوص التي تدل على أنهم مؤاخذون على عبادة الوثن، وأنهم مكلفون بالتوحيد وقد كان فيهم من يدعوهم إلى التوحيد دين إبراهيم عليه ودين جميع الأنبياء وأبو النبي وعمرو بن لحي وغيرهم ورد فيهم النص بكفرهم رغم أنهم ماتوا قبل بعثة النبي عليه. ثم إن أهل الفترة وحكمهم لا يختص بعمود النسب الطاهر. [الناشر].

<sup>(</sup>٢) هذا من جملة ما ذكره ابن كثير في تفسير سورة الفيل ج٤ ص٥٥٠.

وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُُبِينِ ﷺ [الانعام: ٧٤]، والآية واضحة في أن آزر هو أبو إبراهيم أما الشيعة فيقول شبر «هو عمه، والعم يدعى أبا، وأبوه تارخ إجماعًا»(١).

ويقول الطبرسي: «قال أصحابنا إن آزر كان جد إبراهيم لأمه أو كان عمه من حيث صح عندهم أن آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحدين واجتمعت الطائفة على ذلك<sup>(۲)</sup> وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية» ولو كان في آبائة كافر لم يصف جميعهم بالطهارة، مع قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التربة: ٢٨] ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضوع ذكرها<sup>(۳)</sup>.

وقال مغنية: «قال الشيعة الإمامية هذا اسم عمه أو جده لأمه، وأطلق على الأب مجازًا ويعزز هذا القول ما جاء في التوراة، سفر يشوع: الإصحاح (٢٤) فقرة (٢) أن أسم أبي إبراهيم تارخ، وفي مذهب الشيعة لا مشرك إطلاقًا في آباء محمد وأجداده، وكل أمهاته وجداته مطهرات من الفحشاء»(٤).

٢- وعند قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم ﷺ: ﴿رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلَّالِمَةِ مِن قَول إبراهيم ﷺ: ﴿رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا يؤيدهم في ذلك.

يقول مغنية: «طلب خليل الرحمن المغفرة لوالديه في يوم الحساب تمامًا كما طلبها للمؤمنين، أليس هذا دليل على أن آزر المذكور في سورة الأنعام هو عمه أو جده لأمه كما قال كثير من علماء المسلمين؟»(٥).

ويقول الطبرسي في بيان القراءة في الآية (قرأ الحسن بن علي (ع) وأبو جعفر

<sup>(</sup>١) شبر ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نعم هذا ما استقر عليه إجماعهم أخيرًا، أما أسلاف الروافض فقد مر قولهم في العصمة قريبًا.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج٧ ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) التفسير المبين ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص ٢٨٤ .

محمد بن علي (ع) والزهري وإبراهيم النخعي (ولولدي، وقال في توجيهها ومن قرأ «ولولدي» فإنه يعني إسماعيل وإسحاق<sup>(۱)</sup> ولو صحت هذه القراءة لكانت صفعة قوية للشيعة ولذلك نجد الطبرسي قد هرب منها في بيان المعني حيث لزم القراءة المتواترة «ولوالدي» ظنًا منه أنها تفيد مدعاه حيث قال: «واستدل أصحابنا بهذا على ما ذهبوا إليه من أن أبوي إبراهيم (ع) لم يكونا كافرين، لأنه إنما يسأل المغفرة لهما يوم القيامة<sup>(۱)</sup> فلو كانا كافرين لما سأل ذلك لأنه قال: ﴿فَلَمَّا بُبَيّنَ لَهُۥ أَنَهُ عَدُوُ لِبَةِ تَبُرّاً مِن أَن أباه الذي كان كافرًا هو جده لأمه أو عمه على الخلاف فيه، ومن قال: إنما دعا لأبيه لأنه كان وعده أن يسلم فلما مات على الكفر تبرأ منه على ما روى الحسن، فقوله فاسد لأن إبراهيم (ع) إنما دعا بهذا الدعاء بعد الكبر، وبعد أن وهب له إسماعيل وإسحاق، وقد تبين له في هذا الوقت عداوة أبيه الكافر لله فلا يجوز أن يقصده بدعائه (۳).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
 يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۞﴾ [مریم: ١١ ، ١٤]، حتى قوله فيها: ﴿قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞﴾ [مریم: ١٤٧].

قال شبر: «إذ قال لأبيه آزر وهو عمه أو جده لأمه»(٤) وأحال مغنية فيها على ما ذكره في سورة الأنعام (٥) وأعاد الطبرسي بالنص ما نقلته عنه عند آية الأنعام (٦).

هذه هي جملة أقوال الشيعة في والد إبراهيم وكيفية التصرف في النصوص القرآنية. الصريحة في ذلك، رأينا كيف بلغ بهم الإصرار على ترويج عقيدة فاسدة إلى حد التعارض مع صريح القرآن الكريم، ولا شك أن هذه محاولة فاشلة،

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج١٣ ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) لا يَخْفَى أَنَ السَّوَالَ وقع في الدنيا، وإنما نبهت لأن في عبارة الطبرسي نوع إبهام .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج١٣ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٥) التفسير المبين ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ج١٦ ص٤٢ .

وتعسف في تفسير الآيات، ودعوى باطلة لوجوه:

الأول: أنها معارضة ظاهرة لصريح الآيات القرآنية المتكاثرة في كفر آزر والد الخليل فقد تكرر في القرآن ذكر الأب مضاف إلى إبراهيم ثلاث عشرة مرة كلها معلنة كفره وإصراره عليه (۱) ولم تأت مرة واحدة بلفظ الجد أو العم حتى يمكن الحمل عليه ولم يأت أيضًا خبر واحد عن النبي على بذلك، وإنما هي مجرد دعوى قام الدليل على بطلانها، ومع ذلك فالشيعة تصر عليها، ويحملون لفظ الأب في المواضع كلها على الجد لأم أو العم مجازًا، والمجاز يحتاج إلى علاقة وقرينة، ولا قرينة عقلية أو لغوية أو شرعية تمنع هنا من إرادة والد إبراهيم حقيقة في كل هذه المواضع، أما ما استدلوا به من دعاء إبراهيم واستغفاره لأبيه آخر حياته عند كبره بعد أن رزقه الله إسماعيل وإسحاق بأن ذلك يدل على أن آباه كان مؤمنًا وإلا لما استغفر له.

وأقول: إذا كان لإبراهيم والد غير آزر وكان مؤمنًا فلماذا يأتي القرآن في جميع المواضع التي ذكر فيها الأب مضافًا إلى إبراهيم مصرحًا فيها بكفره؟ أليس هذا لبسًا وتضليلًا يتنزه القرآن عنه؟ أليس كان من الواجب أن يفرق القرآن بين آزر هذا وبين الوالد الحقيقي المدعى إيمانه؟ ثم لماذا تحمل الشيعة لفظ «ولوالدي» في سورة إبراهيم على الوالدين حقيقة وتحمل لفظ الأب المضاف إلى إبراهيم في جميع المواضع في القرآن على المجاز؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين!!

إن كان دعاء إبراهيم لأبية بالاستغفار مما يستشكل فقد أجاب عنه القرآن بما يدفع هذا التشبث بالمرة قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ آسَيَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بُنَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبُرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لأَوْرَهُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنهُ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بُنَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبُرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لأَوْرَهُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنه فِي سورة مريم حيث قال تعالى: النوبة: ١١٤]، هذه الموعدة هي ما ذكرها اللّه عنه في سورة مريم حيث قال تعالى:

<sup>(</sup>١) ورد في المواضع التالية في ثماني سور من القرآن هي الأنعام آية (٧٤) والتوبة (١١٤) ومريم (٤٢، ٥٣ الله ورد في المواضع التالية في ثماني سور من القرآن هي الأنعام آية (٧٠) والضافات (٨٥) والزخرف (٢٦) والممتحنة (٤) هذا عدا ما في سورة إبراهيم من لفظ (والدي) والجميع مضضافة إلى الضمير العائد على خليل الرحمن عليه .

الثاني: أن عصمة الأنبياء التي تجب إنما هي من أجل الوثوق بهم وبما جاءوا به وليس في كفر آبائهم وشركهم ما يقدح في هذه العصمة بحال فلا تتوقف الثقة بنبي على إيمان آبائه أو أجداده مسلمين هكذا إلى آدم، هذا هو منطق العقلاء.

ولا أدري ما الذي يضر الخليل من كون أبيه كان كافرًا؟ هل الكفر والإيمان وراثيا كالإمامة عند الشيعة-فخشوا على إبراهيم من كفر أبيه؟ إن هذا يستلزم أن يكون والد إبراهيم مؤمنًا قبل أن يولد إبراهيم، وكيف وقد خرج إبراهيم من بين ظهراني قومه مهاجرًا لم يؤمن له من قومه سوى لوط شي فكيف يترك والده المؤمن وسط قوم كفار أرادوا حرق إبراهيم فنجاه الله من النار؟ ولم ينقل أحد حتي الشيعة أنه خرج بأبيه فكيف يتركه مؤمنًا-بزعمهم- وسط الكفار؟ وما الذي يعير به إبراهيم من كفر أبيه وشركه؟ لو كان كذلك لعيره الكفار بكفر أبيه!

نعم عهر الآباء والأمهات قادح لأنه مما يعير به ويشين، أما الكفر والشرك مع أنه أشد حرمة إلا أنه ليس مما يستعار منه في عرف جميع الناس، ولذلك جاء القرآن والسنة ببيان طهارة مولد الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﴿ يَمَا أُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْسَنَةِ بِيانَ طَهَارَة مُولِد الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﴿ يَمَا أُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْسَرَعِ وَمَا كَانَتُ أُمَّكِ بَغِيًا ﴾ [مربم: ٢٨]، وقد أورد الطبرسي ما يؤيد ذلك من أن

النبي ﷺ قال: «لم يزل اللَّه ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية».

فهو صريح في طهارة المولد الشريف، وأصرح منه: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم» وقد أورده بنصه الطبرسي في تفسيره عن ابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد اللَّه (ع)»(١).

لكن العجب من الطبرسي حينما يستدل بهذا الحديث على كفر آبائه ﷺ إلى آدم، ويلفق دليلًا ومن آية: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ فإن المراد بها النجاسة المعنوية في الاعتقاد وطهارة المولد وليس كما ذهب إليه، حيث أن المراد بها عدم السفاح كما هو صريح الحديث، فتأمل!!.

ولو أن الشيعة قالوا بعصمة الأنبياء عن عهر الآباء والأمهات لاستقام لهم الدليل، أما القول بعصمتهم عن كفر الآباء فلا دليل عليه، بل هو منقوض بكفر والد الخليل عليه بنص القرآن.

الثالث: أن المفسرين قد جمعوا بين ما جاء في القرآن مصرحًا بأن أسم والد إبراهيم هو (آزر) وبين ما جاء في قول النسابين أو التوراة أن اسمه (تارخ) بأنه كان له اسمان كما هو الكثير من الناس أو أن أحدهما اسمًا والآخر لقبًا (٢) وبهذا ينتهي الإشكال، هذا وإلا فكيف يكذب القرآن الكريم ويصدق ما في التوراة المحرفة أو قول النسابين؟ وقد ورد أن النبي عليه إذا انتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أدد، ثم يمسك ويقول: «كذب النسابون-أي الرافعون النسب إلى آدم- قال تعالى:

ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، إنما الخلاف في عدد من بين عدنان-

<sup>(</sup>١) أورد الطبرسي عند تفسيره لقوله: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ الشَّعِراء: ٢١٩]، ج ١٩ ص ١٨٩ مجمع البيان، وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثورج ٥ ص ٩٨ عن ابن مردوية بلفظ "لم يلتق أبواي قط على سفاح. . . . » الخبر .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ج٢ ص١٥٠ .

وإسماعيل من الآباء وبين إبراهيم وآدم، وقد أنكر مالك على من رفع نسبه إلى آدم وقال: من أخبر به؟ ثم قال: وهذا الحديث رواه ابن سعد عن ابن عباس وهو حديث حسن لغيره (١).

والشاهد كيف يؤخذ ما يقوله النسابون حجة أو ما جاء في التوراة التي ثبت بالقطع تحريفها ثم يرد بذلك ما جاء صريحًا في القرآن الكريم؟ وما مر في الجمع بينهما كاف لحل هذا الإشكال على كل حال!

وعليه فعقيدة الشيعة في عدم كفر آباء الأنبياء لا سند لها فضلًا عن منافاتها لصريح-القرآن، وأن آزر هو والد إبراهيم الخليل حقيقة وقد عاش ومات كافرًا، وانتقض بذلك دليل الشيعة.

#### ثانيًا: ابن نوح ﷺ.

يرى الشيعة أنه لا يجوز أن يكون ابن نبي كافر، وعليه فإن ابن نوح الذي تحدث القرآن عنه بأنه مات في الطوفان كافرًا ليس هو ابن نوح حقيقة، وإنما هو ابن إمرأته سمى ابنًا له مجازًا أيضًا.

نرى ذلك في أغلب تفاسير الشيعة خاصة غلاتهم، حيث يروون عن الأئمة في تفسير هذه الآيات التي في سورة هود ﷺ، ما ذكره السياري -من مفسريهم القدامى عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: «ونادى نوح ابنها» يعني ابن امرأته، وعن أبي الجعفر الباقر (ع): «ابنه» بنصب الألف والهاء، قالوا: ومؤداها كالأولى، وهي لغة طيئ "بل سرت عدوى هذه الروايات إلى المعتدلين منهم كالطبرسي أيضًا حيث قال: «روى عن علي بن أبي طالب وأبي جعفر محمد بن علي، وجعفر بن محمد قال: «روى عن علي بن أبي طالب وأبي جعفر محمد بن علي، وجعفر بن محمد (ع) وعروة بن الزبير ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ ﴾ -بالنصب كما تقدم - وروى عن عكرمة «ابنها» وأما من قرأ «ابنه» فإنه أراد «ابنها» كما روي عن عكرمة، والمعنى: ابن

<sup>(</sup>١) انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير ج٣ ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل الخطاب للنوري ص ٢٧١.

امرأته لأنه جرى ذكرها في قوله سبحانه: ﴿وَأَهْلَكَ ﴾ فحذف الألف تخفيفًا(١).

ولكن الرجل نجده قد اعتدل فمال إلى الصواب حينما اصطدم بقول الحق تبارك وتعاى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُم فَقَالَ رَبِ إِنَّ آتِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ وَتعاى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُم فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُم عَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّيَ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِيّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَمَلُ عَبْرُ صَيْتُ قال:

### «في معناه أقوال:

أحدهما: أنه كان ابنه لصلبه، والمعنى: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك لأن الله قد استثنى من أهله الذين وعده أن ينجيهم من أراد أهلاكهم بالغرق فقال: ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلِيَهِ ٱلْقَوْلُ﴾.

وثانيهما: أن المراد بقوله: ﴿لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ أنه ليس على دينك فكأن كفره أخرجه عن أن يكون له أحكام أهله (٢٠).

وثالثها: أنه لم يكن أبنه على الحقيقة وإنما ولد على فراشه فقال عليه إنه إبني على ظاهر الأمر فأعلمه الله تعالى أن الأمر بخلاف الظاهر ونبه على خيانة إمرأته عن الحسن ومجاهد»(٣).

ثم قال الطبرسي: وهذا الوجه بعيد من حيث إن فيه منافاة للقرآن لأنه قال:

<sup>(</sup>۱) نفى الطبرسي أن يكون الأهل مرادًا بهم الأزواج في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ وهذا يفسر الأهل بالزوجة مع أنها خارجة عن الأهل بكفرها كابن نوح قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ ثُوجٍ وَآمْرَأَتَ لُوطِّ ﴾ [التحريم: ١٠]، وهلا أعاد الضمير إلى أقرب مذكور وهو نوح عَلِي ورد تلك القراءة؟

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه هو المتعين وقد بين المراد من النفي بقوله: ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ غَبُرُ صَلِيَّ ﴾ مخافة الظنون كما سيحكيه في المعنى الثالث .

<sup>(</sup>٣) وأقول للطبرسي لماذا تلصق هذا الرأي الفاسد للحسن ومجاهد مع أن قومك قدرووا صريحًا قراءة الأثمة عندكم (ونادى نوح ابنها) وهي أبلغ في سوء الظن بامرأة نوح مما قاله الحسن ومجاهد؟ لا شك أن هذه الفرية هي أحق بالرد عليها بما ذكرت فلماذا تهرب من مواجهة الحقيقة برد أخبار الأثمة؟ وكيف تستقيم قراءة (ابنها) مع قوله بعد ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنَ أَهْلِكُ ﴾؟ .

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ اَبْنَهُ ﴾ [مود: ٤٢] ولأن الأنبياء يجب أن ينزهوا عن مثل هذه الحال لأنها تعير وتشين، وقد نزه اللّه أنبياءه عما دون ذلك توقيرًا لهم وتعظيمًا عما ينفر الناس من القبول عنهم، وروى عن ابن عباس أنه قال: «ما زنت امرأة نبي قط».

ورابعها: أنه كان ابن امرأته وكان ربيبه، ويعضد قراءة من قرأ (ابنَه) بفتح الهاء و(ابنها) ثم قال: والمعتمد المعول عليه في تأويل الآية القولان الأولان(١٠).

وأقول: لم يخلق هذا الإرتباك كله إلا روايات الشيعة عن أثمتهم في القراءات ما أنزل الله بها من سلطان، أما أهل السنة فقد كفاهم الله هذا التخبط، حيث أن القرآن صريح في أنه ابن نوح في أكثر من لفظ، ولا يرون غضاضة في كفر ابن نوح ولا أن ذلك قادح في عصمة أبيه.

ولهذا نرى مغنية قد نقد مذهب طائفته في هذا الشطط وبين بطلانه تمامًا بقوله في تفسيرها:

﴿ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ [مود: ٤٦] أي الذين وعدتك بنجاتهم بل هو من الذين سبق عليهم القول، وبهذا يتبين خطأ من تخيل أنه ابن امرأة نوح لا ابن نوح، لأن النفي هنا لم يتعلق به (أهلك) بل بوعد النجاة للإبن، وكيف ينسب إلى غير نوح واللَّه يقول بكل وضوح: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ اَبْنَهُ ﴾ (٣).

وقد كفانا مغنية في بيان الصواب في تفسير الآيات، وهدم ما تشبث به الشيعة تمامًا في هذا الموضوع، وليس لي من إضافة إلا أن أقول: إن قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلُ عَبَرُ مَلِحٍ ﴾ وقد وضح لنا المراد من النفي في قوله قبله مباشرة: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ حيث تبين أن المراد نفي النبوة الروحية فثبتت النبوة بدلالة المفهوم وهو ما صرح به في الآيات قبلها، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج١١ ص١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير المبين ص٢٤٤ .

## ثالثًا: دعوى إيمان أبي طالب:

وهي السبب في نظري في مبالغة الشيعة بدعوى تنزيه الأنبياء عن كفر الآباء، وإنكار كون آزر هو والد إبراهيم حقيقة، على ما تقدم ووجه الارتباط أنهم يسوون بين عصمة الأئمة وعصمة الأنبياء، وأرادوا المبالغة في تكريم الإمام على وتنزيهه عن كفر الآباء إلى آدم، فلم يتيسر لهم ذلك إلا بالقول بتنزيه الأنبياء، عن كفر الأباء ليتوصلوا إلى الحكم بإيمان أبي طالب، فاصطدموا أيضًا بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية تمامًا كالشأن في قصة آزر والد الخليل، وهاك أقوال مفسريهم في الآيات المتعلقة بهذا الشأن:

١ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَنْهُونَ شَاهُ وَإِن عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَتْهُونَ شَاهُ وَالْانعام: ٢٦].

يري بعض أهل السنة أنها نزلت في أبي طالب، ويرى البعض أنها نزلت في كفار قريش عامة وليست في أبي طالب بخصوصه، وسيأتي تحقيق ذلك بعد إيراد كلام الطبرسي أولًا حيث هو أقوى الشيعة حجة في بيان هذا الموضوع حيث قال في تفسيرها:

أي ينهون الناس عن اتباع النبي على ويتباعدون عنه فرارًا منه، عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والسدي، وقيل معناه ينهون الناس عن استماع القرآن لئلا يقع في قلوبهم صحته ويتباعدون عن استماعه، عن قتادة ومجاهد واختاره الجبائي.

وقيل: عني به أبا طالب بن عبد المطلب، ومعناه يمنعون الناس عن أذى رسول الله على ولا يتبعونه عن عطاء ومقاتل، وهذا لا يصح لأن هذه الآية معطوفة على ما تقدمها وما تأخر عنها معطوف عليها، وكلها في ذم الكفار المعاندين للنبي وهذا وقد ثبت إجماع أهل البيت (ع) على إيمان أبي طالب، وإجماعهم حجة لأنهم أحد الثقلين الذين أمر النبي على بالتمسك بهما بقوله: "إن تمسكتم بهما لن تضلوا» ويدل على ذلك أيضًا ما رواه ابن عمر أن أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة يوم

الفتح إلى رسول اللَّه ﷺ فأسلم فقال ﷺ: «ألا تركت الشيخ فآتيه؟»-وكان أعمى-فقال أبو بكر: أردت أن يأجره اللَّه تعالى، والذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحًا مني بإسلام أبي ألتمس بذلك قرة عينك، فقال عَلَيْ: «صدقت» (۱).

وروى الطبرى بإسناده أن رؤساء قريش لما رأوا ذب أبى طالب عن النبي ﷺ اجتمعوا عليه وقالوا: جئناك بفتي قريش جمالًا وجُودًا وشهامة عمارة بن الوليد ندفعه إليك وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا فنقتله، فقال أبو طالب: ما أنصفتموني، تعطونني ابنكم فأغذوه وأعطيكم أبني فتقتلونه؟؟ بل فليأت كل امرئ منكم بولده فأقتله! (٢) وقال:

> منعنا الرسول رسول المليك أذود وأحمى رسول المليك

ببيض تلالا كلمع البروق حماية حام عليه شفيق

وأقواله وأشعاره المنبئة عن إسلامه كثيرة مشهورة لا تحصى، فمن ذلك قوله: نبيًّا كموسى خط في أول الكتب وأوصى بنيه بالطعان وبالحرب

أليس أبونا هاشم شد أزره وقوله من قصيدة:

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدًا

خلوف اللسان ضعيف السبب(٦) بحق ولم يأتهم بالكذب وقالوا لأحمد أنت امرؤ ألا إن أحمد قد جاءهم

<sup>(</sup>١) ثبت بهذا النص إسلام أبي قحافة والدأبي بكر الصديق رضي ، ولم يثبت به إيمان أبي طالب والد الإمام علي ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِن تَأْمُلُ النَّصِ لاح له ذلك جليًّا وسيأتي بيان ذلك في المناقشة .

<sup>(</sup>٢) ما ذكره عن الطبري صحيح تمتلئ به كتب السير عندنا ، ونحن نعترف بهذه اليد لأبي طالب قبل أن تعرفها الشيعة، لكن ليس فيها ما يدل على إسلامه، ولا محاباة في دين اللَّه تعالى، وأما ما ذكره عنه من شعر يدل على إسلامه فهو منحول على أبي طالب كما سيأتي التنبية عليه قريبًا بإذن الله!! (٣) خلوف اللسان معناه : ينطق الرديء من القول (مختار الصحاح ص١٨٥) وهذا لم تقله قريش وإنما اشتهر عنهم: «إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته وأما ضعيف السبب فمعناه إنه لا نسب له، وهذا أيضًا لم تقله قريش وإنما اشتهر قول أبي سفيان فيه لهرقل الروم وهو على شركه: «إنه في الذروة فينا من النسب» فهذا دليل على أن الشعر منحول على أبي طالب وإنه لم يقله .

وفي قوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات النبي عَلَيْلُم :

وقد كان في أمر الصحيفة عبرة محا الله منها كفرهم وعقوقهم وأمسى ابن عبد الله فينا مصدقًا

متى ما يخبر غائب القوم يعجب وما نقموا من ناطق الحق معرب على سخط من قومنا غير متعب

وقوله في قصيدة يحض أخاه حمزة على اتباع النبي والصبر في طاعته:

وكن مظهرًا للدين وفقت صابرًا(١) فكن لرسول اللَّه في اللَّه ناصرًا صبرا أبا يعلى على دين أحمد فقد سرنى إذ قلت أنك مؤمن

وقوله من قصيدة:

أقاتل عنه بالقنا والقنابل أقيم على نصر النبى محمد

وقوله يحض النجاشي على نصر النبي ﷺ:

وزير لموسى والمسيح ابن مريم وكل بأمر الله يهدى ويعصم بصدق حديث لا حديث المرجم وأن طريق الحق ليس بمظلم تعلم مليك الحبش أن محمدًا أتى بهدى مثل الذي أتيا به وأنكم تتلونه في كتابكم فلا تجعلوا اللَّه ندًا وأسلموا

عليًّا ابني وشيخ القوم عباسًا وجعفرًا أن يذودوا دونه الناسا في نصر أحمد دون الناس أتراسًا

وقوله في وصيته وقد حضرته الوفاة: أوصى بنصر النبى الخير مشهده وحمزة الأسد(٢) الحامى حقيقته كونوا فدى لكم أمى وما ولدت

في أمثال هذه الأبيات مما هو موجود في قصائده المشهورة ووصاياه وخطبه يطول بها الكتاب، على أن أبا طالب لم ينا عن النبي على قط، بل كان يقترب منه ويخالطه ويقوم بنصرته، فكيف يكون المعنى بقوله: ﴿وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْهُسَهُمْ ﴾ [الانعام: ٢٦] معناه: ما يهلكون نبيهم عن قبوله وبعدهم عنه إلا أنفسهم ﴿وَمَا

<sup>(</sup>١) كيف يأمر حمزة بإظهار الدين وهو لم يظهره قط ولا عرف عنه ذلك؟

<sup>(</sup>٢) هذا مما يدل صراحة على أن هذا الشعر منحول على أبي طالب لأن حمزة لم يسم أسد الله إلا بعد استشهاده بأحد!

يَشَعُرُوكَ ﴾ أي: ما يعلمون إهلاكهم إياها بذلك؟(١).

وأقول: أما الآية فهي عامة في كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع الرسول على الله ويناون هم أيضًا عن اتباعه، وهذا ما رجحه ابن كثير وابن جرير وغيرهم وحكوه عن محمد بن علي (ابن الحنفية) وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد من العلماء.

وأما ما ورد في أسباب النزول عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب فقد ذكر ابن كثير أن في السند مجهول، فلا تقوم به حجة، والسياق يقوي عموم الآية في كفار مكة، وليس معنى هذا التسليم بإيمان أبي طالب، فإن القرآن والسنة الصحيحة قد تكفلا بحسم هذا الموضوع كما سيأتي، والمهم الآن مناقشة الطبرسي فيما ذكر من حجج:

أما دعوى إجماع أهل البيت على إيمان أبي طالب فلا دليل عليها، ولو سلم إجماعهم فهو معارض بنصوص الكتاب والسنة الصريحة في كفره، ومعارض أيضًا بإجماع الأمة على ذلك ولم ينقل عن واحد من آل البيت أنه قال بإيمانه، ولا حتى من طريق الشيعة وسيأتي قريبًا عن الإمام علي فله ما هو صريح في موت أبيه على الكفر، فبطلت دعوى الإجماع بالمرة وأما ما ذكره من قول أبي بكر فله للنبي للاهوالذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحًا مني بإسلام أبي ألتمس بذلك قرة عينك فلا دلالة فيه على إسلام أبي طالب البتة، بل العكس هو الصحيح، بأن معناه: لأنا كنت بإسلام أبي طالب لو أسلم. . . » إلخ بدليل قول أبي بكر فيه (ألتمس بذلك قرة عينك» حيث كان الصديق يعلم أن النبي كل كانت قرة عينه في إسلام عمه، وكان حريصًا على إسلامه جزاء ما دافع عن الرسول والمسلمين، لكن ذلك لم يتحقق، يدل على ذلك صريحًا ما رواه الإمام مسلم بسنده أن الرسول كل ألعمه حين حضرته الوفاة: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة»، قال: لولا أن

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج٧ ص٣٥- . ٣٨

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ج٢ ص ١٢٧.

تعيرني نساء من قريش يقلن إنه حمله على ذلك الجزع الأقررت بها عينك ، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً ﴾ [القصص: ٥٦](١).

فأبو بكر كان يعلم أن قرة عين الرسول كانت في إسلام عمه كما كان أبو طالب نفسه يعلم أن قرة عين الرسول على هو ذلك، لكنه لم يحققها له مخافة أن يعير- بزعمه - كما هو صريح رواية مسلم، وقصارى ما يدل عليه حديث أبي بكر هو أنه كان يرغب في إسلام أبي طالب بصدق نية أكثر من حرصه على إسلام أبيه أبي قحافة، لما يعلم أن تلك كانت رغبة الرسول وقرة عينه وأقسم للرسول على تلك الرغبة، فقال النبي على "صدقت".

ولعل في هذا الحديث ما يقطع ألسنة الشيعة عن الصديق والخوض فيه، حيث صدقه الرسول في إثبات هذه الرغبة التي وافقت رغبته من أجل أن يلتمس بها قرة عينه عن أبل هناك ما هو أكبر من ذلك تكريمًا للصديق ووالده حيث قال النبي لأبي بكر لما جاءه بأبيه ليسلم وكان شيخًا فانيًا: «ألا تركت الشيخ فآتيه؟» أراد أن لا يتعبه في المجيء مع أنه هو المحتاج لذلك لخلاص نفسه من الكفر وفي هذا من التكريم للصديق ووالده ما فيه!! وعليه فالحديث دال على إسلام والد الصديق، وعلى عدم إسلام أبى طالب.

وأما قصة عمارة بن الوليد التي أورد عن الطبري فنعم، تمتلئ بها كتب السير عندنا ولا دلالة فيها أيضًا على إسلام أبي طالب، لأنه من المقرر أن أبا طالب كان يدافع عن رسول الله على حتى مأت، وما تخلى عنه لحظة، وليس هذا محل نزاع بين المسلمين، وقد كان هذا الدفاع بدافع العصبية لا بدافع الإيمان قطعًا لما ثبت من عدم إيمانه، وهذا أمر مشهور معروف، ولله في ذلك حكمة، هي في نظري أن أبا طالب كان زعيم قريش، وقد كانت قريش قومًا عتاة جبابرة، فكان النبي على يحتمي منهم بعمه فلا يخلصون إليه، وبقاء عمه على الكفر كان فيه مقنع لقريش يهون عليهم أمر النبي وما يدعو إليه، ولو أسلم، لاجترأ عليه كفار مكة فلا يستطيع حماية ابن أخيه ولا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب أول الإيمان قول لا إله إلا اللَّه ج١ ص٣١٠.

حماية نفسه، لكن لما كان بينه وبينهم من قدر مشترك وهو عدم متابعة الرسول على دينه أقنعهم ذلك وهابوه واحترموه، فكان في ذلك من الفائدة للدعوة وحمايتها ما فيه، ويكفي أبا طالب جزاءً على ذلك أنه ينتفع بشفاعة ابن أخيه فيكون أخف الكفار عذابًا، فقد ورد أن العباس عم الرسول على قال: «قلت: يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك»؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»(١).

وأما الشعر الذي استشهد به الطبرسي وذكر أن أبا طالب له في ذلك ما يبلغ مجلدًا كبيرًا، فما أحد يعرف عن أبي طالب أن له هذه الثروة من الشعر، بل لو جمع شعر أصحاب المعلقات وغيرهم من العرب فلا يكاد يبلغ هذا القدر ومع ذلك فلم يعد أحد أبا طالب من شعراء العرب، هذا مع أن ما ذكره عنه منحول عليه ولا دلالة فيه أيضًا على إسلامه، وقد مر ما يدل على أنه منحول عليه، وأيضًا فإن أبا طالب لم يرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى الإسلام بل ولا أرسل إلى غيره بذلك قط، وإنما في كتب السير أنه أرسل إليه يوصيه بمن لاذ بجواره من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارًا من أذى المشركين، وهذا هو المعقول ولا مزيد، ولم يصح عن أبى طالب من شعر سوى أبيات قلائل ذكرها عند وفاته مصرحة بكفره وهى:

من خير أديان البرية دينًا

والله لا وصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينًا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونًا وعرضت دينًا لا محالة أنه لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحًا بذاك مبينًا

هذا ما نعرفه من شعر لأبي طالب وهو صريح في أنه لم يسلم مخافة السبة والملامة والعار وهذاهو الكفر بعينه، فمتى كان الإسلام سبة وعارًا؟؟

هذا ولو سلم أن ما ذكره الطبرسي صحيح النسبة إلى أبي طالب لما صلح دليلًا على إسلامه أيضًا، لأن قصاراه تمجيد في الرسول وفي الإسلام وفي الوصية بالرسول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان: شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه ج١ ص١٠٩.

من بعده وفرق بين هذا وبين إعلان الإسلام والتمسك به قولًا وفعلًا وعملًا ، وقد رأينا في هذا الشعر الأخير تمجيد مثل ذلك ، ثم ختمه بإعلان كفره في البيت الأخير .

وأيضًا: لو كان هذا الشعر دالًا على إيمانه مع استشهاده عنه-كما زعم الطبرسي- لما خفي معرفة ذلك على قريش، إذ كيف يفهم الطبرسي منه الدلالة على إسلامه ولا تفهم قريش ذلك؟ وهم أهل اللسان وأرباب البيان والفرسان في هذا الميدان وعليه فلا دليل على إيمان أبي طالب لا من شعر ولا من نثر، ولا من إجماع أما الكتاب والسنة فهما صريحًان في كفره، وإليك البيان:

٢- قال اللَّه تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ مَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِي قُرْنِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَضْحَنْ لَلْجُحِيدِ ۞ ﴾ [النوبة: ١١٣].

والأحاديث في هذا الشأن كثيرة، وقد اكتفيت بما أخرجه الشيخان البخاري

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في موضعين: تفسير سورة براءة ج٣ ص١٣٨، وتفسير القصص ج٣ ص١٧١ وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان: باب أول الإيمان قول (لا إله إلا اللَّه) ج١ ص٣١ .

ومسلم وعليه فهاتان الآيتان نازلتان في شأن أبي طالب وقد دلت آية التوبة صراحة على أنه من أصحاب الجحيم، وكذا صريح الحديث أنه مات على دينه وأبي أن يقول: «لا إله إلا الله» ومع أسفنا على أبي طالب إلا أنه لا محاباة في دين الله فقد أبى الرجل إلا ألف دينه، وهذا قدره!!

أما الشيعة فقد أفزعتهم هذه الحقيقة فعمدوا إلى إنكار هذه الروايات ومنع أن تكون الآيات نازلة في شأن أبي طالب، فراحوا ينقبون عما ينقض هذه الحقيقة، حرصًا منهم على تنزية الإمام على عن كفر الأباء كما مهدوا لذلك بتنزيه الأنبياء عن كفر الآباء، وإليك أقوالهم:

يقول مغنية في تفسير آية التوبة جاء في تفسير الطبري والرازي والمنار والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المؤمنين قالوا نستغفر لموتانا فنزل قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَاللَّذِينَ المَنْوَا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانَوا أُولِي فَرُونَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّرَ هُمُّمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ الْمُحْدِ ﴿ اللَّهِ اللهِ الله ما يكون عن الحق والواقع لأن النبي على حين مات عمه أبو طالب بكى وطلب له من اللّه الرحمة والمغفرة وأمر ولده عليًّا بتغسيله وتكفينه، بشهادة ابن سعد في طبقاته (ج١ صـ١٢٣ طبعة سنة ١٩٥٧) وشهادة صاحب السيرة الحلبية (ج١ صـ١٣٦ باب وفاة أبي طالب) أن عليًا حين أخبره النبي بموت أبيه أبي طالب بكى وقال لعلي: «اذهب فاغسله وكفنه وواره غفر اللّه له ورحمه» وفي سيرة ابن هشام (ص ٢٤٧ من القسم الأول طبعة سنة ١٩٥٥) أن أبا طالب قال لولده علي: «إن محمدًا لم يدعك إلا إلى خير فالزمه» ثم قال مغنية: ولا معنى للإسلام إلا الاعتراف بأن دعوة محمد خير يجب اتباعه وطاعته (١٠).

وأقول: ما ذكره مغنية عن الطبرى والرازى والمنار والبحر المحيط هو سبب من

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير المبين ص٠٢٠ .

جملة أسباب أوردوها في الآية، لكن الصحيح الذي رجحوه هو ما ذكرته أولًا عن الصحيحين أنها في أبي طالب، هذا مع أنه لا تعارض بين هذا وذاك، لأنه من المسلم جواز تعدد السبب والمنزل واحد، وقد ورد فيها أنها نزلت في شأن استغفار النبي لأمه حين زار قبرها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار، وورد أنها نزلت لما استغفر جماعة من الصحابة لآبائهم المشركين، لكن نزولها في شأن استغفار النبي لعمه هو الثابت الصحيح، على أنه لا تنافي، ولفظ الآية يدل على أن الاستغفار كان يقع من النبي والمؤمنين معًا ولم يكن النبي ليستغفر لأحدٍ من المشركين سوى عمه أبي طالب، بدليل قوله في الحديث المتقدم: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فصح أن الآية مقصود بها أبا طالب أولًا وبالذات، وأنه مات مشركًا بنص هذه الآية قد يقال: إن الآية من أواخر ما نزل بالمدينة وأبو طالب مات بمكة قبل الهجرة فكيف ذلك؟

والجواب: قال الخازن: الذي نزل في أبي طالب قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْحَبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦] فقال النبي ﷺ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، كما في الحديث، فيحتمل أنه ﷺ كان يستغفر له في بعض الأوقات إلى أن نزلت هذه الآية فمنع من الاستغفار (١٠).

وقال الرازي: وأي بأس أن يقال إن النبي ﷺ بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية، فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين، وكان النبي ﷺ أيضًا يفعل ذلك، ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه، وهذا غير مستبعد في الجملة (٢).

وأقول: والحكمة في تأخير هذا النهي إلى هذا الوقت أيضًا ليشمل النهي عن استغفار النبي لأمه عند زيارتها عام الفتح، وليشمل استغفار المؤمنين لآبائهم المشركين بدليل أن الخطاب في الآية قد جمع بين الرسول والمؤمنين، ففيها

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الخازن ج٢ ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب للرازي ج ٤ ص٥٢٥.

التصريح بأن الاستغفار وقع من الرسول ومن المؤمنين معًا ومما يرجح أن استغفار النبي هنا كان لعمه أبي طالب ما جاء بعد هذه الآية مباشرة من بيان عذر الخليل في استغفاره لأبيه المشرك، بأن ذلك كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فالقصة هي القصة، وفيها توجيه النظر إلى التأسي بالخليل على محيث أن الخليل كان حريصًا على إيمان أبيه وكذلك كان النبي مع عمه، واستغفار الخليل لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه وكذلك كان استغفار النبي لعمه كما مر في الحديث ولما تبين للخليل أن أباه عدو لله تبرأ منه فكذلك يجب أن يكون الرسول على مع عمه تأسيا بجده الخليل، بل لوعة الخليل على أبية قطعًا أشد من اللوعة على العم بحكم الجبلة والفطرة كما لا يخفى!

وعلية فسبب النزول وصريح الخطاب للنبي ودلالة السياق من تشابه القصص تدل على أن أبا طالب داخل في الآية دخولًا أوليًّا إن لم يكن هو المقصود أولًا وبالذات!!

أما استدلال مغنية على إيمان أبي طالب بما جاء في طبقات ابن سعد والسيرة الحلبية وسيرة ابن هشام، فهو منقوض عليه من وجوه ثلاثة:

الأول: أنه لا دلالة فيه على إيمان أبي طالب البتة، إذ بكاء النبي على عمه هو بدافع الفطرة وقوله لعلي: «اذهب فاغسله وكفنه وواره غفر اللّه له ورحمه» لا يدل على إيمانه، لأن هذا الاستغفار كان حسب الموعدة له بقوله: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» كما مرفي الصحيحين. ولو كان مؤمنًا لنهض وشارك في تجهيزه، بل قد ورد عن علي (ع) قال: «لما مات أبو طالب قلت يا رسول اللّه: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: «اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعالى»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود عن مسدد عن يحيى بن معين عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب الأسلمي عن علي: كتاب الجنائز: الرجل يموت له قرابة مشرك ج١ ص١٩١ والحديث إسناده صحيح .

فهذا نص صريح عن على ضيئه ينقض الإجماع الذي ادعاه الطبرسي لآل البيت آنفًا على أن أب طالب مات مؤمنًا، وأيضًا يفسر لنا هنا أصل الروايات التي ذكرها مغنية واحتج بها. وهو صريح في اعتراف على بضلال أبيه وأنه مات على ذلك.

وكذا لا يدل قول أبي طالب لعلي: «إن محمدًا لم يدعك إلا إلى خير فالزمه» على أنه كان مؤمنًا، وليس معنى الإسلام هو الاعتراف بأن دعوة محمد خير وفقط كما زعم مغنية وإنما الإسلام أمر معروف لا يجهله أحد، ومجرد الاعتراف بما ذكر لا يغني شيئًا، فقد كان المشركون جميعًا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن محمد على صادق في رسالته وأنه لا يدعوهم إلا إلى خير، ومع ذلك لم يقل أحد إنهم كانوا مسلمين بذلك. قال تعالى: ﴿فَدْ نَعْلَمُ إِنّهُ لِيَحُرُنُكَ الّذِى يَقُولُونٌ فَإِنّهُم لا يكذّبُونَكَ وَلَكِنَ اللّذِي يَقُولُونٌ فَإِنّهُم لا يكذّبُونَكَ وَلَكِنَ اللّذِي يَعْدونُ الرسول وإنما هو الجحود ولا مزيد، وقد ذكر ابن كثير في تفسيرها قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي يزيد المدني أن النبي على لا علم أنه لنبي، ولكن متى كنا لبني ألا أراك تصافح هذا الصابئ فقال: واللّه إني لأعلم أنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعًا؟ وتلا أبو يزيد: ﴿فَإِنّهُمُ لا يُكذّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ﴾ والأنهام: ٣٣].

فكلام أبي جهل أصرح في الاعتراف بالنبوة من كلام أبي طالب ولم يقل أحد بإسلامه!

الثاني: أنه على فرض صحة هذه النقول، وعلى فرض دلالتها على إيمانه فإنها معارضة بالقرآن وبما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه مات على الكفر، مع ملاحظة أن ابن سعد وأصحاب السير لم يذكروا هذه الروايات استدلالًا منهم على إيمان أبي طالب، ولا زعم أحد من أهل السنة ورواتهم ذلك إطلاقًا، وإنما ذكروها لبيان حزن النبي على عمه وشفقته عليه، وهذا ليس محل نزاع لأحد من المسلمين.

الثالث: وهو الأهم: أن مغنية قد ذكر لنا أرقام الصفحات والأجزاء والطبعات

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج٢ ص١٢٩ .

فسهل بذلك علينا المراجعة، وفعلًا سريعًا ما رجعت إلى حيث ذكر فوجدته متلبسًا بالتزوير والتدليس العمد، كما سبق أن اتهم الصحاح الستة بتهمة كاذبة، ونبهت على ذلك.

وهنا ينقل شطر الخبر-وإن كان لا دلالة فيه على مدعاه كما تقدم- ويترك الشطر الآخر الذي فيه ما يلقمه الحجر في ذلك، فكان كمن قرأ: ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ٤٠٠ وسكت وترك ما يبين المراد وهو قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ [الماعون: ٥].

وذلك أن مغنية ذكر عن ابن سعد (أن عليًّا قال: أخبرت رسول اللَّه ﷺ بموت أبي طالب فبكى وقال: «اذهب فغسله وكفنه وواره غفر اللَّه له ورحمه» إلى هنا اقتصر مغنية ظنًا منه أن ذلك يفيده في مدعاه وترك بقية الخبر وهو قول على: «ففعلت، وجعل رسول اللَّه ﷺ يستغفر له أيامًا ولا يخرج من بيته حتى نزل جبريل عليه بهذه الآية: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣] الآية، والخبر مذكور في الموضع الذي حدده مغنية بهذه الزيادة التي ذكرت، وأورده السيوطي في الدر المنثور عن ابن سعد وابن عساكر كلاهما عن علي بن أبي طالب(١) وعليه فالخبر حجة عليه لا له كما هو واضح!!

وأما آية سورة القصص: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞﴾ [الفصص: ٥٦] فأقوى ما للشيعة فيها ما ذكره الطبرسي فيها حيث قال:

قيل: نزلت في أبي طالب فإن النبي ﷺ كان يحب إسلامه فنزلت هذه الآية، وكان يكره إسلام وحشي قاتل حمزة فنزل فيه: ﴿ قُلْ يَكِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لا لَقَ نَظُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية، فلم يسلم أبو طالب وأسلم وحشي ورووا ذلك عن ابن عباس وغيره، وفي هذا نظر كما ترى، فإن النبي ﷺ لا يجوز أن يخالف اللّه تعالى في إرادته كما لا يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه.

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنثور للسيوطى ج٣ ص٢٨٣ .

وإذا كان الله تعالى على ما زعم القوم لم يرد إيمان أبي طالب وأراد كفره وأراد النبي إيمانه فقد حصل غاية الخلاف بين إرادتي الرسول والمرسل، فإنه سبحانه يقول على مقتضى اعتقادهم: إنك يا محمد تريد إيمانه ولا أريد إيمانه ولا أخلق فيه الإيمان مع تكلفه بنصرتك وبذل مجهوده في إعانتك والذب عنك ومحبته لك ونعمته عليك، وتكره أنت إيمان وحشي لقتله عمك حمزة وأن أريد إيمانه وأخلق في قلبه الإيمان وفي هذا ما فيه، وقد ذكرنا في سورة الأنعام: أن أهل البيت قد أجمعوا على أن أبا طالب مات مسلمًا، وتظاهرت بذلك الروايات عنهم بذلك (۱) وأوردنا هناك طرفًا من أشعاره الدالة على تصديقه للنبي وتوحيده، فإن استيفاء ذلك جميعه لا تتسع له الطوامير، وما روي في كتب المغازي وغيرها أكثر من أن يحصى، يكاشف فيها من كاشف النبي في مقد السحر وتغير في وجه الشعراء الدهر يبلغ قدر مجلد في هذا المعنى التي تنفث في عقد السحر وتغير في وجه الشعراء الدهر يبلغ قدر مجلد وأكثر من هذا ولا شك أنه لم يختر تمام مجاهرة الأعداء استصلاحًا لهم، وحسن تدبيره في دفع كيدهم لئلا يلجئوا الرسول إلى ما ألجئوه إليه بعد موته (۱).

وأقول: واضح أن الطبرسي يريد استمالة العواطف -حيث هي سلاح الشيعة الوحيد- بما ذكره من المقارنة بين أبي طالب ووحشي قاتل حمزة، وأمر العواطف لا يغير من الحقائق والواقع شيئًا، فتلك إرادة الله، وهذا هو ما حدث فعلًا، آمن وحشي قاتل حمزة، ومات أبو طالب الذي كان يناضل ويدافع عن الرسول والمسلمين ولم يتشرف بالدخول في الإسلام.

وأما ما احتج به من لزوم مخالفة إرادة الرسول لإرادة الله، فهذا باطل، مبني على الخلط بين الإرادة من جانب والرضا والمحبة من جانب آخر، وما لزم ذلك إلا من أصله

 <sup>(</sup>١) لم يذكر لنا الطبرسي ولا غيره عن أحد من الأئمة أن أبا طالب مات مؤمنًا، ودعوى الإجماع منقوضة بما مر عن عليّ نفسه قريبًا، فثبت أنه لا خبر عندهم ولا إجماع لآل البيت في هذا الشأن، ودعوى بلا بينة بل ينقضها الكتاب والسنة فهي باطلة!!

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان للطبرسي ج٢٠ ص٣٠٧.

الفاسد وهو مما أخذوه عن المعتزلة كما سيأتي في محله، ويكفي في بطلانه الآن، ما جاء في أصح كتب الشيعة، فقد جاء في أصول الكافي للكليني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق (ع) «شاء وأراد وقدر وقضى؟» قال: نعم، قلت وأحب؟ قال: لا، قلت وكيف شاء وأراد وقدر وقضى ولم يحب؟ قال: هكذا خرج إلينا».

وبسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: «أمر الله ولم يشأ، وشاء ولم يأم وشاء ولم يأم وشاء ولم يأم وشاء أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد، ولو شاء لسجد، ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل (١).

ولعل في هذا مقنع للشيعة في هدم مذهب الاعتزال الذي اختاروه في هذا الجانب، فالأخبار عندهم صريحة ولا مطعن فيها منا ولا منهم، وعليه فالله أمر أبا طالب بالإيمان وأحبه له ورضيه له لكنه لم يرده، وكره له الكفر ولم يأمره به لكنه أراده له فإذا كان النبي يحب إيمان أبي طالب ويرضاه له فقد وافقت محبة الرسول ورضاه محبة الله ورضاه، أما إرادة الله فشيء آخر كما وضحتها أخبار الأثمة المتقدمة، يعني لا تلازم بين الإرادة والمحبة هذه في الإرادة المحضة أما الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا فهذه لا تستلزم وقوع المراد، ولا شك أن الله قد أراد إيمان أبي طالب بمعنى أحب ذلك ورضيه له كما أراد ذلك الرسول وأحبه ورضيه له فتوافقت إرادة الله على هذا المعنى مع إرادة الرسول على هذا المعنى مع إرادة الرسول على الله ورضيه له فتوافقت إرادة الله على هذا المعنى مع إرادة الرسول وأحبه

وإذا كانت إرادة اللَّه التكونية التي هي بالمعنى الأول كما في الأخبار السابقة لا تربط بما يحبه اللَّه ويرضاه، فمن باب أولي أن لا ترتبط بما يحبه الرسول ويرضاه.

والآية نفسها خير شاهد لذلك، فالرسول أحب إيمان عمه فبين اللَّه له أن ذلك موكول إلى مشيئة اللَّه وليس بحب الرسول ذلك. بل ولا يححب اللَّه له أيضًا.

أما كراهية الرسول لوحشي فقد كان يكره وحشي لكونه قاتل حمزة أسد الله، وليس معنى ذلك أنه كره إيمانه لأن ذلك يستلزم كفر الرسول ومعاذ الله من ذلك. وعليه فتعبير الطبرسي عن ذلك بقوله: «وكان يكره إسلام وحشي قاتل حمزة..» إلخ إنما ذلك من الطبرسي سوء أدب يستلزم كفر الرسول لأنه يكره إسلام مخلوق كائنًا من كان!!

١٨ (٤٤ ــ الشيعة )

<sup>(</sup>١) الخبرين في أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب المشيئة والإرادة ج١ ص١٥١ ، ١٥١ .

ثم إن كلام الطبرسي مؤداه أن الرسول إذا كان قد كره إسلام وحشي وجب أن يكون اللَّه أيضًا قد كره إسلامه ولم يرده ولم يرضه، وهذا مخالف أيضًا لأصل الشيعة فإنهم يقولون إن اللَّه قد أراد إيمان جميع الناس حتى أبي جهل وأبي لهب، أليس هذا تناقض؟؟

وعليه فالرسول كان يحب إسلام عمه ويريده ويرضاه له، والله كان يحب ذلك ويأمره به ولكنه لم يرده له ولا شاء له ذلك، تمامًا كما في خبر الصادق: «أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد ونهاه عن الكفر وشاء له أن يكفر ولو لم يشأ لم يكفر، تمامًا كما نهى آدم عن الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل» هكذا خرج إلينا كما قال الإمام الصادق فظي وأما استشهاده بكثرة شعره، فقد مر ما فيه وأنه منحول على أبي طالب، وعلى فرض صحة النسبة إليه فلا دلالة فيه على إسلامه، بل قد مر في كلام أبي جهل ما هو أصرح منه حيث أقسم بالله أنه يعلم أن محمدًا الصادق في نبوته، ومع ذلك لم يعد بذلك مسلمًا بل هو من أعتى المشركين الذين ماتوا على الكفر ولو كان في شعر أبي طالب ما يدل على إسلامه لما خفي أمره على قريش وهم أهل اللسان وإلا فأين كان يستتر هذا الشعر في ضمير الغيب عنهم حتى وصل إلى الشيعة خاصة، ونحن أهل السنة غير متهمين في أبي طالب وبنيه فكيف غاب عنا هذا الشعر، والظاهر من كلام الطبرسي وغيره من الشيعة أنه لا حجة في أيديهم على إيمان أبى طالب غير هذه الأبيات المنحولة علية، أما الكتاب فلا، وأما السنة أيضًا فلا، بل تقدم أنهما على النقيض، ومحاولات الشيعة في رد صحاح الأحاديث وتأويل الآيات وصرفها عن ذلك باءت كلها بالخذلان، فثبت ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من موت أبي طالب على غير الإسلام والله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب!(١).

<sup>(</sup>۱) وأما دعوى أنه كان يخفي إسلامه فلو كان لنوه بذلك القرآن حتى بعد وفاته لأنه لا يقل حينئذ عن مؤمن آل فرعون أو لذكر ذلك الرسول عرفانًا له بالجميل أفلا يكن الوارد كتابًا وسنة على خلاف ذلك فثبت أن ذلك دعوى ينقضها الدليل فهي باطلة .

والذي أحب أن أقوله للشيعة: ما الذي يترتب عندكم على موت أبي طالب على الكفر؟ لن يقدح والله في على أن يكون أبوه كافرًا وعلى من أصدق المؤمنين، ولم يقل أحد إن ذلك قادح في العصمة ما دمتم عليها حريصين! وما ضر الخليل كفر أبيه ولا قدح بذلك أحد في عصمته، بل لقد جعله الله قدوة لنا جميعًا لما تبرأ من أبيه حين تبين له أنه عدو لله وذلك إرضاء منه لله رب العالمين.

وما هذا الغلويا معشر الشيعة الذي دعاكم إلى الحكم بوجوب تنزيه الأنبياء عن كفر الآباء من أجل التوصل إلى الحكم بإيمان والد الإمام، فعارضتم بذلك صريح القرآن وسنة النبى عليه الصلاة والسلام؟!!

هذه بعض جوانب الغلو في العصمة عند الشيعة وما نتج عنها من صرف الآيات عن ظواهرها من غير داع، كما أن هناك جوانب متعددة أيضًا غلوًا وإعتدلًا، بعضهم يميل بها إلى حقل التشيع ميلًا ظاهرًا، مثل تفسير الطبرسي لقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّهُ مَا نَقَدَمُ مِن ذَلْكَ وَمَا تَأْخَر ﴾ [الفتح: ١]، حيث يقول إن اللّه حمله ذنوب الشيعة ثم غفرها له (١)، وهناك اتجاهات أشد حيث يجعلون معاصي الأنبياء كانت بسبب تهاونهم في ولاية علي، إلى غير ذلك، أمسكت عند هذا الحد مخافة الإكثار، أو لئلا أتهم بالتحامل عليهم، لأنها أمور أشبه بالخرافات، فاكتفيت بما يصلح للنقاش، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.!!



<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان ج٢٦ ص٥٢ .

# الفصل الرابع: تأثر الشيعة بالمعتزلة وأثر ذلك على تفاسيرهم

كان أسلاف الشيعة القدامى في عهد على وإبنيه الحسن والحسين وعلى زين العابدين يرون ما تراه الأمة في التوحيد والصفات ولم يشتهر منهم من اشتغل بعلم الكلام قط.

ثم ظهر جماعة منهم تعدهم الاثنى عشرية منهم قالوا بالتجسيم وبحدوث الصفات وبالغوا في إثباتها إلى حد غير معقول، وهؤلاء هم:

هشام بن الحكم الذي كان يزعم أن معبوده جسم وله نهاية وحد، طويل عريض عميق طوله مثل عرضه مثل عمقه، وطعمه هو رائحته، ورائحته مجسته، لونه هو طعمه. . إلخ وأحال القول بأن اللَّه لم يزل عالمًا بالأشياء حيث زعم أنه علم الأشياء بعد أن لم يكن بها عالمًا ومنع القول بقدم الصفات حيث زعم أن الصفة لا توصف بالقدم ولا بالحدوث، واختلفت الرواية عنه في أفعال العباد، فروى عنه: أنها مخلوقة لله، وروى عنه أنها معان وليست بأشياء لأن الشيء عنده لا يكون إلا جسمًا، فلا توصف بأنها مخلوقة، وكان يجيز العصيان على الأنبياء مع قوله بعصمة الأثمة، وزعم أن النبي شخ قد عصى في أخذ الفداء من أسرى بدر غير أن اللَّه قد عفى (١) عنه، وأما هشام بن سالم الجواليقي وأصحابه فقد زعموا أن اللَّه تعالى عن قولهم على صورة إنسان وهو نور ساطع ذو حواس خمس كحواس الإنسان، أن له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، وإرادته حركة إذا أراد شيئًا تحرك فكان ما أراد، وكان هشام بن الحكم أيضًا يرى في الإرادة مثل ذلك وكذا أبو مالك الحضرمي وعلي بن وهما أيضًا شيوخ الروافض وكان هشام بن سالم يقول أن أفعال العباد أجسام وزعم أنه لا شيء في العالم إلا الأجسام وأجاز أن يخلق العباد الأجسام فهي من

<sup>(</sup>١) انظر: مقالته في الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤٧ - ٥٠

خلقهم(١).

وأما زرارة بن أعين وأصحابه فكانوا يقولون إن اللَّه-تعالى عن ذلك- لم يكن حيًّا ولا قادرًا ولا سميعًا ولا بصيرًا ولا عالمًا حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وسمعًا وبصرًا... إلخ فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حيًّا قادرًا عالمًا مريدًا سميعًا بصيرًا(٢٠).

وشيطان الطاق محمد بن النعمان وأصحابه كانوا يرون مثل الزرارية غير أنهم أضافوا أنه-تعالى عن ذلك- لا يحدث لنفسه صفة إلا إذا وجد ما يقتضيها، بمعنى أنه إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها ولا يكون قبل تقديره لها عالمًا بها(٣).

واليونسية: أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي كانوا يقولون إن الله-تعالى عن قولهم-يحمله حملة عرشه وهو أقوى منهم، كما أن الكرسي يحمله رجلاه وهو أقوى من رجليه واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْذِ ثَمَيْنِهُ ﴾ [الحانة: ١٧]، قال البغدادي في الرد عليه: قال أصحابنا: دلالة الآية على أن العرش هو المحمول دون الرب تعالى (٤).

وعليه فأسلاف الاثنى عشرية من متكلميهم كانوا مجسمة، بل إن شئت فقل إن أول ما ظهر القول بالتجسيم في الاثنى عشرية بالذات دون سائر فوق الشيعة، وفي ذلك يقول البغدادي وأول ظهور التشبية صادر عن أصناف من الروافض، وعد من هؤلاء: هشام بن الحكم وأصحابه، وهشام بن سالم الجواليقي وأصحابه، ويونس بن عبد الرحمن القمي وأصحابه، وداود الجواربي وإبراهيم بن أبي يحيى

 <sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص٥٢ ، وقد كان الجواليقي معاصر لهشام بن الحكم وشيطان الطاق وزمن البرامكة، وكان لهم بهم اختلاط كبير مما يرجح أنهم استفادوا هذه المقالات ووثنية البرامكة.
 انظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٤ هامش (٢) للخطيب .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق ص٥٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ص٥٣ .

الأسلمي وزرارة بن أعين وأتباعهم(١).

وبالطبع لم يرتض الأئمة من آل البيت مقالة هؤلاء الضالين، وكانوا على الفور يعلنون البراءة منها فقد أخرج الكليني في الكافي بسنده عن محمد بن الفرج قال: «كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عما قال هشام بن الحكم وهشام بن سالم في الصورة، فكتب إلى: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان»(٢).

وفي الكافي أيضًا بسنده عن بشًار النيسابوري قال: كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (ع): "إن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد فمنهم من يقول: هو جسم ومنهم من يقول هو صورة، فكتب إليَّ: سبحان من لا يحد ولا يوصف، ولا يشبه شيئًا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير"".

وفي الكافي أيضًا بسنده: «أنه قيل لأبي الحسن الرضا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون إنه أجوف إلى السرة مصمت ما دون ذلك؟ فخر أبو الحسن الرضا ساجدًا وقال: سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك، سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك، سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك، اللَّهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك»(أ).

أما عن كون علمه حادثًا لا يعلم الأشياء إلا إذا قدرها وأحدثها كما يقول شيطان الطاق فقد أخرج الكليني أيضًا في الكافي بسنده عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أسأله عن اللَّه أكان يعلم الأشياء قبل أن يخلق الأشياء وكونها؟ فوضع بخطه: «لم يزل اللَّه عالمًا بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء»(٥).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٢١٤ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب النهي عن الجسم والصورة ج١ ص١٠٥

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب النهي عن الجسم والصورة ج١ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب النهي عن الجسم والصورة ج١ ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: كتاب التوحيد: باب النهي عن الجسم والصورة ج١ ص١٠٧.

أما عن يونس بن عبد الرحمن القمي ومقالته فقد كتب عنه محمد بن دادوية الشيعي إلى موسى الكاظم يسأله عن يونس فكتب إليه (لعنه الله، ولعن أصحابه، وبرئ الله منه ومن أصحابه، وضرب مرة بالأرض كتابًا ألفه يونس وقال: هذا كتاب ابن زان وزانية، هذا كتاب زنديق.

ولما ذهب موسي الرضا إلى خراسان إجابة لدعوة المأمون-الخليفة العباسي-قال عنه يونس إن دخل في هذا الأمر طائعًا أو مكرهًا فهو طاغوت»(١).

وأما زرارة بن أعين فقد مر في ترجمته قول الصادق (ع) فيه: "إنه من أهل النار»(٢) هؤلاء هم علماء الكلام عن الشيعة الاثنى عشرية، وهذه هي مقالتهم وموقف الأئمة من آل البيت منهم، ومع ذلك فالشيعة توثقهم جميعًا، وتبالغ في توثيقهم حتى يعدونهم من مفاخرهم، ويكيلون لهم في عبارات التوثيق، بل تكاد تكون عماد روايتهم للأخبار قائمة على هؤلاء المذكورين.

إلا أن مقالتهم في التشبيه والتجسيم والصفات لم يعد لها أثر في عقيدة الاثنى عشرية بل قد اتجه الاثنى عشرية إلى مذهب المعتزلة في التوحيد والصفات والعدل الإلهي وما يترتب عليه من وجوب الأصلح وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله، والقول بخلق القرآن، ونفي رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، ولم يأخذوا من المعتزلة سوى هذين الأصلين، أعني: التوحيد والعدل الإلهي، وتركوا ما سوى ذلك، وكان هذا التحول في عقيدة الاثنى عشرية عندما اختلطوا بالمعتزلة في دولة بني بويه ثم الصفويين من بعد، وهكذا.

ولما لم تؤلف تفاسير للقرآن عند الاثنى عشرية في عهد المجسمة منهم وإنما ألفت في عهد التحول إلى الاعتزال الجزئي، لذا فإننا لا نرى أثرًا للتجسيم في التفاسير، وإنما نرى أثر الاعتزال في الصفات والعدل الإلهي ظاهرًا بصورة واضحة خاصة في تفاسير المتأخرين نسبيًّا مثل الطبرسي والقمي والبلاغي ومغنية، كما أن

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٢٤ هامش (٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمة زرارة وما جاء فيها ص ٣٩٠.

هناك ظاهرة جديرة بالتنبيه أيضًا وهي: أن تفاسير الغلاة منهم يكاد ينعدم أثر الاعتزال فيها إلا في النادر الشاذ مثل التفسير المنسوب للحسن العسكري وتفسير القمي والكازراني والكاشاني والبحراني والأصفهاني والخراساني، أما المعتدلين نسبيًا فأثر الاعتزال فيها ظاهر واضح. ولعل السر في ذلك أن الغلاة قد ركزوا على المعتقدات الشيعية وعملوا على ترويجها خلال التفسير كله، والمسائل الاعتزالية لا تخدم هذا الجانب في شيء بينما سمحت الفرصة في تفاسير المعتدلين لظهور جانب الاعتزال فيها خاصة عند الآيات التي كان يتشبث بها المعتزلة عادة في تأييد مدعاهم هذا وربما بالغ بعض الشيعة فغالط الحقائق حينما يدعي بأن الاعتزال إنما هو عقيدة الأئمة من آل البيت، بل يزعمون أن عليًا عليه كان معتزليًا وهو أول من تكلم في علم الكلام.

وربما شايعهم على ذلك بعض متأخري المعتزلة، والهدف من ذلك معروف وهو أن تكسب المعتزلة تأييدًا بكون علي والهيئة هو أول من قال بمثل مقالة المعتزلة وسأبين بعون الله من خلال المناقشة أن الوارد عن الأثمة برواية الشيعة عنهم عن النقيض من ذلك وأنهم كانوا لا يفترقون في مقالتهم عن مقالة الأمة قيد أنملة مما يدل على أن الشيعة ليسوا على ما كان عليه الأثمة من آل البيت، بل إنهم انحرفوا عنها إلى الاعتزال رغم ثبوت الروايات المتكاثرة التي رووها عنهم بطرقهم ما يعارضها في مثل مقالة أهل السنة والجماعة.

يقول الإمام ابن تيمية في الرد على دعوى الشيعة أن عليًا و الهيه كان أول من تكلم في علم الكلام وأول من قال بالاعتزال، قال ما نصه:

وهذا كذب ولا فخر فيه، فإن الكلام المخالف للكتاب والسنة قد نزه اللَّه عليًا عنه، فما كان في الصحابة ولا التابعين أحد يستدل على حدوث العالم. بحدوث الأجسام، ويثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون وأن الأجسام مستلزمة لذلك، بل أول ما ظهر هذا الكلام من جهة جعد بن درهم والجهم بن صفوان بعد المائة الأولى، ثم صار إلى عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء

وهما لما تكلما في الوعد والوعيد وفي القدر صار ذلك وهذا إلى أبي الهزيل العلاف والنظام وبشر المريسي وهؤلاء المبتدعة، وليس في الخطب الثابتة إلى على شيء من أصول المعتزلة الخمسة، وقدماء المعتزلة لم يكونوا يعظمون عليًا، بل كان فيهم من يشكون في عدالته ويقفون فيها ويقولون في أهل الجمل فسق إحدى الطائفتين لا يعنيها(١).

والشيعة القدامى يثبتون الصفات ويقرون بالقدر، حتى صرح منهم هشام بن الحكم بالتجسيم، وثبت عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن فقال: «ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام اللَّه».....إلى أن قال ابن تيمية: فثبت أن ما نقل عن علي من الكلام فهو كذب عليه ولا مدح فيه.. (٢).

وأقول: بل بالغ الشيعة حبكًا لهذه الدعوى فزعموا أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ورءوس المعتزلة كانوا شيعة وقد تتلمذوا على جعفر الصادق وأخذوا عنه الاعتزال مع التشيع وهذا كذب ثمج على التاريخ من وجوه:

١- أن جعفر الصادق وغيره من أئمة آل البيت لم يعرف عنهم اعتزال حتى يعلمونه لغيرهم، بل الثابت عنهم في رواية الشيعة أنفسهم ينقض ذلك من أساسه، وسأورد الكثير من ذلك بعون الله.

٢- لو كان المعتزلة تلامذة للشيعة لوافقوهم في التشيع حتى على الأقل في أخص خصائص الشيعة في الإمامة والولاية، وإنما نرى المعتزلة جميعًا يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ويرون أنهم أفضل من علي، إلا واصل بن عطاء فكان يفضل عليًا على عثمان، ولهذه نسب إلى التشيع ولم يعرف له قرب إلى التشيع سوى هذه مع أن الثابت عنه أيضًا ينقض ذلك، وهو أنه كان يرى في الفريقين من أصحاب الجمل فسق إحدى الطائفتين لا بعينها، وقال: لو شهد عندي عليٌ وطلحة أصحاب الجمل فسق إحدى الطائفتين لا بعينها، وقال: لو شهد عندي عليٌ وطلحة

<sup>(</sup>۱) الذي قال ذلك هو واصل بن عطاء، أما عمرو بن عبيد فقد جزم بفسق الطائفتين معًا. الفرق ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) المنتقى من منهاج الاعتدال ص٥٠٢.

على باقة بقل لما حكمت بشهادتهما لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه (١٠). وقد عرف أن المعتزلة بأجمعهم ينكرون أن تكون الخلافة بنص جلي أو خفي بل يرونها بالبيعة كما تقدم (٢٠).

٣- يعلل العلماء سبب اختيار الزيدية للمذهب الاعتزالي في بعض مسائله بأن زيد بن علي الذي تنتسب إليه الزيدية كان تلميذًا لواصل بن عطاء فتأثر به في بعض ما أخذ عنه. فهذا دليل على أن آل البيت ليسوا أصلًا للاعتزال ولم يعرف عن أحدهم أنه كان يقول به إلا ما قيل عن زيد بن علي فقط، والاثنى عشرية لا يعترفون به إمامًا وليس هو من سلسلة الأئمة عندهم، بل يكفرونه كسائر آل البيت الكرام.

٤- أن ما تعرفه الأمة عن قدامى المتكلمين من الاثنى عشرية إنما هم أولئك المجسمون والمشبهون والقائلون بحدوث الصفات الذين من ذكرهم، ولم يظهر في متكلمي الاثنى عشرية قائل بالاعتزال ولا بسوى المقالات المتقدمة، فدل ذلك على أن الاعتزال طارئ على عقيدتهم بعد هؤلاء وبعد عصر الأئمة أيضًا.

والمهم الآن بيان أثر هذا الجانب على تفسير الشيعة ومناقشته فإنهم اليوم طرًا مجمعون على الأخذ به رغم معارضته لصريح المنقول عندهم عن الأثمة الذين يدينون بطاعتهم، كان يكفي دليلًا على بطلان مذهب الاعتزال انقراض المعتزلة على بكرة أبيهم حتى أنه لم يبق معتزلي اليوم على وجه الأرض، وما ذلك إلا لأنه مذهب فاسد لم يصمد أمام النقد العلمي، لذا فقد اندثروا ولم يكتب له البقاء إلا في باطن الكتب كالتحفة الأثرية.

هذا وقد نبهت أن الاثنى عشرية قد أخذوا أصلين فقط من المعتزلة هما التوحيد والعدل الإلهي: ولكل منهما توابع وملحقات، هي وأثرها على التفسير كالتالي:

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما نقلناه عنهم ص ٢٨٠ من الرسالة .

## الأصل الأول: التوحيد وما يتعلق به

أولًا: نفي الصفات وأثره عند الشيعة.

يعتقد الاثنى عشرية تبعًا للمعتزلة نفى معنى الصفات عن الباري تعالى، بمعنى أنه ليست له صفة تسمى القدرة أو الإرادة أو العلم. . إلخ وإنما يوصف بكونه حيًّا قادرًا مريدًا عالمًا متكلمًا- يعني خالق الكلام في غيره سميعًا بصيرًا، وهذه الأوصاف لا تسمى صفات وهي ثابتة له لذاته لا لشيء آخر، بمعنى أنه حي لا بحياة بل بذاته، قادر لا بقدرة بل بذاته، مريد لا بإرادة بل بذاته، وهكذا ونفوا أن تكون له صفة تسمى الحياة أو القدرة أو الإرادة. لما يلزم على ذلك- في نظرهم- من تعدد القدماء من جانب، ولما يلزم عليه من أن تكون أوصافه معللة من جانب آخر، فهو تعالى عندهم قادر بما هو به عالم وعالم بما هو به مريد، مريد بما هو به حي وقد مر بنا حكاية ذلك من كتبهم في الباب الأول فارجع إليه(١) وهذا بالطبع ليس من كيس نقود الشيعة بل هو من كيس المعتزلة حذو القذة بالقذة (٢) أما أهل السنة فيثبتون لله تعالى صفات قديمة بمعنى أنه تعالى له صفة تسمى الحياة وصفة تسمى القدرة، وصفة تسمى الإرادة. . . إلخ، لأنه لا معنى للقادر إلا أنه ذو قدرة، ولا معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو علم، ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة وهكذا كما يرون أن هناك تناقضًا إذا قلنا-كالمعتزلة- قادر بذاته وعالم بذاته إذ هل يكون المفهوم من الصفتين واحدًا أو زائدًا؟ إن كان واحدًا وجب أن يعلم بقادريته ويقدر- بعالميته، ويكون من علم الذات مطلقًا علم كونه عالمًا قادرًا وليس الأمر كذلك.

وإن كان زائدًا فقد ثبتت صفات المعاني على ما يقول به أهل السنة. وهو المطلوب. وما قيل من لزوم التعليل فغير لازم، لأن أهل السنة يقولون إن العلم هو كونه عالمًا والقدرة هو كونه قادرًا وهو معنى قولهم عالم بعلم، قادر بقدرة، يعني يمتنع أن يكون عالمًا من لا علم له، أو قادرًا من لا قدرة له، فإن وجود اسم الفاعل

<sup>(</sup>١) انظر: ص٥٣ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: مثلًا كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي من ١٨٢: ٢١٣.

بدون المصدر ممتنع كما لو قيل مثلًا: مصل بصلاة، فإنه لم يكن المراد أن هنا شيئين: أحدهما الصلاة والثاني حال معلل بالصلاة، بل المصلي لابد أن يكون له صلاة هذا وإلا فالشيعة أيضًا معللون حيث قالوا: عالم بذاته قادر بذاته، فعللوا الصفات بالذات كما لا يخفى. كما لا يلزم من قول أهل السنة بثبوت الصفات وقدمها تعدد القدماء لما يوهم ذلك من تعدد الآلهة في الأزل. وهذا بهتان عظيم يرمون به أهل السنة، وإنما أثبت أهل السنة له تعالى صفات قائمة به قديمة بقدمه ألى ولم يقولوا إنه تاسع تسعة قدماء، بل اسم الله تعالى يتضمن الذات المتصفة بالصفات ليس هو اسم للذات المجردة، قال تعالى: ﴿وَلِلهِ ٱلْأَسَانَ فَادَعُوهُ بِهَا الله الاعران: أو قال على الله تعالى عندها وقدمها تعدد الإله؟؟ الجبنة "١٠٠ وكلها بالطبع قديمة بقدمه تعالى، فهل يلزم من تعددها وقدمها تعدد الإله؟؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا!! (٣٠).

والخلاصة: أن أهل السنة يثبتون للَّه تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه مماثلته للمخلوقات إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل وهذا لا يتنافى مع التوحيد كما رأينا.

أم الشيعة تبعًا للمعتزلة فإنهم يرون نفي معاني الصفات عنه لأنها تتنافى مع التوحيد في نظرهم ويحاولون في التفسير تأييد ذلك من القرآن:

ا- فمثلًا يقول القمي في مقدمة تفسيره: "والقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ... إلى أن قال ومنه رد على من وصف الله، ... وأما الرد على من وصف الله فقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ إِلَىٰ الله النجم: ٤٢]. حدثني أبي عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله الصادق قال: "إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا وتكلموا فيما دون العرش فإن قومًا تكلموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم حتى كان الرجل ينادى من

<sup>(</sup>١) أثبت أهل السنة لله صفات ذاتية قائمة بذاته لا تنفك عنه بحال من الأحوال كالعلم والقدرة . . . وصفات فعلية متعلقة بمشيئته يفعلها متى شاء وكيف شاء كالنزول والمجيء والاستواء ونحوها . [الناشر].

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا ج٤ ص٢٧٦ .
 (٣) تقرير مذهب أهل السنة مستفاد من المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية من ص٧٨ حتى ص٩٢ .

بين يديه فيجيب من خلفه وينادي من خلفه فيجيب من بين يديه».

وفي رواية أخرى: «فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه»(١) وذكر نحوه شبر (٢) في تفسيره وأقول: «إن الخبر الأول صريح في أن الصادق والله كان سلفيًا يكره الخوض في الإلهيات فيما لم يرد فيه نص، فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه كما هو صريح الخبر الثاني، فهو لم يمنع من وصف الله تعالى مطلقًا بل قال: يوصف بما وصف به نفسه وهذا حجة على القمي وجماعته فإنه أتى بذلك في مجال نفي الصفات والرد على من وصف الله فأين ذلك من كلام الصادق؟

وأصرح منه ما جاء في الكافي بسنده عن محمد بن حكيم قال: كتب أبو الحسن موسى بن جعفر إلى أبي: "إن اللَّه أعلى وأجل من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك ( $^{(7)}$  فهو يعترف بأن للَّه صفات وصف بها نفسه يلزم الوقوف عند حدودها والكف عما سوى ذلك، ومن الذي قال من أهل السنة سوى ذلك والحديث موجه إلى المجسمة والمشبهة من متكلمي الشيعة بدليل الرواية التي تلي هذه في الكافي عن بشار النيسابوري أنهم كتبوا إلى أبي الحسن موسى بن جعفر: أن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد فمنهم من يقول هو جسم ومنهم من يقول هو جسم ومنهم من يقول هو صورة، فكتب: "سبحان من لا يحد ولا يوصف ولا يشبهه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير" فهي رد على المجسمة والمشبهة منهم وليس رد على من وصف اللَّه بما يليق به كما وصف نفسه مثل أهل السنة، وفي هذا دليل على أن الأثمة كالأمة لا يختلفون عنهم في شيء.

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
 ٱلْقِينَ مَةِ ﴾ [الزمر: ٤٧].

يقول البحراني: عن أبي عبد اللَّه الصادق قال: «لا يوصف وكيف يوصف وقد

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص٧، ٢٣ . (٢) تفسير شبر ص٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي في كتاب التوحيد ج١ ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي في كتاب التوحيد- باب النهي عن الجسم والصورة ج١ ص١٠١ .

قال في كتابه: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك ١١٠٠٠.

وأقول: ليس في الآية أولًا ما يدل على نفي الصفات بل قصارها أنهم- أي المشركون حيث السياق فيهم- ما عظموا الله حق تعظيمه إذ جعلوا لله شركاء وصاحبة وولدًا، فألصقوا به ما لا يليق بجنابه الأعلى، وليس ذلك ردًّا على من وصف الله بما يليق به تعالى.

ثانيًا: ليس في الخبر ما يفيد نفي الصفات، بل قصاراه أن من وصفه من تلقاء نفسه فإنه لا يبلغ كنه صفته، إذ لا يبلغ ذلك إلا هو تعالى، أما وصفه بما وصف به نفسه فهو عين ما عنا الصادق، وهو صريح رواية القمي عنه: «فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه» فهو يثبت له الوصف في الحدود المشروعة.

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] يقول الكاشاني: «هذا ردٌّ على من وصف اللَّه» (٢) ونفس النص ذكره البحراني أيضًا فيها (٣).

وأقول: الآية نفي للمثلية بأبلغ عبارة لا نفي للصفات، إذ لو كانت نفي للصفات لتناقض الكلام لأن قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَيُّ ﴾ إذا كانت نفيًا للصفات، فإن قوله: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ إثبات للصفات على طريق المبالغة، فيكون هذا تناقضًا إلى أبعد مدى.

قال أبو السعود في معنى قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ «أي المبالغ في العلم بكل ما يسمع ويبصر »(٤).

وعليه فالآية إثبات للصفات مع التنزيه عن المماثلة للحوادث، لأن مماثل الحادث حادث، فقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَنِّ وَلَا لَا المشبهة من أمثال

<sup>(</sup>١) البرهان للبحراني ج٤ ص٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) الصافي ج٢ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) البرهان ج٤ ص ٩٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج٥ ص٣٠٠.

متقدمي الروافض، وقوله: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ رد على المعطلة أمثال متأخري الروافض.

أما أهل السنة والأئمة من آل البيت فقد وصفوه في حدود هذا النص الكريم، وصف بلا تمثيل وتوحيد بلا تعطيل.

3- وعند قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ الناء : ١٦٦]، الآية واضحة في إثبات صفة العلم للّه تعالى، وهي إفحام لمن نفى عنه تعالى الصفات لذا نجد الطبرسي يتخلص من هذه المجابهة، بقوله: ﴿ ولا يصح قول من استدل على أن اللّه تعالى، عالم بعلم بما في هذه الآية من قوله: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً ﴾ لأنه لو أراد بالعلم ما ذهبوا إليه من كونه ذاتًا سواه لوجب أن يكون آلة له في الإنزال كما يقال كتبت بالقلم، وعمل النجار بالقدوم، ولا خلاف أن العلم ليس بآلة في الإنزال» (١٠). والطبرسي لا تخفى مغالطاته، فمن قال إن العلم ذات سوى اللّه تعالى حتى يبق عليه ما بقي؟ وكيف تكون الصفة ذاتًا ومن الذي قاله من المتكلمين على اختلاف مذاهبهم؟ ولما لم يقل أحد بذلك فلم يبق إلا أن الآية صريحة في إثبات صفة العلم للّه تعالى ودع عنك حيرة الحيران!!

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاءً ۗ وَفَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيهُ ﴾ [بوسف: ٢٧] يقول الطبرسي: «يعني أن كل عالم فوقه عالمًا أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى العالم بجميع المعلومات لذاته فيقف عليه ولا يتعداه، وفي هذا دلالة على بطلان قول من يقول أن الله سبحانه عالم بعلم قديم، لأنه لو كان كذالك لكان فوقه عليم على ما يقتضيه الظاهر (٢) وهذه مغالطة ظاهرة أيضًا، لأن كونه تعالى عالمًا بعلم قديم لا يستلزم وجود من هو أعلم منه على متقضى الآية، بل العكس هو الصحيح لأن معنى القديم هو الذي لا حد له وذلك مستلزم أن لا يساويه غيره فضلًا عن أن يكون فوقه، وهو ما يقتضيه ظاهر النص الكريم من قوله: ﴿ عَلِيمٌ كُلُ على المبالغة .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٦ ص٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج١٣ ص ٩٨.

قال القاضي البيضاوي: «واحتج بالآية من زعم أنه تعالى عالم بذاته، إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه، والجواب: أن المراد كل ذي علم من الخلق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله ﷺ، ومعناه الذي له العلم البالغ الغاية»(١).

وقال الرازي فيها: «العالم مشتق من العلم، والمشتق مركب والمشتق منه مفرد، وحصول المركب بدون حصول المفرد محال في بديهة العقل، فكان الترجيع من جانبنا»(۲).

7- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَعَيِلُ مِنَ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدِ عَ الناطر: ١٦]، يقول الطبرسي: «أي وما تحمل من الإناث حاملة ولدها في بطنها إلا بعلم اللّه تعالى والمعنى إلا وهو عالم بذلك ("(" وإنما قال: «وهو عالم بذلك) فرارًا من إثبات صفة العلم لكن النص يجبهه كما هو ظاهر.

وعليه فظاهر القرآن وقضايا العقول مع أهل السنة، أما الآيات فما مركاف في الموضوع وأما العقل فأهل السنة يقولون: إن ذاته تعالى هي الموجبة لعلمه وهي التي أوجبت كونه عالمًا ولا يتصور وجود اسم الفاعل بدون وجود المصدر، هذا تلازم لا انفكاك عنه، وظاهر القرآن عليه.

ثانيًا: مفهوم الإرادة عند الشيعة وأثره في التفسير:

الإرادة عند أهل السنة نوعان:

الأول: إرادة قدرية كونية، وهي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من المتقابلات، وهي صفة من صفاته تعالى الأزلية، ولا يمكن أن تتخلف بمعنى أنه لا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد، وهي مرادفة لمعنى المشيئة والأمر التكويني قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب للرازي ج٥ ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج٢٢ ص٢٣٣.

بالهداية والإضلال معًا ولا تستلزم الأمر الشرعي ولا الرضا والمحبة لأنها تشمل جميع الممكنات.

الثاني: إرادة شرعية دينية وهي بمعنى المحبة والرضا ولا تتنافى مع الأمر الشرعي، وهي المراد في قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَ اللّهَ لاَ يَأْمُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الاعران: ٢٨](١). هذا هو مفهوم الإرادة عند أهل السنة، وبهذا التمييز بين نوعي الإرادة أمكن فهم نصوص الكتاب العزيز الواردة في هذا الشأن.

أما الشيعة تبعًا للمعتزلة فإنهم قالوا: إن الإرادة بمعنى واحد وهي مرادفة للأمر والمحبة والرضا، وهي أمور متلازمة فاصطدموا بنصوص الكتاب العزيز في كثير من المواضع وعندما يعثرون على نص هو بمعنى الإرادة الشرعية يحتجون به على أهل السنة، ويؤولون ما ورد بمعنى الإرادة التكوينية تعسفًا على مذهبهم، فمثلا:

١- عند قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱللَّهُ رَكَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة:

يقول الطبرسي: «وفيه دليل على بطلان قول المجبرة لأنه بين أن في أفعال المكلفين ما يريده سبحانه وهو اليسر، وفيها ما لا يريده وهو العسر، ولأنه إذا كان لا يريد بهم العسر فأن لا يريد تكليف ما لا يطاق أولى» $^{(7)}$  وهو يريد بالمجبرة أهل السنة يسمونهم بذلك من أجل قولهم إن الإنسان لا يخلق أفعاله الاختيارية بل هي مخلوقة لله، وسيأتي الكلام عن ذلك في الأصل الثاني.

والآية لا دلالة فيها على بطلان قول المجبرة - على حد تعبيره - لأنها في الإرادة الشرعية التي مر ذكرها عند أهل السنة، وهي المرادفة للأمر الشرعي والمحبة والرضا فهو استدلال في غير محل النزاع ولا دلالة فيها على بطلان القول بالإرادة الكونية.

<sup>(</sup>١) تقرير مذهب أهل السنة مستفاد من المنتقى لابن تيمية ص١٢١

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان ج٢ ص١٢٣ . وهو نفس المعنى الذي ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن ص٤١ .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ رُبِيكُ ٱللّهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهُ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمُ صَكِيمُ ﴿ النّاء: ٢٦]، يقول الطبرسي: «وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة لأنه بين تعالى أنه لا يريد إلا الخير والصلاح» (١).

وكفانا البلاغي من مفسري الشيعة هذه المرة مؤنة الرد وبيان الفرق بين الإرادتين حيث قال: «والإرادة هنا نظيرة للإرادة التكليفية لا التكوينية»(٢).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا آَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ﴿ إِلَاهِ التوبة: ٥٥] ، قال الطبرسي: «والإرادة تعلقت بزهق أنفسهم لا بالكفر (٣).

وأقول: انفكاك الحال من المحال، إذ لو تعلقت الإرادة بالموت المجرد لما كان للكلام معنى ، إذ عليه يكون المعنى إن الموت ما يراد بهم، في حين أن ظاهر النص صريح في أن المراد هو إرادة موتهم كافرين حتى يتسنى تعذيبهم في الآخرة، وهذا هو المفهوم من السياق الوارد في معرض التهديد والوعيد، وقال النسفي " دلت الآية على بطلان القول بالأصلح لأنه أخبر أن إعطاء الأموال والأولاد لهم للتعذيب والإماتة على الكفر، وعلى ما أراد اللَّه تعالى المعاصي لأن إرادة العذاب بإرادة ما يعذب عليه وكذا إرادة الإماتة على الكفر» (1).

 ٤- قال تعالى: ﴿ فَمَن يُودِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُـرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الانعام: ١٢٥].

قال الطبرسي في تأويل الآية وجوه: «أحدها أن معناه: فمن يرد اللَّه أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنة يشرح صدره للإسلام بأن يثبت عزمه عليه، ومن يرد أن يضله يعني ومن يرد أن يضله عن ثوابه وكرامته يجعل صدره في كفره ضيقًا حرجًا عقوبة له

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٥ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) آلاء الرحمن ج٢ ص٩٦ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج١٠ ص٧٩

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج٢ ص٢٣٢

على ترك الإيمان من غير أن يكون سبحانه مانعًا له عن الإيمان وسالبًا إياه القدرة عليه.

ثانيها: أن معنى الآية فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره جزاءً له على إيمانه ومن يرد أن يضله أي يخذله ويخلي بينه وبين ما يريده لاختياره الكفر وتركه الإيمان بأن يمنع الألطاف عنه التي ينشرح لها الصدر لخروجه من قبولها بإقامته على الكفر، ثم قال: ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال في الآية الدعاء إلى الضلال ولا الأمر به ولا الإجبار عليه لإجماع الأمة على أن الله لا يأمر بالضلال ولا يدعو إليه فكيف يجبر عليه (۱).

وأقول: أراد بذلك أن ينفي تعلق الإرادة بالإضلال لما في ذلك من القبح والإجبار-بزعمه- والآية صريحة في هدم هذا ولا قبح في تعلق الإرادة بذلك ولا إجبار، وهذه هي الإرادة التكوينية التي لا علاقة لها بالأمر والمحبة والرضا، وهي حجة لأهل السنة في إثبات الإرادة التكوينية كما كانت آية البقرة والنساء حجة في إثبات الإرادة التكوينية هي تخصيص للممكن ببعض ما يجوز عليه من المتقابلات على وفق العلم، فمن علم الله أزلًا منه الكفر خصصه وأراده له، فأين الجبر عليه؟ كما إن إرادته للكفر على هذا المعنى ليست قبيحة وإلا للزم نظيره في صفة العلم الأزلى حيث لا فرق.

قال الخازن: «والآية دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة اللَّه تعالى وإرادته حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر»(٢).

وقال النسفيُّ: «والآية حجة لنا على المعتزلة في إرادة المعاصى» (٣).

٥ - وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصَّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ [مرد: ٣٤].

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج٨ ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: لباب التأويل في معانى التنزيل ج٢ ص٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج ٢ص٥١ .

يقول الطبرسي: «في تأويله وجوه: أحدها: إن كان اللَّه يريد أن يخيبكم من رحمته بأن يحرمكم من ثوابه ويعاقبكم لكفركم به، وثانيها: إن كان اللَّه يريد أن يهلككم فلا ينفعكم نصحي، وثالثهما: إن كان اللَّه يريد عقوبة إغوائكم الخلق وإضلالكم إياهم، رابعها: أن قوم نوح كانوا يعتقدون أن اللَّه يضل عباده عن الدين وأن ما هم عليه بإرادة اللَّه ولولا ذلك لغيرهم وأجبرهم على خلافه فبين لهم نوح فساد هذه العقيدة بقوله على جهة التهديد: ﴿ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ثم قال: ولا يجوز أن يكون الإغواء في الآية فعل الكفر أو الدعاء إليه والحمل عليه على ما يعتقده المجبرة لقيام الأدلة على أن خلق الكفر وإرادته من أقبح القبائح كالأمر به وكما لم يجز أن يأمر به فكذلك لا يجوز أن يفعله ويريده ولأنه لو جاز منه الإضلال لجاز أن يبعث من يدعو إلى الضلال ويظهر المعجزات على يديه، وفي هذا ما فيه (١) وأقول ليس فيما ذكره الطبرسي وجه صحيح ينطبق على منطوق الآية ، لأن الإرادة فيها تعلقت صراحة بالإغواء كما هو ظاهر ، وعليه فهي حجة لأهل السنة، أما تعليق الإرادة على ما ذكره بالإهلاك أو بالعقاب والحرمان من الثواب فهذا معنى وليس بتفسير لأن الإغواء يؤدي إلى الهلاك والعقاب والحرمان من الثواب فقد فسر الآية بما يئول إليه معنى إرادة الإغواء، وأبعد منه الوجه الرابع حيث أسند الإغواء فيه إلى اعتقاد قوم نوح، والنص لا يساعده على ذلك البتة وأبعد منه إسناده الإغواء إليهم حيث أغووا الخلق وأضلوهم، فإن الآية صريحة في إسناد إرادة الإغواء إلى الله تعالى. وعليه فالآية دليل لأهل السنة في أن اللَّه يريد الكفر والمعاصي وإن لم يأمر بها ولا يحبها ولا يرضاها ، وهذه هي الإرادة التكوينية التي لا تستلزم هذه الأمور.

قال النسفي في هذه الآية: "وهو دليل يبين لنا في إرادة المعاصي" (٢) وقال البيضاوي أيضًا فيها: "وهو دليل على أن إرادة اللَّه تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن خلاف مراده تعالى محال (٣) وأما ما رمى به المجبرة –على حد قوله – من أنه يلزم على قولهم أن يفعل اللَّه الكفر ويدعو إليه ويحمل الناس عليه، فهذا كله كذب لم يقل به أحد ولا يلزم ذلك على قولهم، إذ الفرق واضح بين إرادة ذلك وبين فعله والدعاء إليه فهو يريد الكفر والمعاصى إرادة تخصيص ولا يفعلها ولا يأمر بها ولا يرضاها حيث

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان ج٢ص١٤٥ . (٢) انظر: مدارك التنزيل ص٣٢٥ وحقائق التأويل ج٢ .

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل للبيضاوي ص٣٠٨ .

لا تلازم بين هذا وذاك كما تقدم وعليه فلا يجوز أن يرسل من يدعو إلى الضلال لأن هذا يرد على الإرادة الشرعية لا الكونية كما لا يخفى.

هذا وقد قلت إن عقيدة الشيعة في الاعتزال على النقيض من أخبارهم عن الأئمة حيث جاءت الأخبار عند الشيعة عن أئمتهم متقفة تمام بكل وضوح مع ما عليه أهل السنة وهاك طرفًا منها في هذا المقام: ففي الكافي للكليني بسنده عن أبي الحسن (ع) – قال: «إن للَّه إرادتين ومشيئتين: إرداة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء (١) وفيه بسنده عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: «لا يكون شيء إلا ما شاء اللَّه وأراد وقدر وقضى (٢) وفي الفرق بين الإرداة والمحبة ما يقطع ألسنة الشيعة بالمرة ويؤيد صريحًا مذهب أهل السنة على خط مستقيم كما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير قال: «قلت أهل السنة على خط مستقيم كما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير قال لا قلت: لأبي عبد اللَّه (ع) شاء وأراد وقدر وقضى؟ قال نعم، قلت وأحب؟ قال لا قلت: وكيف شاء وأراد وقدر وقضى ولم يحب؟ قال: هكذا خرج إلينا» (٣).

وروى الكليني بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: «أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر، أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء ألا يسجد ولو شاء لسجد، ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل (٤٠).

وفيه بسنده عن أبي الحسن الرضا (ع) قال اللّه: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعًا بصيرًا قويًّا، ما أصابك، من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك إني أولي بحسناتك منك وأنت أولي بسيئاتك مني وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون (٥٠).

وأصرح من هذا وذاك ما رواه بسنده عن أبي عبد اللّه الصادق قال: "إن اللّه تعالى إذا أراد بعبد خيرًا نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكًا يسدده وإذا أراد بعبد سوء نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانًا يضله، ثم تلا: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيكُهُ يَشْرَحُ صَدّرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ (1) ولنا عود إلى مزيد من

<sup>(</sup>١) الكافي كتاب التوحيد: باب المشيئة والإرادة ج١ ص١٥١

<sup>(</sup>٢) (٣) الكافي الموضع السابق ص١٥٠ . (٤) نفس المرجع ص٠٥١

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص ١٥٢ . (٦) نفس المرجع باب الهداية أنها من اللَّه ج١٦٦ .

هذه الأخبار في مناسبة أخرى بعون اللَّه، وهي كما لا يخفى عين مذهب أهل السنة ولا أدري لماذا جاء الشيعة عن أخبارهم عن الأئمة مع أنه لا يوجد عندهم ما يعارضها ولو كان لأتوا به التفسير فتبين أن الشيعة على غير دين الأئمة، وأن أهل السنة هم الموافقون للقرآن والعترة والحمد للَّه رب العالمين.

### ثالثًا: صفة الكلام والقول فيها:

يقسم أهل السنة الكلام إلى نوعين:

الأول: ما كان بحرف وصوت وهو حادث قطعًا ومحال عليه تعالى ولا يصح إسناده إليه (١).

الثاني: الكلام النفسي وهو ليس بحرف ولا صوت ويصح أن يكون قديمًا لذا فهو القائم بذاته تعالى وهو ما أسنده إلى نفسه في القرآن (٢) ولا شيء في ذلك لأنه ليس بحادث. واستدلوا على تسمية هذا المعنى النفسي كلامًا بأدلة منها: قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ يُحِيِّكَ بِهِ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ لَوَلا يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَمُ يَصَّلُونَا فَبِعُلُ الله المعنى النفسي كلامًا (٣)، وقال عمر بن الخطاب يوم السقيفة: «كنت قد زورت في نفسي كلامًا» وقال الأخطل (٤):

<sup>(</sup>١) ما سيذكره المؤلف ليس مذهب أهل السنة بل هو قول الأشاعرة، أما أهل السنة فإنهم يقولون: إن كلام الله بحرف وصوت، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وإنه لا يشبه كلام المخلوقين. [الناشر].

<sup>(</sup>٢) ما أسنده اللَّه إلى نفسه في القرآن ليس الكلام النفسي. بل الكلام المعقول وهو ما كان بحرف وصوت لفظ ومعنى، والقول بالكلام النفسي قول محدث في الإسلام لم يعرف إلا في القرن الثالث وأول من قاله ابن كلاب، فالقرآن الذي بين دفتي المصحف هو كلام اللَّه الذي سمعه جبريل من اللَّه وسمعه النبي على من الله وسمعه النبي على من النبي الناشر].

<sup>(</sup>٣) ليس فيه هذه الآية دليلٌ للأشاعرة على الكلام النفسي لأن معنى الآية أنهم يقولونه سرًا حيث ورد في سبب نزول الآية أن اليهود كانوا يأتون النبي وَ الله في قولون: «السام عليك» فإذا خرجوا من عنده قال بعضهم لبعض سرًا: لو كان نبيًا لعذبنا بنا نقول. ثم لو سلمنا جدلًا أن المراد بالآية حديث النفس فهو قول مقيد بأنه في النفس وإذا قيد تقيد، ومثله ما أورده عن عمر بن الخطاب في النفس وإذا قيد تقيد، ومثله ما أورده عن عمر بن الخطاب في النفس وإذا قيد تقيد، ومثله ما أورده عن عمر بن الخطاب في النفسي بل كما قال تعالى: ﴿وَكَالَمُ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾. [الناشر].

<sup>(</sup>٤) الاستدلال بالأخطل من عجائب الاستدلالات فإن هذا البيت لم يثبت عن الأخطل ولم يوجد في ديوانه، ولو ثبت فإنه قول واحد. والأشاعرة يردون كثيرًا من الأحاديث الصحيحة في العقيدة=

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وهذا المعنى النفسي لا تنازع المعتزلة في وجوده وإنما تتنازع في تسميته كلامًا ويسمونه إرادة أو علمًا، أما أهل السنة فيسمونه كلامًا أخذا من موارد اللغة كما تقدم (۱) أما الشيعة تبعًا للمعتزلة فإن الكلام عندهم لا يكون إلا بحرف وصوت (۲) وهو محال عليه تعالى وما جاء في القرآن من إسناد الكلام إليه فقد أولوه على معنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة بالنسبة إلى موسى مثلًا لأن الكلام في نظرهم عرض يحتاج إلى محل وهو محال عليه تعالى وهو لا يكون إلا حادثًا واللَّه لا تقوم به الحوادث (۲).

وعليه فما أسند إليه تعالى من الكلام هو على سبيل المجاز لأن معناه أنه خالق الكلام في غيره ولا يجوز إسناده إليه حقيقة لأن الكلام لا يكون إلا حادثًا في نظرهم.

ونحن إذا دققنا النظر في المسألة لوجدنا أن الخلاف أشبه بأن يكون في التسمية والاصطلاح فقط، ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر، وبيان ذلك أن الكلام بالأحرف والأصوات محال عليه إجماعًا، وأن المعنى النفسي متفق عليه إجماعًا وأهل السنة يسموه كلامًا والمعتزلة يفسرونه بالإرادة أو العلم، نعم النزاع في كلام اللَّه لموسى حقيقي هل كلمه بكلامه القديم أو بالمعنى النفسي أو كان ذلك بخلق الكلام ذي الحرف والصوت في الشجرة لموسى عليه أي يأتي تحقيق ذلك من

<sup>=</sup> بدعوى أنها آحاد، وكان الواجب قبولها. وهذا البيت على فرض ثبوته لم يُرِدبه الأخطل الكلام النفسي، وإنما أراد أن الكلام الحقيقي هو الذي يقدره المتكلم في نفسه ويزنه العاقل ثم ينطق به، ولذا روي البيت: «إن البيان لفي الفؤاد». والأخطل مع ذلك شاعر نصراني، والنصارى ضلوا في نفي كلام الله حتى زعموا أن عيسى نفس كلمة الله، ثم إنه يلزم منه معنى فاسد، وهو أن يسمى الأخرس متكلمًا لقيام الكلام بنفسه وإن لم ينطق به، وهذا باطل شرعًا ولغةً وحسًا. [الناشر].

<sup>(</sup>١) تقرير مذهب أهل السنة وشواهده مستفاد من السنوسية الكبرى القسم الثاني ص (٢٦- ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) أصاب المعتزلة في عدم تسمية المعنى النفسي كلامًا، وأن الكلام ما كان بحرف وصوت، وأخطئوا حين زعموا أنه محال على الله، وأن الله تكلم بكلام مخلوق خلقه في الشجرة أو في الهواء... وذلك أن الكلام المعقول ما قام بالمتكلم لا ما قام بغيره. ويلزم المعتزلة ما صرح به الاتحادية حين قالوا: "وكل كلام في الوجود كلامه... سواء علينا نثره ونظامه". فيكون كلام الكفر والفحش والكذب كلامًا لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، وذلك أنه خلقه في المتكلمين به كما خلق ذلك الكلام في الشجرة. [الناشر].

<sup>(</sup>٣) تقرير مذهب المعتزلة مستفاد من شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٧٧٥.

خلال المناقشة في تفسير الآيات التالية:

1- عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، يقول الكاشاني في تفسيرها «في التوحيد عن الكاظم: «فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور وسأل اللَّه تعالى أن يكلمهم ويسمعهم كلامه، فكلمه اللَّه تعالى وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام وإن اللَّه أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثًا منها حتى يسمعوه من جميع الوجوه».

وعن أمير المؤمنين: «كلم اللَّه موسى تكليمًا بلا جوارح وأدوات وشفة ولا لهوات سبحانه وتعالى عن الصفات»(١).

وأقول: إن خبر الكاظم مستقيم إلى قوله: «إن اللَّه أحدثه في الشجرة . . . . » إلخ فواضح أنه مختلق عليه ملصق بكلامه لأنه مناقض لما قبله في الخبر من قوله (وسمعوا كلامه من فوق وأسفل . . . » إلخ فتلك صفة كلام اللَّه كان ، ولو كان ذلك من الشجرة لكان من جهة واحدة ، وأما خبر أمير المؤمنين فهو عين ما يقول به أهل السنة (٢).

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَـٰمُوسَى ٓ إِنِّ ٱصْطَفَيْـتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَـٰتِى وَبِكَلَّمِى فَخُذْ مَا ٓ التَّـنَّـٰتُكَ وَكُن مِن ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ ﴾ [الاعراف: ١٤٤].

يقول البحراني: «ناداه جبريل يا موسى أنا أخوك جبريل<sup>(٣)</sup> وإنما قال ذلك البحراني هروبًا من أن يكون اللَّه قد كلم موسى بنفسه، وظاهر الآية يكذب البحراني لأن فيه الاصطفاء بالرسالة والكلام والأمر بالأخذ لما آتاه اللَّه والشكر له، وليس فيه ذكر لأخوة جبريل له، بل لا معنى لهذا بالمرة في هذا المقام كما هو واضح.

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ الآية [الاعراف: ١٤٣].
 قال الطبرسي: «ولم يذكر من أي موضع أسمعه كلامه وذكر في موضع آخر أنه أسمعه

<sup>(</sup>١) انظر: الصافي ج١ ص١٥٠

<sup>(</sup>٢) سبق قريبًا اعتقاد أهل السنة وسلف الأمة في صفة الكلام، وأما ما افتري على الخليفة الراشد على ابن أبي طالب في فليس من مذهب أهل السنة؛ بل أهل السنة يجملون في النفي كما هي طريقة القرآن في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فهذا أجمل في الأدب، أما أهل الكلام فإنهم يفصلون في النفي مما فيه سوء أدب مع الله. [الناشر].

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البرهان ج٢ ص٣٦٨.

كلامه من الشجرة فجعل الشجرة محلًا للكلام، لأن الكلام عرض لا يقوم إلا بجسم، وقيل إنه في هذا الموضع أسمعه كلامه من الغمام(١).

٤ - وعند قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْآَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٣٠].

يقول الطبرسي: «إنما سمع موسى النداء والكلام من الشجرة لأن اللَّه تعالى فعل الكلام فيها وجعل الشجرة محل الكلام، لأن الكلام عرض يحتاج إلى محل وعلم موسى بالمعجز أن ذلك كلامه تعالى، وهذا أعلى منازل الأنبياء أعني أن يسمعوا كلام اللَّه من غير واسطة (٢) وهذه المعاني هي بعينها قول المعتزلة وهو أنه فعل الكلام وخلقه في الشجرة (٣).

وأقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الشيعة والمعتزلة في هذا المقام «إن اللّه تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلًا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل، ولو كان كذلك لا تصف بكل ما خلقه من الأعراض وهنا زلت المعتزلة وأتباعهم الذين قالوا: ليس للّه الكلام إلا ما خلقه في غيره وليس له فعل إلا ما كان منفصلًا عنه، فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل، بل جعلوا كلامه الذي كلم به ملائكته ورسله وأنزله على أنبيائه هو ما خلقه في غيره، فقيل لهم: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق حركة في محل كان هو المتحرك لا خالق الحركة، وكذلك إذا خلق لونًا أو ريحًا أو علمًا أو قدرةً في محل كان هو المتلون والمتروح والقادر والعالم لا خالق ذلك فكذلك إذا خلق كلامًا في محل كان المحل هو المتكلم لذلك الكلام (<sup>3)</sup> وهذا المعنى الذي قرره الإمام ابن تيمية لا انفكاك للشيعة عنه بحال، وعليه فإذا كان اللَّه تعالى قد أسند الكلام في القرآن إلى نفسه فلا بدمن حمل ذلك على الحقيقة، ودعوى المجاز هنا لا تصح لأن آية سورة النساء قد تأكد فيها الفعل بالمصدر في إسناد الكلام إليه تعالى في قوله: ﴿وَكُلّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَيِّلِيمًا ﴾ وهذا يدفع احتمال المجاز فيها، فلم يبق إلا حمل الكلام على حقيقته

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان للطبرسي ج٩ ص١٥ . (٢) مجمع البيان للطبرسي ج٢٠ ص٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٧.

كما هو ظاهر النص الكريم، فاللَّه كلم موسى حقيقة بكلام يليق بذاته تعالى لا ندرك كنهه (۱)، وهو الكلام النفسي القديم الذي يقول به أهل السنة قال العلامة أبو السعود: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِمُا ﴾ مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز، قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلامًا ما بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر فإذا أكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام (۲).

وأيضًا إن آية سورة الأعراف يمتن اللَّه فيها على موسى بكلامه ، والمنة لا تتم إلا إذا كان كلَّمه حقيقة ولا تتم بخلق الكلام في الشجرة وتكليمها لموسى .

وأيضًا فإن خلق الكلام في الشجرة وجعلها تتكلم بلسان اللَّه يوهم أن تكون الشجرة هي الآمرة والناهية في خطابه تعالى لموسى بقوله: ﴿ إِنِّيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ هي الآمرة والناهية في خطابه تعالى لموسى بقوله: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَأَقِمِ السَّهُ السَّهُ الْمَلام فيما لم يعهد منه الكلام جعله لا يتكلم عن لسان اللَّه بل عن لسان ذلك الشيء كما في خبر الشاة المسمومة التي حدثت الرسول ﷺ بخيبر أنها مسمومة، ولم تقل مثلًا إني أنا اللَّه أخبرك بأن هذه الشاة مسمومة، وإنما قالت بالنص: «إني مسمومة» (٣).

وعليه فموسى سمع الكلام النفسي القديم كما هو ظاهر الآيات (٤) ، ولا عدول عن الظاهر من غير موجب ما دام سائعًا ، وقد أقدر الله موسى بكيفية لا نعرفها على فهم كلامه القديم (٥) هذا هو ما يفهم من ظاهر النصوص ولا مانع منه عقلًا ولا شرعًا ، وهو اللائق بالامتنان على موسى عبي وبما يتفق وكون ذلك معجزة له خاصة به عبي .

وما وقع الشيعة تبعًا للمعتزلة في هذا الخطأ إلا من حصرهم للكلام في الحروف

<sup>(</sup>١) ليت المؤلف توقف هنا ، ولم ينسب الكلام النفسي إلى أهل السنة وما أجمل ما نقله واستحسنه عن الإمام ابن تيمية . [الناشر].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير إرشاد العقل السليم ج١ ص٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات ابن سعد: القسم الثآني: ذكر ما سم به رسول الله ج٢ ص٧. وقد أخرجه من عدة طرق واسم المرأة التي وضعت له السم في الشاه: زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم.

<sup>(</sup>٤) ظاهر الآيات يدل على أن موسى سمع كلام الله الذي هو حرف وصوت. [الناشر].

<sup>(</sup>٥) قبل سطر قال المؤلف: سمع موسى الكلام النفسي، والآن يقول: فهم، والكلام النفسي لا يُسمع ولا يُفهم حتى يتكلم به صاحبه، والكلام الذي يعرفه العقلاء ما اجتمع فيه اللفظ والمعنى، ولذلك قال تعالى: ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾. [الناشر].

والأصوات (١) هذا ومن ذيول هذه المسألة ما تأثر به الشيعة من المعتزلة بالقول بخلق القرآن (٢) لأنه كلام الله وهو بحروف وأصوات نتلوها ، ولم يفهموا للقرآن معنى غير ذلك ، فمثلاً:

١ حند قوله تعالى: ﴿ كِنْكُ أَحْكِمَتُ ءَايَنَاهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] يقول الطبرسي: «وفي هذه الآية دلالة على أن كلام اللَّه سبحانه محدث، لأنه وصفه بأنه أحكمت آياته ثم فصلت، والإحكام من صفات الأفعال وكذا التفصيل (٣).

٢- وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنَرْلَنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾. [بوسف: ٢]، قال الطبرسي: «وفي هذه الآية دلالة على أن كلام الله محدث وأنه غير الله لأنه وصفه بالإنزال وبأنه عربي ولا يوصف بدلك القديم سبحانه (٤٠).

٣- ويقول البلاغي تحت عنوان (خلق القرآن): «دع عنك أن القرآن كلام مؤلف من الحروف والكلمات ولابد من أن يكون لها بداية ونهاية، ولابد من أن يكون له عله في إيجاده لأنه ليس واجب الوجود فإن واجب الوجود واحد هو الله وليست علة وجود الموحي منه إلا خلق الله خالق كل شيء قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا﴾ [الزخرف: ٣]، والجعل هو الخلق، وكل مجعول ومخلوق له بداية (٥٠).

ولا يخفى أن هذه استدلالات كلها في غير محل النزاع إذ لا ينازع أحد أن الكلمات المتلوة في القرآن حادثة (٢) والنزاع هو في المعنى النفسي للقرآن القائم بذاته تعالى المدلول عليه بهذه الألفاظ المتلوة، ولا دليل في القرآن على نفيه، فالدال وهو الألفاظ المتلوة حادث بالإجماع والمدلول عليه وهو المعنى النفسي القديم، وأهل السنة حكموا بقدم القرآن على اعتبار أنه ذلك المعنى القديم، ولا ينازعون في حدوث الألفاظ الدالة عليه.

<sup>(</sup>١) دلت نصوص الكتاب والسنة على أن كلام الله بصوت وحرف، قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: هؤلاء جهمية. [الناشر].

<sup>(</sup>٢) قول الأشاعرة بالكلام النفسي ينتهي بهم في الحقيقة إلى القول بأن ما بين دفتي المصحف مخلوق كما صرح به بعضهم. [الناشر].

 <sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١١ ص ١١٣ . (٤) مجمع البيان ج ١١ ص ٧ . (٥) آلاء الرحمن ج ١ ص ٥٢ .
 (٦) الكلمات المتلوة في القرآن غير مخلوقة وإنما المخلوق صوت القارئ وأداؤه، فالكلام كلام البارى، والصوت صوت القارى. [الناشر].

والشيعة تبعًا للمعتزلة حكموا بحدوث القرآن على اعتبار أنه لا معنى له إلا الأحرف والأصوات المتلوة وحاولوا الاستدلال على ذلك بهذه الآيات ولا يخفى أنها لا تدل على الحدوث والخلق، هذا ولقد كان لهذه الضجة أثر مشهور في التاريخ زمن الدولة العباسية وراح ضحيتها خلق كثير، ومنها محنة الإمام أحمد بن حنبل الشهيرة وكان يمثل رأي السلف في هذه المحنة وصمد كثيرًا على القول بأن القرآن لا خالق ولا مخلوق وهذا المعنى هو الذي أرجحه أعني الإمساك عن القول بقدم القرآن حيث لا دليل فيه يدل صراحة على قدمه، والإمساك كذلك عن القول بخلقه لما يوهمه هذا القول من أنه مكذوب مفترى (١) كما قال تعالى حكاية عن قول المشركين: ﴿إِنْ هَلْنَا إِلَّا النَّالَةُ الله الله المناق ولا مخلوق ولكنه الأمة من آل البيت فقد سئل الصادق عن القرآن فقال: «ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام اللّه (٢) وهذا هو الحق والصواب. . . . . .

## 

موضوع الرؤية من موضوعات الخلاف بين مفكرى الإسلام (٣) قديمًا ، ودائمًا يرتبط بالحديث عنه بمسألة التجسيم وإثبات الجهة والمكان ، فمن نفى الرؤية نظر إلى أن المرئي لا يكون إلا جسمًا متحيزًا في مكان وجهة وهي أمور محالة على اللَّه تعالى ، ومن أجازه قال إن الرؤية لا تستلزم هذه الأمور ، ولكل أدلته (٤) وقد كان كما تقدم قدماء الروافض من المتكلمين يقولون بالجسم والهيئة والصورة وأنه تعالى عن ذلك يتحرك ويسكن ويزول وينتقل وأنه في جهة هي العرش (٥) وعليه فقد أجازوا الرؤية في كل آن .

<sup>(</sup>١) ليس لهذا فحسب بل لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته كلها قائمة بذاته غير مخلوقة؛ بل هي على ما يليق به سبحانه. [الناشر]. (٢) انظر: ص٥٦٢ من الرسالة.

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يقال: بين السلف والمتكلمين؛ إذ لا يصح اعتبار المتكلمين من مفكري الإسلام على أن عبارة مفكري الإسلام لا تخلو من ملاحظات، وهم قد خالفوا السلف في مسألة الرؤية وغيرها من مباحث الصفات رغم أدلة الكتاب والسنة المتضافرة. [الناشر].

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة تشعر بأن أدلة الفريقين متكافئة وليس الأمر كذلك، فأدلة السلف هي آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي على المتواترة الواضحة في إثبات الرؤية، وأدلة المخالفين شبه عقلية وإلزام الخالق بلوازم المخلوق وتمسك بآيات لا تدل على باطلهم بل نقيضه. [الناشر].

<sup>(</sup>٥) الجهة من الألفاظ المجملة فنفيها عن اللَّه مطلقًا دون تفصيل يحتمل حقًّا وباطلًا ، ولذا كان من=

أما أهل السنة تبعًا لسلف الأمة فإنهم أجازوا الرؤية يوم القيامة لعباده المؤمنين في الجنة من غير كيف ولا تجسيم ولا تمثيل ولا مقابلة ولا جهة (١١)، لأن كل موجود يصح أن يرى، واللَّه تعالى موجود فيصح أن يرى والآخرة خرق للعادات كلها فلا تقاس بمقاييسنا الدنيوية المحددة، وقد أخبرنا تعالى في كتابه بذلك من أن عباده المؤمنين يرونه تعالى كما أنه أخبر أنه حجب الكفار عنه عقوبة لهم.

وقد صحت أحاديث الرسول على المتكاثرة بذلك. وكل ما جاز عقلًا (٢) وجاء به الشرع الحنيف فلا يجوز إنكاره ولا رده. وإجماع الأمة قبل الخلاف والأحاديث المتظاهرة على ذلك، كلها تفيد القطع به. أما المعتزلة. وتبعهم على ذلك متأخروا الشيعة – فإنهم منعوا الرؤية وقالوا: لا يجوز أن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة لما يلزم على ذلك من التحيز والمقابلة والجسم والله منزه عن ذلك.

وعمدوا إلى الآيات الدالة على ذلك فأولوها على معان أخر - كما سيأتي - وإلى الأحاديث الصحيحة فردوها وأنكروها . وإليك اتجاه الشيعة في تفسير الآيات المتعلقة بذلك :

١ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللهَ جَهْـرَةُ
 فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّلْعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِلَانِهُ: ٥٥]

قال الطبرسي عندها: «واستدل أبو القاسم البخلي بهذه الآية على أن الرؤية لا تجوز على الله تعالى لأنها إنكار تضمن أمرين: ردهم على نبيهم، وتجويزهم الرؤية على ربهم، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ آكُبْرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواً أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [انساء: ١٥٣]،

<sup>=</sup> منهج السلف أنهم يطلقون هذه الألفاظ المجملة لا نفيًا ولا إثباتًا. ثم يستفصلون عن المراد، فإن كان باطلًا ردوا اللفظ والمعنى، وإن كان حقًا قبلوا المعنى وردو اللفظ. [الناشر].

<sup>(</sup>١) يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة من فوقهم، أي: في جهة العلو، ونفي المقابلة والجهة ليس فيه نص من الشارع، ولم يتفوه به أحد من سلف الأمة، وإنما أحدث المتكلمون. وحقيقة قولهم نفي الرؤية وتأويلها بالعلم بل اعترف بعض الأشاعرة أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي، قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: "فهل تعقل رؤية بلا مقابلة. ومن قال: يرى لا في جهة فليراجع عقله». [الناشر].

<sup>(</sup>٢) كل ما جاء به الشرع الحنيف فلا يجوز إنكاره ولارده. وأما العقل فإنه يسلم للنقل ولايمكن لعقل صريح خالٍ من الشبهات أن يخالف نقلًا صحيحًا أبدًا. [الناشر].

فدل ذلك على أن المراد إنكار الأمرين، وتدل هذه الآية أيضًا على أن قول موسى: ﴿رَبِّ أَنظُر إِلْيَكُ ﴾ [الاعران: ١٤٣] كان سؤالًا لقومه لأنه لا خلاف بين أهل التوراة أن موسى لم يسأل الرؤية دفعة واحدة وهي التي سألها لقومه (١).

وقال الخراساني فيها ورد أنه سئل موسى الرضا : كيف يجوز أن يكون كليم اللَّه موسى بن عمران لا يعلم أن اللَّه لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأل هذا السؤال؟ فقال: إن كليم اللَّه علم أن اللَّه منزه عن أن يرى بالأبصار، وساق خبرًا طويلًا في نهايته: فقال موسى: يا قوم إن اللَّه لا يرى بالأبصار وإنما يعرف بآياته ويعلم بإعلامه، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله فقال موسى: يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحى اللَّه إليه يا موسى: سلني ما سألوك فلن آخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى : ﴿ رَبِّ أَرِنِي آَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ : ﴿ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ﴾ وهو يهوي: ﴿ فَسَوَّفَ تَرَنِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ بأية: ﴿جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَأْ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ، أي رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ منهم بأنك لا ترى(٢) وأقول إن الآية لا تدل بحال على أن الرؤية مستحيلة مطلقًا لأن سؤال بني إسرائيل لها كان على جهة التعنت والعناد، والسياق واضح في ذلك فكان اللائق بحالهم أن يعاقبوا بالصعق والدليل على عنادهم قولهم كما هو نص الآية: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ وهو صريح في كفرهم خاصة وقد ظهر لهم من المعجزات الباهرة ما يكفيهم في إثبات نبوة موسى عليه، مثل فلق البحر لهم ونجاتهم وهلاك عدوهم، ومثل المن والسلوى وغير ذلك من الآيات يضاف إلى ذلك أن طلبهم الرؤية في الدنيا مستحيل لعدم وجود الاستعداد عندهم لها، وإنما الرؤيا الجائزة هي للمؤمنين في الآخرة بأن يجعلهم اللَّه مستعدين لذلك، أما بنو إسرائيل فقد ظنوه جسمًا تتعلق به الرؤية تعلقها بالأجسام على طريق المقابلة في الجهات.

قال النسفي: «وتعلقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية لأنه لو كان جائز الرؤية لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت قلنا إنما عوقبوا بكفرهم لأن قولهم: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ كفر منهم، ولأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور معجزته حتى يروا

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج١ ص٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ج١ ص٥٤

ربهم جهرة، والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم، ولا يجوز اقتراح الآيات عليهم ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد بل سؤال تعنت وعناد»(١)

وأقول أيضًا: لو كانت الرؤية ممتنعة في ذاتها لكان على موسى أن يُجَهِّلَهُم بذلك ويزيح شبهتهم كما قال لهم لما ﴿قَالُواْ يَـٰمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَهُا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَهُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۚ إِلَى اللَّهُ اللَّالَّلْ اللَّالْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ ا

وأما ما ذكره الخراساني من خبر موسى الرضا فهو ظاهر البطلان، لأن فيه أن الله قال لموسى: «سلني ما سألوك فلن آخذك بجهلهم» ثم بعد ذلك لما سأله خر موسى صعقًا من رؤية الجبل أليست هذه مؤاخذة؟ خاصة وقد أعلن موسى حين أفاق مباشرة التوبة والرجوع إلى الله.

٢ - وعند قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الانعام: ١٠٣] قال شبر: «لا تدركه حواس النظر وهو يدركها فيراها ولا تراه وهو اللطيف الخبير الممتنع من أن يدرك» (٢).

وقال مغنية: «لا تدركه الأبصار لأنه غير متحيز في جهة» (٣) وقال الطبرسي: «لا تدركه الأبصار أي: لا تراه العيون لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه إلا الرؤية، كما أنه إذا قرن بآلة السمع لم يفهم منه إلا السماع، وكذلك إذا أضيف إلى كل واحد من الحواس أفادما تلك الحاسة آلة فيه فقولهم أدركه بفمي معناه وجدت طعمه، وأدركته بأنفى معناه وجدت رائحته: ﴿وَهُو يُدِرُكُ ٱلْأَبْصَدُ ﴿ تقديره لا يدركه ذوو الأبصار وهو يدرك ذوي الأبصار أي المبصرين، لأن منها ما يَرى ويُرى كالأحياء، ومنها ما يُرى ولا يَرى كالجمادات والأعراض المدركة، ومنها ما لا يَرى ولا يُرى ولا يُرى كالأعراض غير المدركة فالله تعالى خالف جميعها وتفرد بأن يَرى ولا يُرى، وتمدح في الآية لمجموع الأمرين كما تمدح بقوله: ﴿وَهُو يُلْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ روى العياشي أن الفضل بن سهل سأل أبا الحسن على بن موسى الرضا أخبرني عما اختلف الناس فيه من الرؤية فقال: من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله: ﴿لَا تُدَرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ

<sup>(</sup>١) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج١ ص٥١ . (٢) انظر: تفسير القرآن لشبر ص ١٦١

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير المبين ص١٥١.

الأبَعْنَرُ وهذه الأبصار ليست هي الأعين إنما هي الأبصار التي في القلوب لا تقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو؟ (١) وقال الكاشاني في الكافي عن الصادق قال: «يعني إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَمَّ خَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّتِكُم الله وليس يعني بصر العيون: ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِدِ عَلَى الله وليس يعني من البصر بعينه: ﴿ وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْها أَى لم يعن عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم كما يقال فلان بصير بالشهر وفلان بصير بالفقه، وفلان بصير بالدراهم، وفلان بصير بالثياب والله أعظم من أن يرى بالعيون) وعن الباقر في هذه الآية قال: أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي تدخلها ولا تدركها ببصرك ولو يطول وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون؟ (٢).

وأقول: ليس في أخبار الأثمة عند الشيعة ما يشهد لمدعاهم لا ما أورده هنا و لا غيره، فقد عقد الكليني بابًا في كتابه الكافي بعنوان (باب في إبطال الرؤية) ذكر تحته خبر الصادق وخبر الباقر المتقدمين في كلام الكاشاني (٢٠ وأورد خبرين آخرين هما: «عن أبي عبد اللَّه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين فسأله هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربًا لم أره، قال: وكيف رأيته؟ فقال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهده الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان (٤٠ والخبر كما يرى البصير لا دلالة فيه على نفي الرؤية في الآخرة وإنما نفي الرؤية بالأبصار في الدنيا، وهذا الفهم لازم ليطابق الجواب السؤال، إذ إن السائل يسأله: «هل رأيت ربك حين عبدته» وذلك في الدنيا قطعًا، وهي ممنوعة إجماعًا لغير نبينا على فقد رآه ليلة المعراج والثاني «عن أبي الحسن الرضا قال: قال رسول اللَّه على نفي الرؤية؟ وكان اله فأراه اللَّه من نور عظمته ما أحب (٥٠ ولا أدري ما الدلالة في الخبر على نفي الرؤية؟ وكان العكس هو الصحيح من قوله: «فكشف له فأراه اللَّه من نور عظمته ما أحب» فالخبر حجة على الشيعة لا لهم، ولا يصح الاستدلال به على إبطال الرؤية وأما ما أورده الطبرسي عن على الحسن فهو أيضًا حجة عليه النقيض مما ذهب إليه الطبرسي تمامًا فقد قال الطبرسي: أبي الحسن فهو أيضًا حجة عليه النقيض مما ذهب إليه الطبرسي تمامًا فقد قال الطبرسي: الموردة الأبصار: أي: لا تراه العيون» وخبر أبي الحسن نصه (لا تدركه الأبصار،

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٧ ص١٥١ . (٢) تفسير الصافي ج١ ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) (٤) (٥) انظر: أصول الكافي في كتاب التوحيد: باب في إبطال الرؤية ج ١ ص ٩٨ . وسيأتي من رواية الشيعة عن أئمتهم ما هو صريح في إثبات الرؤية .

وهذه الأبصار ليست هي الأعين» فالطبرسي جعل الأبصار هي العيون وأبو الحسن نفي أن تكون هي العيون وهذا على النقيض كما يرى البصير، فكيف يستدل به الطبرسي على مدعاه نعم قال أبو الحسن إنها هي الأبصار التي في القلوب، لا تقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو؟. وهذا حق ولا نزاع فيه لأحد فاللَّه تعالى لا تحيط به الأوهام، ولا دلالة في هذا على نفي الرؤية ، وهذا ما قرره خبر الصادق حيث نفي إحاطة الوهم ، ومنع أن يكون المراد بالأبصار هو بصر العيون كما هو واضح أما قوله في آخر الخبر: «اللَّه أعظم من أن يرى بالعيون فمراد به أن ذلك مخصوص بالدنيا ولا نزاع لأحد فيه أما الآخرة فقد ثبتت الرؤية فيها بالقطع ومعلوم أنها كلها خوارق عادات وعندخرق العادة يمكن رؤية ما لايري عادة قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْوَنَهُمٌّ ﴾ [الاعراف: ٧٧]، فإبليس وحزبه يرانا ولا نراه وبالإجماع يجوز رؤية الجن بطريق خرق العادة، أما بغير خرق العادة فلا ولهذا استعظم واستبعد سؤال الكفار رؤية الملائكة في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ ۗ وَلَو أَزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ١ ﴾ [الانعام: ٨، ٩]، مع أن الملائكة يراهم الأنبياء وربما الصالحون على سبيل خرق العادة. وأما خبر الباقر فهو أيضًا نفي لإدراك أوهام القلوب له تعالى ، ونفى لإدراك أبصار العيون كذلك وهذا مسلم لأن نفي الإدراك مجمع عليه، والإدراك غير الرؤية قال تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰۤ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٤ ﴿ الشعراء: ٦١، ٦٦] قالوا ذلك بعد أن تراء الجمعان فنفي موسى الإدراك مع إثبات الرؤية بقوله: «كلا» فالإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والله تعالى يجوز أن يرى في الآخرة من غير إدراك ولا إحاطة، لأن الإدراك هو الإحاطة بالمرئى وهذا يستلزم أن يكون محدودًا وله جهات واللَّه منزه عن ذلك وعليه فا لآية لا تدل على نفي الرؤية بل العكس هو الصحيح.

قال النسفي: «وتشبث المعتزلة بهذه الآية لا يستتب لأن المنفي هو الإدراك لا الرؤية والإدراك هو الوقوف على جواز، المرئي وحدوده، وما يستحيل على الحدود والجهات يستحيل إدراكه لا رؤيته، فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم (١).

<sup>(</sup>١) يقصد قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمَا﴾ [طه: ١١٠]، فإن نفي الإحاطة فيها لا يستلزم نفي العلم كما لا يخفى .

ونفى الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي العلم به فكذا هذا، على أن مورد الآية وهو التمدح يوجب ثبوت الرؤية، إذ نفى إدراك ما يستحيل رؤيته لا تمدح فيه لأن كل ما لا يرى لا يدرك، وإنما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية، إذ انتفاؤه مع تحقيق الرؤية دليل ارتفاع نقيضة التناهي والحدود عن الذات، فكانت الآية حجة لنا عليهم(١).

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَأَة مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَى ٱلْجَبُلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي الاعراف: ١٤٣]. إليَك قال لَن تَرَىنِي وَلِيكِن ٱنظُر إِلَى ٱلْجَبُلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي الاعراف: ١٤٣]. أجمعت كتب الشيعة على أن هذه الآية صريحة في استحالة الرؤية، فمثلًا يقول الطبرسي: «لن تراني ابدًا لأن (لن) ينفى على وجه التأييد كما قال: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدا ﴾ وقال: ﴿ لَن يَغَلَّقُواْ ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ وقد علق رؤيته باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقر، ومتى قيل لو كان الغرض بذلك التبعيد لتعلقه بأمر مستحيل كما علق دخول الجنة بأمر مستحيل في ولوج الجمل في سم الخياط، فجوابه: أنه علق جواز الرؤية باستقرار الجبل في تلك الحال التي جعله فيها دكًا وذلك مستحيل لما فيه من اجتماع الضدين (٢).

وقال مغنية: ﴿ وَالَكِنَ النَّالَةِ لَانَ هَذَه الرؤية ممتنعة ذاتًا: ﴿ وَلَكِنِ النَّالَةِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّنَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِيْ ﴾ والمفروض أن الجبل لم يستقر، فالرؤية إذن ممتنعة وغير ممكنة وكأنه يقول لموسى: إن رؤيتي مستحيلة فلا تطلبها ولكن اطلب شيئا آخر وهو كيف أفعل بهذا الجبل فانظر إليه: ﴿ فَلَمَّا بَجَلَلُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَنَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ ﴾ من سؤال رؤيتك (٣).

وقال شبر قال: ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ تنزيهًا لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرها: ﴿ بُنْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالّ

(٢) مجمع البيان ج٩ ص ١٥.

<sup>(</sup>١) انظر: مدارك التنزيل للنسفي ج٢ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) التفسير المبين ص١٧٨

<sup>(</sup>٤) تفسير شبر ص١٨٣ .

وقال الطبرسي في جوامع الجامع: «وإنما طلب موسى الرؤية لقومه لما قالوا (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولذلك دعاهم سفهاء وضلالًا وقال لما أخذتهم الرجفة: ﴿ أَتُمُ لِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَّا ﴾ ولم يسأل ذلك إلا بعد أن أنكر عليهم فتمادوا في لجاجهم فأرادوا أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة الرؤية عليه وهو قوله: ﴿ لَن تَرَيْفِ ﴾ (١٠).

وأقول: ليس في الآية ما يدل على استحالة الرؤية، بل فيها ما يدل على الجواز، وذلك من وجوه:

فإن قيل: إنما جارى سفهاء قومه.

قلنا: لو كان لبادر إلى تجهيلهم والإنكار عليهم وإعلامهم أن ذلك محال، كما رد عليهم في قولهم له: ﴿قَالُوا يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۚ إِلَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهُمُ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ الْعَراف: ١٣٨].

الثاني: أنه تعالى قال: ﴿ لَن تَرَكِنِ ﴾ ولم يقل: «لن أُرى» ليكون على الأخير نفيًا للجواز فدل ذلك على إمكان الرؤية، إذ لو كانت مستحيلة لتعين أن يكون الجواب (لن أرى) أو (لست بمرئي) مثلًا إذا الحالة حالة الحاجة إلى البيان – على هذا التقدير فيكون النفي منصبًا على أصل الرؤية ولما لم يحصل ذلك علمنا أن الرؤية جائزة بدليل الجواب بقوله: ﴿ لَن تَرَكِنِ ﴾ أي لن تقدر على رؤيتي أو لن أمكنك من رؤيتي، وكل ذلك دال على الجواز كما هو واضح.

<sup>(</sup>١) جوامع الجامع للطبرسي ورقة ٣١٥.

الثالث: أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن، وما علق على الممكن فهو ممكن قطعًا.

كالتعليق بالممتنع فإنه يدل على امتناع ما علق عليه، والدليل على أنه ممكن قوله: ﴿ جَعَلَهُم دَكُمُ اللهِ ولم يقل اندك، وما أوجده تعالى كان جائزًا أن لا يوجده لو لم يوجد لأنه مختار في فعله تعالى.

الرابع: أنه تعالى ظهر للجبل حتى رآه الجبل فاندك من رؤية الله وهيبته بدليل قوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلُّكُ رَبُّهُم لِلْجَــَبِلِ﴾ وهذا دليل على جواز الرؤية.

قال النسفي: ﴿ فَلَمَّا تَبَكَّلُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ أي: ظهر وبان بلا كيف، قال الشيخ أبو منصور: معنى التجلي للجبل، ما قاله الأشعري: أنه تعالى خلق في الجبل حياة وعلمًا ورؤية حتى رأى ربه، وهذا نص في إثبات كونه مرثيًا (١٠ ولا غرابة في أن يخلق اللّه إدراكًا في الجبل فقد قال تعالى: ﴿ يَنجِبَالُ أَوِّنِ مَعَهُ ﴾ [سا: ١٠]، أي مع داود ، قال: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالُ مَعَهُ لِيَبَحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَاما تمسكهم بأن حرف (لن) يفيد التأبيد فغير مسلم، فقد قال تعالى: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِين حَتَى يَرْجِع موسى، وأقت الثاني باليوم.

قال الخازن: «وقد تمسك من نفي الرؤية من أهل البدع بقوله «لن تراني» قالوا: لن تكون للتأبيد والدوام ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة ، وما قالوه خطأ بين ودعوى على أهل اللغة إذ ليس يشهد لما قالوه نص من أهل اللغة العربية ولم يقل به أحد منهم (٢) قال تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة كما يدل عليه قوله: ﴿وَنَادَوًا يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ (٣) وعليه يتمنون الموت يوم القيامة كما يدل عليه قوله: ﴿وَنَادَوًا يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ (٣) وعليه

<sup>(</sup>١) تفسير النسفي ج٢ ص١٢٧

<sup>(</sup>٢) لم يقل بذلك أحد من أهل اللغة وإنما هو أمر اشتهر عن الزمخشري المعتزلي اخترعه لهذا الحرف تأييدًا منه في إنكار الرؤية .

<sup>(</sup>٣) تفسير الخازن ج٢ ص١٢٦ .

فالآية دالة على جواز الرؤية لا على استحالتها كما زعموا!!

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ إِلَيْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا إِنَّهُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّهُ لِيونَى: ٢٦].

والآية دالة على الرؤية خاصة بمؤنة الأحاديث الصحيحة التي سنوردها، والشيعة تقول فيها قال الكاشاني: «الزيادة ما يزيد على المثوبة تفضلًا (۱) وقال القمي: «الزيادة: النظر إلى رحمة الله» وعن الباقر: «الحسنى: الجنة، والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة ويجمع لهم ثواب الدنيا والآخرة وعن أمير المؤمنين: (الزيادة: حجرة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» (۲).

وقال الطبرسي: «في الزيادة وجوه: أحدها: أن الحسنى الثواب المستحق والزيادة التفضل على قدر المستحق، وهي المضاعفة المذكورة في قوله: ﴿ فَلَهُمُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ عن ابن عباس.

وثانيها: الزيادة هي ما أعطاهم الله من النعم في الدنيا ولا يحاسبهم به في الآخرة عن الباقر.

وثالثها: أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، عن علي.

ورابعها: أن الزيادة هي النظر إلى وجه اللَّه وروي ذلك عن أبي بكر وأبي موسى الأشعري وغيرهما وضعفه بقوله: وقد عين اللَّه الزيادة في موضع آخر بقوله: ﴿ لِيُوفِيَّهُمْ أَبُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّلِهِ ۚ ﴾ (٣).

وإنما قال الشيعة ذلك فرارًا من ظاهر النص الكريم ولزومًا لمذهب الاعتزال، قال القاضي عبد الجبار في الآية: «وربما قيل في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ أليس المراد بها الرؤية على ما روي في الخبر؟ وجوابنا أن المراد بالزيادة التفضيل في الثواب شئون الزيادة من جنس المزيد عليه، وهذا مروي وهو الظاهر فلا تعلق لهم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الصافى ج١ ص٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان للطبرسي ج١ ص ٣٨.

بذلك، وكيف يصح ذلك لهم وعندهم أن الرؤية أعظم من كل ثواب فكيف تجعل زيادة على الحسنى؟ ولذلك قال بعده ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةً ﴾ فيبين أن الزيادة هي من هذا الجنس في الجنة (١٠).

قال الرازي في الرد على المعتزلة في قولهم: إن الزيادة يجب أن تكون من جنس المنزيد عليه: «المزيد عليه إذا كان مقدرًا بمقدار معين وجب أن تكون الزيادة عليه مخالفة له، مثال جنسه أما إذا كان غير مقدر بمقدار معين وجب أن تكون الزيادة عليه مخالفة له، مثال الأول قول الرجل لغيره: أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة فها هنا يجب تكون الزيادة من الحنطة، ومثال الثاني: قوله أعطيتك الحنطة وزيادة، فها هنا يجب أن تكون الزيادة غير الحنطة، والمذكور في هذه الآية لفظ (الحسني) وهي الجنة وهي مطلقة غير مقدرة بقدر معين فوجب أن تكون تلك الزيادة عليها شيئًا مغايرًا لكل ما في الجنة من العبيف المعهود السابق في قوله: ﴿وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السّلَامِ وهي الجنة، فوجب أن يكون المراد بالزيادة أمرًا مغايرًا لكل ما في الجنة من النعيم وإلا لزم فوجب أن يكون المراد بالزيادة أمرًا مغايرًا لكل ما في الجنة من النعيم وإلا لزم التكوار وقد ورد تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه اللّه الكريم في عدة أحاديث صحيحة فوجب المصير إليه ولا التفاف لقول أحد بعد قول رسول اللّه عليه فيها:

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ومسلم كلاهما عن صهيب (أن رسول عَلَيْ تلى هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديًا أهل الجنة: إن لكم عند اللَّه موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فواللَّه ما أعطاهم اللَّه شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم (٣).

<sup>(</sup>١) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب ج٤ ص٥٨٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: باب إثبات الرؤية ج ١ ص ٩١، ومسند أحمد ج ٤ ص ٣٣٠ .

قال ابن كثير: وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف(۱).

أسأل اللَّه ﷺ أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم في غرف الجنان!

٥ - وقال تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۚ ۞ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ۞ القيامة: ٢٢، ٢٣]. والآية نص في الرؤية لا ينازع فيها إلا مكابر، ومع ذلك فالشيعة تؤولها إلى معنى لا يصح قال مغنية: «إلى ربها ناظرة بالبصيرة لا بالبصر، بالعقول والإيمان ولا بالعيون والعيان (٢٠).

وقال شبر: «ناظرة على رحمته أو إنعامه (٣) زاد الكاشاني وفي العيون عن الرضا يعني مشوقة تنتظر ثواب ربها، وعن أمير المؤمنين إنمايعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه وفي رواية والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة كقوله: ﴿ فَنَاظِرَهُ اللهِ مِن يَجْعُ المُرْسَلُونَ ﴾ (١) وأقول: هذا تعسف في تأويل الآية لا مبرر له، فإن النظر في الآية قد أسند إلى الوجوه وعدي بحرف (إلى) وهذا لا يحتمل إلا الرؤية وأما تأويلها بمعنى الانتظار فيبعده أن المقام مقام امتنان على المؤمنين في الآخرة والانتظار ينافيه، بل إن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الدنيا فأي لذة في الاتنظار في الآخرة

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤١٤ . (٢) التفسير المبين ص ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الصافي ج ٢ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص ٥٤١ .

وهي دار الجزاء والمقام في الآية مقام ترغيب للحصول على هذا الجزاء في الآخرة.

وأيضًا فإن النظر بمعنى الانتظار يتعدى بنفسه لا بحرف (إلى) قال تعالى: ﴿ الْظُرُونَا نَفْلِشُ مِن نُوكِمُ ﴾ [الحديد: ١٦]، وقال: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ ﴾ [الاعران: ٥٥]. وقال: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ ﴾ [العران: ٥٠] وقال: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠] فقد جاء النظر فيها متعديًا بنفسه لأنه بمعنى الانتظار، وأيضًا: فإن تفسير النظر المسند للوجود المتعدي بإلى هو الظاهر في إثبات الرؤية فلا عدول عنه إلا بدليل فكيف وقد قام الدليل على تعيين هذا الظاهر؟.

بل لقد جاء النظر المعدى بإلى بمعنى الرؤية ولم ينازع فيه لا الشيعة ولا المعتزلة في قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَرِفِى أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ فقد اتفق الكل على تفسير النظر هنا بمعنى الرؤية، ثم إن تفسيرهم يحتاج إلى تقدير حيث قالوا: إلى نعم ربها أو رحمته، وما لا يحتاج إلى تقدير أولي مما يحتاج إلى تقدير، وعليه فالآية نص في إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة غنية بنفسها عن كل بيان فضلًا عن تواتر الأحاديث في ذلك.

قال ابن كثير: «وقد ثبتت رؤية المؤمنين للَّه ﷺ في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين: أن ناسًا قالوا: يا رسول اللَّه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لا، قال: «إنكم ترون ربكم كذلك».

وفي الصحيحين عن جرير قال: «نظر رسول الله ﷺ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا».

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى اللَّه ﷺ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٥٠ .



<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير ج ٤ ص ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ٩٨.

# الأصل الثاني

## مفهوم العدل الإلهي وما يتعلق به وأثره عند الشيعة

اتفق أهل الإسلام على أن اللَّه تعالى عادل ليس بظالم، وأن أفعاله تعالى كلها حسنة ولا يفعل القبيح أصلًا لكن الخلاف وقع في مفهوم هذا القبيح، هل هو ما حكم العقل بقبحه أو ما حكم الشرع بذلك؟

إلى الأول ذهب المعتزلة وفرعوا عليه مسائل: منها قاعدة اللطف فأو جبوا عليه تعالى الألطاف لعباده، وأو جبوا عليه فعل الصلاح والأصلح لهم، وأو جبوا عليه هداية جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، وقالوا إن الهداية هي بمعنى البيان أو الإثابة على الهدى لا بمعنى أنه يفعل بهم ما به يهتدون، ومنعوا عليه أن يكون خالقًا أو مريدًا لأفعال العباد الاختيارية لما فيها من الكفر والظلم وهو عليه محال، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم الاختيارية حتى لا يلزم أن يكون اللَّه قد أجبرهم على شيء أو أراد كفرًا أو خلقه عند فعل العباد له وإلا ليلزم أن يكون اللَّه قد أجبرهم على شيء أو أراد كفرًا أو وخلقه عند فعل العباد له وإلا ليطلت فائدة التكليف ويكون عقاب الكافر ظلمًا وقبيحًا، وثواب المطيع عبثًا، وعليه فقد ليطلت فائدة التكليف ويكون عقاب الكافر ظلمًا مقدم (١٠) وذهب أهل السنة إلى أن القبح واللَّه لا والحسن شرعيان (٢٠)، بمعنى أن ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو القبيح واللَّه لا يفعل فعلًا قبحه وحرمه، وكلا ما يفعله فهو حسن وحق وعدل، والظلم هو التصرف في ملكه، علك الغير بغير حق (٣)، وهو رب كل شيء، ومليكه، فأي تصرف منه فهو تصر في ملكه،

<sup>(</sup>١) تقرير مذهب المعتزلة مستفاد من شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٣٠٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) مذهب أهل السنة في التحسين والتقبيح أن العقل قد يدرك حسن أمور وقبح أمور قبل مجيء الشرع، لكنه لا يؤاخذ حتى يرد الشرع، كما أنه يعجز عن إدراك تفاصيل الشريعة والثواب والعقاب. مثال: يدرك العقل حسن التوحيد والصدق والعدل والأمانة والعفاف ويدرك قبح الشرك والكذب والخيانة والزنا والظلم، وهذا القول وسط بين المعتزلة الذين أثبتوا تحسين العقل وتقبيحه مطلقًا، وبين الأشاعرة الذين نفوه مطلقًا. [الناشر].

<sup>(</sup>٣) التعريف الصحيح للظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه. وليس الظلم كما تقول الأشاعرة: الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة؛ إذ عندهم كل ما كان ممكنًا فهو منه تعالى عدلٌ ولو فعله، والله يقول في الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي» فهو سبحانه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك. ثم إن الله تعالى أمَّن عباده من ظلمه فقال: ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ وقد فسره السلف بوضع سيئات غيره عليه، وهذا مقدور للَّه لكنه لا يفعله لكمال عدله سبحه. ثم إن الإنسان=

وعليه فلو عذب المطيع وأثاب العاصي فهو عدل منه لأنه تصرف في ملكه لكنه أخبر أنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي وخبره حق والله لا يخلف الميعاد فثوابه للطائع فضل ، وعقابه للعاصي عدل ، وهو خالق كل شيء ومريده حتى الكفر والمعاصي وليس في ذلك قبح ، لأنه لا يتصف بما خلقه وإنما يوصف بذلك من قام بفعل ذلك لا بمن خلقه لان الدلائل القاطعة قد قامت على أنه خالق كل شيء ولا يقع في ملكه إلا ما يريد ، ولا جبر في ذلك على العباد ، لأن أفعالهم وقعت باختيارهم ولهم فيها كسب واختيار هم الفاعلون لها حقيقة ، وأهل السنة لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل فالله خالق السحاب بالرياح والنبات بالماء وهو خالق السبب والمسبب .

وأهل السنة يقولون بإثبات القدر بمعنى أن ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن، فالهدى تفضل منه، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يجب عليه لطف بل لا يجب عليه شيء أصلًا وما ورد من أنه كتب على نفسه الرحمة، وأنه حرم الظلم على نفسه فهو الذي أوجب وحرم على نفسه ذلك على سبيل التفضل لعباده وليس ذلك بلازم عليه عقلًا (۱).

أما الشيعة فقد أخذوا بمذهب المعتزلة في هذا الأصل إلى أقصى نتائجه وطبقوه على تفسير القرآن في الآيات التي لها تعلق بهذا الموضوع وفروعه، وما وافق مذهبهم منها ظاهريًا جعلوه محكمًا واحتجوا به على من خالفهم كصنيع المعتزلة من قبل، وما كان من الآيات معارضًا لمذهبهم جعلوه متشابهًا وردوه إلى النوع الأول بالتأويل مع أن روايتهم عن الأئمة في هذه المسائل كلها على النقيض من ذلك، حيث أنها موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة لا تختلف عنهم قيد أنملة، وليس عند الشيعة من أخبار الأئمة ما يوافق مذهب المعتزلة في قليل ولا كثير، بل ورد صريحًا عندهم طعن الأئمة على المعتزلة وما ذهبوا إليه، ولا أدري كيف انحرف الشيعة عن أخبراهم عن الأئمة في هذا الا تجاه، وإليك بعض النماذج من تفاسير الشيعة:

<sup>=</sup> لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمَّن من ذلك. [الناشر].

<sup>(</sup>١) تقرير مذهب أهل السنة والجماعة مستفاد من المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية ص ٣٥ وما بعدها .

### أولًا: الآيات الدالة على العدل ونفي الظلم عنه تعالى:

١ - قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظٰلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَهَا لَا اللَّهُ اللَّاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال مغنية: «البخس والنقص من أجر المحسن تمامًا كالزيادة في عقاب المسيء كلاهما ظلم وهو محال في حقه تعالى (١) » وقال شبر: «لغناه عن الظلم وعلمه بقبحه »(٢).

Y - وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَنَ كُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَمِانَ: ١٠٩]. يقول الطبرسي: «معناه لا يظلمهم بأن يحملهم من العقاب ما لم يستحقوه أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه، وإنما يظلم من يظلم لجهله بقبح الظلم أو لحاجته إليه من دفع ضرر وجر نفع وتعالى اللَّه عن صفة الجهل والحاجة وسائر صفات النقص علوا كبيرًا وكيف يجوز أن يظلم وهو الذي خلقهم (٣).

٣- وقال تعالى: ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا نَظَلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَجْدَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٥٤] يقول الطبرسي فيها: «أي لا ينقص من له حق شيئًا من حقه من الثواب أو العوض أو غير ذلك ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب بل الأمور جارية على مقتضى العدل "(٤).

٤ - وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } فَلَنَهُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴾ انصلت: ٢١]، يقول الكاشاني فيها: «فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله» (٥).

٥- وقال تعالى: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى قَوَما آنا فِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّ الْمَالَى الْكَاشَانِي فَعَلَا الْكَاشَانِي فَعَا: «فأعذب من ليس لي تعذيبه» (٦٠).

هذا هو النمط الأول الذي يراه الشيعة مؤيدًا لما اختاروه تبعًا للمعتزلة في إيجاب العدل عليه تعالى وامتناع الظلم عقلًا عليه وهو أنه لا يجوز له تبعًا لهذا أن ينقص من ثواب الطائع ولا أن يزيد في عقاب «العاصي» واستحالة تعذيب المطيع أو عدم تعذيب العاصي أو على حد تعبيرهم فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله . فتراهم يضعون هذه المقدمات العقلية لإنتاج المطلوب العقلي في إيجاب العدل واستحالة الظلم بالمفهوم العقلي عندهم ،

<sup>(</sup>١) التفسير المبين ص٦٢ . (٢) تفسير شبر ص١١٤ . (٣) مجمع البيان للطبرسي ج٤ ص١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٢٣ ص ٣٢ . (٥) الصافي ج ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الصافي ج ٢ ص ١٩٩.

وقد جاء في رواية الشيعة عن أمير المؤمنين في خطبة له بصفين كما جاء في نهج البلاغة أما بعد فقد جعل الله عليكم حقّا بولاية أمركم، وجعل لكم على من الحق مثل الذي عليكم والحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف لا يجري على أحد إلا جرى له ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصًا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلًا وتوسعًا بما هو على المزيد أهله(١) وهذا هو الحق الموافق لما جاء في الصحيح من كتب أهل السنة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لن ينجي أحدًا منكم عمله»، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله، قال: «ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا»(١).

والأيات كثيرة وصريحة في تأييد هذا الاتجاه نوردها وأبين كيف يتخلص الشيعة من مجابهتها .

٣- قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَمْذِوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ شَخْتُمُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى شَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرُهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البغرة: 1 ، ٧]. والنص صريح في أن اللَّه تعالى ختم على قلوب الكفار فلا يؤمنون أبدًا، وأخبر نبيه ﷺ بذلك سواء أنذرهم أم لم ينذرهم فإنهم لا يؤمنون، وهذا بمفهوم الشيعة

<sup>(</sup>١) انظر: نهج البلاغة ص ٦٦ ط الشعب .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله: ج ٢ ص ٥٢٧ .

للعدل والظلم العقليين يعتبر ظلمًا وقبيحًا ولا لطف فيه ولا صلاح لهؤلاء، ولذلك نجدهم يتخلصون من هذه المجابهة بصرف الختم عن ظاهره وتفسيره بمعان أخرى كالتالى:

قال الحسن العسكري فيها: «أي وسم قلوبهم بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون، فإن اللَّه يتعالى عن العبث والفساد ومطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه (١) وقال الطبرسى: «في معنى الختم وجوه:

أحدها: أن المراد بالختم العلامة وقيل هي نكته سوداء تشاهدها الملائكة فيعلمون بها أنه لا يؤمن فيذمونه ويدعون عليه.

ثانيهما: أن المراد بالختم على القلوب أن الله شهد عليها وحكم بأنها لا تقبل الحق.

ثالثهما: أن الله قد ذمهم بأنها كالمختوم عليها في أنها لا يدخلها الإيمان ولا يخرج عنها بالكفر.

رابعهما: أن الله وصف من ذمه بهذا الكلام بأن قلبه ضاق عن النظر والاستدلال فلم ينشرح له (۲) وأقول قد جاء في تفسير الشيعة من الأخبار عن أئمتهم ما هو صريح في تأييد مذهب أهل السنة فقد جاء في تفسير الأصفهاني: «عن أمير المؤمنين (ع) قال: «سبق في علمه أنهم لا يؤمنون فختم على قلوبهم وسمعهم ليوافق قضاءه عليهم علمه فيهم ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِم خَبُرُا لَمُسَمّعُهُم ﴿ وَهَذَا كَمَا يَرِى البصير هو الحق الموافق لما هو عليه أهل السنة سواء بسواء، لأن الآية صريحة في أن الله هو الذي ختم على قلوبهم، والختم هو التغطية والطبع على القلوب بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان وحاصلها خلق الظلمة والضيق في صدر العبد، وهذا مانع قطعًا من الإيمان ولهذا قال النسفي والآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح فإنه أخبر أنه ختم على

<sup>(</sup>١) تفسير الحسن العسكري ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ١ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الأصفهاني ص ٢١١ .

قلوبهم ولاشك أن ترك الختم أصلح لهم(١١).

وروى الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه قال: "إن اللَّه خلق بعض عباده سعيدًا وبعض عباده شقيًّا لعلمه بما كانوا يعملون "(٢) وعليه فأخبار الأئمة عند الشيعة موافقة للأمة ومخالفة لما ذهبت إليه الشيعة كما لا يخفى.

٧. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ
 ١٧٩ (الأعراف: ١٧٩).

وأقول: والآية صريحة في أن الله خلق خلقًا للنار قبل أن يفعلوا ما يستحقون به النار وهذا على مفهوم الشيعة ظلم ما بعده ظلم، لكنها بمفهوم أهل السنة عدل لا ظلم فيها وقد جاءت أخبار الأئمة موافقة لمفهوم أهل السنة في ذلك، والشيعة تتخلص من النص كالآتي: يقول مغنية: «﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنّدَ ﴾ اللام للعاقبة مثل: لدوا للموت، فقد خلق سبحانه العقلاء ومنحهم مع العقل الحرية والقدرة، وأمرهم ونهاهم فمنهم سمعوا وأطاعوا فدخلوا الجنة وكثير منهم عصوا وتمردوا فدخلوا النار بسوء اختيارهم: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّيدٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢) قال الطبرسي: «خلقناهم على أن عاقبتهم المصير إلى جهنم بكفرهم وإنكارهم وسوء اختيارهم ويدل على هذا المعنى قوله: ﴿ وَمَا خَلَقُهُم للعبادة فلا يجوز أن يكون خلقهم للنار (١٠).

وأقول: روى الكليني بسنده عن أبي بصير قال: «كنت بين يدي أبي عبد اللَّه جالسًا فسأله سائل فقال جعلت فداك يا بن رسول اللَّه من أين لحق الشقاء بأهل المعصية حتى حكم لهم بالعذاب على علمهم في علمه؟ فقال أبو عبد اللَّه: أيها

<sup>(</sup>١) مدارك التنزيل ج ١ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي كتاب التوحيد، باب السعادة والشقاء ج ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) التفسير المبين ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٩ ص ٧٠ .

السائل حكم الله لا يقوم له أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه ولم يقدروا أن يأتوا حالًا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولي بحقيقة التصديق، وهو معنى شاء ما شاء وهو سره»(١).

وفي هذا المعنى جاءت روايات أهل السنة المتكاثرة موافقة لمفهوم الآية ، فقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن عائشة قالت: دعي رسول اللَّه ﷺ إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول اللَّه طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن اللَّه خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم (٢) وروى أيضًا بسنده عن أبي بن كعب قال: «قال: رسول اللَّه ﷺ إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا ولو عاش لأرقه أبويه طغيانًا وكفرًا» (٣).

والآية صريحة في أن الله خلق كثيرًا من الجن والإنس للنار، وأما ما قيل: من أن اللام للعاقبة فقد قال النسفي فيها: «ولا تنافي بين هذا وبين قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَلَا الله للعاقبة فقد قال النسفي فيها: «ولا تنافي بين هذا وبين قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَلَا لَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَهَ لا أنه إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده، وأما من علم منه الكفر فإنما خلقه لما علم أنه يكون منه فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه للغبادة ومن علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك، وكم من علم يراد به الخصوص، وقول المعتزلة بأن هذه لام العاقبة فرارًا عن إرادة المعاصي عدول عن الظاهر (٤) وعليه فالكتاب والسنة وأخبار الأئمة في جانب أهل السنة وعلى خلاف ما ذهبت إليه الشبعة.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي كتاب التوحيد باب السعادة والشقاء ج ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب القدر ج ٢ ص ٤٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب القدرج ٢ ص ٤٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارك التنزيل ج ٢ ص ١٤٩ .

٨- وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَذِى خَلَقَكُمُ فَي نَكُرُ حَافِرٌ وَي نَكُم مُثُومٌ ثُومِنٌ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ
 ١٤ [النغابن: ٢] والآية صريحة في أن الله تعالى خلق الخلق قسمين: كافر ومؤمن، وهذا بمفهوم الشيعة ظلم وقبيح ولا لطف فيه ولا صلاح للعباد أما بمفهوم أهل السنة فهو حق وعدل لأن العبيد خلقه وملكه وهو حر التصرف فيهم، وبهذا جاءت أخبار الأثمة عند الشيعة موافقة لذلك ولا معارض لها عندهم أما الشيعة فقد تخلصوا من هذه المجابهة بما يأتي:

يقول الطبرسي: «لا يجوز حمله على أنه سبحانه خلقهم مؤمنين وكافرين لأنه لم يقل كذلك بل أضاف الكفر والإيمان إليهم وإلى فعلهم ولدلالة العقول على أن ذلك يقع على حسب قصودهم وأفعالهم ولذلك يصح الأمر والنهي وبعثة الأنبياء على أنه لو جاز أن يخلق الكفر والقبائح لجاز أن يبعث رسولًا يدعو إلى الكفر ويؤيده بالمعجزات.

وقد قال تعالى: ﴿ وَطَرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْماً ﴾ وقال النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» الخبر، وقال ﷺ حكاية عن اللّه سبحانه: «خلقت عبادي كلهم حنفاء» (۱) وأقول الآية صريحة في أن اللّه خلق الخلق منهم كافر ومنهم مؤمن والطبرسي يقول: «لا يجوز حمله على أنه سبحانه خلقهم مؤمنين وكافرين» فمن الذي نصدق ؟ قول من خلق الخلق وهو بصير بهم، أو قول مبتدع يكذب الخبير بخلقه من أجل أن ينصر بدعته ؟! نص الآية صريح في أن اللّه تعالى هو الخالق لهم على هذه الصفة وأراد منهم ذلك فلابد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال.

وعلى هذا المعنى جاءت أخبار الأئمة برواية الشيعة عنهم، فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق قال: «إن الله خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه فمن خلقه سعيدًا لم يبغضه أبدًا وإن عمل سوءًا أبغض عمله ولم يبغضه وإن خلقه شقيًا لم يحبه أبدًا وإن عمل صالحًا أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه فإذا أحب الله

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج ٢٨ ص ٩١ .

شيئًا لم يبغضه أبدًا، وإذا أبغض شيئًا لم يحبه أبدًا (١١).

فلو كان خلق الكفر قبيحًا وظلمًا لما صح أن يخلق الكافر مع علمه أنه سيكون كافرًا، بل لما صح خلق إبليس ولا تسليطه على بني آدم يغويهم ويضلهم فبطل ما تذهب إليه الشيعة. أما ما ذكره من جواز بعثة رسول يدعو إلى الكفر. . . إلخ فذلك ممنوع لما علم من الفرق بين الإرادة والأمر والمحبة والرضا وقد تقدم وسيأتي.

وأما حديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه»، فقال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «اللَّه أعلم بما كانوا عاملين» (٢) فنهاية الحديث التي حذفها الطبرسي ترد عليه في حالة موت المولود قبل التكليف وهو قوله: «اللَّه أعلم بما كانوا عاملين» ومعناه أن أبويه يهودانه أو ينصرانه على حسب ما قسم له في الأزل من الكفر أو الإيمان، بدليل نهاية الحديث.

وعليه فالكتاب والسنة وأخبار الأثمة معارضة صريحة لمذهب الشيعة وموافقة لمذهب أهل السنة.

#### ثانيًا: وجوب الألطاف والصلاح والأصلح عند الشيعة.

١ - قال اللَّه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِى قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَالُهُ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِى قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَالَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ كَنَابًا فِى قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كُولُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ كُنابًا فِى قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كُلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ كُلَّالًا فِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كَنَابًا فِي قَرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

يقول الطبرسي: «وفي هذه الآية دلالة على ما يقوله أهل العدل في اللطف لأنه تعالى بين أنه إنما لم يفعل ما سألوه حيث علم أنهم لا يؤمنون عنده» (٢٠).

قال الرازي في الرد على القاضي عبد الجبار المعتزلي في قوله مثل هذه المقالة عند هذه الآية: «ولقائل أن يقول: إن قوله: لو أنزل الله هذا الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أن الله أنزله عليهم لو لم يقولوا هذا القول إلا على سبيل دليل الخطاب

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب التوحيد باب الابتداء والاختبار ج ١ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة ج ٢ ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ٧ ص ١٤ .

وهو عنده ليس بحجة، وأيضًا فليس كل ما فعله اللَّه وجب عليه ذلك وهذه الآية إن دلت فإنما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع واللَّه أعلم (١) وهو يقصد بدليل الخطاب دلالة المفهوم التي هي عكس دلالة المنطوق، وهي ليست بحجة عند المعتزلة و الشيعة لا تستطيع أن تقيم دليلًا واحدًا على إيجاب هذا اللطف لأن الواقع يبطله، إذ لو كان اللطف واجبًا لما تيسر للعاصي أسباب عصيانه، ولوجب أن تجتمع لكل أحد موجبات طاعته والمشاهد المحسوس في العالم بخلاف ذلك، فأكثر الموسرين عصاة بكثرة أموالهم وقوة عساكرهم، وأكثر الفقراء يبغون بسبب إفلاسهم، وكثير من أصحاب الشهوات والفسقة يصل إليهم.

من كل جانب أسباب فسقهم بلا كلفة وعناء فلو كان اللطف واجبًا لكان الأمر بالعكس.

٢- قال اللّه تعالى: ﴿ ثُمْرٌ نُعْمِى رُسُلنَا وَالْدِينِ عَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ السحاب المؤمنين من عذاب الطبرسي والكاشاني: «أي واجبًا علينا من طريق الحكمة ننجي المؤمنين من عذاب الآخرة كما ننجيهم من عذاب الدنيا، وقال أبو عبد اللّه لأصحابه: «ما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر إنه من أهل الجنة ثم تلى الآية ". وأقول ليس في الآية ما يدل على الوجوب بالمعنى الذي تهدف إليه الشيعة إنما ذلك حق أوجبه على نفسه من حيث الوعد الكريم لا أنه واجب بسبب الاستحقاق لأنه قد ثبت أن العبد لا يستحق على خالقه شيئًا، قال ابن كثير: «هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرمًا وتفضلًا كما قال: ﴿ كُتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى الدرداء نقيب الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة»، ثم تلا هذه الآية. وكما جاء في الصحيحين عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «إن اللَّه كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: الصحيحين عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «إن اللَّه كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش:

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ١١ ص ١٠٥ الصافي ج ١ ص ٢٨٥ .

٣- قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ وَلاَ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ

قال الرازي: «وحمل اللام على لام العاقبة عدول عن الظاهر وأيضًا فإن البرهان العقلي يبطله لأنه تعالى لما علم أنهم لابد وأن يصيروا موصوفين بازدياد البغي والطغيان كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم اللَّه واجب وعدم حصوله محال وإرادة المحال محال فيمتنع أن يريد منهم الإيمان ويجب أن يريد منهم ازدياد البغي والطغيان، وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المصير إلى لام العاقبة (٣).

وأقول: أما ما أورده الطبرسي من لزوم أن يكون الكفار مطيعين حيث فعلوا ما وافق الإرادة فيبطله ما رواه الكليني عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللَّه شاء

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٤ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ١٥٦ .

وأراد وقدر وقضى؟ قال نعم، قلت وأحب؟ قال: لا، قلت وكيف ذلك؟ قال هكذا خرج إلينا»(١).

وأخرج عن أبي عبد اللَّه أيضًا قال: «أمر اللَّه ولم يشاء وشاء ولم يأمر...» الخبر (٢) والآية واضحة في أن هذا الإملاء الذي هو من فعل اللَّه ليس بخير بل هو شر كما هو مفهوم الآية نفسها وأنه فاعل الخير والشر كل ذلك بإرادته تعالى وأنهم لو أتوا بخلاف ما أخبر عنه للزم الخلف في خبره تعالى وهو محال.

٤- قال تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٤- ١١].

ولا شك أن هذا الإنذار لا لطف فيه ولا صلاح لأنه إنما طلبه ليضل العباد ويغويهم كما أن إبليس اعترف بأن الله هو الذي أغواه ولم يكذبه الله في ذلك والشيعة تتخلص من هذه المجابهة بما لا يجدي، يقول شبر في تفسيره: «قوله: فبم أغويتني: دل على أنه أشعري أو جبري أنه نسب الإغواء إليه تعالى»(٣).

وكان شبر يقول: إن إبليس قد قال مقالة أهل السنة التي عبر عنها الإمام أبو الحسن الأشعري وَهُلِيّه، ويكفينا هنا ردًّا على شبر ما قاله إمامهم أبو الحسن الرضا فيما أخرجه الكليني بسنده عن يونس بن عبد الرحمن «قال لي أبو الحسن الرضا (ع) يا يونس لا تقل بقول القدرية يعني المعتزلة - فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس، فإن أهل الجنة قالوا: ﴿ اَلْحَمْدُ بِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا هَدُنا لَهُمْ فِي اللّهُ وقال أهل النار: ﴿ رَبّنا عَلَيْنَا شِقُوتُنَا فَهُمْ فِي اللّهُ وقال إبليس: ﴿ رَبِّ بِمَا آغُويَنَنِي لَالْرَبْ وَلا أَوْنِ وَلا أَوْنِ وَلا أَغُويَنَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي الْأَرْضِ وَلا أَغُويَنَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي الْأَرْضِ وَلا أَغُويَنَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج ١ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) تفسير شبر ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي باب الجبر والقدرج ١ ص ١٥٧ .

فانظر إلى أبي الحسن الرضاكيف جعل أهل الجنة هم الذين يقولون مقالة أهل السنة. وكيف جعل القدرية وهم المعتزلة والشيعة لم يقولوا بمقالة أهل الجنة ولاحتى بمقالة أهل النار، بل ولا بمقالة إبليس أفلا ولعل في هذا مقنع لشبر وحزبه. حيث جعلهم إمامهم أسوأ حالًا من إبليس نفسه!!

قال الرازي في الآية: «احتج أصحابنا في هذه الآية في بيان أنه لا يجب على الله رعاية مصالح العبد وتقريره: أن إبليس استمهل الزمان الطويل أمهله الله ثم بين أنه استمهله لإغواء الخلق وإضلالهم وإلقاء الوساوس في قلوبهم وكان تعالى عالماً بأن أكثر الخلق يطيعونه، فثبت بهذا أن انتظار إبليس وإمهاله هذه المدة الطويلة حصول المفاسد والكفر، فلو كان تعالى مراعيًا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله وأن يمكنه من هذه المفاسد، فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح أصلًا، ومما يقوي هذا أنه تعالى بعث الأنبياء دعاة إلى الحق وعلم من حال إبليس أنه لا يدعو إلا إلى الكفر والضلال، ثم أنه تعالى أمات الأنبياء وأبقى إبليس فلو كان يجب عليه مراعاة مصالح العباد امتنع عليه أن يفعل ذلك(۱) وهذا حق فإن خلق الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه وبين الإنسان وتسليطه عليه وهو من غير جنس بني خلق الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه وبين الإنسان وتسليطه عليه وهو من غير جنس بني والممكن منه حيث يجري مجرى الدم من العروق ثم إمهاله وبقاؤه كل ذلك يقلع أصل والصلاح والأصلح من أساسه.

#### ثالثًا: خلق الكفر والمعاصي وإرادتهما:

١- قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُنَا فَأَعِيكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ البَعْدِ: ٢٨]، يقول الطبرسي: "وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى لم يرد من عباده الكفر ولا خلقه فيهم لأنه لو أراده فيهم أو خلقه فيهم لم يجز أن يضيفه إليهم، كما لا يجوز أن يقول لهم: كيف أو لم كنتم طوالًا أو قصارًا

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ١٩٤ .

وما أشبه ذلك مما هو فعله تعالى فيهم (١) وأقول أما إضافته الكفر إليهم فلإنه فعلهم حقيقة ولا يستلزم ذلك كونه من خلقهم لما قام الدليل أنه لا خالق إلا الله تعالى والله تعالى لا يسند إليه ما خلقه ولا ما أراده بمعنى أنه لا يقال له كافر:

لأنه خلق الكفر مثلاً، وإنما يقال ذلك لمن فعل الكفر باختياره وقام به فالله قد خلق الحركة ولا يقال له تعالى متحرك، وإنما يقال ذلك للمحل الذي قامت به الحركة وقبح الكفر في فعله والاتصاف به لا في خلقه وتقديره، فالله قد خلق السم مثلاً وهو ضار قطعًا ولا يعتبر خلقه له قبحًا، ومن هنا ساغ الإنكار في قوله: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ ﴾ إلخ لأنه من فعلهم وباختيارهم وأما ما أورده من لزوم الاعتراض بالطول والقصر فمردود لأنا نعلم ضرورة الفرق بين الفعل الاختياري كالكفر مثلاً وبين الفعل الاضطراري كالطول والقصر وما أشبهه فالأنكار إنما وقع على سوء اختيارهم للكفر لا على كونهم خالقين له وعليه فالآية لا تدل على مطلوب الطبرسي.

٢- قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱشۡرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللّهُ مَاۤ ٱشۡرَكُنَا وَلَآ مَابَآوُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن شَيْءً كَالَ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا أَشُرَكُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن شَيْءً كَالِكَ كَذَبَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُواْ بَأْسَكَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْفِعُونَ إِلَّا اللّهَامَ: ١٤٨].

يقول الطبرسي: «وفي هذه دلالة واضحة على أن اللَّه سبحانه لا يشاء المعاصي والكفر وتكذيب ظاهر لمن أضاف ذلك إلى اللَّه سبحانه هذا مع قيام الأدلة العقلية التي لا يدخلها التأويل على أنه سبحانه يتعالى عن إرادة القبيح وجميع صفات النقص علوًا كبيرًا(٢٠).

وقال شبر: «﴿ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَآ أَشْرَكَنا ﴾ تعللوا بقول المجبرة والأشاعرة (٣) وأقول بل الآية حجة لقول المجبرة والأشاعرة وبهذا جاءت أخبار الشيعة المتكاثرة عن أبي عبد اللّه قال: «إن في بعض ما أنزل اللّه في كتبه أني أنا اللّه لا إله إلا أنا خلقت الخير وخلقت الشر فطوبي لمن أجريت على

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج ١ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٨ ص ٢٢٦.

**<sup>(</sup>٣)** تفسير شبر ١٦٧ .

يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الشر وويل لمن يقول: كيف ذا وكيف ذا»(١).

وفيه عن أبي عبد الله قال: «أمر الله إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل»(٢).

وروى الكليني بسنده أن أبا حنيفة قال: « قلت لأبي عبد اللَّه جعفر الصادق يا بن رسول اللَّه هل فرض اللَّه الأمر إلى العباد فقال اللَّه أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد فقلت هل أجبرهم؟ فقال اللَّه أعدل من أن يجبرهم فقلت وكيف ذلك؟ فقال: بين بين لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط(٣)!

قال الخازن في الآية: "إن اللَّه حكى عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾ . . . . إلخ. ثم ذكر عقبه: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ وهذا التكذيب ليس هو في قولهم: ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾ بل ذلك القول حق وصدق، ولكن الكذب في قولهم إن اللَّه أمرنا به ورضي ما نحن عليه كما أخبر عنهم في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذَا فَمَلُوا فَنْحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الاعراف: ٢٨].

فرد اللّه عليهم بقوله: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُنُ اللّهَ وَالدليل على أَن التكذيب هو قولهم إِن اللّه أمرنا بهذا ورضيه منا هو قوله: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ﴾ بالتشديد ولو كان خبرًا من اللّه عن كذبهم في قولهم: ﴿ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنا ﴾ قال: «كذلك كذب) بالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب وقال الحسن بن الفضل: لو قالوا هذه المقالة تعظيمًا للّه ومعرفة بحقه وبما يقولون لما عابهم بذلك ولكنهم قالوا هذه المقالة تكذيبًا وجدلًا من غير معرفة باللّه وبما يقولون (١٠).

وعليه فالإنكار وقع على التعلل بالمشيئة لا على أنهم ألصقوا بالله تعالى مشيئة شركهم كما يزعمون.

أصول الكافى ج ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ج ١ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الخازن ج ٢ ص ٦٣ .

رابعًا: قول الشيعة بحرية الإرادة للإنسان وأن اللَّه لا دخل له في اختيار العبد:

يرى الشيعة تبعًا للمعتزلة أنه لا دخل لمشيئة الله وإرادته في فعل الإنسان وإرادته، وإلا للزم أن يكون الإنسان مجبورًا فتبطل فائدة التكليف ويكون الثواب والعقاب عبثًا وظلمًا والله منزه عن ذلك.

ويرى أهل السنة أن كل شيء وقع من الإنسان فهو بمشيئة اللَّه وإرادته ولا جبر في ذلك ولا إلجاء، لأن فعل الإنسان الاختياري، الذي نيط به التكليف وقع باختيار الإنسان وإرادته أيضًا ولم يحس بأن أحدًا أجبره عليه لذا صح التكيف وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، وهذا بخلاف الفعل الاضطراري فإن الإنسان يشعر بأنه لا يشعر لا اختيار له فيه ولذلك لم يتعلق به تكليف.

وعلى هذا الأخير كان عليه سلف الأمة قبل ظهور المخالف وهذا هو الوارد أيضًا عند الشيعة من روايتهم عن الأئمة من آل البيت على الم

لكن الشيعة أخذوا بمذهب المعتزلة وتركوا الوارد عن أثمتهم وطبقوا ذلك على تفسير القرآن فمثلًا:

١ عند قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقَوَىٰ وَأَهْلُ النَّقْوَىٰ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النّقوىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ﴿ إِلَا اللَّه وَلَا الطّبرسي : «هذه المشيئة غير الأولى إذ لو كانت واحدة لتناقض فالأولى مشيئة اختيار، والثانية مشيئة إكراه وإجبار، والمعنى أن هؤلاء الكفار لا يذكرون إلا أن يجبرهم اللَّه على ذلك، (١٠).

٢- وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرَةٌ فَكَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٢٩، ٣٠].

يقول الطبرسي: «وما تشاءون اتخاذ الطريق إلى مرضاة اللَّه اختيار إلا أن يشاء اللَّه إجباركم عليه وإلجاءكم فحينئذ تشاءون ولا ينفعكم ذلك والتكليف زائل ولم يشأ اللَّه هذه المشيئة بل شاء أن تختاروا الإيمان لتستحقوا الثواب، عن

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان للطبرسي ج ٢٩ ص ١١٩.

أبي مسلم، وقيل وما تشاءون شيئًا من العمل بطاعته إلا واللَّه يشاؤه ويريده، وليس المراد بالآية أنه سبحانه يشاء كل ما يشاء العبد من المعاصي لأن الدلائل الواضحة قد دلت على أنه سبحانه لا يجوز أن يريد القبائح ويتعالى عن ذلك وقد قال سبحانه: ( يُرِيدُ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْفِبَادِ ﴾ (١٠).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. يقول شبر: ﴿ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ ﴾ أيها الكفرة الاستقامة: ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ مَنا على معنى أنه لو جبركم عليها (٢٠) وهكذا نراهم يحولون المشيئة المسندة إلى اللّه هنا على معنى أنه لو أراد جبرهم لفعل فدل ذلك على أنه لا يجبرهم على شيء وأنه لا يشاء لهم ما يشاءون لأنفسهم، وذكر الطبرسي معنى آخر وهو أنه تعالى إنما يشاء لهم الطاعة ويريدها ولا يشاء لهم المعاصي، والآيات صريحة في هدم ما ذهب إليه الشيعة تبعًا للمعتزلة في يشاء لهم المعاصي، والآيات صريحة في هدم ما ذهب إليه الشيعة تبعًا للمعتزلة في ذلك فإنها إشارات إلى القدر الأعلى الذي يجب التسليم به وهو:

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما حصر الطبرسي للمشيئة والإرادة في الطاعة فقط فهذا منه بناء على أصله الفاسد الذي مر بطلانه من أن الإرادة إنما هي مرادفة للمحبة والرضا والأمر وهذا ليس بلازم إلا في الإرادة الشرعية التي أورد لها آية اليسر والعسر المتقدمة أما الإرادة المجردة – أعني التكوينية – التي تستلزم حتمًا وقوع المراد ولا تستلزم الرضا والمحبة وهي مرادفة للمشيئة كما في هذه الآيات التي هي صريحة في إثبات أن كل شيء من خير أو شر فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته، ولا قيمة لمشيئة العبد وإرادته مع مشيئة الله وإرادته.

قال الخازن: «﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلا آَن يَشَآءَ اللهُ أَي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله تعالى لأن الأمر إليه ومشيئة الله مستلزمة لفعل العبد فجميع ما يصدر عن العبد بمشيئة الله تعالى (٣) وقال أبو السعود: «﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلا آَن يَشَآءَ الله تحقيق للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية في اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي ج ٢٩ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير شبر ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الخازن ج ٤ ص ٣٤٢ .

الشرطية، أي وما تشاءون اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى تحصيله لكم إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب وإنما التأثير والخلق والمشيئة لله كان (١).

هذا وقد أخرج الكليني بسنده أن رجلًا قال لأمير المؤمنين بعد منصرفه من صفين قال: «يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من اللَّه وقدر قال: أجل يا شيخ، قال: أخبرني عن القدر؟ فقال: دقيق لا تمش فيه، فأعاد فقال: بحر عميق لا تخض فيه، فأعاد فقال له سر خفى للَّه لا تفشه، فأعاد عليه فقال على ضيَّه: يا سائل إن اللَّه خلقك كما يشاء؟ أو كما شئت فقال كما شاء؟ قال: إن اللَّه يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما شاء؟ قال: كما يشاء، قال: يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئة اللَّه أو دون مشيئه؟ فإن قلت: مع مشيئته ادعيت الشركة معه وإن قلت: دون مشيئته استغنيت عن مشيئتك، وإن قلت: فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته، ثم قال: ألست تسأل اللَّه العافية؟ فقال: نعم، فقال فعن ماذا تسأل العافية، أمن بلاء هو ابتلاك به أو من بلاء غيره ابتلاك به؟ قال: من بلاء ابتلاني به، فقال: ألست تقول لا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم؟ قال: بلي، قال: تعرف تفسيرها ، فقال : يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله ، فقال تفسيره : أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته إلا بالله على الله على الله يسقم ويداوي منه الداء ومنه الدواء اعقل عن اللَّه، فقال السائل عقلت فقال له: الآن صرت مسلمًا، قوموا إلى أخيكم المسلم وخذوا بيده، ثم قال: لو وجدت رجلًا من أهل القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه فإنهم يهود هذه الأمة (٢).

وأخرج الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق قال: «قال رسول الله على: «من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصى بغير قوة الله فقد كذب

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ج ٥ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي كتاب التوحيد باب الخبر والقدر ج ١ ص ١٥٥ .

على اللَّه ومن كذب على اللَّه أدخله النار $^{(1)}$ .

وعليه فأخبار الأئمة عند الشيعة مطابقة لما عليه أهل السنة والجماعة والحمد للَّه!!

## خامسًا: مسألة الهدى والضلال:

يرى الشيعة تبعًا للمعتزلة أن اللَّه تعالى لا يخلق الهدى والضلال في قلوب العباد لما يلزم عليه في نظرهم من الظلم وعدم العدل. فالمهتدي من اهتدى بنفسه والضال من ضل بنفسه، إذ لو خلق الهدى والضلال في العباد لكانوا مجبورون فيبطل التكليف ويكون تعذيب الضال ظلمًا، وإثابة المهتدي عبثًا، واللَّه منزه عن ذلك.

وأما ما جاء في القرآن من إضافة الهدى إلى اللَّه فلهم في تأويله وجوه:

الأول: أن يكون بمعنى الدلالة والإرشاد، وذلك لجميع المكلفين، وعليه فقد هدى الضالين والكافرين بمعنى أنه دلهم وأرشدهم إلى الهداية.

الثانى: أن يكون بمعنى زيادة الألطاف التي بها يثبت المهتدي على هداه.

الثالث: أن يكون بمعنى الإثابة على الهدى في الآخرة أو الهداية إلى طريق الجنة وإرشاده إليه.

الرابع: أن يكون بمعنى الحكم على المهتدي بأنه من المهتدين.

والثلاثة الأخيرة خاصة بالمؤمنين فقط، أما أن يخلق الله الهداية في الإنسان أو يجعله مهتديًا فلا، لما يلزم عليه ما تقدم.

وأما ما جاء في القرآن من إضافة الإضلال إلى اللَّه ﷺ فتأويله عندهم على وجوه.

الأول: منع الألطاف عن العبد وإذا امتنع لطفه فإن الإنسان لا يقدر على الهداية بل يسير ضالًا، فيكون ضلاله بنفسه ومن فعله وخلقه.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج ١ ص ١٥٨ .

الثاني: الحكم على الضال بأنه من الضالين والبراءة منه وتسميته ضالًا. الثالث: أن يكون بمعنى أن يعاقبه على ضلاله.

الرابع: أن يكون بمعنى أن لا يهديه إلى طريق الجنة في الآخرة ولا يرشده إليه. الخامس: أن يكون بمعنى تشديد الابتلاء الذي يكون عنده الضلال.

كل ذلك فرارًا من أن يكون اللَّه قد أضل أحدًا أو هداه فيكون قد أجبره على ذلك وأما أهل السنة فيرون أن الهدى يأتي على معنيين: إما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو عام بجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ عَام بَجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاللَّهُ الْعَدَابِ اللَّهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴿ الصلت: ١٧] فَأَسَتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَابِعَةُ الْعَدَابِ اللَّهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴿ السلت: ١٧] فالهداية هنا بمعنى أرشدهم إلى الهدى، وهذا لا يستلزم بالطبع أن يصيروا مهتدين فالهداية هنا بمعنى أرشدهم إلى الإنسان مهتديًا بخلق الهداية فيه وتوفيقه إلى ما يهديه وتثبيته على الهدى، وهذه خاصة بالمؤمنين تفضلًا منه وكرمًا ولا حرج على فضل اللَّه.

وأن العبد لا يستطيع أن يصير مهتديًا إلا إذا شاء اللَّه له ذلك، ولا يصير ضالًا إلا إذا شاء اللَّه له ذلك، فالهدى والضلال بمشيئة اللَّه تعالى، ولا جبر في ذلك ولا ظلم لأن الكل خلقه ومليكه، وبهذا جاءت آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية والأخبار إلامامية برواية الشيعة عنهم، فكم في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ السَعة عنهم، فكم في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ السَعة عنهم، فكم في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿يُضِلُ أَبِي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «احتج آدم وموسى على عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك اللَّه بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك اللَّه برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء موسى الذي اصطفاك اللَّه برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء عامًا، قال آدم فهل وجدت فيها ﴿وَعَصَى ءَادَمُ رَبَهُ فَنَوَى ﴾؟ قال: نعم قال: أفتلومنى على أن عملت عملًا كتبه اللَّه على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال

رسول اللَّه ﷺ: «فحج آدمُ موسى»(١).

وأخرج بسنده عي أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول اللَّه ﷺ في القدر فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوثُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِنْدُ ۞ ﴾ (٢).

وأما أخبار الأئمة فستأتى، وإليك نمازج من تفاسير الشيعة فيما يتعلق بذلك:

الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِيء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ فَأَمَّا اللَّذِينَ كَفْرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ إِلَى الْفَلْسِقِينَ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

يقول الطبرسي: «فيه وجهان: حُكي عن الفراء أنه قال: إنه حكاية عمن قال: هم من الله بعد ذلك: هم الله به الله بعد ذلك: هو من أين أيض أل به يفيذا مَثَلاً يُضِلُ بِهِ عنين تعالى أنه لا يضل به إلا فاسقًا ضالًا، وهذا وجه حسن، والآخر أنه كلامه تعالى ابتداء وكلاهما محتمل، فإذا كان محمولًا على هذا فمعنى قوله: هو يُضِلُ بِهِ حَثِيرًا أن الكفار يكذبون به وينكرونه ويقولون ليس هو من عند الله فيضلون بسببه وإذا حصل الإضلال بسببه أضيف إليه، وقوله: هو ويَه يه من عند الله فيضلون بسببه وإذا حصل الإضلال بسببه أضيف اليه، وقوله: هو ويه بسببه أضيف الله يعني الذين آمنوا به وصدقوه قالوا هذا في موضعه فلما حصلت الهداية بسببه أضيف إليه فمعنى الإضلال على هذا تشديد الامتحان الذي يكون عنده الإضلال، وذلك بأن ضرب لهم الأمثال لأن المحنة إذا اشتدت فضلَّ عندها سميت إضلالًا وإذا سهلت فاهتدى سميت هداية م ذكر بإسهاب معنى الهداية والإضلال على نحو ما ذكرته عندهم وعند المعتزلة فيما تقدم وأقول أن ما استحسنه الطبرسي عن الفراء فهو وجه سيئ لا حسن لأنه يؤدي إلى تفكك النظم فإن قوله: هي يُضِلُ بِهِ على الفراء فهو وجه سيئ لا حسن لأنه يؤدي إلى تفكك النظم فإن قوله: هي يُضِلُ بِهِ على الفراء فهو وجه سيئ لا حسن لأنه يؤدي إلى تفكك النظم فإن قوله: هي يُضِلُ بِهِ على الفراء فهو وجه سيئ لا حسن لأنه يؤدي إلى تفكك النظم فإن قوله: هي يُضِلُ بِهِ على الفراء فهو وجه سيئ لا حسن لأنه يؤدي إلى تفكك النظم فإن قوله:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى ج ٢ ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب القدر باب كل شيء بقدر ج ٢ ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ج ١ ص ١٤٨ .

كِثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ هو من جواب اللّه ردًّا على من قال: ﴿مَاذَا آَرَادَ اللّهُ بِهَاذَا مَثَلاً ﴾ بدليل العطف عليه في قوله: ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَسِقِينَ ﴾ ولذلك أوجب العلماء الوقف على قوله: ﴿مَثَلا ﴾ ثم الابتداء بقوله: ﴿يُضِلُ بِهِ حَثِيرًا ﴾ إلى أن الأمر كما استحسن الطبرسي فماذا يصنع بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهِدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [المدار: ٢٣]، فإنها من كلام اللّه قطعًا، وليست من كلام الذين في قلوبهم مرض حيث قالوا قبلها مباشرة: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَاذَا مَثَلاً ﴾ ولذلك لم يحتج إلى لزوم الوقف كما في آية البقرة لعدم الالتباس فيها.

وأما ما ذكره من أن الإضلال والهدى أضيف في الآية إلى اللَّه من قبيل إضافة المسبب إلى السبب فمردود بأن السبب مصرحٌ به في الآية وهو ضرب المثل فلزم أن تكون إضافة الإضلال والهداية إلى اللَّه تعالى حقيقية.

٢ - وعند قوله تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَادُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨].

يقول شبر ومغنية فيها: «﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ ﴾ تعدوا من جملة المهتدين: ﴿ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ مَن حكم بضلاله: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ حجه (١).

فقد جعلا الضلال هنا هو الحكم بالضلال على الضال كما ترى فرارًا من أن يكون الله قد أضل أحدًا مع أن الآية صريحة في هدم مدعاهم كما لا يخفى.

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنْتَهُمْ فَكَن تَمَلِكَ لَهُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَلَكُمِكَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ الله الله الله الله الله عذابه الثاني أن معناه من يرد اللّه هلاكه، الثالث، من يرد اللّه خزيه وفضيحته لإظهار ما ينطوي عليه، ورابعها أن المراد من يرد اختباره بما يبتليه، والأول أصح.

<sup>(</sup>١) تفسير شبر ص ١٢٠، التفسير المبين للمغنية ص ٩٩.

قال: وهذا لا يدل على أنه تعالى لم يرد منهم الإيمان لأن ذلك لم يعقل من تطهير القلوب إلا على جهة التوسع لأن قوله: ﴿لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ ﴾ يقتضي في كونه مريدًا، وليس فيه بيان الوجه الذي لم يرد ذلك عليه (١١).

ولا درى كيف أن المعنى لا يدل على أنه لم يرد منهم الإيمان مع أنه أخبر أنه أعد لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم؟ والآية صريحة في أن الفتنة هي الكفر وعدم الهداية وأن الله أراد لهم ذلك وأعد لهم عليه العذاب العظيم.

٤- وعند قوله تعالى: ﴿أَفَرَهَ يَتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْرِ ﴾ الآية [الجاثبة: ٣٦]، يقول الكاشاني: «أي خزله عالمًا بضلاله وفساد روحه» (٢٠). وقال مغنية: «تخلى عنه بعد أن علم إصراره على الضلال» (٣).

وقال الطبرسي: «خزله اللَّه وخلاه وما اختاره جزاء له على كفره، وقيل أضله اللَّه وجده ضالًا، وقيل: ضل عن اللَّه»(١٤).

وأقول: كم يتلجلج نفاة القدر والحق أبلج وبقية الآية ترد كيدهم إلى نحورهم، فهي زيادة تأكيدات في أنه تعالى مقلب القلوب حيث قال في تمامها: ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ فَهِي زيادة تأكيدات في أنه تعالى مقلب القلوب حيث قال في تمامها: ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً فَهِل يستطيع بعد ذلك أن يهتدي؟ وتمامها بقوله: ﴿فَنَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكّرُونَ وهذا تحد صارخ لعل نفاة القدر يتعظون! قال الخازن: «قال الواحدي: ليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة لأن الله صرح بمنعه إياه عن الهدى حتى أخبر أنه ختم على سمعه وقلبه وبصره»(٥٠).

هذا وقد جاءت رواية الشيعة عن أئمتهم بهدم مبدأ الشيعة في هذا من أساسه، فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه الصادق قال: « واللَّه لو أن أهل السماوات

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج ٦ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الصافي ج ٢ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) التفسير المبين ص ٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٢٥ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الخازن ج ٤ ص ١٢٠ .

والأرض اجتمعوا على أن يهدوا عبدًا يريد اللَّه ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه، ولو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبدًا يريد اللَّه هدايته ما استطاعوا أن يضلوه "() بل لقد سمى الصادق الشيعة و المعتزلة في هذا الأصل مجوس هذه الأمة فقد روى الصدوق ابن بابويه بسنده عن أبي عبد اللَّه الصادق قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، أرادوا أن يصفوا اللَّه بعدله فأخرجوه عن سلطانه وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ يُرَمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْ اللَّهُ بِعَدَدٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْ اللَّهُ بِعَدَدٍ ﴾ (٢).

وأخرج الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه قال: «إن اللَّه إذا أراد بعبد خيرًا نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه، ووكل به ملكًا يسدده، وإذا أراد بعبد سوء نكت في قلبه نكتة سوادء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانًا يضله ثم تلا: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَثْمَحُ صَدْرَهُ فَهَا حَرَبًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءَ في اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

وبعد، فهذه هي أهم المسائل التي تأثر بها الشيعة بالمعتزلة وظهر أثرها في التفسير وهي ترجع إلى أصلين من أصول المعتزلة الخمسة.

الأول: التوحيد ونتج عنه إنكار الصفات وتعطيل الذات وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن.

الثاني: العدل الإلهي بالمفهوم الاعتزالي، ونتج عنه القول بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا يريد أكثرها ولا شاءها بل وقعت على غير مراده، وأنكروا القدر، وأطلقوا حرية العباد فيما يفعلون بلا حدود، حتى ادعوا أنهم خالقون لهادون تدخل قدرة أو مشيئة ربانية، بل إنه لا يقدر ولا يجوز له أن يهدي ضالًا ولا يضل مهتديًا. وأوجبوا عليه اللطف والصلاح والأصلح لعباده. إلخ مع أن أخبار الشيعة عن أئمتهم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج ١ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصفهاني ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي باب الجبر والقدرج ١ ص ١٦٦ .

على النقيض من ذلك كما تقدم، إلا أن الشيعة تابعوا المعتزلة في غرورهم الجامح بالعقل إلى حد تأليهه وجعله هو مقياس المعارف والحقائق والشرع تبع له.

قال الإمام ابن تيمية في الرد على هذين الأصلين: «وأصل الشرك إما تعطيل مثل تعطيل فرعون موسى والذي حاج إبراهيم في ربه، وإما إشراك وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل وأهله خصوم جميع الأنبياء وفي خصوم إبراهيم ومحمد والمحض للذات قليل وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال وهو مستلزم لتعطيل المحض للذات قليل وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال وهو مستلزم لتعطيل الذات، فإنهم يصفون واجب الوجود بما يجب أن يكون ممتنع الوجود، ثم إن كل من كان إلى الرسول والعرفان وكل من كان عنهم أبعد كان عن أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك أبعد. . . . .

ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر هم خير في التوحيد وإثبات صفات الكمال القدرية من المعتزلة و الشيعة وغيرهم، لأن أهل الإثبات يثبتون للَّه كمال القدرة وكمال المشيئة وكمال الخلق وأنه منفرد بذلك فيقولون إنه وحده خالق كل شيء من الأعيان والأعراض، ولهذا جعلوا أخص صفات الرب القدرة على الاختراع، والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة خصائصه ليس هي وحدها أخص صفاته، وأولئك - أي الشيعة والمعتزلة - يخرجون أحوال الحيوان عن أن تكون مخلوقة له، وحقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لها، وإثبات شركاء لله يفعلونها، وكثير من متأخرة القدرية يقولون أن العباد خالقون لها، ولكن سلفهم كانوا يحترزون عن ذلك (۱) لم يبق إذا مجال للشك في أن متابعة الشيعة للمعتزلة في هذه الأصول هي متابعة على باطل وكيف لا والمعتزلة من أخص صفاتهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الاحتجاج بآياته الواضحات وردهم للسنن البينات وتحكمهم في الدين بآرائهم واغترارهم بالكلام والجدل بحجة أنه يقينيات، وقضاياه مسلمات فيجب حمل الكتاب والسنة عليه، وردهم إليه، ولماذا افترقوا إذًا إلى أكثر مسلمات فيجب حمل الكتاب والسنة عليه، وردهم إليه، ولماذا افترقوا إذًا إلى أكثر

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص ١٤٨.

من عشرين فرقة، وهل المسلمات تقبل كل هذه الاختلافات؟!

يقول الإمام ابن قتيبة: «وقد تدبرت مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون ويفتون الناس بما يأتون، ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل ومعاني الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية- يقصد بذلك ألفاظ تجري على ألسنة المتكلمين وتذكر في كتبهم- ولو ردوا المشكل منها إلى أهل العلم بها وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع، وقد كان يجب على ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر لا يختلفوا كما يختلف الحساب والمهندسون لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وشكل واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافًا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين، فأبوا الهزيل العلاف يخالف النظام والنجار يخالفهما وهشام بن الحكم- أحد متكلمي الشيعة كما تقدم- يخالفهم جميعًا، ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع إلى أن قال: ولو أردنا أن ننتقل عن أصحاب الحديث- هم أهل السنة في عرف القدامي كما يتضح من وصفه لهم- ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام لخرجنا من اجتماع إلى تشتت، وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن اتفاق إلى اختلاف، لأن أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير ولا الشر وعلى أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق، وعلى أن اللَّه تعالى يرى يوم القيامة، وعلى تقديم الشيخين . . . . إلخ (١).

وأقول: ومقالة أهل الحديث إنما استمدوها من القرآن والحديث فهم أولي الناس بالاتباع، وغيرهم أهل ضلال وابتداع، ومن كان عنده علم خير من هذا فليخرجه لنا إن كان من الصادقين وإني أحتج على الشيعة في هذين الأصلين بما نقلته الشيعة أنفسهم عن أئمتهم في هذا المقام، فإنها صريحة على كثرتها في تأييد مذهب

<sup>(</sup>١) انظر: تأويل مختلف الحديث ص ١٢- إلى ص ١٤.

أهل السنة والجماعة وإبطال مذهب الشيعة والمعتزلة وليس عند الشيعة من أخبار أخرى تخالفها، بدليل أننا لم نر أحدًا من مفسريهم احتج بخبر في هذا المقام وقد سجلت من واقع كتبهم كثيرًا من هذه الأخبار التي لا تختلف عما يقوله أهل السنة قيد أنملة، بل قد مر صريحًا ذم القدرية على لسان الصادق فكان يكفي الشيعة دليلا على بطلان الاعتزال أخبارهم المتكاثرة عن الأئمة، فإنهم يعتقدون عصمتهم ووجوب طاعتهم بل كان يكفيهم انقراض المعتزلة دليلًا على بطلان الاعتزال حيث لم يصمد أمام الحقائق الدينية الباهرة!

﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾!!



## الفصل الخامس: تأثر الفروع الفقهية بعقائد الشيعة وأثر ذلك في تفاسيرهم

المقصود بهذا الفصل بيان بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بعقائد الاثنى عشرية وظهر أثرها في تفسيرهم لكتاب اللَّه تعالى وهذا النوع عادة يخالف فقهاء أهل السنة والجماعة، وشذت به الاثنى عشرية عن غيره من الفرق لما لها من أصولها الخاصة وحملوا عليه الآيات القرآنية التي لها تعلق بهذا الموضوع، وطابع هذا النوع العام لا تحتمله نصوص القرآن فضلًا عن السنة الصحيحة، وإن كان القليل منه يحتمله النص والإنصاف يقتضي أن أشير إليه عند تعرضي له، كما أبين وجه الحقيقة فيما لم يحتمله نص الكتاب أو صريح السنة المطهرة وقد اخترت أن أذكر نماذج مما له أثر على التفسير مرتبة على أبواب الفقه فأقول:

## أولًا: كتاب الطهارة

1- ما جاء في الوضوء وصفته، قال اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصّكَلَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْبُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْبُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَن اللّه، وأَن اللّه، وأَن اللّه، وأَن اللّه على اللّه الله على الله المنزيل في غسل اليدين يبدأ من المرفقين، ولو عكس فيهما لم يجزئه، وأن أصل التنزيل في مصحف أمير المؤمنين (وأيديكم من المرافق) بدل: ﴿ إِلَى الله وأن الواجب في الوضوء مسح الرجلين ببلال اليد من أعلى القدمين بقدر ثلاثة أصابع وأن غسل الرجلين لا يكفي في الوضوء، حيث نزل جبريل بالمسح - بزعمهم - كما أنه لو جدد الماء لمسح الرأس والرجلين لم يجزئه، كما لا يجوز المسح على الخفين بحال (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: وسائل الشريعة كتاب الطهارة أبواب الوضوء ص ٢، ٧، ٩، ١٠، ٢٢، ٤٤.

ولا يخفي أن ذلك متأثر بعقيدتهم في مصحف علي، وأن غسل الرجلين والمسح على الخفين هو من رواية الصحابة وقد علمنا أنهم لا يعتمدون لهم رواية ولو كانت متواترة، يقول البلاغي في بيان كيفية الوضوء عندهم: " : ﴿ فَأُغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ العادة تقتضي أنه باليد اليمني ولا يكون الغسل للوجه بكلتا اليدين في العادة، كما أن المعتاد أن يكون غسله من أعلاه إلى أسفله، وفي الكافي عن زرارة قال لأبي جعفر أخبرني عن حد الوجه فقال: الوجه الذي أمر اللَّه بغسله ولا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص، والذي إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من شعر الرأس إلى الذقن، فقال له: الصدغ من الوجه، قال: لا، ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ قال العادة جرت أن تغسل من الأعلى إلى الأنامل وعلى هذا إجماع الإمامية وحديثهم، ففي الكافي عن الباقر في حكايته لوضوء رسول اللَّه ﷺ وفيها، فغسل يده اليمنى من المرفق، إلى الأصابع. لا يريد الماء ثم اليسرى كذلك ثم مسح رأسه وقدميه بفضل كفيه لم يجدد ماء(١) وقال المقداد الحلي: «﴿وَأَيَّدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ قيل (إلى) بمعنى (مع) كما في قوله: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ فدخل المرفق ضرورة، وقيل هي على حقيقتها وهو انتهاء الغاية، فقيل بدخول المرفق، والحق أنها للغاية ولا يقتضي دخول ما بعدها ولا خروجه، وكذا لا دلالة على الابتداء بالمرفق ولا بالأصابع لأن الغاية قد تكون للغسل وقد تكون للمغسول وهو المراد هنا(٢).

بل كل من الابتداء والدخول مستفاد من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فقد توضأ وابتدأ بأعلى الوجه وبالمرفقين وأدخلهما فيكون خلافه بدعة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكُعّبَيْنَ ﴾ قرئ بالجر والنصب، القراءتان دالتان على معنى واحد وهو وجوب المسح كما هو مذهب أصحابنا الإمامية ويؤيده ما روي عن النبي على أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه ومثله عن على "وابن عباس وإجماع أثمة أهل البيت على

<sup>(</sup>١) انظر: آلاء الرحمن ج ٢ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) وشهد شاهد منهم أن النص القرآني لا يفيد مدعاهم وبقيت السنة للبيان وسيأتي ما فيها .

<sup>(</sup>٣) بل الوارد عن علي غسل الرجلين لا مسحهما كما سيأتي وما تفتريه عليه الشيعة فكذب لا يصح.

ذلك، قال الصادق: «يأتي على الرجل الستون أو السبعون ما قبل الله منه صلاة، قيل وكيف ذلك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) وغير ذلك من الروايات، ويجوز المسح ولو بأصبع ومنكوسًا وغير مستقيم (١).

وقال الكاشاني: «جاء في التهذيب عن الباقر أن عمر جمع الصحابة وفيهم على فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الخفين، فقال على (ع) قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدرى فقال على: سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة، ثم قال الكاشاني: وأقول: المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة والسقيفة لعنهم اللَّه (٢) وفي الفقيه عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره»، وفيه عنها: «لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على خفي» ولم يعرف للنبي ﷺ خف إلا ما أهداه النجاشي له وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقًا فمسح على رجليه وعليه خفاه فقال الناس: إنه مسح على خفيه، ثم قال: ودلالة الآية على مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من الشمس في رابعة النهار خصوصًا على قراءة الجر، وقد سئل الباقر عن القراءة على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض(٣) واستثنى الحسن العسكري غسل الرجلين في حال التقية حيث قال في صفة الوضوء: « . . . . وإذا مسح رأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه وإذا مسح رجليه أو غسلهما تقية تناثرت ذنوب رجليه»(٤).

وأقول: ونحن إذا تأملنا الآية وجدناها قد ابتدأت بالوجه من غير تحديد للبدء بأعلاه أو أسفله فأيهما بدئ به فهو مجزئ خصوصًا إذا لاحظنا ما في نهاية الآية من

<sup>(</sup>١) انظر: كنز العرفان في فقه القرآن ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) بل لعن الله من يلعنهم، وأما المغيرة بن شعبة فهو من أصحاب الشجرة داخل في عموم قوله: ﴿ لَقَدَّ رَخِي ﴾ [الفتح: ١٨] .

<sup>(</sup>٣) الصافى ج ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الحسن العسكري ص ٢١٥ .

طلب التيسير في قوله تعالى فيها: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُلْهِ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِي مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [العالدة: ٦].

أما حد الوجه فيقتضي أن يدخل فيه كل ما يواجه به منه ، فيدخل فيه الصدغان من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن أسفله ، وبه قال فقهاؤنا ، وأما اليدان فنص الآية : ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ و(إلى) لانتهاء الغاية ، وهذا يقتضي البدء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرفق الذي جعل غاية للغسل ، فجعله مبدأ للغسل خلاف الآية هذا وفي صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة ولله المن أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم اليسرى كذلك ، وفي نهايته قال : هكذا رأيت رسول الله وجبوا ذلك ، بل قالوا بتحقيق ملاحظة لقاعدة التيسير المستفادة من نهاية الآية – لم يوجبوا ذلك ، بل قالوا بتحقيق المطلوب بأي كيفية ، نعم مراعاة للفظ الآية والحديث يستحب البدء بالأصابع والختم بالمرفق فقط ، أما الشيعة فقد عكسوا القضية ، فجعلوا البدء بالمرفق واجب لا يصح غيره والدليل من الكتاب والسنة على ضد ما ذهبوا إليه كما رأيت .

وأما ما زعموه من أن في مصحف أمير المؤمنين (وأيديكم من المرافق) فذلك منهم إمعان في الضلال تأييدًا للمذهب بتحريف كتاب اللَّه تعالى لم يصح عن أمير المؤمنين، والمتواتر عنه وعن غيره هو ما في المصحف، فلا التفات لشيء، يخالف المتواتر وأما فرض الرجلين في الوضوء فالخلاف فيه أخطر وأعمق، وذلك لورود قراءتين متواترتين بالجر والنصب في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعَبَيْنَ﴾.

فالشيعة أخذوا بقراءة الجر ورجحوها على قراءة النصب، وظاهر قراءة الجر أقرب إلى المسح منها إلى الغسل إذا صرفنا النظر عن الأحاديث الواردة في الموضوع، لأن عطف الأرجل حينتذ على قوله ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ ﴾ هو الأقرب من حيث اللغة وأما باقي الأمة من أهل السنة ومعتزلة وزيدية فأخذوا بقراءة النصب

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج ١ ص ١٢١ .

وقالوا إنها معطوفة على المغسول في قوله: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ والمعطوف على المغسول يجب غسله لا مسحه ولهم في ذلك مرجحات منها: أن اللَّه عَلَىٰ قد جعل فرض الرجلين محدودًا إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح في قوله: ﴿وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ ومنها أن الغسل يشتمل على المسح لا ينعكس.

وبه تبرأ الذمة يقينًا بخلاف العكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فيجب المصير إليه، ويجب القطع بأن غسل الرجلين يقوم مقام المسح وبه يخرج الإنسان من العهدة، ومنها أن الحكمة من الوضوء المستفادة من قوله تعالى في الآية: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمٌ ﴾ تقتضي غسل الأعضاء المكشوفة المعرضة للوسخ أو للقذر والغبار، وتقتضي المسح فيما استتر منها، والأول ظاهر في الوجه واليدين والرجلين بل الرجلين هما أكثر الأعضاء تعرضًا لذلك، والثاني متحقق في الرأس الذي يستر عالبًا، ولا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة، بل هو خلاف حكمة الوضوء، لأن طرو الرطوبة القليلة على العضو الذي هو أكثر الأعضاء تعرضًا للغبار يزيد في وساخته وينال اليد الماسحة مثل ذلك، ولذلك لما كان في حالة استتار الأرجل بلبس الخف جاز المسح عليه بدلًا من غسل الرجلين، وعليه فظاهر قراءة النصب هو الغسل الموافق للحكمة من الطهارة فوجب تأويل قراءة الجر إلى ما يوافق قراءة النصب في المعنى وذلك بحمل الجر للأرجل على الجوار للرءوس.

وذلك جائز لغة بل وواقع في القرآن في قراءة سبعية أيضًا قال العكبري: هُوَرَارُجُلَكُمْ قرئ بالجر وهو مشهور كشهرة النصب وفيها وجهان: أنها معطوفة على الرءوس في الإعراب والحكم مختلف، فالرءوس ممسوحة والأرجل مغسولة، وهو الإعراب الذي يقال هو على الجوار وليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته فقد جاء في القرآن والشعر فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ شَى الواتعة: ٢٢]، على قراءة من جر وهو معطوف على قوله: ﴿ إِلَكُوكِ وَأَبَارِيقَ ﴾ [الواتعة: ١٨]، والمعنى مختلف إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين، ثم أورد له الشواهد من

الشعر والنثر ثم قال: والوجه الثاني: أن يكون جر الأرجل بجار محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلًا وحذف الجار وإبقاء الجر جائز، وأورد له الشواهد من اللغة»(١).

وقد ذكر النسفي: أن قراءة الجر في قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿ ﴾ هي قراءة يزيد وحمزة وعلي (٢) فهي قراءة سبعية متواترة، وعليه فجر الأرجل ليس بلازم أن يقتضي المسح وأما تأخير ذكر الأرجل بعد الممسوح وهو الرأس، وكان حقه أن يضم إلى المغسول فلنكتة لطيفة هي أن الأرجل لما كانت مظنة الإسراف في الماء المنهي عنه شرعًا فلذلك ذكرت بعد الممسوح لا لتمسح بل لينبه على وجوب الاقتصاد في غسلها، وقيل لإرادة الإتيان بالوضوء على هذا الترتيب وبه أخذ أغلب الفقهاء.

ويرى البعض أن قراءة الخفض دلالة على جواز المسح على الخفين وقراءة النصب دلالة على وجوب غسل الرجلين لغير لابس الخف (٣). وهذا الرأي أوجه لأنه إعمال للقراءتين معًا بدون حمل إحداهما على الأخرى، وإعمال النص أولي من إهماله والجمع متى أمكن وجب المصير إليه، ويؤيده ما جاء في نيل الأوطار: «عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فقضي حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت: يا رسول اللَّه أنسيت، قال: «بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي كلى».

قال الشوكاني: رواة أحمد وأبو داود والحديث إسناده صحيح، وقال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسًا فعلًا منه ﷺ وقولًا »(1).

وأقول: إنه لا معنى لقوله على: "بهذا أمرني ربي" إلا بحمل قراءة الجر على المسح على الخفين حيث لا ذكر للوضوء في القرآن إلا في هذه الآية، وقراءة الجر يمكن حملها على المسح على الخفين الوارد تواترًا فتعين ذلك الحمل، وعليه فيكون

<sup>(</sup>١) انظر: إملاء ما من به الرحمن بهامش تفسير الجلالين ج ٢ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير النسفى ج ٤ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ٢٦ أن ممن قال بذلك أبو عبد الله الشافعي لَخَلَلْهُ.

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص ١٧٩ .

جواز المسح على الخفين واردًا في القرآن بالنص وهو من أقوى الأدلة على جوازه فبطل ما تدعيه الشيعة من مسح الأرجل في الوضوء.

وإنكار المسح على الخفين، وثبت وجوب غسل القدمين في الوضوء وجواز المسح على الخفين وهو المطلوب هذا من حيث ظاهر النص القرآني من غير معونة الأحاديث الواردة في الموضوع.

أما من حيث السنة فقد روي الغسل للأرجل والنهي عن مسحها من طرق لا تكاد تحصى نكتفي بالآتي:

فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر أنه قال: رجعنا مع رسول الله على من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله على: «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء»(١).

وأخرج مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى»(٢).

وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي حية قال: «رأيت عليًّا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم ﷺ »(٣).

ورواية على رضي اللَّه عنه تقطع ألسنة الشيعة في هذا الموضوع نهائيًا ، هذا وقد حكى الشوكاني عن الحافظ ابن حجر: أنه لم يثبت عند أحد من الصحابة خلاف ذلك، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على غسل القدمين (٤) وهذه الأحاديث وكثير غيرها وإجماع الصحابة على ذلك يحسم الأمر في

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري: كتاب الوضوء: بابغسل الرجلين. ج ۱ ص ٤٢ وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين ج ۱ ص ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة: ج ١ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ج ١: ص ١٦٧ .

الموضوع لأن النبي ﷺ هو المبين للقرآن.

وأما المسح على الخف فيكفينا فيه ما جاء فيه عن علي فقط حيث لا ترضى الشيعة بما روي عن غيره فقد أخرج مسلم بسنده عن علي عليه أنه قال: «جعل رسول الله عليه ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويومًا وليله للمقيم»(١) يعني في المسح على الخفين.

وأخرج أبو داود بسنده عن علي أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه، قال ابن حجر في سبل السلام: أنه حديث صحيح (٢).

وقال في سبل السلام: "قال الإمام أحمد: في المسح على الخفين أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة وذكر أبو القاسم بن منده من رواه في تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيًا قال ابن حجر: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر (٣) وأما ما تزعمه الشيعة من أن عليًا على أنكر على المغيرة المسح وقال: إنه منسوخ بآية الوضوء في المائدة فقد قال الشوكاني عنه: وأما ما روي عن علي أنه قال: "سبق الكتاب الخفين) فهو منقطع وقد روي عنه عند مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي على وما روي عن عائشة أنها قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليها ففيه (محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث) وأما القصة التي فيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر بأن المسح كان قبل المائدة فقال ابن بهران لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث، ويبطله ما جاء عن جرير: "أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال: نعم. رأيت رسول الله على بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم – أحد رجال السند – فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» والحديث متفق عليه (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: باب التوقيت من المسح على الخفين ج ١ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سبل السلام: ج ١ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: سبل السلام ج ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار: ج ١ ص ١٧٦ .

وعليه فوجوب غسل القدمين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة من غير نكير ومسحهما يبطل الوضوء حيث أمر النبي على الرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد وضوءه، وأن المسح على الخفين جائز حيث قد ثبت بالتواتر وعلي ضمن من روى غسل القدمين والمسح على الخفين فثبت أن ما تذهب إليه الشيعة باطل لا سند له.

ترى الشيعة أن التيمم مسح الجبهة وطرف الأنف موضع السجود فقط لا كل الوجه، ومسح الكفين من الزند<sup>(۱)</sup> على أطراف الأصابع.

قال المقداد الحلي في تفسيره: «المراد بالوجه بعضه وهو الجبهة عند أصحابنا أما لكون الباء للتبعيض أو للنصوص عن أهل البيت، فيمسح الجبهة إلى طرف الأنف الأعلى وكذا المراد باليدين ظهر الكف من الزند إلى أطراف الأصابع»(٢).

وقال الطبرسي: «اختلف في كيفية التيمم على أقوال:

أحدهما: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهو قول أكثر الفقهاء وأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وبه قال قوم من أصحابنا.

وثانيها: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين، وإليه ذهب عمار بن ياسر وهو مذهبنا في التيمم.

وثالثها: أنه إلى الإبطين عن الزهري.

وأقول: وإشكال الشيعة في التيمم جاء من دخول الباء في قوله: ﴿ فَأَمْسَحُوا لِوَجُهُمْ ﴾ حيث تمسكوا بأنها للتبعيض فتقيد بعض الوجه لا كله، وهذا خطأ لأن

<sup>(</sup>١) الزند: بالفتح موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان، الكوع والكرسوع انظر مختار الصحاح ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كنز العرفان في فقه القرآن: ص ١٢.

الباء لا تجيء للتبعيض في اللغة قال ابن منظور: «الباء للإلصاق لا معنى لها غيره، قال ابن جني: أما ما يحكيه أصحاب الشافعي. من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به بيت»(١).

وأما ما مثل به السيوطي في الإتقان للباء بمعنى من، في قوله تعالى: ﴿ غَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ [الإنسان: ٦].

قال ابن منظور في معناه: «ذهب بالباء إلى المعنى لأن المعنى يروى بها عباد الله»(۲).

أي: أنه أجرى المجاز في الفعل لا في الحرف، وعليه فالباء لا تأتي للتبعيض في اللغة ولذلك قال العكبري في الباء التي في قوله: ﴿ بِوُجُوهِكُمْ ﴾ إنها زائدة والأصل فامسحوا وجوهكم، أو في الكلام حذف أي فامسحوا به أو منه، وقد ظهر ذلك في آية المائدة (٣).

وقال الجمل زيادة على ما ذكره العكبري، ويحتمل أن يكون للتعدية لأن سيبويه حكى: مسحت رأسه وبرأسه، أو هي للإلصاق لا تفيد تعميمًا ولا تبعيضًا وقد بينت السنة استيعاب العضوية بالمسح (٤٠).

وأقول: أصحها أنها للإلصاق كما قال ابن منظور، ومعناه تعلق أحد المعنيين بالآخر، إما حقيقة كما في قوله: ﴿وَالْمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ وكما في الآية التي معنا: ﴿فَالْمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ أي ألصقوا المسح برءوسكم، وبوجوهكم، وقد يكون الإلصاق مجازًا كما في قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ ﴾ أي بمكان يقربون منه، ولم يذكر أحد أنها للتبعيض خاصة في آية التيمم، ولذلك فإن جماعة من الشيعة قالوا بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم مثل أهل السنة، كما حكى الطبرسي، وقد عين مغنية من

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج ٥: ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) إملاء ما من به الرحمن ج ٢ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص ٣٨٥ .

قال بذلك منهم وهو شيخ المحدثين ابن بابويه المسمى بالصدوق<sup>(۱)</sup> وناهيك به عندهم!! وقد بينت السنة أيضًا أن المسح بجميع الوجه كما سيأتي في حديث عمار بن ياسر على وأما الأيدي فقد جاءت هنا مطلقة، فبعض الفقهاء حملوا المطلق هنا في التيمم على المقيد في آية الوضوء في قوله: ﴿وَأَيّدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ فجعلوا التيمم إلى المرافق حملًا للمطلق على المقيد بجامع استباحة الصلاة في كل، خصوصًا وأن التيمم بدل عن الوضوء أو الغسل، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة (۱).

وبعضهم جعله إلى الكوعين أي الزند- وهو مفصل الكف من الساق- وهو مذهب مالك وأحمد وعامة أهل الحديث، وذلك لإطلاق اليد هنا، في السرقة ولا قطع إلا من الكوع<sup>(٣)</sup>.

وبعضهم رأى التيمم إلى الأباط أخذًا من إطلاق اليد في اللغة وهو مذهب الزهري وجماعة وهو رأي شاذ، وأقواها أنه إلى الكوعين كما هو مذهب عامة المحدثين وهو موافق لمذهب الإمامية، روى البخاري بسنده عن عمار بن ياسر قال «ضرب النبي عليه بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه»(٤).

وعليه فمذهب الشيعة في الوجه باطل وفي اليدين صحيح موافق لمذهب جمهور أهل السنة!

٣- قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبٍ مَكْنُونِ ۞ لَا يمَسُمُ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ
 ١٤ [الواقعة: ٧٧، ٧٧، ٧٨] يقول المقداد الحلي في تفسيرها أجمع أهل السنة والشيعة على تحريم مس المصحف للجنب والحائض وهل يمنع الجنب والحائض من قراءته؟

<sup>(</sup>١) الفقه على المذاهب الخمسة لمغنية.

<sup>(</sup>٢) الفقه على المذاهب الأربعة العبادات ج١ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) بداية لمجتهد لابن رشد ج ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب التيمم للوجه والكفين ج ١ ص ٧١ .

قال أصحابنا: يمنع سور العزائم الأربع لا غير (۱) وجوزوا السبع من سور السجدات بغير كراهة، وغيرها على كراهة، وتشدد بزيادة القراءة وتضعف بقلتها لعموم قوله: فأقرَّهُوا مَا يَسَرَ مِنْهُ ، خرج العزائم من العموم وبقي ما عداها على الجواز، ويحتج على الأئمة الأربعة – يقصد فقهاء أهل السنة الأربعة – وداود الظاهري في الجواز بكتاب النبي إلى هرقل عظيم الروم المتضمن لقوله تعالى: وقل يَتَأَهْلَ ٱلْكِلَابِ تَعَالَوْا إِلَى صَالِمَةُ سَوَلَمُ بَيْنَكُرُ وَ الله عمران: ١٤]، وهو كافر جنب فيقرأ الكتاب ضرورة وإلا لانتفت فائدة البعثة (۱) وأقول: أم الإجماع على تحريم مس المصحف: فنعم لحديث عمرو بن حزم أن الكتاب الذي كتبه رسول الله على للعمرو بن حزم فيه: «أن لايمس القرآن إلا طاهر».

قال صاحب سبل السلام: كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله على يرجعون إليه ويدعون رأيهم (٣).

والحديث نص في الحرمة، ولهذا اختار القرطبي أن يكون الكتاب في قوله: ﴿ فِ كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ۞ ﴿ هو المصحف، ثم حكى أن الجمهور على المنع من مسه وقال وفيما كتبه النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم أقوى دليل عليه (٤٠).

أما تحريم قراءة القرآن على الجنب والحائض فهي محل نزاع بين الفقهاء، وليس في الآية ما يدل على تحريمها أو إباحتها، وإنما جاء ذلك في السنة بالنهي وأقوى ما قيل في الما جاء في سبل السلام قال بعد أن أورد الأحاديث المتعلقة بذلك وتكلم عن علل في أسانيدها ثم قال: والأحاديث لا تقتصر عن الكراهة وإن لم تبلغ درجة التحريم إذ لا تخلو

<sup>(</sup>١) يقصدون بها السجدة والنجم وفصلت والعلق لما روي عن علي بإسناد حسن قال: إن العزائم: حم والنجم واقرأ والم تنزيل. انظر سبل السلام ج ١ ص ٢٧٨ وليس في الحديث ما يدل على مدعى الشيعة.

<sup>(</sup>٢) كنز العرفان ص١٦

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ج١ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ص . ٦٣٧٩ ط الشعب .

من مقال في طرقها ودلالة ألفاظها غير صريحة في التحريم (١) والذي أنكره على الشيعة هو تخصيص سور العزائم بالتحريم دون غيرها ، إذ ليس لهذا التخصيص معنى ولا سبب ظاهر ، بل لقد بالغوا أكثر فأبطلوا الصلاة بقراءتها فيها حيث زعموا أنها تفسد الصلاة ولا سبب لهذا الحكم أيضًا (٢) مع أن الثابت أن الرسول على كان يقرأ في صبح الجمعة : ﴿المّ لَنْ يَلُ ﴾ السجدة ، و ﴿ هَلُ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾ (٢) .

وأبطل من ذلك ما استدل به على الجواز من قوله: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا يَسَرَ مِنْهُ ﴾ لأنه لا يفيد بحال جواز القراءة للجنب والحائض، وأشد بطلانًا ما احتج به من كتاب النبي لقيصر وفيه آية من القرآن، لأن ذلك موضع ضرورة فلا حجة فيه، وأيضًا فإن النبي على لم يرسل إليه الكتاب ليقرأه بنفسه لأنه أعجمي لا عربي، ولكنه أرسل بالكتاب من يقرأه له، ثم يترجمه بلغته، نعم يحتج هنا بمسه للكتاب وهو كافر جنب وهذا ممنوع بإجماع منا ومن الشيعة كما حكى الحلي، ونحن ننتظر جواب الحلي هنا فهو جوابنا!!

## ثانيًا: كتاب الصلاة

الصلاة الواجبة عند الشيعة تسع صلوات: (١) الخمس اليومية، (٢) الجمعة، (٣) العيدان وهما والجمعة يشترط لوجوبهما حضور الإمام المعصوم، (٤) صلاة الآيات مثل الخسوف والكسوف والريح السوداء والصفراء والزلازل ونحوهابزعمهم - (٥) صلاة الطواف، (٦) صلاة الميت، (٧) ما وجب بنذر أو عهد أو يمين، (٨) الفائتة على الوالدة تجب على الولد الأكبر، (٩) قضاء الفوائت.

هذه جملة الواجب عندهم من الصلاة (٤) ولا شك أن كثيرًا منه ليس بواجب، بل منه ما ليس بمشروع أصلًا، لكنهم يحاولون استخراج وجوبه من القرآن، فمثلًا:

<sup>(</sup>١) سبل السلام ج ١ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للمظفر ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجريوم الجمعة ج ١ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ١١٢.

قال اللّه تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَننِينَ ۞ ﴾ [البقر:: ٢٣٨]، يقول الحلي: « يمكن أن يستدل بهذه الآية على وجوب الصلوات التسع، وبيان ذلك أنها دلت على وجوب الإتيان بكل ما يصدق عليه اسم الصلاة شرعًا، خرج من ذلك ما لم يدع وجوبه وما أجمع على ندبه فيبقى الباقي داخلًا وهو المطلوب (۱).

ولا شك أن هذه مغالطة ظاهرة إذ ليس كل ما ادعي وجوبه صح أنه واجب فكثيرًا مما ذكره غير مشروع بالمرة مثل الصلاة عن الميت وصلاة الريح السوداء والصفراء والزلازل ونحو ذلك وأغلب المذكور ليس بفرض ولا يصح على توجيهه فهم هذا من الآية بحال، إذ كيف تفهم الصلاة الوسطى من بين التسع هل هي الصلوات الخمس كلها؟ أو هي الجمعة أو العيدين وهما لا يجبان عندهم إلا مع المعصوم؟ أو هي صلاة الآيات؟ فبان أنه لا يفهم معنى الوسطى على هذا التأويل بحال، مع ملاحظة أن الظهر هي الوسطى عند الشيعة، فثبت أن المراد بالصلوات في الآية هي الخمس اليومية.

قال الرازي في تفسير الآية: «إن الآية دالة على الصلوات الخمس، فقد أجمع المسلمون على أن الصلوات المفروضة خمس، وهذه الآية دالة على ذلك لأن قوله: ﴿ كَافِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ يدل على الثلاثة من حيث أن أقل الجمع ثلاثة، ثم إن قوله: ﴿ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ يدل على شيء أزيد من الثلاثة وإلا لزم التكرار، والأصل عدمه، ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة، وإلا فليس لها وسطى، فلابد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط، وأقل ذلك أن يكون خمسة فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمس بهذا الطريق (٢).

وقال صاحب المنار: « والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين للناس ما نزل إليهم ونقلت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق، فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يعد

<sup>(</sup>١) كتاب: كنز العرفان في فقه القرآن: ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب: ج ٢: ص ٢٨٨ .

مسلمًا، على أنهم استنبطوا كونها خمسًا من ذكر الوسطى في الجمع، ومن آيات أخرى كقوله: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّمَوَنِ وَعِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّمَوَنِ وَالْمَرَيْنِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ [الروم: ١٧، ١٨]، وكانوا يعبرون عن الصلاة بالتسبيح (١٠).

وهو يعني بالآية: ﴿حِينَ تُمسُونَ ﴾ صلاة المغرب والعشاء، و ﴿وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾ صلاة الصبح، ﴿وَعَشِيًا ﴾ صلاة العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ صلاة الظهر، وأما باقي الصلوات فالجمعة بدلًا عن الظهر فلا ترد على الخمس والباقي إما سنة أو فرض كفائي ودخوله في الآية يتنافى مع ذكر الوسطى فيها.

ويدفع أن هناك فرضًا عينيًّا غير الخمس ما جاء في البخاري وغيره من أن رجلًا من أهل نجد جاء يسأل عن الإسلام وعن الصلاة، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، ثم ذكر الصيام والزكاة ثم أدبر الرجل وهو يقول: واللَّه، لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول اللَّه ﷺ: «أفلح إن صدق»(٢).

٥- قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْهَ مَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَ \* وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ [النحل: ٥] قال الحليُّ في تفسيره: وفي الآية دلالة على أمور: (أ) جواز اتخاذ الملابس من الصوف والشعر والوبر والصلاة فيها. (ب) جواز اتخاذ الفرش والآلات من جلودها وأصوافها وأشهارها وجواز الصلاة عليها إلا ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود على شيء من ذلك بل إما على الأرض أو ما ينبت منها، غير ملبوس ولا مأكول (٣).

وأقول: لا أدري في الحقيقة ما هذا الدليل الذي يمنع من السجود عليها؟ وما الفرق بين السجود عليها والصلاة فيها؟ لقد حاولت التماس الدليل عند الشيعة فوجدته في كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة»، لمغنية وهو: قال خباب: «شكونا

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ج ٢: ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الإيمان: ج ١ ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العرفان في فقه القرآن: ص ٤٦ .

إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا»، قال مغنية: ولو كان السجود على الفراش سائغًا لما شكوا(١٠).

وهذا ليس بدليل واستنتاج مغنية منه، لا يستقيم فقد أورد الشوكاني هذا الخبر عن خباب عند الحاكم والبيهقي وقال: أورد مسلم بدون لفظ: «جباهنا» ثم جمع بينه وبين حديث أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله عليه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثويه فسجد عليه، رواه الجماعة.

ويجمع بين حديث خباب وأنس بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر كما هو ظاهر رواية مسلم لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل (٢).

والأحاديث على جواز السجود على الفرش والبسط والخمرة كثيرة لا حصر لها، سواء كانت من ملبوس كالقطن أو من أصل مأكول كالجلود والفراء والصوف ونحوها (٣).

أما الآية فلا دلالة فيها على هذا ولا ذلك بل هي إلى الإباحة أقرب لأنها في مقام الفقه.

٦- قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]، قال الحلي: يدخل في ذلك لبس جلد الميتة واستعماله بسائر وجوه الاستعمال سواء دبغ أوَّلاً ويؤيده قول الباقر (ع) وقد سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين دبغة (٤).

وأقول: أما الآية فمجملة، ولكن بينها من نزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل اليهم، ففي نيل الأوطار جاءت هذه الأحاديث عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله على فقال: «هلا أخذتم إهابها قد بعتموه

<sup>(</sup>١) كتاب الفقه على المذاهب الخمسة: ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار: الصلاة على الخمرة: ج ١ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا : نيل الأوطار : ج ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) كنز العرفان: ص ٤٥.

فانتفعتم به "فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها»، رواه الجماعة، وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وعن سودة زوج النبي على قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا، رواه البخاري وأحمد والنسائي (۱).

فهذا بيان من نزل عليه الكتاب لبيانه فلا يصح ترك هذه الأحاديث لقول الباقر صح عنه ذلك أو لم يصح، فجلود الميتة تطهر بالدباغ وتستعمل في جميع وجوه الاستعمالات لهذه الأحاديث، بل أورد الشوكاني ما يعتبر حجة على الشيعة قال: ثبت في أصول الأحكام والتجريد من كتب أهل البيت أن عليًا على قال: قال رسول الله على: «لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب»، فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسلخة مطروحة على الطريق فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»، فقلت: يا رسول الله، أين قولك بالأمس؟! قال: «ينتفع منها بالشيء»(٢) والشوكاني شيعي زيدي كما هو معروف(٢).

يرى الشيعة فيها أن رد السلام باللفظ واجب في الصلاة ولا يفسدها لهذه الآية.

يقول المقداد الحلي فيها: إذا سلم أحد على المصلي وجب عليه الرد لإطلاق الأمر برد السلام في الصلاة وغيرها وليس هو من كلام الآدميين فيدخل تحت النهي، لأن هذه الصيغة وردت في القرآن فإن قلت إن قصد الرد يخرجه عن كونه قرآنًا، قلت ذلك ممنوع لأنه قرآن باعتبار لفظه ونظمه، وقصد الرد لا يخرجه كما لا يخرج بقصد الدعاء لو قال: ﴿رَبّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ سَبَقُونًا بِاللّيكِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ج ١ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ج ۱ : ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) أي وإن كان يختلف عن الاثني عشرية في المذاهب إلا أن ما ذكره هو مرجع لجميع الشيعة على اختلافهم .

<sup>(</sup>٤) كنز العرفان في فقه القرآن ص ٧١ .

وأقول: نعم، الآية مطلقة لكن قيدتها آية أخرى وما ثبت من أحاديث من نزل عليه القرآن لبيانه على فقد أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي على يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَهِ قَانِتِينَ ﴿ فَامرنا بالسكوت » زاد مسلم: «ونهينا عن الكلام»(١).

وبين الحديث الآخر أن رد السلام من هذا الكلام الذي نهوا عنه في الصلاة في هذه الآية، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ولله قال: «كنا نسلم على النبي عليه وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: «إن في الصلاة شغلًا»(٢).

فما دام الشيعة يعترفون أن الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين فقد بين الرسول على أن رد السلام باللفظ هو من كلام الآدميين الذي لا يصلح للصلاة وبين الحديث الأول أن آية البقرة مقيدة لإطلاق هذه الآية، نعم ورد جواز رد السلام إشارة باليد أو إيماءة بالرأس مثلًا، فعن صهيب في قال: « مررت برسول الله على وهو يصلي فسلمت عيه فرد إشارة) قال الشوكاني: أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم والدارمي وابن ماجه وأحمد، وهو مذهب مالك والشافعي (٣).

وبهذا نكون قد جمعنا بين إطلاق الأمر في الآية والأحاديث الواردة في منع الرد بالقول في الصلاة، أما ما زعمه الحلي من أن صيغة الرد واردة في القرآن فليس هي من كلام الآدميين وأن قصد الرد لا يخرجها عن قرآنيتها، فإنه لم ترد صيغة الرد وهي (وعليكم السلام) في القرآن، كما أن قصد الرد يخرجها قطعًا عن قرآنيتها على فرض ورودها وإلا للزم عدم بطلان صلاة من قال لزميله يحيى وقد جاء يطلب كتابًا منه فقال له وهو في الصلاة: ﴿ يَنيَحْيَنَ خُذِ الْكِتَبَ ﴾ وهو يقصده.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: باب ما ينهي من الكلام في الصلاة ج ١ ص ٢٠٧ ومسلم: كتاب الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة: ج ١: ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق في الموضع المشار إليها.

 <sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ج ٢: ص ٣١٦: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة .

عن إظهار أن هذه الصيغة واردة في القرآن ما أوسع هذا الخرق وأفسده، ولقد أبطل الشيعة بهذا صلاة الملايين من أتباعهم وما ذلك إلا لرفضهم الأخذ بالسنن الثابتة عن النبي على بحجة أنها جاءت من غير طرقهم عن الأثمة وجاءت عن طريق الصحابة الذين كفروا عندهم لعدم الاعتراف لعلي بالولاية، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

أما ما احتج به من جواز الدعاء بقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَٰنِ ﴾ في الصلاة، فإن الصلاة مبناها على الدعاء، ولو لم تكن صيغة الدعاء واردة في القرآن من غير تنازع، ولأن هذا الدعاء هو توجه إلى الله تعالى بالخطاب، بخلاف السلام فهو خطاب لمخلوق ولا تصح مخاطبته في الصلاة بحال، فتأمل الفرق بين هذا وذاك.

ولهذا لم يرتض مغنية ما ذهبت إليه طائفته في ذلك، حيث قال عند تفسيره الآية ما نصه: «أما جواب المصلي لمن حياه فله دليله الخاص» (١) وهو يقصد الرد بالإشارة ليس غير وهو جائز.

٨- قال تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَرْوِةٌ إِنَّهُم كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ﴾ [التربة: ٨٤] والآية نازلة في شأن الصلاة على المنافقين، وهي نهي صريح المنافقين، وبالذات عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وهي نهي صريح عن الصلاة عليهم كما لا يخفى.

أما الشيعة فلا يمنعون الصلاة على المنافقين لها عندهم نظام خاص، يقول المقداد الحلي: روي أن النبي على المنافقين لها على عبد الله بن أبي قال له عمر: تصلي على عدو الله؟ فقال له: «وما يدريك ما قلت؟ فإني قلت: اللهم احش قبره نارًا وسلط عليه الحيات والعقارب»، ثم قال المقداد: الصلاة على الميت خمس تكبيرات، بعد الأولى الشهادتان، وبعد الثانية الصلاة على النبي والآل، وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنين، وبعد الرابعة الدعاء للميت إن كان مؤمنًا، والدعاء عليه إن كان

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير المبين: ص ٩٩ .

منافقًا، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفًا، دل على ذلك روايات أهل البيت وأجماعهم ولا يشترط عندنا قراءة الفاتحة ولا التسليم ولا الطهارة لأنها صلاة بحسب المجاز، فلا ينصب عليها دليل: «لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(١) وقد مرَّ بنا.

مثل ما ذكره الحلي في الصلاة على ابن أبي في تفاسيرهم وأقول: بل الوارد في سبب نزول الآية يكذب هذا ويبطله، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر قال: «لما توفي ابن أبي جاء ابنه إلى رسول اللّه على فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول اللّه على ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله على فقال: يا رسول اللّه، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول اللّه على «إنما أخبرني الله، فقال: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ إِن رسول الله عليه فأنزل الله: ﴿وَلا نَصْل عليه وَله مَافق. قال: فصلى عليه رسول الله على فأنزل الله: ﴿وَلا نَصُل عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلا نَصُمُ عَلَى قَبْرِهِ فَانزل الله عليه فأنزل الله: ﴿ وَلا نَصُل عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلا نَصُمُ عَلَى قَبْرِهِ \* (٢).

والحديث واضح في أن الرسول على استغفر له أكثر من سبعين مرة وصلى عليه ودعا له ولم يدع عليه، بل مفاد الآية نفسها صريح في النهي عن الصلاة على المنافقين ولو كان الرسول على يدعو عليهم في صلاته عليهم لما توجه بالمرة هذا النهي في الآية إذ لو كان المطلوب هو الدعاء عليهم - كما تزعم الشيعة - لما نهاه الله عن الصلاة عليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: كنز العرفان: ص ۸٥، وراجع وسائل الشيعة في كيفية الصلاة على الميت: ج ٣: ص٠٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة براءة: ج ٣: ص ١٣٧.

ثم إن الدعاء على الميت في الصلاة عليه يتنافى مع حكمة الصلاة عليه، بل هي خيانة عظمى تتنافى مع ما طلب منا من إخلاص الدعاء للميت وعدم لعن الأموات، قال رسول الله ﷺ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء».

قال في سبل السلام: رواه أبو داود وصححه ابن حبان (۱) وهذا هو المعقول الموافق للحكمة من الصلاة على الأموات فإن المصلي شافع والشافع يبالغ في الطلب يريد قبول شفاعته، بل لقد ورد صريحًا النهي عن سب الأموات ولعنهم، فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة في قالت: قال النبي على: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» (۲).

نعم تكره الصلاة على المنافقين، لكن كان هذا والوحي ينزل، فيبين للرسول على المنافق من غيره، أما نحن فكيف نقطع على نفاق أحد وقد قال تعالى لنبيه: ﴿وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِن الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونٌ وَمِن أَهْلِ الْلَكِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفاقِ لاَ تَعْلَمُهُم فَى عَن نبيه علمه بهم مع أنهم مردوا على النفاق وداوموا عليه بعناد وإصرار، فمن أين نعلم المنافق من غيره ولا وحي ينزل فينا حتى نمتنع عن الصلاة على المنافقين أو ندعو عليهم في الصلاة، أما عدد التكبيرات فقد روى ابن عبد البر بإسناده أن النبي على كان يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وكبر عليه أربعًا ثم ثبت النبي على أربع حتى توفاه الله (٣).

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بأصحابه إلى المصلى فصفهم وكبر عليه أربعًا<sup>(٤)</sup> وقد ذهب إلى أنها أربع جمهور السلف والخلف والفقهاء الأربعة، لكن مع هذا يجوز الخمس لما جاء عند مسلم

<sup>(</sup>١) انظر: سبل السلام: ج ٢: ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ما ينهى من سب الأموات: ج ١: ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: سبل السلام: ج ٢: ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز: ج ١ ص ٢٣٠، مسلم باب في التكبير على الجنائز: ج ١ ص ٣٨٠ .

بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله على يكبرها. وفي سبل السلام قال: «ورد عن على أنه كبر على فاطمة خمسًا وأن الحسن كبر على أبيه خمسًا وأن ابن الحنفية كبر على ابن عباس خمسًا»(١).

لهذا فإني أقول: إن من كبر خمسًا جاز لهذا الوارد، وليس من نص يمنعه، ومن كبر أربعًا جاز أيضًا وهو الأقرب إلى الصواب أخذًا بآخر أحوال رسول اللَّه ﷺ والخطأ عند الشيعة هو كون التكبير خمسًا لا يجوز خلافه، فهو معارض بما قد علمنا.

أما قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فقد أخرج البخاري بسنده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة (٢).

ومعلوم أن قول الصحابي (سنة) لا يقصد بها السنة التي تقابل الفرض لأن ذلك اصطلاح عرفي متأخر بل يقصد بها الطريقة المألوفة عن النبي ﷺ، وذلك محتمل للسنة أو للفرض وهو إلى الوجوب أقرب دليل ما جاء في رواية ابن خزيمة والنسائي أنه قال: « لتعلموا أنه سنة وحق»(٢٠).

وأيضًا فإن صلاة الجنازة اتفق المسلمون على أنها (صلاة) وقد ثبت حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٤) فهي داخلة تحت العموم وإخراجها يحتاج إلى دليل.

أما الطهارة فلابد منها لصلاة الجنازة ولا تصح بدونها لعموم حديث: « لا تقبل صلاة بغير طهور»(٥) ولا خلاف في أن صلاة الجنازة صلاة شرعية لا لغوية كما ذهبت

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: الصلاة على القبر: ج١: ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: سبل السلام: ج ٢ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز: ج ١: ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) سبل السلام: ج ٢: ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم: ج ١ ص ١٣٨، ومسلم: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ١: ص ١٦٧ .

إليه الشيعة، إذ هي المرادة في عرف الشرع، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إذا ترددت بين المعنيين فهي صلاة شرعية يجب فيها ما يجب في مطلق الصلاة في الشرع ولهذا اشترط لها ما اشترط في الصلاة من النية والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك(١).

أما مخالفتها للصلاة الأخرى من الركوع والسجود فلحكمة جليلة هي في نظري عدم توهم السجود للميت والتعظيم له، أما باقي ما فيها فلا يتوهم منه ذلك.

وأما السلام فلابد منه لقوله على عن الصلاة: « تحريمها التكبير، وتحليلها السلام» قال في سبل السلام أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح (٢) وقد علمنا أن صلاة الجنازة صلاة شرعية فتدخل في هذا العموم وإخراجها يحتاج إلى دليل، بل قال البخاري عن صلاة الجنازة: ليس لها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم (٣).

وعليه فما ذهب إليه الشيعة في صلاة الجنازة فإنه غير صحيح لقيام الأدلة الثابتة على بطلانه.

٩ - قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُثُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْئُمْ أَن يَقْدِينَ كَافُواْ لَكُو عَدُوًا مُبِينًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٠١].

قال الطبرسي: اختلف الفقهاء في قصر الصلاة، فقال الشافعي: هي رخصة واختاره الجبائي، وقال أبو حنيفة: هو عزيمة وفرض، وهذا مذهب أهل البيت، قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟ قال: إن اللَّه يقول: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِن السفر كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: أنه قال: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ السَّفر كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: أنه قال: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْقِ ولم يقل: افعل، فكيف أوجب ذلك كما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة: ج ١: ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الفقه على المذاهب الأربعة: صلاة الجنائز: ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سبل السلام: ج ١: ص ٢٦٠ .

أوجب التمام؟! قال: أو ليس قال في الصفا والمروة: ﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأَ ﴾ ألا ترى أن الطواف واجب مفروض لأن اللَّه تعالى ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذا التقصير في السفر شيء صنعه رسول اللَّه ﷺ وذكره اللَّه في الكتاب، قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعًا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعًا أعاد وإلا فلا، ثم قال الطبرسي: وفي هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم، وقد أجمعت الطائفة على ذلك وعلى أنه ليس بقصر وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «فرض المسافر ركعتان غير قصر» وعند أصحابنا: إن الخوف بانفراده موجب للقصر . . إلخ (١).

وقال المقداد الحلي: وجوب القصر وإن كان عامًّا لظاهر الآية لكنه عندنا مخصوص بما عدا المواضع الأربعة: مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحياير الشريف، وعليه إجماع أكثر الأصحاب فإن الإتمام أفضل لكونها مواضع شريفة تناسب التكثير من العبادة فيها(٢).

وأقول: إن المتبادر إلى الذهن في هذه الآية أنها في قصر الصلاة في السفر، وعليه فقد فهم منها أمران: الأول: جواز القصر والإتمام في السفر، وذلك لأن رفع الجناح لا يفهم منه إلا الجواز هذا مع ما ثبت عن عائشة وعثمان على من الإتمام في السفر مع حديث يعلي بن أمية لما سأل عمر عن سبب القصر في السفر بعدما أمن الناس وقد اشترطت الآية للقصر وجود الخوف فأخبره أنه سأل النبي على نفس السؤال فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٣) فهذا كله يفيد الجواز لا الوجوب.

نعم، يستفاد أن القصر أفضل من الإتمام من مداومة الرسول عليه، ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر وكذا أبو بكر وعمر، ولا يعتبر ذلك دليلًا على الوجوب بمفرده، لأن أقصى ما تدل عليه المداومة هو أن يكون أفضل أو سنة مؤكدة، إلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وآخرون.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج ١: ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان: ج ٥: ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كنز العرفان: ص ٨٨ .

الثاني: أن القصر واجب لمداومة الرسول على وأبي بكر وعمر عليه، ولم يأت عن أحد منهم أنه أتم في السفر، وأيضًا فإن عثمان قصر صدرًا من خلافته ثم لما أتم استنكر عليه ابن مسعود ذلك حيث قال حين بلغه ذلك: « إنا لله، وإنا إليه راجعون) ثم ذكر أنه قصر مع النبي على وأبي بكر وعمر وقال: « فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» (۱).

ومما هو أوضح في الدلالة على الوجوب ما أخرجه البخاري بسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: « الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر» قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان (٢٠).

فهذا صريح في أن فرض السفر إنما هو ركعتان فقط، وقد أجاب من قال بذلك عن رفع الجناح في الآية المفيد للتخيير بأنه كنظيره في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأَ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ولم يقل أحد أن ترك السعى جائز فكذلك هنا.

والسر في كون القصر جاء بهذه الصورة على نمط السعي بين الصفا والمروة هو لئلا يتوهم أحد أن القصر نقصان في الأجر عن الإتمام تمامًا كما كان يتحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في أول الأمر لما كان يفعله المشركون من السعي بينهما، وأجيب بأن الفرق واضح، فإن السعي كان له ظروفه من كون أن المشركين كانوا ينصبون الأصنام على الصفا والمروة فإذا سعوا بينهما تمسحوا بهما فتحرج المسلمون من السعي لظنهم أنه من فعل الجاهلية، فجاء التعبير برفع الحرج كما هو صريح رواية عروة عن عائشة في البخاري (٣).

كما أجيب بأن حديث عائشة المتقدم يفيد أنها أتمت في السفر، وكذا عثمان،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر وقصرها: ج ١: ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة بمنى: ج ١: ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه: ج ١: ص ١٩٢.

فهذا دليل على الجواز وسيأتي توجيه ذلك.

وهذا كله مبني على أن الآية نزلت في القصر في السفر، ويلزم عليه أن الشرط فيها لا مفهوم له، وأنه جرى مجرى الغالب، وهو قوله: ﴿إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾.

والتحقيق: إن الآية نزلت في صلاة الخوف في الحرب ونحوه، والشرط فيها معتبر لابد منه، والقصر فيها قصر كيفية بينت في الآية التالية في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُم مَّعَكَ، إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتَا، [النساء: ١٠٢: ١٠٣]، ومن تلى الآيات تبين له أنها في صلاة الخوف من العدو، وليست في قصر الصلاة في السفر، ولذلك قال الشيخ محمد عبده فيما ذكره عنه صاحب المنار ما نصه: والقصر المذكور في الآية هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية في السفر المبين بشروطه في كتب الفقه، فذلك مأخوذ من السنة المتواترة، وأما ما هنا فهو في صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة وغيرهم من السلف والشرط فيها على ظاهره، والقول بأنه لبيان الواقع أولًا مفهوم فهو لغو من القول لا يجوز أن يقال في أعلى الكلام وأبلغه، فهذا القصر المذكور في الآية الأولى هو المبين في الآية التي بعدها، وفي سورة البقرة بقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِيجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٩٩]، فآية البقرة في القصر من هيئة الصلاة والرخصة في عدم إقامة صورتها بأن يكتفي الرجال المشاة والركبان بالإيماء عن الركوع والسجود، وهو قول في القصر المراد، والآية التي نحن بصددها في القصر من عدد الركعات بأن تصلي طائفة مع الإمام ركعة واحدة فإذا أتمتها جاءت طائفة أخرى وهي التي كانت تحرس الأولى فصلت معه الركعة الثانية وليس في الآية أن واحدة من الطائفتين تتم الصلاة ثم تابع الشيخ محمد رشيد رضا الإمام محمد عبده على ذلك وأورد كلام ابن القيم وابن تيمية وغيرهما ما يؤيد ذلك<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الصفا والمروة: ج ١: ص ٢٨٥ حيث ذكر الحديث بطوله .

وأقول: والدليل على أن ذلك هو الصواب حديث عائشة المتقدم: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر» ومن غير شك أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة، والحديث صريح في أنها أول ما فرضت كانت ركعتين فطرأت الزيادة على صلاة الحضر، وظلت صلاة السفر ركعتين، كما أنه لا شك أيضًا في أن سورة النساء مدنية نزلت والرسول على بعسفان وخالد بن الوليد على جيش المشركين بضحنان كما هو وارد في أسباب النزول حيث جاءت الروايات فيها صريحة بأنها نزلت بشأن صلاة الخوف في عسفان بين الظهر والعصر (۱) فإذا كانت صلاة السفر مفروضة ركعتين من أول ما فرضت الصلاة في مكة فكيف تكون هذه الآية المدنية هي الأصل فيها؟

هذا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره: أخرج ابن جرير بسنده عن أمية بن عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ قال عبد الله: إنا وجدنا نبينا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن، ثم قال ابن كثير: وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير بسنده عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر في صلاة المخافة، قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة ركعة ركعة أن عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى بنص القرآن يؤيده أن عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، قال ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم (۲).

<sup>(</sup>١) انظر: المنار: ج ٥: ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب الَّنزول للسيوطي: ص ٦٣، وأسباب النزول للواحدي: ص ١٢٠.

وعليه فلا علاقة للآية بالقصر في السفر وإنما هي في صلاة الخوف قصر كمية أو كيفية كما هو موضح في الآية بعدها مباشرة.

أما القصر في السفر فمأخوذ من السنة، وأغلب الأحاديث الواردة على وجوبه وما ورد من إتمام عثمان كان باجتهاد منه لا شك أنه اجتهاد صادف محله فقد جاء في نيل الأوطار عن الزهري أنه قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعًا لأن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، يعني أصل الصلاة، وروى البيهقي بسنده أن عثمان أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله وصاحبيه، ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا، وعن ابن جريج أن أعرابيًا نادى عثمان في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين (۱).

وما فعله أمير المؤمنين وضح لنا السبب في إتمامه وهو أنه كان لتعليم العوام الذين حضروا معه الحج وكانوا لا يعلمون شيئًا عن الصلاة فعلمهم بفعله أن أصل الصلاة أربع مخافة أن يظنوا أنها ثنتان سفرًا وحضرًا كما فهمه عنه الأعرابي الذي ناداه مصرحًا بذلك.

وذكر في نيل الأوطار عن الاعتذار عن إتمام عائشة قال: أخرج البيهقي بإسناد صحيح عن عروة أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا بن أختي، إنه لا يشق علي، قال الشوكاني: وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل (٢).

ولا شك أن هذا اجتهاد منها ومن عثمان لا يقاوم مداومة الرسول ﷺ وأبي بكر وعمر على القصر، فهو أفضل إن لم يكن واجبًا.

أما ما زعمه الحلي: من أن الإتمام أفضل في مسجد مكة والمدينة فهي وجهة نظر، لكن الدليل على خلافها لما ورد عن يحيى بن أبي إسحق قال: سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع الرسول من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج ١ : ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطّار للشوكاني: ج ٣: ص ٢١٢ .

المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا ١٥٠٠.

إذا كان هذا في مكة فما بالنا بمسجد الكوفة أو الحاير الشريف كما زعم وهو مشهد على (ع) بمدينة النجف! وهلا ذكر الحلي بدل الأخيرين بيت المقدس الذي قال الله فيه: ﴿إِلَى المَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا اللَّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ هذا وإن كان الدليل المتقدم على خلافه أيضًا!

# ثالثًا: كتاب الصيام

١٠ قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِسُواْ الطِّيَامَ إِلَى النِّسَلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

يرى الشيعة أن وقت المغرب الذي يحل عنده إفطار الصائم وصلاة المغرب هو بذهاب الحمرة المشرقية بعد غياب قرص الشمس وارتفاع الظلمة في الأفق قدر قامة الإنسان، أو بظهور نجم في السماء، ولا يكفي في ذلك غياب قرص الشمس ولو كانت السماء صحوًا والأرض مسطحة (٢).

يقول البلاغي في تفسير الآية: «والغاية للصيام أن يغشى الليل الصائم ويصل اليه لا وجوده فإنه موجود في كل زمان بحسب التناوب على البلاد، - ولا رؤيته وإلا لقيل: حتى يتبين، ونحو ذلك كما قيل في الفجر، فالغاية إذًا أن تذهب الحمرة المشرقية في جهة السماء مطل على المغرب فيكتسب من نور الشمس ما تظهر به الحمرة ويبقى به النهار إلى أن تحتجب الشمس شيئًا فشيئًا فيظهر الليل ويسرى على وتيرة احتجابها حتى إلى الرأس فلا يذهب النهار عن الصائم إلا بذهاب الحمرة عن سمت رأسه، وعلى ذلك روايات الأمامية، ثم أورد من أخبارهم وقال: وهذا هو الذي يفقه مما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر قال: قال رسول الله عليه الذي يفقه مما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر قال: قال رسول الله عليه الذي يفقه مما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر قال: قال رسول الله كليه المناس المناس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: باب ما جاء في التقصير: ج ١: ص ١٩١، ومسلم: باب صلاة المسافرين وقصرها: ج١: ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: رسائل الشيعة: ج ٥: ص ١٨٦ .

«إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» وفي رواية: «إذا أقبل الليل من ها هنا -وضرب بيده نحو المشرق- أفطر الصائم».

وفي الدر المنثور: «فإذا كان الليل فأفطروا» ثم قال: ولا يخفى أنه عند وجود- الحمرة المشرقية لم يقبل الليل من ناحية المشرق ولم يكن على الصائم ليل»(١).

وقال المقداد الحلي: «المراد بالليل عندنا على القول الأقوى هو ذهاب الحمرة المشرقية، وقال بعض أصحابنا وجملة فقهاء العامة- يقصد أهل السنة- هو غيبوبة الشمس، (٢٠).

وأقول: احتج البلاغي على أهل السنة بما هو صريح في الحجة عليه، لكنه لعدم أمانته في النقل- كما في عادته اجتزأ من الروايات ما يؤيد مدعاه ظاهريًا وترك باقي الأحاديث وفيها ما يلقمه الحجر، ومن هذه الأحاديث كما في البخاري وغيره عن ابن أبي أوفى قال: «كنا مع رسول اللَّه يَنِيُّ في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: «يا فلان قم فاجدح لنا» فقال: يا رسول اللَّه لو أمسيت؟ قال: «انزل فاجدح لنا»، قال: يا رسول اللَّه لو أمسيت قال: «انزل فاجدح لنا»، قال: إن عليك نهارًا. قال: «انزل فاجدح لنا» فنزل فجدح لهم فشرب النبي عَنِيُّ ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم» ذكره البخاري تحت باب «متى يفطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس» (٤).

وفي رواية مسلم: «فشرب النبي ﷺ ثم قال: «إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا وأبيل من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم»(٥).

والأحاديث واضحة أنه بمجرد أن غربت الشمس طلب النبي الأفطار ولم ينتظر مغيب حمرة مشرقية ولا ارتفاع ظلمة قدر قامة ولا غيره، ونحن نعمل بهدي نبينا ﷺ

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن: ج ١: ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) كنز العرفان: ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الجدح: هو أن يحرك السويق بالماء، لسان العرب: ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج ١: ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: باب وقت انقضاء الصوم ج ١: ص ٤٤٤.

حيث وجهنا إلى تعجيل الفطر فقد أخرج الشيخان بسنديهما عن سهل بن سعد أن رسول الله على قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (۱) وفي رواية أبي داود والنسائي والحاكم عن سهل بن سعد عن رسول الله على قال: «لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون» (۲) وعليه فتأخير الفطور عن غياب قرص الشمس عدول عن سنة النبي على الى سنة اليهود والنصارى ولذلك قال الإمام ابن الجوزي مقارنًا بين الشيعة واليهود في ذلك في مقارنة طويلة «وقالت اليهود لا نفطر حتى تشتبك النجوم وكذلك قالت الرافضة . . . . » الخ (۲).

وأما ما احتج به البلاغي من حديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" فحديث صحيح ولا دلالة فيه على مدعاة إذ أن هذه الثلاث وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بغروب الشمس، فالعبرة به أولًا وأخيرًا ولذلك اختار الطبرسي أن العبرة بمغيب قرص الشمس كما هو مذهب أهل السنة ولم يعجبه مذهب قومه حيث قال: ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا الْهِيامَ إِلَى اليَّالِ ﴾ أي: إلى وقت دخول الليل وهو بعد غروب الشمس، وعلامة دخوله على الاستظهار سقوط الحمرة من جانب المشرق وإقبال السواد منه، وإلا فإذا غابت الشمس مع ظهور الآفاق في الأرض المبسوطة وعدم الجبال والروابي فقد دخل الليل" (3).

يعني أنه جعل مغيب الحمرة المشرقية وظهور السواد من المشرق علامة على غروب الشمس عند تعذر رؤيتها لغيم أو جبال أو نحو ذلك، أما في الصحو وانبساط

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: باب تعجيل الإفطار: ج ١: ص ٣٣٥، ومسلم: باب تعجيل الفطر: ج ١: ص

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار: ج ۲: ص ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الموضوعات لابن الجوزي: ج ١: ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان للطبرسي ج ٢: ص ١٣٢.

الأرض فالعبرة بمغيب قرص الشمس وحده، ولا قيمة هنا لحمرة أو ظلام، وهذا هو الحق كما هي السنة.

١١ - وقال اللَّه تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْكُمُ الطِّبِيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْكُمُ الطِّبِيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى سَفَرِ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ أَيْتَامًا مَعْدُودَتَ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّ بِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَن أَيَّامٍ أُخَرً وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرً لَهُ فَعَدَةٌ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّ

ترى الشيعة أن المريض والمسافر فرضهما الفطر، ومن صام في السفر كمن أفطر في السخر ومثله في الحضر وأن من خالف فقد عصى، وأن الحامل والمرضع والشيخ الهرم ومثله الشيخة فرضهم جميعًا الفدية، ولا نسخ في قوله: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾.

يقول المقداد الحلي: ﴿ فَعِـدَهُ مِنْ آيَامِ أُخَرَ ﴾ فيه دلالة على وجوب الإفطار على المريض والمسافر وهو المروي عن أثمتنا وعن النبي ﷺ: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» وقد أخبر النبي ﷺ عن جماعة لم يفطروا في السفر فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة».

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدّيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال: إنه غير منسوخ، و «المراد بذلك الحامل والمرضع قليلة اللبن والشيخ والشيخة، فإنه لما ذكر المريض المسقط للفرض وكان هناك أسباب أخر ليست بمرض لكن يشق معها الصوم ذكر حكمها فيكون تقديره: وعلى الذين يطيقونه ثم عوض لهم ما يمنع الطاقة فدية، وهذا روي عن الصادق وهو أولي لأن التخصيص خير من النسخ ويؤيد هذا القول ما قرئ شاذًا عن ابن عباس «وعلى الذين يطوقونه» أي: يتكلفونه، ويكون قوله «وإن تصوموا خير لكم كلامًا مبتدأ لا تعلق له بما قبله، وتقديره أن صومكم خير لكم إن كنتم لا تعلمون فضائل الصوم وخواصه» (أ).

<sup>(</sup>١) كنز العرفان: ص ٩٦ .

وبنحوه ذكره البلاغي والطبرسي وشبر ومغنية وعليه جميع تفاسيرهم وهو إجماع الطائفة وأقول: فيما يتعلق بالمرض يجب تقييده بالمرض الذي يزيده الصيام أو يؤخر شفاءه، وكذا السفر الذي يتضرر فيه بالصوم فإنه والحالة هذه يجب الفطر ويحرم الصوم، والأدلة تؤيد ذلك قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُكُمِ البقرة: ١٩٥] وقال السفر، وقل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم فقال: «ليس البر الصيام في السفر» متفق عليه (١٥).

كذلك إن صام المسافر رغبة عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، ذكره ابن كثير وأورد له عن الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما مرفوعًا «من لم يقبل رخصة اللَّه كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»(٢).

وروى مسلم بسنده عن جابر بن عبد اللَّه قال: «إن رسول اللَّه ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة» مرتين، وفي لفظ: فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب»(٣).

فهذه الأحاديث يؤخذ منها، وجوب الفطر لمن تضرر بالصوم في السفر لفطر النبي على النبي على النبي الله الله الله الله الماسم الماسم الماسم ووسم من امتنع عن الفطر والحالة هذه بقوله: «أولئك العصاة أولئك العصاة» كذلك وجوب الفطر على من رغب عن السنة عملًا له بنقيض قصده حيث قد أخبر الرسول الله أن من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، وهذه هي الأحوال التي يجب فيها الفطر على المسافر ومثله المريض في ذلك أيضًا للآية المتقدمة وهي عدم الإلقاء

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب ليس من البر الصوم في السفر: ج ١: ص ٣٣٣، ومسلم: كتاب الصيام: باب من يشق عليه الصوم يفطر ج ١: ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن ابن كثير ج ١: ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب من يشق عليه الصوم يفطر: ج١: ص ٤٥٢.

بالأيدي إلى التهلكة.

أما ما عدا ذلك الصوم جائز بدليل صيام النبي على الفتح إلى كراع الغميم وهو موضع بعسفان قريبًا من مكة وفي الصحيحين عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول اللّه أني كثير الصوم. أفأصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»(١).

وفي رواية لمسلم قال: أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «هي رخصة من اللَّه فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(٢).

وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول اللَّه على شهر رمضان في حرِّ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول اللَّه على وعبد اللَّه بن رواحة» (٣) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وعليه فتقدير الشيعة في الآية «فالواجب عليه عدة من أيام أخر» لا يصح على إطلاقه بل يجب تقيده بمن يتضرر بمرض أو سفرًا أو رغبة عن السنة لأن هؤلاء يجب عليهم الفطر وعليهم عدة من أيام أخر أما من قدر منهم على الصوم بلا ضرر ولا رغبة عن السنة فإن من صام منهم فإن صيامه يكفي عن الفريضة وليس عليهم عدة من أيام أخر.

وقد بين الرسول ﷺ المراد من الآية قولًا وعملًا وليس في الآية دليل على عدم جواز الصيام لمن لا يتضرر به.

كذلك تقدير أهل السنة في الآية «فمن كان مريضًا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر» يجب تقيده أيضًا بمن يجوز له الفطر والصيام، أما من يجب عليه الفطر فصام فهو محل نزاع والذي أرجحه أنه يجب عليه الإعادة لأنه عصى بصيامه من حيث

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري ومسلم في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر ج٢ ص١٠٧.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار ج١ ص٣٣٣، مسلم: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ج١ ص٤٥٤ .

أنه وجب عليه الفطر فخالف الواجب وصام. وهذا هو المفهوم صراحة من قوله ﷺ «أولئك العصاة أولئك العصاة» وقوله بمن تضرر بالصوم «ليس من البر الصوم في السفر» وبهذا كان يفتي جمع من الصحابة(١).

وأما تفسير الشيعة قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بأنها فيمن يضعف مع الصوم لكبر وحمل أو رضاع فهو تفسير صحيح وتوجيه حسن للنص القرأني، ومن ادعى النسخ فيها فهي دعوى غير مقبولة، لأنه متى أمكن الحمل للنص على معنى معتبر شرعًا امتنعت دعوى النسخ إذ إعمال النص أولي من إهماله اتفاقًا وإعماله هنا ظاهر فإنه تعالى بعد ما ذكر المريض والمسافر في قوله: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرْبِطَمًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ أتبعه ببيان باقي أصحاب الأعذار من كبر وحمل ورضاع وغير ذلك لضعف ظاهرًا عن الصوم مثلًا فقال:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ ﴾ يعني يطيقونه بمشقة شديدة، وذلك متحقق في الشيخ الهرم والحامل والمرضع ومن يغلبه العطش والجوع غلبة لا تحتمل، وهذا أحسن توجيه للآية، وهو مما أعجبني في تفاسير الشيعة، لأنه إعمال للنص بدل إهماله وبيان لأحكام أصحاب هذه المعاذير.

وعليه فيكون قوله: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ يعني بالفدية: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ ويكون قوله: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ يعني الصوم أفضل من الفدية لمن يستطيعه من أصحاب الأعذار المذكورة بلا كبير مشقة وهو توجيه جمهور مفسري الشيعة، وهو توجيه حسن.

أما قول الحلي في قوله: ﴿وَأَن تَصُومُوا﴾ إلخ، كلام مبتدأ، لا تعلق له بما قبله، فهذا منه لغو من القول، والأول هو الصواب.

والخلاصة: أن رأى الشيعة في عدم جواز الصيام في السفر والمرض يجب تقييده بحصول الضرر ، وأما الصوم لمن لا يتضرر منهما فالدليل على خلاف ما ذهبت إليه

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق.

الشيعة ، وليس فى الآية ما يمنعه وأما ما ذكروه من فدية الشيخ والحامل والمرضع إعمالًا لقوله: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ فهذا توجيه صحيح للآية ورفضهم لنسخها أحسن ما رأيت لهم في التفسير. وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره.

## رابعًا: كتاب الحج

يرى الشيعة أن حج التمتع هو فرض من بعد عن مكة وعمرته مقدمة على حجه وجوبًا في أشهر الحج والإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، وكذا القران وهو ضم الحج إلى العمرة في عمل واحد، هما فرض من نقص عن مسافة ستة وثمانين كيلو مترًا من مكة لا يجوز له غيرهما.

17- قال الله تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَعُ إِلْقُمْرَةِ إِلَى الْمَنِيَّ مِنَ الْهَدَّيِ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَانَةِ أَيَّا فِي الْحَجْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ يَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَاتَقُوا أَنَّا لِهَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ يَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَاتَقُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْفِقَابِ اللهِ [البقرة: ١٩٦]. يقول المقداد الحلي في تفسيرها «إن حج التمتع قد يكون ابتداء كمن يحرم أولًا بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها يحرم بالحج وذلك مما لا نزاع في مشروعيته، وقد يكون بالعدول عن حج الإفراد فإن من دخل مكة محرمًا ما يحج الإفراد فالأفضل له أن يعدل بإحرامه إلى عمرة التمتع ويتم حج التمتع.

وهذا منعه جميع فقهاء العامة - يقصد أهل السنة - وهذه هي التي منعها عمر فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على أنا أحرمهما وأعاقب عليهما» وأما قوله تعالى: ﴿ وَالله لِمَن لَمْ يَكُنُ آهُلُم مَا صَافِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ في يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، وكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا مما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة ، فعندنا أن التمتع فرض عين لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لا يجوز له الحج في فريضة الإسلام بغيره ، اللَّهم إلا لضرورة تحوجه إلى العدول لضيق الوقت أو الحيض للمرأة وأمثاله ، وكذا عندنا أن القِرَان والإفراد فرض عين لمن هو حاضر المسجد الحرام -

وليس له العدول إلى التمتع إلا لضرورة ومع العدول يجب الدم»(١).

وبنحوه قال الطبرسي وأضاف «والهدي واجب للتمتع بلا خلاف لظاهر التنزيل، على خلاف في أنه نسك أو جبران، وعندنا أنه نسك «٢٠).

وأطال البلاغي في الاستدلال على ذلك وحمل على عمر وعثمان حملة شعواء في نهيهما عن التمتع وبين أن ذلك النوع من الحج هو الفرض لا يجوز غيره<sup>(٣)</sup>.

وأقول: قد بان غرض الشيعة من ذلك وهو أن المتعة التي نهى عنها عمر هي التي يتعين أداؤها لا يجوز خلافها من أنواع الحج، وذلك منهم عملًا بنقيض ما نهى عنه عمر.

أما الاستدلال بالآية فلا يستقيم لهم، وقد زعم الشيعة أن المتعة التي نهى عنها عمر قد أخذ أهل السنة بمنع عمر لها فحرمها جميع الفقهاء تأثرًا بنهي عمر عنها- وهذا اتهام باطل لأهل السنة سيأتي ما فيه.

#### وهذا منقوض على الشيعة من وجوه:

الأول: إن اسم الإشارة كما يمكن رجوعه إلى التمتع يمكن كذلك رجوعه إلى الفدية التي وجبت بسبب التمتع في قوله: ﴿فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيِّ الخ. وعليه فيكون لأهل الحرم أن يتمتعوا كغيرهم، وقد امتازوا عن غيرهم بأن لا فدية عليهم، لأن

<sup>(</sup>١) كنز العرفان ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ٢: ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) آلاء الرحمن ج ١ ص ١٦٧ - ١٧٥ .

الفدية كانت في مقابلة التمتع لمن بعد عن مكة بسبب أنها وفرت عليه سفرًا خاصًا للعمرة في غير أشهر الحج. فوفرت عليه جهده وماله تمامًا كما في حالة القِران فإنه يجب فيه أيضًا فدية لهذا السبب أيضًا، وعود اسم الإشارة إلى الفدية أولي لقربها في الذكر، ولا دليل على منع التمتع بحاضري المسجد الحرام وهذا ما اختاره الجمهور وفيهم مالك والشافعي وأحمد(1) وغيرهم.

الثاني: أما التعبير بقوله: ﴿ فَنَ تَمَنَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيُ ﴾ يفهم منه صراحة أن هناك كيفية للحج غير هذه الصورة بل يفهم منه أيضًا أن الكيفية الأخرى أولي من حيث أنه إنما لزم الهدي في حالة التمتع، وفي غير التمتع لا هدي، ولا شك أن ما لا يلزم فيه هدي أولي مما لزم فيه الهدي لأن الدماء في الحج تلزم عادة لجبران ما وقع، ولما انتفع المتمتع بمتعته في الحج لزمه الهدي نظير تمتعه أما المفرد الذي قدَّم الحج على العمرة ولم يتحلل حتى فرغ من حجه فلا يلزمه شيء.

الثالث: قد بينت السنة كيفية الحج بما تواتر من حجه على وأصحابه حيث كان منهم المفرد الذي أحرم بالحج وحده ومنهم المتمتع الذي نوى العمرة وحدها ومنهم القارن الذي نوى الحج والعمرة معًا، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد، وإنما النزاع وقع في كيفية حجه عمرة ويتمتعون إلى أن يحين وقت الحج.

والخلاصة: كما جاءت به سنن لا تحصى، بعضها يصرح بأنه على كان مفردًا أحرم بالحج وحده، وبعضها يصرح بأنه كان قارنًا الحج مع العمرة، وبعضها أفاد أنه كان متمتعًا، لكن الأحاديث أجمعت كلها بما فيها أخبار التمتع على أنه لم يحل من إحرامه منذ أحرم حتى قضي حجه، والشيعة لا تنازع في هذا أيضًا.

وقد جمع العلماء بين هذه الأخبار جمعًا موفقًا حيث قالوا: أحرم ابتداءً بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنًا ، فمن أخبر بالإفراد عنه أراد أول أحواله فمن أخبر بالقران

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الحج ص ٦٨٢ وما بعدها.

أراد ما صار إليه آخر أمره، ويقال للقارن: متمتع من حيث أنه يكتفي بعمل واحد للحج والعمرة فمن هنا يقال له: متمتع، وأيضًا فإنه أمر أصحابه بالتمتع فنسب إليه أنه تمتع من حيث أنه أمر به، ومن المتفق عليه بين المسلمين قاطبة أنه لم يحل من إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه، وكذلك كان حج علي بن أبي طالب لما جاء من اليمن حيث أهل بإهلال النبي على فأمره بأن لا يحل من إحرامه حتى يقضي نسكه وعليه فحج النبي ملى وكذا على بن أبي طالب كان قرانًا حيث جمعوا الحج مع العمرة.

وإنما لم يحل النبي على من إحرامه ويجعلها عمرة لأنه كان قد ساق الهدي معه وبين أن من ساق الهدي وكان مفردًا أو قارنًا لا يجوز له أن يقلب الحج إلى العمرة أما من لم يكن قد ساق هديًا فإنه قد أمره الرسول على بأن يقلب حجه إلى عمرة ويتمتع بما كان محرمًا عليه بالإحرام، ثم يهل بالحج بعد ذلك.

وهذا منه لأصحابه محمول على بيان الجواز لأنهم كانوا يتحرجون من ذلك ويرونه غير جائز يدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس قال «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرًا ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل كله» متفق عليه (۱).

وفي نيل الأوطار عن ابن عمر قال: «قدم رسول اللَّه ﷺ مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول اللَّه ﷺ من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي قالوا: يا رسول اللَّه أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا؟ قال نعم وسطعت المجامر) رواه أحمد بإسناد صحيح، وهو أحد الأحاديث التي قال أحمد بن حنبل عنها إن عنده: في الفسخ أحد عشر حديثًا صحاحًا »(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: باب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدى ج ١ ص ٢٧٣، ومسلم: باب جواز العمرة في أشهر الحج ج ١ ص ٥٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني ج ٢ ص ٣٢٨، والحديث في مسلم بألفاظ متقاربة في الموضوع السابق.

#### وهذا يدل على أمور:

الأول: أن الفسخ جائز وهو مستلزم لجواز عدم الفسخ بأن يمضي في حجته بنص قوله في الحديث (من شاء أن يجعلها عمرة).

الثاني: أن ذلك مشروط بعدم سوق الهدي، أما معه فلا، بدليل الاستثناء في قوله: «إلا من كان معه الهدي).

الثالث: أن ذلك منه كان لبيان الجواز بدليل تحرجهم كما في حديث ابن عباس، وكما في قولهم في حديث ابن عمر: «أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا» فهو دال على أنهم كانوا يرونه غير جائز فبين لهم أن ذلك جائز بقوله: «نعم» وبقوله: «من شاء أن يجعلها عمرة» وعليه فالإفراد بالحج جائز بل يلزم إذا كان قد ساق معه الهدي فلا يحل لصاحبه أن يفسخه إلى عمرة بل يلزمه تمامه، والقران جائز، بديل فعله على وفعل على بن أبي طالب معه وكذا جماعة من أصحابه، ويلزم تمامه إذا كان صاحبه قد ساق الهدي أيضًا كما في الإفراد، ولا يصح حينئذ فسخه إلى عمرة بل يلزمه المضي فيه إلى تمامه. والتمتع جائز من الأصل إذا نوى العمرة ابتداء، أو نوى الحج ولم يسق الهدي ثم فسخه إلى عمرة ثم يهل بالحج من جديد، ويلزمه بهذا التمتع هديًا بالنص القرآني: ﴿فَنَ تَمَنَّعُ بِاللَّمُونُ إِلَى لَئَحَ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَيُّ إلله عمه وكان قد القرآن ودليله السنة. ولا يمتنع التمتع إلا في حالة ما إذا ساق الهدي معه وكان قد نوى الحج مفردًا أو قارنًا.

 نعم لو قال الشيعة: إن التمتع يتعين لمن لم يسق الهدي، لقلنا هذا وجه له حظ من القبول لحديث جابر في الصحيحين قال: «أهللنا بالحج مع رسول اللَّه ﷺ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم»(١).

وأصرح في الأمر ما رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: «خرج رسول اللّه على وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة»، فقال الناس: يا رسول اللّه قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمركم به فافعلوا»، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه اللّه؟ قال: «ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع» قال الشوكاني: رواه أحمد وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح وهو من الأحاديث التي صححها أحمد في الفسخ (۲).

فالحديثان يحتملان الإحلال بالتمتع لمن لم يكن معه هدي فيبقى المفاد وهو أن من كان معه هدي فلا متعة له بل يمضي في حجه وهو عين حج رسول الله على وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، ولو أن الشيعة قالوا بذلك: لقلنا نعم وظاهر الأحاديث عندنا تؤيدكم، وإن اعتذر أهل السنة عن حتمية التمتع بمن لم يكن معه هدي بأنه محمول على بيان الجواز لما كانوا يتحرجون من ذلك ولذلك غضب النبي على لما توقفوا وراجعوه، وذلك الحمل لازم للحديث المتقدم: «فمن شاء أن يجعلها عمرة» إلخ، لكن الشيعة قالوا بوجوب التمتع ولم يفرقوا بين من ساق معه الهدي وبين من لم يسقه.

والخلاصة: أن من لم يكن معه هدي فالتمتع له أفضل لحديث جابر والبراء وهو مذهب أحمد من كان معه هدي فالإفراد أو القران أفضل بل يتحتم بالدخول في

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: باب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدى: ج ۱: ص ۲۷۳، ومسلم عن ابن عمر: باب وجوب الدم على المتمتع: ج ۱ ص ٥١٨ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٢٩ .

إحرامه على خلاف بين العلماء في أيهما أفضل، هل الإفراد أو القران؟

وفي نظري: القران لأنه عين حج رسول الله على كما اجمعوا على ذلك كما أن حاضري المسجد الحرام لهم ما لغيرهم من الأنواع الثلاثة، وأما قوله: ﴿ وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ مَاضِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَ فراجع إلى عدم إيجاب الهدي عليهم وليس براجع إلى عدم جواز التمتع لهم. والله أعلم بمراده من كتابه.

أما نهي عمر عن المتعة فذلك حق ثابت وارد في الصحيحين وقد كان هذا باجتهاد منه لم يتابع عليه، كما رمتنا به الشيعة حيث قالوا اجمعت جميع فقهاء العامة على منع المتعة تأثرًا بتحريم عمر لها، ولا أدري كيف ذلك وأنواع الحج في كتب أهل السنة قاطبة ثلاثة: تمتع وإفراد وقران؟ ومن الذي روى أحاديث التمتع المتقدمة أما نهي عمر فقد كانت له وجهة نظر صرح بها في الأخبار عنه، ملخصها أن يؤخر الناس العمرة إلى غير أشهر الحج لكي لا يخلو البيت عن زائر في أي وقت من السنة، كما أنه فهم من قوله: ﴿ وَأَنِتُوا المَنِحَةُ وَاللَّمُرُةُ لِيَّ أَنه يلزم الإنسان إتمام ما دخل فيه مع اعترافه بأن المتعة حصلت بأمر الرسول على فعمر لم يكن يرى منعها لكونها لا تحل وحاشه من ذلك بل أراد تعظيم البيت بأن يقصده الناس للزيارة في باقي أشهر السنة للعمرة، لئلا يؤدي أداء العمرة في أشهر الحج إلى هجران البيت في غيرها، فهو اجتهاد له حظ من القبول لكنه لم يتابع عليه لا من الصحابة ولا من الفقهاء لأنهم رأوا أنه اجتهاد في مقابلة نص، وعمر عندنا أهل السنة غير معصوم فإن اجتهد فهو مردود بالنص وقد ثبت أن عليًا في بعض المسائل وكان أصحابه يرجعونه عنها كما تقدم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: مع ذلك في مراجعة أصحاب علي له كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: مثلًا: تفسير ابن كثير في الآية: ج ١: ص ٢٣٠ وما بعدها، وتفسير المنار فيها: ج ٢ ص ١٧٤ وما بعدها، وتفسير الفخر الرازي فيها/ ج ١ ص ١٥٩، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ج١: ص ٢٦٤ وما بعدها، ونيل الأوطار للشوكاني: ج ٢ ص ٣٠٨ وما بعدها وسبل السلام: ج ٢: ص ٢٦٣ وما بعدها، والفقه على المذاهب الأربعة كتاب الحج: ص ٢٨٢ مبحث القرآن والتمتع والإفراد، وغير ذلك كثير .

## خامسًا: كتاب النكاح

يرى الشيعة جواز نكاح المتعة، وهو الزواج إلى أجل معلوم، وهو عندهم من الطيبات المحللة إلى يوم القيامة ولم ينه عنها الرسول على المحرم لها هو عمر بن الخطاب- بزعمهم- والمتعة في أعدل صورها عندهم تفترق عن النكاح الدائم في أمور:

الأول: أنها محدودة المدة ينفسخ النكاح بانقضاء المدة المتفق عليها .

الثاني: لا ترث الزوجة من زوجها بالمتعة ولا يرث منها إذا مات أحدهما في أثنائها .

الثالث: لا نفقة للزوجة بالمتعة ولا سكني بخلاف النكاح الدائم.

الرابع: يجوز التمتع بالكتابية والمجوسية بخلاف الزواج الدائم فجمهورهم على منعه.

الخامس: لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا خلع ولا مباراة ولا لعان بخلاف الزواج الدائم.

السادس: أن الولد لا يلحق أباه في المتعة إلا إذ اعترف الوالد بأنه منه.

السابع: لا حد بالنسبة لعدد الزوجات بالمتعة فيجوز أن يتمتع بأي عدد كان جمعًا.

الثامن: لا يعتبر نكاح المتعة في صحة المحلل في الطلاق الثلاث، بخلاف الدائم.

التاسع: لا يعتبر المتزوج بالمتعة محصنًا، بمعنى أنه لو زنا لا يرجم بل يجلد. العاشر: أن عدة المتمتع بها خمسة وأربعين يومًا، أما الدائم فعدتها معروفة. هذه الفروق هي ما أجمعت عليه الشيعة وهناك أمور أخرى رغبت عن ذكرها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: هذه الفروق في كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٢١١، ٢٢٤.

ثم هو فيما بقى مثل النكاح الدائم إن كان قد بقي منه شيء !!

17- قال تعالى: ﴿ فَهُ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْنَتُكُمْ أَكُونِكُمْ أَعْضِنِينَ عَيْرَ مُسَيفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَ وَالْحَكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْحَصِنِينَ عَيْرَ مُسَيفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَ فَكَاتُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَيضَةً وَلَا جُنكَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا ﴿ وَلَا جُنكَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُم بِهِ عَلَى فِي الآية : ﴿ فَمَا السّتَمْتَعْنُم بِهِ عَلِيمًا مَكِيمًا ﴿ وَالسّاء : ١٤] أخذ الشيعة من قوله تعالى في الآية : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

(أ) أن اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول ولا خلاف في أن نكاح المتعة المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة وفاعله متمتع(١).

فإن قلت: لم يجز أن يراد به الدائم هنا بأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك- الاعتبار ويؤيد هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم.

قلت: الجواب عن الأول: قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة فلو دل على غيره لزم المجاز والاشتراك وهما خلاف الأصل ولو دل على القدر المشترك لم يفهم الحدهما(٢) بعينه وعن الثاني: بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم بل

<sup>(</sup>١) ليس في الشرع نكاح متعة حتى يمكن حمل اللفظ الوارد فيها على الحقيقة الشرعية وإلا فيما يفسر قوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْرِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِرِ قَدَرُهُ مَنَعًا بِالْمَعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وغيرها كثير في القرآن وسيأتي فأين استعمال الشرع للمتعة والتمتع في نكاح المتعة هنا ولا قائل به في هذه الآية مطلقًا؟

<sup>(</sup>٢) لا يخفى أن العكس هو الصحيح فالاستمتاع في الآية مستعمل في المعنى اللغوي الذي يريد نفيه ، وهو حقيقة في اللفظ واستعماله في نكاح المتعة يخرجه إلى المجاز أو الاشتراك وهما خلاف الأصل فتدبر! ولو سلم فهو منقوض بثبوت التحريم فيها إلى الأبدكما في رواية أهل السنة والشيعة معًا كما سيأتي .

معنى التعفف ويؤيده قوله: ﴿غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾ (١٠). سلمنا، لكن بعض أصحابنا حصن به (٢٠).

(ب) لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء واللازم باطل فكذا الملزوم (٢) أما بطلان اللازم فللإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف المهر وأما بيان الملازمة فإنه على وجوب إثيان الأجرة بالاستمتاع فلا يجب بدونه.

إن قلت: لم لا يجوز أن يراد المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر إلا مع الدخول وتقدير الآية فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن، قلت: قرأ ابن عباس وابن جبير وأبي وابن مسعود وجماعة كثيرة (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى) وهو صريح في إرادة المتعة المذكورة فإن قلت أن ذلك وإن أثبته هؤلاء فقد أنكره غيرهم على أنه لو ثبت لكان قرآنا.

والقرآن لا يثبت بالآحاد، قلت: الجواب عن الأول المثبت يقدم على النافي (١٠) إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره ولأنه فيه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن الكذب (٥٠).

<sup>(</sup>١) هذا تناقض ومغالطة، إذ كيف أخرج الإحصان هنا عن المعنى الشرعي فقد استنكر ذلك بنفسه في الجواب الأول؟؟

<sup>(</sup>٢) لم يحصن به عندكم في القديم سوى أفراد قلائل وإجماعكم اليوم على عدم التحصين به

<sup>(</sup>٣) هذا قياس فاسد نظمه على ما يخدم مدعاه ومخالطته فيه ظاهرة إذ ليس في الآية ما يفيد أنه لا يجب دفع نصف المهر بالطلاق قبل الدخول كما هو ثابت بآية أخرى وإنما قصارى هذه الآية أنه يلزم جميع المهر بالدخول التي عبر عنه بالاستمتاع لبيان علة الدفع والحث عليه فتدبر!

<sup>(</sup>٤) المثبت يقدم على النافي في الأخبار لا في نقل قرآن لا يثبت إلا بالتواتر إذ كيف يرجح المثبت بقرآن موضوع على النافي بقرآن متواتر أجمعت عليه الأمة؟ ومع ذلك فالقراءة الموضوعة حجة عليكم لا لكم كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) متى عدلتم الصحابة ونفيتم عنها الكذب يا معشر الشيعة؟ وهل هناك أحد منا إن رد هذه القراءة الموضوعة يلزمه تكذيب هؤلاء الأعلام بل غايته أنها لم تصح فضلًا عن أنها معارضة للمتواتر القطعى ومعارض القاطع ساقط بالاتفاق.

وعن الثاني: أنه إذا لم يثبت قرآنا فما المانع أن يثبت به الحكم ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة خصوصًا مع تأكده بإجماع أهل البيت ورواياتهم والخصم يحتج بأضعف من رواية هؤلاء المعظميين بل منهم من ينسخ به الأحكام الثابتة (١٠). .

### ويدل أيضًا على إباحة هذا العقد أمور:

- (أ): إجماع أهل البيت ورواياتهم به مشهورة وإجماعهم حجة لحديث الثقلين (٢٠).
- (ب): نقل الخاصة والعامة أن ابن عباس كان يفتي به ويعمل، ومناظرته مع عبد اللَّه بن الزبير مشهورة (٣).

وقول ابن عباس حجة ودعوى رجوعه عن ذلك ممنوع(١).

<sup>(</sup>١) كيف ينسخ متواتر بموضوع؟ نعم لو صح سندها فهي كخبر الواحد في بيان معنى خفي من الآية، والمعنى هنا واضح على القراءة المتواترة، ومخالف للمعنى على القراءة الموضوعة فبأيهما نأخذ؟

<sup>(</sup>٢) هذه مغالطات فليس هناك إجماع لأهل البيت على ذلك، بل ما ورد عنهم بطرق الشيعة مكذوب عليهم قطعًا لما ثبت بطرق الشيعة وأهل السنة معًا عن علي بن أبي طالب من تحريم المتعة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) سيأتي أن علي بن أبي طالب خطأ ابن عباس في هذا أكثر من مرة وكان المفروض على الشيعة أن يأخذوا برأي إمامهم لا برأي ابن عباس أما المناظرة الذي ذكر فهي باطلة .

<sup>(</sup>٤) متى كان قُولَ ابن عباس حجة عندكم وقد قلتم هو الذي نزل فيه: ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلَاِمِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٧٧] وسواء رجع ابن عباس أو لم يرجع فما يضر خلافه شئا!

<sup>(</sup>٥) قد ظهر الآن حجة الشيعة في تحليل المتعة هي تحريم عمر لها ليس غير وسيأتي أن عمر كان مؤكدًا للتحريم وليس هو الذي حرم أما زيادة: «حي على خير العمل» وكذا «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان فهي من اختراعكم .

عمر ليس له تحليل ولا تحريم.

(د) أنه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة، والخصم يقول أنها نسخت، قلنا: المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية(١).

(ه): أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا نعلم فيها ضررًا عاجلًا ولا آجلًا (٢٠). وكل ما هذا شأنه فهو مباح، فالمتعة مباحة (٣).

هذا ويصور لنا الطبرسي مذهب الطائفة في استدلال من نوع آخر فيقول: قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا: فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن (٤).

وقيل: المرادبه: نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعًا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرض الشرع مخصوصًا بهذا العقد المعين لاسيما إذا أضيف إلى النساء (٥)، فعلى هذا يكون معناه فما عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن، ويدل على ذلك أن اللَّه علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ لأن المهر لا يجب إلا به، هذا وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة وأورد

<sup>(</sup>١) المنقول إلينا هو تحريم المتعة لا مشروعيته وهل تحريم الزنا يفيد أنه كان مشروعًا؟ المتعة من أنواع الأنكحة الفاسدة التي كانت موجودة قبل الإسلام ثم جاء الإسلام فحرمها.

<sup>(</sup>٢) بل هي من أقبح القبائح والضرر فيها ظاهر فهي دعارة وسفاح بالتراخي بين الطرفين.

<sup>(</sup>٣) كنز العرفان ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) هذا الوجه هو المتعين في الآية لا يجوز غيره وستأتي له الأدلة القاطعة .

 <sup>(</sup>٥) هذا تمويه وتضليل وسيأتي أن جميع ما في القرآن من هذا النوع عن النقيض مما زعم الطبرسي

الثعلبي في تفسيره أن رجلًا سأل ابن عباس عن المتعة فقال له: أما تقرأ سورة النساء؟ فقال: بلى، فقال ابن عباس: أما تقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»؟ قال: لا أقرأها كذلك، قال ابن عباس: واللَّه هكذا أنزلها اللَّه؛ ثلاث مرات؛ (١١).

وعن علي بن أبي طالب قال: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» وعن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا رسول الله وتمتعنا مع رسول الله ومات ولم ينهنا عنها فقال بعده رجل برأيه ما شاء» وأورد مسلم في صحيحه؛ بسنده قال: «قدم جابر بن عبد الله معتمرًا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال. نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر».

ثم قال: ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه على حلالًا أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما»(٢). فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول اللَّه على وأضاف النهي عنهما إلى نفسه لضرب من الرأي فلو كان الرسول نهى عنهما أو نسخها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه، وأيضًا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي ولا خلاف أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها »(٣).

هذه هي أعدل الآراء عند الشيعة في نكاح المتعة وقد أعرضت عن مساوئ فيها حرصًا على عدم توسيع هوة الخلاف بين صفوف المسلمين ومذهب الشيعة في المتعة مشهور لا يخفى على أحد وقد اكتفيت ببيان مغالطات المقداد الحلي في استدلالاته فلا حاجة إلى مناقشة هذه الأغاليط، وأفرغ الآن ببيان، هل في الإسلام نكاح متعة من

<sup>(</sup>١) هذه أخبار كلها باطلة لم تصح ويكفي في بطلانها معارضتها للمتواتر في القراءات السبع عن هؤلاء الأعلام أنفسهم - أعني ابن مسعود وأبي وابن عباس والمتواتر قاطع بالإجماع ومعارض القاطع ساقط باتفاق!!

<sup>(</sup>٢) سيأتي توجيه هذه الأخبار وبيان معناها الصحيح وأنه لا حجة للشيعة فيها

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع البيان ج ٥ ص ٧١ .

كتاب أو سنة أولًا ، سواء نسخ أم لم ينسخ؟

والجواب أنه ليس في الإسلام نكاح متعة. لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو كان من الأنكحة الفاسدة قبل الإسلام ولم ينزل تحريمه إلا عام خيبر وكان الرسول قبل ذلك يأذن به في بعض الأحوال على أساس أنه لم ينزل عليه تحريمه بعد وإليك البيان:

أما القرآن فليس فيه نكاح متعة لا في هذه الآية ولا غيرها لأن مادة المتعة قد نزلت في آيات كثيرة لمعان أصلها واحد وهي:

١ - متعة التصريح بإحسان قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ قُل لِآزُوكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْ كَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْ اللَّهِ الاحزاب: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ فَكَيْعُوهُنَّ وَسُرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ الْاحزاب: ٤٩].

٢- متعة النفقة للنساء، قال تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى النّوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعُوونِ حَقًا عَلَى الْمُعْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجُ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْدَرَاجً ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

وقال تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّفَكِ مَتَنَّكُمْ إِلْمَعُرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ [البغرة: ٢٤١].

والمتعة في كل ذلك بهذا المعنى أي التسريح بإحسان أو النفقة على المطلقات وهي واجبة على الرجال لا تسقط بحال وهي كما ترى مضافة إلى النساء ولم يدع أحد أن المراد بها في هذه الآيات هو نكاح المتعة، وبهذا يسقط ما ادعاه الطبرسي من أنها إذا أضيفت إلى النساء أريد بها نكاح المتعة، وقد استوعبت الآيات التي ذكرت مادة المتعة في القرآن مضافة إلى النساء ولم يبق إلا الآية المتنازع فيها والتي هي دليل الشيعة وسأبين ما فيها:

٣- جاءت مادة المتعة كذلك في متعة الحج حيث يسميها الفقهاء متعة وحقها أن تسمى (تمتع) لأن القرآن ذكرها كذلك، قال تعالى: ﴿ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْمُهْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَا اَسْتَبْسَرَ
 مِنَ الْمَدْيُ ﴾ [البغرة: ١٩٦]، ومعناها واضح وهو الاعتمار في أشهر الحج كما تقدم،

٤- المعنى الثالث للتمتع هو الانتفاع بطيبات الرزق في الحياة الدنيا وقد نزلت

فيه آيات كثيرة باسم المتاع، ومن باب التفعل والتفعيل والاستفعال، قال تعالى: 
﴿ يُمَيِّعَكُم مَّنَكًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَتَى ﴾ [هود: ٣] وقال: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُم ثَلَاثَهُ أَيَارٍ ﴾

[هود: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَثُوى لَمُمْ ﴾ [محمد: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقُلْ مَلَئُ الدُّنِيَا وَلَيْكُ ﴾ [النساء: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَذَهَبُمُ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَانِكُو النساء: لالله وقال تعالى: ﴿ وَالنَّمْ اللَّهُ عَلَيْكُو فِي حَيَانِكُو اللَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَل

أما الاستمتاع فلم يأت إلا في الأنتفاع الدائم الذي لم ينقطع إلا بانقطاع الحياة الدنيا والغالب في استفعال القرآن هو المبالغة مثل الإجابة والاستجابة، والإخراج والاستخراج والإقامة والاستقامة، فتدبر ذلك!

أما متعة النكاح أو نكاح المتعة فلم ينزل قرآن فيها ألبتة ، وما تدعيه الشيعة من أن قوله تعالى: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ نزل في نكاح المتعة . فأدب البيان وعربية هذه الجملة الكريمة المعجزة تأبي أن تكون قد نزلت في نكاح المتعة وإلا فتركيب هذه الجملة يفسد ونظمها يختل ويتفكك الأسلوب لو قلنا أنها نزلت في نكاح المتعة .

وبيان ذلك: أنه تعالى لما تمم ذكر المحرمات من النساء بقوله: ﴿ وَٱلْمُحْمَنَكُ مِنَ النِسَاءِ ﴾ واستثنى منها ملك اليمين بقوله: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۗ أَخَذَ يبين حال ما سوى المذكورًات من النساء بقوله: ﴿ وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ هكذا مجملًا لما سبق بيانه من كيفية الحل في أول السورة. في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُكِم ﴾ [النساء: ٣]، فاستغنى بذلك عن إعادته هنا، ثم بين سبب هذا الحل ودواعيه بقوله: ﴿ أَن تَبْتَغُواْ بِالمَورِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾ ومعلوم أن نكاح المتعة لا يحصن، ولا تزعم الشيعة أنه يحصن، بل تقول: لا يعتبر الناكح بالمتعة محصنًا لو زنا، ولا يصلح عندهم في اعتبار التحليل في الطلاق الثلاث، فيكون إجماعًا أن قوله

تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم تُحْصِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينً ﴾ في النكاح الدائم.

ثم فرع على هذا النكاح الدائم شرطية الاستمتاع بين الأزواج في وجوب دفع المهر كاملًا بمناسبة ذكر الأموال قبله، وذلك بجملة شرطية تزلت تفريعًا لتفصيل ما تقدم من إجمال قوله: ﴿وَأَحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴿ وهذه الشرطية هو قوله: ﴿ وَمَا اسْتَمْتَعُنُم بِهِ، مِنْهُنَ فَكَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ وهي في اصطلاح أهل الأدب جملة شرطية، والشرطية إذا كان جزاؤها جملة إنشائية حكمها في جملة الجزاء، ويكون جزاؤها هو عمدة الكلامن فالشرط يكون قيدًا للحكم ظرف زمان أو مكان.

هذا هو دأب أهل اللسان وأدب البيان لا يجهله أجهل جاهلي في بادية العرب فضلًا عن من له أدنى إلمام بلسان العرب ولغتهم.

والتعبير بالاستمتاع هنا لنكتة بلاغية جليلة تناسب إعجاز القرآن البياني وهو أنه جيء به لبيان سبب دفع المهر والحث عليه، أي في نظير ما حصل لكم من الاستمتاع-فأدفعوا إليهن مهورهن كاملة، ولذلك قال الفقهاء يجب المهر كله بالدخول والاستمتاع ولذا فإنه إذا طلق قبل الدخول فلا يجب عليه إلا نصف المهر فقط قال تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أما بعد الدخول فيجب جميعه ولا يحل له منه شيء قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَفِج مَّكَاكَ زَفِج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا ١٥ ﴿ النساء: ٢٠، ٢١]، فبين أن سبب عدم إنقاص شيء من المهر هو كون كل من الزوجين قد أفضى إلى الآخر، وأخذ منه ميثاقًا استغلظ بهذا الإفضاء، وعد خرقه بهتانا وإثمًا مبينًا والشيعة توجب دفع الأجرة كاملة في صلب العقد في نكاح المتعة لا في الاستمتاع- بالفعل فلو كانت هذه الجملة الكريمة في نكاح المتعة لوجب أن يكون نظم الكلام هكذا «فما آتيتموهن أجورهن فاستمتعوا بهن» إذ لو أراد قائل أن يفيد حل المتعة فقال: «إن تمتعت بها فأعط أجرها» لكان هذا القول قول جاهل لا يفهم ما يقول، ولكان عليه أن يقول: "إن أعطيت أجرها فتمتع بها" وهذه مسألة نحوية لا يجهلها مبتدئ في تعلم العربية فكيف تقع هذه المخالفة – على فهم الشيعة – في أعلى الكلام وأبلغه؟ وأيضًا لو كانت هذه الآية دالة على نكاح المتعة لكان قوله بعدها: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ اللَّهُ مَن البيان المُؤْمِننتِ فَمِن مَا مَلكَتَ أَيْمَنكُمُ مِن فَنيَتِكُم المُؤْمِنتِ لَعوا باطلًا لا محل له من البيان بحال، وحاشا لله ولكلامه!

إذ كيف يتصور أن يعد عاجزا غير مستطيع من أبيح له الاستمتاع بقبضة من تمر أو كف من شعير أو بدراهم معدودة، كما تزعم الشيعة؟.

وهل يستقيم في البلاغة أن ينقل من عجز عن ذلك إلى التسري بالإماء؟ .

إن من عجز عن قبضة تمرًا وكف من شعير فهو عن شراء الإماء أعجز قطعًا، فكيف تقع هذه المخالفة وليس بين هذه الآية وآية حل متعة الشيعة فاصل من الآيات؟ هل نسي ربك؟ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾!.

وأي معنى لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ ﴾ [النور: ٣٣].

وأحل تمتع بكف من بر أو قبضة من تمر؟.

وأي وجه للاستعفاف هذا لو حلت متعة الشيعة بهذا الأجر اليسير على أي وجه من الوجوه؟ وذلك لأن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل التمتع على نظام الشيعة على خط مستقيم!.

قد تشعب الشيعة فتقول: إن اللّه ذكر في الآية الأجرة وهي لا تكون إلا في المتعة أما في النكاح فتسمى مهرًا، وأقول: بل سماه اللّه أجرًا في مواضع منها قوله: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحُكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأَجُرُنِ ثَمَنِنَي حِجَجٌ ﴾ [النصص: ٢٧] وقوله: ﴿ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِنَا ءَائينتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ [المنتحنة: ١٠] ولا قائل هنا إنها أجرة نكاح المتعة وعليه فمعنى الآية: أي: كما تستمتعون بهن وتطلبون الإحصان بما تبذلونه من أموالكم نفرة من السفاح بقبحه وشناعته فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك.

ثم أقول للشيعة: هل المنكوحة بمتعة تسمى زوجة أو لا؟.

إن كانت تسمى زوجة فقد وجب ثبوت التوارث بينها وبين زوجها لعموم قوله تعالى -: ﴿ وَلَكُمْ مَ نِصْفُ مَا تَكُ كَ أَزْرَجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٦]، ووجب لها النفقة والسكنى لعموم قوله: ﴿ وَالْوَلِانَ ثُرُضِعْنَ أَوَلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتُمَّ الرَّضَاعَةُ وَالسكنى لعموم قوله: ﴿ وَالْوَلِانَ ثُرُضِعْنَ أَوَلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتُمَّ الرَّضَاعَةُ وَكَلَ المُؤْودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَرُوفِ ﴾ [البغرة: ٢٣٣]، وقوله: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَرُوفِ ﴾ [البغرة: ٢٣٣]، وقوله: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَرُوفِ ﴾ [البغرة: ٢٣١]، وقوله: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ فِي العدة للمطلقة لعموم قوله: ﴿ أَسُكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُم مِن وُجّدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦].

ووجب أن لا يزيد في الجمع عن أربع لعموم قوله: ﴿مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴾ [النساء: ٣]. وصح أن يظاهر منها ويلاعنها ويقع عليها الطلاق والإيلاء، وصح النكاح به في التحليل في الطلاق الثلاث وتجب عليها عدة ثلاثة قروء أو أشهر كالحرة لا خمسة وأربعين يومًا كالأمة، لأن الحرة بالحرة أشبه ووجب أن يثبت نسب الولد ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١) فإذا لم يثبت به النسب فقد ثبت أن الناكح به عاهر.

وبما أن الشيعة قد نفت كل هذه الأحكام عن المنكوحة بالمتعة فقد ثبت أنها ليست بزوجة وبما أنها ليست مما ملكت اليمين بالإجماع فقد ثبت أنها مما وراء ذلك، وهي التي ذكر الله على في قوله: ﴿وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ الْفَرُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ [المومنون: ٥-٧] وهو المطلوب.

هذا وللشيعة هنا شغب حاصله أنهم يقولون: ليس كل زوجة وارثة كما في الزوجة القاتلة أو الكتابية أو الرقيقة، وقد تسقط النفقة عن الزوجة بالنشوز، فثبت أنه ليس من شرط الزوجية أن تكون الزوجة وارثة أو تجب لها نفقة.

وأقول: ثبت لها الميراث والنفقة بأصل العقد، وحرمت من ذلك لمانع خارج بما ذكرتم وليس ذلك من حيث عقد الزواج، أما أنتم فعقد المتعة عندكم متضمن بذاته

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش: ج ۱ ص ٦١٩ والبخاري باب غزوة الفتح ج ٣ ص ٦٤ .

لهذا الحرمان والفرق واضح فلذا صح أن لا تدخل في إطلاق الزوجة ولا المملوكة ووجب أن تدخل فيما وراء ذلك وهو المطلوب.

وعليه فليس في القرآن نكاح متعة ويجب تنزيه كلام اللَّه تعالى عن ذلك لما يتضمنه نكاح المتعة من تناقض صريح مع آيات القرآن التي حددت علاقة الزوجية تحديدًا لم يحظ به موضوع آخر احتياطًا للفروج، وحرصًا من القرآن على إحاطة الزوجية بسياج منيع إبقاء على الروابط الأسرية في المجتمع الإسلامي، وتأمل قوله تعالى في عناية القرآن بذلك حيث يقول: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَنَهُا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ الروم: الرحمة في متعة الشيعة!

بقي ما تشغب به الشيعة من القراءة الشاذة - بزعمهم - بزيادة (إلى أجل مسمى) بعد قوله: ﴿ فَمَا اسْتَمَتَّعَنَّم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ وأقول: هذه القراءة من المتفق عليه أنها ليست بمتواترة ولا مشهورة وقد بحثت عنها في القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي. فلم أجدها في الشواذ (١) فلم يبق إلا أنها من زيادات الشيعة التي تخدم مدعاهم، وقد تقدم في فصل التحريف وجودها في زيادات الشيعة على النص القرأني لخدمة بدعتهم في حل نكاح المتعة كما تقدم كلام المحققين أن القراءات التي تنسب إلى بن مسعود ومصحفه، وكذا أبي بن كعب وابن عباس هي من وضع الشيعة عليهم لا سيما وأنه معارض بما نقل عن هؤلاء الأعلام تواترًا في السبع وغيرها.

والتواتر قاطع ومعارض القاطع ساقط قطعًا، بل سقوطه يهدم متعة الشيعة من أساسها وبيان ذلك.

أن عقد المتعة عند الشيعة لا ينعقد إلا بأجل مسمى وأجر مسمى، وإن لم يسم هذا ولا ذاك انعقد عقد دوام، فتسمية الأجل شرط لا رخصة فيه، وسقوط (إلى أجل مسمى من التلاوة وعدم الاعتداد به يهدم تمام الهدم مذهب الشيعة في متعة النساء من

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي شيخ المقارئ المصرية على عيسى البابي مقرر السنة الثانية من معهد القراءات بالأزهر.

جذوره، لأن ارتفاع هذا القيد بعد ثبوته يوجب الغاؤه وعدم العمل بسببه وإذا ألغى الأجل في العقد انعقد عقد دوام بالإجماع- رغم أنف الشيعة- وهو المطلوب.

وأيضًا: فإن الأجل في متعة الشيعة أجل العقد، والزيادة المزعومة ﴿ إِلَىٰ أَكِلِ مُسَكَّى ﴾ لو ثبتت لا تكون إلا أجل الاستمتاع بالفعل، والفرق واضح، فعقد المتعة إذا انعقد ينعقد لا إلى أجل لأن القراءة المزعومة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد والعقد الذي هو له حد إذا انعقد ينعقد عقد ثبات ودوام، فينعقد عقد المتعة دواما – رغم أنف الشيعة وهو المطلوب أيضًا.

ومن هنا قال الفقهاء: إذا اشترط في العقد مدة معينة ثم دخل بها انعقد النكاح وألغى الشرط ووجب لها مهر المثل<sup>(۱)</sup>.

نعم يلغى الشرط وينعقد النكاح دوامًا لأن عقد النكاح أقوى العقود وأوثقها، فهل رأيت عقدًا يمتد أثره إلى ما بعد الموت غير عقد النكاح؟

أما ما يحتج به الشيعة من أن المتعة كانت مشروعة في عهد الرسول على ولم يحرمها إلا عمر بن الخطاب لما خطب فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على الخراب الما خطب فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على المخطاب لما خطب فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على المخطاب لما خطب فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على المخطاب لما خطب فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على المخطاب لما المتعدد ا

فأقول: قد فهمنا الآن سبب عناد الشيعة وإصرارهم على حل المتعة وهو أنه لا حجة لهم في القول بحلها إلا إرغامًا لعمر بن الخطاب ولا مزيد.

أما القرآن فقد علمنا أنه لا متعة فيه، وتشبثهم بالقراءة المزعومة حجة عليهم لا لهم وأما السنة فليس معهم ما يتشبثون به إلا أكاذيب ينسبونها إلى الأئمة وهم منها براء ويبالغون فيدعون إجماع الأئمة على حلها مع أن الثابت عندنا وعند الشيعة في أوثق مصادر الطرفين ينقض ذلك حيث جاء في البخاري بسنده عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله عن أبيهما أن عليًا عليه قال لابن عباس: "إن النبي عليه نهى عن

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب النكاح باب النكاح المؤقت أو نكاح المتعة ج ٤: ص٩٢ .

المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، (١).

وروى الكليني بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب أنه قال: «حرم النبي يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة»(٢).

ورواية الكليني أصرح في التحريم من رواية البخاري كما ترى، إذ الفرق واضح بين (نهى) وبين (حرم) كما لا يخفى، لكن الكليني أراد أن يضل بني طائفته عن الحق حيث قال معقبًا على الرواية (وهذه الرواية وردت مورد التقية ودين الأئمة إباحة المتعة» (٦) هكذا وبكل بجاحة يقرر الكليني أن دين الأئمة هو الدعارة، ولا محمل للرواية إلا على – التقية التي يتزرعون بها للانسلاخ من الدين، وهل التقية في الفواحش أيضًا يا معشر الشيعة إن عليًا ولي روى ذلك في مناسبات عدة أشهرها في الرد على ابن عباس لما رآه يفتي بذلك فقد أخرج مسلم بسند البخاري السابق: «أن عليًا لما سمع ابن عباس يلين – أي يسهل – في متعة النساء قال: مهلًا يا ابن عباس فإن رسول الله علي نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» وفي رواية أنه قال: «إنك رجل تائه نهانا رسول الله عليه عنها يوم خيبر وعن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر "أنك رجل تائه نهانا رسول الله عليه عنها يوم خيبر وعن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر "أنك.

فهل يصح حمل ذلك منه على التقية، أم أن الواقع أن تقية الشيعة هي التي يحملون عليها دين الأثمة!.

ورأيي في نكاح المتعة الذي نهى عنه الرسول على وحرمه إلى يوم القيامة والذي جاءت به أحاديث تصرح بأنه كان يرخص فيه في ظروف معينة، ثم أجمعت الروايات على استقرار تحريمه عن رسول الله على لا عن عمر كما تزعم الشيعة، يتلخص في أن نكاح المتعة نكاح جاهلي من بقايا الأنكحة التي كانت سائدة قبل الإسلام وكان

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا: ج ٣: ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث وتعليق الكليني عليه في فروع الكافي: باب المتعة ج ٥ ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب نكاح المتعة واستقرار تحريمها إلى يوم القيامة ج ١ ص ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

الرسول على يبغضه، لكن لما لم ينزل عليه في شأنه شيئًا كان يرخص فيه عند مسيس الحاجة لأصحابه في الغزوات، ثم لا يلبس أن ينهي عنه لبغضه إياه إلى أن حرمه نهائيًا لما أمره اللَّه تعالى بأن يعلن حرمته ونزل عليه تحريمه كما هو صريح رواية مسلم في إسناد التحريم إلى اللَّه تعالى فقد أخرج مسلم بسنده عن الربيع بن سبره الجهني عن أبيه قال: «أنه كان مع رسول اللَّه على فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» الحديث(١).

وليس بعد هذا قولًا لمتقول إذ التحريم من اللَّه على لسان نبيه على لا تحريم عمر بن الخطاب وأما نهى عمر عنها في خلافته فلأن ناسًا لم يبلغهم التحريم من الأعراب فتمتعوا فبلغ ذلك عمر فكرر النهي وتوعد بالعقوبة مبالغة في الزجر بمحضر من الصحابة من غير نكير كما في قصة عمرو بن حريث عند مسلم (٢٠) وفي الدر المنثور عن البيهقي بسنده عن عمر أنه خطب فقال: «ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول اللَّه عنها لا أوتي برجل نكحها إلا رجمته (٢٠).

نعم يرجم، وهل يرجم إلا الزاني يا معشر الشيعة؟ فهذا صريح من أن عمر أسند النهي عنها إلى النبي على وأكد عمر هذا النهي وتوعد بالعقاب عليه وأما ما روي عنه (متعتان كانتا على عهد رسول الله على أنا أنهى عنهما الخ فلا يتعارض مع ما هنا لأن معناه أن هذه المتعة كان يرخص فيها أحيانًا في عهد الرسول وهذا لا يمنع أن الرسول على بن حرمها بنفسه كما هي صريح رواية البيهقي عن عمر وباقي الروايات عن علي بن أبي طالب وغيره.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب نكاح المتعة واستقرار تحريمها إلى يوم القيامة ج ١ ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث في صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب نكاح المتعة واستقرار تحريمها إلى يوم القيامة ج ١ ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب تفسير الدر المنثور للسيوطي ج ٢: ص ١٤١.

مسلم (۱) وهي صريحة في متعة الحج بدليل ذكر الاعتمار إذ المقام لعمرة الحج بدلالة الحال التي هو فيها فتدبر! وقد مر ما فيها وأما حديث عمران بن حصين «نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل قرآن يحرمها» فقد أخرجها البخاري في متعة الحج (۱) فلا يصح بعد ذلك حملها على متعة النساء، إذ ليس في القرآن غير متعة الحج التي سبق ذكرها كذلك قول علي فيما أورده الطبرسي: «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى الا شقي» فهذا حق، ومعناه أنه استحسن- تشدد عمر في الزجر عنها، حيث إن بعض الناس لم يبلغهم النهي ففعلوها على أنها حلال، فأزاح نهي عمر الغمة، ولولاه لانتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم، ولكان إثبات الزنا من العسير لما أنه يمكن لصاحبه أن يعتبر بأنه ينكح متعة فلا يقع تحت وطأة الحد إلا شقي لم يدر كيف يعتل بهذه العلة، لا معنى لكلام عليّ سوى ذلك، وإلا فهو معارض بما أصح منه مما نقله عنه أهل السنة والشيعة معًا من إسناد تحريمها إلى الرسول زمن خيبر، هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره، ولا دليل عند الشيعة سوى الإرغام لعمر ولا مزيد فقد ثبت عن إمامها من كلا الفريقين حرمتها فصار إجماع المسلمين على ذلك واجب.

هذا ولو لم يكن في حرمتها سوى ما يترتب عليها من مفاسد لكفى لأنها شيوعية أو مزدكية في النساء وإني لا أتصور مجتمعًا تنتشر فيه هذه الرذيلة ثم يبقى له بعدها من كيان: ﴿رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْنِعِينَ ﴾!!

### سادسًا: كتاب الفرائض

18 - قال اللّه تعالى: حكاية عن قول زكريا ﷺ: ﴿ وَ إِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوَلِلَ مِن وَرَآءِى وَ اللّهِ عَاقِرًا فَهَبَ لِى مِن لّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۖ وَٱجْعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ ﴾ [مريم: ٥، ٦].

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث في صحيح مسلم كتاب النكاح: باب نكاح المتعة واستقرار تحريمها إلى يوم القيامة ج ١: ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحج: باب التمتع على عهد النبي على ج ١ ص ٢٧٤.

10 - وقال تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُرَدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن
 كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ۞ [النمل: ١٦].

يرى الشيعة من هاتين الآيتين ومن عموم آيات المواريث أن الأنبياء يورثون كغيرهم وعليه فأبو بكر ظلم الزهراء وأزواج النبي في حرمانهم من ميراث رسول الله عليه في في في في في في في من فدك وخمس خيبر، ويستدلون بذهاب، الزهراء إلى الصديق لطلب ميراثها، وأنكروا حديث «لا نورث ما تركناه صدقة»(١).

يقول الطبرسي في الآية الأولى: «استدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة، بأن قالوا: إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على من ينتقل من المورث إلى الوارث من الأموال ولا يستعمل في غير الأموال إلا على طريق المجاز والتوسع ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة أيضًا، فإن زكريا قال: ﴿وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيبًا﴾ أي: الجعل يا رب ذلك الولي الذي يرثني مرضيًا عندك ممتثلًا لأمرك، ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن بذلك معنى وكان لغوًا وعبثًا، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد اللَّهم ابعث لنا نبيًا واجعله عاقلًا مرضيًا في أخلاقه، لأنه إذا كان نبيًا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوة، ويقوى ما قلناه أن زكريا صرَّح بأنه يخاف بني عمه بعده بقوله: ﴿وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَولِلَى مِن وَرَآءِى﴾ وإنما يطلب إرثًا لأجل خوفه، ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم»(٢).

وقال عند الآية الثانية: «وفي هذه الآية دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم وهو قول الحسن، وقيل معناه أنه ورَّثه علمه ونبوته وملكه دون سائر أولاده ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه في ذلك فأطلق عليه اسم الإرث كما يطلق على الجنة اسم الإرث وعن الجبائي وهو خلاف الظاهر والصحيح عند أهل البيت «ع» هو(۳) الأول وأطال البلاغي على مدى عشر صفحات عند آيات المواريث ما

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث في صحيح مسلم: كتاب الجهاد باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة ج ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان ج ١٦ ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع البيان ج ١٩ ص ٢٠٥ .

ملخصه: أن أبا بكر ظلم الزهراء ميراثها من أبيها لأن عموم آيات المواريث يجعل الأنبياء كغيرهم يورثون غيرهم الأموال واستعرض روايات حديث « لا نورث ما تركناه صدقة» وادعى اضطرابها وأنها لا تصلح لتخصيص عموم آيات المواريث واعترض بأنه كيف يكون أبا بكر هو الخصم والحكم في القضية لأن روايات هذا الحديث مدارها على أبي بكر وحده كما زعم واحتج بالآيات المتقدمة على صحة ميراث الأنبياء وفي النهاية قرر أن فاطمة كانت تطلب فدكًا من أبي بكر حيث كانت نحله لها من أبيها وليست إرثًا كما هو ثابت في روايات الإمامية هذا مضمون كلامه (۱) هذا وقد اجمعت كتب التفسير الشيعي عند تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرِّنِ حَقَّهُ وَالْإِسْرَاءِ: ٢٦]، على أنها نزلت في شأن فاطمة فجعل لها رسول اللَّه ﷺ فدكًا كما نزل بذلك جبريل بزعمهم (۲).

وأقول: لا شك أن هذه محاولات كلها فاشلة لا سند لها من كتاب ولا من سنة بل الوارد الثابت عند أهل السنة والشيعة معًا صريح في بطلان ما تزعمه الشيعة وليس فيما استدل به الطبرسي من دلالة، لأنه في الآية الأولى صور نبي الله زكريا على أنه كان لا يخشى بعد موته إلا على ضياع ماله أن يرثه أقاربه، وهل تجتمع النبوة والحرص عل حطام الدنيا الفاني الذي يترفع عنه أحاد الناس فضلًا عن الأنبياء، وما هذا المال الذي كان يخشى عليه الضيع من بعده وقد ذكروا أنه كان نجارًا يأكل من كسب يده وما عسى النجار أن يجمع من أموال؟ (٣) وماذا نصنع بقوله: ﴿وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُربُ ﴾ هل أراد ولدًا يحوز أموال آل يعقوب مع أموال أبيه أيضًا؟ إذن فأين ذهب الذين كانا يخشى زكريا أن يرثوه؟ وأيضًا فإنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب حينئذ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب كان باقيًا غير مقسوم إلى عهد زكريا وبينهما نحوًا من ألفي سنة يلزم أن مال يعقوب كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثًا جميع بني

<sup>(</sup>١) هذا مضمون ما جاء في آلاء الرحمن ج ٢ ص ٣٧ إلى (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفصيل القمي ص ٣٨٠ والصافي للكاشاني ج ١ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: إلى ما كان يعمله زكريا في تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١١١ .

إسرائيل أحياء وأمواتًا وهذا أفحش من الأول: وإن كان المراد بعض الأولاد وأريد من يعقوب غير المتبادر وهو ابن إسحاق على يقال أي فائدة في وصف هنا الولي عند طلبه من الله بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته؟ والابن وارث الأب ومن يقرب منه في جميع الشرائع، مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيد فتدبر.

وأيضًا ليس في الأنظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل زكريا على ولذا ينتهي إليه ماله ويصل إلى يده متاعه ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوف فإن ذلك يقتضي صريحًا كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها وذلك بعيد عن ساحته العلية.

وأيضًا: لا معنى لخوف زكريا من صرف بني أعمامه ماله بعد موته، أما إن كان الصرف في طاعة فظاهر، وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه في المعاصي فلا مؤاخذة على الميت ولا عتاب ، على أن دفع هذا الخوف كان متيسرًا له بأن يصرفه ويتصدق به في سبيل اللَّه قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا، واحتمال موت الفجاءة وعدم التمكن من ذلك غير ناهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم وكذا الأئمة يعلمون وقت موتهم كما تقدم.

فما مراد ذلك النبي بالوراثة إلا وراثة العلم والنبوة وسياسة قومه بدين الله والنه في خشي من أشرار بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام والشرائع الدينية كما هي عادتهم، ولا يحفظوا علمه فيكون ذلك سببًا للفساد والضلال فطلب الولد ليجري أحكام الله بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعف الأجر واتصال الثواب، ويعين هذا المعنى ما جاء في سورة آل عمران لما رأى زكريا من معجزات مريم ما رأى فطلب من الله ذرية صالحة مثل ذلك، فأجيب إلى طلبه قال تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَباتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَرِّيًّا كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَرِّيًّا

الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُمَالِكَ دَعَا رَكِرِبًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَاةِ حِسَابٍ ﴿ هُمَالِكَ دَعَا رَكِرِبًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَاةِ وَسَابٍ هُو فَاكَمْ مُعَلِي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِن اللّهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِن الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَا عمران: ٣٧- ٣٩] هذا هو سبب طلب زكريا عَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِن الصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٧- ٣٩] هذا هو سبب طلب زكريا عَلَيْهُ الولد وتلك هي الرغبة فيه وهو اللائق بشان ذوب النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الذكية ولذلك أجيب على الفور مبشرًا بيحيى عَلِيهُ موصوفًا بما سمعت من اللّه خيرة.

أما قول الطبرسي معترضًا على أن قوله: ﴿وَالْجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ لا يستقيم على طلب ولد يكون نبيًّا وأن ذلك يكون لغوًا وعبثًا لأن النبي ﷺ لا يكون إلا مرضيًا، إلى .

فأقول: آية آل عمران حسمت الموضوع في قوله: ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّـَلِحِينَ﴾ وهل يكون النبي إلا صالحًا؟ وأما قوله: إن الوراثة في العلم والنبوة مجاز، وفي المال حقيقة وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة.... إلخ.

فإن سليمان ﷺ لم يكن وحيد أبيه حتى يرث وحده في تركته، فقد ذكروا أن داود كان له تسعة عشر ابنًا، وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي تزعمه الشيعة، فلا

معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان بها بخلاف العلم والنبوة، إذ لو كانت في المال لما خص من بين إخوته بذلك، ولما كان أيضًا في الإخبار بذلك فائدة البتة، لأنه من المعلوم المستقر في جميع الشرائع أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبرها، وهي وراثة النبوة لا غير، وأيضًا: فقد ورد عند الشيعة ما يعين نوع هذا الميراث، فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد اللَّه قال: «إن سليمان ورث داود وإن محمدًا ورث سليمان»(١) وراثة المال بين نبينا وبين سليمان غير متصورة بوجه! أما فيما يتعلق بعموم آيات المواريث في الأنبياء وغيرهم وأنها لا تخصص بخبر الآحاد فأقول إن أبا بكر ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ خصص آية المواريث بما سمعه من رسول اللَّه ﷺ بلا واسطة وخبر النبي عَيْظِيْرُ في حق من سمعه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة فالعمل به واجب في حق من سمعه، وكذا يلزم من صدقه، وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى متواتر وغيره هو بالنسبة لمن لم يشاهد النبي ﷺ وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهدوه وسمعوا منه بلا واسطة وعليه فالخبر قطعى بالنسبة إلى أبي بكر لأنه في حقه كالمتواتر بل هو أعلى كعبًا منه والقطعي يخصص القطعي اتفاقًا على أن الخبر الآحادي يخصص عموم الكتاب أيضًا وعليه أهل السنة والشيعة معًا، فعند الشيعة أنهم لا يورثون الزوجة من العقار وإنما ترث من المنقولات فقط ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل(٢) وأخبارهم في ذلك آحادية وقد خصصوا بها عموم الآيات في المواريث كما ترى، وأيضًا اتفق أهل السنة والشيعة على تخصيص عموم آيات المواريث بأخبار آحادية وذلك في حرمان القاتل من الميراث، وكذا الكافر، وكذا الرقيق على أننا لا نسلم أن الحديث الذي رواه الصديق في ذلك انفرد بروايته بل قد رواه معه عشرون صحابيًّا منهم علي بن أبي طالب ضيئه أبو الأئمة المعصومين عند الشيعة وكذا رواه

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب الحجة: باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء ج ١ ص ٢٢٤ .
 (٢) انظر: ميراث الزوجة والابن الأكبر عند الشيعة في تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج ٢ ص ٥٤ .

عمر وعثمان وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والعباس وأبو هريرة، وحذيفة بن اليمان، وأبو الدرداء، ومالك بن أوس، وأزواج النبي على الشيعة هباء منثورًا، النبي على الشيعة هباء منثورًا، وأما ما زعمه البلاغي من أنه كيف يكون أبو بكر هو الخصم والحكم في القضية.

فأقول: إن أبا بكر لم يدع التركة لنفسه حتى يقال إنه خصم لفاطمة بل قضاؤه في القضية حرم أول ما حرم ابنته عائشة أحب الأزواج إلى النبي ﷺ ونص الحديث وواقع الأمر معا ينفيان عن الصديق هذه الفرية من أساسها فقد أخرِج البخاري بسنده عن عائشة على قال: «إن فاطمة على بنت النبي على أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه ﷺ مما أفاء اللَّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال وإني واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه ﷺ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللَّه ﷺ ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه ﷺ وفيه أنه قال لعليِّ : والذي نفسي بيده لقرابة رسول اللَّه ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرًا رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنعه فيها إلا صنعته»(٢) فأي تهمة على الصديق يصح أن توجه إليه في هذا؟ مع أن عمر ﴿ فَا لَهُ عَلَيْهُ قَدْ سَلَّمُ عَلَيًّا وَالْعِبَاسُ مَا خَلَفُهُ الرَّسُولُ ﷺ من فيء بني النضير يليان أمره ويفعلان فيه ما كان النبي يفعله فاختلف على والعباس في قسمة هذه الأموال وذهبا إلى عمر ليقضي بينهما فامتنع (٣) وفي هذا أيضًا ما ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر في هذا الموضوع.

على أنه قد ورد عند الشيعة ما هو صريح في أن الأنبياء لا تورث مالًا وإنما تورث علمًا فقد أخرج الكليني في الكافي عن أبي البختري عن أبي عبد اللَّه الصادق قال

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى من منهج الاعتدال ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج ٣: ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ج ٢ ص ١٨٧ .

«إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ شيء منها فقد أخذ بحظ وافر»(١) والخبر صريح في أن الأنبياء لم يورثوا غير العلم والأحاديث وكلمة (إنما) مفيدة للحصر قطعًا فتدبر،

وقد ثبت بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة عملوا بموجب هذا الحديث فإن تركة النبي على لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئًا، فلو كان الميراث جاريًا في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعًا فإن العباس والأزواج لا يحجبهم من الميراث حاجب. وأما دعوى الشيعة أن فاطمة طلبت فدكًا من الصديق حيث كانت نحلة لها من الرسول بأمر اللَّه على لسان جبريل بآية: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْئِي مَنَّ عَلَيْهُ فَهِي دعوى أغرق في البطلان من سابقتها، وذلك لأن آية الإسراء المذكورة مكية، وفدك وخيبر كانت سنة سبع من الهجرة فكيف يكون ما حدث سنة سبع من الهجرة سببًا لما نزل بمكة؟ على أن دعوى الإرث تبطل دعوى الهبة والنحلة ولم ينقل خبر هذه النحلة ألبته، وأيضًا فإن هذه الهبة إن كانت مقبوضة في حياة الرسول فهي باطلة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض باتفاق منا ومن الشيعة ولم تكن فدك في قبضة الزهراء في وقت من الأوقات.

ألا ترى إلى حجرات الأزواج المطهرات لم ينازعهن أحد فيهن لأنها كانت مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن النبي على الله عنه القبض متحققة، وذلك موجب للملك باتفاق.

وقد بنى النبي عَلَيْهِ مثل ذلك لفاطمة وأسامة وسلمه إليهما كما هو ثابت، وكان كل من بيده شيء مما بناه له النبي عليه يتصرف فيه تصرف المالك على عهده على الفرات وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجرات، قال

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: كتاب العلم باب صفة العلم وفضله ج ١ ص ٣٢ .

تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]. فأضاف البيوت إليهن ولم يقل: في بيوت النبي ﷺ. على أن صاحب المنار قد ذكر عن مصادر الشيعة ما يبطل دعوى الهبة وما هو أيضًا صريح في أن الزهراء ﷺ قد استرضاها الصديق فرضيت واقتنعت بأن أبيها لا يورث وأقرته على أن يصنع في فدك وخمس خيبر ما كان أبوها يصنعه فيها، حيث قال:

"إن أبا بكر والله استرضى الزهراء مستشفعًا إليها بعلي فرضيت عنه كما في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح المشكاة للدهلوي، وفي محاج السالكين وغيره من كتب الإمامية المعتبرة ما يؤيد هذا حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال:

صدقت يا بنت رسول اللَّه فيما ادعيت، ولكن رأيت رسول اللَّه عَلَى يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يؤتي منها قوتكم، فما أنتم صانعون بها؟ فقالت: أفعل فيها كما كان أبي يفعل فيها، فقال: لك اللَّه تعالى لأفعلن ذلك، فقالت اللَّهم اشهد. ورضيت بذلك وأخذت العهد عليه، فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن السبيل(١).

وأقول: إن قنع الشيعة بما ثبت عندنا وعندهم من أن الأنبياء لا تورث وكذا بطلان دعوى الهبة فبها ونعمت، وإلا فقد هدم رضا الزهراء كل مزاعم الشيعة وسد عليهم باب الطعن في الصديق إلى الأبد، سواء أصاب في المنع أم أخطأ فإن لم يصلح هذا ولا ذاك فقد ذهبت فدك وخيبر بجميع متعلقاتها وذهب أصحاب الشأن في ذلك ولم يستنبوا أحدًا عنهم فيها. وقد قال تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم وَلَا نُتَعَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْبَلُونَ الله الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمعهم على ما فيه صلاحهم آمين.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنارج ٥ ص/ ٣٣٩ ط الهيئة .

# الباب الرابع

تفاسير الشيعة بين الغلو والاعتدال

\*وتحته نوعان هما

النوع الأول: تفاسير الغلاة وبيان منهجهم مع ضوابط الغلو في التفسير

النوع الثاني: تفاسير المعتدلين وبيان منهجهم وبعدهم نسبيًا عن الغلو.



| · |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | · |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | · |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

## تفاسير الشيعة بين الغلو والاعتدال

أجمعت تفاسير الاثنى عشرية على ولاية على بن أبي طالب بعد النبي بلا فصل بنص جلي وكذا أحد عشر من بينه بعده وعصمتهم على ما تقدم في فصل الولاية والإمامة.

وهذه خاصية الاثنى عشرية الأولى بحيث لا يتصور اثنى عشري بدونها، وهي عقيدة في حد ذاتها قد لا يعود ضررها على غير صاحبها، إذا توقفت عند هذا الحد لا تتعداه.

لكن الخطر نتج عن آثار هذه العقيدة في أمور تجرح شعور المسلمين وتؤذي أسماعهم وتسيئ إلى الإسلام والمسلمين، وذلك إلى حد لا يمكن للأمة أن تتحمله بحال، لما فيه من الطعن في أقدس مقدسات المسلمين - أعني القرآن الكريم - وكذا الطعن في جيل الصحابة الكرام الذين نقلوا إلينا هذا الدين بأمانة وإخلاص باذلين فيه المهج والأرواح والدماء والأموال، ووهبوا حياتهم له خصوصًا وقد عدلهم الله في محكم كتابه وأثنى عليهم بما هم أهله، وكذا رسوله على ومن المؤسف أن الاثنى عشرية فرضوا هذه الآثار السيئة على القرآن الكريم في تفسيرهم له، فجعلوا القرآن تابعًا للعقيدة والمفروض أن القرآن إمام متبوع وليس بتابع لأنه أصل الدين وأساسه القويم.

## هذه الآثار التي أعنيها يتمثل أخطرها في أمور ثلاثة:

١- تكفير الصحابة وحمل كل كلمة كفر أو نفاق أو شرك عليهم فكأن القرآن نازل لذمهم ولا مزيد ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه لصريح القرآن في مواضع لا تحصى منه، فضلًا عن الواقع كما أنه سهم قاتل أصاب فؤاد الأمة في الصميم، وليس في كتاب اللَّه شيء من ذلك على الإطلاق.

٢- اعتقاد أن القرآن محرف مبدل ليس هو كما أنزله اللَّه، والاعتماد في ذلك

على مجموعة أكاذيب افتراها جماعة منهم لا ثقة لهم فيهم ومع ذلك قبلوها ولا زالت في كتبهم إلى الآن، وهذه أكبر خطرًا من سابقتها بما مكنته لأعداء الإسلام من الطعن في أقدس مقدسات المسلمين.

٣- التفسير الباطني على نحو ما تقدم من دوران القرآن كله في فلك الولاية بحمل آيات المدح على الأثمة، وآيات القدح على مخالفيهم، ولا شك أن هذا ذهاب بالقرآن وجلاله إلى الحضيض، وحصر له في حظيرة التشيع ولا مزيد، وتحريف للكلم عن مواضعه، وحجب لنور القرآن عن القلوب.

وعليه فمن حوى تفسيره هذه الملاعن الثلاث بحيث تخصص تفسيره فيها فقد اعتبرته من الغلاة الذين لا يحل النظر في تفاسيرهم بحال، ومن لا فلا، بصرف النظر عما فيه من تشيع لأنه خاصيتهم الأولى.

وسابداً بالغلاة في تسلسل تاريخي بعرض موجز لمناهجهم في تفاسيرهم مشيرًا إلى عدم تركيزهم إلى عناصر الغلو الثلاثة المتقدمة، ثم أردفهم بالمتعدلين منهم مشيرًا إلى عدم تركيزهم على هذه العناصر أو خلوهم نهائيًا منها، وذلك فيما وصلت إليه يدي من تفاسيرهم وهي تمثل معظم إنتاجهم في التفسير على مدى التاريخ ولم يبق بعدها إلا ما لا أثر له في الموضوع، ولا يغير من الميزان شيئًا، فأقول باللَّه التوفيق:

#### النوع الأول

#### تفاسير الغلاة

#### الأول: تفسير الحسن العسكري:

وهو الحسن بن علي بن محمد علي بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب أجمعين، والحسن هذا هو الإمام الحادي عشر في سلسلة الأئمة المعصومين عند الاثنى عشرية، وهو والد محمد بن الحسن المهدي المنتظر بزعمهم وقد ولد الحسن في ١٠ ربيع الثاني سنة ٢٣٢ ه بالمدينة على الراجح، وتوفي في ربيع الأول سنة ٢٦٠ ه ودفن بجوار قبر أبيه بمدينة سُرَّ مَنْ رَأى (سامرا) بالعراق ويقال له العسكري نسبة إلى مدينة العسكر وهي (سر من رأى) لأن المعتصم الخليفة العباسي لما بناها وانتقل إليها بعسكره قيل لها العسكر، ونسب الحسن إليها لأن المتوكل أشخص أباه عليًا إليها وأقام بها مدة طويلة فنسب وولده الحسن إليها لأن المتوكل أشخص أباه عليًا

وقد عثرت على تفسيره بدار الكتب المصرية (٢) فوجدته منسوبًا إليه ومرويًا عنه برواية يعقوب بن يوسف بن محمد بن زياد، وأبي الحسن علي بن سيار، وهما من الشيعة الإمامية، وقد تليقا هذا التفسير وكتباه عنه -كما ذاكرا - في سبع سنين، ولهما في ذلك قصة تشبه الخرافة، ملخصها كما في مقدمة الكتاب قالا: كنا صغيرين وكان أبوانا إمامين، وكنا في إمارة الحسن الزيدي العلوي إمام الزيدية، وكانت الزيدية هم الغالبين باستراباذ، وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس لسعاياتهم، فخاف أبوانا الوشاية فخرجا بنا إلى الإمام الحسن بن على أبي القاسم، فرحب بنا وأمننا على

<sup>(</sup>١) انظر: أعيان الشيعة ج ٤ ص ٢٨٨، ٣٢٥، وكتاب وفيات الأعيان ج ١ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) تحت رقم (١٩٢٣٨ ب) وبهامشه كنز العرفان، بدرج (٣٩) فهارس عربية بدار الكتب الحديثة كورنيش النيل .

أنفسنا، ثم قال: خلفا علي ولديكما لأقيدهما العلم الذي يشرفهما اللّه به، وانصرفا ولا تحفلا بالسعاة والوشاة، فإن اللّه يقصم السعاة ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من هربتم منه، فخرج أبوانا وخلفانا عنده، فأخبرنا أن اللّه نفذ ما وعده به في أبوينا، فأخذ يملي علينا تفسير القرآن فكتبناه مدة مقامنا عنده وهي سبع سنين، فكان أول ما أملى علينا خبرًا عن أبائه عن النبي قال: «أتدرون من المتمسك بالقرآن الذي ينال الشرف العظيم؟ هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسائط الفقراء عنا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس القايسين» ثم ذكر خبرًا آخر عن آبائه عن النبي قال: «فضل اللّه القرآن والعلم بتأويله وبرحمته وتوفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين، ومعاداة أعدائه» ثم أخذ في التفسير(١).

هذا والكتاب مطبوع في مجلد صغير يقع في (٢٨٦) صحيفة، وهو غير شامل للقرآن كله، فإنه ابتدأ بالفاتحة ثم شرع في تفسير سورة البقرة حتى قوله تعالى: ﴿وَمَنَ اللَّمَ مِنَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكّرَ فِيهَا اَسّمُهُ ﴾ آية ١١٤ منها وذلك في صحيفة (٢٣٦) أظْلَمُ مِنَن مَنعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذكّرَ فِيهَا اَسّمُهُ ﴾ آية ١١٤ منها وذلك في صحيفة (٢٣٦) منه، ثم بدأ من قوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ (١٧٩)، وذلك حتى صحيفة (٢٥٤) منه، ثم بدأ من قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ اللّهُ ﴾ تَبْتَعُوا فَضَلّ بَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ ﴾ (١٧٩) وذلك عند صحيفة (٢٩٧) منه ثم بدأ من قوله: ﴿أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلّ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ ﴾ (٢١٠) وذلك عند صحيفة (٢٦٧) منه ثم بدأ من قوله: ﴿أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّهُ وَلَا عَدْ نهاية التفسير صحيفة (٢٨٦) منه، هذا هو كل ما وجد منه منسوبًا إلى الحسن العسكري.

والتفسير في جملته ملئ بالخرافات، فضلًا عما فيه من غلو فاق كل تصور مما يجعل نسبته إلى هذا الإمام إنما هي زور وبهتان، ولنضرب لذلك بعض الأمثلة باختصارن فإن قصصه طويلة مملة:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الحسن العسكري ص ٢، ٣.

قال عند تفسيره للاستفادة في أول الفاتحة ما ملخصه:

لما بني النبي ﷺ مسجده وأشرع فيه بابه وأشرع المهاجرون والأنصار أبوابهم، أراد إبانة فضل محمد وآله الطيبين، فنزل جبريل بالأمر بسد الأبواب قبل أن ينزل بهم العذاب، فأمر العباس بسد بابه فسده ثم مر على فاطمة والحسن والحسين وهو جلوس على باب بيتهم في المسجد، فقال العباس لفاطمة: ما بالك قاعدة، انظروا إليها كأنها لبؤة بين يديها جرواها. فمر بهم النبي ﷺ فسألها فقالت: انتظر أمر رسول اللَّه بسد الأبواب فقال: «إن اللَّه أمرهم بسد الأبواب واستثنى منها رسول اللَّه، وإنما أنتم نفس رسول اللَّه»، ثم إن عمر استأذن في فرجة ينظر منها إلى الرسول وهو يمر إلى مصلاه فلم يأذن له، فلما ألح عليه قال له: «أبي الله ذلك ولو قلت مقدار طرف الإبرة، والذي نفسي بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم، ولكن اللَّه أدخلهم وأخرجكم، لا ينبغى لأحد أن يبيت جنبًا في هذا المسجد إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبين من أولادهم الطيبين»، قال العسكري: فاغتاظ المنافقون وقالوا: ألا ترون إلى محمد لا يزال يخص بالفضائل ابن عمه ليخرجنا منها صفرًا، واللَّه لئن أنفذنا له في حياته لنأتين عليه بعد وفاته، فسمع زيد بن أرقم كلامهم فأخبر الرسول بذلك فنزل قوله: ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدِعْ أَذَ لَهُمْ ﴾ [الاحزاب: ٨٤]. فأمر زيدًا فقال له: «إن أردت أن لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل إذا أصبحت: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، فإن اللَّه يعيذك من شرهم فإنهم شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا». وفي خبر آخر: «فإن من قال ذلك أمن من الحرق والغرق، وإن ذلك شعار شيعتي وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج القائم»، ثم ساق خبرًا أطول وفي نهايته: أن النبي قال للعباس: «يا عم رسول الله إن شأن على عظيم، إن حال على جليل، إن وزن على ثقيل، وما وضع حب علي في ميزان أحد إلا رجح على سيئاته، ولا وضع بغضه في ميزان أحد إلا رجح على حسناته. . . . . » الخبر(١).

<sup>(</sup>١) اختصار من ص ٥ ص ٧ على مدى ثلاث صفحات طوال .

مثال آخر: أغرق في الضلال من سابقه، وملخصه: أنه ذكر عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ اَلَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣] أن سلمان الفارسي مر على جماعة فسألوه عما سمع اليوم من الرسول فقال:

إنه أمرهم بالاستشفاع إلى الله بمحمد وعلي ومن بعده الأئمة من ولده في قضاء الحوائج والنوازل، فقالوا لسلمان فهلا توسلت بهم لتكون أغنى أهل المدينة؟ فقال نعم توسلت بهم أن يهب لي لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًا، وعلى الدواهي، والبلايا صابرًا، قالوا نريد اختبارك فقاموا عليه ضربًا بالسياط حتى ملوا: فما وهن ولا استكان، ثم قاموا لمثلها وهكذا أربع مرات، وهو لا يزيد على قوله: «اللهم اجعلني على البلايا صابر» ثم طلبوا منه أن يدعوا عليهم بأن تقلب سياطهم حيات فتلقمهم، فامتنع رجاء أن يخلص منهم أحد ففرج له الحائط فرأى الرسول في مكانه فأمره بأن يدعو عليهم فانقلب العصى والسياط إلى حيات فالتقمتهم فأخبر النبي أصحابه فقاموا يدعو عليهم فانقلب العصى والسياط إلى حيات المسلام عليك يا محمد يا سيد الأولين حتى شاهدوا المنظر، فقالت الحيات للنبي: السلام عليك يا محمد يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك يا علي يا سيد الوصيين وعلى ذريتك الطاهرين الذين جعلوا على الخلق قوامين، ثم قال الرسول لسلمان: «أنت من خواص المؤمنين، ومن أحباب قلوب الملائكة المقربين، فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله: "﴿اللَّيْنَ عَلَيْكُ المُعْمِرِينَ المَلْمُ عَلَيْكُ المقربين، فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله: "﴿اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ الملائكة المقربين، فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله: "﴿اللَّهِ الْمُلِينَ المُلْكُ المُلْمُ مَا مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المناس الملائكة المقربين، فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله: "﴿اللَّهُ المُحَلَّا مِن ثلاث صفحات طوال.

هذا والكتاب على هذا النمط من الخرافات حيث لا تخلو فقرة من القرآن عادة عن ذكر قصة من هذا القبيل الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهو يدور عمومًا على أمور ثلاثة:

١- ذكر خرافات كثيرة جدًا لا علاقة قطعًا للقرآن بها ألبتة مع إسهاب ممل يكاد
 يأخذ بخناق القارئ.

٢- التركيز على ولاية علي وبنيه من كل لفظ يحمل مدحًا لأي شيء كان ولو كان

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الحسن العسكري من ص ٢٤ حتى ٢٦.

حتى جمادًا لا يعقل.

٣- التركيز على الطعن على الصحابة من كل لفظ يحمل ذمًّا لأي شيء كان.

فهو تفسير باطني حوى عناصر الغلو بأجلى معانيها، حيث فاق كل تصور، هذا بالطبع إلى ما فيه من باقي عقائد الشيعة، وقد مر بنا أثناء البحث نقل الكثير منه في مناسبات متعددة.

ورأيي في هذا التفسير إن كان حقًا من عمل الحسن العسكري فتلك أكبر شهادة على أنه لا علم عنده ولا كرامة، لأنه خرافة لا تصدر عن مسلم فضلًا عن رجل من آل البيت ولا محاباة لأحد في دين الله وكتابه تعالى.

واعتقادي أن هذا التفسير منحول على هذا الإمام الجليل، وبهذا صرح جمع من الشيعة، يقول البلاغي: «وأما التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (ع) فقد أوضحنا في رسالة منفردة بشأنه أن مكذوب موضوع، ومما يدل على ذلك نفس ما في التفسير من التناقض والتهافت في كلام الراويين، وما يزعمان أنه رواية، وما فيه من مخالفة الكتاب المجيد ومعلوم التاريخ، كما أشار إليه العلامة في الخلاصة وغيره (۱) هذا رأي المعتدلين فيه، بينما نرى غلاتهم يميلون بالطبع إلى صحة نسبته إليه.

يقول الكاشاني في مقدمة تفسيره: «إن أوائل السورة التي يذكر فيها البقرة أكثرها مأخوذ من التفسير المنسوب إلى مولانا الزكي أبي محمد العسكري الذي منه ما هو من كلامه، ومنه ما يرويه عن آبائه، فمنه ما أوردناه بألفاظه ومتونه، ومنه ما أوردناه بمعانيه ومضمونه، ومنه ما لفقناه من غير موضع منه، ثم منه ما نسبناه إليه، وما لم نسبه إليه ولا إلى غيره فهو منه إلا نادرًا، وهو تفسير حسن لاسيما ما يتعلق منه بألفاظ القرآن ومعناه، وإن لم يقع موقع القبول عند جماعة من أصحابنا طاعنين في إسناده (٢).

<sup>(</sup>١) منقول بحروفه من تفسير آلاء الرحمن للبلاغي ج ٣ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) منقول بحروفه من تفسير الصافي للكاشاني ج ١ ص ٤٧ المقدمة الثانية عشرة في بيان ما اصطلح عليه من تفسير .

ولحسن ظني برجل ينسب إلى آل البيت أرجح كلام البلاغي في أن هذا التفسير موضوع مكذوب على هذا الإمام وفي هذا برهان ساطع على أن الشيعة أكذب خلق الله على أثمتهم، وسواء أخذنا بهذا أو بذاك فلا أدري أي الأمرين يطوح بالشيعة في مهاوي الضلال والهلاك!!

## الثاني تفسير القمي:

هو الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمي من علماء الطائفة في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري، وهو شيخ ثقة الإسلام- عندهم محمد بن يعقوب الكليني الذي أكثر من الرواية عنه عن أبيه بسنده عن الأئمة في كتاب الكافي المشهور.

وهذا التفسير وجدته بدار الكتب<sup>(۱)</sup> مطبوعًا ومخطوطًا، وكان أغلب اعتمادي على النسخة المطبوعة بطهران في ١٣١٣هـ لوضوحها، وهو جزء واحد في مجلد كبير عدد صفحاته (٧٤٥) بحجم متوسط.

وهذا التفسير من أكبر تفاسير الغلاة حيث قد حوى عناصر الغلو جميعها فهو تفسير باطني بالمقام الأول، ويجاهر بالتحريف في مواضع لا تحصى، وهو أول من حمل كل كلمة كفر أو نفاق أو شرك على الصحابة حيث يسميهم أعداء آل محمد، وقد مر بنا من الأمثلة ما يغنى عن إعادته.

كما أنه له ولوع خاص بالرجعة حيث يحمل عليها كل لفظ فيه إيمان بالغيب أو اليوم الآخر أو يوم القيامة أو الطامة والصاخة والقارعة والحاقة والميعاد وكل ما هو كذلك يفسره بقيام القائم والرجعة التي يؤمنون بها، وقد مرت الأمثلة لهذا كله، ولعل ما ذكره في افتتاح تفسيره يوضح منهجه حيث قال "أما بعد: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه، ومنه خاص ومنه عام ومنه تقديم ومنه تأخير ومنه منقطع ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف ومنه على خلاف ما

<sup>(</sup>١) مودع بدار الكتب تحت رقم (٥٣١) تفسير. مطبوع ومخطوط بنفس الرقم.

أنزل اللَّه ومنه آيات بعضها في سورة، وتمامها في أخرى ومنه رخصة ظاهرها خلاف باطنها . . . . ، ، ومنه على لفظ الخبر ومعناه حكاية عن قوم آخرين ومنه رد على من أنكر الرجعة ومنه مخاطبة اللَّه لأمير المؤمنين والأئمة على أنكر الرجعة ومنه خروج القائم وأخبار الرجعة وما وعد اللَّه الأئمة من النصرة والانتقام من أعدائهم . . . . . " إلخ . (۱).

ثم أخذ يمثل لكل نوع من هذه الأنواع بمثال من الآيات، وقد مر بنا الكثير من ذلك مفرقًا في محله من الرسالة وبعد أن انتهى من المقدمة في صحيفة (٤٠) أخذ في تفسير الفاتحة ثم البقرة إلى نهاية القرآن.

إلا أنه لا يذكر تفسير الآية بكاملها، بل يكتفي منها بفقرة يمكن له أن يوجهها حسب النزعة الشيعية المتطرفة، ثم لا ينكر باقي الآية، وربما أعرض عن جملة آيات لما لا يرى فيها من خدمة ما يريده كما أنه غالبًا يورد الأخبار بروايته عن أبيه عن رجاله عن الأئمة، حيث تكون الواسط بين أبيه والأئمة عادة رجلين أو ثلاثة على الأكثر، وهي أخبار كلها كاذبة يستحيل صدورها عن آل البيت الكرام.

لأن غالبها طعن على الصحابة والقرآن وقد مر بنا الكثير منها، خاصة فيما يتعلق بالتحريف للقرآن.

هذا والقمي رائد لمفسري الشيعة في إجراء كلمات كثيرة في القرآن على غير معناها:

فمثلاً: هو الذي فسر كلمة (كتاب) بعلي بن أبي طالب، ومقتضى الجمع أن تكون كلمة الكتب هي «الأثمة من ولد علي» ويروي ذلك عن أبيه عن أبي بصير عن جعفر الصادق<sup>(٢)</sup> وهو أول من فسر كلمة (آية) بعلي بن أبي طالب، والجمع (آيات) بالأثمة من ولده ويستدل على ذلك بما يرويه عن أبيه بسنده عن علي قال: «ما لله آية أكبر مني»<sup>(٣)</sup> وهو أول من فسر كلمة (نعمة) بالأثمة، فهو يقول في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٧ من تفسيره لمطلع سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٧ من تفسيره لمطلع سورة البقرة 🤇

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢٨٣ منه .

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ نعمة اللَّه هم الأئمة ، والدليل على ذلك : ﴿ أَلَمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴾ (١) ولا يدري القارئ بأي وجه خرج هذا الدليل .

كما أنه هو أول من فسر كلمة «رب» بالإمام في قوله: ﴿ وَاَشْرَقَتِ ٱلْأَرْشُ بِنُورِ وَهُو أُول مِن فسر كلمة «الجبت والطاغوت» بأبي بكر وعمر، ويعبر عنها بالأول والثاني (٢٠) ويفسر كلمة «كفروا» بولاية علي بن أبي طالب، وكثيرًا ما يستحلف أحد والثاني (١٠) ويفسر كلمة «كفروا» بولاية علي بن أبي طالب، وكثيرًا ما يستحلف أحد الأئمة أنها نزلت كذلك يعني أن ما أضافه من تفسير هو نص قرآني منزل، وذلك منه إمعانًا في الضلال(٤) ودائمًا لفظ (المفسدين) مرادًا به عنده أبا بكر وعمر ويعبر عنهما أحيانًا خبتر وزريق(٥) وهو الذي يضيف كلمة «آل محمد حقهم» دائمًا بعد لفظ «ظلموا» حيثما وقع في القرآن(١٠) أما التحريف فهو أول من جاهر به وزعم أن القرآن سقط ثلثه بين قوله: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَيْنَ ﴾ وبين قوله فيها: ﴿ فَٱلْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِسَاءَ ﴾ [الناء: ٣]، بل يزعم أن الجملة الأخيرة نزلت متصلة مع الآية رقم ﴿ الْمَوْنَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (١٢٧) من السورة بعد قوله فيها: ﴿ وَرَقَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (١٢٧) من السورة بعد قوله فيها: ﴿ وَرَقْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (١٢٧) من المورة بعد قوله فيها: ﴿ وَرَقْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ فَيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلُهَا ﴾ القرآن المنزل هو قوله في المائدة: ﴿ قَالُوا يَنمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا لَن نَدَخُلُهَا ﴾ المائدة: ﴿ قَالُوا يَنمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا لَن نَدَخُلُهَا ﴾

وقد مر الكثير من ذلك فيه في محله من الرسالة.

<sup>(</sup>١) ص ٣٦٣ منه .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٥٨١ من تفسيره .

<sup>(</sup>٣) ص ٧٥، ١٢٨ منه .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٣٤٥ منه .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٥٦٥ منه .

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ١١، ص ٤٦٥ منه .

<sup>(</sup>٧) انظر: ص ١١٩ منه .

هذا الجانب لا يخدم نزعتهم التي تقوم أساسًا على هدم معاني الكلمات التي وضعت هذا الجانب لا يخدم نزعتهم التي تقوم أساسًا على هدم معاني الكلمات التي وضعت لها هذه الألفاظ، فتجدهم يذهبون بمعاني الكلمات إلى أمور لا وجود لها إلا في عقول خربة قد عشش فيها الجهل وأفرخ، وكل ما في الكتاب لا يتردد عاقل عند قراءته في الحكم عليه بأنه مجموعة أكاذيب تنم عن حقد لا تحده حدود الصحابة عامة والخلفاء الثلاثة خاصة، والكتاب غلوه ظاهر جدًّا فهو تفسير باطني كله لا تكاد تعثر على معنى فيه له علاقة بألفاظ القرآن ومعانيه، ومن قرأه لا يصدق أنه يقرأ تفسيرًا للقرآن مطلقًا، بل يتصور لأول وهلة أنه يقرأ كتابًا حزبيًّا شيعيًّا متطرفًا غاية التطرف، وللأسف فإن هذا الرجل محل ثقتهم جميعًا، والظاهر لأنه شيخ الكليني "ثقة إسلامهم" والكتاب على كل حال يمثل وجهة نظر المغالين في التشيع بأجلى معانيها.

الثالث: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار.

لمؤلفه المولى عبد اللطيف الكازراني مولدًا النجفي مماتًا(١١).

وهذا الكتاب عبارة عن مقدمة تفسير لكنه يعد من تفاسيرهم لما في هذه المقدمة من أصول تفسير الشيعة بحيث تغني عن تفسير شيعي كامل، وذلك لأنها قد ألمت بكل ما تريد غلاة الشيعة من تفسير طائفي بالغ الغاية في الغلو والانحراف.

وقد عثرت على هذه المقدمة في دار الكتب المصرية (٢) مطبوعة بخط إيراني ١٣٠٣ هوتقع في (٣٣٩) صحيفة بالقطع الكبير وقد قرأتها فوجدتها تكشف لنا عن منهج صاحبها في تفسيره وتوضح لنا آراءه في فهم كتاب الله وتبين في صراحة تامة كيف تأثر الكازراني بعقيدته الزائفة فحمَّل كتاب الله ما لا يحتمل، وإليك بعض فقراته في مقدمة الكتاب حيث توضح لنا منهجه حيث قال: "إن من أبين الأشياء وأظهرها وأوضح الأمور وأشهرها أن لكل أية من كلام الله المجيد، وكل فقرة من كتاب الله الحميد، ظهرًا وبطنًا وتفسيرًا و...، بل لكل واحدة منها كما يظهر من

<sup>(</sup>١) لم أعثر له على ترجمة أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>۲) مودع تحت رقم (۱۹۲۹۹ ب) .

الأخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطنًا، وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثيرًا من تنزيلها وتفسيرها، في فضل شأن السادة الأخيار، وإظهار جلالة حال القادة الأطهار، أعني النبي المختار، وآله الأئمة الأبرار، بل الحق المتين، والصدق المبين كما لا يخفى على البصير الخبير، بأسرار كلام العليم القدير، المرتوي من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير، إن أكثر آيات الفضل والإنعام، والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت، وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتفضيح، بل جملتها في مخالفيهم، وأعدائهم وردت، بل التحقيق الحقيق، كما سيظهر عن قريب أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم والإعلام بهم، وبيان العلوم والأحكام لهم، والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم، وأن الله جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية كما جعل ظهره في دعوة الرمامة والولاية كما جعل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والوسالة(۱).

وهذا الكلام يصور مسلكه في كتابه أصدق تصوير حيث جعل كتابه متخصصًا في هذا الجانب حتى آيات الأحكام كما ذكر دار بها في فلك الولاية حيث دارت، فالصلاة والزكاة والحج هي موالاة الأئمة في المقام الأول عنده، وهكذا وقد ذكر منهجه في تفسيره بنفسه ويتلخص في الآتى:

١- يختصر الأخبار ويقتصر على موضع الشاهد منها ويحذف الأسانيد رغبة في
 الاختصار - كما زعم.

 ٢- جعل مدار هذا التفسير على ما يتعلق بالبطون لخلو أكثر التفاسير منها-عندهم فلا يذكر ما يتعلق بالظاهر.

٣- إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجتهد في تفسيرها على وفق الأخبار العامة - عندهم - .

٤- أنه يحرص على ذكر ما يعرفه من قرآءة أهل البيت عند كل آية- وهي أخبار

<sup>(</sup>١) انظر: مرآة الأنوار ص ٢.

التحريف عندهم - ثم ذكر أنه وفق إلى هذا التفسير ببركة أول من آمن بعين الإيقان، وثاني ما خلق الله قبل الكون والمكان، قاسم درجات الجنان ودركات النيران، إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ثم جعل الكتاب يقوم على ثلاثة مقدمات وكل مقدمة على فصول نوجزها كالآتي:

المقدمة الأولى: في بيان ما يوضح ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والأمامة وأورد له من أخبارهم.

الفصل الأول: في بيان ما يدل على أن للقرآن بطونًا ولآياته تأويلات، وساق عددًا من أخبارهم.

الفصل الثاني: في أن بطن القرآن إنما هو في الأئمة وولايتهم وأتباعهم، وساق من أخبارهم ما يدل على مدعاة.

الفصل الثالث: في بيان ما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع البطون- بحسب زعمه- وأنها على سبيل المجاز.

الفصل الرابع: في بيان أن الواجب الإيمان بالظاهر والباطن ومن أنكر واحدًا منها كالباطنية فهو كافر.

الفصل الخامس: في بيان أن علم تأويل القرآن كله عند الأئمة فلا يؤخذ إلا منهم وأورد عدد من أخبارهم في ذلك ثم ذكر المقالة الثانية في بيان اشتمال القرآن على التوحيد والنبوة صريحًا وتنزيلًا، وعلى الولاية والإمامة بطنًا وتأويلًا، وإن الإيمان بالإمامة من أصول الإيمان كالتوحيد والنبوة بحيث لا يخرج الإنسان عن حد الكفر والشرك إلا بالإقرار بالولاية والإمامة، وأورد لها من أخبارهم، وقسمها إلى فصول

الفصل الأول: في بيان تصريحات علماء الشيعة من عظم شأن الأثمة وولايتهم وكفر منكريهم .

الفصل الثاني: في ذكر جملة من الأخبار في فرض الولاية وأنها بشرط في قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر.

الفصل الثالث: في أن الإقرار بالإمامة يتلو الإقرار بالنبوة وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى التوحيد بحيث أن الكفر بواحدة منها كالكفر بسائرها وأورد عددًا من أخبارهم في ذلك.

الفصل الرابع: في بيان أن الولاية عرضت مع التوحيد على الخلق وبعث بها الأنبياء وكلفت بها جميع الأمم، ونزلت بها الكتب وأنها سبب إيجاد الخلق وأورد عددًا من أخبارهم في ذلك.

الفصل الخامس: في بيان أن النبي والأئمة أول المخلوقين وأفضلهم وأنهم وولايتهم العلة في الإيجاد.

المقدمة الثانية: وتكلم فيها عن وقوع تغيير وتحريف القرآن وهو السر بزعمه في جعل الإرشاد إلى أمر الولاية بحسب بطن القرآن. وادعى تواتر الأخبار عندهم في ذلك وساق طرفًا منها، وفرع عليها:

الفصل الأول: في بيان ما ورد في جمع القرآن ونقصه وتحريفه حسب الأخبار عندهم وساق عددًا منها.

الفصل الثاني: في بيان ذلك أيضًا حسب الروايات التي نقلها المخالفون-بزعمه-وساق بعضًا منها.

الفصل الثالث: في الأخبار المصرحة بالتغيير الدالة على أن ذلك هو السر في جعل الولاية بحسب البطون.

الفصل الرابع: في خلاصة أقوال علمائهم، في التحريف وتزييف استدلال من أنكر التغيير والتحريف.

المقدمة الثالثة: في بيان التأويلات المأثورة عن الأئمة وأنها دالة - بزعمه - على صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة، وجعلها مشتملة على مقالات المقالة الأولى: في بيان بعض التأويلات الواردة وأنها من قبيل المجاز، وجعلها على سبعة فصول.

الفصل الأول: في بيان أن اللَّه كثيرًا ما أراد في كتابه بحسب الباطن خصوص بعض الأفراد

الفصل الثاني: في بيان ما يظهر من الأخبار أن اللَّه كثيرًا ما يخاطب الماضين والمراد هذه الأمة بالنسبة للولاية.

الفصل الثالث: في أنه قد يراد بحسب الباطن بخلاف ما يفهم من الظاهر وأورد له من أخبارهم.

الفصل الرابع: في أن الضمير- حسب أخبارهم- قد يرجع إلى غير مذكور-وأورد له من أخبارهم.

الفصل الخامس: في أنه لا استبعاد في حمل ما عبر عنه بالماضي على المستقبل بحسب التأويل بالباطني.

الفصل السادس: في ذكر أخبار أن الأشياء التي نسبها اللَّه لنفسه على صيغة الجمع مراد بها الأئمة معه.

الفصل السابع: في ذكر أخبار تدل على إطلاق لفظ الجلالة والإله والرب وبعض الضمائر على الأثمة.

المقالة الثانية: في بيان سائر التأويلات العامة التي تجري في أكثر من موضع في القرآن وقد رتب كلماتها ترتيبًا أبجديًا فبلغت الآلاف من ص ٤٨ إلى ص ٢٣٠ بحيث لم يبق مما يخطر على البال شيء في القرآن إلا جاء به وهي تفسر كلها إما بالأئمة وشيعتهم أو بأعدائهم ومخالفيهم، مستدلا غالبًا بأخبارهم في ذلك وقد ذكرت جانبًا كبيرًا من هذه التأويلات في فصل التفسير الباطني عندهم في الكلمات المرتبة أبجديًا. ثم ذكر الخاتمة وجعلها مشتملة على فصلين:

الفصل الأول: في بيان ما ورد من تأويلات للحروف المقطعة ودلالتها على الإمامة والولاية بزعمه.

الفصل الثاني: وجعله في ذكر بعض الفوائد فأتى بسبع فوائد تتعلق بهذا التفسير

الباطني وأوضح ضرورة الأخذ به والاعتماد عليه، وذلك ينتهي بنهاية الكتاب في صحيفة (٢٣٩) حيث أعلن في نهايته أن هذا آخر ما أراد إيراده في مقدمات تفسيره، وأنه شرع بعد هذا في أصل التفسير ولكن لا أدري هل شرع، أو عاجلته المنية دون أن يشرع؟

على أية حال هذا هو ما عثرت عليه منه، وهو يغني عن كتابة تفسير كامل، لأنه يصور لنا بدقة طريقة المؤلف ومنهجه في تفسيره، وأنه تفسير رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته الزائفة، المبالغ فيها إلى حد لا يتصور، مع حنق شديد وتعصب ممقوت، حجب به نور القرآن عن القلوب وأراد أن يطفئ سراجه الوهاج بما حاول الصاقه به من أوهام وأباطيل، فهو تفسير باطني بالمقام الأول بل إن شئت فقل إنه تضليل لا تأويل، لأنه بعينه هو مسلك ملاحدة الباطنية الذين رماهم بنفس الداء الذي هو فيه، ثم ضم إلى ذلك عقيدته الفاسدة في تحريف القرآن وأيدها بحماس، وادعى تواتر الأخبار في ذلك وهاجم رأي من نفى التحريف منهم، وضم إليهما ثالثة الأسافي بالطعن على الصحابة بل إنه جعل القرآن قسمين: مدح وهو في الأثمة وشيعتهم، وقدح وهو في المصحابة وأتباعهم.

فجعل جملة القرآن يدور في فلك الولاية وما يتعلق بها ولا مزيد، حتى التشريع من الواجبات والمحرمات هي كذلك أيضًا فالأوامر يراد بها توجيه الخلق إلى الأئمة وولايتهم، والنواهي هي الزجر عن ولاية الطواغيت بزعمه، وطبعًا لا قيمة لمدلولات الألفاظ في القرآن عنده بحال.

وعليه فالكتاب أكبر كتب الغلاة غلوًا فهو لا يحل النظر فيه بحال!!

## التفسير الرابع: تفسير الصافي:

ومؤلفه هو: محمد بن المرتضي بن الشاه محمود المعروف بملا محسن والملقب بالفيض الكاشاني، أحد غلاة الاثنى عشرية في القرن الحادي عشر حيث توفي في سنة (١٠٩٠هـ) ودفن بكاشان وقد جاء في ترجمته روضات الجنات عند الشيعة ما يفيد أن هذا الرجل كان له مشربًا صوفيًا، وتنسب إليه أقاويل فاسدة وأراء

باطلة يفوح منها رائحة الكفر مثل: القول بوحدة الوجود، وعدم خلود الكفار في النار، وقد نسب إليه ذلك الشيخ على المشهدي العاملي الشيعي والمحدث المولى محمد طاهر القمي وإن حاول صاحب الروضات الدفاع عنه بقوله: المولى الجليل محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشي كان فاضلًا عالمًا حكيمًا متكلمًا محدثًا فقيهًا شاعرًا أديبًا، أحسن التصنيف وله كتب منها الوافي وهو حسن إلا أن فيه ميلًا إلى بعض طريقة الصوفية، وقال صاحب لؤلؤة البحرين:

هذا الشيخ كان فاضلًا محدثًا إخباريًّا صلبًا كثير الطعن على المجتهدين لا سيما في رسالة «سفينة النجاة» فإنه يفهم منها إنه نسب جملة من العلماء إلى الكفر، وهذا تفريط منه وغلو بحت، مع أن له أدلة جرى فيها على مذهب الصوفية والفلاسفة مما يكاد يوجب الكفر مثل ما يدل في كلامه على القول بوحدة الوجود، وقال صاحب الروضات: وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة في القول بذلك . . . . الخ(١) هذه هي موجز ترجمته في كتبهم وهي صريحة في أنه كان صاحب عقيدة زائفة من جهة الفلسفة والتصوف المتطرف لكن والحق يقال: ليس لهذا اللون الذي ذكروه أثر في تفسيره، ولعله ألفه قبل أن ينحو هذا المنحى في حياته، فإنه ألفه قبل وفاته بسبع عشرة سنة، وهذا لا يعفيه من الغلو المبالغ فيه من ناحية التشيع في تفسيره، وإن كنت لم أر من نقده من هذا الجانب من الشيعة، فما القول:

بعدم خلود الكفار في النار يساوي الضرر المترتب على تكفير الصحابة واعتقاد تحريف القرآن والقول بباطنه بمفهوم متطرفي الشيعة، وكل هذه الأمور قد توفرت في تفسيره بأجلى صورة.

فقد عثرت على تفسيره بدار الكتب المصرية مطبوعًا ومحفوظًا عدة طبعات<sup>(۲)</sup> وبهامشه كتابه الاصفى وهو مختصر لتفسيره الصافي طبعة إيران سنة (١٣١٦هـ)، كما توجد منه نسخة بمكتبة الأزهر أيضًا وتقع في مجلد عدد صفحاته (٤٤٢) وله تفسير

<sup>(</sup>١) انظر: روضات الجنات وأحوال السادات ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) مودع تحت رقم (٢٨٠٨٤) ب ورقم (٧٨٨) تفسير .

اسمه: المصفى لم أعثر عليه، لكن الأصل هو تفسيره الصافي كما ذكر في مقدمته وأشار أنه اختصره في كتابه الأصفى، وهذا الأخير هو الذي بهامشي تفسيره الصافي، ولم أجد بينهما فرقًا إلا في الاختصار فقط، فآثرت أوسع الكتب (الصافي) لأنه يذكر فيها الأدلة كاملة بدون اختزال، هذا والتفسير يجري على وفق ما جرى عليه غلاة الشيعة من الطعن في الصحابة عند كل شاردة وواردة، ومن القول بتحريف القرآن ومناصرته، كما أنه تفسير باطني بالمقام الأول.

وإليك مضامين ما جاء في مقدمته وهو يصور لنا طريقته في تفسيره حيث بدأه بديباجة وعدة مقدمات.

**المقدمة الأولى**: وجعلها في نبذ مما جاء في الوصية بالتمسك بالقرآن وأوردها من أخبارهم.

المقدمة الثانية: وجعلها فيما جاء عندهم أن علم القرآن كله إنما هو عند الأئمة من آل البيت.

المقدمة الثالثة: وجعلها فيما جاء عندهم في أن القرآن إنما أنزل في الأئمة كله وفي أعدائهم.

المقدمة الرابعة: وجعلها فيما جاء في أن علم المتشابه وتأويله خاص بالأثمة لا يعلمه غيرهم.

المقدمة الخامسة: وجعلها فيما جاء عندهم في المنع من التفسير بالرأي وأن ذلك لا يجوز إلا بالأثر.

المقدمة السادسة: وجعلها فيما جاء عندهم في النص على تحريف القرآن وزيادته ونقصانه، وذكر أن ذلك مذهب علمائهم ومحققيهم، منهم الكليني ومنهم علي بن إبراهيم القمي، وذكر أن له غلوا فيه، وكذا الشيخ أحمد الطبرسي في كتابه الاحتجاج، وغيرهم ثم نقل رأي الطبرسي صاحب مجمع البيان- وهو غير الأولفي نفي التحريف وتعقبه قائلًا: ولقائل أن يقول إن الدواعي كما كانت متوفرة على نقل

القرآن كذلك كانت الدواعي متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة، والتغيير فيه وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه، ثم نقل رأي الشيخ الصدوق رئيس المحدثين محمد بن بابويه في نفي التحريف، وكذا نقل رأي شيخ الطائفة الطوسي في تفسيره التبيان في نفي التحريف، ثم عقب عليهما بقوله: وأقول يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعًا كما أنزله الله محفوظًا عند الأئمة، ووجود ما احتجنا إليه عندنا وإن لم نقدر على الباقي.

هكذا نرى الكاشاني يناصر القول بالتحريف بإصرار وعناد، ويضعف رأي من قال بعدمه.

المقدمة السابعة: وجعلها فيما جاء أن القرآن تبيان كل شيء وأورد لها من أخبارهم .

المقدمة الثامنة: وجعلها فيما جاء عندهم في أقسام الآيات واشتمالها على البطون والتأويلات وأنواع القراءات الورادة عن الأئمة - وهي أخبار التحريف عندهم - وقد هاجم فيه القراءات السبع هجومًا عنيفًا، كما هاجم أيضًا القول بنزول القرآن على سبعة أحرف، وفسر المراد من الأخبار بسبعة بطون، وأوضح أنه سيسير في تفسيره على أحسن القراءات وفسر ذلك بالأخف على اللسان والأنس للطبع والأوفق لأخبار المعصومين عندهم، وزعم أن للقرآن بطنًا وللبطن بطنًا إلى سبعة أبطن وأورد عددًا من أخبارهم في ذلك.

المقدمة التاسعة: وجعلها فيما جاء عندهم في زمان نزول القرآن وخلص إلى القول بأن القرآن نزل معناه على قلب النبي دفعة واحدة ليلة القدر، ثم نزل من باطن قلبه إلى ظاهر لسانه على مدى ثلاث وعشرين سنة، وزعم أن هذا القول يريحنا من تضارب الأخبار في ذلك.

المقدمة العاشرة: وجعلها فيما جاء عندهم في تمثل القرآن وشفاعته لأهله يوم القيامة

المقدمة الحادية عشر: وجعلها فيما ورد عندهم من كيفية التلاوة وآدابها.

المقدمة الثانية عشر: وجعلها في بيان ما اصطلح عليه في التفسير فبين فيها أن اعتماده هو على ما جاء عن الأئمة المعصومين من طريق أصحابه فإن لم يوجد فعلى ما جاء عن الأئمة أيضًا من طريق العامة- يعنى أهل السنة- فإن لم يوجد فيما وافق أخبار الأئمة في معناه كما أن الطعن عندهم في الرواية من حيث السند لا يعتبر قد حا مدام المتن يشبه باقي الأخبار، وأورد من أخبارهم ما يدل على الأخذ برواية الفاجر ما دامت توافق القرآن- بزعمه- ولو في بعض الوجوه وأورد عن الصادق «ما جاءك من رواية برِّ أو فاجر يوافق القرآن فخذبه، وما جاءوك من رواية بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ به) وقال الكاظم (إذا جاء الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل) ثم ذكر إنه إذا لم يجد بغيته من هذا ولا ذاك أخذ من أقوال المفسرين-عندهم- ما يستحسنه، إلا أوائل سورة البقرة فقد أخذها من تفسير الحسن العسكري، وقرر أنه تفسير حسن وإن لم يقع موقع القبول عند جماعة من أصحابه طاعنين في إسناده، كما نقلته عنه في تفسير الحسن العسكري، وتنتهي المقدمة بذلك عند صحيفة (٥١) ثم أخذ بعد ذلك في التفسير ملتزمًا ما ذكره في المقدمة، فلم يترك شاردة ولا واردة من آيات تحمل مدحًا إلا صرفها إلى الأئمة وأشياعهم ولا آية تحمل ذمًّا لأي شيء إلا حمله على مخالفي الأئمة وأعدائهم- بزعمه- من الصحابة ولأمر بآية للشيعة فيها رواية بتحريفها إلا أتي بها وحمل على المحرفيين- بزعمه- من الصحابة حملة شعواء كما أنه أتى بكل أخبار البطون من القمي والعياشي والسياري والتفسير المنسوب إلى الحسن العسكري فضلًا عن كتب الأخبار وغيرها عندهم، ولعل مضامين المقدمة تصور تصويرًا دقيقًا وقد مر بنا في فصول الرسالة نماذج عديدة من هذا التفسير تغني عن التمثيل.

والكتاب على العموم من أكبر كتب غلاة الشيعة مع ما فيه من تعصب ممقوت ومهاجمة سافرة لغير فرقته في مناسبات كثيرة، بحيث لا يكاد يخلي فقرة عن بث عقيدة من عقائده هذا والكتاب شأنه شأن كتب التفسير بالمأثور إن صح هذا التعبير، ولهذا نجده قد خلا من جانب اللغة والبلاغة وبيان المحسنات البديعية والإعجاز البياني كما هو شأن كتب تفاسير الغلاة عادة وغنى عن البيان أن هذه الآثار التي يعتمدون عليها

كلها موضوعة مكذوبة تحمل دليل بطلانها في طياتها، لمناقضتها الصريحة للقرآن والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه فالكتاب لا يحل النظر فيه بحال.

الخامس: تفسير البرهان.

ومؤلفه هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني، أحد علماء الاثنى عشرية ومحدثيهم وحفاظ أخبارهم توفي سنة ١١٠٧هـ وفرغ من تفسيره كما شرح ذلك ربيع الثاني (١٠٩٥هه وهو أربعة أجزاء ينتهي الأول بسورة الأعراف والثاني بسورة الكهف، والثالث بسورة الأحزاب، والرابع بسورة الناس، ويقع في مجلدين كبيرين عدد صفحاتهما (١٢٤٩) بالحجم الكبير، وقد وجدته في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٢٧٥) مطبوعًا في سنة (١٣٠٢)هـ بإيران.

وهو تفسير بالأثر بالمقام الأول حيث لم أر لصاحبه حتى مجرد التوجيه للأخبار، وكل همه أن يذكر الفقرة من الآية ثم يأتي لها بما يناسبها من أخبارهم، ثم ينتقل إلى غيرها، وهكذا وربما ترك الفقرة أو الآية إذا لم يجد ما يناسبها من الأخبار، تمامًا كما صنع السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالأثور، ولعله ألفه في مقابلته لأنه على نفس النمط، مع الفارق في نوع الأخبار طبعًا، حيث لا يذكر إلا ما ورد بطرقهم عن أثمتهم، وقد علمنا ما فيها.

وعليه فهو أحد تفاسير الغلاه حيث حوى عناصر الغلو من تفسير باطني بالمعنى الشيعي، وكذا أخبار التحريف عند كل مناسبات الشيعة في ذلك وكذا الطعن على الصحابة واعتبارهم أعداء الأثمة وغاصبي حقهم وتكفيرهم بذلك كما هو شأن التفسير بالمأثور عندهم عادة.

ومقدمته توضح لنا منهجه بجلاء حيث جاء فيها بعد الديباجة قال:

أما بعد: فغير خفي على أهل الإسلام شرف القرآن وعلو شأنه. . . . غير أن أسرار تأويله لا تهتدي إليها العقول ولهذا اختلف في تأويله الناس، وفسروه على مقتضى أديانهم وموجب مذاهبهم ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر (ع) أهل التنزيل والتأويل، القائل فيهم جل جلاله: ﴿وَمَا يَمْـلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْرِ ﴾ لا

غيرهم، وهم الذين أتوا العلم، وأولوا الأمر، وأهل الاستنباط وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإمامية، ومن ذا الذي يحوي القرآن غيرهم، ويحيط تأويله وتنزيله سواهم، ثم أورد من أخبارهم طرفًا في ذلك. ثم وضح منهجه في تفسيره فقال: وقد اشتمل التفسير على كثير من أخبار أهل البيت الذين نزل القرآن في منازلهم فرجع تنزيله وتفسيره إليهم. . . . . الخ ثم عقد المقدمة على أبواب جاء فيها:

باب: في فضل العالم والمتعلم، أورد فيه جملة من أخبارهم في ذلك .

باب: في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة (ع) وأورد في جملة من أخبارهم كذلك.

باب: في النهي عن تفسير القرآن بالرآي، ومن غير أخذ عن الأئمة المعصومين، وأورد لذلك الأخبار.

باب: في أن القرآن له ظهر وبطن ومحكم ومتشابه وعلم ذلك عند الأثمة وحدهم وذكر من أخبارهم في ذلك.

باب: فيما نزل عليه القرآن من أقسام في الأئمة وأتباعهم، وفي أعدائهم ومخالفيهم حسب ما أوردوه من أخبار.

باب: في نزول القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، وإن آيات الذم مرادٌ بها ناس من الصحابة.

باب: فيما عني به الأئمة في القرآن أورد فيه مثلًا عن العياشي بسنده عن أبي عبد اللّه قال: «إذا سمعت اللّه ذكر أحدًا من هذه الأمة بخير فهم نحن، وإذا سمعت اللّه ذكر قومًا بسوء فهم عدونا) ثم بعد ذلك نقل مقدمة القمي بكاملها مما يدل على أنه يرى ما يراه في الغلو في التفسير، ثم أخذ في التفسير على نحو ما ذكرت، والرجل أحد حفاظ الأكاذيب على الأئمة كما ذكرت، لذا فإنه لم يعجز عن إيراد العديد من هذه الأخبار عند كل فقرة تعرض لها في تفسيره. وكلها تدور حول الإشادة بذكر الأئمة وإنهم المقصودون من كل آية مدح في القرآن، والحط من شأن

أعدائهم- بزعمهم- وأنهم المرادون من كل آية قدح فيه، مع ذكر الأخبار التحريف عند كل آية ترى الشيعة أنها في حاجة إلى تصويب وتصحيح، مع ما حواه الكتاب من المعاني الباطنية وقد مر بنا الكثير من ذلك في مناسباته، بالإضافة أيضًا إلى الخرافات التي احتواها الكتاب، فمن ذلك مثلًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾ [الحديد:٣] حيث يعيد الضمائر في الآية لعلى بن أبي طالب ويذكر قصة ملخصها: قال جابر بن عبد اللَّه الأنصاري: لقيت عمار بن ياسر في بعض سكك المدينة فسألته عن النبي ﷺ فأخبرني أنه لما صلى الغداة قبل عليًّا بين عينيه واجلسه إلى جنبه ثم قال يا علي قم إلى الشمس فكلمها فإنها تكلمك، فقام إلى الشمس فقال: كيف أصبحت يا خلق اللَّه؟ فقالت: بخير يا أخا رسول الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، فرجع إلى النبي فقال له النبي ﷺ: «تخبرني أو أخبرك؟» فقال: منك أحسن يا رسول اللَّه، فقال رسول الله ﷺ: «أما قولها لك: يا أول، فأنت أول من آمن باللَّه، وقولها لك: يا آخر، فأنت آخر من تعاينني على مغسلى، وقولها: يا ظاهر، فأنت أول من يظهر على مخزون سري، وقولها: يا باطن، فأنت المستبطن لعلمي، وأما العليم بكل شيء، فما أنزل اللَّه علمًا من الحلال والحرام والفرائض والأحكام والتنزيل والتأويل وإلا وأنت به عليم، ولولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالًا، لا تمر بملأ إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستقون مه...» الخبر<sup>(۱)</sup>.

والكتاب مليء بمثل هذه الخرافات شأن غلاة الشيعة، بل فاق غيره بكثرة الأخبار فإن صاحبه من كبار المحدثين عندهم - وقد استغل خبرته فجمع في تفسيره ما عساه قد خفي على غيره من أخبار الطائفة، ولذلك فهو مرجعهم اليوم في التفسير بالمأثور عندهم، ومن أجل ذلك طبع وانتشر، وقد رأيته معروضًا في بعض مكتبات القاهرة.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ج ٤ ص ١٠٨٣ .

وهو من تفاسير الغلاة الذين لا يحل النظر في تفاسيرهم!!

السادس: تفسير القرآن للأصفهاني:

وصاحبه هو: محمد حسين الأصفهاني النجفى، المولود سنة (١٢٣٥هجرية) كما ذكر صاحب طبقات أعلام الشيعة في ترجمته ولم يذكر له وفاة (١).

وقد عثرت على تفسيره في دار الكتب المصرية (٢) وهو جزء واحد متوسط الحجم يقع في (٣٣٢) صحيفة مطبوعة بطهران سنة (١٣١٣ هجرية) وهو عبارة عن مقدمة شرع بعدها في تفسير الفاتحة ثم البقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى: ﴿ فَكَلَّا جَعَكُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢] حيث توقف قدمه عند هذا الحد وما ذكره في مقدمة تفسيره كان في بيان منهجه حيث استغرقت المقدمة أكثر من مائة صفحة، وهي بعينها مقدمة الكاشاني المتقدمة بالنص مما يدل على أنه يرى رأيه وينحو نحوه، وهو كذلك بالفعل، فقد سجلت العديد من تفسيره فوجدته هو نفس تفسير الكاشاني. فإنه فسر الفاتحة على نمطه، ثم شرع في البقرة ففسر الحروف المقطعة (الَّمَ) بأصحاب الجمل وجعلها إشارة إلى أزمان الأثمة، ثم فسر قوله: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنْكُ ﴾ بعلى بن أبى طالب نقلًا عن القمى ﴿لَا رَبِّبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ﴾ قال: بيان لشيعتنا، وقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ قال: عن ابن بابويه عن الصادق: من آمن بقيام القائم أنه حق، وفي أخرى: الغيب هو الحجة الغائب، وعند قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ١ ﴿ البقرة: ١]، نقل تفسيرها من تفسير الحسن العسكري وفيه خبر طويل عن قصة البيعة لعلي وإن هذه الأية مقصود بها أبا بكر وعمر وعثمان، وسماهم الظلمة الجبابرة الذين تظاهروا بالإيمان بولاية على وأبطنوا الغدر له فما هم بمؤمنين بولايته، وقوله: ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قال: ومن أوضح أفراد المخادعة ما كان يصنعه الأول والثاني وأضرابهما، بل هم أصل الخدعة والنفاق في

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب طبقات أعلام الشيعة ج ١ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) تحت رقم (١٩٣١٩ ب) .

كل مقام حيث يظهرون التسليم للدين والرسالة وهم جاحدون بل هم في الباطن كاملون في الكفر مستجمعون لأصله وأغصانه وفرعه، فهم إن ذكر النفاق كانوا أصله وفرعه ومعدنه ومادته ومنتهاه (١) وعند قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قال: عن الإمام يعني العسكري عن موسى الكاظم: إذا قيل لهؤلاء الناكثين بالبيعة يوم الغدير: ﴿لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ المِظهار نكث البيعة ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ لَا لَانتها لَا نعتقد دين محمد ولا غير دين محمد (١).

وعلى هذا النمط يجري في تفسيره، كما هو شأن الغلاة منهم، وليس بعد الكفر ذنب ولعل هذا القدر كاف في الحكم على هذا التفسير بالغلو إلى حد لا يتصور، إن كان لم يتم هذا التفسير إلا أن ما فيه يوجب تحريم النظر فيه كنظائره!

## السابع: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة:

ومؤلفه هو: سلطان محمد بن حيدر بن محمد الجنابذي الخراساني أحد علماء الاثنى عشرية في القرن الرابع عشر الهجري حيث أرخ الفراغ منه في (١٤ صفر سنة ١٣١١هـ) وقد عثرت على تفسيره في دار الكتب المصرية تحت رقم-٧٨٧تفسير) في جزءين ينتهي الأول عند سورة الكهف وعدد صفحاته (٤٥٢) وينتهي الثاني عند سورة الناس وعدد صفحاته (٤٥٢) بالحجم الكبير ومطبوع في إيران سنة (١٣١٣هـ).

وهذا التفسير يختلف عن تفاسير الشيعة اختلافًا جوهريًّا، فهو بجانب ما فيه من غلو قد مزج أيضًا صاحبه التفسير الصوفي، الذي يقوم على الرموز والطلمسات، كما يخلط به كثيرًا من البحوث الفلسفية الدقيقة، مما جعل فهم الكتاب مغلقًا ولولا ضرورة البحث لما وجدت صبرًا لمطالعته على أن جل مطالعتي كانت فيما يخص الجانب الشيعي وليس عيبًا أن أعترف بقصوري عن فهم كثير من الجانب الفلسفي فيه، ولعل صاحبه أراد لكتابه أن يكون لذلك فقد ذكر بعد الديباجة أنه كان يسجل ما

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٢٩ من تفسيره .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٤٤ من تفسيره .

يلوح له من إشارات بعض الكتب وتلويحات الأخبار في وريقات ثم سجلها في تفسير تنبيها لنفسه وللغافلين كما ذكر هذا والكتاب قد حوى عناصر الغلو بالإضافة إلى التعصب بالغ حد العنف في تقرير أصول المذهب، وقد نقلت عنه في مناسبات ما يؤيد ذلك، حيث يرى أن القرآن محرف وأن الصحابة كلهم كفرة ما عدا من استثنوهم من ذلك، ثم هو تفسير باطني بالمقام الأول يوضح لنا ذلك ما جاء في مقدمته التي عقدها على أربعة عشر فصلا، جاء فيها: الفصل الخامس: حيث جعله في فضل القرآن والتوسل به لأنه قرين العترة والتوسل بالعترة من أعظم العبادات في فضل القرآن، أي أنه جعل العترة هم الأصل يقاسي عليهم القرآن، وأخذ يبرهن بأغاليطه على ذلك.

الفصل الثامن : وجعله في الفرق بين الظهر والبطن و التنزيل والتأويل وزعم أن القرآن سبعين ألف بطنٍ فطاشت عنده البطون أكثر من غيره، وأخذ يبرهن على ذلك.

الفصل العاشر: وذكر فيه أن علم القران بتمام بطونه المتقدمة منحصر في محمد وللله وأوصيائه الاثنى عشر وادعى أن مقامهم فوق مكان الإمكان بخلاف باقي الانبياء.

الفصل الثاني عشر: في نزول القرآن من طريق الباطن على بشرية نبينا من جهة مداركه الأخروية، من جهة مداركه الدنيوية وأخذ يبرهن على ذلك بألفاظ صوفية غامضة.

الفصل الثالث عشر: وجعله في وقوع التحريف والتغيير في القرآن الذي بين أظهرنا نتلوه، وزعم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأثمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف فيه.

الفصل الرابع عشر: في أن القرآن نزل تمامه في الأئمة الاثنى عشر بوجه ونزل فيهم وفي أعدائهم بوجه وأما ما يصور الجانب الصوفي الفلسفي فيه، فما ذكر عند تفسيره قوله تعالى: ﴿رَبِّنا آخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ الْقَرِّيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ بعض آية [النساء: ٧٥] يقول إن كان النزول في ضعفاء قلة فلا اختصاص لها بهم كما في الخبر، القرية مكة وكل

قرية لا يجد الشيعة فيها وليًّا من الإمام ومشايخهم وكل قرية وقع بها الأئمة بين منافقي الأمة وقرية النفس الحيوانية التي لا يجد الجنود الإنسانية فيها وليًّا ويطلبون الخروج منها إلى قرية الصدر ومدينة القلب ويسألون الحضور عند إمامهم أو مشايخهم في بيت القلب خاليًا عن مزاحة الأغيار بقولهم: ﴿وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنا مِن لَدُنك وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنا مِن لَدُنك نَصِيرًا من تكرار (اجعل) لأن مقام التضرع يناسبه التطويل والالحاح في السؤال ولأن المسئول ليس شخصًا واحدًا، بل المسئول محمد على في علي بن أبي طالب، أو المسئول محمد من جهة هدايته ومن جهة نصرته أو علي كذلك(۱).

كما أنه يرى أن قصص الأنبياء في القرآن عبارة عن مرموزات ليس المراد منها ظاهرها المتبادر من ألفاظها كما ذكر مثلًا عند قصة آدم في أول سورة البقرة حيث قرر أنها من مرموزات الأوائل التي كثر ذكرها في كتب السلف خصوصًا اليهود وتواريخهم كما وردت بذلك الأخبار عندهم، وقرر أن من أراد أن يحملها على ظاهرها تحيَّر فيها، ومن رام أن يدرك المقصود منها بقوته البشرية طرد عنها ولم يدرك منها إلا خلاف مدلولها(٢).

ومثال آخر حيث ذكر عند قصة هاروت وماروت قال: «اعلم أن أكثر قصص سليمان من مرموزات الأوائل وأخذها المتأخرون بطريق الأسمار، وأخذوا منها ظاهرها الذي لا يليق بشأن الأنبياء وورد عن المعصومين تقرير ما أخذوه أسمارًا نظرًا إلى ما رمزها الأقدمون، وأمثال هذه ورد عنهم تكذيب ظاهرها(٢) إلخ وهكذا حمل الأئمة تبعة تكذيب قصص القرآن، وكذا ذكر عند تفسير أول سورة النساء حيث قال: لما كانت تلك الحكاية وأمثالها من مرموزات الأوائل، وحملها العوام على ظاهرها اختلفت الأخبار فيها، فإن كيفية خلق آدم وحواء وتناسلها وكذا أولاده، وكذا في قصة هاروت وماروت، وفي قصة داود وغيرها اختلفت الأخبار فيها بين

<sup>(</sup>١) انظر: ج ١ص ٢١١ من تفسيره

<sup>(</sup>٢) انظر: ج ١ ص ٤٢

<sup>(</sup>٣) انظر: ج ١ ص ٦٧

تصديق وتكذيب مما يكاد يخرج من الدين لمن لا خبرة له (١) وهكذا ينكر قصص القرآن ويحملها على مرموزات لا وجود لها، وينسب هذه الأضاليل إلى الأئمة ولم نر من مفسريهم من زعم ذلك غيره، هذا زيادة على ما فيه من غلو في تشيعه كما نقلت عنه الكثير في محله من الرسالة وعليه فلا يحل النظر في تفسيره كسابقيه وبعد: فإننا إذا لاحظنا التدرج التاريخي لكتب الغلاة لأدركنا أنه ما زال الغلو عرق ينبض إلى الآن مما يجعل دعوة التقريب بين المذاهب تتعثر كثيرًا، وبهذا ينتهى الكلام في الغلاة.



<sup>(</sup>١) انظر: ج ١ ص ١٩٠ .

# النوع الثاني

# تفاسير المعتدلين

الأول: تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن.

ومؤلفه هو أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي أحد جهابذة علماء الاثنى عشرية في القرن السادس الهجري، قال الشيخ محسن الأمين العاملي صاحب كتاب أعيان الشيعة في ترجمته «هو أمين الدين أو أمين الإسلام أبو على الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري الرضوى أو المشهدي رحمه الله تعالى.

- وذكر من مؤلفاته قدرًا وافرًا منها: هذا التفسير وتفسير جوامع الجامع، ثم ذكر حكاية غريبة، عن سبب تأليفه لهذا التفسير عن صاحب رياض العلماء لكنه استبعدها قال عن صاحب رياض العلماء: مما اشتهر بين العام والخاص أن الطبرسي أصابته السكتة فظنوا فيه الوفاة فغسلوه وكفنوه ودفنوه وانصرفوا، فأفاق فوجد نفسه مدفونًا، فنذر إن خلصه الله من هذه البلية أن يؤلف كتبًا في التفسير، واتفق أن أحد النباشين قصد قبره لأخذ كفنه، فقبض بيده على النباش، فخاف فلما كلمه ازداد خوف النباش، فقال له: لا تخف وأخبره بقصته، فحمله النباش إلى بيته فأعطاه الأكفان وهب له مالًا جزيلًا فتاب النباش على يديه، ثم وفي بنذره وألف تفسيره مجمع البيان.

ثم عقب العاملي بقوله: ومما يبعد هذه الحكاية مع بعدها في نفسها من حيث استبعاد حياة المدفون بعد الإفاقة، أنها لو صحت لذكرها في مقدمة مجمع البيان لغرابتها ولاشتمالها على بيان السبب في تصنيفه مع أنه لم يتعرض لها والله أعلم، ثم ذكر العاملي أنه عاش تسعين سنة، وعن صاحب الروضات أنه توفي ليلة النحر سنة (۸٤٥هـ) ثم ذكر نسبته (الطبرسي) بالطاء المهملة والياء الموحدة المفتوحتين والراء الساكنة بعدها مهملة، نسبة إلى طبرستان بفتح الطاء والياء وكسر الراء، والطبر

بالتحريك هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس، واستان: الموضع أو الناحية كأنه يقول: ناحية الطبر، وأما الرضوي والمشهدي: فهو نسبة إلى مشهد الرضا (ع) لأنه سكن فيه (١٠).

والطبرسي يحدثنا بنفسه عن الدوافع التي حفزته على تفسيره ويبين لنا منهجه فيه حيث يقول: قد خاض العلماء قديمًا وحديثًا في علم تفسير القرآن واجتهدوا في إبراز مكنونه وإظهار مصونه إلا أن أصحابنا لم يدونوا في ذلك غير مختصرات لم يعنوا ببسط المعاني فيها وكشف الأسرار، إلا ما جمعه الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتابه التبيان، فإنه الكتاب الذي نقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصدق أستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره غير أنه خلط فيه الصلاح مما ذكر فيه بالفساد وأدى الألفاظ في مواضع قاصرة عن المراد. . . . فاستخرت اللَّه تعالى وشمرت عن ساق الجد، وأسهرت الناظر وأتعبت الخاطر وأحضرت التفاسير وابتدأت بتأليف كتاب هو غاية التلخيص والتهذيب وحسن النظم والترتيب يجمع أنواع العلم من قرائته وإعرابه ومعانيه وجهاته ونزوله وأخباره وقصصه وآثاره وحلاله وحرامه، والكلام على مطاعن المبطلين فيه، وذكر ما ينفرد به أصحابنا من الاستدلالات، بمواقع كثيرة منه على صحة ما يعتقدون من الأصول والفروع على وجه الاعتدال، وفوق الإيجاز ودون الإكثار، وقدمت في مطلع كل سورة ذكر مكيها، ومدنيها، ثم الاختلاف في عدد آياتها، ثم فضل تلاوتها ثم أقدم في كل آية الاختلافات في القراءات، ثم ذكر العلل والاحتجاجات، ثم ذكر العربية واللغات، ثم ذكر الإعراب والمشكلات. ثم ذكر الأسباب والنزولات، ثم ذكر المعاني والأحكام والتأويلات والقصص والجهات، ثم ذكر انتظام الآيات على أنى قد جمعت في عربيته كل عزة لائحة وفي إعرابه كل حجة واضحة، وفي معانية كل قول متين، وفي مشكلاته كل برهان مبين، وهو بحمد الله للأديب عمدة، وللنحوي عدة وللمقرئ بصيرة، وللناسك ذخيرة وللمتكلم حجة، وللمحدث بحجة والفقيه دلالة وللواعظ آلة، وسميته مجمع البيان

<sup>(</sup>١) من ترجمة الطبرسي الملحقة بتفسيره لمحسن الأمين العاملي في مقدمة مجمع البيانج ١ ص٧.

لعلوم القرآن(١١) ولعل القارئ يلمس أن هذه نظرة ما كنا نسمعها في تفاسير الغلاة من قبل والحق أن هذا التفسير هو كما قال بصرف النظر عما فيه من تشيع واعتدال، فهو كتاب عظيم في بابه، يدل على تبحر صاحبه في فنون مختلفة، قد حوى الطريقة التي أوضحها بنفسه، في تناسق تام وترتيب متين، فإنه إذا تكلم عن القراءات أجاد وإذا تكلم عن المعاني اللغوية أفاد، وإذا شرح المعنى الإجمالي أوضح المراد، وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوفى وأفاض، وإذا تكلم عن الأحكام ذكر مذاهب الفقهاء بكل أمانة وجهر بمذهبه ونصره، وإذا ربط بين الآيات آخي بين الجمل وأوضح لنا حسن السبك وجمال النظم، وإذا تعرض لمشكلات القرآن أذهب الإشكال، وأراح البال، فهو أحسن ما ألف في التفسير نسقًا وترتيبًا ونظمًا من غير مقالات في تشيعه ولا تطرق في عقيدته وكل ما يؤخذ عليه هو ما فيه من تشيع لمذهبه وانتصاره له من غير غلو، وتأثره بآرائه المعتزلة في الإلهيات بالذات ومحاولته حمل كتاب اللَّه على ما يتفق وعقيدته، أما الغلو فقد خلا منه، فمثلًا لا يتعرض للصحابة بقدح، إلا في النادر القليل الذي لا يكاد يدرك، على أنه لم يتعرض لأشخاص بأعيانهم كما أنه لا يعطهم حقهم في آيات مدحهم، أو بعبارة أدق لا يحول آيات المدح فيهم عن ظاهرها كما هو صنيع غلاتهم كما نفي التحريف بشدة في مقدمة تفسيره حتى أنه اشتهر من بين من نفي التحريف وهاجمه من الشيعة وكل ما يؤخذ عليه هنا أنه وإن نفي التحريف ولم يرتض أخباره إلا أنه أتى بهذه الأخبار عند هذه الآيات على أنها قراءة لأهل البيت بعد ذكره للقراءات المتواترة، وكنت أود أن يضرب عنها صفحًا لأنهم يحتجون بها عليه كما أنه قد خلا تفسيره من المعاني الباطنية التي سار عليها غلاتهم في تفاسيرهم.

فهو من المعتدلين في تشيعهم، خاصة وقد أكد ما فيه من نزعات التشيع عن غيرها من المعاني حتى لا يتلبس الأمر على أحد، فهو يذكر المعنى المتعارف عليه عند المفسرين ويعزو كل قول فيه إلى صاحبه من الصحابة أو التابعين، أو من بعدهم

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة مجمع البيان ج ١ص ٢١ وما بعدها

ثم يتبعه برأي الشيعة قائلًا مثلًا:

ويرى أصحابنا كذا . . . وهنا يتميز التفسير الشيعي عن غيره فلا يتلبس أمره على أحد هذا وقد بدأ تفسيره بمقدمة موجزة تشتمل على سبعة فنون ملخصها :

الفن الأول: في تعداد آي القرآن والفائدة من معرفتها.

الفن الثاني: في ذكر أسامي القراء المشهورين العشرة المعروفين، وذكر شيوخهم ومن أخذوا عنهم حتى بلغوا بها النبي ﷺ، وذكر أيضًا من اشتهر من تلامذتهم بالأخذ عنهم.

الفن الثالث: في ذكر التفسير والتأويل وأيد فيه التفسير بالرأي إذا لم يصح حديث فيه.

الفن الرابع: وجعله في ذكر أسامي القرآن ومعانيها، لغة واصطلاحًا، فأجاد فيه.

الفن الخامس: في أشياء من علوم القرآن بحال في شرحها على المواضع المختصة بها من الكتب المؤلفة فيها، وتعرض فيه لزيادة القرآن ونقصه فذكر أن الصحيح من مذهبهم خلافه هو الذي نصره المرتضي، ونقل عبارته وضم صوته إليه فنفى بشدة أن يكون في القرآن زيادة أو نقصان، بل هو كما كان مثل ما هو عليه الآن، ونسب القول بالتحريف إلى جماعة من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، وإلى جماعة من أصحاب الحديث نقلوا أخبارًا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.

الفن السادس: وجعله في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله.

الفن السابع: في ذكر ما يستحب القارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة القرآن ثم أخذ بعد ذلك في التفسير فأخرج لنا هذا السفر الكبير في عشرة أجزاء مطبوعة في ستة مجلدات ضخمة، وعندي نسخة من طبعة في بيروت سنة (١٣٨٠هـ) وعليها اعتمدت في البحث وإذا كان كتابه قد خلا من عناصر الغلو فإنه كذلك قد قلل

من حمل كثير من الآيات على مذهبه فلا تراه يذكر مذهبه إلا في الآيات التي يرى أنها تخدم مدعاة بمعونة بعض أخبارهم التي يذكرها، أو بعض أخبار أهل السنة مما يكون فيها أدنى ملابسة لمدعاة وغالبًا ما تكون من الموضوعات أو الأحاديث الضعيفة الغير مرضية عند أهل السنة، كما يلاحظ عليه تعصب بارز في الجانب الاعتزالي فتراه يدافع بعنف عما يذهب إليه في الاعتزال، حتى تكاد تطغي هذه الناحية على جانب التشيع فيه، وقد مر بنا ذلك كما أنه يرى أن بعض آيات من القرآن دالة على ولاية على بن أبي طالب، فتراه عندها يستعرض عضلاته في إبراز دلالة النص على ذلك، من غير تجريح لأحد من الصحابة كما أنه يرى عصمة الأثمة ورجعتهم وقيام قائمهم من آيات أخرى، وإن كانت كلها محاولات فاشلة، كما مر في مناقشتها أثناء البحث كما أنه في المسائل الفقهية غالبًا يذهب إلى ما يراه أصحابه مثل مسح الرجلين في الوضوء ونكاح المتعة وغير ذلك، إلا أنه كان يخالف أصحابه أحيانًا ويجهر في ذلك في شجاعة مثل ما سجلته عنه في وقت إفطار الصائم.

ومن الجوانب التي أعجبتني فيه هجومه على بعض القصص الإسرائيلية التي تسربت إلى التفسير من أهل الكتاب وذلك مثل: ما ذكره في قصة داود وامرأة أوريا، وسليمان - وجلوس الشيطان . . . . على عرشه في سورة (ص) وقد سجلت ذلك عنه أثناء البحث في محله.

والكتاب يتلخص منهجه في تفسير الآية أو الآيات في أنه يذكر الآية مسجلًا رقمها في أولها ثم يتبعه بعنوان (القرءاة) فيورد تحته ما ورد فيها من قراءات متواترة مع عزوها إلى أصحابها، ثم يتبعها بالقراءات الشاذة ثم بقراءة أهل البيت إن وجدت وهي غالبًا أخبار التحريف عندهم، ثم يعقد عنوانًا مثل (الحجة) وفيه يوجه معاني الكلمات التي اختلفت فيها القراءات، فيذكر المعنى على كل قراءة على حدة ثم يعقد عنوانًا مثل (اللغة) يشرح فيه معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان من حيث العربية، ثم يعقد عنوانًا باسم (الإعراب) فيه يعرب التركيبات التي يستشكل إعرابها فإن كانت مذاهب النحويين مختلفة في إعرابها ذكر ذلك مع العزو الأصحابها ثم يعقد

عنوانًا باسم (النزول) يذكر فيه سبب النزول من كتب السنة معزوًا لمن رواه من الصحابة، فإن كان عند الشيعة سبب يرى أنه محتمل سجله كذلك، وفي الغالب ما يرجح ما يراه أوفق للنص القرآني، ثم يعقد عنوانًا باسم (المعنى) وفيه يأخذ في شرح الآية فقرة فقرة، فيورد من أقوال الصحابة والتابعين والمفسرين فيها مع العزو إلى أصحابها، وإن كان هناك من معنى وارد عند الشيعة يراه مناسبًا ذكره بقوله ويرى أصحابنا الإمامية كذا، فإن أراد ترجيحة جاهر بذلك وأورد له من أخبارهم وإلا كف عن ذلك، ثم يعقد عنوان باسم (النظم) وفيه يذكر مناسبة الآية التي فرغ منها ألست ترى معي حسن الترتيب وجمال التأليف في هذا التفسير؟

نعم إنه كذلك ومن أجل ذلك انتشر هذا التفسير وذاع، وكتب له البقاء.

وإني أرى أنه لا غنى عنه خاصة لمن أراد أن يعرف عقائد الشيعة في أعدل صورها من غير تعصب ممقوت أو غلو بغيض بل إنه يقف بالإنسان موقفًا وسطًا من عقيدة الشيعة في على وبنيه في أجمعين.

# الثاني: تفسير جوامع الجامع:

وهو للطبرسي السابق «والكتاب عبارة عن تلخيص لكتابي الكشاف للزمخشري ومجمع البيان للمؤلف وقد وجدته بدار الكتب المصرية مخطوطًا تحت رقم (١٩٧ تفسير) في أربع مجلدات، وقد ذكر الطبرسي سبب تأليفه ومنهجه فيه حيث قال: «أما بعد فإني لما فرغت من كتاب مجمع البيان وعثرت على الكشاف لجار اللَّه العلامة الزمخشري، واستملحت من بدائع معانيه وروائع ألفاظه ومبانية مالا يلقى مثله في كتاب مجتمع الأطراف ورأيت أن أسميه بالكافي الشافي، فخرج الكتابان إلى الوجود وقد ملكا أزمة القلوب، ثم طلب إلى ضم الكتب الثلاثة في كتاب واحد فاستخرت اللَّه في الابتداء بجمع هذه الكتب في كتاب وسميته «جوامع الجامع» (١) إلخ.

<sup>(</sup>١) ج ١ : ورقة(٣) منه

وهذا التفسير يختلف في المنهج عن سابقه فهو يتناول - كما ذكر - خلاصة المعنى من مجموع التفاسير التي ذكرها، من غير تعرض لقراءات ولا لمباحث لغوية إلا بقدر الضرورة مع المحافظة على اعتداله في تشيعه، ومناصرته لما تأثر به من عقائد المعتزلة في إيجاز حيث يقع الكتاب في أربع مجلدات. وإليك بعض النماذج لبيان إيجازه واعتداله في تشيعه.

1- عند قوله تعالى: ﴿ فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمْتِ فَنَابَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٧]، قال: والكلمات هي: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الاعران: ٢٣]، وقيل هي: «لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وفي رواية أهل البيت إن الكلمات هي: أسماء أصحاب الكساء (١) فأنت ترى أنه لم يقتصر على المعنى الشيعي فقط.

٢- عند قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرْفِ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢] يؤيد فيها مذهب المعتزلة في نفي الرؤية حيث قال: «إنما طلب موسى الرؤية لقومه ولم يسأل ذلك إلا بعد أن أنكر عليهم فتمادوا في لحاحهم وأرادا أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة الرؤية وهو قوله: ﴿إِن تَرَبِينِ ﴾ (٣).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً﴾
 [انساء: ٤٨] نراه يخالف المعتزلة في غفران الذنوب ويوافق أهل السنة كما هو مذهب الشيعة في ذلك.

فيقول: «هذه الآية أرجى آية في كتاب اللّه لأن فيها إدخال جميع الذنوب التي هي دون الشرك الداخلة تحت عموم قوله (ما دون ذلك) في مشيئة الغفران، ألا ترى أنه نفى غفران الشرك أولًا، وبالإجماع أنه يغفر بالتوبة، ثم أثبت غفران ما دون الشرك من المعاصي فينبغي أن يكون المراد غفران من لم يتب منها ليخالف المنفى المثبت، ثم علق المشيئة بالمغفور لهم فقال: ﴿لِيَن يَشَاَيُهُ أَن يغفر الذنوب التي هي دون

<sup>(</sup>١) ج ١ : ورقة (٢٧)

<sup>(</sup>۲) ج ۱: ورقة (۳۱۵)

الشرك لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين ليكون العبد واقفًا بين الخوف والرجاء خارجًا عن الإغراء (١).

ولا شك أنه هنا أفاد وأجاد وإن كان الكتاب مشتملًا على نزعات التشيع في اعتدال وباقي مسائل الاعتزال التي أخذوها من المعتزلة كما في مجمع البيان، وإن اختلف منهجه عنه.

## الثالث: كتاب كنز العرفان في فقه القرآن

ومؤلفه هو المقداد بن عبد اللَّه بن محمد الحلي الأسدي، وكتابه هذا مجلد واحد مطبوع في إيران سنة (١٣١١هـ)، ويقع في ٤١٧ صحيفة) بحجم متوسط وقد وجدته بدار الكتب المصرية (٢) وهذا الكتاب ليس تفسيرًا بالمعنى المعروف وإنما هو عبارة عن تفسير لآيات الأحكام الفقهية ولم يتعرض للأحكام العقائدية إلا نادرًا ولذلك فهو مرتب على أبواب الفقه المعروفة حيث بدأ بكتاب الطهارة فأورد فيه الآيات المتعلقة بذلك ثم كتاب الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة ثم كتاب الخمس، ثم الحج ثم الصيد، والجهاد، والنكاح، والأطعمة، والمواريث، والحدود، على هذا الترتيب فهو إذن: ليس على ترتيب القرآن وإنما أثبته تفسيرًا لأنهم يعدونه ضمن تفاسيرهم ولأنه يفسر هذا النوع من الآيات على مذهب الاثني عشرية، وهو في الحقيقة خلاصة ما يراه الشيعة من أحكام فقهية في القرآن، كما أنه يوضح: كيف تأخذ الشيعة الحكم من الآية حسب أصولهم، وكيف يقيمون الدليل الأصولي والأقيسة المنطقية على استخراج هذه الأحكام من الآيات، وقد مر بنا جانب كبير منه في فصل الفروع الفقية عند الشيعة وتبين هناك كيف يعتمد الحلى على المغالطات في إقامة الأدلة ونصب الأقيسة الفاسدة التي سلكها في إثبات الأحكام لإلزام الخصم بمذهبه، وقد نبهت على مغالطاته هناك.

<sup>(</sup>١) ج ١: ورقة (١٧٦)

<sup>(</sup>۲) ورقة (۱۲۰)

ومنهجه يتلخص: في أنه يأتي بالآية تحت فرعية من الفقه، فإن كان الحكم مجمعًا عليه من الشيعة وفقهاء أهل السنة الأربعة ذكر الإجماع ولا يطيل هنا في كيفية الاستدلال، وإن كانت مذاهب الفقهاء مختلفة في استنباط الحكم من الآية، بين ذلك مع نسبة كل رأى لصاحبه، وإن الشيعة قد وافقوا مذهبًا منها نص على ذلك وأيده مرجحًا فإن خالف الشيعة الفقهاء الأربعة حاول أن يؤيد مذهبه بإقامة الأدلة الأصولية عندهم وعند مذاهب أهل السنة، وهنا تظهر مغالطاته وأقيسته التي لا تسلم له، ويستعين والحالة هذه بأخبارهم عن الأثمة، أو بالاستدلال ببعض أخبار أهل السنة لمحاولة إلزامهم بمذهبه، لكن هذه الأخبار قد لاحظت عليها أنها إما موضوعة أو ضعيفة تركها أهل السنة لما بها، أو أنها ليست في محل النزاع وإن كان لها ملابسة ما بالموضوع، أو أنها منسوخة أو معارضة بما هو أقوى منها مثلًا، وفيما ذكرته من ذلك عنه في فصل الفقهيات ما يغني عن التمثيل له. والمهم أني لم أره – مرة رجح مذهب أهل السنة على مذهبه، بل إنه إذا أخذت بخناقه أحاديث أهل السنة في مسألة جاهر بالطعن فيها وردها.

والكتاب على كل حال أحكام فقيهة أكثر منه تفسيرًا، وإن كان متعلقًا بأخذ هذه الأحكام من القرآن، ولم يتعرض فيه لآيات العقائد، فلذا لم يظهر فيه أثر الغلو المذموم.

# الرابع: كتاب تفسير بعض آيات الأحكام في القرآن

ومؤلفه هو: حسن نجفي توني، والكتاب صغير في مجلد واحد وجدته مخطوطًا في (١١٦) ورقة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١١٦ تفسير)، ولم يكن شاملًا للقرآن، بل هو على نمط كنز العرفان السابق، بل إنه لم يتعرض إلا للآيات المتعلقة لكتاب النكاح حيث بدأ به وأطال فيه ثم تعرض لبعض آيات في النذور والأطعمة والأشربة وأحيانًا قليلة يميل عن الخط الفقهي إلى الجانب العقدي لكن بدون أن يتحامل على أحد.

وإليك بعض النماذج منه لبيان كيفية استدلاله من الآيات:

١ - عند قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآهِكُمْ لِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَنَّةُ أَشْهُرِ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ۚ وَمَن يَنِّي ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ﴿ الطلاق: ١]، يرى تبعًا لطائفته أن الآيسة والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض لاعدة عليها، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الوضع، يقول بالنسبة للأول «أي إن جهلتم حالهن فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر، أي المرأة التي يجب أن تعتد عن الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف هو الحرة التي لا تحيض وهو في سن من تحيض إذا دخل بها: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنُّ ﴾ أي النساء اللاثي لم يبلغن سن المحيض، والتقدير إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ويعلم من هذا أن عدم الشك في البلوغ وتيقن عدمه لا عدة عليها وإن دخل بها، وكذا من بلغت سن اليأس»(١) والذي أوقع الشيعة في هذا الارتياب هو أنهم نظروا إلى الشرط في قوله: ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُدُ ﴾ على أنه في الارتياب في انقطاع الحيض لعارض، ومفاده أنه عدم الارتياب لكبر أو صغر لا عدة عليها، والمعنى الصحيح للآية أن الارتياب راجع إلى عدم معرفة عدة من لا تحيض، فبينت الآية أنها تعتد بالشهور لا بالإقراء كما أوضحه سبب النزول المشهور، وأما الثاني: ﴿ وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ قال: «إنه في المطلقات خاصة وهو المروي عن أهل البيت فإن المتوفى عنها زوجها عدتها إذا كانت حاملًا أبعد الأجلين(٢) ولا يخفي بطلان ذلك، وقصة سبيعة الأسلمية مشهورة وهي أنها وضعت بعدة وفاة زوجها سعد بن حولة بأربعين ليلة فقال لها النبي ﷺ: «قد حللت فانكحي» (٣٠).

٧- ومثال ميله عن الخط الفقهي إلى الخط العقائدي ما ذكره عند آية: ﴿الْيَوْمَ الْكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، قال: «روى عن الباقر والصادق أنها نزلت في حق على بن أبي طالب بعد أن نصبه النبي إمامًا يوم غدير خم بعد انصرافه من حجة الوداع ولم ينزل بعدها حكم»(٤).

<sup>(</sup>۱) (۲) ورقة (۱۲۲)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة الطلاق ج ٣: ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) ورقة (٧٠٧)

والكتاب على هذا النمط، وعدة في التفاسير فيه تجوز كبير لكني تابعت القوم على ذلك.

## الخامس: تفسير القرآن الكريم لشبر

ومؤلفه هو: السيد عبد الله بن محمد رضا العلوي الحسيني الكاظمي الشهير بشبر المتوفى سنة (١٣٩٧) ه وقد طبع كتابه عدة طبعات آخرها سنة (١٣٩٧) ه بدار أحياء التراث العربي ببيروت وهو النسخة التي اعتمدت عليها في البحث، وهو جزء واحد على نظام تفسير الجلالين عدد صفحاته هي عدد صفحات المصحف تقريبًا، حيث يقع التفسير على الهوامش والنص القرآني برسم المصحف يقع في وسط الصحيفة مما يمكن الباحث من العثور على ما يرجع إليه بيسر، ومنهجه، هو نفس منهج الجلالين تمامًا، من الإيجاز في العبارة التي تحمل المعاني الكثيرة في سهولة ويسر، مع الفارق طبعًا في الموضوع حيث يجري على النظام الشيعي في التفسير وهو من المعتدلين نوعًا في التشيع، كما يغلب عليه الجانب اللغوي وإبراز المحاسن من المعتدلين نوعًا في التشيع، كما يغلب عليه الجانب اللغوي وإبراز المحاسن البلاغية للنظم الكريم، كما أنه يعتني بالمسائل الاعتزائية التي أخذها الشيعة من المعتزلة كما تقدم.

هذا كما أنه يعتني بجانب القراءات الواردة في النص القرآني، فهو يلتزم في التفسير أولًا بقراءة حفص عن عاصم، ثم يذكر بالهامش ما ورد من قراءات أخرى لكن بدون أن يسندها إلى أصحابها من القراء أحيانًا ما تكون هذه القراءاة شاذة لا يصح القراءة بها، مما يتسبب من عدم إسنادها في الوقوع في اللبس والخطأ لمن لا خبرة له بهذا الفن وقد مثلت لذلك عنده في مبحث القراءات عند الشيعة، ومما يؤخذ عليه في ذلك أيضًا أنه يذكر ما يروونه من قراءات منسوبة إلى آل البيت في صلب التفسير، بينما يذكر القراءات المتواترة مخلوطة بالشاذة في الهامش بدون تمييز بين الغث والسمين منها، وكثيرًا ما تكون هذه القراءة المنسوبة لآل البيت هي بعينها ما الغث والسمين منها، وكثيرًا ما تكون هذه القراءة المنسوبة لآل البيت هي بعينها ما جاءت به أخبار تحريف القرآن عندهم، بل أحيانًا لا يصرح بأنها قراءة أهل البيت بل يطلق القول بأنه (قرى لذا) الخ. وهنا يكون اللبس أكثر حيث لا يميز من لا خبرة له يطلق القول بأنه (قرى لذا) الخ. وهنا يكون اللبس أكثر حيث لا يميز من لا خبرة له

باتجاهات الشيعة أن هذه القراءة مقبولة أو مرفوضة كما أن فيه لونًا من البس آخر وهو أنه أحيانًا يذكر في الآية المعنى الشيعي ثم يردفه بالمعنى المعروف عند أهل السنة دون أن يذكر أن الأول رأى الإمامية والثاني رأى أهل السنة مما يلتبس على كثيرين ممن لا خبرة لهم بعقائد القوم، ولا أدري هل أراد بذلك التمويه أم أراد إرضاء الطرفين من أهل السنة والشيعة معًا؟

هذا وشبر يحرص في تفسيره على عقيدته الاثنى عشرية فيفسر بها كثيرًا من النصوص القرآنية سواء فيما يتعلق بأصول المذهب أو فروعه أو ما تأثروا بالمعتزلة فيه، لكن في اعتدال دون غلو وفي إيجاز دون إطناب من غير إسراف ولا تفريط، وقد تقدمت الأمثلة لهذا كله لما فيه من جوانب بلاغية، ولإيجازه وسهولته فهو كثير التداول عندهم.

### السادس: تفسير آلاء الرحمن في تفسير القرآن:

ومؤلفه: هو الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي، جاء في ترجمته في كتاب أعلام الشيعة: وهو الشيخ محمد جواد بن الشيخ حسن بن الشيخ طالب بن عباس بن إبراهيم بن حسين بن عباس بن الشيخ حسن مؤلف كتاب (تنقيح المقال) البلاغي النجفي من مشاهير علماء الشيعة، توفي سنة (١٩٥٢)م(١).

وتفسيره عثرت عليه مطبوعًا في صيدا بلبنان سنة ١٣٥٢هـ أي سنة وفاة المؤلف ولم يوجد منه غير جزءين، ينتهي الأول بنهاية سورة آل عمران، وعدد صفحاته (٣٨٣) وينتهي الثاني عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايَلَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُما نَضِيحَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ [النساء: ٥]، ونعوذ باللّه من هذه النهاية.!

وهذا التفسير يختلف نوعًا عن التفاسير السابقة حيث نرى صاحبه يركز كثيرًا على النواحي البلاغية والإعجاز البياني للقرآن متأثرًا في ذلك إلى حد ما بتفسير العلامة أبي

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب أعلام الشيعة: ج: ص ٣٢٣.

السعود العمادي، والبيضاوي من مفسري أهل السنة.

هذا بجانب ما فيه من ميوله الاعتزالية وعقيدته الشيعية في اعتدال دون مغالاة، وإن كان يناضل بكل ما أوتي من قوة عن معتقداته خاصة إذا عثر على رواية عند أهل السنة يمكن أن يستغل منها أدنى ملابسة لعقيدته، مثل الأحاديث الواردة في مناقب علي وأهل البيت ويستدل بها في غير ما وردت فيه ويحملها ما لا تحتمل ولا شك أن هذه مغالطة لأن مناقب، هؤلاء السادة ليست محلًا للنزاع حتى يتم له هذا الإلزام، كما أنه كثير الاحتجاج على أهل السنة بما في كتب الموضوعات وإنما حكموا بوضعه وأثبتوه في كتب الموضوعات عندهم، وقد نبهت على الكثير من ذلك عنده أثناء البحث، خاصة عند التعرض لذكر الموضوعات والإسرائليات في كتب الشيعة.

وإليك مضمون ما جاء في مقدمة تفسيره فهي تلقي الضوء على منهجه فيه، حيث جعلها على فصول.

#### الفصل الأول :

تحدث فيه عن إعجاز القرآن ودلالته على صدق الرسول على وعن الحكمة في كون معجزته هي القرآن، وعن الفرق بين معجزته وبين معجزات الأنبياء قبله وذكر وجوه الإعجاز المختلفة في القرآن، والحق أنه أجاد وأفاد.

#### الفصل الثاني:

تحدث فيه عن جمع القرآن وإن حاول أن ينفي فضل أبي بكر في ذلك الجمع والعناية به بل زعم أن الصحابة هبوا جميعًا لجمعه وإن لم يكتبوه على ما كان ينبغي- في نظره – أن يكتب عليه من ترتيب النزول وتقديم المنسوخ على الناسخ، وحكم على الروايات الواردة في جمع أبي بكر وعمر بالاضطراب والتعارض ثم تعرض لبعض أحاديث وردت عند أهل السنة في مجال النسخ، واعتبرها طعنًا في القرآن حاول أن يلزم بها أهل السنة بالقول بتحريف القرآن وهاجمهم من أجلها، وقد تعرضت لذلك مبينًا خطأه، ومغالطاته في ذلك في فصل فرية التحريف عند الشيعة كما تعرض لكتاب وفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» لمؤلفه النوري الطبرسي

الشيعي، فنقده نقدًا لاذعًا وبين أنه اعتمد في الأخبار التي جمعها عندهم عن الكذابين والغلاة والمطعون عليهم في دينهم ممن لا يحل الرواية عنهم، وحمل ما جاء في ذلك عندهم من أخبار التحريف على إرادة التفسير والتأويل.

#### الفصل الثالث:

وجعله في القراءات، وحمل فيه حملة شعواء على القراء السبعة ورجح أن القرآن هو ما تلقاه الناس شفاهًا كثرة عن كثرة كما نتلوه اليوم، ونفى أن يكون مأخوذًا عن أحد القراء، وقد أبنت في محله من الرسالة أن هذه مغالطة لأن الذي أخذ من القراء هي وجوه الأداء وليس هو القرآن، وأن هجومه عليهم لا سند له فيه، بل يبطله الواقع وتلقى الأمة لقراءاتهم بالقبول، كذلك هاجم البلاغي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف وحكم باضطرابه ورجح أن القرآن نزل على حرف واحد، وقد مر بنا ذكر ذلك عنه، وتمت مناقشته وإبطال مدعاه، في فصل فرية التحريف.

#### الفصل الرابع:

وجعله في عدة مقامات الأول في مفردات الألفاظ وأهميته في التفسير وحمل على بعض المفسرين في القول بزيادة بعض الكلمات في القرآن مثل (لا)، في القسم وجعل المقام الثاني في بلاغه القرآن فبين انه على أعلى مقامات البلاغة حيث بلغ مبلغ الإعجاز في ذلك، وجعل المقام الثالث في تفسيره فبين أنه يجب أخذ القرآن وتفسيره من معينه الأول وهم أهل البيت في أما أخذه عن التابعين فمما لا يعذر فيه مسلم في أمر دينه حيث لا تقوم به حجة – هكذا يزعم ثم طعن على التفسير الباطني وبين أنه متاهة للرأي وانحراف عن النهج السوي ومفارقة له من أول خطوة ثم ذكر المقام الرابع فبين فيه أن القرآن أشاد بالعقل وحس على التفكير والتدبر.

#### ثم شرع بعد ذلك في تفسير الفاتحة ثم البقرة وهكذا.

هذا وقد مر بنا الكثير من النقل عنه بما يبين منهجه وشدة خصومته وتعصبه لمذهبه وكذا للنواحي الاعتزالية وتمت مناقشته، وهو وإن كان شديد العناد والتعصب إلا أن كتابه لا يعتبر من كتب الغلاة بل يعتبر ضمن المعتدلين نسبيًّا بصرف النظر عما فيه من

تشيع واعتدال حيث لم يفسر تفسيرًا باطنيًّا كالغلاة، بل هاجم كما رأيت، كما لم يناصر فرية التحريف بل هاجم النوري في كتابه كما تقدم، وإن أورد هو هذه الأخبار على أن المراد بها التفسير والتأويل للنص القرآني، كما أنه لم يصرح بتكفير الصحابة وإن كان يهاجمهم أحيانًا من غير تكفير، هذا مع حرصه الشديد على أصول مذهبه!

## السابع: التفسير المبين

ومؤلفه: هو: الشيخ محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية العليا بمدينة النجف بالعراق، كما هو مسطر على العديد من مؤلفاته، وقد ألف تفسيره هذا كما ذكر سنة ١٣٩٨ه، سنة ١٩٧٨م فهو أحدث تفسير صدر عن الطائفة حتى الآن، وصحابه معروف مشهور بكثرة مؤلفاته في التعريف بالإمامية والدفاع عنهم وعرض عقائدهم في صورة جديدة، مع تنقية المذهب مما كان معروفًا عنهم من غلو فيه، وقد مر بنا في مبحث الرجعة أنه هاجم هذه العقيدة واعتبرها خرافة لا يصدقها العقل.

هذا وقد ألف مغنية عشرات الكتب في عقائد الإمامية مال فيها إلى أن كثيرًا من معتقداتهم كانت مجرد فكرة والفيصل في ذلك للعقل وصريح القرآن، فما حكم به العقل مع صريح القرآن فهو من العقائد الثابتة وما لا فلا، كما سنذكره عنه بعد قليل، ومغنية صاحب دعوة في التقريب بين المذاهب الإسلامية فقد ألف كتابًا في الفقه على المذاهب الخمسة، المذهب الجعفري، والمذاهب الأربعة لأهل السنة، مركزًا فيه على مدى التوافق بين الشيعة و أهل السنة في أغلب المسائل الفقهية جعله على نمط الفقه على المذاهب الأربعة عند أهل السنة، وهدف مغنية من ذلك هدف - جليل يحمد عليه، وهو محاولة التقريب بين طوائف الأمة لجمع شملها وتضييق هوة الخلاف وإذابة الفوارق بين أبنائها وذلك ممكن في نظري إذا قيض الله للأمة عددًا من أمثال هذا الرجل.

أرجو وآمل ذلك مخلصًا إنه نعم المولى ونعم المجبيب.

وأترك مغنية يوجز لنا منهجه في تفسيره هذا في سطور حيث يقول:

«أحسب أن إقبالي على هذا التفسير الوجيز بإرادة جادة هو الذي مهد لي سبيل

التطواف مع العديد من الآيات في حياة الناس والتعرف على مكانة الإنسان وكرامته عند الله، وأنه تعلى ما شرع الحلال وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لخير الناس ومصالحم وسعادتهم وكل من يتدبر بوعي وفهم سوي لا بعقل خرافي أو بقلب أعمته الميول والأطماع فإنه يحس ويلمس أن كل آية من آياته تدل بالعبارة أو بالإشارة على هذا المعنى الإنساني.

وبهذه الروح والعقيدة كتبت هذه الصفحات ومن قبلها التفسير الكاشف، وعدلت عن مختصر جوامع الجامع إلى التفسير المبين، أجل اختصرت عبارة الجوامع (۱) بأسلوب أوضح في تفسير الآيات التي لا يفهم منها عادة أكثر من معنى كأخبار الأمم الماضية والقرون الخالية والجنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع وما أشبه حيث لا رأي فيها ولا اجتهاد، وللمجتهد واقعًا أن ينظر ويختار فيما عدا ذلك من الآيات، ولكن على منطق العقل ومبادئ الشرع ودلالة اللفظ تصريحًا وتلويحًا بحيث لا يخرج عن قوانين اللغة»(۱).

وعليه فمغنية يفسر القرآن بعقل متحرر من الخرافة ومن القيود والميول والأطماع التي جرى عليها متطرفو الشيعة، وهو وإن كان يختصر جوامع الجامع للطبرسي إلا أنه كما ذكر يجري هذا الاختصار في آيات الأخبار والقصص الماضية، أما إذا كان النص محيلًا للاجتهاد فإنه من حقه كمجتهد أن ينظر ويختار، فعلًا فقد تحرر مغنية من بعض قيود المذهب كعقيدة الرجعة والتقية عند الشيعة وقد سجلت هجومه على الرجعة في محله لكن ليس معنى هذا أن مغنية قد انقلب سُنيًا بل بقي له الكثير من معتقدات الاثنى عشرية، مثل الاعتقاد في ولاية على وبنيه في واعتقاد عصمتهم وما أشبه، لكن في اعتدال دون تطرف، كما أنه معتدل في المسائل الاعتزالية، ولم يتعصب كثيرًا إلا في مسألة الحرية الفردية للإنسان رغبة منه في أن يتحمل الإنسان مسئوليته كاملة من غير تعلل بالقضاء والقدر، أما باقي المسائل فإنه يقف منها موقفًا

<sup>(</sup>١) يقصد جوامع الجامع للطبرسي .

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة تفسيره ص ٤ .

وسطًا عادة.

كما أنه جرى في المسائل الفقهية على حكاية مذهب الشيعة وأهل السنة على سواء فيقول مثلًا: «يرى السنة كذا، ويرى الشيعة كذا) هذه عبارته دائمًا، فمثلًا عند قوله تعالى: ﴿يَتَايَّبُا ٱلدِّينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [المائدة: ٦] يقول: «وهذه الآية تحدد أعضاء الوضوء وصوره غسلًا ومسحًا واتفقت المذاهب قولًا واحدًا على أن أعضاء الوضوء أربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، واختلفوا في صورة الوضوء فقال الشيعة: هي غسلتان للوجه واليدين، ومسحتان للرأس والرجلين، وقال: السنة ثلاث غسلات للوجه واليدين والرجلين ومسحة للرأس، ومعنى هذا أن الخلاف في الرجلين فقط مسحًا عند الشيعة وغسلًا عند السنة»(١).

هكذا وبلا تحيز وترجيح أو طعن، بل نراه في مسائل يميل إلى مذهب أهل السنة ويرجحه أحيانًا خاصة في ذبائح أهل الكتاب حيث يرى أهل الشيعة حرمتها فعند قوله ويرجحه أحيانًا خاصة في ذبائح أهل الكتاب حيث يرى أهل الشيعة حرمتها فعند قوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أُحِلًا لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتنبَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الآية [المالدة: ٥]، يقول: "قال الشيخ على بن الحسين بن محيى الدين العاملي في "الوجيز في تفسير القرآن العزيز" وهو يفسر هذه الآية ما نصه بالحرف الوحد: ظاهره يعم ذبائحهم وغيرها وعليه فقهاء الجمهور وجماعة منا ويعضده أخبار" (٢).

تلك هي عبارته وهي واضحة في اختياره حل ذبائحهم كما هو مذهب أهل السنة، وأيضًا في باقي الآية فيما يتعلق بنكاح الكتابيات حيث أن أهل السنة على جوازه، والشيعة على تحريمه في الدائم وحله في نكاح المتعة، فمال مغنية إلى حله دوامًا ومتعة حيث قال فيها ما نصه: «وهذه الدلالة ظاهرة في إباحة زواج المسلم للنصرانية واليهودية حربية كانت أو غير حربية دوامًا وانقطاعًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسیره ص۱۱٦

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسيره ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسيره ص ١١٥ .

وهو يقصد بالانقطاع نكاح المتعة، حيث يرى حله وبصرف النظر عن هذا فإنه رأى حل الكتابية في الزواج الدائم فخالف بذلك طائفته ووافق أهل السنة لصراحة النص في ذلك.

كما أن مغنية أيضًا قد نفي أن يكون في القرآن تحريف نفيًا باتًا وهو بذلك يرد على أَفْرَادُ طَائْفَتُهُ، حَيْثُ نَرَاهُ يَقُولُ: عَنْدُ آيَةً: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنْفِظُونَ ۞﴾ [الحجر: ٩] ما نصه: «المراد بالذكر هنا القرآن الكريم، وضمير له يعود إليه، والمعنى: أن القرآن الموجود فعلًا بين الدفتين، المألوف لدى كل الناس هو بالذات الذي نزل على محمد ﷺ بلا تقليم وتطعيم على العكس من الكتاب المعروف الآية بالتوارة فإنه غير الذي جاء به موسى ﷺ، وكذا الكتاب المعروف بالإنجيل فهو غير الذي نزل به عيسى على الله من نشكر مغنية على قطع خط الرجعة على من زعم ذلك من الشيعة كما أن تفسيره على طول بعد (٧٣٠ صحيفة) قد خلا تمامًا في الطعن على الصحابة تصريحًا أو تلويحًا، بل على العكس نجده يثني عليهم في مناسبات عديدة، بما يتعلق بمقامهم الرفيع وبما بذلوه من الأنفس والأهل والمال في سبيل إعلاء كلمة اللَّه، ويبرز هذا الجانب لهم، فمثلًا يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ لا لشيء إلا لوقوفهم مع الحق، وإعلاء كلمة الإسلام ونصيحتهم في سبيله: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوْنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ﴾ إيمانًا وقولًا وعملًا، وبهؤلاء المهاجرين وأمثالهم من الأنصار استقام الإسلام وانتشر في شرق الأرض وغربها ولا بدع فإن قائدهم محمد ﷺ، ولن تكون الأمة فاسدة وقائدها صالحًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَٰنَ مِن فَبْلِهِرٌ ﴾ المراد بالذين: الأنصار، وتبوءوا: سكنوا، والدار: دار الهجرة وهي الهجرة وهي المدينة، والإيمان مفعول لفعل محذوف، أي وأخلصوا الإيمان، وقد أثني الله على الأنصار بأنهم: ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِمَّآ أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِم فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ \* وَٱلَّذِينَ جَآءُو

<sup>(</sup>۱) ص۲۸٦ منه .

مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ جاء في التفاسير: أن المراد بالذين جاءوا من بعد الصحابة التابعون لهم بإحسان أخذ بقرينة السياق، ومع هذا فإن الثناء يعم ويشمل كل من سار بسيرة الصحابة إلى يوم القيامة (١٠) ونحن نشكر مغنية أجزل الله ثوابه على ذلك: ﴿رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُونٌ رَجِمُ ﴾ وبهذا انتهى بحمد الله البحث في الرسالة ويأتي دور النتائج!



<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۲ منه .



# الخاتمة

وتتضمن نتائج البحث وثمرته مع توجيه الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية، ومدى إمكانها...

\*\*\*



# بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ إِللهِ

إن من طالع هذا البحث تبين له خطأ الشيعة في أغلب ما ذهبوا إليه ، وذلك من خلال عرض أدلتهم ومناقشتها على ضوء من كتاب الله وسنة نبيه على وكذا أخبار الأئمة من آل البيت برواية الشيعة عنهم، هذا فضلًا عن دلالة العقول، والوقائع التاريخية الثابتة:

## \* ويمكن تلخيص ما جاء في البحث وما توصلت إليه من خلاله فيما يلي:

١- أن الشيعة لا يمكن أن يكونوا صادقين في ادعائهم الولاء لآل البيت الكرام وذلك لصدور أمور لا يمكن صدور مثلها عن مسلم فضلًا عن أن تنسب إلى رجال من آل البيت اشتهروا بالعلم والتقوى والورع، وعرفوا بالاستقامة في الدين، ولم يعرف عنهم انحراف في دين ولا مذهب، ولا ميول معينة.

كما تبين لنا ما بين فرق الشيعة التي لا تكاد تحصى من التناقض في المعتقدات التي لا يمكن صدوره عن آل البيت، إذ التناقض والتضارب لا يمكن صدوره عن آل بيت النبوة، معدن العلم والتقوى والزهد والورع.

كما تبين لنا كذلك موقف الشيعة من أثمتهم من آل البيت، حيث لم يخذل آل البيت إلا الذين كانوا يدعون ولاءهم ويزعمون أنهم من شيعتهم، فنكبات العلويين على مر التاريخ كانت أولًا وبالذات بسبب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم (شيعة آل البيت) وقد تبين لنا موقف الأثمة من آل البيت من هؤلاء المخاذيل، وذلك من رواية الشيعة بطرقهم عنهم، حيث تمتلئ كتب الشيعة بخطب الإمام علي، وأخبار الأئمة من ولده بذم هؤلاء الشيعة ولعنهم وطرد رءوس الشيعة من مجالسهم، وتحذير الناس منهم، كما تبين لنا من تراجمهم في كتب الشيعة أنهم جميعًا كانوا من غلاة الروافض، ومن المجسمة وفاسدي العقيدة، ومن الزنادقة الخارجين عن الإسلام ومع ذلك فهم عماد رواية الشيعة عن الأئمة، ويوثقونهم ويعدونهم من مفاخرهم.

٢- كذلك تبين من عرض مصادر الشيعة في التشريع أنها تختلف عن مصادر

الأمة حتى فيما اتفقوا فيه مع الأئمة مثل القرآن، فإن لهم فيه فهمًا يختلف عن فهم الأمة. يعلوا إلى حد الغلو بدعوى تحريفه وتفسيره بهواهم إلى ما يخدم مدعاهم ضاربين بمعاني الكلمات ومدلولات الألفاظ عرض الحائط، ويهبط أحيانًا لا إلى حد موافقة الأمة في فهمه، بل إلى فرض ولاية الاثنى عشر عليه وفرض طاعتهم وعصمتهم من خلاله. كما تبن لنا أن الشيعة ترفض كل مرويات الأمة عن النبي على مهما صح من ذلك أو تواتر، ويأخذون برواية جماعة من غلاتهم القدامي عن أئمتهم من آل البيت مع أن أخبار الأئمة عن طريق الشيعة كلها طعن فيهم وسب ولعن لهم، وإعلان البراءة منهم ومن مقالاتهم المنكرة.

٣- تبين لنا كذلك أن الشيعة تعتمد في فهمها للقرآن على مجموعة من الخرافات والأباطيل التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم فقط، والعجب أنهم يعملون على ترويجها بنسبتها إلى آل البيت، ضاربين على وتر له أثره في ترقيق القلوب واستمالة العواطف بمثل قولهم: إنهم أهل التنزيل، وأرباب التأويل، الذين كان ينزل في بيتهم جبريل وأهل البيت بما في البيت أدرى. . . . . إلخ.

وعلى ذلك فقد فسروا القرآن بهم، وجعلوه يدور في فلكهم، حيث زعموا انه نزل للإشادة بهم، والإرشاد إليهم، والتشنيع والإزراء بمخالفيهم بزعمهم. حتى حملتهم هذه العقيدة على الطعن في المسلمات والأمور الثابتة القاطعة، وتصديق الخرافات والأباطيل مثل الإسرائيليات والموضوعات، ولهم في أسباب النزول ومبهمات القرآن مجال رحب لترويج معتقداتهم، ودس أباطيلهم.

٤- التفسير الباطني الذي جرى عليه جمهور مفسري الاثنى عشرية هو بعينه المعاني الباطنية التي قالت بها ملاحدة الباطنية من الإسماعيلية، وهدفهم منه معروف وهو التحلل من الشريعة جملة، ونقض عرى الإسلام وإسقاط التكاليف بحجة أن المراد بالقرآن باطنه وأن ذلك الباطن هو في الولاية والإمامة لآل البيت.

كذلك هو بعينه المعاني التي كان يفتريها الزنادقة وغلاة الروافض القدامى والحلولية منهم والمجسمة. وأمثالهم.

والعجب من الاثنى عشرية أنهم يحكمون على هذه الطوائف بالكفر والمروق من الملة - للقول بهذا الباطن مع أنهم أخذوه بعينه منهم وفسروا به كتاب الله، وإن افترقوا عنهم بالقول بالظاهر مع الباطن، لكن قد تبين لنا من العرض أن جمهور مفسريهم قد اقتصر في تفسيره على هذه المعاني الباطنية ولم يتعرض للظاهر قط، على هذا جرى التفسير المنسوب للحسن العسكري وتفسير العياشي والسياري والقمي والكازراني والبحراني والأصفهاني والخراساني والكاشاني، كما تقدم في محله.

بل لقد رأينا أن الاثنى عشرية يحتالون على تركيز معتقداتهم من خلال التفسير الباطني وكيف أنهم يتلاعبون بألفاظ القرآن ومعانيه ضاربين بمعاني الألفاظ ومدلولاتها العربية عرض الحائط، وقد حوى هذا التفسير من البلايا التي تؤدي إلى الكفر والخروج من الملة كما أنه استخفاف بالقرآن وشرائع الإسلام وإساءة إلى آل البيت الكرام.

وقد تبين لنافي محله بطلان هذا الباطن عقلًا وشرعًا، وأنه لا يصح ولا يستقيم مع لغة العرب التي نزل بها القرآن، لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز بحال كما قد تبين لنا أن الأهداف التي ترمي إليها الشيعة من وراء هذا الباطن ما هي إلا أهداف تافهة لا تستقيم في منهج الأديان السماوية كلها، بل يعارضها صريح القرآن والسنة، والثابت المأثور على الأئمة من آل البيت في الله المنافور على الأئمة من آل البيت المنافور على الأئمة من آل البيت المنافور على الأئمة من الله البيت المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنا

٥- فرية أن القرآن محرف ليس هو كما أنزله الله على نبيه وهما انفرد الشيعة الاثنى عشرية بها من بين سائر الفرق، فلم يقل بها حتى الزنادقة والملاحدة من الباطنية والحلولية والمجسمة وغيرهم. وقد أساء الاثنى عشرية بهذه الفرية إلى القرآن وإلى الأمة وإلى آل البيت أكبر إساءة، وكان لهذه الفرية آثارها السيئة على مدى التاريخ مع أنها لم تخدمهم في قليل ولا كثير، بل كانت- كما رأينا- سببًا في احتجاج اليهود والنصارى قديمًا وحديثًا على المسلمين بأن قرآنهم محرف، وذلك في مقابلة احتجاج المسلمين على أهل الكتاب بتحريف كتبهم، كذلك مكنت

للمستشرقين وأعداء الإسلام الهجوم والطعن على المسلمين من هذا الجانب وكان دليلهم الوحيد فرية هؤلاء الروافض بتحريف القرآن.

والاثنى عشرية قد تجاوزوا كل حد في القول بهذه الفرية لقيام الأدلة القطعية على بطلانها فقد تبين لنا من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة والواقع التاريخي وعناية الأمة بالقرآن ما يفيد القطع واليقين على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان.

والاثنى عشرية يلزمهم القول بسلامته لما تقدم من أن الأمة قد تلقت قراءتها عن أمير المؤمنين علي فله بثلاثة وعشرين طريقًا، منها ثلاثة طرق مسلسلة بالأئمة من آل البيت، وكلها بحمد اللَّه متواترة لم تخالف قراءة الأمة ومصحف الجماعة ولا في حرف واحد، كما أننا لو أمعنا النظر في أخبار التحريف عندهم لوجدنا مدارها على جماعة من الهالكين الذين وردت النصوص صريحة عن الأئمة بطرق الشيعة بلعنهم وطردهم وإعلان البراءة منهم لما كانوا عليه من إلحاد وزندقة وبدع مكفرة ولما ثبت من كذبهم وافترائهم على آل البيت وقد مر بنا أقوال الأئمة فيهم في تراجمهم وهم: هشام بن سالم الجواليقي المجسم، وهشام بن الحكم المجسم أيضًا، ومثل الكلبي، وجابر الجعفي، وأبي بصير، وزرارة بن أعين، وشيطان الطاق والأصبغ بن نباتة.

وقد اعترف بهذه الحقيقة أحد مفسري الشيعة وهو: محمد جواد البلاغي كما نقلته عنه فيما تقدم بأن القسم الوافر من روايات التحريف ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار قد وصف علماء الرجال عندهم كلًا منهم بأنه فاسد المذهب مجفو الرواية مضطرب الحديث كذاب لا تحل الرواية عنه بحال لغلوهم وثبوت كذبهم على الأثمة.

وإذا كان كذلك ثبت أن فرية التحريف من أشنع الكذب على اللَّه وكتابه حتى. بمقاييس الاثنى عشرية نفسها.

لكن مع الأسف- كما قد مر بنا- نرى جمهور مفسريهم يقول بهذه الفرية ويروج لها بل لقد بلغ الغلو مداه حيث قد ألف أحد طواغيتهم- وهو النوري الطبرسي- كتابًا

سماه "فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" أتى فيه بالطامات، وأخذ يدلل ويمثل ويقيم الحجج ويسوق آلاف الأخبار على إثبات هذا الكفر والضلال، وإن كان بعضهم ينتقد هذا الكتاب ويعلن البراءة منه، لكنه ما زال متداولًا أوساط الشيعة.

٦- انفرد كذلك الاثني عشرية من بين سائر فرق الأمة برفض جميع السنن الواردة برواية الأمة عن رسول اللَّه ﷺ وحصروا الدين في مرويات ينسبونها إلى جماعة خاصة من أبناء على رفي على زعموا لهم العصمة والولاية والنيابة عن النبي على الوحي والقرآن، وجعلوا لأقوالهم ما لأقوال الرسول سواء بسواء، واكتفوا بذلك عن الرواية عن رسول الله ﷺ، وليت أن السند صحيح إلى هؤلاء الأئمة، ولكن عادة على من مرذكرهم من غلاة الروافض التي ورد الطعن فيهم عن الأثمة بطرق الشيعة هذا فضلًا عن أن سمات الوضع والكذب ظاهرة على هذه الأخبار، وخصوصًا وأن أغلبها مراسيل منقطعة الإسناد لا سيما في المرفوع منها للرسول على وهو قليل نادر لا يكاد يذكر إذ لا يشترط عندهم اتصال السند ولا عدالة الرواة كما هو مقرر في علم الحديث بل المدار عندهم كما تقدم أن يكون الراوي إماميًّا يعني يدعي ولاية أهل البيت وإمامتهم، ولذلك نرى علماء الأمة وجهابذة السنة قد تصدوا لنقد المرويات وتمحيصها فميزوا بين الصحيح والدخيل ونبهوا عليه بينما انعدم هذا الجانب عند الاثنى عشرية، بل بالعكس نراهم يأخذون ما نفاه أهل السنة لثبوت ضعفه وكذب روايته. ويضيفونه إلى أخبارهم عن الأئمة، وذلك في تجدد مستمر زيادة على ما رواه أصحاب الكتب الأربعة عندهم، كما جاء في كتاب الوافي للكاشاني وكتاب وسائل الشيعة.

ومستدرك الوسائل حيث أضافت هذه الكتب إلى ما في الكتب الأربعة كل ما لفظه أهل السنة من موضوعات كما قد نبهت على ذلك مرارًا في مناسباته.

ولذلك لم نر عندهم خبرًا قد حكموا عليه بالوضع والكذب وإن أثبتوا الطعن في راويه عن الأثمة، ولو أنهم استعملوا مقاييس قبول الرواية عند أهل السنة- وهي عدالة

الراوي وضبطه ما يرويه- للزمهم رد جميع أخبارهم التي ينسبونها إلى الأئمة . هذا كما قد تبين لنا من خلال البحث أن أخبار الشيعة على نوعين :

الأول: روايات جاءت على خلاف رواية الأمة عن النبي ﷺ، وعلى خلاف صريح القرآن، فضلًا عن مناقضتها للحقائق الثابتة والأحداث والوقائع المشهورة التي لا ينكرها إلا مكابر.

الثاني: روايات جاءت مستقيمة موافقة لمرويات الأمة وصريح القرآن والحقائق الثاتبة وما من رواية من النوع الأول إلا ونجد رواية من النوع الثاني جاءت في مقابلتها عند الشيعة ولما كانت هذه مناقضة وتضارب في الأخبار لذا نجد الشيعة يتخلصون من هذا التضارب بأسوأ وسيلة وخدعة شيطانية أفسدت على الشيعة دينهم، وهي دعوى (التقية) حيث قالوا إن ما جاء موافقًا لرواية الأمة إنما صدر عن الأئمة على سبيل التقية فلا يؤخذ به، وما جاء مخالفًا فهو الحق والصواب الذي يؤخذ به، وبهذا فسد دين الشيعة حيث اختاروا الإيمان على نقيض إيمان الأمة، وكفروا بما عندهم موافقًا لما عليه الأمة، وقد تقدم بطلان هذا الاتجاه مع إقامة الحجة على الشيعة بأن كثيرًا من هذه الأخبار عندهم الموافقة للأمة كانت عبارة عن جوانب من الأثمة لخواص شيعتهم مما يبطل معه دعوى التقية بالمرة، بل قد تقدم في محله في الجانب الاعتزالي بالذات أن جميع مرويات الشيعة عن أثمتهم موافقة لعقيدة أهل السنة ولم ترو الشيعة عنهم خلاف ذلك، ومع ذلك فإن الشيعة قد رفضوا الأخذ بهذه المرويات لا لوجود معارض لها عندهم بل لأنها جاءت صريحة الموافقة لدين الأمة من السلف والخلف وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وقد مر التنبيه على ذلك في مناسباته من الرسالة.

٧- كذلك تبين لنا من خلال البحث أن عقيدة الشيعة في الولاية والإمامة لا مستند لها من كتاب أو سنة أو من عقل، بل قد ثبت - كما تقدم من رواية الشيعة - أن مخترع هذه العقيدة للشيعة هو (عبد الله بن سبأ اليهودي) الذي دخل في الإسلام متظاهرًا بقصد الكيد للإسلام وإفساده على أهله، وقد تقدم موقف الإمام على منه ومن

أتباعه، وكذا موقف الأئمة من ولده، كما تقدم موقف الأئمة من شيطان الطاق الذي نسج على منوال ابن سبأ في ادعاء الإمامة والوصاية لهم كل ذلك ثابت برواية الشيعة عن أئمتهم بهذا الشأن، كما قد تبين لنا من خلال مناقشة أدلة الشيعة أنهم لا يصح لهم دليل من عقل أو نقل ولا من مروياتهم عن الأئمة على هذه الولاية والوصاية ومع ذلك ترى الشيعة يغالطون هذه الحقائق ويؤمنون بفرض هذه الولاية ويحملون عليها القرآن الكريم، بل تبلغ نشوة الغلو مداه حينما نرى جمهور مفسريهم يفرضون هذه الولاية على القرآن الكريم كله فيجعلونه يدور كله في فلك الوصاية والإمامة، بل ويكيفون وضع المخلوقات والكائنات بحسب وضعها من تلك الولاية بزعمهم.

وقد تبين لنا من خلال مناقشة هذه العقيدة وأدلتهم عليها أنها كلها أباطيل وأوهام قد قدمت الأدلة القواطع على زيفها وبطلانها، وأن أهل البيت الكرام ما ادعوا الولاية والوصاية لأنفسهم، ولا أقروا أحدًا من شيعتهم على ذلك، بل كانوا خير عون لولاة المسلمين وأمرائهم، وقد رأينا أن الحسن فله قد تنازل عن الخلافة حقنًا لدماء المسلمين وإرغامًا لشيعته الذين ضايقوه بطلباتهم الفارغة، فلو كانت إمامته بالنص مع فرض عصمته كما يزعمون لعصى المعصوم بالتهاون في أهم أركان الدين عندهم وهي الإمامة والخلاصة: أن آل البيت كانوا أتقى لله وأخشى له من أن يدعوا لأنفسهم شيئًا من ذلك وأن عقيدة الشيعة فيهم لا مستند لها من كتاب أو سنة ولا من سيرة آل البيت الكرام.

٨- قد تبين لنا من خلال البحث أن عقيدة الشيعة في أثمتهم يغلب عليها طابع الغلو الذي يتجاوز حد المعقول أحيانًا، وهذا ما جاء الإسلام لهدمه وتخليص الناس من عبادة الأشخاص، وربطهم بخالقهم الواحد الأحد وقد ورد عن أمير المؤمنين في أصح كتب الشيعة أنه قال: «سيهلك فيّ صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس فيّ حالًا النمط الأوسط فالزموه والزموا السواد الأعظم فإن يد اللّه مع الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا

الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه»(١).

وهذا التنبؤ قاله الإمام لما ظهر في عهد خلافته من المفرطين فيه من أمثال ابن سبأ والمفرطين فيه من الخوارج، حيث بالغ الأولون في حبه حتى ألهوه فأحرقهم بالنار، وبالغ الآخرون في بغضه فكفروه فحاربهم، وهنا نرى عقوبة الغلاة في حبه أشد وأنكى من عقوبة من أبغضوه وخرجوا عليه، وفي هذا مقنع للغلاة فيه وفي بنيه من الشيعة حيث لم يرض عقوبة لمن غالى فيه إلا بالحرق بالنار.

وبهذا ثبت أن الغلو في الأئمة ليس من دين الإسلام في شيء، وأن الحق مع النمط الأوسط الذين أمر الإمام بالتزامهم وهم السواد الأعظم من الأمة، وليس ذلك إلا أهل السنة والجماعة على مر التاريخ، كما صريح الخبر، وقد أمر الإمام بقتل من حاد عنهم ولو كان مختبئًا تحت عمامته.

ومع ذلك نرى الشيعة - كما تقدم - يغالون في الأثمة ويدعون عصمتهم وتفضيلهم على الأنبياء والمرسلين ويدعون لهم علم ما كان وما يكون، ويحجون إلى قبورهم، ويتوجهون إليهم في الصلاة بحجة أن ذلك تعظيم لشعائر الله فيهم.

وقد تبين بطلان هذه العقيدة من خلال مناقشتها على ضوء من الكتاب والسنة وأصول الإسلام ومبادئه ولاسيما ما نقلته عن الأئمة برواية الشيعة عنهم كما تقدم في مناسباته وإذا كانت هذه العقيدة في آل البيت قد اخترعها جماعة من الغلاة القدامي ووجدت رواجًا في عصر الخلافات المذهبية، فالمفروض اليوم وقد بادت تلك العصبيات المذهبية أن تودع الشيعة إلى غير رجعة عقيدة الغلو في الأئمة، وأن يخلصوا دينهم لله تمهيدًا للتقارب بين المسلمين، وإزالة للعقبات من طريق المصلحين، فإن الأمة بأجمعها لا تحتمل عقيدتها غلوًا حتى ولو كان في شخص المسلمين، فإن الأمة بأجمعها لا تحتمل عقيدتها غلوًا حتى ولو كان في شخص الرسول عليه عملًا بصرح الكتاب العزيز وصحيح السنة المطهرة.

٩- قد تبين لنا من خلال البحث أن عقيدة الشيعة في الرجعية عقيدة خرافية تأباها
 العقول والفطر السليمة، ولم نر لها نظيرًا في دين من الأديان، بل لقد تبين فيما سجلته

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص١٥٢ .

من رواية الشيعة أنها من غرس بن سبأ اليهودي وقد تابعه على الأثر المختار الثقفي الكذاب، وجابر الجعفي الذي اشتهر بالقول بالرجعة، كما قد مر عن الأئمة من آل البيت تكذيب القول بالرجعة صريحًا، هذا فضلًا عن ما بينته من معارضتها لصريح القرآن في كثير من آياته، كما قد سجلت اعتراف أحد مفسريهم صريحًا بأن هذه الرجعة التي تقول بها الشيعة أسطورة وخرافة ترفضها العقول، وهاجمها في تفسيره.

كما قد تبين لنا أيضًا أن عقيدة المهدي أغرق في البطلان من القول بالرجعة، حيث قد ثبت بالأدلة القاطعة أن المهدي الاثنى عشرية هذا لم يلد ولم يولد، أنه وهم وسراب، حيث قد مات أبوه من غير عقب كما هي شهادة التاريخ، وسجلات العلويين – التي كانوا يثبتون فيها مواليد ووفيات النسل الطاهر وكذا المحاضر الرسيمة التي كان يكتبها العلويون، كما قد بينت أن جمهور الاثنى عشرية القدامى كانوا مجمعين على أن الحسن العسكري – والد المهدي المنتظر بزعمهم – مات من غير عقب، وحاز جعفر أخوه تركته.

كما قد تبين لنا ما في هذه العقيدة من الخرافات والأوهام التي لا تصدقها العقول وقد بينت ما حدث على مدى التاريخ من جراء فكرة المهدي من المفاسد، وأنها فكرة يهودية منشأها ابن سبأ، ومنتهاها البابية والبهائية حيث كان اليهود من ورائها وقد أسفرت اليهود عن وجهها باحتضان، هذه الدعوات اليوم في قلب إسرائيل في مدينة عكا تحت رئاسة صهيوني أمريكي، كما قد تقدم في محله.

فهل تقوم عقيدة على أمثال هذه الخرافات التي ثبت أنها من غرس اليهود على مر التاريخ؟.

• ١- لقد تبين لنا من خلال البحث أن الاثنى عشرية قد افتعلوا عداوة بين الصحابة وآل البيت الكرام وبالغوا إذ حكموا عليهم - من أجل هذا الوهم - بالكفر والنفاق، بل بلغ الغلو مداه حيث جعلوهم أصلًا لكل كفر ونفاق وشر وفساد، وحملوا جميع آيات القدح عليهم من كل لفظ فيه كفر أو نفاق أو فسق أو ظلم وما أشبه، كما قد مر في الرسالة، وقد تبين من مناقشة هذه العقيدة بطلانها وضلالها

ومناقضتها لصريح القرآن في أكثر من موضع، وكذا ما تواتر عن النبي وتشيرهم بها، لا تكاد تحصى في الثناء عليهم والإشادة بفضلهم والشهادة لهم بالجنة وتبشيرهم بها، وكذا الواقع التاريخي المشرف للصحابة حيث بذلوا المهج والأرواح، وضحوا بالأهل والمال في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله حتى مضوا على ذلك كما قد بينت في محله موقف الصحابة من آل البيت، وموقف آل البيت من الصحابة، برواية الشيعة أنفسهم عن أئمتهم، وكذا علاقة الصحابة بالقرابة، وعلاقة القرابة بالصحابة، وأنها تقوم كلها على الحب والولاء والإخلاص والوفاء وكنت حريصًا في الاحتجاج على الشيعة بمروياتهم عن الأئمة في هذا الشأن، ولا شك أن ما جاء عندهم موافقًا لصريح القرآن وصحيح السنة المطهرة والواقع التاريخي هو الصحيح عندهم موافقًا لصريح القرآن وصحيح السنة المطهرة والواقع التاريخي هو الصحيح الذي يلزم الشيعة الأخذ به، وطرح ما عارض ذلك من الأكاذيب التي تطعن على خير جيل الأمة الذين شهد لهم القرآن بالفضل والسبق، ووعدهم الجنة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها: ﴿وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلَاكِهُ؟.

أما ما تقنع به الشيعة أنفسهم من أخبار الطعن واللعن فلا شك في كذبها، خاصة وقد سجلت عن الشيعة أنهم يعترفون بأن ابن سبأ هو أول من طعن في الصحابة وأظهر القول بالبراءة منهم ولا شك أن من قال بذلك أولي بأن يطعن فيه لأنه زنديق أراد باللعن والطعن في الصحابة أن ترفض الأمة كل ما جاء عن الصحابة فيبطل الدين وتنحل عرى الإسلام، وللأسف هذا هو ما حدث من الاثنى عشرية مع اعترافهم بهذه الحقائق فردوا السنن كلها الواردة عن النبي على لمجيئها عن طريق الصحابة وتراهم يجاهرون بتكفيرهم وفسقهم وإعلان البراءة منهم، إلا قلة منهم قد لزموا الصمت فلا يقدحون ولا يمدحون، مع التزامهم برد أخبارهم كبقية الطائفة.

وبهذا فسد دين الشيعة برد السنن والتشريعات التي نقلها الصحابة تواترًا عن رسول الله على ونقلتها الأمة عنهم جيلًا فجيلًا، وألزم الشيعة أنفسهم بجملة من الأكاذيب قد افتراها جماعة من الزنادقة عرفوا بمقالاتهم الفاسدة وعقيدتهم الزائفة وقد ورد عن الأئمة صريحًا الطعن فيهم وطردهم من مجالسهم وتحذير الناس منهم

كما تقدم.

ولا أدري كيف ساغ للشيعة قبول أكاذيب هؤلاء الزنادقة ورد رواية من عدلهم الله في محكم كتابه ونبيه ﷺ فيما تواتر عنه!

١١- تبين لنا من خلال البحث أن أسلاف الشيعة من المتكلمين كانوا كلهم مجسمة أصحاب مذاهب فاسدة مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم والميثمي وشيطان الطاق ويونس بن عبد الرحمن القمي وزرارة بن أعين وجابر الجعفي، وقد سجلت لنا كتب الشيعة هذا عنهم، كما سجلت عن الأئمة ردًا على هؤلاء وعلى غيرهم من أصحاب المقالات- الفاسدة مثل المعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج وغيرهم حيث كان الأئمة من آلا البيت يصححون مفاهيم مسائل علم الكلام للناس حسب ما تدعو إليه الحاجة، وجاء التصريح عن الأئمة بشرح هذه المسائل موافقًا صريحًا لما عليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة ولم يوجد عند الشيعة من روايات عن الأئمة سوى هذا اللون من الأخبار، ومع ذلك فإن الشيعة قد ضربت بهذه الأخبار عرض الحائط وأخذوا عن المعتزلة أصلين هما «التوحيد والعدل الإلهي» وما يتعلق بهما من مسائل، وفسروا على نمطها كتاب الله تعالى مع أن أخبارهم على النقيض من ذلك تمامًا من غير معارض لها عندهم، ومع ما ورد بطرقهم عن الصادق في المعتزلة أنه قال: «القدرية مجوس هذه الأمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا اللَّه بعد له فأخرجوه عن سلطانه، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِفَدَرٍ ۞ ﴿ .

ومع ذلك فإن الشيعة قد رفضوا الأخذ بأخبار الأئمة ولزموا مذهب الاعتزال، وبالغوا فادعوا من غير بينة أن مؤسس الاعتزال هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومع أن هذا كذب ولا فخر فيه فإنه قد ورد عنه وعن بنيه ما هو على النقيض من ذلك، وقد بينت في محله أن الشيعة قد تأثروا بالمعتزلة عندما خالطوهم في دولة بني بويه ثم الصفويين من بعدهم، وذلك متأخر جدًا عن زمن الأئمة من آل البيت، كما أوضحت أن مؤسس الاعتزال هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وكلاهما كان سيئ الرأي في

الإمام على ﷺ، حيث قد صرحا برد شهادته ولو كانت على حزمه بقل وصرح الأخير بفسقه، والفاسق على أصل المعتزلة مخلد في النار.

ومع أن الاعتزال قد انقرض أتباعه لما لم يصمد أمام الحقائق إلا أنه مازال لبعض مسائله عرق ينبض في الشيعة حتى اليوم، وقد رأينا في محله من خلال مناقشتهم في التفسير بطلان مذهبهم فيه كتابًا وسنة ولا سيما أخبارهم عن الأئمة المتكاثرة التي تواطأت جميعها على هدم مذهب الاعتزال.

١٢ تبين لنا من مناقشة الشيعة في المسائل الفقهية من خلال التفسير أنها كانت متأثرة بعقائدهم وكانوا يحاولون حمل نصوص الكتاب العزيز عليها بالقصر والإكراه.

مع أن القرآن أصلًا ترجع المذاهب إليه ويحتكم المختلفون إليه، لكن الشيعة حرصًا منهم على ترويج مذهبهم قد عكسوا الآية فجعلوا المذهب أصل والقرآن فرع تابع له.

وقد تبين في محله بيان خطأ الشيعة وأن نصوص الكتاب العزيز لا تخدم مدعاهم ووضحت هناك أنه ما من خلاف في مسألة فقهية بيننا وبينهم إلا وهي متأثرة بأصل من أصولهم الاعتقادية التي خالفوا فيها الأمة، فنكاح المتعة مثلاً قد أجمعت الأمة على تحريمه وأن النبي على حرمه عام خيبر وما بعدها، فنقل هذا التحريم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره، لكن لما ورد أن عمر بن الخطاب قد أكد هذا التحريم وذكر الناس به في خلافته متوعدًا من يفعله لحادثة معنية اقتضت ذلك فإن الشيعة عملاً بنقيض ما ورد عن عمر قد قالوا بحل المتعة وجعلوها من الطيبات المحللة إلى يوم القيامة لا لشيء إلا عملاً بنقيض ما ورد عن عمر من تأكيد حرمتها كذلك الأمر بالنسبة لميراث الأنبياء حيث خالفوا الأمة وقالوا: إن الأنبياء يورثون وما ذلك إلا لأن طلم الزهراء ميراثها من أبيها.

كذلك أنكروا المسح على الخفين مع تواتر حديثه، وما ذلك إلا لأن المغيرة بن

شعبة هو أشهر الصحابة رواية لحديثه، والمغيرة غير مرض عند الشيعة كأبي بكر وعمر، فهم لا يقبلونه لأنه كان ممن نصح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعدم استعمال العنف مع معاوية، وأن لا يعزله عن ولاية الشام حتى تهدأ الأمور.

وقد وضحت في كل مسألة خلاف السر في مخالفة الشيعة فيها ، مع أن مرويات الشيعة عن أئمتهم صريحة الموافقة لما عليه الأمة في كل مسألة من هذه المسائل كما أوردت ذلك عنهم في محله .

وما هكذا تؤخذ الأحكام في الدين!!

## والخلاصة:

أن ما من مسألة خلاف بيننا وبين الاثنى عشرية إلا وهي متأثرة بعقيدة – الاثنى عشرية في الصحابة، وما من مسألة خلاف كذلك إلا وقد ورد بطرقهم عن الأئمة ما يوافق أهل السنة فيها، وإن وجد بجانبه – عندهم روايات مخالفة لكن الشيعة بما اخترعوه للتخلص من التضارب في الأخبار من دعوى (التقية) التي ردوا بها الأخبار المستقيمة وأخذوا بالروايات الباطلة السقيمة فأفسدوا بذلك دينهم عن عمد وحيلة شيطانية ماكرة مع أن منطق العقول يقضي بالأخذ بما اتفق عليه المختلفات وطرح ما اختلفوا فيه.

هذا مع ما تقدم من بطلان التقية من أساسها وأنها لو جازت في حال الخوف الشديد على النفس فإنه لا يصح حمل الدين كله عليها، مع أن وقائع الأئمة من آل البيت وسيرتهم واستقامتهم وإقدامهم وشجاعتهم يبطل دعوى التقية فيهم، فكم ضحوا بأنفسهم في سبيل الله!! وكانت لا تأخذهم في الله لومة لائم، بل لقد ذهب معظمهم شهداء نتيجة للشجاعة والإقدام في الحق وفي سبيل إعلاء كلمة الله، وتاريخهم خير شاهد على ذلك فرضي الله عنهم أجمعين.

هذه هي خلاصة ما دار في البحث من أفكار عند الاثنى عشرة، وتلك هي النتائج التي تؤخذ منه، عرف بذلك الاثنى عشرية واشتهروا به من بين سائر فرق الأمة.

وقد رأينا أن نقاط الخلاف بينهم وبين فرق الأمة عميقة، والخرق يتسع بينهم وبين فرق الأمة، من أجل ذلك حكم جماعة من العلماء بأن التقارب مع الاثنى عشرية من المستحيلات التي.

لا يمكن تحققها حتى تنتهي الدنيا وتنقضي دورتها، على هذا الكوكب الأرضي (١) ويرى فريق آخر أن التقارب ممكن، ولهم تصورات مختلفة في رسم الطريق إليه، تعلو وتهبط هذه التصورات حسب آمال أصحابها وتفاؤلهم.

وعلى هذا الأمل قامت دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية وأنشأت دار التقريب بالقاهرة لهذا الغرض، وعقدت المؤتمرات لعلماء المسلمين لتحقيق هذا الهدف حيث يتبنى الأزهر الشريف هذه الدعوة ويراها يومئذ لها وينميها ويمد يد التعاون ويوجه النداءات إلى جميع طوائف الأمة لتحقيق هذا الأمل الجميل، فاتحًا صدره وقلبه بروح إسلامية واعية، طارحًا وراء ظهره دواعي العصبية البغيضة ونزعات التفرق والخصام رافعًا شعار الوحدة والتآلف والوئام، ولذا نجد علماءه يبثون هذه الروح من خلال أحاديثهم في أجهزة الإعلام، وفي كتاباتهم على صفحات الجرائد والمجلات والكتب والمؤلفات.

وفي المقابل نجد من علماء الاثنى عشرية من يساهم لتحقيق هذا الأمل المنشود.

مثل: المرحوم الشيخ محمد آل كاشف الغطاء، ومثل محمد حسين المظفر، والشيح محمد جواد مغنية، الكاتب المعاصر وغيرهم كثير.

غير أن هؤلاء قد غلب على مؤلفاتهم: لهذا الغرض لون خاص، هو في نظري لا يخدم القضية كما تخدمه دعوة الأزهر ورجاله وبرنامجه الواضح الهادف الخالي من التحيزات والأهواء في هذا المجال.

وبيان ذلك: أن كتابات الاثنى عشرية تقوم أساسًا في هذا الموضوع على محاولة

<sup>(</sup>١) انظر: ما كتبه الشيخ/ محب الدين الخطيب في هذا الشأن في مقدمته لمنهاج الاعتدال لابن تيمية.

تبرير معتقداتهم والعمل على ترويجها بعرضها في أحسن صورها، ظنَّا منهم أن الفرصة قد سنحت بنشر هذه المعتقدات، وأن الوقت قد حان لذلك، وأن أفضل توبة صالحة لوضع بذور هذه النزعة هي مصر بالذات من بين سائر البلدان

لذا فقد أمطرونا بوابل من هذه المؤلفات التي امتلأت بها المكتبات وكلها حول هذا الغرض تدور، وفي فلكه تسير.

والذي شجعهم على ذلك هو أن مصر بالذات لا ترفض الأفكار المخالفة ابتداء، بل يتسع صدرها للرأي المخالف ولا تلفظه من أول الأمر جملة، نظرًا لما بثه الأزهر الشريف في أبنائها من طرح التعصب حيث قد رباهم على المفاهيم الدينية الصحيحة، وغرس فيهم روح المحبة والوئام، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

هذا فوق ما ينادي به الأزهر من التقارب والتآلف بين أبناء الأمة جميعًا، وإن اختلفت المشارب وتباينت النزعات بين الطوائف المختلفة.

وربما كذلك لما يغلب على أهل مصر من روح التدين والعواطف الجياشة بالحب والاحترام لآل البيت جميعًا عليه.

كما أن الشيعة أيضًا ينظرون إلى ما كانت عليه مصر من سابقة تشيع في عهد الدولة - الفاطمية - أعني حكامها وأتباعهم - ولذا نجدها محط رحالهم، ومحل أنظارهم جميعًا، من الاثنى عشرية بكتبهم، ومن جماعة البهرة الهنود، الذين دفنوا زعيمهم أغا خان بمدينة أسوان، وبنوا - حاليًا - مسجدًا بالقاهرة ليكون لهم مثابة عند ترددهم على مصر، وما يقدمونه من إنفاق على مقصورة الحسين في ومقصورات أغلب آل البيت بمصر، كل ذلك طمعًا في عواطف المصريين لهدف ما، وفاتهم أن هذا الميل لآل البيت وتلك العواطف الجياشة نحوهم لا تعني ميلًا إلى التشيع أو خواء في العقيدة، فهم - بحمد الله - أغنياء بالمفاهيم الدينية الصحيحة التي رباهم عليها الأزهر على مر الدهور، كما رباهم على التسامح والتآلف وترك التعصب والجفاء وسعة الصدر لجميع طوائف الأمة على اختلافها، رجاء أن يلتئم فتقها، ويجتمع شملها في يوم من الأيام، أما حبهم لآل البيت فلأنهم يرون أن حبهم دين،

وبغضهم زندقة ونفاق، كما هو رأي أهل السنة والجماعة خلفًا عن سلف.

وإني أضم صوتي بأمل وإخلاص إلى صوت الدعاة إلى التقريب، وأحاول - حسب تصوري وعلى ضوء ما مر بحثه وتحقيقه في هذا البحث - رسم الطريق لما يلزم الاثنى عشرية تقديمه في هذا المجال، وليست هذه تنازلات يتقدمون بها رجاء تقديم نظيرها من غيرهم، وإنما هي أمور يلزمهم العمل بها حسب قواعد مذهبهم وأصولهم ومروياتهم من أثمتهم، - ولا أطالبهم بشيء ليس له أصلًا عندهم، أو قام دليلهم من غير معارض على نقيضه، بل بما يلزمهم العمل به حسب أصولهم، وذلك يتلخص في أمور:

أولًا: على الاثنى عشرية أن يأخذوا بمروياتهم عن الأئمة التي جاءت موافقة لمرويات الأمة عن النبي ﷺ وهذا ما تقضي به ضروريات العقول، لأن ما جاء متوافقًا عند الطوائف المختلفة المتنازعة كان كالتابع عليه ومن المسلَّمات التي لا يصح ردها بحال.

أما دعوى الشيعة التذرع بالتقية في رد هذا النوع فإنه بلا شك تعسف لا مبرر له.

ثانيًا: قبول مرويات الأمة من السنن والعمل بها، لاسيما مرويات أهل السنة والجماعة لأنهم غير متهمين في حب آل البيت وموالاتهم جميعًا بل إن شئت فقل أن أهل السنة والجماعة أصدق الناس حبًّا واحترامًا وتقديرًا لآل البيت جميعًا دون تفريق بين أحد منهم بل إن أهل السنة إذا صح عندهم الحديث عن آل البيت فلا يعدلون به غيره، وقد نقلوا السنن الكثيرة عن آل البيت عن جدهم على وتمتلئ بها كتبهم.

ولا وجه للاثنى عشرية في رد هذه السنن جملة لكونها وردت عن طريق الصحابة الذين هم متهمون- في نظرهم- من أجل ولاية علي بن أبي طالب وبنيه.

ثالثًا: أن يتخلص الاثنى عشرية من تفاسير الغلاة عندهم الذين أداروا القرآن في تلك الولاية والإمامة وصرفوا معانيه عما يراد عن ألفاظه العربية حسب لغة العرب التي نزل بها القرآن وحملوه على معان لا تصح لغةً حقيقة أو مجازًا، ولا عقلًا ولا شرعًا ولا تفهم من مبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه بأي وجه.

رابعًا: أن يتخلص الاثنى عشرية أيضًا من فرية التحريف للقرآن التي لم يقل بها غيرهم حتى من غلاة الباطنية بل ولا الزنادقة والمارقين عن الإسلام، والاثنى عشرية يلزمهم التخلص من ذلك لما مر في محله من تواتر طرق الأمة عن الأئمة من آل البيت في أخذ القراءة عنهم وكلها على مرسوم مصحف الأمة وقراءتها بحمد اللَّه

خامسًا: أن يتخلص الاثنى عشرية من الطعن واللعن لأمثل جيل الأمة وخير قرونها على الإطلاق وهم أصحاب رسول الله على الإطلاق وهم أصحاب رسول الله على النين جاء القرآن صريحًا وتواترت السنن بفضلهم والثناء عليهم ووعدهم بالجنة وتبشيرهم بها، كذلك ورد الثناء عليهم بطرق الاثنى عشرية أنفسهم عن أثمتهم هذا فضلًا عن التاريخ المشرف، وبذلهم النصح لله ولدينه وإعلاء كلمته حتى مضوا على ذلك.

وقد مر ببًا بيان علاقة الصحابة بالقرابة، وعلاقة القرابة بالصحابة، وهي بحمد اللَّه على ما ينبغي أن تكون عليه، وما يليق بمقامهم الرفيع.

هذه هي أهم الأمور في نظري التي تلزم الاثنى عشرية لكي يمهدوا الطريق ويرفعوا العقاب من طريق المصلحين الذين ينادون بتوحيد الأمة وجمع كلمتها.

أما ما دام لم يترتب على هذه الولاية أمر من الأمور الخمسة المتقدمة، ولتكن الولاية وجهة نظر أو مجرد رأي، والرأي يخطئ ويصيب.

فالزيدية مثلًا يعتقدون ولاية على والحسن والحسين وبعضًا من أولادهم، ومع ذلك لم يصدر عنهم طعنًا في أحد من الصحابة بل يجلونهم ويحترمونهم ولا يعدلون بهم أحدًا من الأمة ويأخذون بجميع السنن الورادة عنهم، ولم يصدر عنهم طعنًا في القرآن، ولا تفسيرًا ملتويًا غير ما يفهم من معانيه وألفاظه.

لذلك فلا تكاد توجد بينهم وبين أهل السنة فروق تذكر، حتى لا يستطيع أحد اليوم أن يميز بين زيدي وسني، فكتب التفسير والحديث وما أشبه متحدة بين الطرفين.

أما الخوارج والمعتزلة فقد انقرضوا، ولم يبق من أهم الفرق غير الاثنى عشرية اليوم ولو أنهم نهجوا منهج الزيدية لمهدوا السبيل لدعوة التقريب، لوضعنا أيدينا في أيديهم قائلين: مرحبًا: بالوفاق والوئام، وبعدًا للشقاق والخصام ولحققنا جميعًا النداء الخالد: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ الْمَتَكُمُ أَمَّةُ وَجِـدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانياء: الخالد: ﴿ رَبُّنَا أَغْفِـرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَحِيمُ ﴾ .

والحمد للَّه في الختام، وصلى اللَّه وسلم وبارك على خير الأنام، وعلى آله وصحبه الهداة الأعلام.



كان الفراغ من البحث غرة شعبان المعظم سنة (١٤٠١) من هجرة النبي ﷺ. ٣ من شهر يونيو عام ١٩٨١ ميلادية.



## مراجع البحث

## مرتبة حسب الفنون المختلفة

| الطبعة                  | اسم المؤلف                        | مسلسل اسم المرجع                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| بماعة                   | طهرة عند أهل السنة والح           | <ul> <li>١- القرآن الكريم</li> <li>(أ) كتب السنة الم</li> </ul> |
| دار إحياء الكتب العربية | محمد بن إسماعيل البخاري           | <ul> <li>٢- الجامع الصحيح المسند من حديث</li> </ul>             |
| (البابي)                | عدمه بن إسه حين اب دري            | رسول اللَّه وسننه وأيامه                                        |
| دار إحياء الكتب العربية | مسلم بن الحجاج القشيري            | ۳- صحیح مسلم                                                    |
| البابي)                 |                                   |                                                                 |
| دار إحياء الكتب العربية | سليمان بن الأشعت السجستاني        | ٤- سنن أبي داود                                                 |
| سنة ١٣٧١هـ              |                                   |                                                                 |
| المدني لسنة ١٣٨٤هـ      | لأبي عيسى محمد بن عيسى            | ٥- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)                                  |
|                         | الترمذي                           |                                                                 |
| البابي لسنة ١٢٨٣ هـ     | لأبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي   | ٦- سنن النسائي (المجتبي)                                        |
| البابي، بتحقيق/ محمد    | لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه | ٧- سنن ابن ماجه                                                 |
| فؤادعبد الباقي          |                                   |                                                                 |
| دار الفكر بالقاهرة لسنة | لأبي محمد عبد الله الدارمي        | ٨- سنن الدارمي                                                  |
| AP71a                   |                                   |                                                                 |
| البابي وبهامشه تنوير    | مالك بن أنس الأصبحي               | ٩- موطأ الإمام مالك                                             |
| الحوالك                 |                                   | ·                                                               |
| دار صادر بيروت طأولى    | أحمد بن حنبل الشيباني             | ١٠- مسئد الإمام أحمد                                            |
| وبها مشه منتخب كنز      |                                   |                                                                 |
| العمال                  |                                   |                                                                 |
| الرياض. وبذيله تلخيص    | لأبي عبد الله الحاكم              | ١١- المستدرك على الصحيحين                                       |
| المستدرك.               |                                   |                                                                 |

| المطبعة الخيرية لسنة      | للعزيزي                        | ١٢ - السراج المنير شرح الجامع الصغير |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 3.71a                     |                                | لجلال الدين السيوطي                  |
| دار الفكر العربي بيروت    | للإمام ابن قتيبة الدينوري      | ١٣- تأويل مختلف الحديث               |
| مطبعة عاطف وسيدطه         | محمد بن إسماعيل الصنعاني       | ١٤- سبل السلام شرح بلوغ المرام       |
| التوفيقة لسنة ١٤٠١هـ      | محمد بن علي الشوكاني           | ١٥- نيل الأوطار                      |
| دار الفكرْ بيروت لسنة     | عبد الرحمن بن علي الجوزي       | ١٦- الموضوعات لابن الجوزي            |
| ١٣٨٨هالسنة)المحمدية       | محمد بن علي الشوكاني           | ١٧- الفوائد المجموعة في الموضوعات    |
| لسنة ١٣٨٠هـ               |                                |                                      |
| طبعة السعودية             | ابن قيم الجوزية                | ١٨ - رسالة المنار (في الموضوعات)     |
| ماعة                      | ال عند أهل السنة والج          | (ب)؛ كتب الرج                        |
| المثنى لبنان لسنة ١٣٢٨هـ  | لأبي عمر يوسف بن عبد البر      | ١٩- الاستيعاب في أسماء الأصحاب       |
| المثنى لبنان لسنة ١٣٢٨ هـ | للحافظين بن حجر العسقلاني      | ٢٠- الإصابة في تمييز الصحابة         |
| دار صادر بيروت لسنة       | للحافظ بن حجر العسقلاني        | ٢١ - تهذيب التهذيب                   |
| ٧٣٢١هـ                    |                                |                                      |
| دار صادر بيروت لسنة       | للحافظ بن حجر العسقلاني        | ٢٢ - تقريب التهذيب                   |
| ۱۳۲۷هـ                    |                                |                                      |
| دار المعرفة بيروت         | للحافظ الذهبي                  | ٢٣- ميزان الاعتدال                   |
| دار الوعي بحلب            | محمد بن إسماعيل البخاري        | ٢٤- الضعفاء الصغير                   |
| ، دار الوعي بحلب          | أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي | ٢٥- الضفاء والمتركون لا              |
| شرية                      | ر عند الشيعة الاثنى عنا        | (ج): كتب الأخبار                     |
| طهران لسنة ١٣٧٨ هـ        | لأبي جعفر محمدبن يعقوب         | ٢٦- الكافي للكليني                   |
|                           | الكليني                        |                                      |
| طبعة الهند                | محمد بن علي بن بابويه          | ٢٧- من لا يحضره الفقيه               |
| طبعة الهند                | محمد بن الحسن الطوسي           | ۲۸-الاستبصار                         |
| طبعة الهند                | محمد بن الحسن الطوسي           | ٢٩- التهذيب                          |
| دار العهد الجديد مصر سنة  | محمد بن الحسن الحر العاملي     | ٣٠- وسائل الشيعة                     |
| ٧٧٣١هـ                    |                                |                                      |
| دار العهد الجديد مصر سنة  | الميرزا حسين النوري            | ٣١- مستدرك وسائل الشيعة              |
| ۱۳۷۷ه                     |                                |                                      |

| اثنى عشرية | عند الشيعة الا | ، الرجال | ؛ كتب | (۲) |
|------------|----------------|----------|-------|-----|
|------------|----------------|----------|-------|-----|

| 77,                      | عدد السيعه الاصلى عسر             | (د): ڪنب الرجار                      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| مؤسسة الأعلمي بكربلاء    | محمد بن عمر الكشي                 | ٣٢- أسماء الرجال الناقلين عن الأثمة  |
| العراق                   |                                   | العاملين، المشهور (برجال الكشي)      |
| طهران لسنة ١٣٥٢م         | حسن بن عباس (المامقاني)           | ٣٣- تنقيح المقال في معرفة أحوال      |
|                          |                                   | الرجال                               |
| النجف لسنة ١٣٧٣ هـ       | الخونساري                         | ٣٤- روضات الجنات وأحوال السادات      |
| الفيحاء بدمشق لسنة       | أغا بزرك الطهراني                 | ٣٥- طبقات أعلام الشيعة               |
| 27712                    |                                   | ,                                    |
| العلمية بالنجف ١٣٧٣ هـ   | محسن الأمين العاملي               | ٣٦- أعيان الشيعة                     |
| عدا                      | مير عند أهل السنة والجم           |                                      |
| كتابالشعب                | أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي | ٣٧- الجامع لأحكام القرآن             |
| عيسى البابي الحلبي       | أبو الفداء إسماعيل بن كثير        | ٣٨- تفسير القرآن العظيم              |
| دار المعرفة بيروت        | جلال الدين السيوطي                | ٣٩- الدر المنثور في التفسير بالمأثور |
| المطبعة العامرة الشرفية  | فخر الدين الرازي                  | • ٤ - مفاتيح الغيب                   |
| لسنة ٨ • ١٣ هـ           |                                   |                                      |
| مكتبة الجمهورية العربية  | القاضي البيضاوي                   | ٤١ – أنوار التنزيل وأسرار والتأويل   |
| مكتبة السيد محمد         | أبو البركات عبد اللَّه بن أحمد    | ٤٢ – مدارك التنزيل وحقائق التأويل    |
| عبد الواحد               | النسفي                            |                                      |
| مكتبة السيدمحمدعبد       | علاء الدين علي البغدادي           | ٤٣- باب التأويل معاني التنزيل        |
| الواحد                   | الخازن                            | •                                    |
| ط: صبيح                  | القاضي أبو السعود العمادي         | ٤٤ – إرشاد العقل السليم              |
| ط: الهيئة المصرية العامة | الشيخ محمد رشيد رضا               | <b>٥٤ – المنار</b>                   |
| للكتاب                   |                                   |                                      |
| ط: عيسى البابي الحلبي    | أبو البقاء عبد اللَّه العكبري     | ٤٦- إملاء ما من به الرحمن            |
| المكتب الإسلامي بيروت    | للإمام ابن عطية عبد الحق بن غالب  | ٤٧- تفسير ابن عطية                   |
| ط: عيسى البابي الحلبي    | سلمان بن عمر الشهير بالجمل        | ٤٨ - حاشية الجمل على الجلالين        |
| غد                       | أن عند أهل السنة والجما           | (و): علوم القرآ                      |
| عيسى البابي الحلبي لسنة  | بدر الدين محمد بن عبد اللَّه      | ٤٩- البرهان في علوم القرآن           |
| 1982                     | الزركشي                           | •                                    |
|                          |                                   |                                      |

| الهيئة المصرية العامة                          | للحافظ جلال الدين السيوطي               | • ٥- الإتقان في علوم القرآن       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| للكتاب                                         |                                         |                                   |
| عيسى البابي                                    | للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني          | ٥١ - مناهل العرفان في علوم القرآن |
| مطبعة المدنى لسنة<br>مطبعة المدنى لسنة         |                                         | ٥٢- فصل الخطاب في سلامة القرآ     |
| ۲۹۷۲م                                          | يوسف القاسم                             | الكريم                            |
| ا<br>عيسى البابي الحلبي لسنة                   | للواحدي النيسابوري                      | ٥٣- أسباب النزول                  |
| ۸۸۳۱ه                                          |                                         |                                   |
| دار التحرير بالقاهرة لسنة                      | لجلال الدين السيوطي                     | 05- أسباب النزول                  |
| ۲۸۳۱ه                                          |                                         |                                   |
| السعادة بالقاهرة لسنة                          | د/ محمد حسين الذهبي                     | ٥٥- التفسير والمفسرون             |
| ١٣٩٩                                           |                                         |                                   |
| مجمع البحوث الإسلامية                          | د/ محمد أبو شهبة                        | ٥٦- الإسرائيليات والموضوعات       |
| المكتب الإسلامي بيروت                          | سعدي ياسين                              | ٥٧- البرهان على سلامة القرآن      |
| <br>السلفية بالقاهرة                           | الإمام ابن تيمية                        | ٥٨- مقدمة في أصول التفسير         |
| عسر الباد الجلد                                | للشيخ/ عبد الفتاح القاضي                | ٥٩ - القراءات الشاذة              |
| <u>ښې پرد دبي</u><br>رية                       | سير عند الشيعة الاثنى عش                | (ز): كتب التف                     |
| دار الكتب تحت رقم                              | الإمام الحسن العسكري                    | ٦٠- تفسير الحسن العسكري           |
| هرر، همهه دخت رخم (۱۹۲۳۸ ب)                    |                                         |                                   |
| رقم(۵۳۱)مطبوع                                  | علي بن إبراهيم القمي                    | ٦١ - تفسير القمي                  |
| مخطوط                                          |                                         |                                   |
| دار الحياة بيروت سنة<br>- دار الحياة بيروت سنة | أبو علي الفضل الطربسي                   | ٦٢ - مجمع البيان                  |
| ۱۳۸۰هـ                                         | •                                       |                                   |
| مخطوط بدار الكتب                               | أبو على الفضل الطربسي                   | ٦٣- جوامع الجامع                  |
| (۱۹۷)                                          |                                         |                                   |
| بدارالکتب(۱۹۳۱۹)                               | محمد الشهير بملاحسن الكاشاني            | ٦٤- تفسير الصافي                  |
| بدارانعیب(۱۹۱۱) طهران                          | <u> </u>                                |                                   |
| طهران<br>بدار الكتب(۱۹۲۷٥)                     | هاشم بن سليمان البحراني                 | ٦٥- البرهان في تفسير القرآن       |
| •                                              | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |                                   |
| طهران                                          |                                         |                                   |

| بدار الکتب(۱۹۳۱۹)<br>طهران            | محمد حسين الأصفهاني                  | ٦٦- تفسير الأصفهاني                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| بدارالکتب(۱۹۲۹۹)<br>طهران             | المولى بعد اللطيف الكازراني          | ٦٧ - مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار     |
| دار إحياء التراث العربي               | السيد عبداللَّه العلوي (شبر)         | ٦٨- تفسير القرآن الكريم              |
| بيروت                                 |                                      |                                      |
| بدار الکتب(۷۸۷)طهران                  | السلطان بن محمد بن حيدر<br>الخراساني | 79- بيان السعادة ، في مقامات العبادة |
| بدار الكتب (٥٥٥) طهران                | المقداد الحلي الأسدي                 | ٧٠- كنز العرفان في فقه القرآن        |
| دار الکتب (۸۱٦)                       | حسن نجفي توني                        | ٧١- تفسير آيات الأحكام               |
| مخطوط                                 |                                      |                                      |
| العرفان صيدا السنة                    | محمد جواد البلاغي النجفي             | ٧٢- آلاء الرحمن                      |
| 70712                                 |                                      |                                      |
| دار التعارف بيروت لسنة                | محمد جواد مغنية                      | ٧٣- التفسير المبين                   |
| C19VA                                 |                                      |                                      |
|                                       | ترآن عند الاثنى عشرية                | (ح): علوم الق                        |
| دار الكتب برقم (۲۲۹۱۲)                | حسين بن محمد تقي النوري              |                                      |
| طبعة طهران لسنة ١٢٩٨هـ                | الطبرسي                              | كتاب رب الأرباب                      |
|                                       | تفاسير المعتزلة                      |                                      |
| دار النهضة بيروت                      | للقاضي عبد الجبار أحمد               | ٧٥- تنزيه القرآن عن المطاعن          |
| النجف لسنة ١٣٥٥ هـ شرح                | الشريف الرضى                         | ٧٦– حقائق التأويل في متشابه التنزيل  |
| محمدآل كاشف الغطاء                    |                                      |                                      |
| (ي): كتب العقائد والفرق عند أهل السنة |                                      |                                      |
| النهضة بتحقيق/ محي                    | الإمام أبو الحسن الأشعري             | ٧٧- مقالات الإسلاميين واختلاف        |
| الدين                                 |                                      | المصلين                              |
| - 1 -1.50                             |                                      | <b>0</b> :                           |
| دار الآفاق بيروت لسنة                 | عبد القاهر البغدادي                  | ٠٧٨ الفرق بين الفرق                  |

| دار المعرفة بيروت سنة   | الإمام ابن حزم الظاهري        | ٧٩- الفصل في الملل والأهواء والنحل |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ٥٧٩١م                   |                               |                                    |
| الحلبي بتحقيق/          | الشهرستاني                    | ٨٠- الملل والنحل                   |
| عبد العزيز الوكيل سنة   |                               |                                    |
| AFPIA                   |                               |                                    |
| السلفية بتحقيق/ محب     | الإمام ابن تيمية تلخيص الحافظ | ٨١- المنتقى من منهاج الاعتدال      |
| الدين الخطيب            | الذهبي                        |                                    |
| دار الطباعة المحمدية    | أبو عبد الله السنوسي          | ۸۲- السنوسية الكبري                |
| ١٣٩٣ هـ                 |                               |                                    |
| الشرق: مصرلسنة          | موسی جار الله                 | ٨٣- الوشيعة في نقض عقائد الشيعة    |
| ٥٥٣١م                   |                               |                                    |
| السلفية تحقيق/ محب      | ولي الله الدهلوي              | ٨٤- مختصر التحفة الاثني عشرية      |
| الدين الخطيب            |                               |                                    |
| دار القلم بالكويت لسنة  | أبو الأعلى المودودي           | ٨٥- القاديانية                     |
| <b>۱۳۸۹</b> هـ          |                               |                                    |
| مؤسسة الأعلمي بيروت     | محمد حسين الأعظمي             | ٨٦- البهائية والقديانية            |
| ٣٩٣ هـ                  |                               |                                    |
| شرية                    | ئد والفرق عند الاثنى عنا      | (ك): كتب العقاة                    |
| الحيدرية بالنجف ١٣٧٩ هـ | أبو محمد الحسين النوبختي      | ٨٧- فرق الشيعة                     |
| مكتبة النجاح بالنجف     | · محمد الحسين آل كاشف الغطاء  | ٨٨- أصل الشيعة وأصولها             |
| ۸۱۳۷۷ هـ                |                               |                                    |
| المكتبة الإسلامية بيروت | محمد رضا المظفر               | ٨٩- عقائد الإمامية                 |
| دار الزهراءبيروت        | الكاظمي القزويني              | ٩٠- الشيعة في عقائدهم وأحكامهم     |
| مؤسسة الأعلمي بيروت     | الزنجاني                      | ٩١- عقائد الاثني عشرية             |

محمد جواد مغنية

محمد جواد مغنية السيد نعمة الله الجزائري

ملا محمد الباقر المجلسي

مكتبة الأندلسي بيروت

دار التعارف لبنان

ط: بيروت

ط: إيران

٩٢ مع الشيعة الإمامية

٩٣- الشيعة في الميزان

٩٤- الأنوار النعمانية

٩٥ - بحار الأنوار

| . New year of a second    |                            |                                         |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ط: إيران لسنة ١٣٧٤هـ      | محمد بن علي بن بابويه      | ٩٦- اعتقادات الصدوق                     |
| الحيدرية بالنجفط: ثالثة   | الشيخ المفيد               | ٩٧ - الأمالي                            |
|                           | لعقائد عند المعتزلة        | (ل)؛ كتب ا                              |
| مكتبة وهبة بالقاهرة       | القاضي عبد الجبار بن أحمد  | ٩٨ - طرح الأصول الخمسة                  |
|                           | والأصول عند اهل السن       | (م): كتب الفقه                          |
| ط ۱۳۵۵ ه مصر              | الإمام ابن رشد الأندلسي    | ٩٩ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد       |
| وزارة الأوقافط: سادسة     | لجنة وزارة الأوقاف         | ١٠٠- الفقه على المذاهب الأربعة          |
| عيسى البابي الحلبي        | أبو حامد الغزالي           | ١٠١- إحياء علوم الدين                   |
| ط: صبيح بالقاهرة          | محمد بن علي الشوكاني       | ١٠٢ – إرشاد الفحول                      |
| ىرية                      | والأصول عند الاثنى عش      | (ن): كتب الفقه و                        |
| دار العلم للملايين        | محمد جواد مغنية            | ١٠٣- الفقه على المذاهب الخمسة           |
| دار الكتاب اللبناني بيروت | محمد باقر الصدر            | ١٠٤- تعارض الأدلة الشرعية               |
|                           | معاجم اللغة والبلدان       |                                         |
| دار المعارف               | ابن منظور                  | ١٠٥- لسان العرب                         |
| ط: وزارة المعارف بمصر     | محمد بن أبي بكر الرازي     | ١٠٦- مختار الصحاح.                      |
| سئة ١٣٢٢هـ                |                            |                                         |
| دار صادر بيروت لسنة       | ياقوت الحموي               | ١٠٧ – معجم البلدان                      |
| المطبعة الأميرية مصرسنة   | أحمد محمد الفيومي          | ۱۰۸ – المصباح المنير                    |
| ٢١٩٠٩                     |                            | υ. <u>C</u> .                           |
|                           | كتب التاريخ                | (3):                                    |
| كتاب التحرير بالقاهرة     | محمد بن سعد الكاتب الواقدي | ١٠٩- الطبقات الكبرى                     |
| ط: مصوسنة ١٣٢٦هـ          | الإمام محمد بن جرير الطبري | ۰۱۰- تاریخ ابن جریر                     |
| دمشق سنة ١٣٥١هـ           | الإمام الحافظ ابن عساكر    | ۱۱۱- تاریخ ابن عساکر                    |
| السلفية بتحقيق/ محب       | الإمام أبو بكر بن العربي   | ۱۱۲ – العواصم من القواصم                |
| الدين الخطيب              |                            | 1 3 0 1 3                               |
| السعادة سنة ١٣٦٧ هـ       | شمس الدين بن خلكان         | ١١٣ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان |
| بتحقيق/ محيي الدين        | الحافظ ابن كثير            | ١١٤- البداية والنهاية                   |
| عبدالحميد                 |                            | \$ \$100 \$100 114                      |
| ط: مصرلسنة ١٩٦٦م          |                            |                                         |
| ط: التحريرلسنة ١٩٦٦م      |                            |                                         |

| دار السعادة لسنة ١٣٩٢ هـ<br>الفنية الحديث لسنة | عبد الرحمن بن خلدون<br>د/ محمود زيادة | ١١٥ - مقدمة ابن خلدون<br>١١٦ - العرب وظهور الإسلام |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٣٩٢م<br>ط: الشعب بشرح الشيخ                   | د/ عبد الفتاح علي شحاته               | 11۷- دراسات في عصر الخلفاء<br>الراشدين             |
|                                                | : مراجع عامة                          | (色)                                                |
| ط: النجف بالعراق                               | جمع الشريف الرضى                      | ١١٨- نهج البلاغة من خطب الإمام علي                 |
| دار الزهراء بيروت                              | محمد الحسيني المظفر                   | ١١٩- الإمام جعفر الصادق                            |
| دار الفكر العربي                               | د/ محمد أبو زهرة                      | ١٢٠ – الإمام الصادق                                |
| إيران                                          | علي بن عيسى الأربلي                   | ١٢١ - كشف الغمة في معرفة الأثمة                    |
| دار الهلال                                     | عباس محمود العقاد                     | ١٢٢ - عبقرية عمر بن الخطاب                         |
| الخانجي بمصر ترجمة<br>عبد الحليم النجار        | المستشرق/ جولد زيهر                   | ١٢٣ - مذاهب التفسير الإسلامي                       |





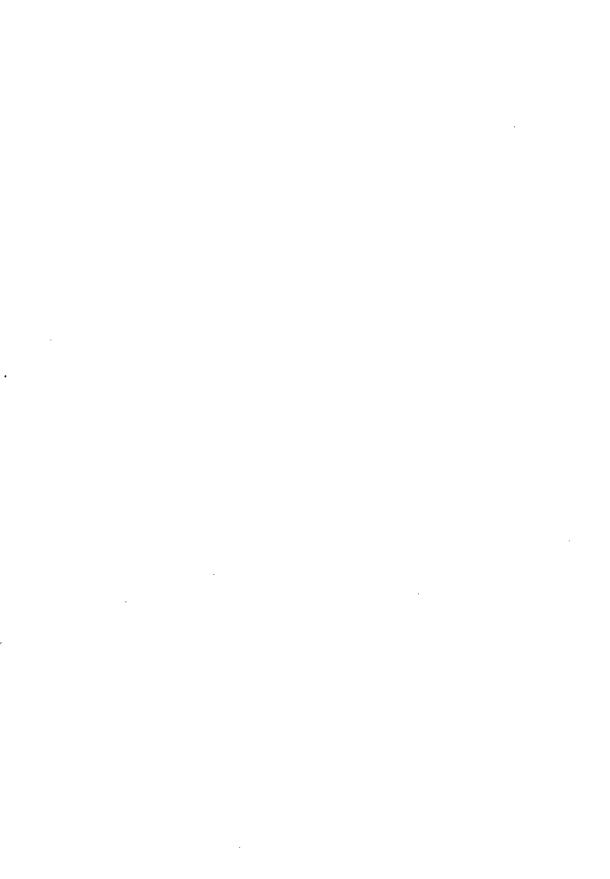

## فهرس الموضوعات

| لحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Î   | تقديم أ. د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د   | تقديم أ.د. علي أحمد السالوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥   | مقلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳  | الشيعة ونشأتهم وأهم عقائدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الباب الأول: الشيعة ونشاتهم وأهم عقائدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40  | الفصل الأول: الشيعة ومن يشايعون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10  | المبحث الأول: تعريف الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TV  | ** فرق الشيعة المعاصرين لعلي كرم اللَّه وجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44  | المبحث الثاني: من هم الذين يشايعهم الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨  | الفصل الثاني: نشأة الشيعة وطبقاتهم وأهم فرقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨  | المبحث الأول: نشأة الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨  | المبحث الثاني: طبقات الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00  | اللبحث الماعين المدعين صحبة الأثمة والأخذ عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15  | المبحث الثالث: فرق الشيعة والأئمة الاثنى عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75  | تراجم موجزة للتعريف بالأعلام من آل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77  | ١- علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢  | ٢- الحسن في الله المسلم |
| 77  | ٣- الحسين في المسين الم |

| لصفحة | ול | الموضوع                                          |
|-------|----|--------------------------------------------------|
| ٦٧    |    | ٤- الإمام علي بن الحسين ﴿ الْمِامُ علي بن الحسين |
| 79    |    |                                                  |
| 79    |    | ٦- جعفر الصادق                                   |
| ٧٠    |    | ٧- موسى الكاظم                                   |
| ٧١    |    | ٨- علي الرضا                                     |
| ٧١    |    | ٩- محمد الجواد                                   |
| ٧١    |    |                                                  |
| ٧٢    |    | ١١- الحسن العسكري                                |
| ٧٢    |    | ١٢- محمد بن الحسن بن علي العسكري                 |
| ٧٤    |    | الفصل الثالث: أهم عقائد الشيعة ومصادرهم          |
| ٧٤    |    | المبحث الأول: أصول الشيعة الاثنى عشرية           |
| ٧٤    |    | الأصل الأول: التوحيـد                            |
| ٧٧    |    | الأصل الثاني: العدل الإلهي                       |
| ٧٩    |    | الأصل الثالث النبوة                              |
| ٨٠    |    | الأصل الرابع: الإمامة                            |
| ۲۸    |    | 4 -                                              |
| ٨٨    |    | المبحث الثاني: الفروع الفقهية عند الاثني عث      |
| ٨٨    |    | - 1 1 11 Jac let                                 |
| ٩.    |    | من مسائل كتاب الصلاة                             |
| ٩١    |    | من مسائل كتاب الزكاة والخمس                      |
| 97    |    | من مسائل كتاب الصيام                             |
| 94    |    | من مسائل كتاب الحج ٰ                             |
| 98    |    | من مسائل كتاب الجهاد                             |

| سفحة  | الموضوع اله                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 98    | من مسائل كتاب النكاح                                                |
| 90    | من مسائل كتاب الفرائضمن مسائل كتاب الفرائض                          |
| 97    | من مسائل كتاب الخدود                                                |
| 97    | من مسائل كتاب الصيد والذبائح                                        |
| 4.4   | المبحث الثالث: مصادر الشيعة في العقائد والأحكام                     |
| 9.8   | المصدر الأول: القرآن                                                |
| 99    | المصدر الثاني: السنة                                                |
| 99    | ** أقسام الأخبار الواردة عندهم                                      |
| ١     | ** أهم كتب الأخبار عندهم                                            |
| 1 • ٢ | المصدر الثالث: الإجماع                                              |
| ۱۰٤   | المصدر الرابع: العقلالمصدر الرابع: العقل                            |
| 1.0   | ** أهم كتب التفسير عند الاثنى عشرية                                 |
|       | الباب الثاني: موقف الشيعة من تفسير القرآن ونظرتهم إليه              |
| 111   | الفصل الأول: الشيعة الاثنى عشرية وتفسير القرآن ومرجعهم في ذلك       |
| 111   | المبحث الأول: الأئمة من آل البيت هم تراجمة القرآن وحدهم عند الشيعة  |
| ۱۲۳   | ما جاء في تفسير الأصفهانيما                                         |
| ۱۲۳   | ما جاء في تفسير الكاشاني في المقدمة الخامسة                         |
| 371   | ما جاء في البرهان للبحرانيما                                        |
| ۱۳۰   | المبحث الثاني: القرآن وآل البيت في تفاسير الشيعة                    |
|       | المبحث الثالث: اللغة والبلاغة والمناسبات بين السور والآيات في تفسير |
| ۱۳۷   | الشيعةا                                                             |
| 101   | المبحث الرابع: موقف الشيعة من القراءات وأثر ذلك في تفسيرهم          |

الموضوع

|              | المبحث الخامس: الإسرائيليات والموضوعات وأثرها في التفسير عند           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 170          | الشيعة                                                                 |
| ۱۷۳          | النوع الأول من الموضوعات في تفسير الشيعة                               |
| 179          | النوع الثانيالنوع الثاني                                               |
| 14.          | المبحث السادس: أسباب النزول عند الشيعة وتأثرها بعقائدهم                |
| ۲.,          | المبحث السابع: مبهمات القرآن وتفسيرها عند الشيعة                       |
| 7 • 9        | الفصل الثاني: التفسير الباطني عند الشيعة وأثره في تلاعبهم بنصوص القرآن |
|              | نماذج من تلاعب الشيعة بألفاظ القرآن واحتيالهم على تركيز عقائدهم من     |
| 777          | خلال التفسير الباطنيخلال التفسير الباطني                               |
| 777          | ** نماذج من هذه الكلمات:                                               |
| 777          | حرف الألف                                                              |
| 48.          | حرف الباء                                                              |
| 488          | حرف التاء                                                              |
| 7 8 0        | حرف الثاء                                                              |
| 727          | حرف الجيم                                                              |
| <b>7</b> £ A |                                                                        |
| 789          |                                                                        |
| 729          |                                                                        |
| 70.          |                                                                        |
| 701          |                                                                        |
|              | حرف الراء                                                              |
|              | حرف الزاي                                                              |
|              | حرف السين                                                              |
| 307          | حرف الشين                                                              |

| <u>ن</u> حة  | لموضنوع الم                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 408          | حرف الصاد                                                                         |
| 700          | حرف الضاد                                                                         |
| 700          | -<br>حرف الطاءحرف الطاء                                                           |
| Y00          | -<br>حرف العينحرف العين                                                           |
| 707          | حرف الفاءحرف الفاء                                                                |
| 707          | -<br>حرف القاف   حرف القاف                                                        |
| Y0Y          | -<br>حرف الكافحرف الكان                                                           |
| <b>70 Y</b>  | حرف الميم                                                                         |
| Y0Y          | حرف النونحرف النون                                                                |
| Y0X          | حرف الواوحرف الواو                                                                |
| Y01          | حرف الياء                                                                         |
| 277          | ** بعض البلايا التي حواها التفسير الباطني عند الشيعة                              |
| 240          | الفصل الثالث: فرية الشيعة في تحريف القرآن وأثرها في تفاسيرهم                      |
| <b>Y Y Y</b> | ** أقوال المفسرين من الشيعة في ذلك                                                |
| <b>Y Y Y</b> | <ul><li>١- تفسير علي بن إبراهيم القمي:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul> |
| 141          | ٧- تفسير الصافي لملا محسن الكاشاني                                                |
| 440          | ٣- تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني                  |
| 7.47         | ٤- تفسير محمد حسين الأصفهائي النجفي                                               |
| 747          | ٥- تفسير البرهان للبحراني٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|              | ٦- تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد بن حيدر                       |
| 7.4.4        | الخاساني                                                                          |
| 19.          | ٧- تفسير القرآن للسيد عبد اللَّه العلوي (شُبَّر)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 191          | <ul> <li>٨- تفسير مجمع البيان للشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي</li> </ul>     |

| صفحة        | الموضوع ال                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> A | <ul> <li>٩- تفسير آلاء الرحمن لمؤلفه محمد جواد البلاغي</li> </ul>                                                                  |
| ۳۰٦         | ١٠- كتاب: فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب                                                                                |
| 404         | ** تراجم بعض أئمة القراءات أثمة القراءات                                                                                           |
| 404         | ١- ابن عامر                                                                                                                        |
| 404         | ۲- ابن کثیر                                                                                                                        |
| 408         | ٣- عاصم بن أبي النجود الأسدي                                                                                                       |
| 408         | ٤- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي                                                                                                      |
| 307         | ٦- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني                                                                                           |
| 307         | ٧- الكسائي٧                                                                                                                        |
| ر           | الباب الثالث: عقائد الشيعة الاثنى عشرية وأثرها في التفسي                                                                           |
| 440         | الفصل الأول: عقيدة الإمامة والولاية وأثرها في التفسير عند الشيعة المبحث الأول: عقيدة الشيعة في وجوب تنصيب الإمام على الله وأثر ذلك |
| 440         | في تفاسيرهم                                                                                                                        |
| 490         | أهم الأدلة العقلية على بطلان ذلك                                                                                                   |
| 441         | الأدلة النقلية                                                                                                                     |
|             | المبحث الثاني: النص على ولاية علي من القرآن في عقيدة الشيعة وأثر ذلك                                                               |
| ٤١٤         | في تفاسيرهمماني تفاسيرهم                                                                                                           |
|             | المبحث الثالث: عقيدة الشيعة في ولاية الاثنى عشر والمهدي المنتظر                                                                    |
| ٤٧٥         | وأثرها في التفسير الشيعي                                                                                                           |
| 783         | افتراق الشيعة في المهدي بعد موت الحسن العسكري                                                                                      |
| 483         | المبحث الرابع: عصمة الأئمة في عقيدة الشيعة وأثرها في تفاسيرهم                                                                      |
| 0 • 0       | المقام الأول: في بيان زيف هذا الاستدلال من الآيات                                                                                  |

|       | المقام الثاني: بطلان عقيدة الشيعة في عصمة الائمة وإثبات أن لا معصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 014   | بعد رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | المبحث الخامس: اعتقاد الشيعة بإمامة الأفضل، وتفضيل الأئمة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 077   | المرسلين وأثر ذلك في تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170   | المبحث السادس: علم الأئمة في عقيدة الشيعة وأثر ذلك في تفاسيرهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 8 A | المبحث السابع: عقيدة الرجعة عند الشيعة وأثرها في تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۲۰   | المبحث الثامن: التَّقِيَّة ومعناها في عقيدة الشيعة وأثرها في تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 350   | بيان أثر هذه العقيدة على التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧٦   | الفصل الثاني: عقيدة الشيعة في الصحابة وفي الأمة وأثر ذلك في تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧٦   | المبحث الأول: عقيدة الشيعة في الصحابة وأثرها على تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧٧   | نماذج من تفاسير الشيعةناليعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧٧   | ۱ – تفسير القمى١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸٥   | <ul> <li>٢- تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لعبد اللطيف الكازراني.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٣   | ٣- تفسير البرهان للبحراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 340   | ٤- تفسير الإمام الحسن العسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٥   | ٥- تفسير محمد حسين الأصفهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ٦- تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد حيدر الجنابزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7٨٥   | الخراسانيالخراساني المعادر عي معادت بالمجاد المحراساني المحر |
| ٨٨٥   | ٧- تفسير الصافي لملا محسن الكاشاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 091   | ۸- تفسیر القرآن لشبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 097   | <ul> <li>٩- تفسير كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد الحلي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 098   | ١٠- مجمع البيان للطبرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 072   | جوانب عقيدة القوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| 115        | فضل عمر بن الخطاب رفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111        | فضل ذي النورين عثمان بن عفان ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ال |
| 315        | فضل طلحة والزبير را الله المالية المال |
| 710        | فضل عائشة رفي المستمالة المستمل المستمالة المس |
| 779        | المبحث الثاني: عقيدة الشيعة في أمة محمد ﷺ وأثرها في تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779        | بيان أثر هذه العقيدة على التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | الفصل الثالث: عقائد انفرد الشيعة بها في الإلهيات والنبوات وأثرها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 727        | تفاسیرهم تفاسیرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 727        | المبحث الأول: العقائد التي تفردوا بها في الإلهيات وأثرها في التفسير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 727        | أولًا: اعتقادهم جواز البداء على اللَّه تعالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ثانيًا: حج المشاهد والسجود لها لا يتنافى مع التوحيد عند الشيعة وبيان أثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 305        | ذلك في التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | المبحث الثاني: مبالغة الشيعة في عصمة الأنبياء وهدفهم من ذلك وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 778        | أثرها في التفسيرأأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777        | ﺃﻭﻟًﺎ: الكلام في آزرأولًا: الكلام في آزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777        | ثانيًا: ابن نوح ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777        | ثالثًا: دعوى إيمان أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797        | الفصل الرابع: تأثر الشيعة بالمعتزلة وأثر ذلك على تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799        | الأصل الأول: التوحيد وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 799        | أولًا: نفي الصفات وأثره عند الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ثانيًا: مفهوم الإرادة عند الشيعة وأثره في التفسير:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ثالثًا: صفة الكلام والقول فيها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>717</b> | رابعًا: موقف الشيعة من رؤية اللَّه ﷺ يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | المسوضوع   |
|--------|------------|
|        | التمسوطسوح |

| ٧٣٠        | الأصل الثاني: مفهوم العدل الإلهي وما يتعلق به وأثره عند الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷        | أُولًا: الآيات الدالة على العدل ونفي الظلم عنه تعالى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳۸        | ثانيًا: وجوب الألطاف والصلاح والأصلح عند الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 737        | ثالثًا: خلق الكفر والمعاصي وإرادتهما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 450        | رابعًا: قول الشيعة بحرية الإرادة للإنسان وأن اللَّه لا دخل له في اختيار العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٤٨        | خامسًا: مسألة الهدى والضلال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٥٧        | الفصل الخامس: تأثر الفروع الفقهية بعقائد الشيعة وأثر ذلك في تفاسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷٥٧        | أولًا: كتاب الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779        | ثانيًا: كتاب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۸٥        | ثالثًا: كتاب الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>79Y</b> | رابعًا: كتاب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>799</b> | خامسًا: كتاب النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 318        | سادسًا: كتاب الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | الباب الرابع، تفاسير الشيعة بين الغلو والاعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۷        | النوع الأول: تفاسير الغلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۲۷        | الأول: تفسير الحسن العسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳۲        | الثاني: تفسير القميالله الثاني: تفسير القمي المسير المسير القمي المسير الم |
| 10         | الثالث: تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٤٠        | الرابع: تفسير الصافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120        | الخامس: تفسير البرهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٤٨        | السادس: تفسير القرآن للأصفهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 454        | السابع: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفح |  |  | المسوضوع |
|-------|--|--|----------|
|       |  |  | _        |

| ۸٥٣ | النوع الثاني: تفاسير المعتدلين              |
|-----|---------------------------------------------|
| ۸٥٣ | الأول: تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن    |
| ۸٥٨ | الثاني: تفسير جوامع الجامع                  |
| ۸٦٠ | الثالث: كتاب كنز العرفان في فقه القرآن      |
| 178 | الرابع: كتاب تفسير بعض آيات الأحكام والقرآن |
| ላገ۳ | الخامس: تفسير القرآن الكريم لشبر            |
| 378 | السادس: تفسير آلاء الرحمن في تفسير القرآن   |
| ٧٢٨ | السابع: التفسير المبين                      |
| ۸۷۳ | الخاتمة: في نتائج البحث وثمرته              |
| ۸۷٥ | تلخيص ما جاء في البحث وما تم التوصل إليه    |
| 494 | مراجع البحث - مرتبة حسب الفنون المختلفة     |
| 9.1 | فهرس الموضوعات                              |

